د : عبد العزيز قائد المسعودي

# إشكالية الفكر الزيدي في اليمن المعاصر

قراءة في القراءات السبع لتراث معتزلة العراق

النهضة الزيدية الأولى و الثانية والثالثة المشهد السياسى لليمن فى صدر الإسلام الخلفية التاريخية لتيار القحطانية الحياة السياسية فى عهد الدولة القاسمية طبيعة الدعوة الشوكانية تدهور حكم الأئمة و ظهور سلطة شعبية

مكتبةمدبولي

# إشكالية الفكر الزيدي في اليمن المعاصر

قراءة في القراءات السبع لتراث معتزلة العراق

د / عبد العزيز قائد المسعودي

انناشر مكتبة مدبولی 2008



حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف لا يجوز اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعة بأية صورة دون موافقة كتابية مسبقة من المؤلف والناشر معاً.

الكنسساب: إشكالية الفكر الزيدي في اليمن المعاصر قراءة في القراءات السبم لتراث معتزلة العراق

التسساليف : د. عبد العزيز قائد المعودي

الطب ـــــة : الأولى عام ٢٠٠٨

النائسسسر: مكتبة ملبولي ٦ ميدان طلعت حرب - القاهرة

تليفون: ٧٥٢٨٥١ - فاكس: ٤٥٨٥٧٥٥

البريد الإلكتروني: www.madboulybooks.com

Info@madboulybooks.com

رقسم الإيسداع: ٢٢٧٠١/ ٢٠٠٧

الترقيم السدول : 6-700-977

الآراء الواردة ف هـذا الكتـاب تعــبر عـن وجهــة نظـر المؤلـف ولا تعــبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر .

بسم الله الرحمز الرحيم

# الإهداء

للإمام الشهيد:

زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه

# المحتويات

| الصفحة | الموضـــــوع                                       |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٧      | الإهــــــــــاه                                   |
| 18     | نهج المقدمة                                        |
| 71     | مدخل نظري: إشكالية الخلافة الإسلامية               |
| *1     | الرحم والمنشأ                                      |
| 48     | التحليل الفقهي لمؤسسة الخلافة                      |
| ٤٠     | الإمامة العظمى بين الإستمرارية والإنقطاع           |
|        | الياب الأول                                        |
| ٤٧     | الفصل الأول : النهضة الزيدية الأولى                |
| ٤٧     | الواجهة الدينية للدعوة                             |
| •4     | الفصل المثاني : مفهوم الدعوة ومغزى الحزوج          |
| 04     | المقاصد والأهداف                                   |
| VV     | الفصل الثالث: النهضة الزبدية الثانية               |
| VV     | النشيع في نجد البعن                                |
| 1.5    | الفصل الرابع : المشهد السياسي لليمن في صدر الإسلام |
| 1.4    | مضمون الصراع العقائدي                              |
| 1.0    | المحيط الداخل المضطرب                              |
| 114    | إنبئاق الحركة الفاطمية                             |
| 111    | حموم المدعوة وتغيير الولاءات                       |
| 141    | الفصل الخامس: الخلفية التاريخية لثيار القحطانية    |
| 171    | نحليل التناقضات                                    |
| 148    | ٠٠ بقايا وجذور                                     |
| 110    | تأميا البعية                                       |

| الموضـــــوع                                                                   | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| الأسطورة                                                                       | 177    |
| الممدانية                                                                      | ۱۸۸    |
| الباب الثانى                                                                   |        |
| الأول : الثوابت والمتغيرات في حهد الدولة الزينية الثانية                       | 117    |
| لهجرة وضوابطها                                                                 | 117    |
| لا المعارضة (إبتلاء المطرّفيّة)                                                | 7.4    |
| _ الثاني : مركزية الإستبداد وأدواته                                            | Y1V    |
| . الفكري وتداعياته                                                             | *17    |
| . السلطة (غترعة الحسينية)<br>. السلطة (غترعة الحسينية)                         | 771    |
| _ النالث : النهضة الزيدية الثالثة:                                             | 779    |
| ر و المؤسسة الإمامية                                                           | 779    |
| دور الوصف المصيد<br>الأثمة ونفوذ الفقهاء                                       | 740    |
| الاتبه وهود الصهاء                                                             | Yto    |
| النظرية القحطانية                                                              | Yot    |
|                                                                                | 771    |
| ل الرابع: المطرفية والمخترعة من الحوار إلى الاقتتال<br>لتناقضات وتفحر الصراعات |        |
|                                                                                | 771    |
| ווויף וומונה                                                                   |        |
| ل الأول : الحياة السياسية في عهد الدولة القاسمية                               | 7.4    |
| ج والاستقلال والوحدة                                                           | 444    |
| بي .<br>ل الثان : تفاقم الأزمة في فكر الزيدية                                  | 744    |
| التشكيك والتفكيك                                                               | 799    |
| على بده                                                                        | 212    |
| - الحواشي                                                                      | ***    |
| سوتي<br>ل الثالث : طبيعة الدعوة الشوكانية                                      | T00    |
|                                                                                |        |
| 11 / 111                                                                       | WAA.   |

| الصفحة     | الموضـــــوع                                           |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 777        | تفعيل دور شيخ الإسلام                                  |
| 744        | مأزق الشريعة والشرعية                                  |
| 744        | التصدي للمد الوهابي                                    |
| £1A        | تراث الشوكانية                                         |
| 174        | الفصل الرابع: تدهور حكم الأثمة وظهور سلطة شعبية        |
| 274        | انعكاسات الأزمة في المركز                              |
| 277        | ظاهرة عقال الحارات ومشائخ القبائل                      |
| ttt        | تعارض السلطة الحضرية مع النزعة القبلية                 |
| 173        | قراءة في قصيدة بغية الظرفاء في سيرة الخلفاء            |
|            | الياب الرابع                                           |
| £AV        | توطئة: عرض عام للقراءات السبع لتراث معتزلة العراق      |
| £AV        | بين التراث والمعاصرة                                   |
| •••        | الفصل الأول: قراءة أبو زهرة (دعوة الإمام زيد والحنروج) |
| ٥٣٩        | الفصل الثاني: قراءة صبحي (أزمة الفكر الزيدي)           |
| 070        | الفصل الثالث: قراءة زيد (الإمام الهادي ومشروع الدولة)  |
| ٥٨٧        | الفصل الرابع: قراءة المقالح (زيدية الكراسي والحكام)    |
| 775        | الفصل الخامس: قراءة عارف (تلاقع الأفكار)               |
| 710        | الفصل السادس: قراءة الأكوع (جعفرية الزيدية)            |
| 177        | الفصل السابع: قراءة الحكيم والوزير (الخطأ في التطبيق)  |
| ٧٠٧        | الخلاصة                                                |
| <b>V11</b> | المراجع والمصادر الناريخية                             |
| <b>V11</b> | (1) الكتب باللغة العربية                               |
| VTV        | (ب) المقالات باللغة العربية                            |
| VY4        | (حـ) الم احم باللغات الأوروبية                         |

### نهج المقدمة

لا أخفي على القارئ حيرتي بل ودهشتي من إنساع رقعة مباحث دراستي ، التي شرعت في جمع مادتها العلمية خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي لإنجاز مشروع أطروحة الدكتوراة حول القوى السياسية والإجتهاعية لحركة المعارضة اليمنية . وكان الإكتشاف مصادفة لتلك الصلة العضوية بين موضوع الدراسة التاريخية المتعمقة في أحداث ووقاتم الثورة الدستورية في صنعاء اليمن (عام ١٣٦٧هـ/ ١٩٤٨م) ، وفكر الزيدية الذي يضع مبدأ الخروج في مقدمة أهدافه السياسية وبرامجه الإصلاحية . فضلاً عن أصول الدين الخمسة : العدل ، التوحيد ، الوعد والوعيد ، المنزلة بين المنزلتين ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، التي تربط الفكر بالواقع ، بل وتربط الدين بالدولة المستخلفة في الأرض. تحت هذا العنوان: إشكالية الفكر الزيدي في اليمن المعاصر ، تنضوي معظم المقالات التاريخية والأدبية التي أطلقنا عليها عبازاً مسمى قراءة في القراءات السبع لتراث معتزلة العراق .

نأمل أن يساعدنا هذا العنوان الرئيس بفروعه الجانبية المتشعبة على استنباط بعض المظواهر السياسية والثقافية وثيقة الصلة بفكر الزيدية والمعتزلة . عسى ولعلى أن يمنحنا هذا النهج فرصة البحث بجدداً في بواعث النهضة الزيدية الأولى في عهد الإمام زيد بسن على رضي الله عنه، وملابسات دعوته وخروجه من المدينة إلى الكوفة في العراق الأوسط، شم سقوطه شهيداً في عراب الإمامة . وهو العصر الذي يعتبر الجذر التاريخي الذي تفرعت منه مختلف التجارب الزيدية الثلاث، وبوجه خاص تجربة الإمام يجيى بن الحسين الرسي، الذي انجز على يديه مشروع الدعوة والدولة خلال الربع الأخير من القرن الثالث الهجري. الأمر الذي يستوجب منا إستبعاب بجريات النهضات الثلاث التي مرت بها المؤسسة الإمامية وخصائص كل مرحلة ، بالقياس لعلاقتها المتوترة مع عدد من الفقهاء المجتهدين . وهي ظاهرة ثقافية جديرة بالرصد تعود بنا إلى عهد المؤرخ الحسن بن أحمد الهمداني ، كمؤسس وعشل لتيار القحطانية المناهض للمد والنفوذ العدنان في جنوب شبه الجزيرة العربية .

من هذه الزاوية، يمكن أن نتطرق إلى إشكالية الفكر الزيدي في السيمن المساصر، لكونم يشكل المدخل النظري لفهم أزمة نظام الحكم في البلاد . وهي من وجهة نظرنا أزمة سياسسية وثقافية بالدرجة الأولى لها مسببات وعلل . وعلة العلل تكمن في تلك النظرية القائلة "أن نظام الإمامة انتهى بنهاية قواه الإجتهاعية." " مثل هذا الطرح ، يشكل مادة إعلامية ممتازة يروج أصحابها لمشروع دولة القبيلة ، الذي تحاول رموزه السياسية والثقافية اليوم تدجين المجتمع اليمني، وتحويله "إلى مجرد مشاهدين (Audience)، أو مجرد ماضغين للقات" "، فاقدي الوعي والإرادة تجاه العبثية السياسية والإقتصادية ، وتجاه سرقة المال العام والإنتقاص من السيادة الوطنية .

بهذا المعنى ، ليست فلسفة التاريخ سوى تعبير آخر عن جدلية الإتصال بتاريخ الفكر ، وبالتالي الإنفصال عن أدب الفكر . ولكون الدراسة تفترض أن ثمة إستمرارية تاريخية لللاعوة الزيدية ، فقد تطلب هذا إسراز مختلف الأدوار السياسية والفكرية لفقهاء السلطة وفقهاء المعارضة على حد سواه . وبهذا الإتساع في الإهتهام ، اعترضت مسار دراستنا بعض المشاكل المائلة للعيان بين سطور القراءات السبع لتراث معتزلة اليمن ، التي أضحت موضوعاتها مادة إعلامية خصبة لتصفية حسابات قديمة بين تياري القحطانية "والعدنانية". فكل قراءة في هذا الفكر الإسلامي المشاكس ، تنطوي بطبيعة الحال على مضمر ذاتي ومضمر موضوعي ، بها تجسده من كنايات أدبية وتورية فقهيه . فالمضمر الثقاف والسياسي لدى بعض الكتاب ، يتمثل

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح المقالح: اليمن الإسلامي، قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة، ص ٣٤.

 <sup>(</sup>٢) حول آلية عمل التفاعل السيامي في المجتمع اليمني ، راجع مقالة ناصر قائد المذبحاني : المحتمع اليمني
 نحو أنموذج نظري مراجعي بديل لتشخيص الواقع اليمني بجتمعاً وثقافة وشخصية . ص ١٤٢-١٤٣.

<sup>(</sup>٣) القحطانية: نزعة سياسية ترقى بأصحابها إلى مستوى الترويج لعصبية عرقية من خلال المفاخرة بالحسب والنسب. وبعد لسان اليمن أبو الحسن بن يعقوب الهمداني (ت ٣٤٤هـ / ٩٥٧) واحداً من أولئك العلماء المجتهدين الذين احتلوا مكانة مشيزة في الحياة السياسية والفكرية ، نلمس ذلك في مختلف مصنفاته التاريخية (الإكليل)، والجغرافية (صفة جزيرة العرب)، والأدبية (قصيدة الدامضة) التي ترفع من شأن عرب الجنوب (قحطان) وتحط من مكانة عرب الشهال (عدنان).

<sup>(</sup>٤) المدنانية: دعوة دينية بربط أصحابها ربطاً موضوعياً بين الإمامة والنبوة ، طبقاً لنظرية شرطية البطنين في مواجهة نظرية قرشية الخلافة . ويعتبر الإمام الهادي يجيى بن الحسين السرسي واحداً من أولئك الأنصة المجتهدين ، الذين كرسوا حياتهم لتثبيت مفهوم الإمامة في آل البيت في أذهان الناس خاصتهم وعامتهم ، بإفصاحه عن ذلك في مصنفه (تثبيت إمامة أمير المؤمنين وإثبات النبوة)، الذي أفرد فيه شروطاً تعجيزية لمن يتصدى للرئاسة ، وفي مقدمتها شرط العلوية والذكورة والشجاعة والكرم والجهاد والإجتهاد . (المؤلف)

في إختزال كلمة "قراءة"، مثلاً في مقابل صيغة الجمع "قراءات"، بهدف إثبات صحة أحكمام قراءته وبطلان غيرها كونها نصوص منسوخة. وفي أشد الأحوال تطرفاً، يحاول بعضهم إلزام غيره التقيد حرفياً بترسيمة قراءة سلطة المعرفة وإملاءاتها السياسية المناهضة لمذهب أهل العدل التوحيد.

تبقى إشكالية تحديد عنوان الدراسة بحاجة إلى توضيح ما ، مثلاً ماهية الأسباب الموضوعية الكامنة وراء إختيارنا نهاذج ثلاثة بجسدة لمذهب أهل العدل والتوحيد ، موضع تساؤل وإعتراض لدى بعض القراء المتخصصين دون إلزام أنفسنا ترسيمة قراءة عددة بعينها. ونظراً لشحة المصادر الأولية (المخطوطات) ، اعتمدنا بدرجة رئيسة على المصادر الثانوية، لكننا لم نعتمد كلية على آراءها الجاهزة . لذلك كان لزاماً علينا تمحيص مباحثها ومناقشتها ، ثم نترك للقارئ فرصة التأمل لكي لا يفقد المتعة الفكرية المتوخاة . فالنظرية الزيدية الهادوية من أساسها لا تعدو كونها نصوص إجتهادية صاغها عالم مجتهد ، كان يعتقد بصحة شرطية البطنين وبطلان نظرية الأثمة من قريش ، "وهي حجة واهية لا تستطيع تسويغ هذا الحصر للإمامة."

لكن المشكلة الأكثر تعقيداً بالنسبة لأصحاب القراءات السبع في فكر الزيدية والمعتزلة، لا تكمن في عتويات أبوابها وفصولها ، وإنها في طريقة قراءتها لنصوص غتارة من هذا المتراث بهدف إستبطان مفرداته الفقهية والكلامية وفق مزاج سياسي وثقافي يقتصر على سرد بعض الوقائع والأحداث المنتقاة لخدمة موضوع البحث والدراسة . وكان من نتائج هذه الإنتقائية المدرجة في جدول أعهالهم ، تناول هذا الفكر في زمان ومكان عدد بعينه ، على سبيل المشال لا الحصر التركيز على تجربة المملكة المتوكلية اليانية ، بإعتبارها أضعف حلقة في السلسلة. فالإطلاع مثلاً على الجوانب السلبية التي مرت بها المؤسسة الإمامية يغيب الرؤية الموضوعية للنهضة الزيدية في البمن على مدى عشرة قرون من الزمان أو أكثر من ذلك بقليل. وكل محاولة ترمي إلى إصلاح الخلل الكامن في فكر الزيدية، تعد محاولة بائسة تعيق حركة المجتمع نحو اللحاق بمسيرة التاريخ المندفعه بعنف وسرعة متناهية في اتجاه قطار العولمة. وهكذا يتحول

<sup>(</sup>١) علي محمد زيد : معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره، ص ١٨٥ .

تراث معتزلة البمن إلى مجرد فلكور شعبي ، يحتل الصدارة في قائمة المزايدة والمناقصة عليه ، كها هو الحال في مهرجان صنعاء عاصمة للثقافة العربية .

شكلت تجربة الجمهورية العربية اليمنية ، حافزاً لظهور عدداً من الدراسات الأدبية والأبحاث التاريخية المناهضة للمذهب الزيدي ومؤسسته الإمامية . فكل قراءة في تاريخ الأدب اليمني ، أو في تاريخ اليمن الثقافي لا تخل من مقاصد سياسية . ولكي نفهم مغزى القراءات السبع لتراث معتزلة اليمن ، يستوجب الأمر منا الإحاطة بمباحث كل قراءة على حدة، كون مباحثها الأدبية والفلسفية أعدت بعناية فائقة من قبل نخبة ثقافية تمتع بدرجة عالية من الوعي السياسي . وكان الإرهاص الأول لمثل هذه الدراسات والأبحاث كتاب الشيخ الراحل عمد أبو زهرة (الإمام زيد حياته وعصره - آراؤه وفقهه) ، الصادر عن دار الندوة الجديدة ببيروت عام ١٩٥٩ ، الذي يتقصى فيه الكاتب سيرة الإمام الشهيد من خلال كتب السير والتراجم المعروفة باسم طبقات الزيدية الكبرى . فكان هذا العمل الرائد مثمراً ومتوازناً في مناقشته لعقيدة من يخالفه الرأي ، قلما نجده في سائر الدراسات والأبحاث المعنية بفكر الزيدية .

ومن بين المساهمات الجادة في هذا المضهار ، كتاب الدكتور أحمد محمود صبحي المتبحر (في علم الكلام الزيدية) ، الذي يفترض جدلاً أنه بالرغم من سقوط النظام الإمامي الملكي وقيام النظام الجمهوري ، لا يزال المذهب الزيدي هو المذهب الرسمي للدولة ، باعتباره ترسيمة أخرى للمذهب الهادوي الظاهر في نجد البمن . كذلك يبقى في هذا السفر التاريخي وغيره (معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره) للدكتور على محمد زيد ، الذي يتابع بدوره بحمل الصراع بين النخبة العلوية الحاكمة والزعامات الدينية والقبلية المناوثة للمؤسسة الإمامية ، في إتجاهين كبرين: الأول الإنجاه المذهبي لدولة الهادي ، الذي جعل التشيع مذهباً رسمياً للدولة . أما الإنجاه الثاني فهو إنجاه عقائدي أعتمد ترسيمة شرطية البطنين ، التي لم تعد ذات قيمة بالنسبة للمؤسسة القبلية الحاكمة في الوقت الراهن .

إن كل انتقال عنيف من عهد إلى عهد لا يشكل بالضرورة انقطاع كلي عن تراث الماضي، سيا وأن النخبة السياسية الحاكمة في اليمن المعاصر تمتلك نفس النظرة القديمة تجاه قطاعات واسعة من السكان. وأنه لما يروع القارئ أن الصيغ الهجائية التي تخللت صفحات (قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة) لدليل قاطع على أن كاتب المقال لم يكن يعنيه شيئاً من منجزات الدولة القاسمية سوى إدانة حكم آل حميد الدين ، والإشادة بحكام العهد الجديد ، الذين يعود لهم الفضل في إنجاز الوحدة اليمنية وفق الترسيمة القديمة: الحاكمية بهانية والإدارة إمامية! "ناهيك عن ظاهرة التنطع الثقافي والتنمر على الباحثين المتخصصين ، من قبل حاجب ثقافة السلطة الذي يتقيأ بين الفينة والأخرى فتاوى يبيح بموجبها مصادرة أعال غيره وسحبها من رفوف المكتبات العامة ، بحجة أنها كتب صفراء مغرقة في رجعيتها. فنشوة التفوق الزائف على الأقران ظاهرة طاؤوسية مرضية في حاجة إلى المزيد من البحث والدراسة ، بالقدر نفسه الذي يحتاج إليه تراث معتزلة اليمن من عناية فائقة لإزالة العوائق أمام الإفادة منه للأجيال الصاعدة من فرسان ميدان البحث العلمي.

وإذا كان مذهب العترة الذي يعتمد غرجات الفقه الزيدي ومدخلات المذهب الهادوي قد استبدل الآن بمدخلات الفقه الحنبلي وغرجات مذهب أهل السنة والجهاصة ، فإن هذا التحول لا يعدو كونه مجرد تمويه سياسي مرسوم وتشويه متعمد لتراث معتزلة اليمن. ومن مخريات أقدار البحث العلمي أن ينقسم الدارسين المهتمين بفكر الزيدية وتراث المعتزلة إلى شيع وأحزاب متصارعة: أحدهما تيار العدنانية ، الذي تتمسك رموزه بشعار شرطية البطنين، في حين يتمسك المطرف الآخر - تيار القحطانية بقرشية الخلافة . وبين هذا القول - نفي مقولة (تولى نبيُّ بني هاشم) ، وذاك القول - نفي النفي لمقولة (وهذا نبيُّ بني يعرب) ، تتحول الأسطورة \_الصنم - إلى حقيقة وواقع تاريخي ، يألفه الناس ومن ثم يقلمسونه . ناهيك عن استحضار الدوامغ الشعرية وقصائد المدح والهجاء ، التي تتعارض أبياتها المنظومة وبحورها المتلاطمة مع تعاليم الكتاب والسنة .

ثمة شعور بأن إشكالية نظام الحكم في اليمن سوف تبقى قائمة دون حل ، هـذا الشعور ظل يلازمني أثناء أعدادي هذه الدراسة ، ولم أفلت منه حتى هذه اللحظة وأنا أهـم بتسليم مسودة الكتاب للمطبعة . أعترف سلفاً أن هذه المحاولة ليست رائدة في هذا المضار ، ولكنني

<sup>(</sup>١) يسلط الكاتب أمذيب صالح أحد الضوء عل تجربة الجمهورية اليمنية ، في مقالته: الحاكمية بيانية والإدارة إمامية . صنعاء ، مركز عبادي للدراسات ، ٢٠٠٤ ، غاماً كما يسلط الشاعر المقالح المزيد من الأضواء الكاشفة على تجربة المملكة المتوكلية الميانية في مقالته الموسومة : قراءة في فكر الزيدية ، ص ٣٨ .

لم آلُ جهداً لتقديم حلول جاهزة تتلخص في إمكانية بناء مجتمع جديد متحرر من قيود الرعوية الدينية، أعني بذلك تكريس مفهوم المواطنة الحرة ، جنباً إلى جنب مع مفهوم دولة المؤسسات والقانون. ولنا عبرة وموعظة في تكرار عملية خروج عدد من الأثمة والدعاة والمحتسبين في المعهد الجمهوري ، كان أولها عملية خروج السيد علي بن علي المروني من هجرة المرون – عزلة بني خالد ، ضوران آنس سنة ١٩٦٣ م . وآخرها خروج السيد حسين بدر الدين الحوثي، من مديرية حيدان بمحافظة صعدة في خريف عام ٢٠٠٤م/ ١٤٢٥هـ ، داعياً لنفسه إماماً هادياً

فهل كان السيد الحوثي يرمي من وراء تلك الدعوة وذلك الخروج، تقمص دور الإمام المؤسس الحادي، حين عقد العزم هو وأصحابه على إسقاط النظام العسكري القائم في صنعاء؟

لا شك أن السيد الحوثي ، كان أحرص الناس على إحياء مذهب أهل العدل والتوحيد وبعثه من تحت الرماد، وهذا الحرص يترافق بطبيعة الحال مع بوادر اضمحلال النظرية الإمامية في السلطة والحكم وفق الشروط الأربعة عشر الصارمة التي وضعها يحيى بن الحسين عشية الإعلان عن مولد الدولة الزيدية الأولى . علماً بأن تلك القاعدة الفقهية الدينية لم تعد موضع التطبيق، منذ أن حل علها قاعدة الحسبة التي روج لها تيار القحطانية يوم الخامس من نوفمبر عام ١٩٦٧ م ، بزعامة القاضي عبد الرحن الإرياني الذي نصبه الجيش اليمني رئيساً للمجلس الجمهوري . "سوف نناقش عمومية هذه الظاهرة وغيرها في فصول الدراسة ، تمهيداً لرصد معالم هذا التحول السياسي الخطير ليس في وسط عهد الدولة القاسمية فحسب ، بل وفي مرحلة الجمهورية اليمنية ، منذ أن أغتصب "عسكر القبيلة" السلطة السياسية من أيدي "الفقهاه العرب" حراس الشريعة المطهرة في العهد الجديد!

 <sup>(</sup>١) عبد الله عمد الصنعاني: الحرب في صعدة من أول صبحة إلى آخر طلقة: خلفيات وتداعيات الحرب ضد
 الحركة الحوثية، ص ٧٣ وما تليها.

 <sup>(</sup>٢) بهذا الصدد انظر مقالة القاضي إسهاعيل بن علي الأكوع: "معالم مضيئة في حياة الرئيس الإرياني" ، ص
 ٢٤ ، في كتاب القاضي الإرياني حكيم الثورة اليمنية ، الصادر عن وزارة الثقافة والسياحة ، صنعاء ،
 ١٩٩٨

إن وعينا بالمشكلة التاريخية المثارة - أزمة الفكر الزيدي في اليمن المعاصر - أستوعبناه من خلال الدراسة والبحث المتعمق في مشروع حزب الله في اليمن ، ومشروعية دولة اليمن الإسلامية ، بذلك يكون قد أختمر بعد قيام دولة الوحدة . فالمشكلة ذاتها - الطائفية في اليمن ، جذورها وكيف تستأصل؟ - في حدود علمنا ما تزال قائمة دون حل ! حتى إنجاز سطور هذا الكتاب نكون أو لا نكون قد استوعبنا درس الشورة والجمهورية والوحدة ، فكل ما قمنا بجمعه ودراسته من أضابير حكومة المملكة المتوكلية اليانية لا يعدو كونه قطرة من غيث بالمقارنة لتلك الوثائق القيمة التي حصلنا عليها من مكتب التوثيق البريطاني ، فضلاً عن المادة التاريخية التي قمنا بجمعها من الإرشيف الوطني الأمريكي بواشنطن ، ووثائق القيادة العربية بصنعاء التي تكشف النقاب على عريات الصراع المصري - السعودي في جنوب شبه الجزيرة العربية .

كل ذلك يؤهلنا للخوض في فكر الزيدية بها تمليه علينا قناعاتنا السياسية المحصنة الآن بسياح متين من المعرفة المتراكمة ، علها تحصننا من تلك النزعات العرقية المبثوثة بين سطور القراءات السبع لتراث معتزلة اليمن . وهي في متنها ، تضمر تشويه الحقائق التاريخية ، بل وتزييف وعي الجهاهير بأهداف الثورة اليمنية وثوابت النظام الجمهوري لصالح مشروع دولية المقبيلة قيد البناء والتكوين ، أو بتعبير آخر تكريس مفهوم الرعوية الدينية ، بمعزل عن مبدأ المواطنة الحرة ودولة المؤسسات والقانون . وحيلة بحثنا ودراستنا قطعاً الإلتفاف على دور قبلة الدولة لكوننا نتطلع مع الشرفاء من أحرار اليمن إلى بناء صرح اليمن الجديد المتحرر من قبود الرعوية الدينية وربيبتها الطائفية السياسية بمختلف مسمياتها ودلالتها الثقافية .

أكتفي بهذا القدر من الإحالات والملاحظات الأولية على سائر القراءات السبع وحواشيها الثقافية ، لإتاحة الفرصة أمام القارئ الإطلاع على محتويات أبوابها وفصولها ، لكي لا تختلط المقاصد وتضطرب الغايات في ضوء المسلمات والأحكام الجاهزة . فكل قراءة كها أسلفنا، تنضح بتلك الأهات والأنات المتباكية على الكتاب والسنة، في حين تعمد بعضها إلى حركات الإخفاء ، والإقلاب ، والإظهار ، والإدغام وغيرها من أحكام ولواتح مقننة . وكنا نوثر عدم الإطالة والإسترسال ، لأن المقدمة كها يقال تغتال الدهشة وصاحبها ! وبالتالي تحرم القارئ متعة تذوق قراءة النص وحاشيته ، دون الحاجة إلى إعتهاد منهج "آخر العلاج بالكي"، أو منهج "ديمقراطية الباب المخلوع"!

كها أسجل هنا خالص شكري وتقديري للحاج محمد مدبولي شيخ الناشرين العرب، الذي يستحق هذا اللقب وغيره عن جدارة ، بإعتباره واحداً من أهرامات المعرفة الحديثة في العالم العربي الكبير الذي لا يخلو من الرجال المخلصين . فلو لا تلك الرعاية الأخوية الحانية من ذلك الأخ العربي الطيب ما كان لهذه الدراسة أن ترى النور. غير أن الفضل كل الفضل يعود بالدرجة الأولى لله تعالى ، الذي هداني بهدية وأمدني بفارغ الصبر والحلم والتقوى في لحظات الشدة والإنكسار ، أتضرع له وحده لا سواه وأدعوه دوماً وأبداً أن يقيل عثرتي من الزلل ، وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يهديني سبيل الحق والرشاد ، ويجنبني سبيل الغي والفساد ، وأن يحسن خاتمتي ومثواي .

وخاتم قولنا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليـه أفضـل الصلاة والسلام، والعاقبة للمتقين .

عبد العزيز بن قائد سيف المسعودي مدينة الأصبحي - حدين سابقاً صنعاء - ٢٠٠٦م/ ١٤٢٧هـ

### مدخل نظري

# إشكائية الخلافة الإسلامية

#### الرحم والمنشأ :

استعصت قضية الخلافة على المهاجرين والأنصار إثر وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم عن عمر ناهز الثلاثة والستين عاماً قضى معظمه في الدعوة بمكة سراً وعلناً، حتى تاريخ رحيله إلى الرفيق الاعلى بالمدينة المنورة بعد أن تمكن من إرساه معالم الدولة الإسلامية . وكان موضع الخلاف في منشأه، يجسد مطمح شرعي حول من يتولى زمام الأمة في غياب الحبيب المصطفى ، بمعزل عن بيان "منا أمير ومنكم أمير"، وبمعزل عن تلك النعرات الجاهلية ."

يومها احتدم الخلاف بين الصحابة حول صيغة "الأثمة من قريش"، عندما أحتج نخبة منهم في سقيفة بني ساعدة على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جعل الخلافة في تيم وعدي دون سائر القبائل العربية العدنانية الشهالية والقحطانية الجنوبية. فبنو هاشم كانوا أولى الصحابة بها نظراً لغزارة علم أثمة أهل البيت بكتاب الله وسنة رسوله من جهة، ونظراً لقرابتهم من بيت النبي من جهة أخرى. وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان من الصحابة والتابعين.

غير أن الفاروق عمر رضي الله عنه ، كان قد عقد العزم على استئثار قريش بالخلافة في لقاء السقيفة . حينه كان ابن إي طالب قد تنحى جانباً هو وعمه العباس بن عبد المطلب ومن معهم من بني هاشم ورهط من الصحابة ( المهاجرين والأنصار ) ، الذين أبو مبايعة أبو بكر الصديق . وقد سجل علياً احتجاجه : " أنا أحق بهدا الأمر منكم ، لا أبايعكم وأنتم أول بالبيعة لي ، أخذتم هذا الأمر من الأنصار ، واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم ، وتأخذونه منا أهل البيت غصباً ؟ وأردف قائلاً : " ألستم زعمتم للانصار أنكم أول

<sup>(</sup>١) صبحي الصالح: النظم الإسلامية نشأتها وتطورها، ص ٨٥.

جذا الأمر منهم لما كان محمد منكم ، فاعطوكم المقادة ، وسلموا إليكم الإمارة ، وأنا احتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الانصار ، نحن أولى برسول الله حياً وميتاً فانصفونا إن كنتم تؤمنون وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون ." "

وجاء رد الفاروق متهدداً ومتوعداً: " إنك لست متروكاً حتى تبايع ، فقال له علي: احلباً لك شطره ، واشدد له اليوم أمره يردده عليك غداً .. والله يا عمر لا أقبل قولك ولا أبايعه .

فقاله له الصديق : فإن لم تبايع فلا أكرهك .

فقال ابو عبيدة بن الجراح مخاطباً علياً: يابن عهم إنك حديث السن وهولاء مشيخة قومك، ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالامور .. فأنت لهذا الأمر خليق وبه حقيق في فضلك ودينك، وعلمك وفهمك، وسابقتك ونسبك وصهرك.""

إن قرار عمر بحصر الخلافة في تيم وعدي أثار حفيظة الإمام عيلى ، الذي أبدى موقفاً متصلباً ، بقوله : " الله يا معشر المهاجرين ، لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره وقعر بيته .. لنحن أحق الناس به لأنا أهل البيت ، ونحن أحق بهذا الأمر منكم ما كان فينا القارئ لكتاب الله ، الفقيه في دين الله ، العالم بسنن رسول الله ، المضطلع بأمر الرعية ، المدافع عنهم الأمور السيئة ، القاسم بينهم بالسوية ، والله إنه لفينا ، فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله ، فتزدادوا عن الحق بعداً . " ا"

ومن يتأمل نص خبر السقيفة في أمهات المصادر يتضع له أن نظرية الخلافة الإسلامية لم تقم أساساً على مبدأ الشورى ، وإنها قامت على أساس العصبية والغلبة . فالمؤسسة الخلافية ، منذ نشأتها الأولى برزت إلى حيز الوجود كرياسة دينوية أستاثرت بها بطون محدودة من قريش . إذ تذكر الروايات التاريخية أن أبي سفيان قال ذات مرة مخاطباً عشيرته الأقربين : " يا معشر بني أميه أن الخلافة صارت في تيم وعدي حتى طمعت فيها ، وقد صارت إليكم فتلقفوها بينكم

<sup>(</sup>١) ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبه الدينوري : الإمامة والسياسة ، ج١ ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

تلقف الصبي الكرة : فو الله مامن جنة ولا نار . " · ويذهب عمر إلى القول نفسه بأن بيعـة ابي بكر "كانت فلتة وقي الله المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه . " · "

ومن هنا نستطيع أن نفرز إتجاهين لدى الفقهاء والمؤرجين: الأول يسرى أن الجديث الشريف ( الأئمة من قريش ) ينسجم مع الآية الحكيمة ( إِنَّمَا يُوبِدُ اللهُ لِيُلْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ الشريف ( الأئمة من قريش ) ينسجم مع الآية الحكيمة ( إِنَّمَا يُوبِدُ اللهُ لِيُغْمِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ الْعلم والهداية ، كان عقلاً ترجيح الأفضل على المفضول . فالرواية نفسها ترد في صحيح البخاري عن جابر بن سمرة ، قال : سمعت رسول الله ( الله الله على المناهم على المناهمة على المناهمة على المناهمة على المناهمة من قريش . ونجد في نهج البلاغة شرحاً مبيناً لمعنى الأثمة من قريش . يقول الإمام على : " أن الأثمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم ، لا تصلح على سواهم ولا يصلح الولاة من غيرهم . " ""

أما الفريق الثاني ، فكان يرى أن الخلافة نتيجة للصراعات والمشادات العنيفة في سقيفة بني ساعدة قد آلت إلى بني أمية ، بحد السيف . وهكذا انخذت الخلافة مجرى معاكساً لمفهوم الشورى في الإسلام . فمن الصحابة من أمتنع عن تقديم البيعة لابي بكر ( سعد بس عبادة ) فقتل في عهد عمر ، ومنهم من تصدى لها بالحجة الدامغة . فلها انتهت إلى علي أنباء السقيفة ، قال: ما قالت الانصار ؟

قالوا : قالت منا أمير ومنكم أمير .

قال : فهل احتججتم عليهم بوصية الرسول (لله عنه عنه الله عسنهم ويتجاوز عن مسينهم؟

قالوا: وما في هذا من الحجة عليهم؟

فقال : بلى لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية بهم . فهاذا قالت قريش .

قالوا: قالت نحن شجرة الرسول (海).

 <sup>(</sup>١) انظر كلا من ابو جعفر محمد بن جرير الطبري: تاريخ الأمم والملوك ، ج٤ ، ص ١٣٧ ، وعز الـدين عـلي
 بن الأثر: أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ج٥ ، ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر تقسه .

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم: سورة الأحزاب، الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٤) سليمان بن ابراهيم القندوزي : ينابيع المودة ، ج٣ ، ص ١٠٥ .

قال: احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. ""

ومثلها نشب الخلاف بين المهاجرين والأنصار ، ألتبس الأمر أيضاً على الفقهاء والمؤرخين ، الذين ذهبوا مذاهب شتى في تحديد ماهية الخلافة واستحقاقها ، عما حضز بعضهم إلى إفراد أبولباً وفصولاً مستقلة في مصنفاتهم ، فالشهرستاني في دلشرة معارف المختصرة للأدبيان والمذاهب والفرق ، يردد مثل هذه المقولة الفقهية: "ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة " . " ونفس الكلام ، يتكرر طرحه في أدبيات الشيعة الإمامية: "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " . " وبالمثل غدت رؤية فقهاء الجمهور للخلافة الراشدة مثالية مقدسة باعتبارها امتداداً لعصر النبوة . لكن التشيع لمذهب آل البيت لم يعمد ظاهرة سياسية فحسب ، بل عقيدة ومبدأ ، تحديداً منذ إغتصاب يزيد بن معاوية الخلافة على وثربلاء . "

لقد تطورت قضيت الخلافة الراشدة ، أو الإمامة العظمى من عبرد خلاف عارض نشب بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة ، إلى نزاع طال أمده بين شيعة الإمام علي ومعارضيه من الصحابة . فمنهم من شكك في شرعية خلافة الشيخين وعثان رضوان الله عليهم، ومنهم من تمسك بإمامة أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ، نظراً لعلمه وورعه وقرابته من بيت النبوة . " وعليه ، يذهب شيعة علي إلى القول إن أبا بكر وعمر تباطأ في تنفيذ تعاليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبام معدودة في تسيير بعثة أسامة بن زيد ، حتى لا يخلو الجو

<sup>(</sup>١) عز الدين عبد الحميد بن أي الحديد: شرح نهج البلاغة ، ج ٢ ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) ابو الفتح محمد الشهرستاني : الملل والنحل ، ج١ ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) على مبروك : النبوة من علم العقائد إلى فلسفة الناريخ محاولة في إعادة بناء العقائد ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) أحد أمين: فجر الإسلام، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) يجمع المؤرخون على أن الغالبية العظمى من الأنصار والمهاجرين بايعوا أبي بكر الصديق، أما علي فكان مشغولاً بها أمره النبي (海角) من تجهيزه ودفته وملازمة قبره مىن غير منازعة ولا مداخلة. فكانت بيعة الصديق للخلافة فلتة، بل فتنة وقى الله المسلمين شرها . انظر مناقشة الصالح لهذه المعضلة في دراسته المرسومة : النظم الإسلامية نشأتها وتطورها ، سبق ذكره، ص ٨٧ وما تليها .

لابن أبي طالب في دار الهجرة. " في الوقت نفسه كان الإمام على قد تردد كثيراً في تقديم الببعة للشيخين لاعتقاده أنه كان أولى بالأمر منهم . "

أما الرواية الأخرى القائلة بأن الخليفة الراشد عمر كان قد منع القلم والدواه عن الحبيب المصطفى (養) لحظة إحتضاره ، فلا غبار عليها . يذكر حبر الأمة عبد الله بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : " إنتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً . فقال الخطاب : " أن الرسول يهجر ، وقال : حسبنا كتاب الله " . " وقد فهم الانصار قول عمر " وقد دفت دافة منكم يريدون أن يختزلونا من أصلنا . ومعنى ذلك أن كلاً من المهاجرين والأنصار كان يدرك أن الطرف الآخر يريد أن يختزله ويصيفيه . . وكانت وفياة النبي مناسبة أسفر فيها كل عن رأيه ، وكان ذلك على وجه التحديد بسبب الإمارة ، أي الرياسة الدينوية " . "

كان من المفترض أن يتفق المهاجرين والانصار على وجوب تنصيب إماماً على رأس الدولة الوليدة في المدينة المنورة. في هي الأسباب المؤدية إلى نشوب ذلك الخلاف العميس فيها بينهم، واستمراريته بتلك الحدة العصبية المنافية لتعاليم الشورى في الإسلام؟ فالصراع بطبيعة الحال، كان له ضحايا وقرابين، نخص بالذكر منهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين (عمر وعثمان وعلي) رضوان الله عليهم؛ فضلاً عن أولئك الصحابة من حفظة القرآن الكريم، الذين سقطوا صرعى في عراب الإمامة في موقعة الجمل وصفين والنهروان وغيرها. وما موقف عققوا العلماء من مثل هذه الظاهرة التاريخية المائلة للعيان، أعنى بذلك مؤسسة الخلافة التي استبدلت

<sup>(</sup>١) قارن بين وجهتي نظر أبن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ، ج١ ، ص ٥٤ ، ومقدمة ابسن خلسدون ، ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

 <sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخاري : ج١ ، ص ٥٤ و ١١٤ ، ومستد أحمد ، ج١ ، ص ٢٢٢ و ٣٢٥ ، وطقات ابين
 سعد : ج٢ ، ص ٢٤٢ ، وابو الغداء إسهاعيل ابن كثير : البداية والنهاية ، ج٥ ، ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) محمد سعيد العشهاوي : الخلافة الإسلامية ، ص ١٠١ .

اليوم بالإمامة العظمى، طبقاً لصيغة ولاية الفقيه الذي ينوب عن الإمام المهدي في زمن الغيبــة الكبرى، كها يتبين ذلك في تجربة جمهورية إيران الإسلامية؟ \*\*\*

إن مسمى الخلافة كمصطلح ديني ورد ذكرها في القرآن والحديث النبوي (السنة) ، أكثر من مرة ، قبل أن يطرأ على المصطلح ذاته (إماماً) ، و (أمير مؤمنيين) و (سلطان) في النصوص الفقهية والمصادر الإسلامية الأخرى بمعناه القرآني الأصلي ، تغييراً عميقاً في العصرين - الوسيط والحديث . " فالغايات والمقاصد من وراء تعميم هذا الاصطلاح لمفهوم (الخلافة الراشدة) ، جاء منسجاً تماماً مع النص القرآني (ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرُ كَيْف تَعْمَلُونَ إن " فالخلفاء الراشدون كها تجمع المصادر هم جاعة تلي الأمر بعد الرسول (المثلث على المرسول (المثلث على عند على المرسول (المثلث على عند الإلى عصر الرسول (المثلث ) بمعناه الاصطلاحي إلا في شخص الإمام على . وكان ابو بكر قد سمى نفسه "خليفة رسول الله ، فعدلوا عن تلك إلى الأطراف " " وبالمشل اطلق عمر على نفسه "خليفة رسول الله ، فعدلوا عن تلك العبارة لطولها " . "

والمرجح أن تسمية (إمير المؤمنين) ، قد عرف بها خلفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عدا الإمام علي بن أبي طالب وولديه الحسن والحسين، الذين احتفظوا بلقب (إمام) تعظيماً لشأنهها كونها ينحدرا من بيت النبوة . وقد ثبت أن علياً كان هو الخليف الوحيد اللذي يردد

<sup>(</sup>١) هذه الدعوة \_ ولاية الفقيه \_ لم تلق ترحيب من بعض أركان المرجعية الشيعية في كلي من إيران والعراق . ولبنان. فبعد سنة من إعلان قيام جمهورية إيران الإسلامية عام ١٩٧٩م، نشر الفقيه الشيعي الدكتور عمد جواد مغنية كتاب بعنوان: الخميني والدولة الإسلامية، انتقد فيه بوضوح مبدأ التوسع في ولاية الفقيه. حول هذه المسألة نحيل القارئ لكتاب فهمي هويدي: إيران من الداخل ، ص ١٠٤ وما تليها .

<sup>(</sup>٢) تنبه عدد من الدارسين العرب لمظاهر القصور في فهم الناس لمصطلح الكتاب والسنة وصا تحدثه النظرة الاوروبية المركزية من لبس وغموض تجاه هذه المصطلحات الفقهية في الوعي الإسسلامي المماصر . انظر كلاً من زكي محمد إسهاعيل: نحو علم إجتماع إسلامي ، ص ٧٤-٧٥ ، وعمد جابر الانصاري : التأزم السياسي عند العرب وصوسبولجيا الإسلام ، ص ١٥٣ وما تليها .

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم : سورة يونس ، الآية ( ١٤ )

<sup>(</sup>٤) أحمد بن حجر الحيتمي : الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ السيوطي، ص ١٣٧ ، نقلاً عن إدريس الحسيني : الخلافة المنتصبة أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ ، ص

القول: "سلوني عن كتاب الله فانه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنها وفي سهل نزلت أم جبل""، دليل قاطع على إحاطته بعلوم القرآن. وهكذا خصوا علياً باسم الإمام نعتاً له بالإمامة التي هي أُخت الخلافة ، " في محاولتهم الدفاع عن أحقيته بها ، وعن آهلية أثمة أهل البيت في قيادة الأُمة .

ولتبيان المعاني الأصلية وما تفرع عنها من مصطلحات إصطلاحية ومضاهيم سياسية، نميد الكرة ثانية لمراجعة هذه الإشكالية الفقهية المسيسة، من منظور تاريخي، نرمي من وراهه إلى توضيح ما ألتبس حول المصطلح ومسمياته المختلفة ، بىل وتطبيقاته في مختلف الأزمنة والأمكنة . فهذا التحول من النبوة إلى الإمامة والإستخلاف، الذي طبقه الرسول الكريم في حياته أثناه إقامته بالمدينة المنورة (يثرب) ، حين كان بين الفينة والأخرى يستخلف فيها أحد الصحابة كلها غادرها في غزوة أو سرية . وعمن استخلفهم كان الصحابي عمرو ابن مكتوم وابا ذر الغفاري والإمام على بن أبي طالب . وهذا الاستخلاف أشبه ما يكون بالإنابة المحددة \_ زماناً ومكاناً - أثناء غيابه عن مجتمع المدينة ، فيتولى الشخص المستخلف رعاية شئوون أسرة النبي وإقامة الصلاة وغيرها . "

ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن "الخلافة" عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين يوصي أحدهما الآخر القيام مقامه في غيابه . و "الخالف" هو الذي يقعد بعد ذهابك ومؤنثها الخالفة. والخلافة هي الإمارة ، أو النيابة عن الغير ، أي الإمامة . " وهذا الكلام جرى تأكيده على لسان الخليفة الراشد ابو بكر الصديق ، عندما دنى منه إعرابي ، وهو يتبوء منبر الرسول عمد صلى الله عليه وسلم ، فبادره بالسؤال ، قائلاً :

- أنت خليفة رسول الله ؟

- الصديق: لا .

- الإعراب: فها أنت؟

<sup>(</sup>١) القندوزي : ينابيع المودة ، سبق ذكره ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة ابن خلدون ، سبق ذكره ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) العشياوي: الخلافة الإسلامية ، سبق ذكره ، ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر باب خلف في مجلد المنجد في اللغة والادب والعلوم ، ص ١٩٢ .

- الصديق: أنا الخالفة بعده ، أو قال ثانية: أنا خالفة ولست خليفته ، بمعنى أن ( ابو بكر ) تلى النبي في الزمان ، لكنه ليس بدلاً عنه وخلفاً منه . …

ينطوي مسمى خليفة ( الجمع خلفاء ) إذن على معنيين ، أحدهما لفوي والشاني إصطلاحي . فمفهوم الخلافة ، أو الولاية كها بينها الفقيه الماوردي ( ت ٥٥٠هـ / ١٥٠٨م) "بأنها موضوعة الخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا " . " أما المؤرخ ابن خلدون ، فيرى أن القائم بأمرها هو مأمور بتبليغها وحمل الناس عليها بمقتضى التكاليف الشرعية رعاية منه لمصالحهم في العمران البشري ، والقائم بها يدعى خليفة وإماماً . "

وهكذا أضحى مصطلح خلافة مرادفاً لنفس المصطلح "إمام "و" أمير مومنين"، في مجمل الخطاب الديني وموجهاته السياسية العقدية قديهاً وحديثاً، كيا سيرد في الشواهد التاريخية. حيث لم تعد الإمامة العظمى أو بالاحرى إمارة المؤمنين حكراً عقدياً على أنمة آل البيت أنموذجاً لنظام الحكم يحتذى به ، منذ ثنازع صحابة الرسول ( الله في أمر قيادة الأمة. وهكذا لم تعد مقالة "منا أمير ومنكم أمير " مستساغة لدى سادة قريش ووجهائها ، الذين حسموا الصراع على السلطة لصالح الغلبة والعصبية ، بمعزل عن منطق الإجماع والشورى . فقد خشيا الشيخان ( ابو بكر وعمر ) أن يختزل الأنصار المجتمعون في السقيفة حول شخص سعد بن عباده، فحاو لا قطع الطريق عليه كها فعل بني أمية مع الإمام الجليل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. " لهذا السبب تمنع نفر من الصحابة تقديم البيعة لابي بكر ، حيشه لولا تهديد عمر بحرق داد فاطمة الزهراء ، أخذ يحث الصديق على إنتزاع البيعة عنوة من ابن عبادة ، بقوله " لا تدعه حتى يبايع " . وفي عهد عمر تعرض زعيم الأنصار لعملية إغتيال في بلاد بقوله " لا تدعه حتى يبايع " . وفي عهد عمر تعرض زعيم الأنصار لعملية إغتيال في بلاد الشام ، وشيع يومها خبر مفاده أن الجن قتلوه."

<sup>(</sup>١) إدريس الحسيني: الخلافة المغتصبة ، سبق ذكره ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) ابو الحسن علي بن محمد الماوردي : الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة ابن خلدون، ص ١٩٠ وما تليها .

<sup>(</sup>٤) العشهاوي : الخلافة الإسلامية ، سبق ذكره ، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) للتأكد من بطلان الحدث راجع تاريخ الطبري ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ و ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، ج٢ ، ص ٣٣١.

إذا ما تجاوزنا المعنى الفقهي ، أو الاصطلاحي لمعنى الخليفة أو الإمام ، إلى المفهوم السياسي لمغزى الرئاسة ، يتضح لنا أن جوهر الخلاف بين القوم كان حب الرئاسة والتمسك بها، تماشياً مع الحديث الشريف "خياركم في الجاهلية ، خياركم في الإسلام " ، والحديث الآخر "الأئمة من قريش " . وقد أوجز ابن خلدون الفقيه والمؤرخ المخضرم مفهوم الخلافة على نحو رمزي : "مقتضاه التغلب والقهر الملذان هما من اشار الغضب والحيوانية ، وكانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق بجحفة بمن تحت يده من الخلق في احوال دنياهم لحمله إياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من اغراضه وشهواته " . " ويذهب ابن تيمية إلى أبعد من ذلك في قوله أن الخلفاء والأثمة هم " نواب الله على عبادة " . "

وقد كانت الاحوال السياسية في خلافة على مهيأة لانتقال الإصارة إلى خصمه اللدود معاوية بن ابي سفيان . وجذه الطريقة أضحت الرئاسة بموجبها وراثية ، أي انقلبت الخلافة إلى هلك عضوض . فالخلافة الراشدة المبنية على الشورى لم تدم سوى ثلاثين سنة ، بدها بسنة ١ عهر ١ ٢ هم/ ٢٦١ م ، حيث جرت تغييرات جوهرية عديدة كان من أهمها وضع قريش يدها على مقاليد السلطة والحكم إلى معاوية وولده يزيد ، واصطباغ الفرقة بالطابع الرسمي بين بني أمية وبنو هاشم. وهما أمران أديا في النهاية إلى زوال الخلافة الأموية ، وقيام الخلافة العباسية ، عثلة بالمعامر بن محمد الصادق . "

وهكذا شاع استعمال المصطلح الفقهي للخلافة والإمامة في مشارق الأرض ومغاربها ، منذ تاريخ تفكك الخلافة العباسية . يعود ذلك إلى عام ١٣٨هـ / ٢٥٦م عندما أفلت الأمير عبد الرحمن الداخل (صقر قريش) من المذبحة التي لحقت بأسرته ، واستقر به المقام في أسبانيا (الأندلس) ، حيث أقام هناك إمارة أموية منفصلة عن الخلافة العباسية . "على إشر ذلك ، تعددت الخلافات (المفرد خلافة) في بغداد والقاهرة واستانبول وغيرها ، واختزلت الخلافة الإسلامية في مسميات عدة ، نذكر منها المسميات التالية:

- الخلافة الراشدة : خليفة رسول الله ، وصي النبي ، وأمير المؤمنين .

<sup>(</sup>١) عبد الرحن بن خلدون : المقدمة ، سبق ذكره ، ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) تقى الدين بن تبعية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، ص ١٩ .

<sup>(</sup>٣) الحسيني: الخلافة المغتصبة ، سبق ذكره ، ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) شهاب الدين أحمد القلقشندي : مآثر الأنافة في معالم الخلافة ، ج١ ، ص ٦٧ .

- الخلافة الأموية : الخليفة أو أمير المؤمنين .
- الحلافة العباسية : الخليفة السفاح والمنصور والمهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون .. ألخ.
- الخلافة الفاطمية : الخليفة المهدي والقائم والمنصور والمعز والعزيز والحاكم بأمر الله .. ألخ.
- الخلافة العثمانية : الفاتح وخليفة المسلمين وخاقان البرين والبحرين وحامي الحرمين الشريفين.

لقد خدمت هذه الالقاب الدينية أصحابها في تحقيق مأربهم الدنيوية ، كها هو الحال في سائر الخلافات الإسلامية ، وعلى وجه الخصوص الخلافتين الأموية والعثانية ، باعتبارهما مرآة لتعاقب الخلفاء والسلاطين والمستبدين والمتجبرين في الأرض . ووجه الشبه بين الخلافتين أن الأولى ، بددت الأوهام العائمة في أذهان الناس حول مفهوم الإمامة العظمى ، باعتهادهما العصبية والغلبة معياراً للسلطة والحكم = ملك عضوض . أما الثانية ، فقد جاءت بجسدة لمفهوم الخلافة المغتصبة، كها هو معلوم أن الاتراك العثمانيين منذ قيام سلطنتهم لم يتلقب سلاطينهم بلقب خليفة عن جدارة ، سوى السلطان عمد الفاتح بعد انتزاعه القسطنطينية من أيدي البيزنطين عام ٨٥٨هـ/ ١٤٥٣ م . "

وعليه ، فالخلافات الخمس بمختلف مسسمياتها ، من وجهة نظرنا ، ليست خلافات طارئة في المشهد السياسي في تاريخ الإسلام ، كونها شكلت تداعيات سياسية متواترة في مجرى انتقال الإمامة العظمى من الخلافة إلى ملك واستقرارها لزمن في قريش . فليس غير ذي معنى ، بالنسبة لمؤرخ مخضرم وفقيه مالكي المذهب سني الهوى كعبد السرحمن بن خلدون تقلبت به الأحوال من المغرب إلى المشرق ، أدرك بحصيفته أن عصبية قريش انتقلت إلى ملوك العجم بعد سقوط الاندلس وبغداد في أيديهم ، فأخذ يشدد بدوره "القول باشتراطها وصحة الإمامة

<sup>(</sup>١) عندما حاول سليان القانوني مد نفوذ الدولة العيانية للمغرب الأقصى رفض سلطان مراكش ابو عبدالله الشيخ الإنصباع لإرادة الباب العالي ، مطلقاً عليه لقب " سلطان القوارب " استهجاناً منه وتحقيراً لمه . أحد بن خالد السلاوي : الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى ، ج٥ ، ص ٣٣ ، نقلاً عن شوقي عطا الله الجمل : المغرب الحربي الكبير في العصر الحديث ، ص ١٧٧ ، وانظر أيضاً :

Marshall G. Hodgson. The Venture Of Islam Conscience and History In a World Civilization . Vol 2, p. 56d.

للقرشي ولو كان عاجزاً للقيام بأمور المسلمين"." ناهيك عن أنه توسع في اشتراط النسب بالقول: "إن الأحكام الشرعية كلها لابد لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها وتشرع لأجلها ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي صلى الله عليه وسلم كها هو في المشهور وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بها حاصلاً ". "ويعضي قاتلاً: " لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كها علمت فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتها ". "

تلك كانت جملة الأسباب (المقاصد) الشرعية و (العصبية) السياسية التي حملت ابن خلدون الأخذ برأي فقهاء الجمهور في مسألة شرط القرشية ، باعتبارها قرينة وحجة لمفهوم الخلافة والصحبة ، جنباً إلى جنب مع مفهوم العصبية والغلبة . "وهذا ما جعله يقول: " وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحياية والمطالبة ويرتضع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها وينتظم حبل الالفة فيها وذلك أن قريش كانوا عصبة مُضر وأصلهم وأهل الغلبة منهم وكان لهم على سائر مُضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ويستكينون لغلبهم . " "

كانت الخلافة الراشدة ، كها تذكر الروايات المتواترة عن نفر من الفقهاء والمؤرخين الأقدمين والمحدثين بمثابة العصر الذهبي في تاريخ الإسلام. فها هي الأسباب الكامنة وراء الخلافات العنيفة بين المهاجرين والانصار ، التي أودت بحياة ثلاثة من الخلفاء (عمر وعشهان وعلي ) رضوان الله عليهم ، وبعدد غفير من حفظة القرآن الكريم ؟ وهل كانت قضية (الخلافة) أمر إلاهي ، أم أنها نابعة من اجتهاد أرضي ؟ وما موقف علهاء المسلمين من مثل هذه الظاهرة التاريخية : مؤسسة الخلافة أو بتعبير آخر الإمامة العظمي ؟

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: المقدمة، سبق ذكره، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) محمد يحيى سالم عزان : قرشية الخلافة تشريع ديني أم رؤية سياسية ، ص ٦٩ وما تليها .

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون: المقدمة ، سبق ذكره ، ص ٢١٦ .

أما الغايات والمقاصد من وراء تعميم هذا الاصطلاح (الخلافة الراشدة)، فقد جاء منسجاً غاماً مع النص القرآني ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِتَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ \*" فالحلفاء الراشدون كها تجمع المصادر هم جماعة تبلي الأمر بعد الرسول ( للهُ اللهُ )، بحسب التسلسل التاريخي: أبو بكر وعمر وعيان وعلي . فتاريخياً لم يكن اسم الخليفة متداولاً في عصر الرسول ( للهُ أي ) بمعناه الاصطلاحي إلا في شخص الإمام عيلي . وكان أبو بكر قد سمى نفسه "خليفة رسول الله وكتب بذلك إلى الأطراف " " وبالمثل اطلق عمر على نفسه "خليفة رسول الله ، فعدلوا عن تلك العبارة لطولها " . "

والمرجح أن تسمية (إمير المؤمنين) قد عرف بها خلفاء الرسول (養) من دون إستثناء . لكن الإمام على وولديه الحسن والحسين أحتفظوا بلقب (إمام) تعظيهاً لشأنها كونها ينحدرا من ببت النبوة . وقد ثبت أن علياً كان هو الخليف الوحيد الذي يردد القول: "سلوني عن كتاب الله فانه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار في سهل نزلت أم جبل ""، دليل قاطع على إحاطته بعلوم القرآن . وهكذا خصوا علياً باسم الإمام نعتاً له بالإمامة التي هي أخت الحلافة ، " في عاولتهم الدفاع عن أحقيته بها ، وعن آهلية أثمة آل البيت في قيادة الأمة .

وإذا كان الإمام يحيى بن الحسين الرسي قد جعل التشيع مذهباً لبلاد اليمن الأعلى ، فقد سبقه الإمام محمد بن إدريس الشافعي في هذا المضار أشواطاً كثيرة . تذكر أمهات الكتب التاريخية ملابسات قدوم الشافعي إلى اليمن لتولي منصب القضاء في بلدة نجران ، فتحول الفقيه بين ليلة وضحاها إلى داعية لمذهب أهل العدل والتوحيد . هذا التحرك السياسي كان محسوباً عليه من قبل السلطات العباسية التي وجهت له تهمت العلوية ، فسبق مصفداً بالأغلال إلى بغداد سنة ١٨٤هـ/ ٨٠٠٥ هـ/ اليس من النادر ولا من المستغرب أن يتعرض

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم : سورة يونس ، الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن حجر الهيتمي : الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ، ص ٩٠ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ السميوطي ، ص١٣٧ ، نقلاً عن إدريس الحسيني : الحلاقة المغتصبة أزمة تاريخ أم أزصة مورخ ،
 ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) القندوزي: ينابيع المودة ، سبق ذكره ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر مقدمة ابن خلدون ، سبق ذكره ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٦) عمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد، ص ٤٣٠ .

الفقيه لمساءلة السلطان، وعاسبته ، سيها وقد ألصقت بـه تهمـة الخـروج عـن ثوابـت الـدعوة العبامـية .

بهذا الصدد - محاسبة الخليفة هارون الرشيد للإمام الشافعي - نورد هنا مقاطع من المحاكمة العلنية التي جرت أشرف على تسيير مجرياتها نفر من فقهاء السلطان برئاسة الفقيم محمد بن حسن بن فرقد ، الذي بادر الرشيد بالقول: "يا أمير المؤمنين هذا المطلبي لا يغلبنك بقصاحته فإنه رجل لسن .

- الشافعي: مهلاً يا أمير المؤنين فإنك الداعي وأنا المدعو ، وأنت القادر صلى ما تريد مني ، ولست القادر على ما أريد منك ، يا أمير المؤمنين ما تقوله في رجلين أحدهما يراني أخاه والآخر يراني عبده؟ أنها أحبُّ إلى ؟
  - الرشيد: الذي يراك أخاه .
  - الشافعي: فذاك أنت يا أمير المؤمنين ، أنكم ولد العباس ، وهم ولد علي ، ونحن بنو
     المطلب، فأنتم ولد العباس ترونا أخوتكم ، وهم يرونا عبيدهم .
    - الرشيد: يا أبن أدريس كيف علمك بالقرآن؟
- الشافعي: عن أي علومه تسألني ؟ عن حفظه ، فقد حفظته ووعيته بين جنبي وعرفت وقفه وإبتداءه ، وناسخه ومنسوخه ، وليله ونهاريه ، ووحشيهُ وإنيسهُ ، وما خوطب به العام يراد به الخاص ، وما خوطب به الخاص يراد به العام .
  - الرشيد: والله يا ابن ادريس لقد أدعيت علماً فكيف علمك بالنجوم؟
  - الشافعي : إن لأعرف منها البري من البحري ، والسهلي والجبلي ، والفيلق والمصبح وما تحب مع فته.
    - الرشيد: فكيف علمك بأنساب العرب؟
    - الشافعي: إني لأعرف أنساب اللئام وأنساب الكرام ونسبي ونسب أمير المؤمنين.
      - الرشيد: لقد أدعيت علماً ، فهل من موعظة تعظ بها أمير المؤمنين.
  - فذكر الشافعي موعظة الطاووس اليماني فوعظه بها فبكى ، وأمر له بخمسين ألفاً لعلها من الدراهم - وحمل على فرس وركب بين يدي الرشيد ، فها أن وصل الباب حتى فرقها جيعاً على الحجاب والبوابين ." ""

<sup>(</sup>١) انظر ياقوت الحموي: أرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ج ١٧ ، ص ٢٨٧ .

#### التحليل الفقهي لمؤسسة الخلافة:

استحوذت مسألة الخلافة على أذهان الدارسين باختلاف الأزمنة والأمكنة والمسميات. وكان الفقهاء والمورخون في مقدمة من أدلوا بدلوهم في هذه المسألة الشائكة أي الإمامة، باعتبارها امتداداً للنبوة. فابن خلدون في المقدمة، يساقش هذه المسألة الفقهية من منظوراً سياسي عض، شأنه في ذلك شأن الماوردي، في مؤلفه ( الأحكام السلطانية والولايات الدينية). فكلاهما، يقتربا كثيراً من مطارحات القلقشندي المضمنة في مصنفه (مأثر الأنافة في ممالم الخلافة)، وفي متابعتها لتداعياتها الدينية المقدسة من جهة، واستيعاب دلالاتها السياسية على أرض الواقع من جهة أخرى. وهكذا نجد الفقهاء والمؤرخون على إختلاف مشاربهم السياسية يقرون مبدأ القرشية كشرط من شروطها، لكنهم في نفس الوقت يشددون القول على أن الخلافة لا تقوم لها قائمة دون العصبية والغلبة، الأمر الذي ينفي عملياً مبدأ الشورى المنصوص عليه في القرآن الكريم.

ويذهب ابن خلدون إلى نفس القول في محاولته التمييز بين الخلافة والإمامة تمييزاً بين ما هو إلاهي (النبوة) وما هو بشري (حب الرئاسة). فالملك ، على حد قوله " يحصل بالتغلب، والتغلب إنها يكون بالعصبية واتفاق الاهواء على المطالبة وجمع القلوب وتأليفها إنها يكون بمعونة من الله في إقامة دينه .. " " كل ذلك اسهم في إرساء وترسيخ البناء السياسي للدولة الإسلامية الوليدة في عهد الخلافة الراشدة . فهل كان وارداً في ذهن الخليفة عمر بسن الخطاب رضي الله عنه أن ما حدث يوم السقيفة كان مجرد فلته لا يمكن أن تتكرر ، ولسان حالمه يردد تلك العبارة: فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه .

فكل عاولة للنهوض بأمر الخلافة ، أو الإمامة تخضع بدورها للنصوص المقدسة (الكتاب والسنة) ، طبقاً لتوجهاتها السياسية لكي تضفي على نفسها لباس التقوى الشرعية . إذ يصعب على القارئ المتدبر لسور القرآن الكريم وعددها (١١٤ سورة) وآياتها (٦٢٣٦ آية) العثور على إشارة صريحة لمضمون الخلافة الراشدة أو الإمامة العظمى . في هذا المجال نورد خس آيات قرآنية ورد فيها لفظ ( خليفة ) و ( إمام ) ، وهي :

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : المقدمة . سبق ذكره ، ص ١٧٤ .

- ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنَّ جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَشْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ "
- ﴿ وَإِذِ ٱبْنَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِيَاتٍ فَأَغَهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَـالَ لاَ بَنَالُ عَهْدِي الظَّالِينَ ﴾ ""
- ﴿ وَجَمَلْنَاهُمْ أَفِيَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْحَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاَة وَإِيشَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُواْ لَنَا عَابِدِينَ ﴾
- ﴿ أَوَ صَحِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبَّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ
   مِن بَعْدِ قَوْم نُوح وَزَادَكُمْ فِي الْحُلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ الآءَ اللَّ لَمَلَّكُمْ ثُمْلِحُونَ ﴾ ""
- ﴿ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن بَشَأَ بُذُهِبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَّا بَشَآءُ كَمَا أَنشَـأَكُمْ مَّـن ذُرِّيَّةِ قَوْم آخَرِينَ ﴾ ""
  - ﴿ ثُمَّ جَمَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ ···
- ﴿ لِنَدَاوُودُ إِنَّا جَمَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَق وَلاَ تَتَّبِع ٱلْمُوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ آلةً ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ بَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْجِسَابِ﴾ ""

أما الاحاديث الشريفة التي ترصع بها المصنفات الفقهية والمباحث الكلامية ، فهي ترمي إلى ربط الإمامة بالنبوة ربطاً جذرياً ، باعتبار الأولى أصل من أصول المدين . فمنذ تاريخ اغتصاب بنو أمية وبنو العباس الإمارة من بني هاشم ، وما رافق ذلك من ثورة فكرية

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم : سورة البقرة ، الآية ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم: سورة البقرة، الآية ( ١٧٤ ).

 <sup>(</sup>٣) القرآن الكريم : سورة الأعراف ، الآية ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم: سورة الانعام، الآية ( 133 ).

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم: سورة يونس ، الآية ( ١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم : سورة ص ، الآية ( ٢٦ ) .

واضطرابات سياسية شُغل العالم الإسلامي ردحاً طبويلاً من الزمن بهذه القضية من دون طائل. في مجمل الصراع على الرئاسة وظف أطراف النزاع كافة أسلحتهم المادية والمعنوية لافحام الخصوم، وكان علم الحديث هو الميدان الأوسع للمتبارين.

نورد هنا سلسلة من الاحاديث الشريفة كيفها اتفق دون الحاجة إلى تأكيد صحة إسانيدها من عدمه ، على النحو التالى :

- اللهم فاشهد فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاده ، وانصر من نصره واخذل من خذله . "
  - لكل نبي وصى ووارث وان وصبي ووارثي على بن أبي طالب . ""
    - على منى بمنزلة هارون من موسى ألا أنه لا بني بعدي . "
    - الحق مع على وعلى مع الحق لن يفترقا حتى يردا على الحوض . "
      - أنا مدينة العلم وعلى بابها . "
    - أنا المنذر وعلى الهادي وبك يا على يهندي المهندون من بعدي . "
      - أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني . "
      - انت سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. ٣٠
- إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعتري أهل بيتي وانهم لن يفترقا حتى يردا على الحوض. "

ومن يتأمل السياق الفقهي العام لمجمل الأحاديث يلمس بشكل غير ملتبس مغزى الحديث " تثبيت الإمامة في آل البيت " ، بمعزل عن الحديث القائل " الأئمة من قريش " . وفي

<sup>(</sup>١) بإمكان القارئ العودة إلى أمهات كتب الحديث وبخاصة البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وأبي داوود، وثيقة الصلة بالموضوع.

<sup>(</sup>٢) عز الدين: أسد الغابة ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر المسقلاني: تهذيب التهذيب، ج٦ ، ص ٢٢٠٣ .

<sup>(</sup>٦) فخر الدين أبو عبد الله محمد القرشي : تفسير الرازي ، ج ١٩ ، ص ١٤ .

<sup>·</sup> (٧) ابن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة ، سبق ذكره ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٨) أحمد بن عبد الله الطبري : ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٩) انظر كلاً من مسلم ، ج٥ ، ص ١٢٢ ، ومسند أحمد ، ج٣ ، ص ١٧ ، والترمذي ، ج٥ ، ص ٣٢٨ .

ذلك اشارة واضحة إلى الانقلاب السياسي الذي حدث في سقيفة بني ساعدة ، والطريقة المعنيفة التي تولى فيها الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم زمام السلطة ، وكيفية مغادرتهم لها بطريقة مأساوية ، فيها عدا الخليفة الأول أبو بكر الصديق الذي قضى معظم خلافته في مقارعة المرتدين . ولما استقرت الإمارة في قريش - بعد عهد التحكيم - بفعل العصبية والغلبة ، لم يعد العمل بعبدأ الشورى تقليد متبع في مختلف عهود الخلافات الإسلامية ، حيث كان الخلفاء المغتصبين والسلاطين المستبدين غالباً ما يورثون الملك لابنائهم أو اخوانهم . ولم تكن طقوس البيعة سوى إجراءات شكلية يتدارسها فقهاء السلطان وحاشيته ، ممن يعرفون أنفسهم بجياعة " أهل الحل والعقد " ، وهم في واقع الأمر لاحل لهم ولا عقد .

وإذا كان معيار العصبية والغلبة قد أضحى بمرور الزمن هو التقليد السائد في سائر الميالك الإسلامية ، فإن شرط القرشية ظل من الناحية النظرية أمراً ملزماً لمن يتأهب لشغل منصب الإمامة ، أي الرئاسة . وكان الإمام الهادي يحيى بن الحسين المرسي (ت ٢٩٨هـ/ ١٩٥ م) واحداً من العلماء المجتهدين ، المذين أولوا عنايتهم الخاصة بمبدأ المفاضلة بين هرشحين لمنصب الإمام والتي لخصها لنا في صياغة إنشائية يعسر تطبيقها على أرض الواقع : "إن تشابها في العلم واختلفا في الورع فالإمامة لأورعهها ، وإن اشتبها في الورع والعلم فالإمامة لأزهدهما في الدنيا، وإن اشتبها في ذلك كله فالإمامة لأسخاهما، فإن اشتبها في ذلك فالإمامة لأرحهها وأرافها بالرعية ، فإن اشتبها في ذلك كله فالإمامة لأجلها وأحسنها خلقاً ، فإن اشتبها في ذلك كله اثنان ، ومع ذلك فلإ بعاد الريب وللاحتياط كانت الإمامة لأسنها ، فإن استويا في السن كله اثنان ، ومع ذلك فلإبعاد الريب وللاحتياط كانت الإمامة لأسنها ، فإن استويا في السن فالإمامة لأحسنها وجهاً !" "

أما المفكر الإسلامي المعاصر محمد رشد رضا ، فقد ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه الإمام الهادي قبل عشرة قرون من الزمان . لقد خرج علينا رضا بفتوى شرعية ، هذا نصها : " اتفق عققو العلماء على انه لا يجوز أن يبايع بالخلافة إلا من كان مستجمعاً لما ذكروه من شرائطها وخاصة العادلة والكفاءة والقرشية ، فإذا تعذر وجود بعض الشرائط تدخل المسألة في حكم

 <sup>(</sup>١) يجمع الشيعة فيصاعدا الزيدية وبعض المعتزلة أن الإمامة مرتبطة بالنيسوة رغم نهاية دورة النبوة. انظر
 كلاً من زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي ، ص ١١٢ - ١١٣ ، وحارف تامر: الإمامة في الإسلام،
 ص ٦٨.

الضرورات ، والضرورات تقدر بقدرها ، فيكون الواجب حينئذ مبايعة من كان مستجمعاً لأكثر الشرائط من أهلها ، مع الاجتهاد والسعي لاستجهاعها كلها . " "لكنه يعود ثانية ليميز بوضوح الفارق الكبير بين مصطلح (خلافة الضرورة) و (خلافة التغلب) ، بالقول : " والفرق بين هذه الخلافة [ التغلب ] وما بعدها بعد كون كلاً منهها جائزاً للضرورة أن الأولى صدرت عن أهل الحل والعقد باختيارهم لمن هو أمثل الفاقدين لبعض الشرائط ، وأما الثانية فصاحبها هو المعتدي على الخلافة بقوة العصبية لا باختيار أهمل الحمل والعقد . " " فكلاهما أمران أمرين بالنسبة للرعبة ، الذين يتحتم عليهم طاعة السلطان ، ومن هنا تكون الطاعة لاولي الأمر إجبارية وليست إختيارية .

إن وجهة النظر التي اعتمدها رضا في تبرير خلافتي الضرورة والتغلب وترشيدهما طبقاً لقتضيات الحاجة ، تشكل قاعدة إستثنائية تقر ضمناً باهمية دور أهل الحل والعقد ، وهم بطبيعة الحال - الوجها و والأعيان ، أي جماعة العلياء الذين نصبوا أنفسهم حرساً أمناء على الشريعة غشياً مع مفهوم الحسبة في الإسلام . "وقد أثبتت الوقائع والأحداث على أن هذه النخبة التقليدية (العلياء ومشايخ الطرق) ليس في مقدورهم مواكبة التحديات الخارجية والداخلية في العالم الإسلامي ، منذ قدوم الحملة الفرنسية على مصر والشام حتى تاريخ حرب الخليج الثانية واحتلال ثفور دار الإسلام . والمشكلة إذن هي معرفة الكيفية التي تحت فيها توظيف هذا السيل الحائل من الآيات القرآنية والاحاديث الشريفة لاهداف دنيوية صرفة: قوامها العصبية + الغلبة = ملك عضوض .

<sup>(</sup>١) عمد رشيد رضا : الخلافة أو الإمامة العظمى ، ص ٧٢ ، نقلاً عن عبد الآلـه بلقزينز : الدولـة في الفكـر الإسلامي المعاصر ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) يذهب ابن خلدون إلى القول بأن الحسبة وظيفة دينية من إختصاص الإمام الذي يكلف بمدوره صاحب الحسبة تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى العمل بتعميم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لحمل الناس على المصالح العامة باعتبارهم مواطنين أحرار لا رعايا في نظر المشرع . قارن بين وجهتين نظر محمد بسن عمد الغزالي : إحياء علوم الدين، ج ٢ ، ص ٢ ٢ ، و ابس خلدون : المقدمة ، سبق ذكره ، ص ٢٤٩ . و ويذهب صاحب بلوغ المرام في شرح مسك الحتام في القول إلى أن (الإحتساب) هيو الدرجة التي تسبق الإمامة عند الزيدية ، وقد يتولى الرجل الإحتساب، ولا يدعو إلى الإمامة ، ص ٤٢٠ .

ليست هناك طريقة لتفسير نجاح العثمانيسين في تثبيت الخلافة في سلالتهم في عامي ١٩٢٣- ٩٢٧ هـ / ١٥١٦ - ١٥١٦ م، سوى البحث بجداً في مضمون تلك القاعدة الفقهية "عند الضرورة تباح المحظورات" ، لتحقيق شيىء ما من المقاصد الشرعية كمسوغ لتلك التجاوزات السياسية ، التي تحس الحقوق الشرعية (الدستورية) للمواطن العادي في العالمين العربي والإسلامي. " ولا يجوز هنا أن نغفل عن إبعاد هذا النفي لخلافة الضرورة في نصب الإمام وإقامة السلطة . وعليه ، فالخلاف حول هذه المسألة ليس في نظرنا بجرد خلاف نظري حول صحة تنازل الخليفة المتوكل للسلطان سليم من عدمه ، وإنها هو توضيح الأسباب الموضوعية لانتقال السلطة من أيدي المهاليك إلى أيدي العثمانيين بواسطة القوة . إذ لا يوجد فارق كبير - من وجهة نظرنا - بين دخول الحجاز واليمن سلماً ، أو بين دخول مصر وسوريا حرباً تحت السيادة العثمانية .

والمعروف أن تبعية الحجاز والأراضي المقدسة للسلطنة المملوكية كانت قد رفعت من شأنها في نظر المسلمين ، نظراً لقيامها بحياية الأماكن المقدسة وضيانة أمن الحجيج . كها أن لقب "خادم الحرمين الشريفين" ، الذي اتخذه الظاهر بيبرس كها فعل صلاح الدين من قبله ، بعد تحريره لبيت المقدس ، كان ذلك النعت يرمز للنفوذ الديني والسطوة السياسية . يتضع ذلك في مضمون الخطاب السياسي الموجه من قبل سليهان القانوني لشريف مكة أبو نمي ، الذي أبدى ممارضته الضمنية لمفتي مكة الجديد عام هـ ١٩٤٦ / ١٩٣٩ م ، فجاء خطاب السلطان مندداً بيه على هذا النحو : " أما بعد يا شريف فإن الحسنة في نفسها حسنة ومن بيت النبوة أحسن، والسيئة في نفسها سيئة ، ومن بيت النبوة أسواً . قيف عند حدك وإلا أغمدنا فيك سيف جدك." فأجابه أبو نمي قائلاً : " إن العبد مقر بذنبه ، تائب إلى ربه ، فإن تواخذه فيدك الأقوى ، وإن تعف فالعفو أقرب إلى التقوى . " ""

<sup>(</sup>١) حول الحقوق الشرعبة والمدنية للاقليات الحاكمة والغالبية المهمشة كها كان الحال عليه في العهد العشهاني الأول والثاني . انظر مطارحة محمد رشيد رضا حول هذه المسألة في كتاب حوراني : الفكر العربي في عصر النهضة ، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) فؤاد حزة : قلب جزيرة العرب ، ص ٣١٩ ، هامش ٢ .

#### الإمامة العظمي بين الإستمرارية والإنقطاع:

من هذا المنطلق جاءت معظم الأبحاث والدراسات حول الخلافة العثمانية متباينة ، وبالتالي أضحت نظرية الجامعة الإسلامية مثاراً للجدل والبحث الذي لا يؤدي عادة إلى نتيجة واضحة ترشد القارئ إلى صحة انتقال الخلافة من آل العباس إلى آل عثمان . فهناك من يرى أن المخليفة المتوكل على الله محمد بن المستمسك قد أفسح المجال للسلطان العثماني سليم الأول بعد أن تحقق له النصر على السلطنة المملوكية في موقعة الديوانية عام ٩٣٣ه هـ / ١٥١٧ م . "" تلى ذلك مراسيم البيعة بالخلافة لصالح سليم ، الذي لبس شعار الخلافة في احتفال بهيج بالجامع الأزهر الشريف . ""

وهناك من يشكك في صحة هذه البيعة - انتقال الخلافة - من جملة المؤرخين المصريين الذين عاصروا الحدث، وفي مقدمتهم محمد بن إياس المعروف بتعاطفه الشديد مع السلطنة المملوكية، وكراهيته المفرطة لمظاهر الحكم العثماني، فالسلطان سليم بالنسبة لابن إياس مجرد سلطان مغتصب للسلطنة والملك من أهله، وأنه " قاتل أبطال مصر وميتم أطفالها ومستعبد رجالها. " " وهذا القول المأثور لا يخلو من المصداقية، حيث تعرضت مصر المحروسة وقاهرة المعز لمذابع دموية راح ضحيتها حوالي خسة وعشرين ألف مملوك من المدافعين عن المدينة بعد مقتل السلطان قتصوة الغوري في موقعة مرج دابق. " ومثلها تعرض الغوري للغدر والخيانة لقي نائبه طومان بك نفس المصير بعد وقوعه في الأسر، حيث أمر سليم بشنقه وتعليق جثته في باب زويلة، "وعادت مصر إلى النيابة كها كانت في صدر الإسلام.. ثم رجع إلى بلاده وأخذ معه الخليفة العباسي وانقطعت الخلافة .. " ""

ومهما يكن أمر انتقال الخلافة من بغداد إلى القاهرة ، ومن ثم إلى استانبول ، فهذه الحادثة - في حد ذاتها - لم تود إلى زوال الخلافة وانقطاعها ، كما يزعم الشيخ عبـد الـرحمن الجـبرتي في عجائب آثاره وتراجم اخباره . ولو صح أن السلطان سليم تكنى بالخليفة ، بل وخادم الحرمين

<sup>(</sup>١) محمد انيس: الدولة العثمانية والشرق العربي، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) حسن عثمان : منهج البحث التاريخي ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن إياس : بدائم الزهور في وقائع الدهور ، ج ٥ ، ص ١٧٧.

<sup>.</sup>Stanford J. Shaw et al., History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol (1), p.84 (1)

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن الجبري: عجائب الآثار في التراجم والأخبار ، ج١ ، ص ٣٧ .

الشريفين، وهو لقب درج على استخدامه السلاطين الماليك من قبله تأكيداً منهم للسيادة المصرية على بلاد الحجاز ليس إلا. وقد أضاف السلطان سليم الأول إلى أسمه مسميات فضفاضة، فهو كها تذكر المصادر اطلق على نفسه ألقاب عدة منها: السلطان ابس السلطان، وخاقان البرين والبحرين، وقاهر الحبشيين وسلطان العراقيين ." ولم ينازعه هذا الحق سوى دولتين: الأولى الدولة السعودية الثالثة التي حمل ملكها لقب خادم الحرمين الشريفين، والثانية الدولة الصفوية التي حملت بالمقابل مبدأ الإمامة الشيعي . " وهذا هو حال معظم الملوك والرؤساء العرب المعاصرين، الذين لا يتورعون عن إضفاء ألقاب منعنة إلى أسهاءهم، وهي كنايات لا تنسجم تماماً مع واقع الحال البائس الذي تمر به الأمة .

نخلص من هذا كله إلى أن الخليفة المتوكل كان من ضمن المستقبلين للسلطان سليم أثناء غزوه لمصر ، وكان من ضمن العلماء والصناع الذين اصطحبهم حفيد عثمان إلى عاصمة ملكه . وسوى تنازل المتوكل لسليم أم لم يتنازل ، فمن الجائز أن ابن إياس الذي دوَّن لنا التفاصيل المثيرة لسقوط السلطنة المملوكية ، لم يترك شاردة أو واردة تتعلق باحوال مصر في بداية العهد العثماني إلا وعلق عليها . ومع ذلك كله لم يشر البتة في حولياته إلى الكيفية التي انتقلت بها الخلافة من الماليك إلى العثمانيين . ويعلق الباحث حسن عثمان على على هذه المسألة ، بقوله: "وما أكثر ما يسكت الانسان عن ذكر ما يكره". "

منذ تاريخ سقوط مصر في أيدي العثمانيين اقتصر حكمهم على القاهرة ودمشتى وبغداد كها أعطوا عنايتهم الخاصة بالمحامل الثلاثة إلى الكعبة المشرفة في موسم الحج والتي كانت تقع عملياً تحت إشراف ونفوذ مؤسسة الشرافة في مكة المكرمة . ودام الحال على ما هو عليه حتى عهد السلطان عمود الثاني ، الذي عاصر بدوره الحركة السلفية التوحيدية بزعامة الشيخ عمد بن عبد الوهاب النجدي ، حيث أجمل صاحب الدعوة برناجه الاصلاحي في عبارات مقتضبة ذات دلالات عميقة ، وفيها يقول: "أنا لم آت بجهالة .. ولست ادعو إلى منصب ، بل ادعو إلى الشروع مذهب الإمام أحمد بن حنبل". "في هذا المنظور لا يمكن الرجوع السنة والجاعة وفي الفروع مذهب الإمام أحمد بن حنبل". "في هذا المنظور لا يمكن الرجوع

<sup>(</sup>١) محمود صالح منسى: حركة البقظة العربية في الشرق الأسيوي ، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) جعفر المهاجر: المجرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوى ، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٣) عثمان : منهج البحث التاريخي ، سبق ذكره ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) عبد الكريم غرايبه: تاريخ العرب الحديث ، ص ١١١ .

إلى طريقة أهل السلف إلا بحجة تساعد امراء آل سعود على رفض الاعتراف بشرعية الخلافة العثمانية، كونها سلطة طارثة تزول بزوال مسبباتها .

ولما أحس السلطان العثماني بحظر الدعوة الوهابية - وكان الضعف والاضطراب آخذين منها كل مأخذ، أوكلت أمرها إلى شيخ الإسلام وقاضي عسكر وأصحاب المقالات من فقهاء الملذاهب الأربعة ، الذين طعنوا بعبادتها بهدف النيل من دعوتها ، ونعت القائمين عليها بالخروج عن طاعة السلطان . وللحد من نفوذ الحركة في إقليم شبه الجزيرة واطراف الشام والعراق ، اصدر فقهاء السلطان وحاشيته عدد من الفتاوي القاضية بتكفير الشيخ عمد بين عبد الوهاب ، مستغلين بذلك حادث هدم الاخوان قبر الرسول ( قاتم في وتجريد الروضة الشريفة من التحف التي كانت بها "ارافق ذلك حملة عسكرية ونفسية شعواء استهدفت انصار المدعوة السلفية التوحيدية الذين الصقت بهم تهمة الكفر والخروج عن دائرة الإسلام . وكانت الدرعية عاصمة الدولة السعودية الاولى هي المستهدفة بعد أن تمكنت من القضاء على مظاهر البدعة في نجد وغيرها من انحاء بلاد الجزيرة العربية ، متوسلة بذلك مبدأ العنف المفرط ضد من يخالفها الرأي .

ومثلها شغلت السلطنة العثهانية (رجل أوربها المريض) أنظار الدول الاستعارية ، اختطفت الحركة الوهابية الاضواء من الباب العالي ، الذي تقاعس عن رفع راية الجهاد والاجتهاد. وقد ابدى عدد من العلهاء المسلمين ، وعلى رأسهم محمد رشيد رضا ومصطفى كامل في الدفاع عن مؤسسة الخلافة العثهانية ، باعتبارها خلافة ضرورة لمواجهة الغزو الاستعاري من جهة ، والمحافظة على وحدة الأمة في مواجهة الاخطار الخارجية من جهة أخرى . وإلى ذلك المعنى يذهب يوسف القرضاوي في قوله: " الإمام هو الخليفة الذي يحكم الأمة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وسياسة الدنيا به " . ""

ولنا أن نتساءل: هل كان محمد رشيد رضا بدوره راضياً تمام الرضاعها آلت إليه احسوال الحلافة العثمانية في آخر أيامها - عهد السلطان عبد الحميد الثاني، الذي لم يكن مستوفياً أدنسي شروطها؟

<sup>(</sup>١) مصطفى الشكعة : : إسلام بلا مذاهب ، ص ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٢) يوسف القرضاوي: السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ص ٤٨.

والجواب هو أقرب إلى النتيجة منه إلى السؤال: لقد اقترنت نظرية "الخلافة العثمانية" بنظرية "الجامعة الإسلامية"، كمشروع سياسي حفز شعوب المنطقة الالتفاف حول السلطنة العثمانية، باعتبارها الوريث الشرعي للسلطنة المملوكية بل والخلافة العباسية، ولما آل أمر الخلافة إلى أيدي الاتراك العثمانيين توسلوا بها لاحكام سيطرتهم على مسائر البلاد العربية، وكان نمط الخلافة أنموذجاً للعصبية التركهانية والغلبة الاناضولية، حييث ينقسم الناس إلى حكام ورعايا، وسادة ومسودين، وهذا عين ما حصل عندما شرع السلطان سليمان القانوني سلسلة من الفرمانات العثمانية، عرفت باسم "قانون نامة " عام ٩٢٩هـ/ ١٩٢٢م لولاية مصر وغيرها، اختزل بموجبها مذهب الدولة "الحنفي" سائر المذاهب الأخرى: الشافعية والحنفية والحنبلية في مذهب الدولة الرسمي، وكان شيخ الإسلام وقاضي عسكر روملي، هو المسئوول عن تعيين وعز قضاة المذاهب الأربعة، الدين يخضعون بدورهم للترجيهات العليا من المركز (استانبول)، وقد اضطر العديد منهم على مجاواة سلاطين الجور للحفاظ على مناصبهم في أسرهم، كما اضطروا إلى ممارسة الاختلاس والرشوة بهدف تأمين للحفاظ على مناصبهم في أسرهم، كما اضطروا إلى ممارسة الاختلاس والرشوة بهدف تأمين مصدر مالي يدفعون جزءاً منه للصدر الأعظم كضمان لتجديد ولايتهم."

لقد ازداد اهتهام سلاطين آل عثهان بلقب الخلافة رسمياً وبشكل ملحوظ في القرون الأخيرة ، عندما أصيبت دولمتهم بالضعف وللموهن بحيث أصبحت عرضة للاطهاع الاستعهارية والغزو العسكري في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر . وفي حين كان شعار "الجامعة الإسلامية" عوراً للسياسة العثهائية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، كان التيارات السياسية الأخرى (الوهابية السلفية والسنوسية الصوفية والرابطة العثهائية) منضوية تحت مظلتها ، بهدف الإصلاح الديني من منطلق العقلانية الإسلامية . "وقد ادركت معظم زعامات الدعوات الدينية ، بها في ذلك أنصار تبار الجامعة الإسلامية مضرى البعد السياسي للخلافة العثمانية فتبته في تحليلها العام لانحطاط وتخلف العالم الإسلامي في عصر الاستعهار الغربي، دون اعتبار للخلافات الثانوية بين السنة والشيعة ، ولا للحملة الشعواء التي يشنها البلاط العثماني بقيادة شيخ الإسلام وحاشيته ، وفي مقدمتهم أبو الهدى

(١) انظر:

ا Norman Itzkowitz. Ottoman Empire and Islamic Tradition, p. 58. (٢) محمد عبارة: الجامعة الإسلامية والرابطة العثيانية ، ص ٥٢ .

الصيادي ضد هذا التيار الديني الإصلاحي بزعامة حكيم الشرق السيد جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده وعبد الرحن الكواكبي."

في هذا الاتجاه، اقترنت نظرية الخلافة العنانية بفكرة الجامعة الإسلامية، وكانت الفكرة تصب أساساً في توحيد العالم الإسلامي لمواجهة المخططات الاستعارية الغربية التي استهدفت تمزيق وتفكيك الكيان الامبراطوري العناني. وفي حين كان الداعية جمال الدين الأفغاني يتحمس لمشروع الجامعة الإسلامية لمواجهة خطر الغزو الغربي للاقطار الإسلامية، كان السلطان عبد الحميد الثاني يتحمس لمشروعه السياسي الخاص به لإحياء الخلافة العنمانية. لحذا الغرض استعان الباب العالي بالعديد من العلماء وشيوخ الطرق الصوفية، وعلى رأسهم الشيخ أبو المدى الصيادي، الذي أظهر حماساً متزايداً لتلك الفكرة من خلال دعوته الملحة كافة العرب والمسلمين تقديم البيعة للسلطان عبد الحميد باعتباره الخلاص من حالة الضعف والفوضي التي ألمت بالعالم الإسلامي. "ولقيت الفكرة رواجاً عدوداً في ولاية دمشق وبين مسلمي الهند، إلا أنها لم تلق نفس النجاح المتوقع في البلاد العربية (نجد والحجاز واليمن)، مسلمي الهند، إلا أنها لم تلق نفس النجاح المتوقع في البلاد العربية (نجد والحجاز واليمن)، التي كان حكامها يتطلعون إلى الاستقلال ومنصب الخلافة.

وحيث أن قطبي التجاذب بين مفهوم الجامعة الإسلامية ومفهوم الرابطة العثمانية ، سيصبح القاسم المشترك بين ما يسمى الخلافة العثمانية ، وبين مختلف إمارات التغلب في نجد ومراكش وغيرها من الحركات الإستقلالية التي قوي عودها خلال القرن التاسع عشر، ظلت الفكرة قائمة دون حسم . وكانت آخر تلك المحاولات الجادة ، عاولة الشريف حسين بن علي أمير الحجاز الذي حاول انتزاع المبادرة من السلطان العثماني ، فدعا لنفسه مستعيناً بقوة الحلفاء والتفاف القومين العرب حول . ولم تلق دعوته الإستجابة المنشودة من العرب والمسلمين، لا سيا وأن السلطان عبد الحميد كان قد دعا في الوقت نفسه كافة المسلمين إلى الجهاد ضد الحلفاء (بريطانيا وفرنسا) ، باعتبارهم أعداء الإمبراطورية العثمانية .

فكيف بعد هذا كله نسلم بإمكانية قيام الخلافة الإسلامية ، من الناحيتين النظرية والعملية، دون وجود ضوابط لشروطها ، بل ومقوماتها . وبصرف النظر عن المحاولات

<sup>(</sup>١) أحد أمين : زعماء الإصلاح في العصر الحديث ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر أحد فهد الشوابكة : حركة الجامعة الإسلامية ، ص ٧٠-٧١ .

المتعثرة للحكام العرب (آل سعود وإمام اليمن ، والملك فاروق) ، المذين أخذوا يتطلعون لزعامة روحية وسياسية ، وزمام الأمور لم يعد بأيديهم في ظل الوجود الاستعماري الغربي في المنطقة . حينه كان الخلاف على أشده بين السلطان عبد الحميد وانصاره من جهة ، والقوميين العرب وحلفائهم من جهة أخرى ، حول استحقاق كل طرف من اطراف النزاع لقيادة الأمة. وبتالي انقسم العرب على أنفسهم حول مسألة الخلافة الإسلامية ، فمنهم من قبل الإنخراط في صف الثورة العربية ، ومنهم من قبل الإنخراط في

وحيث إن التكيف الشرعي مع الواقع السياسي ، أي الدولة العثمانية القائمة على التغلب، جاء مبرراً لعملية انتقال الخلافة من أيدي الاتراك العثمانين الذين حملوا لواءها نحو أربعة قرون من الزمن إلى أيدي العرب ، الذين اخذوا يتطلعون إلى الحرية والاستقلال عشية إندلاع الحرب الكونية الأولى . لذلك ليس بالمستبعد أن تكون عاولة السلطان عبد الحميد التوفيق بين دعوة الأفغاني لقيام جامعة إسلامية ومشروعه السياسي الرامي لقيام خلافة عثمانية ، تندرج ضمن الرغبة القوية لديه في إحكام قبضته على ما تبقى من الولايات العربية الخاضعة له اسمياً. وكان الصراع العربي - التركي قد دفع في نهاية المطاف بضباط الاتحاد والترقي ، وعلى رأسهم مصطفى كيال اتاتورك إلى إعلان قيام الجمهورية عام ١٩٢٢م/ ١٩٣١هه؛ وبالتسالي إلغاء الخلافة يوم ٢ مارس سنة ١٩٧٤م/ ١٩٣٤هه. . "

يكشف الفاصل الزماني والمكاني بين قيام مؤسسة الخلافة الإسلامية بالحجاز في صدر الإسلام، وتعثر تحقيقها على أرض الواقع في العصر الحديث غياب الحياس الحقيقي لإمكانية استرجاع تلك التجربة كها كانت عليه في عهد الخلافة الراشدة. وقد افصح عن ذلك الموقف "إمارات التغلب" في الأطراف، التي أظهرت زعاماتها رغبة قوية في الاستقلال والانفصال عن المركز الذي كان يتطلع بدوره لقيادة العالم الإسلامي. ومثلها اخفق السلطان عبد الحميد

<sup>(</sup>١) في اعقاب الاحتلال البريطاني لمصر ، ظهر تيار الرابطة العثمانية بمين صفوف الحنزب الوطني ، وكان مصطفى كامل أكثر الزعامات السياسية المتمسكة بهذا الشسعار لمكافحة التغلف الاستعماري في السلاد العربية والمحافظة على شعرة معاوية مع الباب العالي . انظر علي المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة ، ص ١١٨ .

 <sup>(</sup>٢) انظر كلاً من أمين محمد سعيد: ملبوك المسلمين المعناصرون ودولهم ، ص ٢٧٣ ، وأثنور الجشدي: المند الإسلامي، ص٢٢٩ .

في إنجاز مشروع الخلافة العثمانية ، مني الشريف حسين بفشل ذريع في تحقيق مشروعه السياسي الرامي لإقامة دولة عربية كبرى - من المحيط الاطلسي إلى الخليج العربي - في مطلع القرن العشرين . فسرعان ما أتضحت الأهداف والمقاصد من وراء تبني الحلفاء (بريطانيا) مشروع قيام خلافة عربية بزعامة الشريف حسين ، ليتحول هذا المشروع بتقادمه إلى ورشة عمل اقتصر نشاطها على خلق كيانات (إمارات وسلطنات) مفككة . وبالتالي أضحى مشروع قيام وحدة عربية كبرى ضرباً من الخيال في ظل النظام الإقليمي العربي المعاصر الحاضن للقواعد الأجنبية من جهة ، ومصالح الشركات الغربية المتعددة الجنسيات والأهداف والمقاصد في المنطقة من جهة أعرى .

منذ ذلك التاريخ - إنقشاع غيوم حرب الخليج الأولى والثانية ، عقدت سلسلة من المؤتمرات الدينية واللقاءات السياسية لمناقشة هذه القضية - قضية الشرق الأوسط والأونى، بمعزل عن المسألة الأم "المسألة الشرقية". ولم يتوصل المؤتمرون شرقاً وغرباً إلى إتفاق مرضي للأطراف المعنية حول مصطلح الخلافة: خلافة إسلامية على غرار الجامعة الإسسلامية التي نادى بها حكيم الشرق الأفغاني وتحمس لها السلطان عبد الحميد الثاني وحاشيته من دراويش الطريقة البكطاشية؟ أم خلافة إسلامية: لا شرقية ولا غربية على غرار تجربة جمهورية إيران الإسلامية، أي ولاية الفقيه الذي ينوب عن الإمام المهدي في غيبته الكبرى؟

ولعل المحاولة العربية البائسة لإستدراج تركبا المعاصرة إلى حلبة الصراع الطائفي في شكله القديم (الصفوي العثماني)، أو في شكله الحديث (العراقي الإيراني)، لم تنطل على حزب الرفاه والمؤسسة العسكرية الحاكمة في أنقرة، التي ترفض الزج بقواتها في أتون حرب مذهبية لحاية المصالح الأمريكية وعملائها في المنطقة تحت أي مسمى كان: الهلال الخصيب وفقاً للمروية البريطانية أو المشروع الأمريكي المستجد في الشرق الأوسط. فهاتان الجمهوريتان الفتيتان (جمهورية تركيا الحديثة وجمهورية إيران الإسلامية) قد وعتا معاً المعطيات الجديدة للصراع، "فاستخدمت بدورها آليات « اللعبة الكبرى » لتحقيق أهدافها الخاصة بالاعتماد على منافسات القوى الخارجية، وسمي هذا التكتيك السياسي بعد عام ١٩٤٥ بـ « تدويل الأزمات».""

<sup>(</sup>١) هنري لورنس: اللعبة الكبرى الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية (ترجمة محمد مخلوف) ، ص٩.

# البّابُكاكمَ وَلِن

# الفَطَيْلُ كُلَّا وَٰلِ

## النهضة الزيدية الأولى

#### الواجهة الدينية للدعوة :

درج الباحثون على تقديم قراءات غير متجانسة للفكر الزيدي ، كها نلمس ذلك في جلة من الدراسات التي أستقر معظمها على منهج (الرد والرد على) ، وهم يرمون من وراء ذلك تسليط الضوء على جوانب مختلفة من تراث معتزلة اليمن في العصر الحديث "غير أنه يجب ألا يغيب عن بالنا جميعاً أن الفكر الزيدي فيه من التنوع الثقافي والسياسي ، ما يعجز الدارسين المحدثين عن متابعته والإحاطة به إحاطة كاملة ، نظراً لتعدد فرقه الدينية من جهة ، وعمد مباحث الفقهية والكلامية من جهة أخرى ، ولذلك نلاحظ أن نتائج مباحثهم قراءاتهم تنطبق عليها عيزات مباحث سابقة تطرقت لهذا الفكر بصورة عامة، وهي غالباً ما تناصبه العداء بقصد تشويه ، بل وإخضاعه لمعاير غيره ، فتمة رأي عام يتبناه عدد كبير من الدارسين يرى أن المذهب الزيدي يعود في أصوله الأولى إلى فقه السنة ، ولكنه ليس فقهاً

<sup>(</sup>۱) وهي كتب أشبه ما تكون مبيتة على الجرح الشخصي والسلق الإعلامي ، نذكر منها على سبيل المشال لا الحصر كتاب عبد العزيز المقالع: قراءة في فكر الزيدية . دار العودة ، ببروت ، ١٩٨٢ . وإسهاعيل بن علي الأكوع: الزيدية نشأتها ومعتقداتها . دار الفكر المعاصر، ببروت ١٩٩٣ ؛ وإبراهيم بن علي الموزير: قراءات في الفكر الزيدي. دار المنهل ، بيروت، ١٩٩٣ ، وعمد أحمد الكبسي : الفروق الواضحة البهية بين الفرق الإمامية وبين الفرق الزيدية . مطابع شركة الأدوية ، صنعاه . د . ت .

سنياً خالصاً . " وينطبق هـذا القـول عـلى معتزلـة الـيْمن في تعـريفهم لحـذا الواقـع الثقـاني والسياسي في قولهم : " نحن معتزلة في الأصول ، وأحناف في الفقه والفروع " . "

تثير هذه المقولة ، وهي جزء من الخطاب السياسي المعاصر في اليمن الجمهوري ، ممثلة بالتيار الزيدي المنفتح على أهل السنة والجماعة أسئلة فرعية متعددة الجوانس: إلى أي مدى كان اقتراب معتزلة اليمن \_تحديداً الزيدية الهادوية من فقه السنة ، أو من أسموهم بأهل الأثر وأصحاب الحشو والحديث ؟ وهل ثمة فروق جوهرية حول الأصول والفروع بين سائر الفرق الزيدية الإمامية وغيرهم من مالكية وحنفية وشافعية وحنابلة ؟

علينا ألا نسرع في رفض هذه المقولة أو تلك ، إذ أن في وسعنا الكشف عن بعض الخصائص المشتركة بين فقه السنة وفقه الشيعة من جهة ، وبين فكر الزيدية وفكر المعتزلة من جهة أخرى ، بمعزل عن التعميات العامة المبثوثة في الأبحاث والدراسات المساصرة . فقد سبق أن عالجنا هذه المسألة من جوانب عدة في دراستين مستقلتين : فقه السلطة وفقه الفقيه الإمام الشوكاني والدولة القاسمية ، ووصاية الفقيه المحتسب في تجربة القاضي الإرباني . فضلاً عن دراسة أخرى مستقلة وثيقة الصلة بصلب الموضوع ، تحت عنوان : محمد الزبيري ومشروع حزب الله في اليمن . وعلى الأرجح ، فإن المبحث الرئيس لهذه الدراسة "إشكالية الفكر الزيدي في اليمن المعاصر " ، لم تعد أبداً موضوعات الوقائع التاريخية ، أو الظواهر النقافية والسياسية القائمة في اليمن المعاصر " ، لم تعد أبداً موضوعات الموقائع المقارنة والتقريب بين

<sup>(</sup>١) يذكر محمد أبو زهرة في كتابه: تاريخ المذاهب الإسلامية ، سبق ذكره ، ص ٢٥٧ - ٢٥٨ ، أن زيدية البمن هم أكثر الفرق الشبعية الإمامية اقتراباً من فقه السنة ، كيا أن الإمام زيد بن علي كان فقيها عدثاً ، وقد بنى فقهه على الحديث والرأي. بهذا الخصوص انظر كلّ من محمد محمود الزبيري: الإمامة وخطرها على وحدة البمن ، سبق ذكره ، ص ١٥ ، أحمد محمود صبحي: في علم الكلام دراسة الزيدية ، سسبق ذكره ، ج٣ ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع عن وضعية المذهب الزيدية ، باعتباره اجتهاداً استثنائياً للمذاهب الأربعة كل من أيمن فؤاد سيد : تاريخ المذاهب الدينية في ببلاد اليمن ، ص ٢١٠-٢١١ ، وأحمد حسين شرف المدين : تماريخ الفكر الإسلامي في اليمن ، ص ١٣٣ .

فكري (الزيدية والمعتزلة) من جهة ، وبين عهدين ( الملكي الإمسامي والجمهـوري الشـعبي ) . من جهة أخرى.\*\*\*

وفي هذا الفصل، سينصب اهتهامنا بمناقشة علاقة عدودة من العلاقة القائمة بين الفكر والمهارسة ، أو تطبيقاته على أرض الواقع ، بهدف اكتشاف الدور الفكري المشاكس للمذهب الزيدي ، الذي قد يتعذر فهمه دون إلقاء نظرة فاحصة في بعض مكوناته الفقهية من زاوية تاريخية . كها أن مهمتنا تبدو أكثر صعوبة وتعقيداً ، خاصة عندما نحاول إعادة رسم معالم التاريخ المطرد للمنطق العقلي - معتزلة اليمن في إطار الفعل السياسي والاجتهاعي الذي افترن بالسلطة الزيدية ومؤسستها الإمامية في الماضي البعيد والقريب .

إن جعل الماضي الإمامي (الملكي) معيار وعل الواقع الجمهوري (الشعبوي) ، لا يؤدي فقط إلى الحط من قيمة تراث معتزلة اليمن ، وإنها أيضاً إلى أخطاء ومزالت كثيرة ثقافية وسياسية. فلا خيار أمام الباحث المعاصر المعني بدراسة هذا الفكر غير خيارين : إما الخضوع والتبعية لسلطان الماضي وهذا هو الاهتداء ، وإما رفض الخضوع وهذا هو المروق ، أو الخروج ، أي الإدانة . والفاجم المضحك في هذه المعصومية ، كما يرى الباحث على أحمد سعيد (أدونيس) : "هي أنها خبط عشو لا تعرف القانون ( التراث - الماضي) الذي تدين باسمه، ولا تعرف المتهم الحاضر، (المستقبل) الذي تحاكمه وتدينه "."

وإذا غضضنا النظر في كون النهاذج الفكرية لدى معتزلة اليمن أو أهل العدل والتوحيد لا تتعدى فرضيات عقلية، إلا أن هذه الفرضيات النظرية تجمع معتنقيها ، وتجعلهم يتكتلون في شبكات متقاربة تؤدي إلى نتائج متعددة على صعيد الفعل السياسي . لكن ضمن منظور الإمامة واستحقاقها ، حيث تنوع المواقف والخيارات بالنسبة للفريقين. ففي حين يشترط

<sup>(</sup>١) من أكبر المشاكل التي تعترض سبيل الباحث المحايد في هذا الموضيوع -معتزلة البيمن- تنوهم بعنض الناس أنهم في تعاطيهم لمثل هذه المشكلة الفكرية آئمون ، بل وعاجزون "عن استيعاب مقدمات التغيير والانطلاق نحو الأفاق السياسية للتطور" ، فيحاولون أن يروا في الرماد ناراً وفي الجمسود حركة. انظر المقالح: قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) علي عمد سعيد (أدونيس): الثابت والمتحول بحث في الأتباع والإبيداع عند العرب، ج٣، بياب صدمة الحداثة، ص ٢٧٦.

الزيدية الهادوية حصر الإمامة في البطنين ، مع إقرارهم ضمناً مبدأ جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل ، فإن المعتزلة يرفضون من حيث المبدأ جواز تعدد الأثمة في المعصر الواحد حتى ولو تباعدت الديار ، وتعذر إسعاف بعض الأطراف بمعونة الإمام ورأيه على وجه السرعة. ويقول المسعودي " أن المعتزلة بأسرها تجوز الإمامة في قريش و غير قريش و ضير قريش هكذا يتحرك الفكر الزيدي على مستوى الإمامة واستحقاقها ، ويتحرك الفكر المعتزلي على مستوى المستوى الجرية والاختيار دون تخصيص .

وعلى الرغم من كبل أشكال التداخل الفكري بينها يظبل الدين والسياسة محور نشاطها. وعلى ضوء ذلك تحررت الأبعاد السياسية للاختيار والحرية عند المعتزلة، وهمو الموقف الفكري المناهض لتيار الأشعرية ذي الصلة الوثيقة بالسلطة الأموية . فالمنطلق النظري لدى الفريقين - الزيدية والمعتزلة - هو الارتباط المستمر بين نظرية الجبر وبين السلطة الأموية ، وعلى رأسها معاوية بن أي سفيان ، الذي كان أول من أشاع هذا اللون من التفكير لدعم مركزه وسلطانه السياسي على رقاب الأمة ، بإيهام الناس أن انتقال الخلافة إليه إنها هو قضاء الله وقدره . " و هكذا حاولت السلطة الأموية تكريس هذا الفكر الجبري حتى تسلم كافة الفرق الإسلامية المعارضة بخلافتهم ، أي التسليم بغلبة بني أمية وشرعيتهم . إنه تفكير مرتبط بمصلحة جماعة تاريخية ، يهدف إلى تأمين انتصارها في معركتها السياسية ضد خصومها على اختلاف مذاهبهم الإعتقادية ومشاربهم السياسية .

ويبدو أن مشروع الدولة الزيدية الأولى في البمن (٢٨٠-٤٤٤هـ/ ٩٩٣-١٠٥١م) قد أصطدم بقوة بالدول والإمارات المجاورة، وفي مقدمتها دولة بني يعفر ( ٢٦٥-٩٣هـ/ ٩٠٢هـ/ ٤٠٩- ٨٤٠ م )، وعاصمتها صنعاء، والدولة الصليحية الأولى ( ٢٩٠-٣٩٣هـ/ ٢٩٠- ٩٠٢م) ، وعاصمتها المذيخرة، ودولة بني زيباد ( ٢٠٥- ٢٠٠١هـ/ ٢٠٨١م)، وعاصمتها المذيخرة، ودولة بني زيباد ( ٢٠٥- ٢٠٠١هـ/ ١٨٠- ١١٠١م)، الخلافتين العباسية والفاطمية رغم أنها شيعة علوية، تمثل نقطة خلاف مذهبي ومنافسة سياسية محمومة بين كافة الفرقاء المتصارعين على بسط نفوذهم وسيادتهم على البلاد والعباد.

 <sup>(</sup>١) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج٢ ، ص ١٧٥ نقلاً عن أحمد عبد الله عارف : الصلة بمين الزيدية والمعتزلة ، ص ٣٣٩ - ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) أحد أمين: ضحى الإسلام، ج٣، ص ٨١.

ويزداد الموقف السياسي تعقيداً باستمرارية هذا الصراع المتواصل لقرون عدة في اليمن. ويبدو أن الدولة الزيدية مرت بأزمات سياسية كبرى في طور التكوين ، كان أبرزها ذلك الصراع الضاري بينها وبين الدعوة الإسهاعيلية . ولولا تضافر جهود كافة القوى السياسية الموجودة في الساحة اليمنية حينذاك – من زيدية ويعفرية وزيادية – ضد الدعوة الإسهاعيلية ، لما أستطاع الهادي وابنه الناصر أحمد الثبات طويلاً في مواجهة عسكرية مكشوفة مع قوات اللااعي علي بن الفضل . " فالإمام الهادي منذ هجرته الأولى من الحجاز إلى اليمن ، لم يقتصر نشاطه على فض النزاعات المحلية بين القبائل اليمنية المتحاربة فحسب ، بىل بندل قصارى جهده من أجل ترسيخ قواعد الدولة الزيدية بمدينة صعدة وحواليها ، حتى بسطت سيطرتها تدريجياً على معظم أنحاء الهضبة الشهالية والشهالية الغربية .

في نطاق مساعي الإمام الهادي لترسيخ الدعوة ، وتدعيم مشروع قيام الدولة ، يأتي إصراره على مبدأ تثبيت "الإمامة في آل البيت" . إنه في مسعاه هذا يرفض مبدأ "الأئمة من قريش" ، ويرى أن مؤسسة الخلافة الراشدة ما زالت قائمة ، رغم اغتصاب حكام بنبي أمية وخلفاه بني العباس إياها . أما موقف من الأئمة الفواطم ، فهو الموقف الزيدي المعارض لكافة الفرق الشيعية الأخرى ، بها فيها الإسهاعيلية والجعفرية ، فيها يتعلق بالوصية والدعوة والخروج ، وخلافاتها الحادة حول هذه الأسس النظرية الثلاثة . يضاف إليها إشكالية تنصيب الإمام ومدى صلاحياته ومسألتي المهدية والتقية".

إن بحث وتقصي هذه المسألة وغيرها\_النص والوصية\_، يستدعي دراستها في جزء مهم من مؤلفات الإمام الهادي، وهي: الأحكام وأصول الدين، والإمامة وإثبات النسوة،

<sup>(</sup>١) سيد: تاريخ المذاهب الدينية ، سبق ذكره ، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) التقية: تهج سياسي بعتمد بشكل رئيس على التورية الفقهية تحرزاً لسقطات اللسان، فيخفي الشخص معتقده دفعاً للأذى. وكان الشيعة الإمامية أكثر الفرق الإسلامية عملاً بهذا المبدأ لتفادي حماسات الدم التي أقامتها كلاً من الدولتين الأموية والعباسية. انظر صلاح خليل الصفدي: الوافي بالوفيات، ج ١٥٠ ص ٣٦٠، نقلاً عن أحمد شسوقي العمرجي: الجياة السياسية والفكرية للزيدية في المشرق الإسلامي، ص ٣٥، هامش (٣).

وغيرها من المصنفات العلمية ؛ فكل معرفة تحدث انطلاقاً من تجربة محددة تعبر عن معاناة ومكابدة . ومن هنا تبدو نظرية الهادي في الإمامة ، لم تتبلور بشكلها النهائي ، بحيث لا تبدو أحد أهم ملامح الفكر الزيدي إلا بعد الإعلان عن قيام الدولة الزيدية في مدينة صعدة . والمتأمل في النظرية الإمامية الزيدية ، سوف يجد أن مذهب يحيى بن الحسين قد خالف مذهب الإمام زيد بن على " في مسائل محدودة - في الأصول والفروع .

لم يتقيد الإمام الهادي بأقوال الإمام زيد بن علي ، المضمنة في كتاب (المجموع) . إذ يذكر المؤرخ يحيى بن الحسين صاحب (طبقات الزيدية) ، أن مذهب الإمام الهادي أصبح هو الظاهر ببن زيدية اليمن ، ولم يبق من مذهب الإمام زيد بن علي الأول في الأصول والفروع منهم تابع ، وأعتنق بعض أهل اليمن مذهب جده الإمام القاسم بن إبراهيم ، وهو وسط ببن مذهب زيد ومذهب الهادي على مسألة الإمامة واستحقاقها ، محيث أضحت تشكل عور نظريته السياسية ، في الوقت نفسه تظل قضية الخروج ، وانتقال السلطة والحكم بصورة سلمية من إمام إلى أخر ، دون حل . وهذه الإشكالية الفقهية السياسية والشرعية الدستورية مازالت ماثلة للعيان في اليمن المعاصر .

كان الإمام الهادي عالماً زيدياً متشيعاً يتطلع إلى تنقية الفكر الزيدي من الشطحات النظرية المثالبة المعتزلية ، لأنه كان يتطلع إلى إقامة كيان سياسي مستقل عن نضوذ الخلافة

<sup>(</sup>۱) هو زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب ، ولد بالمدينة عام ۸۰ هـ/ ١٩٩ م ينحد وفي نسبه إلى بيت النبوة ، وهو من رجال الطبقة الثالثة من أهل المدينة من التابعين . والدته جارية سندية أعتنقت الإسلام وحسن إسلامها . أما والده فهو من رجال الطبقة الثانية من التابعين ، ومن كبار ساداتهم ديناً وعلماً وكان يسمى علماً الأصغر . خرج الإمام زيد في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك من المدينة قاصداً الكوفة حيث يوجد شيعته الذين تخلوا عنه في لحظات الشدة فسقط شهيداً في عراب الإمامة ، ولا يزال مذهبه هو الظاهر في اليمن رغم سيادة مذهب يحيى بن الحسين . لمزيد من التفصيل انظر كتاب الشيخ عمد أبو زهرة : الإمام زيد حياته وعصره ، ص ٥١ وما تليها ، وكتاب القاضي حسين بن أحمد السياغي : أصول المذهب الزيدي اليمني وقواعده ، ص ١١ وما تليها .

<sup>(</sup>٢) يحيى بن الحسين القاسم: غاية الأماني في أخبار القطر اليماني، ص ١٦٨.

العباسية في بغداد . وكانت عملية انتقاله من الحجاز إلى اليمن ، قد ساهمت بشكل مباشر في تحويل الفكر الزيدي ، من فكر معارضة إلى فكر سلطة . ومن هنا تتغير العلاقة بين الفكر والواقع . فعلى الفكر الديني أن ينبثق من الواقع ، أو يتكيف بحسبه ، ذلك أن الدين هو في الأساس جاء لخدمة المجتمع ؛ وبالتالي يحرص على إزالة الظلم بكل أشكاله ، وتحرير الإنسان من كل أنواع القهر السياسي والاجتماعي . والهادي مصيباً في عاولته الجادة دميج العشائر اليمنية المتناحرة في مجتمع سياسي جديد ، مستقل عن نفوذ الخلافتين - العباسية والفاطمية - ولا سيها الأخيرة التي كانت تتطلع إلى ضم اليمن تحت نفوذها بزعامة الداعي الإسهاعيلي على بن الفضل المعروف بنزعته القحطائية . ""

ولعل نقطة الضعف في النظرية الزيدية ، تعود إلى تأثر الإمام يحيى بـن الحسين بـالفكر الشيعي أكثر من تأثره بالفكر المعتزلي ، عا دفع ببعض الدارسين المحدثين التطرق لتلك المشكلة التاريخية (النظرية الهادوية للولاية العامة) ، مـن خـلال تسـاؤهم : لماذا لم يتطور المجتمع اليمني في عصور مختلفة من طور البداوة (القبيلة) إلى طور الحضارة (الدولة) ؟

أدى طرح مثل هذا السؤال وغيره إلى تحليل أسباب فشل الفكر الزيدي في ربط اليمن بحضارة العصر، ووضع سلسلة من القضايا الاجتهاعية والاقتصادية، حول المسألة موضوع النقاش - وضعاً غير سليم؛ وهو رأي يخلط أصحابه بين الفكر والسلطة والمهارسة، وبين الدولة والقبيلة والمذهب، كها يذهب إلى ذلك كلاً من الباحثين عبد العزيز بن صالح المقالح وفضل علي أبو غانم. " وإلى أن تتضح الصورة بشكل جلي لتاريخ اليمن الإسلامي والحديث، ويمتلك التاريخ السياسي والثقافي والاجتهاعي رؤية منهجية سليمة، فإن ظاهرة الأبحاث والدراسات اليمنية المعاصرة التي يميل أصحابها إلى التقمر في دراسة الفكر الزيدي، سيحل علها في المستقبل المنظور دراسات علمية جادة تساهم بشكل إيجابي في فك

<sup>(</sup>١٧) حسين فيض الله الهمداني: الصليحيون والدعوة الفاطمية في اليمن ، ص ٤٢ .

 <sup>(</sup>٢) حول هذه النقطة بالذات نحيل القارئ للإطلاع على دراسة كلّ من المقالع: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٢٣ - ٣٣ . وفضل على أحد أبو غانم: القبيلة والدولة في اليمن، ص ١٤٣ - ١٤٤ .

رُموز المؤسسة الإمامية ، ليس على مستوى الدولة فحسب ، بـل وعـل مستوى المذهب والقبيلة .

إن محاولة كلاً من محمد أحمد نعيان وزيد بين علي الموزير التوصيل إلى فهم منطقي للمشكلة البمنية من مختلف جوانبها ، لا تختلف كثيراً عن محاولة محمد عبد الله الفسيل وأحمد عمد الشامي الخروج على القارئ بتصور عدود لفهم القضية ذاتها من زاويتين: أحدهما سياسية (الإستمار البريطانية في جنوب اليمن) ، والثانية دينية (النظام الإمامي في شيال اليمن) . والملاحظ في هذا السياق التنظيري ، قصوراً واضح في تحديد الظاهرة ورصدها بطريقة علمية ، بمعزل عن الإستناجات العامة للمشكلة اليمنية ، التي غالباً ما ترصد إما من زاوية مناطقية قروية . فالظاهرة نفسها ، رصدت من قبل الباحشة بلقيس أحمد أبو أصبع التي سجلت ملاحظاتها القيمة حول طغيان المؤسسة القبلية في الزمن الحاضر على مجمل الحياة السياسية ، في إشارة منها إلى "إمتلاك القبلة اليمنية لأسلحتها وقيمها الحربية مكنها من مشاركة الدولة آليات القسر والإكراه الأمر الذي جعل حق إستخدام القوة في اليمن مشاعاً بين الحاكم السياسي والقبيلة معاً ، ولذا فأن تسليح القبيلة كان وما زال من أهم روافد ديمومة وفاعلية دورها السياسي." "

في المقابل، تشغل المؤسسة الإمامية بال الباحث الراصد لمسار الدولة الزيدية في مختلف عصورها الثلاثة، ظاهرة الديمومة الخالدة لهذا الكيان الديني والسياسي الذي أظهر مناعة متناهية في الصمود نحو عشرة قرون من الزمن، رغم الهزات العاصفة التي جعلته يترنح ويهوي أكثر من مرة، كنتيجة مباشرة للغزوين الأيوبي والعشاني. لكن هذا الكيان، رغم كل الأزمات السياسية والفكرية التي أعترضت مساره أثبت مقدرة متناهية في الصمود والبقاء بالقياس لمجمل الدول والسلطنات والإمارات والمشيخات المعاصرة للدولة الزيدية، إنهارت جميعها بإنتهاء أجلها. في حين بقيت الدولة الزيدية واليمن عصية على الغزاة، بل وعصية على

<sup>(</sup>١) أبو أصبع: النخبة السياسية الحاكمة في اليمن، سبق ذكره، ص ٦٩.

نظرية الدورات التاريخية التي تحدد العمر الطبيعي للدولة بثلاثة أجيال ومتوسط الجيل أربعين سنة، والتي تقرن أيضاً بقاء الدولة وإستمراريتها بالدعوة الدينية من جهة ، والعصبية القبلية من جهة أخرى . "

وهكذا تتضح أمامنا معالم الخارطة السياسية لليمن الإسلامي والحديث ، ابتداء من نهاية القرن الثالث الهجري حتى منتصف القرن الخامس الهجري والذي يعد موشراً تاريخياً لنهاية الدولة الزيدية الأولى في بلاد اليمن الأعلى ، كما يتضح ذلك من الجداول الخاصة بأتمة الدولة الزيدية الذين تعاقبوا على السلطة والحكم زهاء عشرة قرون من الزمن . فالمعطيات المتاحة بين أيدينا تبدو مشيرة للدهشة ، وجديرة بالملاحظة والرصد ولا سيها في المهد المجمهوري ، حيث لانزال نسمع بخروج بعض الأثمة والدعاة والمحتسبين بين الحين والأخرى ، وهم يعتقدون بأحقبتهم الشرعية بالرئاسة ، عملاً بمبدأ الخروج في المذهب الزيدى . "

<sup>(</sup>۱) يشدد ابن خلدون القول في مقدمته التاريخية على أن قيام الدولة وإستمراريتها مقرون بالمدحوة الدينية من جهة ، والعصبية القبلية من جهة أخرى . انظر فصل الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم ، ص ١٧٥ وما تليها ، وانظر أيضاً فصل في أن الدولة لها أعيار طبيعية كها للاشخاص ، ص ١٨٨ وما تليها . وهذا القول قد ينطبق على أن الدعوة الزيدية قامت بالفعل على عصبية قبلية ، لكن هذا القول لا ينطبق تماماً بالقياس لعمر الدول الزيدية الثلاث التي تعاقبت على حكم اليمن نحو عشرة قرون من الزمن ، بالقياس أيضاً للدولة الصليحية الأولى والثانية التي تتطابق تماماً مم النظرية الخلدونية .

<sup>(</sup>٢) رصد عدداً من الباحثين اليمنين وفي مقدمتهم أشراق أحمد مهدي غليس هذه الظاهرة (الحتروج) التي أفرغت من محتواها السياسي، أي الثورة والحروج، "فأصبح الحروج يعني الدعوة العلنية لمن وجد نفسه أهل للقيام بأمر الإمامة، فتحول الحروج من ثورة على الظلم إلى دعوة علنية للمنفس بالإمامة." انظر دراستها القيمة المسهاة: التجديد في فكر الإمامة حند الزيدية في البيمن، ص ١٠٧. انظر أيضاً بهذا الخصوص \_ الدعوة والحروج \_ تعليق عبد الله الصنعاني: الحرب في صعدة من أول صبيحة .. إلى آخر طلقة، سبق ذكره، ص ١٦-١٧.

جدول رقم (١) أسياء الأثمة والدعاة وللحنسبين في الدولة الزيدية الأولى (٧٨٠-٤٤٤هـ/٩٣٨-٥٣-١٠) \*\*\*

| منافسوه                  | مدة خلافته     | مكان<br>الحنروج | الكنية  | الإمام              |  |
|--------------------------|----------------|-----------------|---------|---------------------|--|
| الزعامات القبلية من آل   | 3AY-APYa_\APA- | صعدة            | المادي  | پچيى بسن الحسين بسن |  |
| طريف وآل يعفر في إقليم   | ۱۹۶۱           |                 |         | القاسم              |  |
| الهضبة الشهالية والمداعي |                |                 | }       |                     |  |
| علي بن الفضل             |                |                 |         |                     |  |
| تنحى لأخيه الناصر أحمد   | -411/47-1-744  | صعدة            | المرتضى | عمدبس يحيىبس        |  |
| الذي قام بأمر الإمامة    | ۹۱۳م           |                 |         | الحسين              |  |
| الحسسن بسن فسرج بسن      | -917/2710-7-1  | صعدة            | الناصر  | أحمدبسن يجيسى بسن   |  |
| حوشب وعلي بن الفضل       | ٢٩٣٦           |                 | İ       | الحسين              |  |
| والحسن بن أحمد الهمداني  |                |                 |         |                     |  |
| أخويه الحسسن والقاسم     | -477/_4777-770 | ريدة            | المنصور | یجیسی بسن یجیسی بسن |  |
| وقد تعرضت صعدة           | ۲۹۶۶           | •               |         | الحسين              |  |
| لدمار هائل               |                |                 |         |                     |  |

#### ١٦) إستقينا هذه المعلومات من المراجع الآتية :

- حسين بن أحمد العرشي: بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك السيمن مسن ملسك وإمسام. بيروت ، داد الندوة الجديدة ، ١٩٣٩ .
- عبد الواسع يحيى الواسعي: تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ السمن.
   صنعاء ، مكتبة اليمن الكبرى ، ١٩٩١.
- محمد بن محمد زبارة : خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون . لندن ، مركز الـتراث والبحـوث اليمن ، 1999.
- يحيى بن الحسين بن القاسم : غاية الأماني في أخبار القطر اليمناني (تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشسور) . القاهرة ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٦٨ .

| منافسوه                 | ملة خلافته  | مكان<br>الخروج | الكنية  | الإمام                |
|-------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------------|
| الحسن بن القاسم العياني | -947/26-417 | ريدة           | الداعي  | يوسف بسن المنصمور     |
| وعبدالله قحطان          | ١٠١١م       |                |         | یحیی                  |
| اليعفري                 |             |                |         |                       |
| عارضه يوسف بسن          | -999/       | عيان           | المنصور | القاسم بن علي العياني |
| المنصور والحسين بسن     | ۲۱۰۰۳       |                |         |                       |
| القاسم العياني والشريف  |             |                |         |                       |
| قاسم الزيدي             |             |                |         |                       |
| محمد بن قاسم الزيدي     | 7-17-7-32   | ريدة           | المهدي  | الحسين بسن القاسم     |
| وأحمد بن قيس الضحاك     | ۲۰۰۲-۱۰۰۳   |                |         | المياني               |
|                         | 173-1732    | ناعط           | الداعي  | أبو هاشم الحسن عبد    |
|                         | ۱۰۲۰-۱۰۲۵   |                |         | الرحمن                |
| حسزة بسن أن هاشسم       | /_£££-£TY   | قاع البون      | الناصر  | أبو الفتح الديلمي     |
| والداعي علي بـن محمـد   | 03-1-40-1م  |                |         |                       |
| الصليحي                 |             |                |         |                       |

# الفَطَيْلُ النَّانِي

### مفهوم الدعوة ومغزى الخروج

#### المقاصد والأهداف:

ما دمنا بصدد متابعة جدلية العلاقة بين الدعوة الزيدية والدولة الهادوية بالقياس لفهوم الخروج وشرطية البطنين ، يحسن بنا أن نقف قليلاً على التجربة ذاتها في طورها الأول في صعدة، وما ترمز إليه من معاني توحي فعلاً بتصور الإمام الهادي إلى الحق يحيى بين الحسين لمشروعه السياسي قيد البناه والتكوين في مطلع العقد الثامن من القرن الثالث الهجري . فإذا كان الباحث على محمد زيد في مؤلفه (معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره) يقرن مبدأ الخروج بالبيعة الناجزة في المكره والمنشط ، فهو في نفس الوقت يربط بين العقل ونظرية المعرفة لديه ، بالبيعة الناجزة في المكره والمنشط ، فهو في نفس الوقت يربط بين العقل ونظرية المعرفة لديه ، بالمعروف والنهي عن المنكر ، كانت بمثابة الدليل النظري للإمام الهادي. " وقد سلك الكاتب في ذلك خطوتين أساسيتين عتاليتين ، إتكا في أو لاهما على الحقل المعرفي السائد آنذاك بين الزيدية والمعتزلة ، وفي الأخرى على نظرية تثبيت الإمامة في آل البيت ، بمعزل عن مصطلح الرئاسة المتذاول بين فقهاء الجمهور . "

ينظوي مفهوم المجتمع السياسي في اليمن الإسلامي والحديث على سلسلة من المشاكل الثقافية والسياسية التي تتميز بالتعقيد من ناحية ، والأهمية من الناحية الأخرى ، والتي يمكن

<sup>(</sup>١) يماول على زيد في مقدمة دراسته: معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره، تحديد بواكير اللقاء بين الزيدية والمعتزلة على صعيد التنظير والمهارسة، تحديداً منذ تاريخ لقاء الإمام زيد بشيخ المعتزلة واصل بن عطاء حتى عهد الإمام الهادي يحيى بن الحسين والمنصور عبد الله بن حمزة، بهدف الكشف عن المستجدات السياسية في تراث معتزلة اليمن في أواخر عهد الدولة الزيدية الأولى وبداية عهد الدولة الزيدية الثانية.
(٢) المصدر نفسه، ص ١٨٧-١٨٣٠.

للمرء أن يسبر غورها عن طريق تحديد ماهية الدعوة الزيدية والخروج (الدورة) في فكر الزيدية. فالمشكلة التاريخية في عتواها الراهن، تكمن في عملية بناء المجتمع السياسي القادر على الانتقال باليمن المعاصر من مجتمع القبيلة إلى مجتمع الدولة ، الذي يدين له كافة أبناء الوطن الواحد بالولاء المطلق ، بمعزل عن الولاءات العشائرية والجهوية والأسرية الضيقة . فالإلمام بخصائص الدولة الزيدية ومؤسستها الإمامية وما أختطته لنفسها من مبادئ وأحكام شرعية ، أو ما طورته من قضايا فكرية ومواقف سياسية ، يؤكد إستحالة الركون إلى أي منهجية طوباوية تعتمد في تحليلها أطر قديمة يحاول أصحابها تكريس نزعات عرقية متضادة حقطانية عدنانية ، إلى جانب تأطير رؤى مذهبية إساعيلية فاطمية باطنية في مواجهة دعوة زيدية هادوية جارودية ، وفق معادلة رعوية دينية تؤصل لمباحث أشعرية شافعية مشايعة للدعوة الشوكانية وربيتها الوهابية ."

إن الدور الذي يقوم به الفكر على صعيد الحياة السياسية لأي مجتمع كان أمتن وأبسرز من كل الأدوار التي تلعبها النزعات المذهبية والعرقية التي تعيىق حركة المجتمع نحو المستقبل. فالنهضة العلمية التي شهدها اليمن في مراحل تاريخية متقطعة ، تشكل مؤشراً مهياً ربها يساعدنا في اكتشاف الجوانب المشرقة في فكر الزيدية ، لتجاوز الحواجز المعيقة ولا سبيا نظرية الهادي في الإمامة وإستحقاقها التي أضحت مشار جدل واسع النطاق في أوساط المرجعية الدينية ، تحديداً منذ عهد لسان اليمن الحسن بن يعقوب الهمداني ، ومروراً بالقاضي نشوان بن سعيد الحميري ، وإنتهاة بشيخ الإسلام عمد بن علي الشوكاني والقاضي الحجة عبد الرحن بن يجي الإرياني." فكها هو مفهوم ومعلوم لدى الجميع أن المذهب الزيدي

<sup>(</sup>۱) تسعى قلة من الكتاب المعاصرين التنظير للفعل السيامي من زاوية التسنن ، كها يزعمون بأن "التسنن .. وأمارة النضج وعلامة الإجتهاد" ، أو من زاوية "زيدية الوصول إلى كراسي الحكم والقضاء" ، بهدف بناء موقع طاووسي على حساب طعن التراث وتمزيقه ، بعجة البحث العلمي لاكتشاف المجهول المعلوم متمثلاً بتراث معنزلة اليمن وكل ما يمت به بصلة من مباحث كلامية توحيدية وفقه مقاصد . حول هذه النقطة انظر وجهة نظر كلاً من عبد الله بن عبد الوهاب المجاهد الشياحي: اليمن الإنسان والحضارة ، ص ١٧٠- ١٧١ ، وعبد العزيز بن صالح مرشد المقالح: اليمن الإسلامي قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة، سبق ذكره ، ص ٧ وص ٩.

<sup>(</sup>٢) حسين عبد الله العمري : يهانيات في التاريخ والثقافة والسياسة ، ص ٢٨-٢٩ .

الهادوي المنافس الفعلي للمذهبين الإسهاعيلي والشافعي ، أهبح بحكم الأمر الواقع يمشل المذهب الرسمي للدولة الزيدية المعاصرة ، بالرغم من سقوط المؤسسة الإمامية عملة بآخر سلالة علوية (بيت حميد الدين) حكمت اليمن حتى عهد قريب (سبتمبر ١٩٦٢م/ رجب ١٩٨٠هـ) . ""

إن وقوفنا على جملة عن إجتهاعية ألمت بأقمة أهل البيت منذ سقوط الإمام الحسين بمن علي شهيداً في عراب الإمامة بكربلاء سنة ٦١هـ/ ٢٨٠م، حتى تاريخ إستشهاد الإمام زيد بن علي في الكوفة سنة ١٦٧هـ/ ٢٧٨م ٣٠ ، تساعدنا على فهم ذلك الدور المتميز لمذهب أهل بن علي في الكوفة سنة ١٩٣٧م ١٩٨٠م ١٩٠١م العدل والتوحيد في اليمن ، إبتداءً بالدولة الزيدية الأولى في بلاد الديلم (٢٥٠-٣٥٥هـ/ ١٩٣٨م ١٩٦٥م) ، وإنتهاءً بالدولة الهادوية في إقليم صبعدة باليمن (٢٨٠-٤٤٤هـ/ ١٩٣٨م ١٩٠٩م) التي بذرت بذرتها الأولى على يد يحيى بن الحسين . ٣٠ فكل عاولة علمية تسعى جاهدة للكشف عن مضمون الصراع العقائدي في اليمن الإسلامي والحديث لا تنفصل في النهاية عن دراسة مفهوم الدعوة ومضمون الخروج في فكر الزيدية . وعندما يكون موضوع البحث على هذا المستوى من تعقد المعطيات المذهبية وإمتداد الصراع السياسي وتجلياته البحث على هذا المستوى من تعقد المعطيات المذهبية وإمتداد الصراع السياسي وتجلياته

<sup>(</sup>١) عبد الله فارع العزعزي: اليمن من الإمامة إلى الجمهورية دراسة في الخلفية التاريخية لشورة مسبتمبر ١٩٦٢م، ص٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) تقى الدين أحمد بن على المقريزي : الموافظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار ، ج٢ ، ص ٠ ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بسن أبي طالب ، ولد بالمدينة المنورة عام ٢٤٥هـ/ ٢٥٥٩ . نشأ على العلم والعبادة منذ نعومة أظفاره ، شم أخذ يتوثب للدعوة والحروج في شرخ شبابه للقيام بأمر الإمامة في بلاد الجيل بطبرستان ، ونظراً لكشرة معارضيه قفل إلى الحجاز حتى تاريخ دعوته الأولى المتعرة في اليمن في بداية العقد الشامن من القرن الثالث الهجري ، التي كللت بالنجاح على إثر رحلته الثانية ووثوبه إلى سدة الحكم . وفي سبيلها خاض غيار معارك تلاحية ضد الباطنية ومن والاهم من الزعامات المحلية من آل طريف وغيرهم . تدفى سنة غيار معارك تلاحية ضد الباطنية ومن والاهم من الزعامات المحلية من آل طريف وغيرهم . توفى سنة المحلية والفكرية لمؤيدية . أنظر العمرجي: الحياة السياسية والفكرية لمؤيدة في المشرق الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ٣٨ .

العشائرية في السهل والجبل، فإن أفضل مساهمة فيه لا يمكن أن تكون أكشر مـن مـدخل، بهدف التعرف على قساته الخفية تحديداً : الوصية والنص الخفي . \*\*\*

تلك النتائج السياسية ترتبت بالضرورة عن هوية الدولة الزيدية ودعوتها الدينية التي أرتكزت بادئ ذي بدء على أصول الدين الخمسة ، وهي تنظير عقدي يقرن بين مفهوم المدعوة والخروج طبقاً لمفهوم شرطية البطنين . خاصة وقد لَبَّا يحيى بن الحسين دعوة أهل الدعن الذين وفدوا إلى المدينة المنورة زرافات يستحثونه القدوم إلى بلادهم لإجتشاث الفساد المستشري على أكثر من صعيد . ولم يدرك الهادي أن عملية خروجه إلى بلاد البيمن الأعلى استكلفه ثمناً غالباً ، إلا عندما قفل إلى جبال الرس بخفي حنين ، ليعود إليه ثانية بناة على دعوة ملحة من قبل العشائر المتحاربة. وكان يومها يتمنى لو يعيش يوم عدل واحداً يرى فيه رؤوس الظلم تقمع ؛ وفي ذلك يقول: "فأي ظلم أو غشم أو أثم مما فيه من هو يدعي أنه إمام للمسلمين أو أميراً للمؤنين من الذين أماتوا الكتاب والسنن ، وأحيوا البدع والفتن ، وقتلوا الحق ، وأحيوا البدع والفتن ، وقتلوا الحق ، وأحيوا المسلم ..""

كانت المدينة المنورة نقطة الانطلاق والتجمع السياسي المعارض للخلافة العباسية في بغداد. ويتضح ذلك من سيرة الإمام الهادي، أن شهرته العلمية كعالم محدث وإمام مجتهد مقيم في الأراضي المقدسة، قد سبقته إلى اليمن قبيل وصوله إليها بأعوام. فالاضطرابات السياسية التي عمت البلاد من جراء الحروب القبلية، كانت واحد من جملة أسباب شجعته على الخروج والثورة من هناك، وبالتالي الشروع في عملية الإعداد والبناء للدولة الزيدية الأولى بمدينة صعدة في الربع الأخير من القرن الثالث للهجرة ". فالمارسة العملية لأية

<sup>(</sup>۱) يتلمس الكاتب أحمد عبد الله عارف في دراسته التي أسياها الصلة بين الزيدية والمعتزلة ، ص ٣٢١ - ٢٣٠ العلاقة العضوية بين مفهوم الوصية والنص الخفي عنيد الزيدية بالبرهان والإستدلال على إستحقاق الإمامة لأمير المؤنين على بن أبي طالب وولديه الحسن والحسين . وهو يستدل تبارة بأقوال القاضي عبد الجبار الواردة في شرح الأصول الخمسة ، وتبارة أخرى بمباحث الشهرستاني في الملل والنحل ، كما هو الحال في شرح نهج البلاغة .

 <sup>(</sup>٢) انظر رسالة الهادي الموجهة إلى أحمد بن يجيئ زيد، ورقة ١١٧، في كتساب زيد: معستزلة اليمن،
 ص ١٠٦٠ .

<sup>(</sup>٣) زيد : معتزلة اليمن دولة المادي وفكره ، سبق ذكره ، ص ٦٢ – ٦٣ .

نظرية سياسية في الحكم تكشف على الدوام معطيات وأفاق وعلاقات جديدة . وتجربة الفكر الزيدي في اليمن - من وجهة نظرنا - هي صيغة اجتهاد في تطبيق الإسلام ، بغض النظر عن الأخطاء البشرية والمهارسات في التطبيق بحسب مقتضيات الحاجة السياسية الملحة للجهاعة والمجتمع والدولة .

ويستوي في ذلك المعارضة الزيدية والحركة الإسهاعيلية ، والولاة العباسيون المستقلون، والزعامات المحلية القبلية ، التي كانت تتطلع إلى فسرض سيطرتها على أرض اليمن . وقد أدرك الإمام الهادي ببصيرته ومعرفته بأحوال الجزيرة العربية السياسية والاجتهاعية المضطربة ، إمكانية الاستفادة من الأوضاع المتردية في بلاد اليمن على أكثر من صعيد . فقد سبقه إلى اليمن أئمة مجتهدون ودعاة أمثال الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٤٠٢هـ/ ١٩٩٩) الذي دعا لإمامة يحيى بن عبد الله بن الحسين، ومحمد بن إسراهيم طباطبا (ت ١٩٩هـ/ ١٨٩) وغيرهم من الأثمة والدعاة والمحتسبين من الذين اعدوا التربة الملاثمة لنجاح الدعوة هناك .

بقدر ما ساهم مبدأ الدعوة والخروج في خلق كيان زيدي مستقل في مرتفعات اليمن الشيالية ، بالقدر نفسه ساهم في إضعاف دور المؤسسة الإمامية جراء تكرار ظاهرة الخروج والتي تسوغ مبدأ جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل . وكانت إستجابة يجيى بن الحسين لدعوة أهل اليمن الخروج إليهم بهدف المصالحة بين القبائل المتناحرة منذ زمن ، يرمي إلى خلق وتجسيد مفهوم المؤاخاة في الإسلام تشكل في حد ذاتها نقطة الضعف والقوة بالنسبة للدعوة الزيدية . فالقبائل نفسها التي حثت الهادي القدوم إلى اليمن ، هي نفسها التي أجبرته على مغادرة البلاد في ظروف إستثنائية . وكان الهدف التاريب لرحلة الهادي الأولى إلى اليمن يكمن في إصلاح شأن القوم هناك ، في حين كان الهدف الثاني والبعيد لتلك الرحلة الشاقة بطبيعة الحال السعى لإقامة كيان سياسي علوي مستقل ومناوئ للسلطة العباسية .

وإذا ما وجهنا اهتمامنا إلى البنية الاجتماعية والاقتصادية في السمن منذ فجر الإسلام حتى تاريخ اليمن الحديث، لوجدنا أن التركيبة القبلية هي السمة المميزة للمجتمع اليمني

 <sup>(</sup>١) انظر كلّ من محمد أمين صالح: تاريخ اليمن الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى للهجرة [عصر الولاة]،
 ص ١٤٩، وعبد الرحن الشجاع: تاريخ اليمن في الإسلام حتى نهاية القرن الرابع الهجري، ص ١٥١.

بكافة شرائحه وتوجهاته السياسية . فالنخبة العلوية الحاكمة بالنسبة لشيخ الإسلام محمد بن على الشوكان - تمادت في إستحقاقها للإمامة طبقاً لمبدأ شرطية البطنين ، لذا نجده يوجه نقده الشديد لمظاهر التقليد والجمود المذهبي في عصره ، وهو يشغل منصب الوزير الأول (قاضي قضاة الزيدية) . وهو في هذا الإتجاه الفقهي يقتفي أثر المعارضة الدينية والقبلية القوية التي دشنت في عهد المؤرخ الحسن بن أحمد الهمداني ، والفقيه نشوان بن سعيد الحميري والتي كانت رموزها ترفض الاعتراف بعبدأ تثبيت الإمامة في آل البيت . فالطريق إلى ولاية الله على حد قول الشوكاني تستوجب معرفة الإمامة عقلاً وشرعاً ، الأمر الذي يفضي إلى طرح مبدأ قرشية الخلافة دون تخصيص . ٣٠

إن دراسة المعطيات الديمغرافية والاجتهاعية والاقتصادية المصاحبة لقيام الدولة الزيدية الأولى في اليمن ، قد تساعدنا على التعرف بشكل أفضل على مراحل تطورها السياسي ، والحياة الفكرية فيها ، وعلاقاتها الشاتكة بالدول والإسارات المجاورة لها . وهمي معرفة لا تزال من وجهة نظرنا ، في حاجة ملحة إلى المزيد من الغربلة والتمحيص . وعليه ، ندون هنا الملاحظات التالية :

١- ارتكزت الدولة الزيدية على دعوة دينية التحمت بعصبية قبلية ، كان قوامها عشائر بني فطيمة والإكيلين ، الذين آزروا الإمام الهادي وبنيه في معركته السياسية ضد الحركة الإسماعيلية من جهة ، ومنافسوه من الزعامات القبلية (سلاطين بني يعفر وآل الضحاك) من جهة ثانية . علماً بأن مبدأ الخروج لم يكن مدرجاً ضمن الأصول الخمسة ، إلا أن عملية تطبيقه تنضوي تحت مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو المبدأ الذي على أساسه بايع أهل اليمن الأعلى يحيى بن الحسين وخلفاؤه .

٢- بالرغم من عاولة الآثمة الرسيون الجادة لإذابة العصبية القبلية لدى هذه العشائر وصهرها في بوتقة واحدة تدين بالولاء السياسي للنخبة العلوية وتعمل بالشريعة كدستور للحياة بدلاً من الأعراف، إلا أن عاولتهم بآت بالفشل نظراً لاضطراب حبل الأمن في اليمن من جراء الحروب القبلية من جهة ، والتدخل الخارجي من جهة أخرى.

<sup>(</sup>١) يذهب الشوكاني في رسالته التي أسهاها: قطر الولي على حديث الولي ، ص ١٤١ وما تليها ، إلى القسول: إن الطريق ولاية الله تستلزم من المسلم أولاً وقبل كل شيء (١) الإيهان بالله (٢) أداء الفرائض (٣) التقرب بالنوافل ، فضلاً عن ذلك (٤) الخلوة والعزلة (٥) الخلوة والعلم اللدني .

حيث واجهت الدولة الزيدية معارضة قرية ضدها في السهل (الدولة الزيادية) ، والجبل (الإمارة اليعفرية والدعوة الإسهاعيلية) ، التي تصدت بقوة لها ودخلت في صراع سياسي وعسكري ضار كاد يودي بها وهي ما زالت في المهد .

٣- ادركت النخبة العلوية (الأثمة الحكام) إستحالة فرض سيطرتهم على ببلاد اليمن دون إحلال قانون الشرع على الأعراف القبلية ، في الوقت الذي كانست فيه القوى المحلية (الزعامات القبلية) ترى في الدعوة المزيدية خطراً يهدد مصالحها التاريخية المكتسبة . وقد أصطدم مشروع قيام الدول الزيدية بأكثر من عقبة . وكان أول عمل باشره الهادي فور وصوله إلى مدينة صعدة إيقاف الحرب المستعرة بين الإكيليين والفطيميين ، والحد من ظاهرة الثأر . " فهذه الهجرة التي قام بها الإمام الهادي يحيى بن الحسين من الحجاز إلى اليمن ، وتلك المؤاخاة بين القبائل اليمنية المتحاربة إنها كانت تصب في خدمة مشروع تكوين الدولة الزيدية .

إن الدعوة الزيدية في انطلاقتها الأولى كانت حركة فكرية وسياسية يرمي مؤسسها الإمام زيد بن علي ، في لحظة خروجه ضد السلطة الأموية ، والانتقال بها من طور الدعوة إلى طور الدولة. وكانت عملية خروجه في ظروف غير مواتية أشبه ما تكون بعملية انتحارية، نظراً لعدم توفر الشروط الموضوعية لنجاحها ، في حين كان خروج الإمام الحادي يحيى بن الحسين (ت ٢٩٨ه/ ٩١٩م) ، ثأراً مباشراً من الحلافة العباسية . فهذا الموقف كان يستند إلى برهان ، بل وهدى وكتاب منير ، نستشفه من تجربة الإمام المؤسس عشية خروجه، عندما أتته طائفة من الناس المعروفة بتشيعها المفرط لأهل البيت ، فاشترطوا عليه أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه، فلها رفض الاستجابة لشرطهم ، قالوا له إذن نرفضك ؛ فعاء رده حاسماً : " أذهبوا فأنتم الرافضة " . " فمنذ ذلك الحين أطلق مصطلح (الرافضة) على كل من غلا في تشيعه وأجاز الطعن في الصحابة .

أما أتباع الإمام زيد بن علي ، فقد أصبحوا يعرفون منذ ذلك التاريخ بالزيدية . ولكن هذه التسمية لم تعمل على انخرط أتباع الدعوة في الحركات الإسلامية الأخرى ( الخوارج

<sup>(</sup>١) زيد: معتزلة اليمن، سبق ذكره، ص ٦٢.

 <sup>(</sup>٢) في هذا الأمر مصادر متعددة من أهمها كتاب الشهرستاني : الملل والنحل ، ج١ ، ص ١١٦ ، والبغدادي:
 الفرق بين الفرق ، ص ٢٥-٢٦ .

والقرامطة)، بقدر ما عملت على تعميق ملاعها وتحديدها على نحو أكثر أصالة. كانت الصدمة الأولى \_سياسية - تكمن في الانقلاب السياسي البذي قاده معاوية بن أبي سفيان ضد مؤسسة الخلافة الراشدة. وكانت الصدمة الثانية - ثقافية - عندما أقدم فقهاه السلطة العباسية على مصادرة حرية العقل في عاولة منهم إقرار مبدأ النقل، عندما أعلنوا إغلاق باب إلاجتهاد. " وقد ترتب على هذين الحدثين التاريخيين أزمة ثقافية وسياسية حادة، ساهمت في شل حركة العقل العربي الإسلامي عن التفكير الحر السليم.

وفي معمعة الجدل الفقهي بين الفرق الإسلامية أمتزج الدين بالسياسة ، عندما هيمن فقهاء السلطان (الرسوم) على مقاليد الأمور ، باعتبارهم الحراس الأمناء للشريعة ، لتصبح علوم النقل هي السائدة ، تحديداً منذ نهاية القرن الرابع الهجري . " وأخذت المعارضة العلوية طابع العمل السري ، حيث اتخذت الدعوة الزيدية معنى جديداً ، يفضي بحتمية تثبيت الإمامة في آل البيت ، باعتبارها امتداداً تاريخياً مكملاً للرسالة النبوية . وفي كل ذلك دليل على أن الزيدية قد رأوا في مبحث الوصية والدعوة والخروج ، على أن المعتزلة قد رأوا في مبحث الإسامة واستحقاقها بعداً سياسياً لفكرة الحرية والاختيار ، على عكس بقية الفرق الاسلامة . "

وهذا الموضوع - الخروج - في الفكر الزيدي بحر متلاطم الأمواج ، بهذا الخصوص علينا أن نتذكر ذلك القول المأثور للشهرستاني: "ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثليا سل على الإمامة ". " فإن المعرفة بقاعدة شرعية ما تستوجب تطبيق المبدأ القرآني (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، لمعالجة مشاكل المجتمع الإسلامي المستجدة. وترداد الأصور تعقيداً في عملية الربط الموضوعي بين الدعوة والخروج ، وبين النبوة والإمامة لدى معتزلة

 <sup>(</sup>١) انظر الفصلين ٢٥ ، ٢٦ في معنى الخلافة والإمامة وفي اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه .
 في مقدمة ابن خلدون ، ص • ٢١ وما تليها .

<sup>(</sup>٢) أمين: ضحى الإسلام، سبق ذكره، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) صبحي : في علم الكلام الزيدية ، سبق ذكره ، ج٣ ، ص ٤٥٦ ، وزيد : معتزلة اليمن، سببق ذكره ، ص ١٨٢ .

 <sup>(</sup>٤) انظر الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ، سبق ذكره ، ص ٢٨ ، في كتباب عبارف: الصبلة بمين الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ٣٠٣ .

اليمن ، الذين يعتقدون أنها أصل من أصول الدين ، ولا يستقيم الدين إلا بها . فهم يعتبرونها جزءً مكملاً للولاية العامة . \*\*

كانت عملية خروج الإمام زيد وطريقة استشهاده ، غمثل مرحلة حاسمة انتقلت فيها المعارضة العلوية من النظر إلى العمل . وقد تمثلت معارضة الإمام زيد في شلاث مبادئ : الأول يقوم على أن مذهب أهل البيت أولى بالخلافة ؛ والثاني يقوم على أن حكام بنيي أمية حكام جور مغتصبين للسلطة ؛ والثالث إن لم يغير الجور بالقول والعمل ، أي إقرار مبدأي المخروج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يكون هو نفسه بمنزلة الجائر . " وبإمكانتا أن نتخيل خطورة الموقف السياسي والعسكري في العراق عشية انعقاد البيعة للإمام زيد وخروجه على السلطة الأموية ، ثم سقوطه صريعاً في أرض المعركة ، والنكسة التي منيت بها المعارضة العلوية في أعقاب استشهاده في عراب الإمامة . فالعمل في تفادي صدمة النكسة التي منيت بها المعارضة إثر مصرعه ، ساعد على خلق مناخ ثوري مهد الطريق لسقوط الدولة الأموية .

إن كل انتقال لا يشهد بالضرورة ثورة ثقافية وسياسية ، حتى لو طمحت إلى ذلك مشاعر بعض المجددين من أثمة آل البيت الذين يتطلعون إلى إقامة بنى جديدة ، ومجتمع جديد على أنقاض القديم . فالمصطلحات (زيدية) و(معتزلة) ، التي كانت التعابير الرئيسة في الفكر الإسلامي ، أصبحت تظهر في المؤلفات والأبحاث الحديثة والمعاصرة ، وكأنها تيارات سياسية مشكوك فيها في الوقت الراهن . "هذا الخلق لمصطلح (زيدية) و(هادوية) ، يؤكد ما أوحى به خصومهم السياسيون ، وكذلك تأويلات النصوص الفقهية المناهضة لمذهب

 <sup>(</sup>١) يجمع الشيعة فيها عدا الزيدية وبعض المعتزلة أن الإمامة مرتبطة بالنبوة رغم نهاية دور النبوة . انظر كـلُ
من زكي نجيب محمود : تجديد الفكر العربي ، ص ١١٢ - ١١٣ ، وعارف تامر : الإمامة في الإسلام ،
 ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) أبو زهرة : الإمام زيد حياته وعصره ، سبق ذكره ، ص ٢٢٥ - ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٣) يجدر بنا الإشارة هنا إلى نهاذج من هذه الأبحاث السياسية والأدبية المعاصرة ، التبي تقدم قراءة مقصرة للمذهب الزيدي كها هو الحال في دراسة المقالح: قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره، ص ٣٦ وما تليها ، وإسهاعيل الأكوع : الزيدية نشأتها ومعتقداتها، سبق ذكره ، ص ٦٢ - ٦٣ .

آل البيت، فجعلوا بحيى بن الحسين الرسي بجرد علوي طامح للسلطة ، انحصرت رسالته الإصلاحية وهجرته الشاقة إلى اليمن من أجل تأسيس ملك ودولة لا أكثر . ""

كان النموذج الهادوي الرسي في جنوب الجزيرة العربية الذي أسسه الإمام يحيى بن الحسين ، يشكل النموذج الأمثل للدولة الزيدية الوليدة في مدينة صعدة . " وكان اليمن أول قطر يعلن استقلاليته عن سلطة الخلافة العباسية في بغداد ، لصالح المعارضة العلوية التي ستنجح في إقامة كيان سياسي جديد على أسس عقدية - زيدية ومعتزلية . هكذا نمت الدعوة الزيدية والدولة الهادوية ، كها هو الحال مع تجربة الحركة الفاطمية (الداعي علي بن الفضل)، والدولة الصليحية (السلطان علي بن محمد الصليحي) . " ثم أخذت الدولة الصليحية بالاحتضار حتى كانت نهايتها عام ٥٣٢ه م / ١٦٣٨ م ، في أواخر عهد الملكة الحرة / أروى بنت احد . ""

يضاف إلى ذلك بروز إمارات دول ذات شوكة وعصبية قبلية ، كانت تدين في الظاهر بالولاء للخلافة العباسية في بغداد شكلاً لا مضموناً . "وتأتي في مقدمة هذه الدول: دولة بني زياد (٢٠٥-٤٠١ه هجري / ٢١٨ -١٠١٢ ميلادي) وعاصمتها زبيد ، ودولة بني يعفسر (٢٢٥-٣٩٣ هجري / ٨٤٠-١٠٠٣ ميلادي) وعاصمتها صنعاء ، والدولة الصليحية الأولى (٢٩٠-٣٥٣ هجري / ٢٠١-٩١٦ ميلادي) وعاصمتها المذيخرة . "

أما الالتفاف حول سلطة محلية مستقلة على أي نفوذ خبارجي ، فهـذا أمر غير وارد ، حيث حرصت كل سلالة حاكمة بسط نفوذها على حسباب جيرانها ، إذا مـا تـذكرنا ذلـك الصراع المحتدم بين الدولة الزيدية الثانية والسلطنتين الأيوبية (٥٦٩-٢٢٦هـ/ ١٧٤ -

<sup>(</sup>١) حسن خضيري أحمد: قيام الدولة الزيدية في اليمن ، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) تامر : الإمامة في الإسلام ، سبق ذكره ، ص ٩٠ - ٩١ .

<sup>(</sup>٣) يستند سيد في دراسته: تساريخ المبذاهب الدينية ، سبق ذكره ، ص ٢٣٥ ، إلى رواية تاريخية للملك الاشرف الرسولي أوردها في كتابه ( فاكهة الزمان ) مفادها أن أهل اليمن استعانوا بالإصام الهسادي يحيى بن الحسين الرسى في مواجهة فننة القرامطة ( الإسهاعيلية الباطنية ) .

<sup>(</sup>٤) حسين بن فيض الله الهمدان: الصليحيون والحركة الفاطعية في اليمن، ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) الشجاع: تاريخ اليمن في الإسلام، سبق ذكره، ص ١٨٢ – ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) شرف الدين: اليمن عبر التاريخ، سبق ذكره، ص ١٨٤ وما تليها.

١٢٢٩م)، والرسولية (٦٢٦-٨٥٨هـ/ ١٣٣٩-١٤٥٤م). " ومن هنا كانت محاولات الأثمة أكثر نجاحاً من غيرهم في التصدي للتندخل الأبنوي والمملوكي، ومقارعة الحكم العشاق العسكري في اليمن في العصر الحديث. "

هكذا، توسعت الدولة الزيدية على حساب جيرانها في السهل والجبل، لكن هذا التوسع اصطدم بمعوقات داخلية، كان من أبرزها ذلك الصراع الضاري بينها وبين المدعوة الإسماعيلية. ولولا تضافر جهود كافة القوى السياسية الموجودة في الساحة اليمنية حينذاك من زيدية ويعفرية وزيادية - ضد الدعوة الإسماعيلية، لما أستطاع الإمام الهادي وابنه الناصر أحمد الثبات طويلاً في مواجهة عسكرية مكشوفة مع قوات الداعي علي بن الفضل. "فالهادي منذ هجرته الأولى من الحجاز إلى اليمن، لم يقتصر نشاطه على فض النزاعات المحلية بين القبائل اليمنية المتحاربة فحسب، بل بذل قصارى جهده من أجل ترسيخ قواعد الدولة الزيدية بمدينة صعدة وحواليها، حتى بسطت سيطرتها تدريجياً على معظم أنحاء الهضبة الشالية والشبالية الغربية.

كان الظلم الذي لحق بأهل اليمن في صدر الإسلام ، من أهم الأسباب الرئيسية لنجاح الدعوتين الزيدية والإسماعيلية في ترسيخ أقدامها باليمن . " والسبب في ذلك يعود إلى السياسة الإدارية والمالية المطبقة في اليمن من قبل ولاة بني أمية وبني العباس ، فالتجاوزات الفضيعة لقانون الشرع في جباية الزكاة ، وعلى وجه الخصوص في عهد محمد بن يوسف الثقفي ، الذي عمد إلى تحويل أرض اليمن عامة إلى أرض خراجية . وهكذا درج ولاة بني

<sup>(</sup>١) عسمد عبد العال أحمد : بشو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهما ، ص ٢٩ - ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سيد مصطفى سالم: الفتح العثياني الأول لليمن ، ص ١٣١ - ١٣٢ .

 <sup>(</sup>٣) الهمداني : الصلحيون والحركة الفاطعية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٤٦ ، وزيد : معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) يعزي الهمداني في كتابه الصليحيون والدولة الفاطمية في اليمن ( ص ٢١ - ٢٢ ) أن مصدر الظلم تجذر في اليمن ، منذ عهد معاوية عندما أرسل بُسر بن أرطاه والياً عليها سنة ٤٥ هـ ، فعسف بأهلها وعاث في الأرض فساداً .

أمية على هذه العادة السيئة التي أمر بإلغائها الخلفية عمر بن عبد العزيز ، حيث قبال : " والله لأن يأتني من اليمن حفنة كتم [ذرة] أحب إليَّ من إقرار هذه الوظيفة . " "

لقد أناحت الأوضاع السياسية والاقتصادية المضطربة في بلاد اليمن من جراء الحروب القبلية الفرصة للإمام للهادي يحيى بن الحسين ( ت ٢٩٨ه / ٩١١ م ) ، التحرك في الوقت المناسب لانتزاع المبادرة هناك من الدولة العباسية . وكانت عملية خروجه في ظروف مواتية ، تشكل ثاراً مباشراً من الخلافة العباسية التي ضعفت قبضتها على اليمن ." وكان مجيء الهادي يحيى بن الحسين الرسي إلى اليمن بدعوة من أهلها لفض الخلافات القبلية القائمة ، إيداناً بمحاولة جادة لتطبيق الشريعة . إلا أن جملة من المعوقات السياسية والاجتماعية حالت دون في أو ما يطلق عليه عمد أبو زهرة ، مراعاة الأئمة لعادات وتقاليد تلك الأقاليم المختلفة فيها لا نص فيه . "ولعل أخطر إجراء أتخذه الهادي وأسلافه تجاه توظيف العصبية في خدمة الخروج ، اعتماده على قبائل بني فطيمة والاكيليين في نشر الدعوة . وهذا يدل بطبيعة الحال على أن أهل البمن قد انقسموا في ولاءهم للدعوتين الزيدية والإسماعيلية . ونظراً للضغوط المتزايدة على الدعوة الزيدية من قبل الزعامات القبلية والدينية أجبرته على العودة إلى جبل الرس في الحجاز ."

لقد حاول الهادي التوفيق بين مفهومي العرف القبلي وقانون الشرع، رغم اشتراطه شروطاً قاسية على أهل اليمن في تطبيق الشريعة. "وكان انصار الدعوة الزيدية، خصوصاً

 <sup>(</sup>١) انظر كلَّ من عز الدين أبو الحسن علي بن عمد ( ابن الأثير ): الكامل في التاريخ، ج٥ ، ص ٦٧ - ٦٨ ،
 وصالح: ناريخ اليمن الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) نمت الدعوة الزيدية والدولة الهادوية على حساب أسر علية وإمارات ودول ذات شوكة وعصبية قبلية ، كانت تدين في الظاهر بالولاء للخلافة العباسية شكلاً لا مضموناً ، أنظر بهذا الصدد مناقشة الشسجاع: تاريخ اليمن في الإسلام، سبق ذكره، ص ١٨٢ – ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد ، وتاريخ المذاهب الفقهية ، ص ٦٦٥ .

 <sup>(</sup>٤) نجع الهادي في الحصول على تربة خصبة لدعوته بالخروج على الظلمة في اليمن ، لكنه لم ينجع في إقساع القبائل بالخروج عليه . انظر زيد : معتزلة اليمن ، صبق ذكره، ص ٨٠ .

 <sup>(</sup>٥) انظر كلَّ من علي بن محمد بن عبيد الله العلوي : سيرة الهادي يحيى بن الحسين ( تحقيق مسهيل زكار ) ،
 ص ١٠٨٥ وزيد : معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٤ .

الطبريين الوافدين الجدد من الهضبة الإيرانية ومن الحجاز إلى إقليم صعدة ، يدفعون الخمس للإمام الهادي ليعينه هذا المال على القيام بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ونظراً لإنتقار الدعوة الزيدية إلى المال اللازم ، اضطر يحيى بين الحسين إلى إستلاف نصف جباية عصول العنب لعام ٢٩٤هـ / ٢٠٩م ، سلفاً من قبائل بني الحارث لتغطية نفقات جيشه . وقيل إن هذه القبيلة تمنعت عن دفع الخراج ، عتجة بالصلح المبرم معه " لا يأخذ منهم جباء ولا واجباً ولا معونة"." ويروي علي بن محمد عبيد الله العلوي المتكلم الرسمي باسم الدعوة الزيدية والممثل الشخصي للإمام الهادي مع كافة الزعامات اليمنية مدى العنت الذي لقيه من أمراه آل يعفر ودعاة الإسماعيلية في إقليمي صنعاء ونجران ، عما أضطره إلى تبني سياسة العنف والشدة ضد المحدثين (أهل البدعة) ."

نجح الهادي إلى الحق في إرساء معالم الدولة الزيدية في الهضبة الشهالية لليمن . ومن صعدة ، أصدر المرسوم الأول (دستور الدولة المؤقت) اللذي حدد بموجبه صلاحيات ومسؤوليات العمال (الولاة) ، طبقاً لتعاليم الدعوة الزيدية التي تلخصت في المنهاج التالي :

أولاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتعليم القرآن ، وأصول الـدين ، وإقامــة الصــلاة بتهام الركوع والسجدة ، وفضل الجهاد والمجاهدين ، ومعرفة الحق والمحقين .

ثانياً: تحديد قدر الضرائب المحصورة في الزكاة وفي الجزية . والزكاة بقيمة المعشر كماملاً مما تخرجه الأرض التي تسقى عذياً أو سيحاً ، ونصف العشر لما يسقى بالسواقي والدوالي . مع تحديد نصاب الزكاة بـ ٣٣ فرقاً وهي خسة أوسق كاملة . وكذلك الزكاة على أموال التجار . أم جزية اليهود والنصارى فهي ٢٤ درهماً من الغني ، و١٢ درهماً من متوسط الحال . ولا تؤخذ بمن يملك أقل من خسة دنانير ما حماية أملاكهم إلا فيها أشتروه من أملاك المسلمين فحكمه أن يرد .

 <sup>(</sup>١) علي بن محمد عبيد الله العباسي العسلوي: سيرة الإمام الهادي إلى الحق يجيى بن الحمسين ، سبق ذكره ،
 ص ٤٤ وما تليها .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ٧٩-٨٠.

ثالثاً: الصرف من هذه الأموال على مؤنة الوالي وأعوانه ، والفقراء والمساكين لهم ربع جباية بلدهم ، ولأبناء السبيل . كذلك حدد الهادي مسؤوليات الإمام ومسؤوليات الرعيمة ، فشرط على نفسه أربعة شروط ملزمة :

١ - الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

٢- الأثرة لهم وعلى نفسه فيها جعل الله بينه وبينهم .

٣- التقدم أمامهم للقاء عدوه وعدوهم .

٤ - تقديمهم في العطاء .

في الوقت نفسه ، اشترط عليهم شرطين : النصيحة فله وإليه في السر والعلانية . والطاعة الأمره في جميع أحوالهم ما أطاع الله ، فإن خالف طاعة الله فلا طاعة لـه عليهم ، وأن مال أو عدل عن كتاب الله وسنة رسول الله ( قلي ) فلا حجة له عليهم . "

من جهة ثانية ، سيَّر يحيى بن الحسين الرسل إلى سائر القبائل والجهات اليمنية التي بادرته بإرسال الوفود إليه ، فكانت البيعة له في المكره والمنشط . وفي ذلك تكون الدعوة الزيدية قد أرست معالم الدولة الهادوية في إقليم صعدة ، مما مهد الطريق إلى دخول مصنعاء بفضل تواطؤ عبد الله بن بشر المذحجي المكنى بأبي العتاهية . ""

على أن خروج ابن الحسين على الخلافة العباسية كأي ثورة سياسية أيقظت في نفوس أهل اليمن الكثير من آمال التطلع نحو مستقبل واعد خال من مظالم جباية الزكاة ، لكنها لم تتمكن من الوفاء بالوعود الذي قطعوها على أنفسهم بجعل الزكاة أمانة من جهة ، وإلغاء نظام الرهائن المعمول به في العهدين الأموي والعباسي من جهة أخرى . فقامت حركات دينية وقبلية ضد الإمام الهادي وبنيه (المرتضى محمد والناصر أحمد) ، ومنها حركة الداعي علي

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) تظاهر أبو العناهية بمعادات الهادي وهو يبطن الموالاة له وهكذا انطبلا الأسر صلى سبكان العاصمة ، فنجح الهادي من دخول المدينة دون قتال ليلية الجمعة ٢١ المحسرم ٢٨٨هـــ/ ٩٠٠ م. انظر كبلاً من العلوي : سيرة الهادي يجيى بن الحسين ، سبق ذكره ، ص ٢٠٥ ، ويجيسى بسن الحسين : أنباء المزمن في تاريخ اليمن ، ص ٢٢ .

بن الفضل الخنفري ورفيقه أبي القاسم الحسن بن فرج بن حوشب ، ممثلي الدولـة الفاطميـة والدعوة الإسهاعيلية في اليمن . "'

والمتأمل في طبيعة الصراع المذهبي وتداعياته في الساحة اليمنية في صدر الإسلام سرعان ما يكتشف أن الروح القبيلة كان هي المحركة لكافة الثورات المحلية ضد السلطة المركزية، سواء كان في بغداد أو القاهرة أو صنعاء . ولم تفلح الدعوة الزيدية والدولة الهادوية رغم ديمومتها في إقليم الهضبة الشهالية في كبح تلك النعرات القبلية والنزعات المذهبية إلا في نطاق حدود المذهب وحدود الدولة . فالقبائل اليمنية التي ناصرت الإمام الهادي (الفطيميين والإكيليين) ضد آل يعفر والدعام والضحاك وغيرها من الزعامات القبيلة التي تنتمي في الأصل إلى قبيلة همدان الأم العربية الجنوبية . وبإزدياد العصبيات المشائرية تعالمت الأصوات المطالبة في صنعاء بجلاء الهادي من البلاد "انصرونا على هذا الغريب نخرجه من وطننا وبلداننا إلى جبل الرس ." ""

إذاء ذلك ، اضطر الهادي الإعتهاد بشكل أساسي على الأنصار من الطبريين الوافدين على البمن من بلاد فارس ، والأعوان الوافدين إليه من جبل الرس في الحجاز . ونظراً لإشتداد عود المعارضة القبلية من جهة ، والنشاط الدؤوب لدعاة الإسهاعيلية (علي بن الفضل وابن حوشب) ، لم يتمكن يمي بن الحسين من زعزعة الأحلاف العشائرية القديمة عن طريق إحلال نظام المؤاخاة الإسلامي . وكان الهدف من وراء إحلال قانون الشرع على الأعراف القبلية ، يهدف إلى ضرب التحالفات القبلية التي اضحت تشكل خطراً على الدولة الناشئة . وقبل أن يتمكن الهادي من تثبيت أركان دولته المتداعية في مثلث صعدة – صنعاء نجران ، كان الداعي علي بن الفضل قد عقد العزم على الدخول في مواجهة مكشوفة مع الدولة .

ألتف اليمن الأعلى حول الإمام يحيى بن الحسين ، الذي أشتهر بعلمه وحرصه الشديد على إصلاح البلاد والعباد طبقاً لمبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية . غير أن الباحث عبد

<sup>(</sup>١) الممدان : الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ، ص ٤١ .

 <sup>(</sup>٢) انظر أبو الحسين الطبري: المنير أو الأنوار في معرفة الله ورسله وصحة ما جاموا به ، مخطوط مصور بدار
 الكتب المصرية ، ورقة ٤٢ ، نقلاً حن زيد: معتزلة اليمن ، صبق ذكره ، ص ٧٤ .

الرحمن الشجاع في أطروحته (تاريخ اليمن الإسلامي) ، يرى أن بواعث رحلة الحادي الأولى والثانية من الحجاز إلى اليمن ، كانت متعددة الأهداف والمقاصد ، أختلط فيها العامل الديني مع العامل السياسي ، بل والطموح الشخصي كان في المقدمة . وهو يرى أن الدعوة الزيدية كانت قد ضربت جذورها في تربة اليمن قبل تلك المرحلة بسنوات عدة "منذ أن قدم إبراهيم الجزار في مطلع القرن الثالث الهجري ، بدأ التواجد الزيدي في اليمن، إلا أنه تواري عن الأنظار حينها أخدت حركة (طباطها) في العراق ، واستطاع المأمون أن يستدرج (الجزار) إلى صفه بتوليته على اليمن باسم العلويين " . "

من جهة ثانية ، يذكر صاحب المقالة (تاريخ اليمن في الإسلام) رواية ثانية مشابهة لمسابقتها بقوله: "وظل التيار الزيدي - بعد هذه الضربة كامناً متوارياً عن الأنظار حتى كشفه الهادي إلى الحق في عام ٢٨٠هـ/ ٩٣ مم ، لما جاء إلى صعدة ، ولكنه فشل في تحقيق بغيته ، ويرجع فشلة هذا إلى استجابته غير المتروية للقبائل الداعية إياه ، وعدم إدراكه لطبيعة القبائل، وكيف تتم إدارتها " . "

وفي ظل انتصارات يحيى بن الحسين انتعشت الدعوة الزيدية وبدأ نفوذها يمتد تدريجياً الله معظم أنحاء الهضبة الشهالية . وبالرغم من انحسار النفوذ السياسي لدولة الهادي عن صنعاء في أواخر نهاية القرن الثالث الهجري ، احتفظت الدعوة بحيويتها وتأثيرها على فقهاء الحنفية والحنابلة ، فظهرت لاحقاً مصنفات علمية للأثمة المجتهدين تجمع بين الفقه الزيدي والكلام المعتزلي . وهو القاتل: "ليس الإمام منا من احتجب عن الضعيف وقت الحاجة" " ولما توفى الهادي عام ٢٩٨هـ/ ١٩٩م تولى بعده أبنه الإمام الناصر أحمد ، أمر الإمامة ، حيث واجه مقاومة شديدة من أمراه الدولة البعفرية ودعاة الدولة الصليحية . "

في الوقت نفسه ، ليس من المستبعد الافتراض بأن النخبة العلوية الحاكمة نظراً لافتقارها للقوة البشرية والعسكرية الكافية لمواجهة خطر الدعوة الإسماعيلية المتنامية في

<sup>(</sup>١) الشجاع: تاريخ اليمن في الإسلام، سبق ذكره، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) حيد المحل: الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ، ج٢ ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) صالح: تاريخ اليمن الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ١٦٣ .

السهل (علي بن الفضل) والجبل (منصور اليمن ابن حوشب) ، لجأت إلى التحالفات القبلية لتوطيد نفوذها على حساب الدعوة الزيدية. ولتهدئة الخواطر الثائرة ، والتنفيس عن الأحقاد المكبوتة لدى العشائر المتحاربة ، وظف الأثمة الحكام مبدأ الخروج كوسيلة مثل لتصفية الحسابات القديمة بين القبائل والجهات المتناحرة . وبقدر ما حرصوا على تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالقدر نفسه كانوا يميلوا إلى عاباة أشياعهم من الفطيميين والإكيليين ، ومن لحق بهم من الطبريين وزيدية الحجاز ، بها في ذلك بعض الزعامات المحلية كابو العتاهية الذي مهد الطريق ليحيى بن الحسين دخول مدينة صنعاء تحت جنح الظلام. "

لكن الساحة اليمنية لم تكن خالية تماماً من الخصوم والأعداء الذين أبدوا مقاومة عنيفة ضد محاولة أبو العتاهية تنصيب يحيى بن الحسين إماماً هادياً مهدياً، وهم المعروفون بولاءهم المشكلي للخلافة العباسية وبنزعتهم الإستقلالية عن نفوذ الدولة المركزية في بغداد. وكان طبيعياً أن يجمع أمراء آل طريف وآل يعفر قواهم لمواجهة جيش الهادي في صنعاء وعيطها القبلي بكل ما أوتيوا من قوة، هنالك أستعرت سلسلة من المعارك التلاحية بين الطرفين على نحو متقطع لم تفض إلى حسم الصراع لصالح أحدهما. ويمدنا صاحب سيرة الهادي بمعلومات قيمة حول حجم مؤامرة تسليم صنعاء وتداعياتها السياسية التي كادت أن تودي بعياة يحيى بن الحسين، فيقول: "قتل في تلك الحرب علي بن سليان ابن عمم الهادي وأبو العتاهية في شوال ١٨٨ وغيرة في صفر ١٨٨هـ علاوة على قلة الأموال وضيق العسكر من توالي القتال، فخرج الهادي من صنعاء في جمادي علاوة على قلة الأموال وضيق العسكر من توالي القتال، فخرج الهادي من صنعاء في جمادي الثاني ٢٨٩هـ إلى صعدة بعد أن أراق الدماء وأريق هو أيضاً ." ""

<sup>(</sup>١) توخياً للدقة العلمية ، علينا الإشارة إلى أن ثمة تلازم بين المذهب والقبيلة كها جسد ذلك في تجربة الدولة الزيدية الأولى في إقليم صعدة حيث يوجد الأنصار ومدينة صنعاء حيث واجهت معارضة شديدة من قبل آل طريف وآل يعفر . انظر كلاً من الحداد: التاريخ العام لليمن ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ١٣٤ ، وأبو غائم : القبيلة والدولة في اليمن ، سبق ذكره، ص ١٤٦ وما تليها، وعلي عمد عبده: الطائفية في اليمن جذورها. . وكيف تستأصل ، ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) العلوي: سيرة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، سبق ذكره، ص ٢٢٥-٢٢٦.

لقد عرف آل طريف بتشجيعهم عامة الناس إلى تنظيم مظاهرة إحتجاجية ضد الإمام الهادي أثناء مراسيم صلاة الجمعة بالجامع الكبير بصنعاء، وفي ذلك اليوم ارتفعت الأصوات المنددة: "لا نريد العلوي ولا يدخل بلدنا". "ومن هذه الزاوية ، يمكن إعتبار الدعوة الزيدية هي القوى السياسية المرشحة لحكم اليمن ، نظراً لأن "إمارة أسعد بن أبي يعفر لم تكن عتد خارج مخلاف صنعاء كثيراً. إذ كانت الأقاليم الشيالية والشيالية الشرقية كها قدمنا في طاعة الهادي ، بينها الأقاليم الشهالية الغربية والجنوبية تعصف بها دعوة مذهبية أخرى ما لبثت أن دهمت صنعاء في العام التالي. "" ويفهم من هذا القول إن صنعاء حتى هذا العهد - عهد دولة بني يعفر - كانت تتقاذفها أهواء الصراعات المذهبية والإنقسامات القبلية ، التي تنزع إلى تأسيس ملك ومفهوم جديد للسلطة الشرعية ، يخالف تماماً المفهوم القديم للدعوة والخلافة العباسية .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>۲) صالح : تاريخ اليمن الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ١٦٤ .

### الفَظَيْلُ الثَّالَيْنُ

## النهضة الزيدية الثانية

### التشيع في نجد اليمن :

كان اليمن - ولا يزال - مستودعاً من مستودعات التشيع لآل البيست ، منذ أن أعتنق أهله الإسلام سلماً لا حرباً . " فاليهانيون طبقاً لوقائع الأحداث التاريخية أعتنقوا الإسلام عن طيب خاطر وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم في أصقاع المعمورة طمعاً في الشهادة . وهذا الأمر - التشيع في بلاد اليمن - سنعالجه في سياق الدراسة ، كونه أصبح صبغة ملازمة للزيدية والمتزيدين ، بل وهوية سياسية للإسهاعيلية والمتقرمطين سواء في بلاد اليمن الأعلى أو في نجودها الوسطى وسهول تهامة .

ساعدت أوضاع اليمن السياسية والإقتصادية المزرية خلال العهدين الأموي والعباسي إعداد المناخ المناسب لقيام الدعوة الزيدية والدولة الهادوية في عمق الهضبة الشهالية (صعدة) وفي إتجاه نقطة التهاس مع إقليم الهضبة الوسطى (صنعاء). رافق ذلك النهوض الزيدي صراع مذهبي مرير مع دعاة الحركة الفاطمية الإسهاعيلية الذين تمكنوا من إستقطاب عدد من القبائل المناهضة لإمامة يحيى بن الحسين. "ونلاحظ في هذا السياق التاريخي أن ظاهرة إنتشار المذاهب الدينية في بلاد اليمن لم يكن مقصوراً على إقليم الهضبة الشهالية فحسب، بل

<sup>(</sup>١) يعود تاريخ إنتشار التشيع في بلاد اليمن إلى فجر الإسلام عندما أوفد الرسول ( ( الله ) على بـن أي طالب كرم الله وجهه إلى أهل نجران لتفقيههم تعاليم الدين الجديد ، تماماً كها أسندت الخلافة العباسية و لاية القضاء للإمام عمد بن إدريس الشافعي الذي عرف بتشيعه المعتدل لبيت النبوة . انظر تفاصيل ذلك في دراسة الهمداني : الصليحيون والحركة والفاطعية في البعن ، سبق ذكره ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

أمتد نشاط الفرق الدينية إلى إقليم الهضبة الوسطى (جبلة) والسهول الجنوبية (عدن) بإعتبارها المجال الحيوي للحركة الإسهاعيلية.

على أن هذه الصورة المزينة بشعار الإسلام "الإيان يان والحكمة يهانية"، توحي بشكل أو آخر أن أهل اليمن قد دخلوا حظيرة الإسلام سلماً ، أمراً لا غبار عليه . بالرغم من ذلك ، عاش اليمن صراعاً سياسياً ومذهبياً تغذيه الصراعات القبلية الداخلية من جهة ، والتدخل الخارجي المستمر من جهة أخرى . ومن النتائج المباشرة لهذه الصراعات ظهور إمارات ودول متعارضة سياسياً ، صبغت نفسها بصبغة مذهبية تغذيها نزعات عرقية – قحطانية عدنانية بل وقبلية. فإذا تطلعنا خارج هاتين الدائرتين ، نجد تجمعات سكانية سنية حنفية وحنبلية وشافعية كبيرة في كل أنحاء اليمن تقريباً ، وزعت ولاءها بين الخلافتين العباسية والفاطمية . حتى بلدة (ذمار) نفسها ، كان قسم كبير من أهلها زيدية هادوية ، بإستثناء القبائل المحيطة بها (عنس والحدا) كانت شافعية جرى تزييدها على قدم وساق في أواخر عهد الدولة الزيدية النائة . "

ولعل هذه المرحلة كانت العامل الأسامي الكامن وراء تحول المؤمسة الإمامية من سلطة روحية في عهد الإمام الهادي إلى الحق يجيى بن الحسين إلى سلطة دنيوية صرفة "ملك عضوض"، في عهد الإمام المتوكل على الله إساعيل بن القاسم، كما وصفها ناظر أوقاف صنعاء القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري: "إمام بعد إمام، ودولة أظلم من سنان."" فالتسامح المحدود الذي كان قائماً في بداية عهد دولة الهادي، أفسح المجال أصام الفقهاء والمتكلمين الخوض في موضوعات مثيرة للجدل في الذات والصفات. لكن تلك المساحة من الحرية الفكرية في عهد خلفاءه لم تعد محكنة، منذ أن تطرق لسان اليمن الحسن بن يعقوب

<sup>(</sup>۱) تقطن قبيلة الحداء الحدود الجنوبية الشرقية المحادية لمدينة ذمار ، وتتألف هدفه القبيلة من ثملات عشر غلاف أشهرها: غلاف الكميم ، وبخيت ، وكومان ، والمركز الإداري لها غلاف زراجة . انظر كلاً من عمد بن أحمد الحجري : مجموع بلدان اليمن (تحقيق إسهاعيل بن علي الأكوع ) ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ، وعبد الله بن علي الوزير : تاريخ اليمن المسمى تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى (تحقيق محمد عبد الرحيم جازم ) ، ص ٥٠ . ولمرفة أسباب هذا التحول نحيل القارئ لدراستنا الموسومة: الشوكانية الوهابية تيار مستجد في الفكر العربي الحديث، ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) القاسم: بهجة الزمن، سبق ذكره، ج٢، ص ٤٧٥.

الهمداني (ت ٣٤٤هـ/ ٩٥٧م) ، والفقيه نشوان بن سعيد الحميري (ت ٥٧٣هـ/ ١١٧٢م) لموصوع الإمامة وإستحقاقها .\*\*

والمفارقة في تاريخ الإسلام أن اليمن برمته قبل ظهور التشيع فيه ، كنان يخضع لحكم الأبناء من الفرس ، وظل الوضع على ما هو عليه عندما أسند الرسول الكريم ( قلة ) ولاية صنعاء اليمن إلى الأمير فيروز الديلمي ، قبل أن يبعث الصحابي الجليل معاذ بن جبل في مهمة خاصة إلى جنوب شبه الجزيرة العربية لنشر تعاليم الدين الجديد . " فضلاً عن بعثة علي بن أبي طالب إلى اليمن برفقة الصحابيين بردة الأسلمي والبراء بن عازب ، حيث لبت همدان نذاء الدعوة إلى الإسلام . يروى أن على كرم الله وجهه سجد لله شاكراً وهو يردد تلك العبارة ثلاثاً: سلام على همدان ، ثم قفل إلى المدينة مصطحباً معه وقود أهل اليمن لملاقاة الرسول في حجة الوداع ."

وأكثر من هذا، فإن نجران وحضر موت لم تظهر أي إستبشار بتنصيب الأمير فيروز الديلمي عاملاً على صنعاء، بل بالعكس قاومت مذحج البعثة الإسلامية منذ قدوم معاذ بن جبل إليها، وهو المكلف بنشر تعالييم الدين الحنيف وجمع صدقات أهل اليمن "وإذا كان على بن أي طالب قد عاد بزكاة نجران إلى مكة أثناء حجة الوداع، فإن الأخبار لم ترد بوفادته إلى صنعاء وحضر موت. أما قبيلة همدان وغيرها من القبل اليانية التي اعتنقت الإسلام في وقت مبكر، فقد كان فهمها للإسلام مقصوراً على نطق الشهادتين، كها هو الحال مع إسلام أبو ثور مالك بن نمط وعميرة بن مالك الخرفي اللذان أشهرا إسلامها على الملا ومضارقتهم آلمة الأنصاب. الأمر الذي دفع بمتمم الأخلاق الثناء على همدان بعبارات الثناء الحسن، من

 <sup>(</sup>١) أحمد عبد الله عارف: مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية في السيمن فيها بين القرن الثالث
 والخامس الهجري ، ص ١٧٤ وما تليها .

 <sup>(</sup>٢) عبد الملك بن هشام : سيرة ابن هشام ، ج٢ ، ص ٥٨٨ ، نقلاً عن محمد علي نصر الله : تطور نظام ملكية الأراضي في الإسلام ، ص ٣٥-٣٦ .

 <sup>(</sup>٣) محمد يمي الحداد : التاريخ العام لليمن التاريخ السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي ، ج٢ ،
 ص ١٩ .

 <sup>(</sup>٤) انظر كلا من محمد أبو الفضل إبراهيم الطبري: تاريخ الأمم والملوك ، ج٣ ، ص ٢٢٩ ، وأبو الحسن بن يعقوب الهمداني : الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير ، ج٢ ، ص ١٠١ .

مثل قوله: "نعم الحي همدان ، ما أسرعها إلى النصر ، وأصبرها عبلى الجهيد ومنهم إبيدال ، وفيهم أوتاد الإسلام" ""

ويبدو أن كل شيء قد تم بهدوء ، على قاعدة "حطم صناً يقال له فراص"." على أن أكثر وفادات القبائل اليمنية إلى مكة والمدينة كان في السنة التاسعة للهجرة ، فسميت تلك السنة بعام الوفود ، نظراً الإعتناق عدد كبير من العشائر اليمنية الدين الجديد . لكن مذحج التي كانت تشكل القوة البشرية الضاربة بين قبائل اليمن ناصبت الإسلام العداء ، منذ أن خرج عبهلة بن كعب بن عبد يغوث المكنى بالأسود العنبي من كهف خبان يدعو الناس إلى دين جديد ، "فكان يربيم الأعاجيب ويسبي قلوب من يسمع منطقه . . فكاتبته مذحج ووعدته نجران ." "وقد أعترض على وفادة معاذ بن جبل بقوله: "أيها المتوردون علينا أسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا، ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به، وأنتم على ما أنتم عله"."

أما نجران ، فقد تردد سكانها كثيراً في الإستجابة لداعي الإسلام ، وأختلفت سياسية الرسول ( الله الله على تجران ومشركيها غيراً أياهم بين الجزية أو القتال . إزاء ذلك كله ، جعلت القبائل اليمنية حداً لترددها في إعتناق الدين الجديد فرادى وجماعات . فمن حاشد وفد إلى المدينة عبد الله بن عامر بن معمر من وادعة "، ومن خارف ضهام بين زييد بين ثوابة "، ومن الربيعة سعيد بن عمر "، ومن سعد العشيرة يزيد بن مالك بن عبد الله الجعي " ومن غلاف حكم عبد الجد بن ربيعة " .

 <sup>(</sup>١) شهاب أحمد بن عبد الوهاب النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب ، ج ١٨ ، ص ١٠ ، نقلاً عن صالح:
 تاريخ اليمن الإسلامي، ص ٤٣.

 <sup>(</sup>٢) يميى بن الحسين: غاية الأماني في أخبار القطر اليهاني (تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور) ، ج١ ، ص ٧١.

<sup>(</sup>٣) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، سبق ذكره ، ج٣ ، ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٥) الهمداني: الإكليل، سبق ذكره، ج٢، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج ١٠، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٧) المصدر تقسه ، ج١ ، ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٨) محمد بن سعد: الطبقات الكبرى ، ج١ ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٩) الهمداني: الإكليل، سبق ذكره، ج٢، ص ٢٤٢.

لقد أفضتُ في سرد أساء الوفود اليانية المتقاطرة زرافات إلى مكة والمدينة ، لكي تتضع الصورة والمقاصد الكامنة وراء ظهور حركة الردة في اليمن والتي أمتدت رحاها ، من غلاف عنس في عمق الهضبة الوسطى إلى غلاف حضر موت في أقصى الشرق . وللقيل عبهلة بن كعب صاحب الخيار (الأسود العنبي) دور لا يستهان به في تحريض القوم لإنزال الأذى بمعاذ بن جبل . على إثر ذلك تلك الدعوة المناهضة للبعثة النبوية تراجعت عدد من العشائر والبلدان عن حظيرة الإسلام ، بها في ذلك صنعاء حاضرة اليمن التي أكتسحتها قوى الردة بزعامة الأسود العنبي وعمرو بن معد يكرب الزبيدي ، فتحقق لها النصر في معركة شعوب التي راح ضحيتها الأمير شهر بن باذان وعدد من أصحابه الأبناء (الفرس) اللذين أعتنقوا الإسلام طواعية . على إثر تلك المعركة الخاطفة، أضطر ابن جبل مفارقة صنعاء برفقة أبي موسى الأشعري متجين صوب حضر موت ، وتفرق من تفرق من صحاب معاذ في وسط بلاد عك والأشعرين بتهامة اليمن . "

لقد ذهب المؤرخون المحدثون مذاهب شتى في دراسة حركة الردة التي قادها الأسود العنبي ، بدء بمحمد أمين صالح الذي أماط اللثام عن تلك الشخصية اليمنية (عمرو بين معد يكرب الزبيدي) "غربية الأطوار متقلبة الأحوال .. وفد إلى الرسول (義) وأعلن إسلامه ، ثم عاد إلى بلاده وفي نفسه غصة إذ لم تصبه رئاسة . فانضم وقومه زبيد إلى الأسود ، فاستخلفه هذا على مذحج . غير أن الأمر لم يصف لهذا الرجل ، إذ وقف إزاء فروة بن مسيك المرادي عامل الرسول (義) على مذحج . "" والكاتب المذكور (أمين صالح) ، يرجح روايات ابن هشام والطبري وابن إسحاق القائلة بأن بواعث حركة الردة لم تكن تغذيها دوافع ذاتية فحسب، بل وحمية قبلية كها هو "واضحاً في ردة عمرو من حقده الشخصي على تولية الرسول ( في الأسباب السياسية والإحتماعية والإقتصادية الكامنة وراء حركة المردة المدادة المردة 
<sup>(</sup>١) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، سبق ذكره ، ج٣ ، ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) صالح: تاريخ اليمن الإسلامي، سبق ذكره، ص ٥٨-٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر كلاً من أبن هشام: سيرة أبسن هشام، سبق ذكره، ج٤، ص ١٩٥، والطبري: تباريخ الأمسم والملوك، سبق ذكره، ج٣، ص ٢٢٩، نقلاً عن صالح في دراسته الرائدة: تباريخ البيمن الإسلامي، سبق ذكره، ص ٥٣.

بزعامة القيلين عبهلة بن كعب وعمرو بن معد والتي أفضت إلى هروب الصحابيين ابن جبل والأشسعري من صنعاء إلى حضرموت ، بعد مقتل عدد كبير من الأبناء وتسرحيلهم بسراً وبحراً . "

في الوقت الذي كانت حركة الردة قد نزعت منزعاً عرقباً تجاه الأبناء الفرس الذين رحلوا قسراً من بلاد اليمن ، تبدو بواعثها سياسية وإقتصادية بالدرجة الأولى كها أفصح عنها الأسود العنسي في خطابه الموجه لمعاذ بن جبل . ويؤكد هذا القول الكاتب محمد أحمد نعيان، بقوله: "وبحسب القاعدة كانت الضرائب تجبى إلى العاصمة الاسلامية وليس إلى العاصمة اليمنية اذ ليس هناك عاصمة . ولما أراد اليمنيون أن يحتفظوا بزكوة أغنياء اليمن لتصرف على فقراءها ، وأن يقيموا حكماً ذاتياً يطبقون فيه شريعة الإسلام على أنفسهم ، ما دام الإسلام لم يقظ على العصبية الجاهلية ويؤاخي بين المسلمين .. حتى يتساووا في ظله في احتلال مراكز القيادة وإدارة دفة الدولة ، ووجهت هذه الارادة بحملة عنيفة قاسية ، وصور الداعون لها مرتدين عن الاسلام ." "كل هذا دفع الكاتب إلى حبك فرضية سياسية "مؤامرة" مفادها أن اليمن أستغل إقتصادياً ويشرياً ، فلم يبق فيها إلا نفر محدود من السكان إقتصرت مهمتهم اليمن أستغل إقتصادياً ويشرياً ، فلم يبق فيها إلا نفر محدود من السكان إقتصرت مهمتهم على فلاحة الأرض وتقديم زكاة العشر لولاة الدولتين الأموية والعباسية . "

والنعبان نفسه ينفي تلك التهمة التي ألصقت بعبهلة بن كعب ، حيث يكنيه بالبطل اليمني، "الذي لم يقبل بالمنطق العشائري الذي جاء في يوم السقيفة ، إذ اعتبر النسب القرشي والقرب من الرسول اساسا للولاية في الدولة ، انتهج الخلفاء القرشيون في صدر الإسلام، أو في ظل الأمويين والعباسيين سياسة متعصبة ضد اليمنيين ، هادفة لإمتصاص الطاقات البشرية فيها وانتزاعها من أرضها ، ولذلك كانت اليمن المعين الذي لا ينضب للجيوش العربية ، التي نشرت الإسلام بالقوة خارج الجزيرة العربية." "ولعل إستثنار القيسية بالسلطة والثروة (الفي) ، قد أغاظ القبائل اليمنية المنخرطة في الجيش الإسلامي ، وبوجه

<sup>(</sup>١) نحيل القارئ إلى كتاب أبو الحسن عز الدين على (ابن الأثير): أسد الغابة في معرضة الصحابة ، ج٢، ٥ صر ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) محمد أحمد نعمان: الأطراف المعنية في اليمن، سبق ذكره، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ص ۸۷-۸۸ .

خاص مذحج بزعامة عمرو بن معد يكرب الزبيدي الذي أفصيح عين مكنون ذاتـه - نشراً وشعراً - في وقت مبكر عن تلك النزعة القحطانية العربية الجنوبية .

كل هذا لعله يكون بمثابة تبرير مقبول لتلك النزعة القحطانية الموازية للنزعة العدنانية، يسوقه عدد من الكتاب المعاصرين من أمثال محمد نعيان، وعز الدين إسهاعيل اللذان يقران بوجود إنقسام عرقي في بنية المجتمع البمني منذ القدم، "ولو لم تكن هذه الانتهاءات العرقية والعقيدية ذات فعالية مباشرة في سلوك الناس وتحديد علاقتهم بعضهم ببعض لما كان لها خطر يذكر، ولكن الواقع أنها شكلت واقعاً عملياً على أرض اليمن، وجرَّت إليه - كها قلنا\_ كثير من الويلات. وقد انقسمت اليمن - من الناحية الجغرافية البشرية - نتيجة لمذلك إلى مدن زيدية وأخرى شافعية ، وتركزت الزيدية في المدن الشهالية ، في حين غلبت الشافعية على مدن الجنوب . " " وبصرف النظر عن هذه النزعات العرقية والنعرات القبلية ، فالمدين الإسلامي كها هو معلوم كان عامل توحيد ولم شمل بين سائر الشعوب والأجناس التي النخرطت تحت لواء "لا إله إلا الله محمد رسول الله ".

أما الباحث عبد الرحمن شجاع ، فيرفض التسليم بكافة الروايات القائلة بأن حركة الردة في اليمن اعتمدت من أساسها على نعرة قبلية ، "أو على وشيجة عرقية أو أرضية أو مصلحية فقد انقسمت القبيلة إلى قسمين ، والقوم إلى فريقين . يجمعهم النسب وتفسمهم العشيرة ولكن يفرق بينهم التصور والفكر . " "وهكذا تبدو روايته مناقضة تماماً لرواية أمين صالح صاحب كتاب (تاريخ اليمن الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى للهجرة) ، التي يضع من خلال مباحثها النقاط على الحروف ، حين وصمها بـ "الإنقلاب الخطير وخروج اليمن عن طاعة الإسلام وحكمه . " " ويخلص إلى القول في بجمل تقييمه لمزعيم الحركة الأسود العنبي، والذي يعده "كاهن ساحر أفلح في إقناع مذحج وأهمل نجران في أمر الدولة والصدقات ، وقد جاء عيال الرسول (ش) – الدولمة - لجبايتها . وهو أيضاً مشرك، والإسلام يحارب الشرك والمشركين . أما أنصاره فقد خاطبوه بالنبوة . فهم مرتدون عن الإسلام، ووجب قتالهم. " "

<sup>(</sup>١) عز الدين إسهاعيل : الشعر المعاصر في اليمن الرؤية والفن ، ص ١٣٨-١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) الشجاع: تاريخ اليمن الإسلامي، سبق ذكره، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٣) صالح: تاريخ اليمن الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ٥٤ .

في المقابل ، يخرج علينا صاحب مقالة (تاريخ اليمن في الإسلام حتى نهاية القرن الرابع المجري) ، وهي رواية متأخرة نسبياً بالمقارنة لرواية أمين صالح وغيرها من الروايات المروية الممورخين الأقدمين والمحدثين . وإذا سلمنا جدلاً بعدم صحة الروايات التاريخية التي يشدد أصحابها القول بأن عبهلة بن كعب (الأسود العنسي) وعمرو بن معد يكرب الزبيدي كانا يتزعان الحركة ، فإننا لم نسمع عن نشاطات سياسية مناهضة للإسلام في تهامة السمن بين أوساط عك والأشعريين كها ينزعم صاحب هذه المقالة المتأخرة . فعك والأشعريين ، أصحاب الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري ، كها تدكر كتب التاريخ والجغرافيا لم يستجيبوا لتلك الدعوى العريضة التي رفعها كاهن خبان المعروف باسم الأسود العنسي . فكيف نسلم برواية هذا الكاتب الذي يختزل الصراع بين عرب الجنوب (قحطان) وعرب الشيال (عدنان) على أساس ديني ، يقوله: "ومن شم فإن الصراع صراع بين حتى متمشل بالوحي المبلغ عن رب العالين بواسطة عمد بن عيد الله صلى الله عليه وسلم وبين باطل متمثل بجميع تلك العناوين واللافتات المرفوعة هنا وهناك"."

فالصراع كها هو معلوم قديهاً وحديثاً، ينطلق من نزعات عرقية ونعرات قبلية متأصلة في المجتمع اليمني ، بإعتباره "بلد القبائل والعصبيات الكثيرة ، والتي تسعى للحفاظ على إستقلاطا الذاتي ، وتنزع نحو رفض السلطة المركزية للدولة ، وعدم الإذعان لها." "ومن هنا يتضح أن النتيجة التي خلص إليها صاحب مقالة (تاريخ اليمن في الإسلام) تبدو أحكامها مبتسرة ، وهي تستند على تفسيرات مهلهلة ينسبها أحياناً إلى صراع إخلاقي بين حق متمشل بالوحي (الإسلام الحنيف) ، وباطل متمثل بجميع تلك العناوين واللافتات المرفوعة هنا وهناك (الطاغوت وحكم الجاهلية الأولى) . فعلى فرض أن الصراع والقتال لم يكن مبنياً، كها يفترض الكاتب "على أساس قبلي أو على وشبيجة عرقية أو أرضية مصلحية ." "فعلام الخلاف والإقتتال ؟

أن هذا الغموض واللبس حول حيثيات حركة الردة السوداء كها أسلفنا أثمارت الكثير من التأملات والتفسيرات من قبل مؤرخي هذه الفترة من تماريخ البمن الإسلامي خملال

<sup>(</sup>١) الشجاع: تاريخ اليمن الإسلامي، سبق ذكره، ص ٩٤ - ٩٥.

<sup>(</sup>٢) عمد محسن الظاهري: الدور السياسي للقبيلة في اليمن ، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٣) الشجاع: تاريخ اليمن الإسلامي، سبق ذكره، ص ٩٤ .

القرن الثالث الحجري . والذي يهمنا هنا هو موقف عدد من الباحثين المعاصرين العرب والبمنين ، الذين يجعلون من نجد اليمن مستودعاً للتشيع "لعلّ وبيته مها وقع من ضغط الولاة من بني أميّة وبني العباس .. كها كانت من أهمّ الأسباب التي حملت بعض قبائل اليمن إلى دعوة الإمام الهادي سنة ثهانين ومتتين للوصول إليهم ." " فالزيدية هي الوجه الأخر للحركة العلوية المناهضة للدولتين الأموية والعباسية ، بصرف النظر عن العناوين والشعارات المرفوعة هنا في نجد اليمن، أو هناك في جبل الرس بالحجاز .

عصل ما ذكرناه ينبئ عن تغلغل التشيع فقها وكلاماً في بلاد اليمن الأعلى ، قبل وبعد قدوم يجيى بن الحسين إليه من مقره في جبل الرس بالحجاز ، حيث وصل إلى (الشرفة) من بلاد نهم عام ٢٨٠هـ/ ٨٩٣م ." إن التشيع لأئمة أهل البيت كان أهلاً يتعلق به القطاع الأوسع من السكان الذين عانوا الأمرين من نظام الجباية في العهدين الأموي والعباسي. فالهادي إلى الحق لم يأت إلى اليمن غازياً جابياً ، ولكنه قدم إليه بدعوة من قبائل بني فطيمة المقيمين في سحار صعدة الذين كانت علاقتهم تسير من سيء إلى أسوأ بجيرانهم الأكيليين سادة بني ربيعة من خولان صعدة الذين ظلوا على ولائهم لإمارة آل يغفر العباسية . فالرحلة المضنية إلى تلك القفار الموحشة لم تكن بجرد نزهة ، أو كما يعتبرها البعض إرهاصاً لذلك "الإنجاء المذهبي للإنفصال عن الخلافة .. والذي لقي مساندة قوية من القبائل الخولانية والهمدانية التي رحبت بمقدمه وأستقبلته وناصرته وشجعته لإتضاذ الإجراءات السريعة الخاطفة وبحياس جارف." "

فها لقيه الهادي في رحلته الأولى إلى اليمن من عنت أهل صنعاء وعشائر آل طريف والحوالين ، جعلته يعود من حيث أتى حاملاً معه ذكريات أليمة . لكنه كان يدرك في قرارة نفسه أن الأمر كان أشبه بجني ثمرة طال نضجها ، وأصبحت مهيأة للقطاف ، عندما قدم إليه معشر البانيون يطالبونه ثانية القدوم إليهم لفض الخلافات القبلية المزمنة . وافق النهضة

<sup>(</sup>١) انظر كلاً من الهمداني: الصليحيون والحركة الفاطعية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٤-٢٥ ، وأبو زهرة: الامام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه ، سبق ذكره ، ص ٥١١ ، وصبحي: في علم الكلام الزيدية ، سبق ذكره، ج٣، ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) محمد يميي الحداد: التاريخ السياسي والإجتباعي والإقتصادي والثقافي ، ج٢ ، ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الشجاع : تاريخ اليمن في الإسلام ، سبق ذكره ، ص ١٥٣ .

الثانية إلى إقليم صعدة ، خطوات متأنية مدروسة ليحيى بن الحسين الذي أعلن التشيع مذهباً رسمياً، كما أدخل إلى بلاد اليمن المذهب الهادوي في فروع الفقه المنحدرة أصلاً من مذهب الإمام زيد، مضيفاً إليه آراه السياسية في الإمامة وإستحقاقها والتي تتلخص في ست نقاط رئيسة أوجزها لنا عمد يحيى الحداد على النحو التالى:

١- جواز ولاية المفضول مع ولاية الأفضل إذا كان في ذلك مصلحة عامة للمسلمين، وقد أباح هذا الرأي جواز تعدد الولاة من الأثمة في البلد الواحد والزمن الواحد، ولمو كان احدهما أقل صلاحية من الأخر، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولكنه فتح أو شجع على الأقل النزاع بين الدعاة، كها اتاح للطامعين في الحكم استغلاله، ولو لم يكن هنالك مصلحة عامة، ولا موجب ولا ضرورة ولا كفاءة أكثر من كفاءة القائم في الأمر.

 ٢- اشترط في الإمام ان يكون علوياً فاطعياً ، خالفاً بذلك رأي (الكيسانية) التي تحصر الإمامة في أولاد (محمد الحنفية) (محمد بن علي بن أبي طالب) ، ولرأي الإمامية التي تحصر الإمامة في أولاد الحسين بن على بن أبي طالب خاصة .

٣- عدم عصمة الأثمة ، مخالفاً بذلك رأي الإمامية التي تجعل الإمام معصوماً من الخطأ .

٤ - جواز دعوة إمامين في وقت واحد، وذلك نظراً لامتداد البلاد الإسلامية، وهذا قريب من الشرط الأول ومسوّغ لتعدد الأثمة في البلد الواحد لأن الشرط هذا لم يحدّد البلد الذي لا يسوّغ فيه دعوة إمامين في وقت واحد.

حواز الخروج على الظلمة ، وهذا من أفضل أسس المذهب الزيدي ، لأنه يسوع الخروج على الولاة الظلمة ، ولكنه يتيح فرص تعدد الولاة ، والخروج على غير الظالم بـزعم انـه ظالم.

 ٦- عدم الاعتراف بنظرية المهدي المنتظر التي يؤمن بها (الاثنا عشرية) إحدى فرق (الإمامية)
 آنفة الذكر ، وعدم الإعتراف بالإمام المستور كها هو عند الأمسهاعيلية (احدى فرق الإمامية) أيضاً . ""

تتيح هذه المقدمة النظرية أمام القارئ فرصة التعرف على مبادئ الدعوة الزيدية والدولة الهادوية ، دون الحاجة إلى رسم خريطة سياسية مفصلة تظهر التوزيع الجغرافي للشيعة الإمامية في بلاد اليمن الأعلى ، من صعدة شهالاً حتى ذمار جنوباً . فالتوزيع الجغرافي لأتباع

<sup>(</sup>١) الحداد: التاريخ العام لليمن، سبق ذكره، ج٢، ص ١٣٦-١٢٧.

المذهب الزيدي الهادوي يتسق مع حقيقة تاريخية تظهر لنا بشكل قاطع المجال الحيوي لمذهب الدولة الرسمي ، الذي صبغ تاريخ اليمن السياسي بصبغة خاصة في عهد الدولة الزيدية الأولى التي حكمت اليمن زهاء قرن ونصف القرن من الزمن. " فهذه الفترة الزمنية، من وجهة نظرنا، هي العمر الطبيعي المفترض للدول في عُرف المؤرخين أنصار نظرية العمران الحلدونية . فعمر الدول لا يقاس بأسهاء دعاتها ، وإنها يقاس بإنجاز رجالها وآثارهم الماثلة للميان المجسدة لمفهوم الإستخلاف في الأرض ، طبقاً للمفهوم القرآني: {وَتُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى اللّذِينَ المتشخوفُوا في الأرض وَتَجْعَلُهُمُ الْقَارِيْنَ} . "

قد يكون من المفيد أن أشير هنا إلى تلك "الخريطة المذهبية" ، التي رسمها لنا القاضي العلامة محمد بن إسهاعيل العمراني ، طبقاً لهذا التصور القديم :

- المذاهب الفقهبة في لليمن في آخر القرن الرابع خمسة: الحنفي والمالكي ، والزيبدي والإسهاعيلي والشافعي، ثم قل المتمذهبون بالمذهب المالكي إلى أن أنقرض من اليمن ، ولم يسمع أحد من أهل اليمن أنه تمذهب به في العصور المتأخرة إلى يومنا هذا .

- وهكذا المذهب الحنفي ، قل المتمذهبون به تدريجياً إلى حد أنه لم يبق متمذهباً به في عصرنا هذا غير أسر محصورة تعد بالأصابع في زبيد وجبل رأس . كما قبل المتمذهبون بالمذهب الإسهاعيلي في آخر القرن الرابع لضعف قوة الإسهاعيلية في تلكم الأيام إلى أن ظهر على بن محمد الصليحي في القرن الخامس من الهجرة ؛ ومنذ ظهوره أصبح هذا المذهب ظاهراً بعد خفاته إلى أن انقرضت دولة الصليحيين في القرن السادس . فعاد هذا المذهب إلى الضعف وأصبح المتمذهبون به في قرى معدودة من قضاء حراز وأصبح المتمذهبون التابعة للعدين من لواء وهمدان ونجران وفي جبل عراس من قضاء يريم ، وفي بعض القرى التابعة للعدين من لواء

- أما المذهب الشافعي فإنه بالرغم من تآخر وصوله إلى اليمن فإنه .. عم جميع أهالي الشطر الجنوبي من الوطن ، كما شمل لواء الحديدة ولواء تعز ومأرب وكثيراً من النواحي التابعة للواء إب والبيضاء وحجة، كما تمذهب به أهالي الجبال المجاورة للبلاد التهامية من الجبال التابعة للواء حجة والمحويت وذمار وصنعاء.

<sup>(</sup>١) أشواق أحد غليس: التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن ، ص ٩٧-٩٨ .

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم: سورة القصص، الآية (٥).

- وأخيراً نقول أن المذهب الزيدي [الهادوي] ظهر في صعدة ونواحيها ، ثم انتشر تدريجياً في اليمن الأعلى إلى أن صار التمذهب به شاملاً لجميع بلدان اليمن الأعلى من سهارة إلى حدود نجران ، ما عدا أهالي الجبال المجاورة لتهامة ، كَرَيْمة ووصابين وصعفان وملحان ، ونحوها من البلدان المجاورة للصحراء العربية من أرض اليمن."

يضاف إلى كل ذلك مراكز شيعية إمامية إساعيلية متفرقة ، نخص بالذكر منها على سبيل المثال لا الحصر إساعيلية حراز وهمدان ، جنباً إلى جنب مع إسهاعيلية يام نجران وعراس خبان ، بإعتبارها جيوب باطنية جرى تهميشها في الحياة السياسية منذ سقوط الدولة الصليحية الثانية في منتصف القرن السادس الهجري . " وحتى وفاة السيدة أروى بنت أحمد صنة ٢٥٣ه هـ / ١١٣٨ م ، ظل التشيع سمة إجتماعية وسياسية اتسم بها سكان بلاد الميمن الأعلى ، حيث النفوذ الفعلي والتواجد السياسي للدولتين الزبدية والإسهاعيلية. لكن ذلك المد الإسهاعيلي الذي بلغ مداه غلافي جعفر (المذيخرة) ، وخنفر (يافع) لم يؤد إلى تغيير عقائد أهل السنة والجماعة هناك، فغالبيتهم كانوا ولا يزالوا شافعية ، دون الحاجة إلى التقيد الحرفي بتلك الحزيطة المذهبية التي رسمها لنا مفتي الجمهورية الحالي القاضي العلامة عمد بن إسهاعيل العمراني .

ويفهم من معالم تلك الخريطة المذهبية التي رسمها لنا القاضي العصراني أن الزيدية الهادوية كانوا يشكلون أكثرية عددية من أهل السنة ليس في بلاد اليمن الأعلى فحسب ، بل وفي بلاد اليمن قاطبة . وهذا القول ، من وجهة نظرنا لا يستند إلى معطيات علمية ، طالما أن سلطات الجمهورية اليمنية (الجهاز المركزي للإحصاء والتخطيط) لم تجرحتى يومنا هذا مسح سكاني ينطلق من زاوية طائفية سياسية محضة . تلك الصورة الراسخة في ذهن واحد من أبرز منتسبي جهاز القضاء الأعلى في اليمن (السلطة القضائية والتشريعية) ، توهم القارئ بأن أهالي لواء إب الذي يشكلون لواة إدارياً متعدد الأقضية ، هم من سكان المناطق الشهالية الذين يلتصقون جغرافياً ومذهبياً "بلواء ذمار والمحويت وحجة وكافة سكان لوائي الجوف وصنعاء ما عدا ربمة وصعفان ." "

<sup>(</sup>١) محمد بن إسهاعيل العمران : نظام القضاء في الإسلام ، ص ٢١٣ وما تليها .

<sup>(</sup>٢) الممدان : الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) العمراني: نظام القضاء في الإسلام، سبق ذكره، ص ٢١٥.

في هذا الإنجاه ، عمدت السلطة القاسمية إلى تشجيع الهجرة الداخلية (النقائل) من بلاد اليمن الأعلى (إقليمي صعدة والجوف) إلى بلاد اليمن الأسفل (لوائي إب وتعز) ، بهدف إفراغ النجود الوسطى ومروجها الخضراء من سكانها الأصليين بإعتبارهم رافضة مناوئين لمذهب الدولة الرسمي. والقاضي العمراني نفسه في سياق عرضه العام لنظام القضاء في البمن آنذاك ، يعتمد على تلك النصوص التاريخية الرسمية (طبقات الزيدية) ، مشيراً إلى أن أمالي صعدة كانوا "أول من تمذهب بالمذهب الزيدي من البلدان اليمنية .. وذلك في آخر القرن الثالث كما سبق وآخر من دخل في هذا المذهب من أهالي الديار اليمنية الشيالية هم أهالي الحداء وذلك في عصر الدولة القاسمية التي ظهر مؤسسها القاسم في أول القرن الحادي عشر .. أما بقية المناطق فقد كان دخولها في هذا المذهب في القرن الرابع وما بعده من القرون عشر .. أما بقية المناطق المذكورة آنفاً في حوالي القرن الثامن وما قبله من القرون ، وبقي في تلك المناطق المذكورة سابقاً إلى يومنا هذا ." "

هذا هو الواقع السياسي والإجتماعي الذي واجهه الإصام الهادي إلى الحتى يجيى بن الحسين الرسي عند قدومه إلى اليمن بدعوة من أهله . وهذه ملاصح تلك المرحلة التاريخية عندما قدم الإمام المؤسس عرضاً فكرياً متميزاً لمذهب الدولة الفتية ، يختلف في مباحثه الفقهية والكلامية عن سائر مذاهب الفرق الشيعية (الجعفرية والإسماعيلية) ، في صياغة نظرية سياسية للسلطة والحكم ، طبقاً لمفهوم شرطية البطنين . وكان ذلك في عرض كتابه التأسيسي - إذا صح القول - للمذهب الزيدي الهادوي مصنفه الشهير (تثبيت إمامة أمير المؤمنين وإثبات النبوة) المثير للجدل ، والذي ناقش فيه بشكل مستفيض نظريته السياسية التي ترتكز على مبادئ ثلاثة: الوصية ، الدعوة، والخروج ، طبقاً لتصوره الخاص لمجريات الأحداث في الساحة البمنية. فالنظرية الإمامية الزيدية عند الهادي ، كانت في واقع الأمر قد

<sup>(</sup>١) يستند القاضي عمد بن إسباعيل العمران إلى نص شهادة أدل بها سبطه القاضي إسباعيل بن علي الأكوع معتمداً في ذلك على رواية وردت في هامش ص ٢ من كتباب الأكبوع البذي اسباه (نشوان بن سسعيد الحميري والصراع الفكري والمذهبي في عصره) دون ذكر اسم الناشر ومكان النشر ، كها يتضع ذلك في قائمة المصادر ، ص ٣٠٣ في كتابه الموسوم: نظام القضاء في الإسلام ، سبق ذكره ، ص ٢١٥ .

تجاوزت في أطروحاتها الفقهية، مفردات فقه المجموع للإمام زيد بن علي من أوجـه عــدة، سيا فيها يتعلق بالأصل الرابع من أصول الدين الخمسة ."

ولكي نتوصل لتحديد أدق لما نسمية مقياساً علينا أن نقدم ملاحظة مؤداها أن الفرق الزيدية المختلفة هي إتجاهات اجتهادية كما يفهم من مسمياتها ، فالخلافات في الأراء حول مسألة الإمامة واستحقاقها متفاوتة بالعلاقة إلى الفكر المعتزل، وذلك بسبب تنوع البيشة السياسية والمحيط الثقافي الذي نشأت فيه ، كما هو الحال مع الفرقتين (القاسمية والهادوية )، التي حقق فيها المذهب الزيدي في اليمن نهضته الأولى في عهد الهادي . ولفهم أفضل للبنية الداخلية للفكر الزيدي السياسي لابد من التعرف على ما مفهوم النبوة والإمامة ، بإعتبارها المدخل النظري لأصول الدين الخمسة لدى معتزلة اليمن .

في هذا الإنجاه ، يحدد يحيى بن الحسين الإمامة بأنها لا تجوز إلا في ولد الحسن والحسين بتفضيل الله لها، وجعل ذلك فيها وفي ذريتها ، مستشهدا بهذا السنص القرآني : ﴿ وَإِذِ البّعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِّيَاتٍ فَأَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمّاماً قَالَ وَمِن ذُرّيتِي قَالَ لاَ يَسَالُ عَهْدِي إِلزّاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِّيَاتٍ فَأَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمّاماً قَالَ وَمِن ذُرّيتِي قَالَ لاَ يَسَالُ عَهْدِي الظّالِينَ ﴾ وذكا أن النبي مكلف بتبليغ الرسالة الموحاة من الله تعالى ، فإن الأنمة هم ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في الأرض . ولو كانت الإمامة بالاختيار لما كان الإمام خليفة الله ، وخليفة الله المولى بالمولى الستمرارية الحسن والحسين بوصفه خليفة للرسول ، هو قبل كل شيء الضهان الفعلي لاستمرارية القيام بالرسالة النبوية على أكمل وجه ، وخلاصتها بطبيعة الحال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكس على كافة المستويات المادية والمعنوية .

ويصعب على القارئ المعاصر فهم نظرية الإمام الحادي السياسية هذه أو هضسمها بسهولة ، إذا ما علمنا أن مؤسسة الخلافة أو الإمامة لم يعد لسها وجود أصلاً في الزمن

 <sup>(</sup>١) انظر كلاً من العمرجي: الحياة السياسية والفكرية للزيدية في المشرق الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ١٧٠،
 وغليس: التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) القران الكريم : سورة البقرة ، الآية (١٢٤) .

الحاضر، فيها لو استنينا من ذلك تجربة جهورية إيران الإسلامية ، حيث ما تزال المؤسسة الإمامية الجعفرية قائمة ، حيث تلعب (ولاية الفقيه) دوراً مههاً في الحياة السياسية للدولية والمجتمع . ثم أن وجهة نظر يحيى بن الحسين بأحقية آل البيست في الإمامة والرئاسة ، كان موضع رفض واعتراض فقهاء المذاهب الأربعة وأتباعهم الذين كانوا يتمسكون بقرشية الخلافة . وفي مقابل ذلك ، يتمسك الهادي بالخط الفكري الذي بدأه جده الإمام القاسم بين إبراهيم ، بجعل الإمامة فريضة قائمة كالصلاة والصوم والحج ، لا يمكن تفويضها إلى رأي أحد أو اختياره . " وهكذا ، يمكن اعتبار النظرية الإمامية عند الهادي هذه متابعة للجدل الفقهي الذي دشنه واصل بن عطاء والإمام زيد بن على ، مع أمرين جديدين بارزين أولها ، حصر الإمامة في السبطين (الحسن والحسين) ؛ وثانيها ، مبدأ الوراثة ، أي الوصية ، فالدعوة والخروج مرتبطة أساساً بهذين المبدأين، اللذين يشكلان حجر الزاوية في نظريته السياسية .

بقدر ما ساهم مبدأ الدعوة والخروج في تثبيت أركان الدولة الزيدية ، ساهم أيضاً في إضعاف دور المؤسسة الإمامية نظراً لتعارض خروج أكثر من إمام وداعي في آن واحد . هذا من جهة ، ومن جهة ثانية نلحظ التطور البارز في تراث معتزلة اليمن بشقه المؤثر على فكر الهادي ، أي الإتجاه الشيعي الذي اقتبسه من الإمام الحسن الأطروش (ت٤٠٣هـ/ ٩١٦م) مؤسس الدولة الزيدية في إقليم الديلم بطبرستان . "

وما النظريات السياسية التي تطفو على السطح إلا المعنى المعبر عن تلك القيم والمبادئ، وموضوعها ليس عالم الخيال والتنظير، بل عسالم التعبير العملي أو اليسومي عن الواقع أو التجربة. انطوت المعارضة العلوية للسلطتين الأموية والعباسية على محطات تاريخية مفصلية تدافعت في صياغة مكونانها — الأصول الخمسة — في فكر الزيدية والمعتزلة ، التي أسهمت في تكوين وإرساء معالم مجتمع سياسي شبه مستقر داخل مدينة صعدة وخارجها. وفي سبيل تحديد المعالم الرئيسية العامة لنظرة الزيدية ونظرة المعتزلة إلى الإمامة واستحقاقها ، يمكن السوقف قليلا عند الأصول الخمسة ، أي الأرضية الفكرية المشتركة بينها حتى يتم النعرف

<sup>(</sup>١) زيد: تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) صبحى: في علم الكلام، سبق ذكره، ج٣، ص ١٦٢.

عن كثب على مغزى التعديلات النظرية التي أحدثها الإمام الهادي في نهاية القرن الثالث للهجرة."

ولكي تنضح الصورة أمامنا بالنسبة للنظرية الزيدية ، نقترح رسم خط بياني (مشجر)، نوضح فيه ما طرأ من تطور فكري بالنسبة للأصول الخمسة لدى الفرقتين ، منذ عهد واصل بن عطاء وأبى الهذيل العلاف ، حتى عهد الإمام القاسم بن إبراهيم والإمام الهادي يحيي بسن الحسين ، على التحول التالي :

| ١٨٠٠ (١١ ١٨ – ١١١ م)        | ي المعترفة والزيدية (١٤١/١١٠) | الأصول الحمسة للا    |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1                           | 1                             | 1                    |
| الإمام الهادي يحي بن الحسين | الإمام القاسم بن إبراهيم      | واصل بن عطاء والعلاف |
| - التوحيد                   | – العدل                       | ١ – العدل            |

٢- التوحيد - العدل
 ٣- الوعد والوعيد - الوعد والوعيد - الوعد والوعيد

المنزلة بين المنزلتين - الكتاب والسنة - الأمر بالمعروف

٥- الأمر بالمعروف - إثبات الإمامة في آل البيت

الملاحظ أن هذا الرسم التوضيحي (المشجر) ، يمثل مسار نسق الأصول الخمسة لدى الزيدية والمعتزلة خلال القرنين الثاني والثالث من الهجرة ؛ وبالتالي يوصف لنا نموذجين ذهنيين وثيقا الاتصال بمقولتين: الأولى منسوبة للزيدية: " نحن معتزلة في الأصول وأحناف في الفقه والفروع". والثانية تنسب للقاضي عبد الجبار الهمداني شيخ المعتزلة: "وأما الزيدية فأكثرهم في الإمامة يسلكون طريقنا وإنها يقع الكلام بيننا وبينهم في بعمض أوصاف الإمام دون سائره". " وفي هاتين المقولتين مبالغة وتعميم حول التقاء فكر الزيدية بفكر المعتزلة

<sup>(</sup>١) يقارن على محمد زيد بين الأصول الخمسة عند الزيدية والمعتزلة ، وما طرأ عليها من تغيرات جوهرينة في عهد الإمام الهادي ، ويزيد أحمد عبد الله عارف بقوله أنه رغم هذا التباعد السياسي تظل الصلة الثقافية قائمة بين الفرقتين . انظر زيد : معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٢ - ٣٧ ، وعارف : الصلة بين الزيدية والمعتزلة . سبق ذكره ، ص ١٩٩ - ٢٠٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) عبد الجبار الهسذاني: المغني في أبواب التوحيسد (تحقيق مصسطفى وأبسر الوفساء الغنيسمي) ، ج٢،
 ص ٣٨- ٣٩.

وتسطورهما في اتجاه واحد ، يصب في خدمة مشروع الإمامة . ذلك أن التطور السياسي المذي آلت إليه الدعوة الزيدية على يد كبار أثمتها ، كان يتجه توجها سياسيا نحو تعميم مبدأ شرطية البطنين بمعزل عن قرشية الخلافة .

لقد أوضح الإمام القاسم بن إبراهيم (ت ٢٤٦ هـ/ ٢٨٥م) آليته المعرفية في تفسير الأصول الخمسة من وجهة نظره الخاصة للإمامة وإستحقاقها، إذ أصبح شائعاً بين أتباعه أن مبدأ (الكتاب والسنة)، حل محل الأصل الرابع (المنزلة بين المنزلتين)، عند المعتزلة . أما يحيى بن الحسين، فقد جعل الأصل الخامس عند المعتزلة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ، عنل المرتبة الرابعة في ترتيب الأصول الخمسة . وعليه، فقد ادخل عليه تعديلاً طفيضاً في الأصول بحيث جعله الأصل الخامس (الإمامة في آل البيت) ، يحل عمل الأصل السابق عند المعتزلة (المنزلة بين المنزلتين) ."

إن مثل هذا التجديد على يد الإمام الهادي ، يشكل في حد ذاته تحولاً نظرياً بزاوية حادة عن مذهب الإمام زيد ، أمّلته تطورات الموقف السياسي المستجد في اليمن . فالإمامة بالنسبة ليحيى بن الحسين أضحت أصلاً من أصول الدين ، لكنها لم تكتسب طابعها السياسي إلا في مرحلة متقدمة من حياته السياسية ، وذلك بعد إعلان إمامته وقيام دولته في صعدة . إذن لابد من التمييز بالضرورة بين لحظتين حاسمتين في تاريخ الإمامة الزيدية : أولها تفرد الهادي وبنوه بالسلطة والحكم وهذا أمر عارضه الداعي قاسم بس علي العياني ، وثانيها أنتزاع العياني المبادرة السياسية من أحفاد لهادي ، ليعلن نفسه إماماً وتكنى بالمنصور . لكن صعدة تمردت عليه ، "بتحريض من آل الهادي الذين لم يستطيعوا تقبل هذا المنافس الجديد على ما يعدونه ميراثهم". " وهذا التمييز يستمد دلالته من أن الخلاف حول الإمامة لم يكن، منذ البدء خلافاً حول كيفية انتقال السلطة من إمام إلى آخر بصورة سلمية ، مع وجوب العمل بعبداً الخروج طبقاً للنظرية الزيدية الهادوية .

منذ ذلك التاريخ ، أضحت مشكلة تعارض الأثمة والدعاة الخارجين ، ظاهرة سياسية لازمت غتلف عهود الدولة الزيدية الثلاث ، منذ أن تحولت الدعوة الزيدية إلى كيان سياسي

<sup>(</sup>١) زيد: معتزلة اليمن، سبق ذكره، ص ١٥٨–١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) زيد : تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٨ .

يعتمد مبدأ الغلبة . علماً بأن معظم أثمة الزيدية لم يستوفوا شروط الإمامة التي حددها الهادي، التي تقتضي من الشخص المرشح أولا الدعوة والتبليغ عن نفسه تمهيداً للخروج. وهذا التحرك السياسي والفعل الاجتماعي لا يكتمل إلا بالحصول على الإجماع والبيمة الناجزة من قبل أهل الحل والعقد . ومن أجمل تضادي وقوع أزمة سياسية عند خروج شخصين أو أكثر ، حاول الهادي إعتهاد مبدأ المفاضلة بين مرشحين ، والتي لخصها في صياغة إنشائية يعسر تطبيقها على أرض الواقع: "إن تشابها في العلم واختلفا في الدورع فالإمامة لأورعها، وإن اشتبها في الورع والعلم فالإمامة لأزهدهما في الدنيا، وإن اشتبها في ذلك كله فالإمامة لأسخاهما، فإن اشتبها في ذلك فالإمامة لأرحمها وأرأفها بالرعية ، فإن اشتبها في ذلك كله فلا عالم من شروط بها ذكرنا من شروط الإمام، ولن يتماثل في ذلك كله اثنان ، ومع ذلك فلإبعاد الريب وللاحتياط كانت الإمامة لأسنها ، فإن استويا في السن فالإمامة لأحسنها وجهاً ! " . "

نستخلص من هذا كله أن ثمة جنوحاً فكرياً عند معتزلة اليمن ، وذلك في مجال المارسة العملية لهذا الفكر على أرض الواقع . ولعل عملية استبدال مبدأ بمبدأ آخر ، كان يخدم مشروع الإمام الهادي في بناء الدولة . لكنه في واقع الأمر ، كانت له آثار سلبية على مستقبل المدعوة والدولة ، بالرغم من نجاحها الباهر في الازدهار والتوسع أضحت عاجزة عن حكم اليمن قاطبة إلا في حالات نادرة . " ومع أن يحيى بن الحسين قدم إطاراً فكرياً عاماً عن الإمامة مقارنة بمن سبقوه من أثمة آل البيت ، فإن ثمة مآخذ سياسية عليه ليس في حصر الإمامة في آل البيت فحسب ، بل في جعلها وراثية ، بدليل انتقال الإمامة من الهادي إلى ولديه (المرتضى والناصر أحمد) ، ثم انتقالها مجدداً إلى أحفاد الإمام الناصر أحمد .

إن أبعاد السلطة في الفكر الزيدي تنطلق من تقاليد الشيعة الإمامية ، ومن النظرة إلى مفهوم المؤسسة الإمامية بوجه خاص ، التي كان لها الأثر الكبير في تحديد أبعاد السلطة الدينية والسياسية . فالدعوة الزيدية الهادوية القائمة على النظرية الإمامية الشيعية تربط النبوة بالإمامة ربطاً عضوياً ، منذ عهد النبي إبراهيم عليه السلام ، حيث يجمل الإمام الهادي

 <sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين الهادي : الأحكام في الحلال والحرام في كتاب صبحي : في علم الكلام الزيدية ، سبق ذكره ، ج٣، ص ١٢٢-١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سلوي سعد الغالبي: الإمام المتوكل على الله إسهاعيل بن القاسم ودوره في توحيد اليمن ، ص ٦٩-٧١.

الاعتراف بإمامة إبراهيم اعترافاً ضمنياً بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، كونه الوصي الفعلي للرسول محمد صلى الله علية وسلم . فالأحاديث الشريفة التي يوردها الهادي بصورة انتقائية في مناقشاته المستفيضة لمسألتي النبوة والإمامة ، نوردها هنا كيفها اتفق دون الحاجة إلى تأكيد صحتها من عدمها على النحو التالي :

- اللهم فاشهد، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأخذل من خذله.
  - أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها .
    - أنت أخي ووصى وخليفتي من بعدي وقاضي ديني .
      - أنت أخي يا على في الدنيا والأخرة .
    - أنت سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين .
      - على مع الحق والحق معه .
    - علي مني بمنزلة هارون من موسى ألا أنه لا نبي بعدي .
      - لکل نبي وصي ووارث ، وإن علياً وصي ووارثي .
  - مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق وهوى .
    - وصي ووارثي ومنجز موعدي علي بن أبي طالب . ""

إن بحث وتقصي هذه المسألة - النص والوصية ، يستدعي دراساتها في جزء مهم من مؤلفات الإمام الهادي ، وهي : أصول الدين ، والإمامة وإثبات النبوة ، والمنزلة بين المنزلتين ، وغيرها من المصنفات العلمية؛ فكل معرفة تحدث انطلاقاً من تجربة محددة تعبر عن معاناة ومكابدة . ومن هنا تبدو نظرية الهادي في الإمامة لم تتبلور بشكلها النهائي ، إلا بعد الإعلان عن قيام الدولة الزيدية الأولى في نهاية القرن الثالث الهجري . والمتأمل في النظرية الإمامية ، سوف يجد أن مذهب الهادي قد خالف مذهب الإمام زيد بن علي في مسائل كثيرة في الأصول والفروع . فالهادي على سبيل المثال لم يتقيد بأقوال زيد بن علي المضمنة في المجموع) . إذ يذكر المؤرخ يجي بن الحسين صاحب (طبقات الزيدية)، أن مذهب الإمام

<sup>(</sup>١) بإمكان القارئ العودة إلى أمهات كتب الحديث، وبخاصة البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وأبي داود. فالأحاديث الشريفة وثيقة الصلة بالموضوع ذاته كثيرة ومتسعة، ونحن هنا حبن نوردها لا ننفى صحتها، ولا ننكر قيمتها التاريخية.

الهادي أصبح هو الظاهر بين زيدية اليمن، ولم يبق من مذهب الإمام زيد بن علي الأول في الصول والفروع - منهم تابع . وأعتنق بعض أهل اليمن مذهب جده الإمام القاسم، وهو وسط بين مذهب زيد ومذهب الهادي . "هكذا نجد الإمامة واستحقاقها تشكسل عور نظرية الهادي السياسية ، في الوقت نفسه تظل قضية الخروج وانتقال السلطة والحكم بصورة سلمية من إمام إلى آخر قائمة دون حسم .

وإذا كانت معلوماتنا عن تاريخ الدولة الزيدية الأولى في صعدة لا تتجاوز تداول الأثمة العلويين على الحكم، وتوارث منصب الإمامة غالبا من الأب إلى الابس، والصراع السياسي والعسكري الذي نشب بينهم وبين منافسيهم - اليعفريين والزياديين والاسهاعيليين، ما عن ثهانين واقعة حربية خاضها الإمام الهادي وابنة الناصر أحمد ضد القرامطة . ""

إن الروايات التاريخية التي وصلتنا من ظروف تأسيس الدولة الزيدية الأولى ( ٢٨٠- ١٠٠٦ الروايات التاريخية الأولى ( ٢٨٠- ١٠٠١ هـ / ٢٠٤ - ١٠٣٨)، توضح أن عملية تمدد الدعوة الزيدية وانكهاشها في حدود الهضبة الشهالية والشهالية الغربية ، قد تمت على مرحلتين :

في المرحلة الأولى ، تبدو أخبار المعارك الضارية التي خاضها الإمام الهادي ، ومن بعده ابنه الإمام الناصر أحمد ، في مضامينها الأصلية وكأنها ملاحم حربية أشبه ما تكنون بصراع الحياة أو الموت ضد الحركة الإسهاعيلية العدو التقليدي للدعوة الزيدية . ومع أن عدد المواقع الحربية التي خاضها الهادي بمفرده نحو ثلاثة وسبعين واقعة ضد قوات علي بن الفضل " لكنها كانت بالمقارنة إلى الصراع المرير الذي خاضه ابنه الناصر أحمد ، عنصراً مهماً من

<sup>(</sup>١) انظر يجمى بن الحسين : طبقات الزيدية ( غطوط ) ، ورقة ١٨ في كتاب سيد : تاريخ المـذاهب الدينيــة ، سبق ذكره، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) شرف الدين: تاريخ الفكر الإسلامي، سبق ذكره، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) يتشبث بعض أصحاب الدراسات السعنية المعاصرة بالعقدة اليزنية في الدفاع عن ذاتية الحركة القرمطية في مواجهة الدعوة الزيدية في عهد الإمام الهادي الذي تصدى بقوة للداعي علي بن الفضل . انظر المناقشة المستفيضة لهذه المسألة في كتاب المقالح: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١٤٠ وما بعدها . ووجهة النظر الأخرى الواردة في الفصل الثالث من كتاب زيد : معتزلة البمن ، سبق ذكره ، تحست عنوان جانبي (المرتضى وابن الفضل) ، ص ١٠٠٨ .

عناصر توطيد أركان الدولة الزيدية الأولى الفتية . والحدث التاريخي المهم في هذه المرحلة التأسيسية لدولة الهادي ، همو أن الدولة الصليحية الأولى ، كانت قد انهارت بسقوط عاصمتها المذبخرة في عام ٢٩٢هـ/ ٩٩٠ ، وهي في عقدها الثالث ، وهي حقبة قصيرة جداً بالنسبة لعمر الدول .

ونشير هنا أولاً إلى أن خلفاء الإمام الناصر أحمد بن الهادي (الحسن بن أحمد والقاسم والمختار) تنازعوا فيها بينهم حول أمر الإمامة ، وقد سقط بعضهم صرعي في عراب الإمامة . وكادت الدولة الزيدية الأولى أن تلفظ أنفاسها لولا أن أنقذ الموقف السياسي المتدهور آنذاك الإمام القاسم بن على العياني (ت ٣٩٣هـ/ ٣٠ م ) ، الذي وصل إلى اليمن قادماً من الشام، حيث استطاع بمساعدة قبيلة خثعم أن يستعيد سيطرة الأثمة الزيديين على صنعاه وصعدة، وانتزاعها من بين أيدي أمراء الدولة اليعفرية. "غير أن الدولة الصليحية الثانية ومؤسسها الداعي علي بن عمد الصليحي (٤٥٨هـ/ ٢٦٠ م) ، استطاع استصادة زخم الحركة الإسهاعيلية بعد معركة فيد بعنس ، عام ٤٤٤هـ/ ١٠٥٣ م ، حيث أنزلت قواته هزيمة منكرة بقوات الإمام أبي الفتح الديلمي، الذي لقى حتفه في هذه الموقعة . وهكذا أفسح منكرة بقوات الصليحي الزاحفة في اتجاه صنعاء ، التي أخدنها عنوة من الشريف القاسم جعفر بن الإمام القاسم العياني . " وبسقوط صنعاء في أيدي الصليحيين تطوى المعمدة الأخيرة من عمر الدولة الزيدية الأولى في اليمن . ولم يجرؤ أحد من الأشراف العلويين على القيام بأمر الإمامة ، أو الدخول في مواجهة عسكرية مكشوفة مع القوة المعلوحية المتنامية التي بسطت سيطرتها على معظم أجزاء الهضبة الوسطى والهضبة الشهالية . الصليحية المتنامية التي بسطت سيطرتها على معظم أجزاء الهضبة الوسطى والهضبة الشهالية .

أما المرحلة الثانية من قيام الدولة الزيدية الثانية فكانت في زمن الإمام المتوكل أحمد بن سليهان (ت٥٦٦هـ/ ١٧١١م)، والإمام المنصور عبد الله بن حزة (ت١٤١هـ/ ١٢١٧م)، اللذين يعود الفضل لهما في استعادة زمام المبادرة في صنعاء، وذلك بعد فترة انقطاع طويلة للدولة الزيدية في الهضبة الشهالية تقترب من قرن من الزمان، لم يخرج فيها إمام علوي، وهي الحقبة التي أعقبت موت الإمام أبى الفتح الديلمي عام ٤٤٤هــ/ ١٠٥٢م، حتى خروج

<sup>(</sup>١) حميد المحل: الحدائق الوردية في مناقب الأثمة الزيدية ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) القاسم : غاية الأمان في أخبار القطر اليهاني ، سبق ذكره ، ص ٢٦٢ .

الداعي أحمد بن سليان وإعلان إمامته عام ٥٣٢ هـ/ ١٩٣٧ م. " وقد أولى الإمام المتوكل عنايته الخاصة لمعالجة انشقاق اتباع الفرقة المطرفية عن المدعوة الزيدية برفضهم الاعتراف بإمامته . ويبدو أن الإمامين المتوكل أحمد والمنصور عبد الله ، قد تنبهوا لخطر هذا الانشقاق المذهبي ، وما يترتب عليه من مضاعفات سياسية ، فحشدوا جهودهم في جبهتين : الجبهة العسكرية في مواجهة المد الأيوبي - السني - الذي امتد نشاطه إلى عمق المضبة الشالية مس جهة ، والجبهة السياسية لمواجهة أتباع المطرفية الذين جعلوا من هجرة سناع الواقعة جنوب مدينة صنعاء - مركزا لنشاطهم المناوى للمؤسسة الإمامية من جهة أخرى .

أما ما وصلنا عن الحياة الفكرية والسجالات الفقهية التي أجبح نارها الإمام يحيى بن الحسين وعمل الحنفية الفقيه يحي بن عبد الله النقوي ، فإن الصراع السياسي الخفي بين تيار القحطانية وتيار العدنانية ، كان قد بلغ الشروة في عهد الإصام الساصر أحمد (ت٥٣١هـ/ ٩٣٤م) . وهي الحقبة التاريخية التي برزت بها التحولات من مواقع السلطة بصورة حادة ، فرضت على العلماء المجتهدين ، والأئمة الحكام اهتهاما نظريا في مسألة شرعية السياسي المعارض للدولة الزيدية الأولى والثانية أربعة علماء، هم: الفقيه يحي بن عبد الله النقوي ، والقاضي يحي بن أبى الخير العمراني ، ولسان البمن الحسن الهمداني ، ونشوان بن سعيد الحميري . "

وأهم ما يلفت النظر في سياق قيام الدولة الزيدية الأولى - دولة الهادي - ، وما رافقها من صراعات سياسية وفكرية وعسكرية ، هو طابع الجدل المذهبي ، الذي أستجد أمره بحضور الدعوة الزيدية حضوراً قوياً في الساحة اليمنية. وقد أوردت كتب السير والتراجم الخاصة بطبقات الزيدية محاضر كاملة لمناظرات كلامية قامت بين الهادي وخصومة ، نورد

<sup>(</sup>١) عبد الغني محمود عبد العاطى : عوامل الصراع بين الأيوبيين والإمام عبد الله بن حزة ، ص ٤ .

<sup>(</sup>٢) وهذا أمر أبرزه عبد الله الحبشي بالنسبة للخلفية الثقافية والسياسية لملصراع العدناني - القحطاني في البحن الإسلامي في مقالته: " الدوامغ في البتراث اليمني ". مجلة اليمن الجديد، العدد ٣، السنة الخامسة ، يونير ١٩٧٦، ص ٦٥-٧٣. نحيل القارئ أيضاً إلى مقالة حديثة العهد له أختص بها الشبحاع: " نكبة المعداني "، مجلة كلية الأداب (جامعة صسنعاء)، العدد ١٦، خريف ١٩٩٤، ص ٢٣٣ وما بعدها.

منها على سبيل المثال لا الحصر ، هذه المناظرة الحاسمة بين الإمام الهادي والفقيه النقوي ، على النحو التالي :

- " قال الفقيه : ما تقول يا سيدنا في المعاصى ؟
  - فقال المادي : ومن العاصى ؟
- فانقطع يحيى بن عبد الله وسكت ، فوبخه أصحابه نحو سبعين فقيهاً حنفياً التقوا بالهادي في صنعاء عام ٢٨٨هـ/ ٩٠٣م ، فقال: يا قوم إن قلت الخالق العاصي كفرت ، وإن قلت المخلوق خرجت عن مذهبي ". وعما أسرزه المؤرخ يحيى بن الحسين أن النتيجة المباشرة لهذه المناظرة ، كانت لصالح الإمام الهادي. وقد بايعه فقهاء الحنفية على مذهب أهل العدل والتوحيد. " وواضح من سياق هذه المناظرة أيضاً أن التقاليد العلمية كانت تحتم على الطرف الخاسر التسليم والاعتراف بإمامة الطرف الغالب في العلم .

ومع ذلك لا يمكن التأكيد أو الجزم على سلامة النصوص - المساظرات - المواردة في هذه السير والمصنفات ، إلا أنه يمكن القول إن النص المنسوب هنا للإمام الحادي والفقية النقوي، ربيا يحمل جزءاً من الحقيقة التاريخية والتي هي ضالة المؤرخ المحترف. وبسرغم أن هذه المساجلات النظرية بدأت ذات طابع ديني لغوي وفلسفي ، فإن آثارها لم تقف عند هذا الحد ، فقد تحولت مع الوقت لتكون رمزاً لسطوة السلطة في محاولة منها لفرض آرائها على الخصوم . وكان الهادي من أبرز الأئمة الزيديين الذين جاهدوا بسيوفهم وأقلامهم ، في سبيل تأسيس التحول الشيعي الإمامي من طور النظر إلى طور العمل. وفي مناخ هذا التأسيس قتل يحيى بن الحسين اثر إصابته بجروح بالغة أثناء نشره الدعوة الزيدية ، وسعية الحثيث في ترسيخ أركان الدولة . "

وبالرغم من أن لغة الترغيب والترهيب التي استخدمها الأثمة العلويون في مضاظراتهم ضد خصومهم ، كانت هي العامل المؤثر في استقطاب عدد لا بأس به من العلماء المعارضين للمؤسسة الإمامية ، إلا أن عدد منهم أمثال المؤرخ الحسن بن أحمد الهمداني لم يكن راضيا كل

<sup>(</sup>١) الحسين : طبقات الزيدية ( غطوط ) ، سبق ذكره ، ورقة ٢٠ في كتساب عبارف : مقدصة في دراسة الاتجاهات الفكرية ، سبق ذكره ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد زبارة : خلاصة المتون في أبناء ونبلاء اليمن الميمون ، الجزء الثاني (١) ، ص ٧٦ .

الرضاعن الأوضاع المستجدة في الساحة اليمنية. فالمجتمع اليمني الذي كان غالبا ما ينفر من العنصر الأجنبي ، لا سيا أولئك النفر من الفرس (الأبناء) الذين استقروا في اليمن منذ زمن بعيد، كان يحتفظ بنفس النظرة للعنصر العدناني القادم من شهال الجزيرة العربية ، تحت عباءة الدعوة الزيدية . وقد تمثل هذا الاستياء في ذروته في شخص الهمداني ، الذي اظهر اهتهاماً ملحوظاً بالنفوذ الشيعي المتزايد في اليمن على حساب عرب الجنوب القحط انين، أي السكان الأصلين . "

ولما اشتد الصراع بين الدعوتين (الزيدية والإصهاعيلية) ، تولد مناخ ملاثم لتطور فكرة القحطانية على يد الهمداني ، الذي أفصح عن نزعته المتمثلة بافتخاره بأنساب عرب الجنوب (قحطان) من جهة ، والحط في نفس الوقت من مكانة عرب الشهال (عدنان). فالنداء الذي أطلقه في إحدى أبيات قصيدته النونية ، المشهورة بـ (الدامغة) ، بقوله:

أعناكم بدولتكم ولحا نرد منكم بدولتكم معينا "

لا يختلف مضمون خطاب الحسن بن أحمد الهمداني كثيرا عن مغزى خطاب عبهلة بسن كعب المكنى بـ (الأسود العنسي) الموجه لعمال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على اليمن ، الموفدين لجمع صدقات اليمن بنفس النغمة: "أيها المتوردون علينا أمسكوا علينا ما أخدتم من أرضنا، ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به ، وأنتم على ما أنتم عليه ". "فالتيار القحطاني بإختلاف مشاربه السياسية ، أخذ يبلور في وقت لاحق خطاباً مناهضاً للنخبة العلوية في كل من صعدة الزيدية ومصر الخلافة الفاطمية على يد علي بن الفضيل الخنفري ، بعد أن أعلن تنصله عن تعاليم الدعوة الإسماعيلية." فالدين الجديد ، منح عدنان فرصة تاريخية للتحرر من أسر موقعهم الجغرافي باتجاه جنوب الجزيرة العربية لتلقين أهل اليمن تعاليم الكتاب من أسر موقعهم الجغرافي باتجاه جنوب الجزيرة العربية لتلقين أهل اليمن تعاليم الكتاب

 <sup>(</sup>١) انظر كلَّ من زيد : معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٣١-١٣٢ ، وعارف : مقدمة في دراسة الاتجاهـات الفكرية، سبق ذكره ، ص ١٧٥ .

 <sup>(</sup>٢) انظر كتاب قصيدة الدامنة تأليف أبي عمد لسان اليمن الحسن بن أحمد يعقوب الهمدان (تحقيق محمد بن على الأكوع الحوالي) ، ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) راجع محمد بن جرير الطبري : تاريخ الطبري أو أخبار الرسل والملوك ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) الهمدان: الصليحيون والحركة الفاطمية ، سبق ذكره ، ص ٤٥ .

والسنة ، الأمر الذي أثار حفيظة الزعامات المحلية التي شعرت أن البساط يسحب من تحست قدميها .

فالتحول العقدي بين عرب الجنوب من عبادة الأوثان إلى دين التوحيد ، أتخذ بادئ الأمر شكل تفاعل هادئ هندما اعتنقت وفود همدان الإسلام طواعية ، ومنها ما أتخذ شكل ردة فعل عنيفة تماماً كما حصل مع قبائل مذحج وحمير وكندة التي لم تبد حماس كبير لتعاليم الدين الجديد ، خصوصاً فيها يتعلق بطريقة جمع الصدقات وتوزيعها . " ونحن نخوض في الآثار الثقافية والسياسية للدعوة القحطانية ، نجد أنفسنا مضطرين إلى متابعة مناقشة هذه الظاهرة في مرحلتين أساسيتين: الأولى ، وهي مرحلة إنتقالية تمثل مرحلة التقبل للدين الجديد والرفض لبعض تعاليمه ، خصوصاً فيها يتعلق بطريقة جباية الزكاة وتصريفها . والثانية ، تتمثل في الإندماج والمساهمة في الفتوحات الإسلامية مع شيء من التحفظ السياسي تجاه هيمنة قبيلة قريش على مقاليد السلطة والحكم ، سيها فيها يتعلق بتقسيم الفي .

<sup>(</sup>١) صالح: تاريخ اليمن الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ٥٣-٥٤ .

## الفَطَيْلُ الْأَبْرَانِغ

# المشهد السياسي لليمن في صدر الإسلام

#### مضمون الصراع العقائدي:

اتخذ الصراع السياسي بين غتلف الفرق الإسلامية في صدر الإسلام بعداً مذهبياً حاداً، ومنشأ الخلاف حول حصر الإمامة في نسل الإمام على كرم الله وجهه ثم إبنه الحسن فالحسين، يمود في جذوره إلى أواخر عهد الخلافة الراشدة . حيث أفرزت الخلافات العقائدية مذاهب شتى، نخص بالذكر منها الإسهاعيلية والجعفرية والزيدية ، التي تدعي كلا منها أحقيتها بحمل لواء المقاومة ضد المغتصبين للخلافة من أهلها . " وفي حين كانت الجعفرية تحصر بحمل الإمامة في موسى الكاظم بن جعفر الصادق ، ثم إبنه على الرضى، وهكذا إلى عمد المنظر الإمام الثاني عشر ، أكتفت الزيدية الهادوية بحصرها في السبطين على أنها تتم بإختيار أهل الحل والعقد لا بالنص ." أما الإسهاعيلية ، فقد قالت بإمامة إسهاعيل بن الإمام جعفر بن عمد الصادق وبإمامة أو لاده من بعده . "

وهكذا تعدد أساليب العمل السري لمختلف المذاهب والفرق الدينية في ببلاد اليمن بإختلاف الزمان والمكان من جهة ، وبإختلاف البرامج السياسية المعدة لكل دعوة من جهة أخرى . إلا أن الخلافات الشكلية حول ماهية الإمام بين كافة المرجعيات الشيعية بإختلاف توجهاتها السياسية والإجتهاعية ، لم يمنعها من تشتيت جهود قوى الزعامات المحلية كمقدمة للإستقلال والإنفصال عن الخلافة العباسية . إستفادت الحركة الفاطمية في اليمن أكثر من غيرها من جملة التناقضات الإجتهاعية لتنفيذ مشروعها السياسي المرتكز على مبادئ العقيدة الإسهاعيلية، وعلى قاعدة الإرتباط بالدولة الفاطمية في مصر . ولذلك اصطدمت حركة على

<sup>(</sup>١) الحسيني: الخلافة المغتصبة ، سبق ذكره ، صر ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) عارف تامر: تاريخ الإسهاعيلية الدعوة والعة ، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ٩٣ .

بن الفضل بكافة القوى السياسية والإجتماعية ، التي عارضت مبادثها الثورية ، حيث نسجت حولها الكثير من الشبهات ، ومنها شبهة المجون والزندقة . "

فإذا صح مثل هذا الإتهام الموجه لرأس الحركة بإدعاته مثلاً النبوة وإباحة المحرسات، فإننا نستطيع رصد مسار الدعوة في إطار إنتهاء سياسي، تارة إسهاعيلي وتبارة قرمطي ... فالعمل السري للحركة الفاطمية على ما يبدو مكنها من تحقيق نجاح مضطرد، قياساً بالنجاح المحدود للدعوة الزيدية التي أعتمدت مبدأ الخروج منهجاً سياسياً لها، مما جعل أنمتها عرضة للكشف والملاحقة من قبل الأعداء . وإختلاف سبل الدعوتين في نشر مبادئها ، وطريقة جمع لكشون الدولة تضفي مكانة خاصة للإمام أو من ينوب عنه للقيام بهذه المهمة ، سواء أكان هذا الإمام علوياً كها هو الحال عند الزيدية ، أم كان ذاك الإمام فاطمياً مستوراً عند الإسماعيلية ينوب عنه طبقة من الدعاة المنتسبين للمذهب. " فالإتجاهات المعاندية بين المدعوتين الزيدية والإسماعيلية ، بمعزل عن الجعفرية الإثنا عشرية التي لم تتمكن من تحقيق الدعوتين الزيدية والإسماعيلية ، بمعزل عن الجعفرية الإثنا عشرية التي لم تتمكن من تحقيق موطئ قدم لها في بلاد اليمن ، حتى تاريخ ظهور الفرقة الحوثية في إقليم صعدة حديثاً . "

إن إستقراء تاريخ الدعوة الإسهاعيلية في طورها الأول ، الذي تجاوز العقدين من الزمن بشكل موضوعي ، قد يساعدنا على فهم القواسم المشتركة بينها وبين سائر الفرق الشيعية

<sup>(</sup>١) نوافق مباحث محمد بن محمد زبارة المتعلقة بالفضائم التي أرتبكتيها قوات على بن الفضل بمدينة زبيد سنة ٢٩٧ه. في تاريخه: خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون ، ج٢ (١) ، ص ٥٥ ، ولكن لا نسلم بالتهم الباطلة التي الصقها بهاء الدين ابو عبد الله محمد بن يوصف الجندي ، صاحب مقالة: السلوك في طبقات العلماء والملوك ، بشخص ابن الفضل منها تهمة "تحليل عرمات الشريعة وإباحة محظوراتها" . فالبهاء الجندي بحسب علمنا عاش في القرن الثامن الهجري ، أي أنه لم يكن معاصراً للدولة الصليحية الأولى . وهو كغيره من فقهاء الشافعية ، الذين حرصوا على تشويه تاريخ الدعوة الإسهاعيلية ، كها هو الحال مع محد بن مالك الحيادي صاحب مقالة: كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة .

<sup>(</sup>٢) قرمط : كلمة آرامية تحمل معنى التدليس بها يحمل ذلك المعنى من خبث ومكر وإحتيال . اطلقت بادئ الأمر على الداعي الإسهاعيلي في سواد الكوفة المعروف (حمدان ابين الأشعث) . وهي تطلق على كل إسهاعيلي بهدف التعريض باتباع الحركة الفاطمية ، منذ أن أطلق الإمام عبد الله المهدي على دولته هذا المسمى . انظر الموسوعة العربية الميسرة ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ١٣٧٧ .

<sup>(</sup>٣) يصعب تحديد صلاحيات الإمام الإسماعيلي في مسطور قليلة ، ونكفي أن نعلم أنها رتبة دينية تمشل السلطين الدينية والدنيوية ، فهي أعل سلطة في الدعوة وأرفعها بعد الناطق وبعد الوصي . المصدر نفسه، ص١٢٤-١٢٥.

<sup>(</sup>٤) عبد الله الصنعان: الحرب في صعدة من أول صبحة .. إلى آخر طلقة ، سبق ذكره ، ص ١٦ وما تليها .

ولا سيها الزيدية ، التي تقول بأحقية أثمة آل البيت بالخلافة . فالموقف العقائدي ، يستند إلى قاعدة فكرية دينية بلورتها الحركة الفاطمية ، من خلال تلك الرسالة المفتوحة الموجهة إلى الطبقات الفقيرة المستضعفة في أنحاء العالم الإسلامي . لكن الأمر المحير بالنسبة للدعوة الإسهاعيلية التي وصلت متأخرة نسبياً إلى اليمن حوالي عام ٢٦٨هـ/ ٨٨٠م ، أنها لم تسارع إلى العمل السياسي والعسكري ، كها فعل الإمام الهادي يجيى بن الحسين فور وصوله إلى صعدة .

بالرغم من ذلك ، أخذت الحركة الفاطمية منحى عمودياً في الجبل ، كها أخذت منحى افقياً في سهل تهامة ، "ويرجع هذا بالدرجة الأولى إلى تميز الزيدية بوجود الهادي إلى الحق الداعي إلى إمامته بنفسه وتوليه شئون الدولة ، في حين تدعو الإسهاعيلية إلى إمام مستور لم يحن بعد الوقت المناسب لظهوره . " " في كل الأحوال ، كان التعصب المذهبي وضيق الأفق مرده طموح سياسي حول من يتولى القيام بأمر الإمامة، بإعتبارها أصلاً من أصول الدين ، وإذا كان النزاع بين مختلف الأطراف قد اكتسى ثوباً مذهبياً بين شتى الفرق الدينية ، فإنه بمرور الوقت أضحى نزاعاً سياسياً صرفاً بين الهاشميين أنفسهم: الزيديين من جهة، والفاطميين من جهة ثالثة ، الذين ذهبوا مذاهب شتى في توصيف مدلول لفظي الإمامة والخلافة ؛ وبالتالي تحديد صفات أمير المؤمنين أو الإمام . "

#### المحيط الداخلي المضطرب:

كان عيط اليمن الداخلي مضطرباً سياسياً وإقتصادياً في عصر الولاة الأمويين والعباسيين ، بتزايد حدة المظالم التي مارسها عثلي الدولة العباسية في اليمن ، مما ساهم في ظهور دولتين مستقلتين في السهل والجبل (الزيادية واليعفرية) من ناحية ، كها ساهم من ناحية أخرى، في تأجيج الصراع السياسي بين مختلف المذاهب الدينية الوافدة إلى جنوب شبه الجزيرة العربية. وعلينا أن ندرك بجمل الإنجاهات المتشابكة التي زادت من حدة الصراع السياسي بين دولة الإمام الهادي ودولة علي بن الفضل ، حيث تمحور الصراع بين الدعوتين الإسهاعيلية والزيدية بالدرجة الأولى حول السيطرة على عقول الناس وأفئدتهم ، كها تمحور أيضاً حول التشبث بالأرض حتى النفس الأخير .

<sup>(</sup>١) صالح: تاريخ اليمن الإسلامي، سبق ذكره، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ٣٠٦-٣٠٧.

وهكذا ، يمكن أن نلخص مجمل الحياة السياسية في جنوب شبه الجزيرة العربية في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري على النحو الآتي :

- ١- أخذ يطفو على السطح نظام سياسي قوامه الكيان الزيدي وعاصمته صعدة ، حيث مارس الأثمة الرسيون حكماً ديناً يتطلع إلى بسط نفوذه على إقليم الهضبة الشيالية وقد تجلى الطموح السياسي للدولة الزيدية ، عندما حاول الهادي مد نفوذه إلى مدينة صنعاه الواقعة تحت نفوذ الأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي ، عثل الخلافة العباسية في بغداد آنذاك .
- ٢- أتاح الصراع السيامي بين الدولتين الزيدية واليعفرية ، الفرصة للخلافة الفاطمية من التوغل في إتجاه جنوب شبه الجزيرة العربية ، في محاولة منها إستقطاب الزعامات المحلية الإستقلالية إلى صفها. ويعود الفضل في ذلك إلى رجلين: أو لهما أبي القاسم الحسن بن فرج ابن حوشب، وثانيهما على بن الفضل الخنفري الحميري سنة ٢٦٧هـ/ ٩٧٧م، فكلاهما كان موضع ثقة عبد الله بن ميمون القداح ، الذي أسند إليهما مهمة القيام بنشر مبادئ الدعوة الإسماعيلية في بلاد اليمن . ""
- ٣- أفرز الصراع السياسي في مجمله ، قوى منتصرة (دولة الهادي وعاصمتها صعدة) ، وقوى مندحرة (دولة بني زياد وعاصمتها زبيد في تهامة)، وقوى لا منتصرة ولا منهزمة (الدولة البعفرية وعاصمتها صنعاه) . كما أفرز الصراع بدوره ، نواة لكيان سياسي عرف باسم (الدولة الصليحية الأولى)، التي وزعت ولائها بين زعامة ابن حوشب الذي اتخذ من جبل مسور "معقلاً لإمارته ، وزعامة ابن الفضل الذي اتخذ من المذيخرة "عاصمة لدولته .

<sup>(</sup>١) الحمداني: الصليحيون والحركة الفاطمية ، صبق ذكره ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٢) جبل منيع يقع شهال غرب صنعاه ، شيدت فيه سلسلة من الحصون المطلة على ببلاد حجمة ، يصد جبل مسور من المواقع الأثرية التي أتخذ منها منصور بن حسن الكوفي القرمطي مقرأ لإمارته في القرن الثالث الهجري .

<sup>(</sup>٣) بلدة كبيرة تقع شيال مدينة تمز في قمة جبل ثومان ببلاد العدين (غلاف جعفر) . اتخذ علي بمن الفضل من المذيخرة عاصمة سياسية لدولته في الوبع الأخير من القرن الثالث الهجري ، بعد أن تحكمن ممن إنرال هزيمة منكرة بالأمير أحمد بن منصور ابن أبي المغلس صاحب الدملوة من غلاف المعافر (الحجرية) .

يجدر بنا الآن أن نطرح السؤال التالي: ما هي طبيعة الحركة الفاطمية في اليمن ، وإلى أي حد تأثرت الدعوة الإسهاعيلية في جنوب شبه الجزيرة العربية بتعاليم الحركة القرمطية في البحرين ؟

إن العمل السري المنظم للحركة الفاطمية في ببلاد اليمن، أخذ يترسخ منذ تاريخ السفارة الأولى للفاطميين هناك على يد أبي القاسم الحسن بن فرج المكنى بابن حوشب، وعلى بن الفضل المكنى بالخنفري عام ٢٦٨ للهجرة، حيث تمكن الداعيين من تأمين موطئ قدم للدعوة الإسهاعيلية، في مدة قصيرة من الزمن قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي المعلن عام ١٨٤٨ / ١٨٨ه / ١٨٩٨ م. " ففي حين كان ابن حوشب الذي اشتهر باسم منصور اليمن قد أستوعب تعاليم الحركة الفاطمية والإيهان بقيمها، كان ابن الفضل في توجهه السياسي أكثر ميلاً إلى تأسيس كيان سياسي مستقل على غرار التجربة القرمطية في البحرين التي قادها أبو سعيد الجنابي الزعيم البحراني الواسع النفوذ، الذي حاول تعميم مبادئ التكافل الإجتماعي في الإسلام، الذي "استلم كل محاصيل البلد من حنطة وشعير وفاكهة ووزعها بالتساوي، في الإسلام، الذي "استلم كل محاصيل البلد من حنطة وشعير وفاكهة ووزعها بالتساوي، يجب عليه ان يزاوله، ونصب الأمناء، وأقام العرفاء، حتى أن الشاة كانت تذبح، ويسلم لحمها إلى العرفاء ليفرقوه على المستحقين." "

إن الباحثين المعاصرين وعلى رأسهم عارف تسامر يعترفون بشأثر الحركة الفاطعية في اليمن بمبادئ الدعوة الإسهاعيلية المعروفة ببرامجها الإجتهاعية القرمطية ، التي "لم يكن لها نظير في إجتذاب الناس من غتلفي الألوان والإتجاهات ... فكان فيها المثاليون المخلصون والأبطال الأفذاذ والعلماء ، والأصراء الفلاسفة ، والفدائيون ، والأغرار المندفعون ، والمغامرون ، وجميع هؤلاء شبوا على ضروب من الشجاعة والإقدام كلاً في مجال إختصاصه ، وأتوا بأمثلة رائعة لإنكار الذات ، وأنضووا في حركة أقل ما يقال عنها ، أنها جديدة بتنظيمها، وأساليب دعاتها الذين تخصصوا بدراسة نفسيات الشعوب وعرفوا مصادر التذمر ، والرضى للديهم ، وكل ما يحوط بهم من خير وشر ، ومن سعادة وشقاء ." "

<sup>(</sup>١) الحداد : التاريخ العام لليمن الجزء الثاني اليمن في موكب الإسلام (١) ، سبق ذكره ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) تامر: تاريخ الإسهاعيلية ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ١٥٨ .

كانت ثمة نزعتان تتوزعان المجتمع اليمني في صدر الإسلام: النزعة الأولى في جوهرها نزعة النخبة العلوية الرسية ، التي أخذت تنظر بريبة وخوف لكل ما هو أموي (قحطاني) وعباسي (يعفري) ، وتدعو لإحياء دولة النبوة على غرار مجتمع المدينة في أواخر عهد الرسول ( على النزعة الثانية ، كانت في توجهاتها السياسية عربية جنوبية صرفة، أي قحطانية الحوى يانية المنشأ ، يبدعو أصحابها إلى قطع صلاتهم بالخلافات للثلاث: الراشدة ، والعباسية ، وكان أقطاب تلك النزعة كها أسلفنا هم: عبهلة بن كعب (الأسود العنسي) ، والحسن بن أحد الهمداني (لسان اليمن) ، ونشوان بن سعيد النزيلي (الحميري) ، وعلى بن الفضل (الخنفري) ، الذين اظهروا معارضة قوية للمد العدناني في إتجاه جنوب شبه الجزيرة العربية . فضلاً عن الزعامات المحلية وقوامها الأقيال والأفواء من آل الدعام وآل الضحاك وآل طريف وآل يعفر ، الذين استجابوا لكافة الدعوات العرقية المهيجة للعواطف والمشاعر تجاه الطبرين وتجاه الأبناء من الفرس .

وكان صوت النزعة القحطانية ، بطبيعة الحال قوياً مغرياً للزعامات القبلية التي كانت تتطلع بدورها للإستقلال والإنفصال عن السلطة المركزية ببغداد ، تحركها "الرغبة في الزعامة ونار ثأرية تعتمل في النفوس .. وقد تبسأت ليعفس الحوالي بعض الظروف والملابسات والعوامل التي دفعته إلى أن يقف في مواجهة الدولة العباسية ، سواء تمثلت تلك الظروف في وضعية الخلافة التي أصابها الوهن من جراء الصراعات الداخلية المتعددة والمعقدة .. أو تمثلت في وضعية اليمن فهي بلد بعيد عن مركز الخلافة يطمع فيها الكثير من ذوي الأفكار المذهبية أو الطموحات الشخصية ." " وبقدر ما كان صوت النزعة اليانية القحطانية ، مغيراً للزعامات المحلية الطموحة ، التي باتت ترى أن الإستقلال عن كيان الخلافة العباسية هو السبيل الأمثل لإستعادة عرب الجنوب بجدهم التليد ، بالقدر نفسه كان ذلك النهج الإنفصالي عفوف بالمخاطر في ظل التدخلات الخارجية ومصدرها الرئيس مصر الفاطمية .

وعليه ، ينبغي أن ندرك أن الاتجاه الإستقلالي عن الخلافة الفاطمية ، الذي يعد خطأ سياسياً قاتماً بذاته لذاته ، كان أكثر المتحمسين له الداعي علي بن الفضل الذي أعلن تمرده على سيده ابن حوشب . ويقدم لنا محمد يحيى الحداد مناقشة مستفيضة لجملة التهم المنسوبة لابس الفضل ، ومنها تهمة إعتناقه تعاليم القرامطة ، "في الخدوج عن الولاء للإمام (عبيد الله

<sup>(</sup>١) الشجاع: تازيخ اليمن في الإسلام، سبق ذكره، ص ١٧٢ .

الفاطمي) وقطع الإنتهاء إليه". " في حين يقر محمد أمين صالح خروج ابن الفضل عن طاعـة ابن حوشب الذي ظل طوال حياته مخلصاً لدعوته وإمامه . لكنه ، على حد قوله لم يكن زنديقاً كها تذكر بعض المصادر الزيدية المناهضة للدعوة الإسهاعيلية . "

كان لا بد من ظهور تلك النزعة الثالثة على يد ابن الفضل ، التي إجتاحت جيوشه الإمارة تلو الأخرى ، وهي تكنس في طريقها معظم المشيخات والسلطنات التي أعترضت مسار الدعوة ، حتى دخول قواته مدينة صنعاء مظفرة عام ٢٩٣هـ/ ٥٠٥ م . "منذ ذلك التاريخ ، أخذ الخنفري يتعللع لتأسيس نظام إجتهاعي ، على غيرار الحركة القرمطية بزعامة أسرة آل الجنابي في شرق شبه الجزيرة العربية ، تحديداً البحرين . "يعزو حسين بن فيض الله الهمداني في تاريخه الموسوم (الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن) ، نجاح ابن الفضل في بث شعور الكراهية تجاه الإثمة الرسيين ، وتجاه اليعفرين ومن والاهم من آل طريف والسهابين ، إلى تلك الإنتصارات العسكرية التي أحرزها على خصومه في المنطقتين الجنوبية والوسطى من البعن، وهما محمد بن أبي العلاء حاكم لحج وأبين وعدن وأعهاما ، وجعفر بين والوسطى من البعن، وهما محمد بن أبي العلاء حاكم لحج وأبين وعدن وأعهاما ، وجعفر بين استهوت الدعوة الإسهاعيلية قلوب الناس سنتهم وشيعتهم ، سيها بعد إقتحام ابين الفضل أستهوت الدعوة الإسهاعيلية قلوب الناس سنتهم وشيعتهم ، سيها بعد إقتحام ابين الفضل في وادي نخلة .. فاتجه اتباعه إلى بلاد يحصب ، فدخل منكث وأحرقها ، ثم هجم على صنعاء في وادي نخلة الأول مرة من ناحية الشهابيين ، وذلك في سنة ثلاثة وتسعين ومتتين. وقد حاول أسعد بن أبي يعفر مراراً إسترجاع صنعاء ، وبقيت المدينة مكان تجاذب .""

<sup>(</sup>١) الحداد : التاريخ العام لليمن ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الجندي: السلوك، سبق ذكره، ص ٩٣، نقلاً عن أمين: تاريخ اليمن الإسلامي، سبق ذكره، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) العلوى: سيرة الهادي ، سبق ذكره ، ص ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٤) ثمة بقايا وجذور للفرقة القرمطية تقطن إقليم الإحساء في شرق الجزيرة العربية (الملكة العربية السهودية) بمحاذاة عشيرة بني خالد البدوية المتشيعة ، التي اتخذت من القطيف موطناً لها ، فضلاً عس قرامطة شرق الأردن وفلسطين وقرامطة نجد البمن الإسهاعيلية المتحصنين في جيوب جغرافية أربعة : حراز وهمدان وعراس ويام نجران . انظر تامر : الإمامة في الإسلام ، سبق ذكره ، ص ١١١ .

<sup>(</sup>٥) الممدان: الصليحيون والحركة الفاطعية ، سبق ذكره ، ص ٣٦-٣٧ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ، ص ٣٧ .

دفع الطموح السياسي بعلي ابن الفضل إلى إعلان تمرده الصريح على الخلافة الفاطمية برفضه الإنصياع لتعاليم ابن حوشب، ما لبث أن تصدع ذلك الحلف المقدس بينهها إلى حد القطيعة والإستقلال . ومثلها جاهر بعدائه لمثلي الخلافة الفاطمية في مصر ، جاهر بعدائه لمثلي الخلافة العباسية في السهل والجبل: زيدية وزيادية ويعفرية . فضلاً عن مجاهرته بالعداء للأئمة الرسيين الزيديين ، الذين حاربهم حرباً شعواء في نجران وصنعاء ، حتى كاد يتملك الأخيرة لولا عانعة الأمير أسعد بن أبي يعفر الإنضواء تحت طاعته . في كل الأحوال ، بقيت صنعاء عصية عليه وعلى خصومه اليعفريين والهادويين، حيث كانت كلاً من هاتين السلطتين تعمل دائبة في جمع الأنصار وأكتساب الأعوان للظفر بها دونها جدوى . عند ذلك ، وجد الرجل نفسه وحيداً في المعركة ضد اليعفريين والزيديين ، الذين سارعوا لإحتضان كل خصم الربن حوشب ، مظهرين أنفسهم في صورة المدافعين عن بيضة الدين وحمى الإسلام .

شكل جنوب شبه الجزيرة العربية مسرحاً سياسياً لمختلف المذاهب الفقهية ، الأمر الذي ساعد على قبام دول متنافسة ذات إيديولوجيات غتلفة في مواقع جغرافية شديدة التباين في تضاريسها ، نخص بالذكر منها مدن رئيسة : صعدة وصنعاء وزبيد وتعز وجبلة وعدن . وقد أصطلح الأخباريون على تقسيم بلاد اليمن تقسيماً إدارياً ومذهبياً صارماً إلى قسمين: "يمن أسفل يغلب عليه مذهب أهل السنة وخاصة ، ويمن أعلى يغلب عليه المذهب الزيدي الهادوي ، بينها غلب المذهب الفاطمي الإسهاعيلي لفترة قصيرة على أواسط اليمن .""لكن هذه التقسيمات الإدارية بها تعنيه من توزيع للسكان على أساس مذهبي ، غيرت من مدلولها مرات عديدة عبر الحقب التاريخية المتعاقبة ، حيث لم تعد (صعدة) ، و(زبيد) مركزا الثقل السياسي ، وبالمثل لم تعد جبلة والمذيخرة جهات حاضنة لأفراد الطائفة الإسهاعيلية في المعصر الحديث ، كاكان الحال عليه في عهد الدولتين الصليحية الأولى والثانية .

لقد فهمت الزعامات الإقطاعية المعطيات الإدارية القديمة والجديدة بإستيعابها مبادئ الدعوتين الزيدية والإسهاعيلية ، جنباً إلى جنب مع مبادئ الدعوتين الوهابية والشوكانية ، معتمدة في ذلك على الدعم الخارجي ، سواء أكان مصدره بغداد الخلافة العباسية ، أو مصر الخاطقة العباسية ، أو نجد السعودية مؤخراً . وإذا كانت معظم الأطراف اليمنية قد اتخذت من المذهب والقبيلة مدخلاً لتقوية وجودها ونفوذها ، فإن الصراع أفرز

<sup>(</sup>١) السيد: تاريخ المفاهب الدينية في بلاد اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٠ .

بدوره زعامات علية أخذت تقدم مصلحة الأسرة (المشيخ) على مصلحة الوطن. ولم يتوانى بعضها في إسداه خدمته لهذا الإمام ، إذا ما تذكرنا حالة أبو العتاهية ، أو ذاك الداعي المعارض له ، وبحث أخرى عن عتسب يعد نفسه للخروج من نفق السلطة المظلم وجبروتها مستعيناً بقوى خارجية تتطلع إلى بسط نفوذها على البلاد . تكرر حدوث ذلك قديماً ، عندما "ذهب سيف ابن ذي يزن إلى فارس مستعيناً بهم ضد الأحباش" " ، وتكرر حدوث ذلك حديثاً ، عندما طالب نظام الجمهورية العربية اليمنية من الرئيس جمال عبد الناصر تقديم العون والمساعدة للنظام الثورى الوليد في صنعاه . "

ومثليا نجح الأثمة الرسيون في إقامة كيان سياسي خاص بهم ، استمد السلاطين البعفريون شرعيتهم من الخلافة العباسية . في حين كان الهم الأكبر للأثمة الفاطميون تشييد دولة المهدي في جنوب شبه الجزيرة العربية ، على غرار الدولة الفاطمية في المغرب الأقصى المنافسة لدولة الأدارسة في فاس ." ويعود الفضل في ذلك إلى الداعي ابن حوشب وزميله ابن الفضل ، اللذان تمكنا من إرساء اللبنة الأولى للدولة الصليحية خلال الربع الأخير من القرن الثالث المجري . لكن ابن الفضل كان طموحاً واسع الأمل ، أخذ يتطلع أن يكون حاكماً حقيقياً لليمن ، لا دمية في يد سيده ابن حوشب. "على أن هذا الدور السياسي المتميز لبعض دعاة الإسهاعيلية في إقامة دولة مستقلة عن نفوذ الخلافة الفاطمية في مصر ، لا يعف الباحث من عارسة النقد التاريخي لتلك التجربة السياسية ، بإعتبارها إحدى "الحركات الفكرية والدينية التي عرفتها بلادنا في تاريخها البعيد أو القريب من صميم المهام الملقاة على عواتي الدارسين والمتخصصين منهم بخاصة." "

<sup>(</sup>١) كان ذلك الإنجاه ضرباً من المغامرة السياسية ، عندما استبدل أهل اليمن قدياً الإحتلال الحبشي بإحتلال فارسي ، وهكذا يعيد التاريخ نفسه عندما استنجد تنظيم الضباط الأحرار بالجيش المصري لشبيت أركان النظام الجمهوري الثوري في صنعاء في سبتمبر ١٩٦٢م . انظر كلاً من الشامي: تاريخ السمن الفكري، سبق ذكره ، ج١ ، ص ٢٥٩ ، ولورنس: اللعبة الكبرى الشرق العربي المعاصر ، سبق ذكره ، ص ٢٠٦ -

<sup>(</sup>٢) الممداني: الصليحيون والحركة الفاطمية ، سبق ذكره ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الحداد: التاريخ العام لليمن ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) تامر: تاريخ الإسهاعيلية ، سبق ذكره ، ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٥) المقالح: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١٣٣ .

بهذا الخصوص ، أوضح صاحب مقالة تاريخ اليمن الإسلامي العوامل الداخلية والخارجية ، التي تظافرت في قيام وسقوط دولة على بن الفضل، مبدياً رأيه في هذه المسألة: "واشتدت حملات التشويه من حوله واستغل خصومه فكرة النظام الإجتهاعي الذي أراد تطبيقه لإيجاد نوع من العدل بين المسلمين وتوزيع الإقطاعيات الكبيرة بين المحتاجين والفقراء من رعايا الدولة ، فأشاعوا زوراً بأنه يدعو إلى إباحة الأموال والنساء ." " فالمكاسب الملموسة على أرض الواقع التي حققتها الحركة - على حد قوله - لم ترق إلى مستوى التحديات الداخلية ومصدرها الرئيس "التنافس الصارخ الرهيب بين الهادي وابن الفضل ، كها حدث التنافس الصامت المحزن بين الناصر والهمداني ، وهو تنافس قاد إلى سلسلة لم تتوقف من المنافسات والصراعات التي تتسم بطابع الفكر أحياناً وبطابع السياسية أحرى". "

وفي سبيل تكوين تصور مقارب للواقع عن الإسباعيلية في اليمن ، ينبغي التمييز ببن الصراع السياسي والخلافات المذهبية أولاً وقبل كل شيء بين الشيعة - لأنهم كانوا في المعارضة دائياً - موقف الطلعة الثورية في الحياة والفكر والسياسية . فالخصوصية اليمنية ، طبقاً لهذا التصور تختزل الهوية الجهاعية للشعب في هويات مذهبية وقبلية ومناطقية معينة "مثلته عشرات الفرق ، وعشرات الأحزاب . وقد كان ذلك الحرمان شراً لأنه قد مشل - في بعض الفترات - الحظور الفاجع في التاريخ الإسلامي ، وجعل نفوس زكية كثيرة تنذهب ضحية التأييد أو المخالفة". " فاليمنيون في مرآة تيار القحطانية يتمتعون بهوية ذاتية متجانسة ، جسدتها المصالح والعادات المشتركة التي تجمع عرب الجنوب في بوتقة واحدة لمواجهة خطر المداني قديياً ، وفي مواجهة المد السعودي الوهامي الكاسح لإقليم جنوب شبه الجزيرة العربية حديثاً . وهذا التصور ، هو الأساس الذي بني عليه ابن الفضل أركان دولته ، منذ تاريخ دخوله مدينة صنعاء مظفراً على رأس جيشه .

فها هي الأسباب التي دفعته الخروج عن طاعة رئيسه ابن حوشب ؟ وهل كان الخنفري يتطلع إلى حكم البلاد بمفرده ؟

<sup>(</sup>١) المصدر تقييم، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ١٣٤ .

نسج المؤرخون - الأقدمون والمحدثون - حول شخصية ابن الفضل روايات متمارضة، فمنهم من وجه إليه تهمة المجوسية والكفر، ومنهم من أتهمه بإدعاء النبوة "، ومنهم من أعتبره زعياً وطنياً لا يقل شجاعة وأنفة عن القيل سيف بن ذي يزن! " فها هو السر وراء هذا الخلاف البين في سيرة الخنفري وتعاليمه القرمطية، التي تصطبغ بصبغة إسلامية مقاربة لتعاليم الدعوة الإسهاعيلية المحاطة بجدار من الغموض والكتهان والسرية ؟

ولد على بن الفضل في صدر الربع الأول من القرن الثالث المجري في على جيسان من أعال ذي رعين، وكان التشيع قد غزى بلاد حمير، فأعتنقت أسرته مندهب الإمامية قبل مغادرته مسقط رأسه وحيداً إلى العراق لزيارة قبر الحسين بن علي بن أي طالب. وهنالك اعتنق الشاب اليافع معتقدات القرامطة (المذهب الإسهاعلي) على يد خادم الضريح ميمون القداح، الذي ادناه من الداعي ابن حوشب، ليعودا معاً إلى اليمن للتبشير بافكار الدعوة تمهيداً لقيام الدولة. "على أن المصادر التاريخية باختلاف مدارسها الفكرية وتوجهاتها الإجتماعية، تذهب إلى القول بأن الخنفري كان سياسياً حكياً، جعل من الحركة الفاطمية مطية للوصول إلى بغيته الرئاسة. ومثلها ساهم الصراع المرير بين الزيدية والإسهاعيلة في صعود نجمه، ساهم خلافه الحاد مع ابن حوشب في إضفاء المزيد من اللبس والغموض حول سيرته الذاتية، بل وأفكاره الدينية والسياسية.

### إنبثاق الحركة الفاطمية:

إن تجربة ابن الفضل تمثل أمامنا المشهد السياسي اليمني بكافة تناقضاته الثقافية ، التي نكاد نلامسها من خلال تلك المتغيرات العقائدية التي أشرت تأثيراً عميقاً على مجريات الأحوال في السهل والجبل . فاليمن برمته ، كان عط أنظار الطامعين في الرئاسة من زياديين ويعفريين وفاطمين ، على حد سواه . وزعامة ابن الفضل ، لم تكن سوى إفرازا مباشراً لهذا الواقع السياسي وتلك البيئة الإجتماعية ، أو كما سبق وأن حكم عليه الإمام الحسين بن أحمد الأهوازي في معرض حديثه مع ابن حوشب: أنه "شاب قريب عهد بالأمر ،

<sup>(</sup>١) شرف الدين: اليمن عبر التاريخ ، سبق ذكره ، ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المقالح: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١٤١ .

٣) نشوان الحميري: الحور العين عن كتب العلم الشرائف دون النساء العفائف ، ص ١٩٨ .

فانظر كيف تسوس أمره ." " وقد وضع ابن حوشب نصب عينيه تعاليم الإمام ، ومنها قوله: "يا أبا القاسم.. البيت يهاني.. والركن يهاني.. والكعبة يهانية.. ولن يقوم هذا الدين ، ويظهر [لا من قبل اليمن..""

وفي تقديرنا أن دراسة مذهب ابن الفضل في معزل عن الظروف الموضوعية التي كان يتحرك فيها والقوى التي يمثلها ، لا يمكن أن تقدر مدى فعالية ومساهمة فكره في إحداث تغيير إجتماعي عمييق في البناء السياسي المغرق في رعويته الدينية ، بالقياس إلى تعاليم الدعوة الإسهاعيلية التي حاولت المزاوجة بين تعاليم الشريعة الإسلامية والأعراف القبلية . فالتعارض القائم بين حركته الإجتماعية والحركة الفاطمية ، ساهم في إذكاء روح العداء بين غتلف القوى السياسية والإجتماعية في الساحة اليمنية . وعما لا شك فيه أن تزايد نفوذ ابين الفضل في إقليم المضبة الوسطى عما كان عليه من قبل ، كان ينم عن تنامي نفوذه وسلطته إلى إقليم الهضبة الشالية . ومع ذلك ، لم يستطع ابن حوشب الاستغناء عن حنكة ابن الفضل وموهبته السياسية ، خوفاً من أن ينقلب الرجل عليه، وفي أذنه ما ترزال ترن كلمات الإمام الأهوازي: "ابعثكما إلى اليمن ، تدعوان إلى ولدي هذا ، فسيكون له ولذريته عزّ وسلطان، وإن الله عزّ وجرّ قسم لليانين ألا يتمّ أمرٌ في هذه الشريعة إلا بنصرهم". "

والمأزق السياسي الذي واجه تجربة ابن الفضل ، يتمثل في مخالفته لمعايير الحركة الفاطمية وتعاليمها السرية ، بعد دخوله مدينة صنعاء سنة ٣٩٣هـ/ ٩٠٥ م ٣٠. فالزهو والغرور كانا قد دفعا به إلى المجاهرة بالعداء لرئيسه ابن حوشب ، الذي أخذ يذكره بالمواثيق التي سبق وأن قطعها على نفسه: "هانحن قد ملكنا الميمن باسرة، ولم يبق لنا إلا القليل ، فعليك بالتأني والوقوف بصنعاء سنة وانا بشبام، فيصلح كل واحد ما استنتج، وبعد ذلك يكون لنا نظر ، فإنك إن خرجت من صنعاء خالف أهلها وفسد ما علينا ما ملكنا"." منذ تاريخ دخوله

 <sup>(</sup>١) عهاد الدين بن الحسن القرشي أدريس: زهر المعاني ، ورقة ٦٥ ، نقلاً عن الهمداني : الصليحيون والحركة الفاطمية، سبق ذكره ، ص٣٦ .

<sup>(</sup>٢) تامر : تاريخ الإسهاعيلية الدعوة والعقيدة ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) أدريس: زهر المعاني ، ورقة ٦٥ ، نقلاً عن الحمداني: الصليحيون والحركة الفاطمية ، سبق ذكره ، ص٣٢ .

<sup>(</sup>٤) العلوي: سيرة الهادي، سبق ذكره، ص٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) الحيادي: كشف اسرار الباطنية ، سبق ذكره ، ص ٣٢ .

صنعاء تغير نهج الحركة الفاطمية ودعوتها الإسهاعيلية ، التي أنحرفت بزاوية حادة عن تعاليم الحركة الأم في القاهرة . فالألفاظ والمصطلحات التي أستخدمها ابن الفضل في مخاطبته لنوابه: "من باسط الأرض وداحيها ، ومزلزل الجبال ومرسيها علي بن الفضل" " ، كانت تبدو معارضة للتعاليم والأفكار الشائعة التي روج لها دعاة الحركة الفاطمية .

أما النظام السياسي الذي كان ينشده ابن الفضل ويبتغيه ، فهو التغيير الجذري في البناء السياسي والإجتماعي للدولة والمجتمع ، الذي جاء متجاوباً مع رغبات "أصحاب الحرف ، وغرسوا في أفكارهم ضرورة تغيير للنظم السائدة ، وتمليك الأرض إلى العلبقة الفقيرة وإحلالها على العلبقات الغنية ، وإقتطاف ثهار الأرض ، وإيجاد نوع من المساواة الإقتصادية بين جبع الأفراد بلا تمييز .. وإننا نراهم يطبقون القواعد التي عبر عنها ((إخوان الصفاء)) في رسائلهم ، فمن كان منهم فقيراً أسعفوه ، ومن كان عارياً البسوه ، ومن كان جاتماً المعموه ، وبهذا جذبوا إليهم الطبقات الفقيرة". "ولعل إعتهاد حركة ابن الفضل تعاليم مقاربة للحركة وشرق الجزيرة المربية ، التي نهجت نهجاً سياسياً غالف لتعاليم الدعوة الإسماعيلية . وهذا النهج الثوري ، بطبيعة الحال لم يكن مقبو لا ولا مستصاعاً في أوساط السلالات الحاكمة الناختيا المذهبية ومشاربها السياسية .

لقد بدى واضحاً أن ثمة فروق واضحة بين منهج ابن حوشب في الإصلاح الديني، ومنهج ابن الفضل في الإصلاح السياسي والإجتماعي. وقد اتبع الأخير منهجاً عنيفاً في تعميم مذهبه بعد انقضاء بضعة شهور على استيلائه على صنعاء ، ليعلن إستقلاله في وقست لاحق ليس عن إمارة ابن حوشب في بلاد اليمن الأعلى فحسب ، بل وعن الخلافة الفاطمية في مصر. تذكر رواية الحمادي بهذا الصدد ، أن ابن الفضل انحرف عن مذهبه الأول ، عندما كان يمضي "نهاره صائباً وليله قائماً" " ، سيها بعد ظفره بصنعاء ، حيث أتبع خطأ قرمطياً ، الأمر الذي أثار حفيظة الزعامات المحلية ، فقررت القضاء على حركته قبل أن يستفحل أمرها في أنحاء البلاد.

<sup>(</sup>١) بهاء الدين محمد بن يوسف الجندي: السلوك في طبقات العلهاء والملوك، ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) تامر: تاريخ الإسهاعيلية ، سبق ذكره ، ج١ ، ١٦٠-١٦١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ورقة ٢٩ .

حوشب وابن الفضل ، بقوله "فاظهر كل منهما الزهد والتقشف والصلاح ابتغاء الوصول إلى غايته ، وعملاً بوصية الإمام الحسين بن أحمد إلىهما، كما تظاهر كمل منهما بالتفقه بالدين والتضلع في المذاهب السنية ، وكأنها يامران بالمعروف وينهيان عن المنكر ." ""

ومع أن الحركة الفاطعية في اليمن أخذت صبغة علية على يد ابن الفضل ، فإن هذه الوجهة لم تلق قبولاً لدى ابن حوشب ، الذي اتهمه بالخروج عن تعاليم الدعوة . وينفي خسين بن فيض الله الهمداني في معرض مناقشته لتجربة ابن الفضل بعض الروايات الملفقة حول الحركة وصاحبها ، بقوله: "ان الحيادي – ألد أعداء الدعوة – لم يستطيع أن يطمس الحقائق عن سياسته التاريخية في السلم والحرب ، وعن شهامته وإقدامة ، وإيفائه العهود والموائق، وحمايته المظلومين ، ونصرته لمبادئ الإسلام . ولم يستطع أبو القاسم منصور اليمن أن يعزله أو يطرده عن الدعوة ، وهو يعلم علم اليقين ميول ابن الفضل الاستقلالية، بل ساعده في حروبه ، وهنأه على انتصاراته ، إلى أن أعلن ابن الفضل نفسه ثورته وخروجه عن الدعوة ". "

هذه الرواية الهمدانية ، وغيرها من الروايات المبثوثة في كتب السير والمتراجم ، تعطى أكثر من دليل على دهاء ابن الفضل وحنكته السياسية ، كها نستشف ذلك من مجمل الحوار الساخن بينه وبين ابن حوشب ، الذي كتب إليه معاتباً:

- ابن حوشب : كيف نخلع طاعة من لم تنل خيراً إلا به وببركة الدعاء إليه ، فها تذكر ما بينك وبينه من العهود ، وما أخذ علينا جميعاً من الوصية والإتفاق وعدم الإفتراق .
- ابن الفضل: أن لي بأي سعيد الجنابي أسوة ، إذ قد دعا إلى نفسه . وأنت ان لم تنزل إلى وتدخل في طاعتي نابذتك الحرب .
- ابن حوشب: لا أفعل هـذا ، ولا أسـكن بـين قـوم جهـال ، إلا بعـد أن يعطـوني العهـود والمواثيق إلا يشربوا الخمر .. ثم أخذ يعاتبه ويحذره من خطر تفكك الدعوة .
  - ابن الفضل: إعلم إنها هذه الدنيا شاه ، من ظفر بها افترسها! "

<sup>(</sup>١) القاسم : ابناه الزمن ، ورقة ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الهمدان: الصليحيون، سبق ذكره، ص ٤٢-٤٣.

<sup>(</sup>٣) الحيادي: كشف أسرار الباطنية ، سبق ذكره ، ص ٣٣ .

وإذا كان غتلف الرواة يخلصون إلى أن علياً بن الفضل شخصية سياسية مراوغة انتهازية، فانهم يجمعون على أن الرجل قد حسم أمره بإعلان إستقلاله عن الخلافة الفاطمية في مصر. فالتجربة ذاتها سواء أكانت فاطمية خالصة ، أم قرمطية جنابية ، تشكل من وجهة نظر على محمد زيد "ظاهرة جديدة في الصراعات التي شهدتها اليمن حتى ذلك التاريخ"." فالزعامات الإقطاعية أو القبلية، على حد قوله ، كانت "تشن الحروب لتحافظ على نفوذها ، أو لتوسع دائرة هذا النفوذ، وحتى دولة الهادي ، ودولة منصور اليمن ، توسعتا بالاستعانة بهذه الزعامات نفسها دون أن تمس نفوذها ، بل زادتها نفوذاً." "ويمضي قائلاً في تحليله لإبعاد الصراع وتداعياته بين دولة ابن الفضل ودولة الهادي ، التي كان صاحبها "يحس أنه من سلالة نبوية ، ومنصور اليمن ادعى الانتهاء إلى جعفر بن ابي طالب . أما ابن الفضل فانه نكرة من أمرة فقيرة ، جاء يقود جيشاً من الفقراء والمعدمين ، فيكتسح الزعامات التقليدية ، ويمكن ((لعباد الله في مال الله))." "

بصرف النظر عن قيم الفضل والشرف التي كان يتهاهي بها الأثمة الزيديين والدعاة الفاطميين على حد سواء ، فإن ابن الفضل أخذ يقترب كشيراً من تحقيق برنامجه السياسي والإجتهاعي بسرعة مذهلة أثارت دهشة الأعداء وألبتهم عليه . فالنصوص الرسمية بإختلاف رواياتها الإسهاعيلية والزيدية حاولت تشويه سمعته ، وقد نجحت في هذا المسعى إلى حد بعيد. غير أن ذاكرة بعض الدارسين المعاصرين لم تبخل على القارئ بتقديم سيرة ميسرة لابن الفضل ، معتبرة أياه صاحب حس وطني دفع به "إلى الإنفصال عن مقر الدعوة وإلى قطع أية المركزية أو أتباع أي إتجاه آخر ". " فحركة ابن الفضل ، من وجهة نظرنا ، تخطت حدود الولاءات العائلية والقبلية والمذهبية الضيقة ، واضعة نصب عينها مصلحة الوطن فوق

<sup>(</sup>١) زيد: معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) المقالح: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ١٤١ .

الجميع ، "على الرغم من وقوفه على ميوله الإستقلالية .. ومبالغته في قحطانيته ، وإنه تعدَّى حدود الدين حتى أبت عليه عزة نفسه الرضوخ لأحد أو الدخول تحت حكم أحد ." "

وبالرغم من نجاحه الباهر في اكتساح معاقل الإمارات السنية في السهل ، والإمارات القبلية في الجبل ، إلا أن الحظ لم يحالفه في تمرير مشروعه السياسي الذي إنهار بفعل المؤامرات المحاكة ضده ، "وقد انتهى الأمر به مسموماً وتبددت بعد وفاته أول تجربة إجتماعية يهانية في الحكم وفي تحرير المضطهدين. "" ولعل هذه الإشارة السريعة ، التي يحاول صاحبها رد الإعتبار لتلك الشخصية التاريخية ، تترك إنطباعاً لدى القارئ أن جهود ابن الفضل قد ذهبت أدراج الرياح ، عندما حاول ابن حوشب الإستعانة بـ "الأسر الكبيرة ، وذوي النفوذ القبلي والعشائري.. وتحولت الدعوة الإسهاعيلية في الميمن إلى دعوة سياسية لا تختلف عن بقية الدعاوي التي كانت تزخر بها البلاد اليمنية في ذلك الحين ". " من هذه الفرضيات التاريخية والأدبية لتشخيص تجربة ابن الفضل ، يمكننا الجزم بالقول إن التجربة لم تخل من موثرات قرطية ينفيها تيار القحطانية ، ف حين يقرها تيار العدنانية .

في هذا الإنجاه ، يذهب أحمد الشامي إلى القول بأن ابن الفضل حاول التخلص من جميع المذاهب ، عندما نادى بتعديل مسار فريضة الحيج (حجوا إلى الحرف واعتمروا إلى المثلاث)، بل وجوَّز زواج المتعة وغيرها من الشرائع السهاوية المنسوخة . " هذه العوامل المذكورة ، أدت مجتمعة إلى وصم الحركة الفاطمية في اليمن بالخروج عن تعاليم الإسلام ، كها يزعم الفقيه بهاء الدين يوسف بن الجندي ، بأن زعيم الحركة "لما دخل مدينة الجند في أول خميس من رجب سنة ٢٩٢هـ/ ٥٠٥م صعد على منبرها وأنشد الأبيات التالية :

وغنى هزاريىك ، شىم اطربي وهسدا نبسى بعسرب

خذي الدف، يا هذه ! والعبي تسولي نبسي هاشم

<sup>(</sup>١) تامر: تاريخ الإسهاعيلية ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) المقالح: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ١٤٢ .

 <sup>(3)</sup> قارن بين ما ورد في السفر الأول من كتاب أحمد بن محمد الشمامي : تماريخ المبعن الفكري في المعصر
العباسي، ص • ٢٥١- ٢٥١ ، ورواية حسين الهمداني في بحشه ودراسته الموسومة : الصليحيون ، سبق
ذكره، ص ٢٤- ٤٣٠ .

أحل البنات مع الأمهات لكل نسبي مضى شرعه فقد حطَّ عنَّا فروض الصلاة ولا تطلبي السعى عند الصفا

ومن فضله زاد حل الصبي وهـ ذي شراتسع هـ ذا النبسي وحسط الصسيام ، ولم يتعسب ولا زورة القسبر في يشرب""

أودع الأديب أحمد الشامي ، في دراسته المسهاة (تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي) قصيدة البهاء الجندي ، وهو يقر سلفاً بأن الأبيات ذاتها موضوعة على ابن الفضل . ويأتي أختياره لهذا النموذج من الشعر الهابط في هجاء زعيم الحركة الخنفري ، بهدف إصابة عصفورين بحجر . فالتحامل الشديد على العقيدة الإسهاعيلية ، يجرد بطبيعة الحال الحركة الفاطمية من أي صيغة إيجابية تتعلق بالإصلاح الديني ، كون منهجها أقتصر على إستحلال المحرمات الشرعية . ولعل هذه التحولات المجتمعية التي أحدثها حركة ابن الفضل ، شكلت المحرمات الشرعية . وقد تأثرت المدعوة الإسهاعيلية ، كأهم الدعوات الدينة المذهبية في بلاد اليمن بتلك الأحداث ، التي أججت المشاعر ضدها في صنعاء والجند ، فاهتزت صورتها في أعين الناس .

وهكذا نضع الجزء الثاني من القصيدة هنا على محك الإختبار ، كونها تعرضت لإضافات وحذف في عصور مختلفة لإثبات فساد مذهب صاحبها :

> وإن صدوموا فكل واشري من الأقربين صع الأجنبي وصرت عرصسة لمسلاب؟ وسنقاه في الزمن المجدب؟ حلال؛ فقدست من مذهب!"

إذا الناس صلوا فبلا تنهضي ولا تمنعي نفسك المسزين فمن أيس حللت للأبعدين ألسيس الغسراس لمسن أسبه وصا الخمسر الاكساد السيا

<sup>(</sup>١) يورد الشامي في دراست : تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ٢٥٠ - ٢٥١ ، ابيات قصيدة البهاء الجندي بهدف توضيح بجريات الصراع للذهبي وتداعياته السياسية الخطيرة في الساحة البهنية \_ قديراً وحديثاً. انظر أيضاً القصيدة ذاتها في كتاب الهمداني : الصليحيون والحركة الفاطعية ، سبق ذكره ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٢٥١ .

ويبدو من إستقراء الحوادث التاريخية أن خصوم الحركة الفاطمية في البمن قد عمدوا إلى تشويه تعاليم الدعوة الإساعيلية بطرق شتى ، يتضح ذلك من رواية الحيادي التي وصحت ابن الفضل بالمروق والخروج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر ، تماماً كما ألصق ابن الحسين بالدعوة ما ألصق من تهم لا ترق إلى الشك . وللظهور بمظهر الباحث المحايد ، يذكر الشامي أن (الدكتور حسين فيض الله الهمداني) ، قد استبعد "مثل هذه الرواية عا نسب إلى ((علي بن الفضل)) ، وقال: ((ولا نتصور المجتمع اليمني يقبل رياسة ((ابن الفضل)) لمدة عشرين سنة بل أكثر ، لو كان أرتكب في أواخر عهده ما نُسب إليه من الفواحش طوال هذه المدة ؛ وقد يجوز أنه بالغ في يمنيته ، وتطرق في قحطانيته حتى تعدّ حدود الإسلام كها فعل أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني بعده بقليل !" "

لذلك يصعب علينا الإقرار والتسليم بهذه الطروحات المتعارضة ، ونحن نستند في ذلك إلى إشارة قيمة أوردها القاضي عبد الله الشياحي ، الذي يتحدث فيها بشيء من الشفافية عن شخص ابن الفضل ، الذي يعود له الفضل ، على حد قوله في توحيد معظم اليمن "قضيت الحناق على الهادي في صعدة وخضع له أسعد اليعفري وفر منه من زبيد بن زياد وامتدت غزواته إلى حضرموت ، ثم تحول تفكيره من الإسهاعيلية إلى دعوة تهدف إلى وحدة اليمن والقضاء على الدعوات المذهبية. "" والقارئ المستوعب لمعطيات المصادر الأخرى ، فيها يتعلق بالصراع السياسي بين غتلف المذاهب الدينية في بلاد اليمن ، سوف يدرك بحصيفته أن سلاح الإشاعات كان أمضى سلاح "دعاية راجت بين الدهماء وأمتدت إلى اليوم وهي لا وجود لها ولا يقبلها الذوق . وبموت ابن الفضل تنفس أولئك الأعداء الصعداء فعاد أسعد إلى ملك صنعاء ومعظم اليمن ، وابن زياد عاد إلى حكم زبيد وتهامة ، وسنحت الفرصة للإمام الناصر وغيرهم ، وقد قبل أنها وصلت غزواته إلى عدن ، أما أبو القاسم المنصور حسن فقد اقتنع وغيرهم ، وقد قبل أنها وصلت غزواته إلى عدن ، أما أبو القاسم المنصور حسن فقد اقتنع بسط نفوذه على مسور حجة وغلاف حجة والشرفين والمحويت وبعض المغارب ." "

<sup>(</sup>١) المعدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) الشهاحي: اليمن الإنسان والحضارة ، سبق ذكره ، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

### حموم الدعوة وتغيير الولاءات:

ومن المعلوم أن صنعاء وعيطها القبلي حتى يومنا هذا ، لا تزال تقع تحت نفوذ المؤسسة القبلية التي انتزعت المبادرة السياسية من المؤسسة الإمامية في بلاد اليمن الأعلى ، بصورة عامة أبقت على النظام الإجتهاعي كها كان الأمر عليه في الماضي القريب . ولو أفترضنا جدلاً صححة رواية أحمد حسين شرف الدين القائلة بأن الخنفري "ادعى النبوة ، وهو أول من سن القرامطة في اليمن، والقرمطة عند أهل اليمن عبارة عن الزندقة" "، فإنه يصعب علينا التسليم بصحة روايات الشهاحي والهمداني والمقالح ، التي تبرئ ساحة ابن الفضل من كل التهم الملصقة به . فقد دافع هؤلاء الكتاب الثلاثة عن مذهب ابن الفضل ، جنباً إلى جنب مع المؤرخ محمد يجيى الحداد ، الذي تولى بدوره كشف الشبهات المثارة حول الدولة الصليحية في طورها الأول والتي أضحت تعاليمها تصب في خانة الدعوة القحطانية ، لا سيها وأن المصادر لم تأت على ذكر مذهب الخنفرى من قريب أو بعيد.

إستناداً إلى هذا التصور الوظيفي للعلاقة بين الدولة والمذهب من جهة ، والعلاقة بين الدولة والمذهب من جهة ، والعلاقة بين الدولة والقبيلة من جهة أخرى ، يتبين لنا أن الصراع الذي خاضه ابن الفضل ضد الإمارات والدول التي عاصرها في السهل والجبل ، لا يعد كونه صراعاً بين تياري القحطانية والعدنانية بمن هذه الزاوية، خصص محمد الحداد فصلاً من دراسته لأسباب قيام وسقوط الدولة الفاطمية في اليمن ، فوضع عنواناً جانبياً لمناقشة الظروف السياسية والإجتماعية المحيطة بقيام دولة ابن الفضل، أوجزها لنا في النقاط الآتية :

 اليس من السهل قبول ما نسب إليه من الكفر والإلحاد والدعوة إلى التحليل من ربقة الدين وهو لم يشيد حكمه إلى على أساس من مبادئ الدين والدعوة إليه والجهاد في سبيله منذ اليوم الأول لحركته ، مع ما كان محكوماً به من الضروف المحافظة في اليمن في

<sup>(</sup>١) يتضح لنا ذلك من خلال مطالعتنا لكشاف الدول والإمارات المدرجة في كتاب شرف الدين: اليمن عبر التاريخ، سبق ذكره، ص ١٩٤، هامش (١) ، نلحظ أن المؤرخ المذكور أسقط من قائمته دولة علي بسن الفضل، وهو في ذلك يجاري بعض المؤرخين الرسميين المذين يفضون الطرف عن تلك التجربة وصاحبها، الذي اتهم بالإنحراف "عن الأهداف التي كمان عليه أن يستمر في التزامها والعمل من أجلها."

عهده ، ولن يناصره اليمنيون قبل استقلاله عن الفاطميين وبعده لو كان قد خرج عن الإسلام ودعا إلى الإلحاد ، ولخذلوه على الأقل إن لم يقوموا بحربه والتكاتف ضده .

١- أما القصيدة التي نسبت لشاعر من شعراء (علي بن الفضل) والتي مطلعها: (خذي الدف يا هذه وأضربي). فقد قال القاضي (نشوان الحميري) في كتابه (الحور العين) بجواز كون قائلها شاعراً من الخطابية المعروفين بتشيعهم للفاطمين، أي أنها ليست لشاعر (علي بن الفضل) كها زعم .. لأن القصيدة الإلحادية المذكورة لو كانت لعلي بن الفضل أو لأحد شعرائه لم يختمها بالصلاة على النبي ويثلب نفسه فيها ، ومع ذلك فلم تذكر في شيء من كتب التاريخ التي عاصرت ابن الفضل كتاريخ ابن الأثير وغيره ، وإنها ذكرت في تواريخ متأخرة عنه بأكثر من مائتي عام ، ولو كان ابن الفضل قد قالها أو شاعره لذكرها العلوي مؤلف سيرة الإمام الهادي يخيى بن الحسين المعاصر لابن الفضل والذي ذكر تاريخ ابن الفضل ناقياً عليه معارضته وحربه للهادي ، ولم يذكر شيئاً عنها." ...

٣- ويمضي الحداد قائلاً: "فهل من المعقول والمقبول أن يتحاشى ابن الفضل امام اليمنيين رجوعه من حصار عدوه غير ظافر ، ولا يتحاشى من ارتكاب المحرمات جهاراً نهاراً كها اشاع ذلك أعداؤه ." "ويضيف قائلاً: "نسب المؤرخون إلى ابن الفضل أنه قرمطي، وهذا غير صحيح ، فهو إسهاعيلي مرتد (أي عن الأسهاعيلية) ." "

وأمام هذه الروايات المتواترة ، التي تجمع بعضها على زندقة ابن الفضل وخروجه عن دائرة الإسلام ، نجد عدد من الروايات تبرئ ساحته . فضلاً عن رواية الحداد ، التي يشكك صاحبها بمعظم الروايات السنية والشيعية ، معتبراً إياها مغرضة ، بسل وحاقدة . فالإسهاعيليون ، على حد قوله ، أخذوا عليه "لأنه أقتدى بأي سعيد الجنابي القرمطي ، في الخروج عن الولاء للإمام (عبيد الله الفاطمي) وقطع الإنتهاء إليه، وفعل هو مشل ما فعل ،

<sup>(</sup>١) الحداد: التاريخ العام لليمن ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ١٩٧ - ١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) المصدر تفسه ١٩٩٠–٢٠٠٠ .

وأستولى على الحكم في البمن ، بالقوة والقسوة والعنف ، وأقام ابن الفضل حكماً يمنياً موحداً ولكن بدون قاعدة شعبية سرعان ما أنهار بعد موته بالسم كما عرفنا."" فالروابية الحدادية ذاتها ، لا تعدو كونها صدى للرواية المقالحية ، عما يشعر القارئ بأن الأمر يتصل بمواقف سياسية ووجهات نظر معاصرة ، تبدو في حالة تماهي كاملة مع تيار القحطانية المناهض في كل الأحوال لتيار العدنانية .

والمرجع أن الدعوة الإسهاعيلية الفاطمية تعرضت لحملة نفسية قوية ومؤثرة ، من قبل خصومهم الزيدية القاسمية "، والهادوية "، والجارودية "، والحسينية "، كها سبق وأن تعرض أثمتها ودعاتها لدعاية بليغة حاقدة ، من قبل الأشعرية الأحناف الموالين للخلافة العباسية . إزاء ذلك لم يقف دعاة الإسهاعيلية مكتوفي الأيدي تجاه هذه الحرب النفسية ، فشنوا بدورهم دعاية مضادة انطوت على براءة الدعوة من كل ما نسب إليها من ممارسات منحرفة . يتجلى ذلك في قولهم بأن الخلافة كائنة في أبناء فاطمة، فضلاً عن ادعائهم بأن هناك علامات غبرات عن قرب ظهور الإمام المستور في حصن مسار ، وأن رابته هي المنتصرة لا محالة . ومن ضمن

(١) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) تنسب هذه الفرقة إلى الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسهاعيل الرسي (ت ٢٤٦هـ/ ٢٨٠م) ، وقد أسس مذهباً وسعه من جاء بعده من الزيدية ، وهو المذهب الزيدي الهادوي القائم في اليمن المعاصر . العمر جي: الحياة السياسية والفكرية للزيدية ، سبق ذكره ، ص ٩٢-٩٣ .

<sup>(</sup>٣) الحادوية ، هم اتباع الإمام الحادي يحي بن الحسين الرسي ، مؤسس الدولة الزيدية الاولى في صحدة ، ومذهبه المعدل والتوحيد وإحياء الكتباب والسينة وإماتة البدعة ، انظر شرف الدين : تباريخ الفكر الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ٣٠٣ - ٢٧٤ ، والأكوع : الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) الجارودية ، ينسب اتباعها إلى جارود زياد بن المنفر (ت٥٠ ا هجري / ٧٦٧) وهد واحد من اتباع الإمام عمد الباقر و ابنه جعفر الصادق ، إلا انه فضل الالتحاق بالإمام زيد عشية خروجه على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك عام ١٦٢ هجري / ٧٤٠ م . انظر أبو زهرة : الإمام زيد حياته وعصره، مبق ذكره ، ص ٥٥ ، وانظر أيضاً عارف تامر : الإمامة في الإسلام ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) الحسينية ، ينسب اتباعها إلى الإمام الحسين بن القاسم العياني (ت ٤٠٣ هجري / ١٠١٢ م) ، ويغلب الطن على اعتقاد اتباعه بأنه المهدي المنتظر ، انظر كلّ نشوان بن سعيد الحميري : الحور العين ، ص ٢٠٨٠ و وحسن خضيري أحمد : قيام الدولة الزيدية في اليمن ، ص ١٣٢ .

إشارتهم الدينية الغامضة طقوس (ليلة الإفاضة) و(الأُلفة) و(التشريـق) ، وكلهـا عمارســات ترمز إلى التحرر من قيود الحياة اليومية وأن كانوا يجددونها بيوم بعينه.'''

والتسليم بصحة الإدعاء القائل بأن ابن الفضل أدعى النبوة مثلاً ، تدفعنا مشل هذه الدعوة دفعاً إلى التشكيك بصحة الروايات القائلة إن الإسباعيلية كانوا يهارسون طقوساً منافية لتعاليم الإسلام . فمثل هذه الإشارات الراصدة للإحتفالات الدينية السائدة لدى أتباع الطائفة الإسهاعيلية حتى يومنا هذا أمر فيه شيء من التهويل والمبالغة ، وهو من نسبيج خيال لحصوم الدعوة ، الذين سبق وأن نظموا العديد من القصائد المسيئة لحا." فالسلطة ، كها هو معلوم في كل زمان ومكان أياً كان إنتهاءها المذهبي ، تلجيع إلى صيغة تمويه مألوفة ، تتلخص في معلوم في كل زمان ومكان أياً كان إنتهاءها المذهبي ، تلجيع إلى صيغة تمويه مألوفة ، تتلخص في بحصومها بكل النعوت المشينة للحط من سمعتهم ، وصرف أنظار الناس عن أتباع نهجهم . فأثمة الزيدية ، سبق وأن إتهموا أتباع الدعوة الإسهاعيلية بالإباحية فنعتوهم بالمكارمة ؛ وبالمثل نعتوا شافعية السهول وأشعريتهم بنعوت مختلفة: رفض، وكفار تأويل ، بل وخوارج."

كها يفهم من جملة النصوص المتاحة أن الحركة السياسية الإستقلالية ، التي قادها ابن الفضل بمختلف مسمياتها - الإسهاعيلية والفاطمية والقرمطية ، تشير ضمناً إلى وقوع معارك دامية سقط فيها آلاف القتل . وثمة إشارات أخرى ، توحي بأن الصراع العسكري لم يكن مقصوراً على إقليم الهضبة الوسطى (المذيخرة) ، والهضبة الشهالية (صنعاه) ، بل امتد لهيبه إلى السهول الجنوبية ، من زبيد إلى الجند ويافع فعدن . فالمعطيات المتاحة بين أيدينا ، تدفعنا إلى استخلاص ثلاثة أسباب رئيسة أدت إلى سقوط الدولة الصليحية الأولى ، وهي:

 <sup>(</sup>١) حول هذه الطقوس والمارسات راجع سهيل زكار : أخبار القرامطة في الأحساء \_ الشام \_ العمراق \_
 اليمن ، ص٣٣ وما تليها ، و تامر : الإمامة في الإسلام ، سبق ذكره ، ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٢) بحكم معاصر تنا لحركة الداعي حسين بدر الدين الحوثي ، تردد إلى مسامعنا إنساعة مفادها أن الداعي المذكور أعلن إمامته ، بل ونبوته من مديرية حيدان بصعدة. فالتهمة الأخيرة من وجهة نظرنا \_إدعاء النبوة \_ لفقت ضد الحوثي في الماضي القريب، كها سبق وأن لفقت بهمة شبيهة بعلي ابن الفضل في الماضي البعيد . (المؤلف)

 <sup>(</sup>٣) استقينا هذه المعلومات من بيانات بيت المال في مرحلة المملكة المتوكلية اليانية ، ناحية زراجه الحداء لواء
 ذمار ، لسنة ١٣٦٥ هـ / الموافق ١٩٤٥م ، وتقع هذه البيانات في ٣٢ صفحة من الورق المخطط
 (الفولسكاب) . انظر كتاب المؤلف: اليمن المعاصر من القبيلة إلى الدولة ، ص١٠٨ .

- ١- جاهرة على بن الفضل بالعداء لرئيسه منصور اليمن ابن حوشب ، الذي كان يشكل الساعد الأيمن للحركة الفاطمية في جنوب شبه الجزيرة العربية ، الأمر الذي أفقده حليفاً إستراتيجياً لا غنى عنه في مواجهة أعداء الدعوة الإسهاعيلية . يتضح ذلك من خلال تلك الدعايات المغرضة ضد حركة ابن الفضل ، ومصدرها الزعامات الدينية (الإمام الهادي وابنه الناصر أحمد) بالتعاون والتنسيق مع الزعامات القبلية ، عمثلة بشخص الأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي .
- ٢- أظهر ابن الفضل طموحاً سياسياً مبكراً ، يتضع ذلك من حواره مع ابن حوشب ، حين أعرب عن رغبته الجامحة التفرد بالسلطة والتي شبهها بشاه ظفر بها . وبهذا يكون الخنفري، قد تنصل كلية عن الخطوط العريضة للحركة الفاطمية ، كما يظهر ذلك في برنامجه الإجتماعي المقتبس من التجربة القرمطية في شرق الجزيرة العربية ، الأمر اللهي سهل لخصومه إقامة جبهة موحدة تمكنت من الإطاحة به .
- ٣- تشكل هذه الأسباب مجتمعة ، من وجهة نظرنا وجوها لحقيقة واحدة: أن علياً بن الفضل قد أصابه الزهو والغرور ، قبل أن تتمكن حركته الإجتهاعية من ضرب جذورها في التربة اليمنية . وكان غضب ابن حوشب من صاحبه ابن الفضل في علم ، حيث لم تجد نصائحه له بالتروي نفعاً ، وكانت معركة صنعاء الكبرى متزامنة مع تلك الممارك التي خاضتها الدعوة الإسماعيلية على أكثر من جبهة ، فكثر أعدائها ومسهل لهم أمر القضاء عليها .

إن العامل الرئيس الذي يهمنا في هذا الصدد، هو سقوط المذيخرة عاصمة الدولة الصليحية الأولى في اليمن سنة ٤ ٣هـ/ ٩١٦م، حيث أصيبت الدعوة الإسهاعيلية في مقتل. ولم يكن عدد الدعاة المتعاقبين (عبد الله الشاوري وابراهيم السباعي ويوسف بن موسى) يلبي الشروط الموضوعية لإحياء الحركة الفاطمية من تحت الرماد. وكان حتماً أن تصل الحركة الفاطمية إلى تلك النهاية المأساوية، بالرغم من فروسية صاحبها الذي لم يقدر له النجاح، نظراً لإنقطاع الدعم والمدد له من الحركة الأم من جهة، ونظراً لكثرة خصومه في الداخل من جهة أخرى. يومه، أصدر الإمام المستور من مقر خلافته في القاهرة الفاطمية مرسوماً قضى بعزل الخنفري والتخلص منه على وجه السرعة.

وسنرى ونحن نتابع مسار الحركة الفاطمية في بلاد اليمن بعد تلك النكسة السياسية التي أصيبت بها ، كيف حمل الدعاة والنقباء مشروع إحياء الدعوة وبناء الدولة على عاتقهم ، وقد تطلب الأمر منهم الصبر والإنتظار الطويل ما لا يقل عن قرن ونيف من الرمن . حتى جاء الرجل المناسب (على بن عمد الصليحي) في الوقت المناسب (٤٣٩-٥٣٢هه/ ١٩٩٩ - ١٩٩٨ المرا للقيام بأمر الدعوة والنهوض بها من تحت الرماد ، ليتسنى له أمر إعادة بناء أركان الدولة ثانية. "وقد استدعى الأمر منه أن يتنصل من كل الأعال التي ارتكبها ابن الفضل باسم الدعوة ، معلناً عسكه الحرفي بمبادئ الكتاب والسنة ، كها يتضح ذلك من فحوى خطابه الديني الموجه إلى أهل حراز: "أما بعد ، يا أهل حراز! ألهمكم الله رشدكم، وجعل الجنة قصدكم، فلم أطلع إلى حصن مسار متجبراً باغياً ، ولا متكبراً على العباد عاتياً ، ولا اطلب الدنيا وحطامها ، ولا طالباً أملك غوغاءها وطغامها ، لأنه في بحمد الله ورعاً يجهزني عها تطمح النفوس إليه ، وديناً اعتمد عليه." "

منذ ذلك التاريخ ، نسبت الدولة الجديدة إلى مؤسسها على بن محمد الصليحيى ، الذي اتخذ من مدينة صنعاء عاصمة لملكه، ثم انتقلت في عهد الملكة أروى بنت أحمد (٤٩٢ - ١٠٩٥ - ١٠٩٨ م) إلى مدينة جبلة الواقعة في إقليم المضبة الوسطى . " ولكن هناك نقطة تسترعي الإنتباه في العلاقات المتوترة بين الدعوتين الإسهاعيلية والزيدية ، ونعني هنا عاولة كل منها بسط نفوذها وهيمنتها على بلاد اليمن . ففي حين كان الإمام الزيدي يدعو لنفسه ، أخد الصليحي هذه المرة يدعو لنفسه باسم الخليفة المستنصر بالله الفاطمي ، لكي يضفي على ملكه صبغة شرعية. وقد بذل الرجل جهود مضنية لإستقاطاب أنصار جدد للدعوة الإسهاعيلية في اليمن، ومدهم بالمساعدات المادية بصرف النظر عن ولائهم المطلق

<sup>(</sup>١) الحمدان : الصليحيون ، سبق ذكره ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>۲) انظر نص الحطاب في سفر إدريس: عيون الاخبار، سبق ذكره ، المجلد الشاني ، ورقة ١٥ ، نقالاً عن الهمداني: الصليحيون ، سبق ذكره ، ص ٧٧ . ويتكرر صدى هذا الخطاب الديني السياسي في بيان مشروع حزب الله في اليمن على لسان القاضي عمد بن عمود الزبيري لحظة إعلانه الخروج عن نظام السلال القائم في صنعاء . انظر تفاصيل ذلك في دراسة للمؤلف تحت عنوان : عمد الزبيري ومشروع حزب الله في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٥٢ ، وانظر كذلك نص بيان الخروج في كتاب عبد الملك الطيب : التاريخ يتكلم ، ص ٢٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) الشياحي: اليمن الإنسان والحضارة، سبق ذكره، ص ١١٤-١١٥.

للإمام المستور ، فنجده مثلاً يهادن بني معن حكام لحج وعـدن الـذين قبلـوا الـدخول تحـت طاعته . \*\*

أما المرحلة الثانية من الصراع ، فقد شن الصليحي حملات عسكرية ضد المنشقين عن الدعوة (جعفر العباني وجعفر الشاوري) من جهة ، وضد الأمراء النجاحيين والمعافريين في الجبال من جهة ثالثة ، الذين ناصبوا المدعوة العداء . لكن معارضتهم له لم تجد نفعاً بعد تمكنه من إقتحام مدينة صنعاء عاصمة اليعفريين ، كها تكللت جهوده السياسية بالنجاح بعد إقتحام جيش المهدي مدينتا زبيد والجند عنوة . أما عدن، فقد أخذت صلحاً .

وكانت موقعة فيد في غلاف يحصب من بلاد عنس، هي أم المعارك الصليحية ضد المدعوة الزيلية ، التي تلقست ضربة قاسمة بمقتل الإصام أبو الفتح المديلمي سنة على ١٠٥٣ م ، حيث توارت عن الانظار نحو قرن من الزمان. وهكذا أصبح على الصليحي سيد اليمن المطلق، "فلم يخرج سنة خمسة وخسين وأربع مئة إلا وقد ملك كافة قطر الميمن: قلاعها وحصونها وصدنها وسهالها وجبلها ، وامتد نفوذه من مكة إلى حضرموت. "" لولا أن "تمنعت عليه صعدة بعض التمنع باولاد الناصر بن الإمام "" يحيى بن الحسين . ويعود سر نجاح الحركة الفاطعية في اليمن إلى الطريقة السرية التي انتهجها الدعاة في إعادة اعهار البنيان المتصدع برفعهم شعارات متنوعة استهوت أكبر عدد ممكن من المعارضين للزعامات المحلية التي استبدت الأعناق وتحكمت بالأرزاق ، تارة باسم إمام الملاهب الزيدي المتواري عن الأنظار في صعدة ، وتارة أخرى باسم الحلافة العباسية في بغداد .

ولعل فيها ذكرناه سلفاً قد أوضع بجلاء أن الدولتين الزيدية والصليحية ، رغم المؤثرات الخارجية ، كانتا في عمارستها للسلطة السياسية في الساحة اليمنية تراحيا الخصوصية

<sup>(</sup>١) الهمدان: الصليحيون، سبق ذكره، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) زيد: تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الهمداني: الصليحيون، سبق ذكره، ص ٨٦-٨٧.

<sup>(</sup>٤) الشياحي ; الومن الإنسان والحضارة ، سبق ذكره ، ص ١١٤–١١٥ .

المحلية بها غثله من نزعات قبلية وأهواه مذهبية . والملاحظ أن القبائل اليمنية ، شأنها في ذلك شأن القبائل العربية الأخرى لم تقف إلى جانب طرف واحد فقط من أطراف النسزاع ، بل تجدها تحارب في صفوف المسكرين ، بحثاً عن الاسلاب والغنائم وتحسين اوضاعها المزرية في ظل نظام أبوي خراجي لا يرحم القوي فيه الضعيف والمغلوب . وكان من السهولة بمكان لزعاء القبائل اليمنية (همدان ومذحج وعك) تغيير ولاءهم من الأئمة الزيديين إلى الخلفاء الفاطميين ، أو بتعبير معاصر، فهذا الحاكم هو "إمام المذهب" ، وذاك المعارض هو "إمام الذهب" ، أي المطاء ."

يظهر من هذا كله ، أن المناداة بالدعوة لإمام مستور في عهد الدولة الصليحية الثانية، لم تعد سارية المفعول. ويعود السر في نجاح الحركة الفاطمية في اليمن لزعامة الصليحي الذي رفع شعارات واضحة جلية ، يدعو الناس فيها إلى التعسك بالكتاب والسنة من أجل جذب أكبر عدد ممكن من القبائل اليمنية إلى صف الدعوة ، إستعداداً منه لمواجهة جديدة مع الدولة الزيدية العدو التقليدي للحركة الفاطمية . وهكذا نرى أن نواة الدولة الصليحية الثانية ، تشكلت حول زعامة على الصليحي الذي يعتبره المؤرخون المؤسس الفعلي لنهضة التشبيع الفاطمي في جنوب شبه الجزيرة العربية . وبفضل جهوده تمكن أتباع المذهب الإسماعيلي من إقامة كيان سياسي جديد ، عرف باسم الدولة الزريعية وعاصمتها عدن . في حين احتفظ سلاطين بني حاتم الهمدانيين الموالين للحركة الفاطمية بنفوذهم في محيط مدينة الروضة ، تهيداً لإنتقال عاصمة ملكهم الجديد إلى صنعاء في عهد السلطان حاتم بن أحمد اليامي."

<sup>(</sup>١) لفت نظرنا مقالة أمين الريحاني : ملوك العرب رحلة في البلاد العربية ، ص ١٩٠ و ٢٦٧ ، التي يشير فيها إلى ولع أهل اليمن بحب المال (الزلط) ، فالقبائل اليمنية كها هؤ معلوم سريعة التبدل في ولاءها ، فهي بطبيعتها تنشد الحرب والسلام ، بل و تقدس العنف وتحيل إلى تأييد الحاكم القوي الذي تنصاع لإرادته . فعنصر المولاة والمعاداة جزءاً من حياتها اليومية في مختلف العهود . بهذا الخصوص انظر كلاً من إساعيل بن علي الأكوع في ترجمة: هجر العلم ومعاقله في البمن ، ج١ ، ص ٤٣٧ . وحسين بن احمد الإرباني في حولياته : صادق التحاقيق بها حدث في قبيلة حاشد والزرانيق، مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبر بصنعاء (جامع السيدة أروى بنت أحمد) ، ورقة ١٥ .

<sup>(</sup>٢) شرف الدين: اليمن عبر التاريخ، سبق ذكره، ص ٢١٠-٢١١.

لقد حكم الصليحيون بلاد اليمن بالمداراة السياسية ، التي أحسنوا إستخدامها ، كها أحسنوا التسويات السياسية العنيفة مع الخصوم والأصدقاء الدين أعلنوا إنشقاقهم عن المدعوة والتآمر عليها . ولعل الشرعية السياسية التي كان يستمد منها علي الصليحي نفوذه وسطوته ، مصدرها الرئيس الخلافة الفاطمية في مصر ، التي أستعادت مكانتها وسطوتها على عقول أهل اليمن ، الذين استهوتهم مبادئها ، "وكانت فكرة مقاومة العصبية القومية ، والدفاع عن الإخاء لا بين المسلمين وحدهم ، بل وبينهم وبين الشعوب والقباشل ، والأمم على اختلاف قومياتها وطبقاتها وأديانها .. من مبادئ الفاطميين الذين وجهوا اهتمامهم في بدء حياتهم إلى جعل أعضاء دولتهم المختلفي النزعات والجنسيات كتلة واحدة ". " غير أن ذلك لا يعني أن إساعيلية اليمن كانوا يخضون لتوجيهات الإمام الفاطمي المستور ، إذ أن نزعة الإستقلال المتأصلة في نفوس اليمنيين تركت للقائمين بأمر الدعوة حيزاً واسعاً للمناورة السياسية .

وبالرغم من النجاح المنقطع النظير للصليحي في توحيد أعضاء هذه الطائفة في مذهب ديني موحد لا مفرق، لم يتمكن الدعاة والنقباء الذين خلفوه من المحافظة على هذا التجانس المذهبي، الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته بظهور دولة بني حاتم في الجبل (صنعاء)، وظهور الدولة الزريعية في السهل (عدن). بدليل أن الدولتين لم تتمكنا من الصمود في مواجهة الغزو الأيوبي من جهة ، والمد الزيدي في طوره الثاني من جهة أخرى، بعد أن أخذ الوهن يسري في جسدهما. وهكذا، أخذت المدعوة الإسماعيلية في التراجع، سيها بعد سقوط الخلافة الفاطمية في مصر على يد الدولة الأيوبية بزعامة السلطان صلاح الدين الأيوبي في نهاية القرن السادس الهجري. " فالمعاناة الطويلة والشاقة لأتباع هذه الطائفة جعلتهم يتحولون من ميدان السياسة إلى ميدان التجارة، هرباً من الأذى والإضطهاد الذي لحق بهم على يد سلاطين الدولة الأيوبية وأثمة الزيدية. "

في مقابل هذا الصعود السياسي والتألق المذهبي للدولة الأيوبية في اليمن على حساب الدعوتين الزيدية والإسهاعيلية ، خضت فرقة زيدية منشقة عن الدعوة الزيدية عرفت باسم

<sup>(</sup>١) تامر: تاريخ الإسهاعيلية ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ١٦١-١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) عمد عبد العال أحد: بنو رسول وبنو طاهر ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الشكعة : إسلام بلا مذاهب ، سبق ذكره ، ص ٢٤٠ .

المطرفية ، حيث أخذت رموزها الفقهية تتطلع إلى العودة إلى الينابيع الأولى للفقه الزيدي . وبالتالي أنكر مشائخا ما للأئمة الزيدية من نفوذ مادي ومعنوي ، معتبرة أياهم بحرد أناس عادين يتطلعون للسلطة من خلال التهاهي بأنسابهم وأحسابهم . أما أتباع الفرقة الإسهاعيلية الطيبية التي أتخذت من شبه القارة الهندية ملاذاً لها ، فقصة هجرتها وإنقسامها على نفسها إلى فرتين: البهرة الداؤدية "، والبهرة السليانية "، لا تدخل في نطاق بحثنا ودراستنا . وأملي كبير ، في أن يتمكن غيري من الباحثين الشباب تبسع مسار الدعوة الإسماعيلية في الهند ، للتعرف عن كثب على أوجه نشاطها السياسي والإقتصادي من جهة ، وأوجه صلتها باللعوة الأم سواء في مصر الفاطعية ، أو اليمن الصليحية من جهة أخرى .

<sup>(</sup>۱) تنسب الفرقة المستعلبة الداؤدية إلى العاعي داؤد بن قطب ، الذي يتسوزع أتباعها في الهند وباكستان وبنغلادش واليمن ، وهم لا يختلفون عن السليانية في العقائد ، كما أنهم لا يختلفون عن النزاوية إلى بنسب الإمامة ، ومن هنا كان إختلافهم يعتبر فرعياً . وهم يطبقون فروض الشريعة الإسلامية ويقولون بإمام غائب هو الطيب بن الآمر . أما داعيهم المطلق فهو برهان الدين بن طاهر سيف الدين المذي اتخذ من بومباي موطناً له . ولأتباع هذه الفرقة جامعة دينية مقرها مدينة سورت القريبة من بومباي في الهند ، وتحري مكتبتها المخطوطات النادرة وثيقة الصلة بأدبيات الدعوة الإسماعيلية. انظر تمام : الإمامة في الإسلام ، سبق ذكره ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) أنشقت الفرقة السليمانية عن المستعلية الداؤدية سنة ٩٩٩هـ، عندما أنتخب فريقاً منهم داؤد بس قطب داعياً مطلقاً ، بينها أنتخبت الفرقة الأُخرى سليمان بن الحسن داعياً مطلقاً لها . يقطن أتباع هذه الفرقة بلاد يام من أعهال عسير في المخلاف السليماني ، الذي يقع حالياً تحت النفوذ والسيادة السعودية . ومثلها يرفض الوهابية نسبتهم إلى الثبيخ محمد بن عبد الوهاب ، يرفض السليمانية نسبتهم إلى الثبيخ محمد بن عبد الوهاب ، يرفض السليمانية نسبتهم إلى البهرة ، لأن هذا الأسم خاص بمستعلية الهند الداؤدين الذين لا يمتون بصلة لقبيلة يام اليمنية دعامة هذه الفرقة . المصدر نفسه ، ص ١٠٥٠.

## الفظيل الجامينين

# اتخذ الصراع الخلفية التاريخية لتيار القحطانية

### تحليل التناقضات:

كانت ولا تزال فئات واسعة من المجتمع اليمني تهيم تيها وعجباً بمنجزات حضارة اليمن القديم، فضلاً عن تماهيها بدور عرب الجنوب في الفتوحات الإسلامية في مختلف عهود الدولة الأموية ، بدءاً بمعاوية بن أبي سفيان وانتهاءاً بمروان بن محمد . " هذا الفخر والاعتزاز المفعم بالحنين إلى الماضي المهيج للعواطف والاشجان ، تنوعت سياقاته المادية والمعنوية بتنوع موضوعات مباحثه الأدبية والتاريخية والسياسية في الوقت الراهن . وهو في سياقاتها الثلاثة ، يبدو منذ الوهلة الأولى وكأن أصحابه واعين تماماً بحجم الإشكالية المنهجية المثارة في صلب مباحثهم القديمة والمستجدة . والمرجح أن مرجعية هذا الخطاب الديني والقبلي لم تكن واعية بمزالق الخطاب السياسي الذي تروج له ، من خلال الأشادة بقحطان والحط من قيمة عدنان ، إذ ما أدركت أن مثل هذا الوعي الزائف بالذات ، بقدر ما يساهم في تريق وحدة صف الجهاعة الإسلامية ، بالقدر نفسه يصيب مفهوم المؤاخاة في الدين ومفهوم حب الموطن من الايان في مقتل .

كل هذا دفع بالباحثين اليمنييين على إختلاف إنتهاءاتهم المذهبية ومشاربهم السياسية إلى توكيد فرضية تلك الصلة ليس بين فكر الزيدية والمعتزلة فحسب ، بل وتوكيد جملة التناقضات بين تياري القحطانية والعدنانية في مختلف عهود الدول الزيدية الثلاث . وهنا تكمن خطورة الخطاب السياسي الطائفي ، سواء في سياقه الأدبي أو في سياقه التاريخي ، الذي تبناه بعض الأدباء والكتاب اليمنيين المنساقين وراء مقالاتهم المغرضة للحط من تراث معتزلة

<sup>(</sup>١) على بن محمد الصلابي : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار ، ص ١٣٩٤ .

اليمن ، سواء من زاوية صراع السلطة المحتدم بين الإمام الهادي والداعي ابن الفضل، أو من زاوية الصراع الفكري بين إمام الزمان الناصر أحمد ولسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداني. ""

وعلى الرغم من أن عدد من الكتاب المعاصرين جعلوا التعريف بشخص الهمداني جزءاً من أبحاثهم ودراساتهم ، ومع ذلك لم يحالف معظمهم الحظ في تقديم صورة واقعية لتجربة الحسن أبن أحمد المثيرة للجدل في بداية عهد الدولة الزيدية الأولى . ولقد بذلت محاولات عدة إعطاء هذه الشخصية العلمية المحانة التي تليق بها بين سائر علياء الميمن الأفذاذ في صدر الإسلام، الذين أبلوا بلاءاً حسناً في إحياء تراث اليمن القديم . ولم أجد لأبي محمد نعتاً أو كناية أفضل من النعوت والكنايات التي أشتهر بها ، وهمي: ابن يعقوب، والنسابة، وابن الحائك، وابن الدمينة. أما هو ، فقد كان يفضل أن ينادوه الناس به: لسان اليمن، أو أبو محمد، أو الممداني."

ولو أفترضنا جدلاً أن اللقب المحبب إلى نفسه ، كان "لسان اليمن" ، لكونه أفنى عمره في تدوين أنساب القبائل العربية الجنوبية والمواقع الأثرية، فهو لا شك يعد بحق وحقيق ليس لسان اليمن فحسب ، بل و "عراب الدعوة القحطانية" . وقد استحق الهمداني هذا اللقب العظيم عن جداره، كونه المؤسس الفعلي للنظرية القحطانية ، التي ترصد التحولات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية في تاريخ اليمن القديم والإسلامي . وبسبب غياب التفاصيل المتعلقة بحياته الخاصة والعامة ، فيها عدا المقالة اليتيمة التي أسهاها "المقالة العاشرة من سرائر الحكمة"، لا نملك بين أبدينا سوى النذر اليسير من سيرته الذاتية ، وهي عبارة عن نتف متناثرة في مختلف مصنفاته العلمية ، وبوجه خاص الإكليل وصفة جزيرة العرب .

لقد ادرك الهمداني بنفاذ بصيرته نقطة الإنقطاع بين تاريخ السمن القديم والإسلامي بظهور أقلية علوية حاكمة تدعي شرف الإنتساب إلى بيت النبوة، أحكمت قبضتها على مقاليد السلطة والحكم في جنوب شبه الجزيرة العربية. وألتفت إلى ما أنجزه الأسلاف من

<sup>(</sup>١) نحيل القارئ لطالعة مساجلات عبد العزيز المقالح في جريدة ١٣ يونيو الصنعانية ، لسان حال المؤقمر الشعبي العام ، مع عدد من الدارسين المتخصصين الذين أولوا عنايتهم الخاصة بـتراث معتزلة السمن . انظر كتاب المقالح الموسوم باليمن الإسلامي قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ، ص ١١٢ حتى ص ١١٨ . (٢) انظر تعليقات الأكوع على ترجمة الهمدان: في كتاب صفة جزيرة العرب ، سبق ذكره ، ص ٧-٨ .

أمجاد وحضارة ، فأخذ يحثهم على إستعادة مكانتهم وعزهم في مواجهة المدالمدناني . فالممداني الذي أمضى جزءاً كبيراً من حياته متنقلاً بين صنعاء وصعدة وجدة ومكة وغيرها من مدن شبه الجزيرة العربية التي زارها ، أنبرى يدافع عن يهانيته وقحطانيته في ضوء تعديات تيار العدنانية. وبدوره بجدتنا أيضاً عن الظروف والملابسات التي دفعته إلى مفارقة صنعاء إلى صعدة، ولم يعد إليها إلا وهو كهلاً فاراً بجلده من معتقل الناصر أحمد ، طالباً الحهاية من صاحب صنعاء الأمير أسعد بن أي يعفر الحوالي.

من هذه الزاوية، سوف نتابع مسار تلك العلاقة المسيسة بين الأثمة الحكام والفقهاء المكاشحين في سياق فصول الدراسة ، سواء في عهد الحسن الهمداني ، أو في عهد نشوان الحميري ، بهدف التعرف على العوامل الكامنة وراء إنبعاث تيار القحطانية. ولا يهمنا في هذا المقال ، تحديد مدة بقاءه في سجن الناصر أحمد ومعتقل أسعد بن أبي يعفر ، وبالمشل لا يعنينا كثيراً أمر أسرته الهمدانية (مشجر العائلة) ، فهذا خارج نطاق دراستنا وبحثنا . فكل ما يهمنا من سيرته العلمية والسياسية الأسباب الموضوعية والذاتية وراه معارضته للنخبة العلوية الحاكمة من جهة أخرى .

غير أنه يجب أن لا يغيب عن بالنا كدارسين مولعين بتاريخ اليمن القديم والحديث، منذ الوهلة الأولى التي نضع أنفسنا فيها إزاء تحليل شخصية الهمداني ، بإعتباره فقيها وأديباً ومؤرخاً وجغرافياً من طراز خاص ، الأمر الذي يتطلب منا تبوخي أكبر قدر من الحدر والحيطة تجاه كل ما يمت بصلة لهذه الشخصية العلمية مثار خلاف عدد كبير من الدارسين والباحثين . فالتنوع الشديد في سيرة لسان اليمن ، دفع بالكثير من الكتاب إقتحام مربع سلطة المعرفة من خلال محاولتهم التطرق لهذه الشخصية من أرقى زاوية وأرفع مكانة . حتى هذا التاريخ (٧٠٠٧م/ ١٤٨٨هـ) ، نكون قد قطعنا شوطاً لا بأس به في إزالة الغشاوة عن أعين القراء ، تماماً كها حاولنا ذلك في بحث سابق ، أسميناه (عمد الزبيري ومشروع حزب ألغي في البمن) . فضلاً عن دراسة لاحقة أسميناها (الشوكانية الوهابية تيار مستجد في الفكر العربي الحديث) ، تطرقنا فيها للجانب الحفي من سيرة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني.

لكن الأمر الأنكى من هذا كله ، أن صاحب مقالة "المثقف والسلطة النموذج اليمن"، قد أولى عنايته الخاصة بتبييض صفحة سيرة شيخ الإسلام محمد الشوكاني ، تماماً كما عني بتبييض صفحة أبو الأحرار اليمنين محمد الزبيري وصفحة القاضى الحجة عبد الرحن

الإرباني، وهو يقدم للقارئ العربي نهاذج فقهية وأنهاط سياسية ترقى إلى مستوى الصحابة السلطة، و والكاتب (عبد العزيز المقالع) نفسه، يخلط في مقالته خلطاً عجيباً بين فقه الفقيمه وفقه السلطة، في مجمل مناقشته لعدد من الفقهاء: "فقهاء السلطة وفقهاء الحيض والنفاس أهم المعادل الديني لبقية المثقفين المتلهفين من عبيد السلطة المتهانين على المناصب.. وهمم: العلماء أو المثقفون ((المتقون)) أو المتمسكون بنظرية التقية، والعلماء أو المثقفون الذين يستطيعون توجيه الحاكم وإصلاحه أو يشهدون من وراء تعاونهم مع نظام المقضاء عليه وتفتيته من الداخل." "وهو بدوره على ما يبدو، يعتبر نفسه مثقفاً ملتزماً بقضايا المجتمع وعصره، حين يتطرق مباشرة للعلاقة المتوترة بين لسان اليمن الحسن الهمداني وإمام الزمان الناصر أحمد من زاوية زيدية الموظفين والحكام، و"زيدية الوصول إلى كراسي الحكم والسلطة ""، وذلك في مجمل مناقشة لطبيعة الصراع الفكري بين السلطان والفقيه، الذي "بدأ يخوض غهار جدل سياسي في صعدة، كان له تأثير حاسم على حياته بجوانبها السياسية والعلمية، وحدد خياراته التي كرس لها حياته كلها.""

#### بقايا وجذور:

ما يهمنا هنا من أمر سيرة لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداني وغيره من الفقهاء المكاشحين للأئمة الحكام في غتلف عهود الدولة الزيدية ، دراسة مصنفاتهم العلمية باعتبارها المحك للرئيس لمعرفة فكرهم السياسي ، إذ لا حاجة بنا لإخضاع حياتهم وعصورهم لعصرنا الحالي تماشياً مع ثقافة سلطة المعرفة وإملاءاتها السياسية المغرضة . ومن هنا سوف يدرك المتابع لسيرة هذا العالم بأن مهمتنا ، سوف تقتصر بالدرجة الأولى على تقويم منهجه الفكري الناقد للمؤسسة الإمامية انطلاقاً من حياته وعصره ، بل ومصنفاته العلمية حتى نتمكن من إزالة تلك الغشاوة من ذهن طلبة العلم وناشأة اليمن للتعرف عمل حشائق الأمور دون تدليس أو تذويق.

 <sup>(</sup>١) عبد العزيز المقالح: "المثقف والسلطة النصوذج اليمني". بجلة درامسات بهانية ، العدد السسادس والثلاثون، ابريل، مايو، يونيو ١٩٨٩م/ رمضان، شوال، ذو القعدة ١٤٨٩هـ، ص ١٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) المقالح : قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ١١٧ .

إن الكتابة التاريخية على يد الهمداني إحتلت حيزاً كبيراً في مجال تدوين أنساب القبائل العربية الجنوبية بهدف إبراز أدوارها المختلفة في أيام الجاهلية والإسلام . ومن هذا الباب بالأنساب والمشجرات ، جاءت شهرته العلمية كمورخ ورحالة عني برصد معالم الحضارة اليمنية القديمة ، بها تمثله من سدود وقصور وحصون ونقوش وآثار مطمورة . ألف المصداني مجموعة من الكتب من أهمها: (الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير)، و(المقالة العاشرة من سرائر الحكمة)، و(الأيام)، و(ملحمة أسعد الكامل)، و(صفة جزيرة العرب)، و(المسالك والمهالك)، و(قصيدة الدامغة) . فضلاً عن الرسائل العلمية الصرفة ، نخص بالذكر منها (الجوهرتين العتيقتين)، و(المطالع والمطارح في علم النجوم)، و(القوى في الطب)، و(اليعسوب في فقه الصيد)، و(أسهاء الشهور والأيام)، و(الحرث والحيلة)، و(كتاب

وكان من الطبيعي أن يختلف الباحثون الأقدمون والمحدثون حول سيرة هذا الرجل العلمية والسياسية ، التي تعكس صورة واضحة لأحداث ذلك المعصر وإتجاهاته الفكرية. وسنسلك مع إنتاجه العلمي منهجه المتميز في البحث التاريخي ، حتى يتعرف القارئ على تطور فكر الهمداني وإنكبابه بشكل خاص في الجاهلية والإسلام ، وما آلت إليه الأوضاع من تدهور معالم تلك الحضارة القديمة في بداية عهد الدولة الزيدية . وكان لإنحدار علوم العقل التي أولاها عناية خاصة ، نتيجة مأساوية بالنسبة له كعالم جيولوجي وطبيب بيطري ومؤرخ رحاله مهووس بأنساب القبائل العربية أثره المباشر في إنصرافه كلية عن الفقه وعلم الكلام والحديث، رغم إحاطته ببعض فنونها وبوجه خاص علم الحديث والجرح والتعديل .

كل ذلك التحصيل العلمي ، بالإضافة إلى البيئة الإجتماعية التي عاش فيها الهمداني وجولاته التجارية الواسعة برفقة والده أتاحت له خبرة واسعة ، ووعياً سياسياً إستطاع من خلاله النفاذ إلى صلب المشكلة اليمنية . الأمر الذي أتاح له الفرصة بلورة ما يمكن أن نسميه عجازاً بالنظرية القحطانية ، التي حاول من خلالها تقديم تحليلاً علمياً للأسباب الكامنة وراء أفول الحضارة اليمنية ، والعوامل المساعدة التي ساهمت في خراب مسقط رأسه صنعاء ، بل وإزدهار مدينة صعدة على حسابها . فابو محمد من وجهة نظرنا ، ليس شخصية تراثية ، أو قطعة أثرية نريد الاحتفاظ بها ضمن مقتنياتنا التذكارية التي نيزين بها حائط المنزل ، فهذا النجع خارج نطاق بحثنا ودراستنا لحذه الشخصية العلمية . فالرجل كها هـو معلوم مات

وشبع موتاً قبل ألف عام ويزيد ، ودفنت معه أسراره ، التي تتجل بعضها لنا من خلال مقالته الرائعة التي أسهاها بـ"المقالة العاشرة من سرائر الحكمة" . فمن الحكمة والعقـل إقتفـاء أشر هذه السريرة وكهنها من خلال سطور هذه المقالة وغيرها ، حتى نتمكن من وضع النقاط على الحروف المقاربة للواقع ، بمعزل عن توظيف الاسطورة لأغراض سياسية مبيتة .

بعد هذه الديباجة والتمهيد، ألا يحق لنا التساؤل مثلاً من هو لسان اليمن ؟ وما هي البيئة الاجتهاعية والظروف الثقافية والسياسية المؤثرة في مجرى حياته ؟ وما هي الأسباب المؤدية لإختلاف وجهات النظر حول سيرة هذا الرجل العلمية والسياسية ، التي تعكس صورة ساطعة لأحداث ذلك العصر المضطرب جنباته ؟

ولد أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني بصنعاء في ١٩ صفر سنة ٢٨٠هـ/ ٨٩هم، وهو العام الذي قدم فيه يجيى بن الحسين الرسي إلى مدينة صعدة بـدعوة من أهل اليمن. " ذلك التاريخ كان بالنسبة له يوم شؤم، وهو كها نعلم يميل أكثر من غيره من النسابة والأخباريين إلى تفسير الأحداث والوقائع تفسيراً غيبياً وفقاً لمعادلات فلكية تتعلق بحركة المجرات والنجوم . " ولعل مكابداته الإجتماعية والنفسية أثرت بشكل مباشر على طريقة تعاطيه مع الأحداث والوقائع، التي تناولها من زاوية فلكية صرفة تتناقض تماماً مع تلك

<sup>(</sup>١) يجدر الإشارة هنا إلى أن الحركة الإستقلالية والروح الإقليمية والقبلية في اليمن صاحبها نشاط مذهبي شيعي تمثل في ظهور الدعوة الزيدية التي أسست لها ملك في صعدة ، بالإضافة إلى إنتشار مفاهيم الدعوة الإسماعيلية ونجاحها في ترسيخ أقدامها في أنحاء مختلفة من بلاد اليمن قبيل إقتحامها صنعاء العاصمة . انظر صالح: تاريخ اليمن الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ١٤٦ ، وانظر الشامي: تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ح ١٠ م ، م ، م ، ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) ينحصر دفاع الأكوع عن علمية المعداني المتعلقة بالأفلاك وحركات الكواكب التي ورد ذكرها بشيء من التفصيل في "المقالة العاشرة من سرائر الحكمة" ، التي يميل فيها إلى تفسير ما ألم به من عن وكوارث إلى عوامل طبيعية تتعلق بحركة النجوم. فالمعداني الذي عاش في القرن الثالث الهجري ، يفهم التاريخ عمل أنه علم موصل ليس إلى علم الحديث فحسب ، بل وإلى علم المجرات السياوية التي هي جزء من السنن الكونية . ويوجد من هذا الكتاب نسخة غطوطة سلخت من المقالة المذكورة التي تحوي ثلاثة وثلاثين باباً ، وتقع في ثلاثة وستين صفحة نسخة ، منها نسخة بخط كاتب يمني عجهول في تاريخ ٢٩ المحرم سنة باباً ، وتقع في ثلاثة وستين صفحة نسخة ، منها نسخة بخط كاتب يمني عجهول أن تاريخ ٢٩ المحرم سنة ذكره ،

الروح العلمية التي تعتمد بشكل أساس على التجربة والملاحظة ، ولا سيها في عجال رصده الدقيق للمواقع الجغرافية والأثرية في طول البلاد وعرضها .

إن المعلومات المتوفرة لدينا في معظم أعاله الترخجغرافية والألسنية ، ربيا تساعدنا للخروج بتصور عام لهذه الشخصية العلمية التي اتصفت بعواقفها السياسية والثقافية الناقدة للنخرة العلوية الحاكمة في صعدة . فالباحثون الأقدمون والمحدثون المتقبون في حياته وفكره لم يبخلوا علينا بتقديم أخبار متضاربة عن أصله ونسبه ونشأته ، والظروف المحيطة بسجنه وحده، بل وتاريخ وفاته . فكل ما نعرف عنه ، أنه يصود في نسبة إلى قبيلة أرحب البكيلية الهمدانية ، وهي من القبائل العربية الجنوبية ذات الشوكة والشكيمة . كما تمدنا سيرته الذاتية المبثوثة في غنلف مصنفاته أن أسرته نزحت من وادي الجوف إلى حاضرة اليمن صنعاء ، وأن والده اشتغل بمهنة المكاراة بالجمالة ، ونقل الحجيج من اليمن إلى الأراضي المقدسة . " فلا شك أن لهذا المنت بها يمثله من حل وترحال وإحتكاك بسائر الناس ، أثر مباشر في مكونات شخصيته الخلقية والجسدية .

وكل الدلائل تشير إلى أن أبا محمد رغم تمتعه بحياة هائنة في مطلع شبابه بمدينة صعدة، لم ينعم البتة بحياة وادعة في طفولته المبكرة التي أمضاها بمدينة صنعاه، وسبب ذلك يعود إلى أنه كان ملتصقاً بوالده المعروف بكثرة سفره وتنقله بين حواضر اليمن والحجاز والشام والعراق. فكل ما يذكره الهمداني لنا عن طفولته لا تتعد إشارات عابرة، ومنها قوله: "وكنت انظر إلى التجار إذا حملناهم إلى مكة من صعدة." "إلا أنه يتوسع في ذكر جذور أسرته الهمدانية، حيث يشير إلى أن مدينة صنعاء هي مسقط رأسه، مستخدماً بذلك ضمير الغائب دون التصريح بإسمه. لكن القرائن التي ذكرها في المقالة العاشرة من سرائر الحكمة، وكتاب صفة جزيرة العرب، تدل على أنه كان يترجم لذاته كيفها اتفق، دون تسلسل منطقي لسنى حياته الأولى - طفولته وصباه."

يتضح من ذلك أن الهمداني كان على علم بتاريخ مولده باليوم والشهر والسنة ، حيث يربطه ربطاً غيباً ميتفازيقياً بحركة الكواكب السيارة ، تماماً كما يربط غيره الأحداث والوقائع

<sup>(</sup>١) الهمدان: المقالة العاشرة من سرائر الحكمة ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الممدان : صفة جزيرة العرب ، سبق ذكره ، ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣) المندر نفيه .

المحيطة بسيرة حياته ونكبته ربطاً سياسياً بالدعوة الزيدية والدولة الهادوية ، وبوجه خاص بسيرة كلاً من الإمام الناصر أحمد والأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي . لكنه لم يعلمنا في مقالته العاشرة (سرائر الحكمة) ، مثلاً عن نشأته الأولى وأفراد أسرته غير إشارات عابرة تدل فيها تدل على أنه نشأ في كنف والده، في حين يغفل الإشارة إلى بقية أعضاء العائلة . فضلاً عن إعراضه تماماً عن ذكر أسهاء أفرانه وخلانه في مراتع الطفولة التي أمضى فيها جزءاً مهاً من طفولته المبكرة والمتأخرة ، لذلك نجد أنفسنا متعطشين أكثر ما يمكن لمعرفة الندر اليسير منها حتى نتمكن من تحديد أبعاد شخصيته النفسية والإجتهاعية .

وهذا الأمر ، بطبيعة الحال يترك لدينا إنطباعاً ما بأن الحسن بن أحمد لم يلتحق بإحدى المدارس (الكتاتيب) الدينية الملحقة بالجامع ، كما كان الحال عليه في مدارس صنعاء الإسلامية في ذلك العهد البعيد . فلا توجد إشارة ولو عابرة إلى المدرسة التي أنضم إليها، ولا عبارة متصلة بالجامع الذي كان يؤمه منفرداً أو برفقة والده ، ولا إنطباعاً أو خاطرة عن أسم الحي الصنعاوي الذي نشأ وترعرع فيه يلهو ويلعب مع رفاق الصبا . لذلك أخذت على حاتقي عبء إزالة الغموض عن تلك الشخصية ، كما سبق وأن تجشم القاضي إسماعيل بن علي الأكوع عبء النهوض بدراسة (المدارس الإسلامية في اليمن) ، و (هجر العلم ومعاقله في اليمن)، رغم وعورة المسلك المتعرج في هذا الإتجاه ، وقلة الزاد في الإتجاه الأخر . "" ولعل المسبب في هذا الإغفال ، يوحي بأن الحسن بن أحمد الممداني لم يحمل ذكرى طيبة تتعلق بسني الطفولة المبكرة التي لها طعمها ومذاقها الخاص في نفس كل إنسان مها عظمت معاناته .

كانت حياة الهمداني المبكرة بكل المقاييس بائسة ، حيث قضى معظم سنوات طفولته ، وشبابه في حل وترحال . لذلك كله لم يستقر له قرار في صنعاء مرتع طفولته المبكرة مع أقرانه الذين كان يشاهدهم يلعبون ويمرحون ، وهيو منهمك بإعداد العدة للقوافل الراحلة وإستقبال أخرى قادمة يتولى عبء إفراغ حمولتها. وكان وعيه المبكر بالأزمة الإقتصادية التي لحقت بأسرته ذات أثر عميق على سلوكه ومواقفه في شرخ الرجولة ، وهو يروي لنا في كتاب الإكليل تفاصيل مثيرة حول الصفات العقلية والخلقية التي أكتسبها برفقة والده ، حين تعرف في سن مبكرة على شيخه أبي نصر محمد بن سعيد الحنبصي، صاحب القول الفصل في كيل

<sup>(</sup>١) إسهاعيل بن علي الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن، ص ٨.

شاردة أو واردة من أخبار اليمن وأنساب حمير . وهو غالباً ما يرد ذكره على لسانه بعبـارات الإطراه ، من مثل قوله فيه: "شيخ حمير وناسبها وعلامتهـا ، وحامـل سـفرها ، ووارث مـا أدخرته ملوك حمير في خزاننها من مكنون علمها ، وقارئ مساندها والمحيط بلغتها.""

أن ثمة حلقة مفقودة من سجل حياته المبكرة في صنعاء تهدو واضحة للعيان ، الأمر الذي يوحي أيضاً بأن أبا عمد ألف الحياة الخشنة ، منذ نعومة أظفاره حتى طر شاربه وأصبح رجلاً يعتمد على نفسه في صعدة المحطة الثانية من حياته . فموسم الهجرة نحو الشهال بالنسبة له ، كان مقترناً بالفوضى السياسية التي عمت مدينة صنعاء حين غادرها مغاضباً إلى صعدة ، وهو في سن العاشرة يحاول إكتشاف التناقض القائم بين الدعوتين الزيدية الهادوية والفاطمية الإسهاعيلية . وهكذا يكون سر هجرة أسرته حافزاً ومنزعاً ، جعله يبحث في تلك المعلاقة المعاطفية التي تربط الإنسان اليمني بالوطن الأم ، الذي أضحى من وجهة نظره مهدداً بخراب عمرانه من قبل تلك القوى المتصارعة عليه .

منذ ذلك التاريخ (٢٩٠ه م / ٢٩٠٩م)، أضحت صعدة عاصمة سياسية وثقافية للنخبة العلوية الحاكمة يقيم بها الإمام يحيى بن الحسين الرسي وأحفاده، فضلاً عن كونها أصبحت ملاذاً آمناً للعناصر المتضررة من الحزاب والفوضى التي لحقت ببلاد اليمن الأعلى جراء الحروب القبلية والفتن المذهبية . وكان الهمداني الصبي الصغير على رأس النازحين إليها برفقة والده وشيخه أبو نصر محمد بن سعيد الحنبصي ، الذي ترك بصهات حانية في تكوينه الثقافي أثر على بحرى حياته . "ولعل المحنة التي ألمت به وبأعضاء أسرته وشيخه الجليل لم تفارق مخيلته ، رغم فراقه لمسقط رأسه حزيناً مغاضباً برفقة العديد من المهجرين قسراً من صنعاء إلى صعدة في أقصى الهضبة الشهالية .

حول ملابسات هذه الحادثة - الهجرة من صنعاء إلى صعدة - يذكر ابن أبي الرجال أن آل أبي ثور من حي حمير من ولد أبي نصر محمد بن سعيد الحنبصي النسابة ، كان في مقدمة الركب المهاجر إلى صعدة الذين ورد ذكرهم في كتاب الإكليل للهمداني . كما يشير المؤرخ محمد بن محمد زبارة إلى أن أبا نصر الحنبصي ، كان مع من هاجر "إلى الناصر أحمد بن الهادي

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة الهمدان في مقدمة كتاب : صفة جزيرة العرب ، سبق ذكره ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) زبارة : خلاصة المتون في أبناء ونبلاء اليمن الميمون ، سبق ذكره ، ج٢ (١) ، ص ٩٢ .

إلى الحق إلى صعدة أيام على بن الفضل القرمطي فأضرب داره وكانت دار جده ذي يهر الحميري في بيت حنص، فبقيت النار أربعة أشهر تتبع خشبه، وكان أبو نصر هذا ورعاً عفياً ديناً. "" وللقاضي محمد بن علي الأكوع الحوالي عنره في عدم إدراك معنى ودلالة الحدث المؤدي إلى هجرة مؤرخنا من صنعاء عاصمة آل يعفر الحواليين إلى صعدة العاصمة المجديدة لآل الهادي الرسيين، لأسباب باتت معروفة - مردها القتال الضاري بين مختلف القوى السياسية المتنافسة في بسط سيطرتها على حاضرة اليمن، وفي مقدمتها القوات الإساعيلية الثائرة بزعامة على بن الفضل التي عائت فساداً في صنعاء.

وهكذا نجد شيء من الغموض يكتنف حياة الهمداني المبكرة ، التي عصفت بها الأحداث السياسية المنفة جراء الإضطرابات الإجتماعية المتولدة عن الحرب الأهلية التي شهدتها مدينة صنعاء آنذاك . حينه ، كانت صعدة قد خطفت الأنظار عنها منذ قدوم يحيى بن الحسين إليها إماماً هادياً مهدياً . لكن الغموض يزول بزوال السبب ، إذا ما عرفنا الأسباب الكامنة وراء هجرة أسرة الهمداني ومعاناتها الإجتماعية والإقتصادية ، من جراء الأحداث السياسية والعسكرية العنيفة ، التي عصفت باليمن خلال العقدين الأخبرين من القرن النالث الهجري ، تحديداً منذ سقوط صنعاء في قبضة الحركة الإسماعيلية. " يومه ، لم تكن صنعاء تدين بالولاء كلية لسلاطين الدولة اليعفرية المحسوبين على الدولة العباسية ، وإنها كانت متذبذبة في ولاءها بين الفرقاء المتنازعون عليها: الدولة الزيدية بزعامة يحيى بن الخسين، والدولة اليعفرية بزعامة الأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي ، والحركة الإسماعيلية المنقسمة على نفسها بين منصور اليمن الحسن بن فرج المكنى بابن حوشب وعلي بن الفضل المنفري."

هكذا ، تبرز أمامنا أولى هذه الحقائق المتمثلة في انحطاط حضارة عرب الجنوب المادية القديمة ، بسبب إنصراف أهل اليمن إلى المشاركة في الفتوحات الإسلامية أولاً ، ثم إنهاكهم في تلك الحروب الدينية والقبلية التي أهلكت الحرث والنسل في طول البلاد وعرضها . ومكذا اقتصر دور اليمن على توفير المدد البشري للفتوحات الإسلامية ، "فلم يبق خلال

<sup>(</sup>١) راجع زبارة : خلاصة المتون في أبناه ونبلاه اليمن ، سبق ذكره ، ج٢ (١) ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الممدان : الإكليل ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الممداني : الصليحيون والحركة الفاطمية ، سبق ذكره ، ص ٤٣ .

الفتوحات من أهل اليمن إلا المرتبطون بالأرض يفلحونها ويقدمون زكاتها للولاة ليبعثونها إلى ((المدينة)) أو ((دمشق)) أو ((بغداد)) ". " هذه البنية الداخلية الاجتهاعية والاقتصادية المشة ، ساهمت بدورها في تأجيج الصراعات السياسية بين مختلف المذاهب والفرق الإسلامية من دون استثناء ، كانت هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تولد ذلك الاحساس بالغربة لدى تلك النخبة السياسية (آل يعفر الحواليين) ، ومن على شاكلتهم من أقبال وأذواء اليمن الذين بادروا في دعوة يحيى بن الحسين إلى بلادهم ، ثم عادوا فانقلبوا عليه لأسباب معروفة ومحسوبة سبق مناقشتها في فصول الدراسة.

وثاني هذه الحقائق المتمثلة في خراب صنعاء حاضرة اليمن كنتيجة مباشرة لخراب العمران فيها، وانقطاع سبل المعيشة والحياة الكريمة للسكان، منذ أن تحولت البلاد إلى ساحة حرب ومعترك سياسي بين أطراف الصراع - الإسهاعيلية من جهة ، والزيدية من جهة ثانية ، والبعفرية من جهة ثانية ، والزيادية من جهة رابعة . بالإضافة إلى القوى الخارجية ، تحديداً الخلافة العباسية في بغداد والخلافة الفاطعية في القاهرة التي حاولت بسط نفوذها وسيادتها على إقليم جنوب شبه الجزيرة العربية بشتى الطرق والوسائل . ومن الطبيعي أن تتجه أنظار أسرة الهمداني إلى هجرة صعدة العامرة بأسواقها وأموال الزكاة والصدقات ، فضلاً عن كونها أضحت عاصمة سياسية واقتصادية للدولة الزيدية الأولى . أما العاصمة للقديمة صنعاه ، فقد أضحت قصورها المنيفة وبساتينها الباسقة واسواقها الواسعة يباباً ، كنتيجة مباشرة للمعارك الطاحنة بين أنصار الحركة الإسهاعيلية ، ومن تبقى من فلول الدولة اليعفرية والدولة الزيدية داخل المدينة وخارجها."

وثالث هذه الحقائق توحي بأن الصراع الديني والقبلي في جنوب شبه الجزيرة العربية، افرز على الصعيد الفكري تيار القحطانية ، الذي اكتشفت رموزه السياسية والثقافية أن اليمن تضرر كثيراً من تلك الحروب التي أشعل نارها الأثمة الحكام ، عمالاً بعبداً الخروج الذي أضحى أصلاً ثابتاً في الدعوة الزيدية. فالاثمة الحكام من آل الهادي من جهتهم ، كانوا يلونون الصراع بألوان دينية ويصبغونه بصبغة مذهبية ، وكان من مصلحة الزعامات المحلية

<sup>(</sup>١) عمد أحد نعيان: الأطراف المعنية في اليمن ، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) العلوي : سيرة الهادي ، سبق ذكره ، ص ٢١٦ .

(الأقيال والأذواء) الإنخراط والمشاركة في هذا الصراع الضاري سين مختلف السدول والإمارات، التي وظفت طاقات الشعب اليمني المادية والبشرية في طريق محدودة مظلمة خدمة لمآربها السياسية.

ف هذه الأثناء ، كان صوت الممدان هو الصوت الأقوى الذي أخذ يفند مزاعم النخبة " العلوية الحاكمة متهيأ أياها بتحويل اليمن إلى ساحة حرب لتصفية حساباتها القديمة مع الخلافة العباسية وأنصارها من سلاطين الدولة البعفرية . فالتأكيب على أن الصراع المذهبي بين غنلف القوى المتواجدة في جنوب الجزيرة العربية ، ساهم بدوره في تـدهور الاوضاع في البلاد على أكثر من صعيد ، والقضاء على ما تبقى من معالم حضارة عرب الجنوب . وكان الجواب على هذا التحدي السياسي الماثيل للعيان في صنعاء وصعدة ، نشوء تيار سياسي مناهض للدعوة الزيدية ، حاولت رموزه الثقافية تقديم تفسيراً تاريخياً للأسباب الكامنة وراء هذا الإنحطاط السياسي والإجتماعي ، والعوامل الإقتصادية المساعدة التي ساهمت بشكل مباشر في خراب مدينة صنعاء وازدهارها بلدة صعدة ، التي اضحت عاصمة سياسية واقتصادية لدولة الهادي ، بل ومرتعاً خصباً لفكره الديني المناهض لطموحات الزعامات الدينية (على بن الفضل) ، والقبلية (آل يعفر وآل الضحاك وآل الدعام) ومن على شاكلتهم . فالجامع المشترك بين اتجاهات الحركة الفاطمية في اليمن والزعامات القبلية ، التي انجذبت إلى دعوتها وبرامجها السياسية ، هو حشد الطاقات والامكانات لتعزيز قدراتهم في مصركتهم المشتركة ضد الدعوة الزيدية والدولة الهادوية، التي أخذت تتوسع غرباً في إتجاه نجران ، و جنوباً في اتجاه صنعاء وذمار.

إن معالم الحقبة التاريخية التي عاش فيها الحسن بن أحمد ، تتمشل في ظهمور تيار قوي جارف يدعو إلى يمنئة الصراع وتأطيره ، بمعزل عن المؤثرات الخارجية أيا كان مصدرها . فهذا التيار السياسي المناهض للدعوة الزيدية ، يمكن أن نطلق عليه مجازاً تيار القحطانية في مواجهة تيار العدنانية ، وكان أقطابه يمثلون أنهاطاً مختلفة من الرجال واشكالاً مختلفة من المواقف والرؤى، فهو وأن ظهر بثوب دي لون سياسي واحد انها كان الفرق بين هذه الاتجاهات بعيد عا يؤدي إلى عجزه الشامل في تأطير العمل المنظم داخل حلبة الصراع.

في هذا المناخ السياسي ، شاع ذلك النوع من الأدب الملحمي - الدوامغ - المعم بسروح العصبية القبلية ، "وهي قصائد طويلة يفاخر فيها الشاعر بقومه ومآثرهم .. وهكذا كانت بداية هذا الفن في الأدب العربي مقرونة بالفخار القبلي بين عدنان وقحطان . وقد نشأ أو لأ في خارج اليمن حيث تكثر القبائل من قحطان وعدنان ، ويكون في قربها من بعضهها المبعض أثر في الإحتاك والمنافسة . " " وكان عدد الشعراء المتسبين إلى عدنان كُثر ، ويكفي أن نذكر منهم أبو العساف الحسين بن على بن الحسن بن القاسم الرسي، وأبو أبوب بن أبي الأسد السلمي ، وأبوب بن محمد البرسمي . " وكل طبقة ، تكتظ بسلسلة من الفقهاء والأدباء المحصلين يليهم المخرجين والمقررين والمجتهدين ، الذين أمسوا القواعد النظرية للمذهب الزيدي مستندين في ذلك إلى نصوص أهل البيت السابقين ، إبتداء بالإمام على بن أبي طالب الزيدي مستندين في ذلك إلى نصوص أهل البيت السابقين ، إبتداء بالإمام على بن أبي طالب وإنتهاء بالإمام الهادي يحيى بن الحسين . ومن هذا التراكم المعرفي ، نشأ إتجاء "المناظرات والمشاحنات العرقية والعصبية" " ، التي ضاق بها ذرعاً الإمام الناصر أحمد في محاولته الرامية الم تضييق الحناق على الأدباء والفقهاء الذين يتعاطون هذا النوع من شعر الهجاء المذموم في الإسلام ، لكونه إرث جاهلي يعمق الفرقة بين أعضاء الأمة الواحدة .

لقد كان التعارض السياسي والإجتهاعي يومه بين عرب الشهال (عدنان) وعرب الجنوب (قحطان) ، عاملاً دفع بعدد من الباحثين المعاصرين إعادة النظر في مفهوم الممداني ليس للدولة الهادوية والمذهب الزيدي فحسب ، بل وإعادة النظر أيضاً لمفهوم الربع (الدار) والقبيلة (الشعب) ، في عهد أنحدرت فيه مكانة سبأ وحمير إلى الحضيض ، في نهاية القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع . ولما كانت مدن اليمن القديمة (صنعاء وظفار وتمنع ومأرب) ، قد تحولت معالمها الحضارية إلى أطلال مندرسة ، فقد ذكر الهمداني أن إزدهار هجرة صعدة جاء على حساب المدن الأخرى ، بل وعلى حساب عرب الجنوب الذين ساهموا في رفع رآية الإسلام خفاقة بمشارق الأرض ومغاربها . كما أن العدالة التي يبشر بها الإمام يحيى بن الحسين وولده الناصر أحمد لم تتحقق على أرض الواقع ، وإمكانية تحقيق المساواة بين الناس وسعادتهم أضحت شبه مستحيلة نظراً لإستحواذ قلة من العلويين الرسيين والطرانين الناس وسعادتهم أضحت شبه مستحيلة نظراً لإستحواذ قلة من العلويين الرسيين والطرانين

<sup>(</sup>١) الحبشي: "الدوامغ في التراث اليمني" ، صبق ذكره ، مجلة اليمن الجديد ، العدد ٣ ، ص٦٦ .

<sup>(</sup>٢) زيد : معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) الشامي: تاريخ اليمن الفكر، سبق ذكره، ج١، ص١٧٤.

على مصادر الثروة ، كل ذلك كان على حساب قطاعات واسعة من سكان البلاد الأصليين . بعبارة أخرى ، من أين تأتي موارد قلة من الناس لا يعملون ، ولكنهم ينعمون بحياة هانشة وادعة . فسيكون من العجيب أن لا يفكر رجلاً يحمل هم اليمن على كاهله وهو يسمى إلى تحرير أهله من أغلال المذهبية الدينية، ولو أستدعى الأمر منه الولوج في غياهب العصبية القبلة .

عدد رضوان السيد معالم هذا الصراع المذهبي القبلي المحتدم بين عرب الشيال وعرب الجنوب ، تحت عنوان (البيانية والقحطانية في الإسلام) ، الذي يعود في أصله إلى حركة الردة التي قادها صاحب كهف خبان الأسود العنبي . وبالرغم من إغفاله الإشارة إلى تلك الحركة السوداء في جنوب جزيرة العرب ، أغفل الكاتب نفسه الإشارة أيضاً إلى إستمرارية تلك الثنائية في الحكم ، والصراع والصلح المزيف بين الحسن بن علي ومعاوية بن أي سفيان ، بحيث وجد اليانيون أنفسهم بين مطرقة معسكر يزيد بن معاوية وسندان معسكر علي بن أي طالب . وهكذا بدأت المواجهات الفعلية بين القيسية واليانية في غتلف أصقاع العالم الإسلامي ، وكان عورها الإمارة والملك . وقد حفظ لنا الهمداني في الجزء الأول من الإكليل مقاطع من قصيدة الشاعر العاملي عدي بن الرقاع ، التي يفاخر فيها بنسب قحطان على هذا النحو:

وأبو خُزاعة خندف بن نىزاد بىأبى معىاشر غانسب متىوادي ذَهَـبٌ بداع بآنُـكِ وأبداد "" قحطان والدنا الذي نُدعى لـه أنبيع والسدنا السذي نُعـزى لــه تلسك التجـارة لا نُجيبُ لمثلهـا

أما الاتجاه العقائدي المناهض للدعوة الإسلامية ، فقد تمثل في حركة الردة التي أسمل نارها القيل عبهلة بن كعب بن عبد يغوث (الاسود العنبي) من جنوب شبه الجزيرة العربية ، متحججاً بأن اليمنيين أولى بأموال الصدقات من غيرهم ، كما يتضح ذلك في صيغة خطابه الموجه للصحابي الجليل معاذ بن جبل ، خاطباً أياه بمثل هذه العبارة: "علينا ما أخدتهم مس أرضنا، ووفروا ما جمعم فنحن أولى به." " ولقد سلك أهل اليمن في معارضتهم لهيمنة

<sup>(</sup>١) الهمداني: الأكليل، ج١، ص ١٥٦، نقلاً عن السيد: الأمة والجهاعة والسلطة، سبق ذكره، ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) الطبري: تاريخ الأمم والملوك، سبق ذكره، ص ج٣، ص ٢٢٩.

قريش طرق متعددة لمقاومة المد العدناني في جنوب شبه الجزيرة العربية . وتشكل حركة على بن الفضل الخنفري مفصلاً تاريخياً في تاريخ اليمن في الإسلام ، عندما حاول صاحبها الإستقلال باليمن عن الخلافة الفاطمية في العقد الأخير من القرن الثالث الهجري. وكان طبعياً أن ينتقم هذا الزعيم اليمني "من أهل صنعاء جزاء جرأتهم على رجاله فاستباحها وقتل جميع المستجرين في دور العلويين ونالوا من أهلها منالا عظيماً"."

ومن الملاحظ أن نظرة المؤرخين إلى حركة الردة في جنوب شبه الجزيرة العربية لا تختلف كثيراً عن النظرة ذاتها لحركة الردة التي قادها مسيلمة الكذاب من الطائف. إذ يخبرنا ابن هشام في سيرته أن موقف قريش ذاتها من الإسلام ، كان مؤثراً على إيجابية سائر العرب في الشيال والجنوب ، فها أن دانست قريش وهي التي نصبت نفسها لحرب الرسول ( للله الشيال والجنوب ، فها أن دانست قريش وهي التي نصبت نفسها لحرب الرسول ( اله أفواجا " ولحلافه ، "عرف سائر العرب أن لا طاقة لمم بقتاله أو معاداته ، فدخلوا في دين الله أفواجا " ولعل هذا النفوذ المتزايد لقريش في صدر الإسلام ، قد ترك أثره على عرب الجنوب الذين كانوا يتطلعون إلى إستعادة مكانتهم المرموقة ، كما كان الحال عليه أيام الجاهلية . " وقد شايع غالبية اليانية الدعوة الإسلامية ، لولا أن تيار القحطانية سلك طريق مناوئ للدعوة الزيدية والدولة الهادوية في عهد الإمامين يحيى بن الحسين وولده الناصر أحمد .

## تأصيل الدعوة :

يبني الحسن بن أحمد الهمداني نطريته السياسية المناهضة لنظرية الهادي على واقع الإنحطاط السياسي والاقتصادي الذي شهده اليمن في صدر الإسلام ، وهو يتحدث عن النهب المنظم لشروات البلاد الطبيعية على يدحفنه من التجار العراقيين ، والفرس ، والمصرين الذين حلوا "فضض اليمن في ذلك المصر ، وكانوا يربحون فيها الربح الخطير ." " وهذا الإستنزاف للثروة الكامنة في أراضيه وبخاصة الذهب والفضة عاد تجارة اليمن القديم ، جعلته يتحدث بشيء من المرارة عن الخراب الذي لحق بسدود اليمن ومدرجاته الزراعية ، التى لم تلق عناية كافية من قبل الأثمة الحكام. وكان شعوره القوي بأن

<sup>(</sup>١) صالح: تاريخ اليمن الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ، سبق ذكره ، ج٤ ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) سعيد الأفغان: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام ، ص ٢٦٨ وما تليها .

<sup>(</sup>٤) الهمداني: الإكليل، ج١٠، ص ٢٠٠.

شروات للبلاد الطبيعية الكامنة في بساطن الأرض ، وخيراتها الزراعية أضبحت عرضة للإستغلال من قبل عناصر أجنبية لاتحت بصلة صميمة لليمن أرضاً وشعباً وحضارة .

ومها يكن في هذا الصدد من مبالغة ، فقد أحتفظ لنا الهمداني ببعض الأشعار المهيجة للمشاعر ضد عدي والأبناء من الفرس ، كها جاء في قصيدة شاعر بني شهاب عبد الخالق بن أي الطلح ، الذي شن هجوماً كاسحاً على الأبناء :

> فسان قلوبنسا مسنهم مسلاءً وطورا قد تقول بنسا انتشساء إلى صسنعاء كسان لسه انتسواء "

ترحـل فارسـا وبنسي عـدي مـن الأحقـاد تحسبنا سـكاريً إلى الأوطـان أولهـم وكــل

وفي مقطع آخر من القصيدة ، يستنهض الشاعر نفسه الهمم اليهانية بمثل قوله:

وبعد السذل يفترش الوطاء وتفسرس ثلتي ولحساء رعساء بسأجعكم كسا وطسئ الحسذاء مسرامكم فأخلفهسا الرجساء لسه كسرى وقسل لسه الحبساء " فيسا يمنسا فبعسد العسز ذلَّ ويا يمنا أأغصب وسط قومي ويا يمن اغضبوا وطأوا عديا وفارس انها بطرت وراست عبيد القيل ذي يسزن حباهم

نفهسم صن كل هذه الأحداث السياسية والوقائع العسكرية المدونة في سجلات الأخبارين ، أن حضارة اليمن القديم شهدت تدهوراً مضطرداً منذ أن اعتنق أهله الإسلام ، فانخرطوا مجاهدين في سبيل الله غير عابئين بها حدث وسيحدث لموطنهم الأصل . ومن الممكن الربط بسهولة بين هذه الحقيقة التاريخية ، أعني بذلك دور اليمن في رفع رآية الإسلام في أنحاء المعمورة ، وبين الاسطورة التي يجاول الهمداني بثها بين سطور مجلدات الأكليل العشرة . ومشكلته الحقيقية تكمن في محاولته المؤامة بين التاريخ والأسطورة ، رغبة منه في إلبات أن البمن هي الموطن الأصل للحضارة والوحي، فمن حمير "الأنبياء صالح وشعيب،

<sup>(</sup>١) زيد: معتزلة اليمن، سبق ذكره، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

ومنهم خنطلة بن صفوان المدفون بصيهد . أما الخضر فهو حميري ، وكذا ذو القرنين مكتسم الأرض وباني السد، في حين يظهر لقيان بوصفه عبداً للقين من قضاعة آتاه الله الحكمة . " "

أما القحطانيون فأن والدهم النبي هود ، وهكذا يبدأ إجتماعهم البشري بالنبوة ، فهود على حد قوله والد قحطان . وقد بذل الرجل ما في وسعه لإبطال كل الروايات التاريخية المخالفة لرأية وسلسلته النسبية ، بقوله: "إن الناس أفترقوا في هود خمس فرق ؛ قالت أولاها إن قحطان ابن هود بن عبد الله بن رياح بن خلد بن الخلود ." " فالرغبة الجاعة لديه في إحياء أبحاد الدولة الحميرية ، هي رغبة دفينة في مقاومة هيمنة عدنان على قحطان وبوجه خاص حمير وهمدان. نقتفي أثر ذلك الإعتزاز والتموضع حول الخصوصية اليمنية في خطاب الأسود العنسي الموجه لمعاذ بن جبل من جهة ، والموجه بنفس الوقت لأقيال وأذواء اليمن الذين يحثهم بالخروج والانتفاضة على الدولة الإسلامية الوليدة في المدينة المنورة ، التي سخرت طاقات اليمن المادية والمبشرية خدمة لهذا الغرض النبيل: (الشهادة بأن لا إله إلا الله صخرت طاقات اليمن المادية والمبشرية خدمة لهذا الغرض النبيل: (الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله) .

أما الدعوة القحطانية في طورها الثاني، فكان صاحبها على وعي كامل بطبيعة مهمته، وبطبيعة الدعوة الزيدية والدولة الهادوية، التي لقيت ترحيباً محدوداً بين أهل اليمن الدذي ضاقوا ذرعاً بمظالم ولاة الدولتين الأموية والعباسية المتجبرين في الأرض. وهكذا عندما جاء يحيى بن الحسين إلى اليمن بدعوة ملحة من أهله، وجد أن البلاد لا تشكل تربة خصبة للدعوة الزيدية المناهضة للخلافتين العباسية في بغداد فحسب، بل وغزناً للتشيع لا ينضب لكون أهله برهنوا في أكثر من مناسبة تشيعهم لمذهب آل البيت. وكان الهادي يرى أن بقاء الإمارة اليعفرية في صنعاء ومحيطها القبلي، يشكل عقبة كأداء في طريق الدعوة وإنتشارها جنوباً في اتجاه ذمار وظفار العاصمة القديمة للدولة الحميرية. وقد سجل صاحب سيرته (علي بن محمد عبد الله العلوي) تفاصيل رحلة الإمام الأولى ومعاركه التلاحية ضد الإساعيلية الباطنية في خروجه الثاني إلى بلاد اليمن، فجاء كتابه (سيرة الهادي يحيى بن الحسين) صورة أمينة، ليس للواقع بذاته، وإنها كها أتيح له أن يطل عليه.

<sup>(</sup>١) الممدان: الإكليل، ج٢، ص ٢٦٧-٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ج١ ، ص ٨٧ وما تيلها حتى ص ١٠٢ .

لكن هنا أمراً لا بد من أيضاحه ، هو أن الزعامات المحلية مثلها عارضت دصاة الحركة الفاطمية الباطنية في اليمن ، عارضت أيضاً الأثمة العلويين الرسيين الذين انتقصوا من مكانتها الإجتماعية وأعرافها القبلية . ومع ذلك ، فإن الإمام الهادي كان بالنسبة لها النموذج الأمثل للزعيم الديني الذي أقام حدود الشرع دون هوادة ، فهو "القائد والقدوة الحسنة لاتباعه ، مترفعاً عن الأهواء وسفاسف الأمور وعن المتع ، شجاعاً في المعارك والأهوال وفي تطبيق ما يؤمن به وما يدعو إليه . لا يمنعه ترفعه بنسبه عن تنزويج بناته بالقضاة الطبريين الفارسيين ، وأنه لمؤسس دولة ، ومؤسس مذهب ، ربط بينهها بقاعدة الإمامة الضيقة فأخطأ ، وعلى الدولة والمذهب جنى ، إذ قيد الدولة والمذهب من الإنطلاق الذي كان مهيئين له لو تخلصا من هذا القيد فالدولة ذات عناصر قوية أضعفها عنصرية الرئاسة ، والمذهب ذو أنظمة اجتماعية واقعية جذابة ، نفر منه ربطه بالإمامة المتحجرة الضيقة . ""

من هنا نفهم ضمناً أن رواية القاضي عبدالله الشياحي ، الواردة في كتابه (اليمن الإنسان والحضارة) الموثق لسيرة يحيى بن الحسين ، كان يتحدث عن شخصية سياسية دينية عببة إلى قلبه ، وهو يستعمل بدوره كلمة "إمام" ، حين يشير إلى الدولة التي يربطها ربطاً عضوياً بالمذهب الزيدي الهادوي ، الذي يصفه بأنه "مذهب عبادات إلى جانب معاملات بلغت قوانينها من الدقة الفقهية والتشريعية مالم تبلغه أدق القوانين المعاصرة شمولاً وقبولاً للتطور وتقبل كل جديد صالح". " فالمذهب الزيدية الهادوي ، على حد قوله ، ليس مذهب ديس ودنيا فحسب ، بل ومذهب قول وعمل: "وجد ونشاط وعدل وإيثار ، وجهاد واجتهاد ، فيه الإنسان غير ، لا مكلف لما فيه الطاعة لله والمصلحة لعباده، مذهب يدعو إلى التحرر الفكري وإلى التعمق في العلوم النافعة ويحرم التقليد في العقائد والقواعد العلمية الدينية ، ويوجب الإجتهاد على ضوء القرآن والسنة في العبادات والمعاملات"."

ونستدل من هذه المداخلة الفقهية السياسية المعاصرة التي يرويها لنا القاضي الشهاحي، أن مفردات دينية: إمام ، ومذهب ، وشريعة . فضلاً عن مفردات دنيوية ، يشخص من خلالها غتلف التناقضات الكامنة في المجتمع اليمني: دولة ، وقبيلة، وأعراف ، أستعملت

<sup>(</sup>١) عبدالله بن عبد الوهاب الشياحي : اليمن الإنسان والحضارة ، ص ١٠١-١٠١ .

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) الصدر نفسه .

على نطاق واسع بعد سقوط الدولة الزيدية الثائشة (الخلافة القاسمية والمملكة المتوكلية اليهانية). والشهاحي نفسه ، بحسب علمنا عالم مجتهد من رجال القرن الرابع العشر الهجري ، دافع دفاعاً مجيداً عن هذه المصطلحات السياسية القديمة في مرحلة وصابة الفقيه المحتسب القاضي الحجة عبد الرحمن بن يحيى الإرباني ، رشيس المجلس الجمهوري . إلا أن وصفه الدقيق لتلك السلسلة الذهبية من الأئمة الحكام "دعاة الخروج وبناة الدول" ، يشير إلى أن المأزق الخطير الذي يمر به فكر الزيدية في اليمن المعاصر ، قد أوحى إلى نفر من الدارسين المعرب (الدكتور أحمد محمود صبحي) صاحب مقالة (في علم الكلام الزيدية) بالمدفاع عن المذهب ، بقوله: "لا يصح أن يؤاخذ الأولون بجريرة المتأخرين ، ولا يسأل الآباء عن آشام الأبناء ، فلا يحمل يحيى بن الحسين مساوئ آل حميد الدين ." "فهو ، أي ابن محمد المنصور ، على حد قول الشياحي كان "كغيره من مؤسسي المالك لم يشد هذه المملكة لمحض الشعب ، وإنها ليحكم هو وأبناؤه من بعده الشعب، وهذا ما تعارضه الدعوة الزيدية وروحها الثورية ، وشروط إمامتها .. " ""

وإستعراض القاضي الشياحي لمنجزات المدعوة الزيدية والدولة الهادوية ، يساعدنا بطبيعة الحال على إكتشاف مفتاح شخصية الحسن بن أحمد الهمداني ، الذي ولج الحياة العلمية من أوسع أبوابها ، فهو المحيط أحاطة شاملة بعلم الحديث وعلم الأنساب والقلم المسند وتاريخ اليمن القديم وجغرافيته ، لولا أنه أغفل أنساب (مشجر) أثمة آل البيت ، مفضلا عليها أنساب (مشجرات) القبائل أليمنية الجنوبية . وكان ذلك التهاهي بأخبار اليمن وأنساب حمير وأيامها في الجاهلية والإسلام قد جلب عليه حنق الأثمة الحكام ، المذين حرصوا على تقريب العلماء منهم بهدف تعريف الناس بأحكام الشريعة من جهة، وتعريفهم أيضاً بدور أئمة أهل البيت في تفقيه الناس بلعنهم من جهة ثانية."

ولعل الاحساس القوي لديه بالحاجة إلى مل الفراغ الثقافي الناجم عن سيادة المذهب الزيدي الهادوي ، جعله يطور مذهباً خاصاً به أقتصر بادئ الأمر على دراسة القلسم الحميري والمدونات التاريخية والمشجرات الأسرية ، إنطلاقاً من إهتمامه الفائق بأنساب القبائل العربيسة

<sup>(</sup>١) صبحى: في علم الكلام الزيدية ، سبق ذكره ، ج٣ ، ص ٤٦١-٤٦١ .

<sup>(</sup>٢) الشياحي: اليمن الإنسان والحضارة، سبق ذكره، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) الزبيري : الإمامة وخطرها على وحدة اليمن ، صبق ذكر ، ص ١٠ وما تليها .

الجنوبية تماثلاً مع آداب التفاخر (الدوامغ الشعرية)، التي ترفع من شأن قحطان وتحط من شأن عدنان. فالمصطلحات السياسية الجليدة المتولدة عن التجربة الزيلية (دعوة) و(خروج)، و(وصية)، أستعملت في معاني مجازية مشابهة لمصطلحات (جبرية)، و(رافضة)، و(أشعرية)، جرى تداولها على نطاق واسع في العهدين الأموي والعباسي، باتست في عصره عديمة القيمة بالنسبة للنخبة العلوية الحاكمة. لذلك كان أبو محمد يرفض التسليم بهذا الواقع الجديد على إختلاف مسمياته ورموزه، مبدياً وجهة نظره المخالفة لقيم الفضل والشرف التي يستمد منها الأثمة الحكام جزءاً من شرعيتهم السياسية.

عند هذا المستوى من التحليل والمناقشة لسيرة الهمداني ، يتضح لنا الأسباب الكامنة التي دفعت بحاشية الإمام الناصر أحمد ، عاولة الإيقاع به . وكيل ما نعرفه من أصر هذه البطانة ، التي نعتها الحسن بن أحمد بعبارات "السفلة" ، و"الغوغاء" "، أنها جاعة من المسعراء المشايعين لدولة الهادي ، ورد ذكرها في شراجم صاعد بين أحمد الأندلي المسعراء المشايعين لدولة الهادي ، ورد ذكرها في شراجم صاعد بين أحمد الأندليي (ت ٢٤٢هم ١٦٨٨) ، وعمد بن الحسن الكلاعي (ت ٢٤١هم على بن الحسن الخزرجي (ت ٨١٤٨مم) ، وعمد بن الحسن الخزرجي (ت ٨١٤٨مم) في كتابه (طراز إعلام الزمن في تراجم أعلام اليمن)، بمعلومات قيمة إستقاها من الكلاعي ، حول نكبة الهمداني، بقوله: "أن العامل الأساسي لحبس الهمداني ، هو أن شعراء مدينة صعدة الذي عدّدهم ، حاولوا إشارة الهمداني الذين وجهوا إليه بقصائد ومقاطع شعرية غمزوه فيها ، فدافعهم بالتي هي أحسن، ونصحهم بأن لا يخوضوا عبابه ولا يقرعوا صفاته ، ولا يمتحوا في دلائه ، فيغرقهم في سيله العرم، فلم يتفعوا بكلامه ، بل واسترسلوا ، فانشأ قصائد أفحمهم وفل حدهم وهزمهم هزيمة منكرة ، لجأوا بعدها إلى الناصر بالدس عليه والوقيعة فيه .. ""

إزاء ذلك ، لم يتوانى الهمداني لحظة واحدة في هجاء قطب تيار العدنانية أبي العساف الحسين بن على بن الحسن بن القاسم الرسى ، محقراً إياه بالأبيات التالية :

<sup>(</sup>١) انظر كتاب قصيدة الدامغة تأليف الهمداني (تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي) ، سبق ذكره ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة القاضي محمد بن على الأكوع للهمدان في مقدمة الإكليل ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ١٠٦ .

أب العساف غرّك فضل قومي وأنسك لا تخساف ولا تجساري إلسك إلسك عرضك عن شداتي وأقسم إن رملست إلسك بيساً

وأنك من رؤوس الحاشسمينا ولا تلقسى بنها قسدّمت هونسا ..! [لكسي لا] أطبع الحسب المصونا لتغتمسزن قُناتسك ، أو تلينسا "

هكذا ، ناصب الحسن بن أحمد العلويين العداء ، ونظم قصيدة الدار ، التي تتغنى بمآثر قومه في الجاهلية والإسلام كإحدى أبرز الوسائل في تعبشة الزعامات المحلية ضدهم ، مستخدماً أسلوب اثارة المشاعر والنخوة وذكرى الأمجاد والاعتزاز بعروبة اليمن وحضارته القديمة . فالهمداني كها هو معلوم ، كان في شبابه منغمساً في الملذات حتى تاريخ إرتحاله طوعاً من مدينة صعدة إلى الأراضي المقدسة في سياحة علمية ، ثم عاد إليها وهو يمتلك خط فكري مناهض لكل ما يمت بصلة لعرب الشهال ومذهب العترة . ويبدو أن وعيه بالمشكلة اليمنية ، كان مصدره الثاني روايات وهب بن منبه وعبيد بن شريه ، رغم أن هاذين الإخباريين لم يمتا بصلة نسب لحمير أو همدان.

من السهولة بمكان ، أن نتصور موقف النخبة العلوية الرسية ، من إنجاه سياسي جديد ينزع صاحبه إلى نشر تعاليم جديدة تتعلق بتاريخ اليمن القديم ودور عرب الجنوب في الفتوحات الإسلامية . وبقدر تأثر الهمدافي بشيخه أبو نصر محمد بن سعيد الحنبمي ، كان أشد تأثراً بشعر بزيد بن مفرغ، "وكلاهما شجن وعذب ، وكلاهما استعان بالعصبية القبلية لإنقاذ نفسه ، وكلاهما كان قحطاني النزعة ، وكلاهما ألف في قديم اليمن ." "كا عرف عن الأثنين أنها كانا كثيرا الذم للطالبيين ، وهما غالباً ما ينعتا آل الهادي بالرسيين ، نسبة إلى جبل الرس بالحجاز ، تماماً كها كان ينعت عامة أهل اليمن "الأبناء" و"الطبريين" بـ"الفرس" ، الذين اتخذوا من جنوب شبه الجزيرة العربية موطناً لهم قبل وبعد الإسلام . وعلى هذا الأساس ، فقد أنكب الحسن بن أحمد على جمع المادة العلمية وثيقة الصلة بأنساب حمير وقعطان ، لتكون بعثابة معطيات تاريخية وجغرافية ضمنها في كتاب الإكليل ، وكتاب صفة جزيرة العرب .

<sup>(</sup>١) الشامى : تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) السيد: الأمة والجهاعة والسلطة ، سبق ذكره ، ص ٢٣٧ ، هامش (٦٧) .

فمن باب علم الأنساب والجغرافية والتاريخ والقلم الحميري ، دلف لسان اليمن إلى السياسية من أوسع أبوابها"، وتلك حالة حضور تاريخي لا يُلقاها إلا ذو حظ عظيم . يتضح ذلك من خلال دعوة الهمداني إلى إعادة الملك لحمير وهمدان ، التي بمدونها "لا يقوم لأمير باليمن إمرة إلا أن يكون معه ديوان همدان – وهم أطلب العرب لقتيل وأنصره لذليل، ودليل ذلك عصبيتهم مع الرسيين ، ومنعهم لهم ولحريمهم .." " وكان للرجل مواقف سياسية ناقدة لنظرية الهادي المنحازة لشرطية السبطين ، بإعتبارها المدليل النظري للمحوة الزيدية والدولة الهادوية ، التي ترفع من قيمة نسب البيت الهاشمي ، على سائر بطون قريش فيها يتعلق بالإمامة وإستحقاقها .

وهكذا، نجده يصب جام غضبه على كل من يتنكر لحضارة اليمن القديم، وهو يعبر عن موقف فكري أستقاه من شيخه الحنبصي الذي علمه القلم المسند وأنساب حمير، حتى بعد أن نسي الناس الأحداث والملاحم وطوى النسيان أسياء أولئك الملوك الجبابرة والأقيال الذين اكتسحوا مشارق الأرض ومغاربها. ولنا وقفة طولية مع الهمداني في محطة صعدة التي طال مقامه بها، حيث يقول: "وقد سكنت بها عشريين سنة، فأطلت على أخبار خولان وأنسابها ورجالها، وقرأت بها سجل محمد بن أبان الخنفري المتوارث من الجاهلية، فمن أخبارهم ما دخل في هذا الكتاب، ومنها ما دخل في كتاب الأيام". "وهجرة صعدة، على حد قول على محمد زيد، كانت "بها تمثله دولة الهادي فيها من تميد لمثقفي ذلك المعصر، من اليمنين، ماثله في كل ما كتبه الهمداني." "هذه البلدة النائية في أقصى الهضبة الشهالية، أضحت بمرور الوقت منارة للعلم، وقبلة يؤمها طلبة العلم وأرباب التجارة والسياسة الذين يبحثون عن المجد والشهرة، في حين كانت سائر المدن اليمنية العامرة كصنعاء والجند وزيد وعدن قد عمها الخراب وطواها النسيان.

<sup>(</sup>١) م. ب. بيوتروفسكي: ملحمة عن الملك الحميري أسعد الكامل، ص ٥٥.

 <sup>(</sup>٢) الهمداني: الإكليل، سبق ذكره، ج٢، ص ٢١٦-٢١٧، نقالاً عن السيد: الأمة والجماعة والسلطة، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) الممدان: الإكليل، سبق ذكره، ج ١ ، ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٤) زيد : معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٣١ .

لا شك أن هذه النظرة التاريخية الممدانية الخاصة لـتراث الميمن القديم والإسلامي، فتحت أمامه الباب على مصراعيه للتأمل ملياً في وقائع الأحداث التاريخية، والتحالفات اليومية التي تهي، نزاعات الغد بين غتلف القبائل اليمنية . الأمر الدي دفع بالكاتب على عمد زيد إعداد تلك الدراسة التي أسهاها (معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره) ، وفيها يسلط الأضواء الكاشفة على طبيعة الصراع بين المؤرخ الهمداني والناصر أحد من جهة ، كما يحاول تحليل صفمون ذلك العدد الوافر من المصطلحات: "قحطانية"، "عدنانية"، "نزارية"، "إبهاعيلية"، "معتزلة" من جهة أخرى .

وإذا كان عهد الإمام يحيى بن الحسين مرحلة إستكمال نشر الدعوة الزيدية وبناء الدولة المادوية ، فإن عهد أبنه الناصر أحمد شهد تصاعد العمليات العسكرية ضد الدعوة الإسهاعيلية التي إستفحل أمرها في صنعاء وعيطها القبلي . من هذه الزاوية ، زاوية الصراع الزيدي الإسهاعيلي ، يحدد نفر قليل من الدارسين المعاصرين أبعاد الصراع المذهبي بين الدولتين، كمدخل نظري لتفسير تيار القحطانية في مواجهة تيار العدنانية ، وكلا النظرتين أو أحدهما عرقية ، كما يشير المقالح في مجمل رده على مقالة زيد وثيفة الصلة بتراث معتزلة اليمن ودولة المادي وفكره . " فلا بد أن نأخذ بعين الإعتبار أن الممداني الذي عاش في مهاية القرن الثالث المجري والثلث الأول من القرن الرابع المجري ، كانت البشرية آنذاك قد قطعت خطوات جبارة للخروج بالناس من كهف القبيلة المظلم إلى جنبات العصر الحديث . فهال نعود بعد هذا كله بالمجتمع اليمني المعاصر إلى تلك العصور الغابرة ، تحت مسمى "صراع السلطة بين المادي وابن الفضل" ، أو تحت مسمى "الصراع الفكري بين الناصر والمادي". "

إن مثل هذا الطرح العقيم يصعب فهمه وعسر هضمه مكاناً وزماناً ، بالنسبة لمن يحاول توضيح مغزى احتكار السلطة واستغلال العصبية وفق تصور خاص تمليه ثقافة السلطة، بهدف تحقيق مصالح آنية . وإذا ما توفرت لدينا بعض المعلومات العامة التي وردت على شكل نتف متناثرة وعبارات مختصرة ومبعثرة بين سطور مقالة قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة، فإنها بأي حال من الأحوال لا تصلح أن تكون قاعدة صلبة يمكن أن يقف عليها أي باحث لمقرر بإطمئنان سلامة مقاصدها . فالصراع الفكري المحتدم آوارهبين الناصر أحمد

<sup>(</sup>١) المقالح: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

والهمداني، وظف من أجله نزعات عرقية عفى عليها الزمن تحقيقاً لخدمة أهداف ومصالح أنانية لفئة من الناس ألفت العيش في كنف المؤسسة الإمامية في الماضي القريب، ولا تزال رموزها السياسية والأدبية تحظى برعاية المؤسسة القبلية حتى يومنا هذا . هذا بالإضافة إلى أن إشكالية الفكر الزيدي في اليمن المعاصر من جهة ، ومجال الصراع السياسي على السلطة والثروة بين المؤسسة الإمامية والمؤسسة القبلية من جهة أخرى ، ينطلق من هذه الزاوية المذهبية والعصبية القبلية المغرقة في جاهليتها الأولى .

نخلص من هذا كله ، إلى أن الدراسات التاريخية والأدبية المعاصرة ، رغم إمتلاكها وسائل البحث الحديثة ، يبدو أن أصحابها يتكنون بقوة على بقايا جذور جاهلية قديمة قوامها النزعات العرقية والعصبيات القبلية. وثمة قضايا مثارة وردت في مقالة الشجاع في صبغة أسئلة، حول ملابسات نكبة الهمداني ، التي لم يف صاحبها بأجوبة مقنعة تشفي غليل طالب العلم المتعطش لإكتشاف سر نكبة الهمداني: هل كان سبجن من قبل أسعد تنفيذاً لرغبة الناصر سواء أكان أسعد الحوالي مقتنعاً بها قبل له عن الهمداني أم لا ؟ هذا السوال يستنبع إجابة مفادها أن "(الاعداء) الذين يحيطون بالناصر سبب هذه المحنة ، ومن شم فإن سبجن المهداني من قبل أسعد منفرداً دون إيعاز من الناصر أمر لا يستند على شيء . ""

والجواب على السؤال المثار سلفاً ، يتولد من صلب السؤال ذاته المشار بشكل مفتعل، "إذا ما بحثنا في كتاب سرائر الحكمة فلا نجد وصفاً ولا أسياء لحسم: أما كتاب الأكليل بأجزاته الأربعة الموجودة (الأول والثاني والثامن والعاشر) فلا تحديد لهؤلاء الاعداء من هم وما دوافعهم ولا ذكر لهم البتة ." "ناهيك عن جملة الأسئلة المركبة التي لا طائل منها غير الدخول في متاهة توزيع التهم ، تارة على أقرانه الطبريين ، وتارة أخرى على الأبناء من الفرس ومن والاهم من قبائل بني فطيمة والاكيليين وهم وجهاء صعدة . أما الأمير أسعد سيد صنعاء ، فهو خارج الشبهات ، حيث "يقال أنه تم على اثر صفقة سياسية أبرمت بينه وبين الناصر ، ولكن هذا القول يسقط لأن المصادر تذكر سبباً آخر لذلك ." ""

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) المدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ١٢٨ .

وعصل ما ذكرناه ينبئ عن تغلغل التشيغ حديثاً وفقهاً وعلم كلام ، في المجتمع اليمني، قبل وبعد قدوم يحيى بن الحسين إليه . علماً بأن التشيع كان أملاً تتعلق به الطبقات الضميفة من القبائل المزارعين ، وصغار الملاك والصناع الذين عانوا الأمرين في القرون الثلاثة الأولى للهجرة ، تلك الحقبة التي أسهاها محمد أمين صالح بـ [عصر الولاة] . وللخلاص من عسف ولاة الدولتين الزيادية واليعفرية ، ذهب أهل اليمن إلى الحجاز يدعون الإمام الهادي القدوم إلى بلادهم "وولوه عليهم ، فاستقر في صعدة وبقيت سلالته في اليمن إلى يومنا هذا "." فالتشيع لمذهب أهل البيت منذ ذلك التاريخ ، بكافة أشكاله "الزيدية الهادوية الجارودية"، ووجوهه المختلفة "الإسهاعيلية الباطنية القرمطية" ، في بلاد اليمن ، يفسر لنا كثرة عاولات ووجوهه المختلفة "الإسهاعيلية الباطنية القرمطية" .

هذا هو الواقع السياسي المرير ، الذي واجهه الحسن بن أحمد فور عودته من سياحته العلمية في شرق وشال الجزيرة العربية ، أو بالأحرى هذه ملامح الدعوة الزيدية والدولة المادوية التي تجسد إرتكاساته عند قومه . ومن قلب صعدة ، بدأ الهمداني العمل على تغيير ذلك النظام الإجتماعي والواقع السياسي ، الذي لم يسرق له ولغيره من المتزيدين قديماً ، والمتسنين حديثاً . وما من شك أن جزءاً من مهمة هؤلاء الأدباء والأخباريين ، الذي يجري أعدادهم على قدم وساق في زمننا الغراب هذا ، تبدو مقاصدهم سياسية بالدرجة الأولى ، وثقافية مغرضة بالدرجة الثانية، هدفها الحط من تراث معتزلة اليمن. "ودعوة مشل هذه والدعوات المذهبية والقبلية ، التي سخرت لها سلطة المعرفة إمكانيات مادية ومعنوية ، لا تخدم بأي حال من الأحوال التراث ولا الأصالة ، وإنها تخدم مصالح فئة من الناس باتت أهدافها معروفة للجميع .

ولكن إلى جانب هذه - الأزمة - السياسية والثقافية التي يمر بها الفكر الزيدي في اليمن المعاصر ، منذ أن تقوضت "الأسس الثلاثة لمذهب الزيدية في الإمامة ، الوراثة - المدعوة -الخروج ، فذلك يعني مواجهة المذهب لمأزق خطير ." "وهذه الملاحظات المنهجية التي

<sup>(</sup>١) الحمداني: الصليحيون والحركة الفاطمية ، سبق ذكره ، ص ٢٦ .

 <sup>(</sup>٢) حول تَمَربة ولاية الفقيه المحتسب انظر مداخلة الباحث أحد صالح الصياد: السلطة والمعارضة في اليمن
 المعاصر ، ص ٢٩٤ وما تليها .

<sup>(</sup>٣) صبحى: في علم الكلام الزيدية ، ج٣، ص ٤٦٠ .

نسوقها هنا على دراسة أحمد صبحي (في علم الكلام الزيدية) ، أو مقالة المقالح (قراءة في فكر الزيدية)، ليست سوى مقدمة تمهيدية ، أو بتعبير آخر مدخل نظري لدراسة تراث الهمدانية المتجذر في فكر الزيدية . فالباحث المتأمل في سيرة هذا العالم معني بفهم جذور النظرية القحطانية ومسارها ونتائجها كجزء من كل ، بدءاً من نشأته الأولى وتكوينه الثقافي ، بإعتبار أن الصفات العقلية والوجدانية كانت تشكل مفتاح شخصيته في تفاعلها مع البيئة الصغرى: انتقاله من صنعاء الأسرة ومراتع الطفولة في صنعاء . ومروراً بتفاعلها مع البيئة الكبرى: إنتقاله من صنعاء إلى صعدة في مطلع شبابه ، وإنتهاءاً بسياحته العلمية في الأراضي المقدسة (مكة والمدينة) ، التي تركت أثرها الواضح على مجمل آرائه السياسية في مرحلة الكهولة .

يضاف إلى هاتين البيتين العربيتي المتجانستين ، مشاركته الفعلية التقلبة في مجمل الحياة السياسية بوتيرة متسارعة في صنعاء وصعدة ، التي أفضت إلى إستقلال البيمن عن السياطة المرزية في بغداد . فخلال سبع سنوات عجاف أمضاها في سياحة علمية ، شهدت صنعاء اليمن حروب أهلية دامية خضعت خلالها لخمس دول وإمارات ، جيعها كانت تتنافس الزعامة والسيطرة عليها ، فكانت التتيجة فوضى سياسية عارمة ومجاعات تاريخية أكلت الأخضر واليابس في السهل والجبل . والهمداني يشير بأسيى وحزن بالغ إلى ذلك المصير المأساوي لآل حبيش وغيرهم عمن فنوا عن بكرة أبيهم ، بالقول: "فنوا جيعاً في حَظْمة التسعين ومانتين باليمن وذلك أن مالهم فني، ورقت وجوههم من المساءلة فاعتفدوا ، وأوصدوا عليهم وعلى أهاليهم وعيالهم أبوابهم فهاتوا رحمهم الله ، فلم يبق منهم أحد سوى طفلة درجت من خلل بين حجرين فأخذها بعض بني الأزهر بن عبد الرحن فرشسحت عندهم وروجت فيهم ، وسوى رجل كان نازحاً عنهم". "

في هذا الإطار ، يمكن أن نفهم نص آخر ورد ضمن تراجم محمد زبارة انشهيرة (خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون) ، يتحدث فيها عن المصير الذي آل إليه دار أبو نصر محمد بن سعيد الحنبصي ، وهو من آل أبي ثور ، "وكانت دار جده الحميري في بيت حنبص فبقيت النار في قصره .. أربعة أشهر تتبع خشبه ." " ومصدر هذه النار الحاقدة التي أنت على الحجر والخشب ، هي نار الدعوة الإسهاعيلية المنتقمة من شيخ الهمداني ، الذي ولى

<sup>(</sup>١) أبو الحسن الهمداني: الأكليل، سبق ذكره، ج ١٠٠ ، ص ٢٠٠-٢٠١.

<sup>(</sup>٢) زبارة : خلاصة المتون ، سبق ذكره ، ج٢ (١) ، ص ٩٢ .

وجهه شطر إمام الزمان يحيى بن الحسين الرسي . وهو نص نقبله لكون المصدر يعود في الأساس لواحد من مؤرخي الدعوة الزيدية الثقاة ألا وهو القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال، صاحب مطلع البدور ومجمع البحور . "ولعل مطالعتنا لهذه السلسلة من الأسانيد المروية ، تساعدنا في فهم السر الكامن وراء هجرة والد الهمداني وشيخه من صنعاء إلى صعدة، بعد أن ضاق بهم الحال والمقام في إمارة أسعد بن أبي يعفر الحوالي .

وهنالك في هجرة صعدة ، قرأ الهمداني مع شيخه أبو نصر الحنبصي ((سجل بن عبان بن أيان)) أنساب حمير ، وهو على حد قول أحمد الشامي كان "ذا لاقطة حافظة ، وذاكرة واعية ، سجلت معظم ما شاهده أو سمعه من أحداث صباه .. يشاهد كل ذلك بعقله الواعي وشبابه المتحفز وفطرته السليمة . وتهيء منه الأقدار شخصاً سيلعب دوراً كبيراً في أحداث فترته وتاريخها ويتحمل من بؤسها ونعيمها ، وخيرها وشرها ، ما لا يتحمله إلا المحظوظون من نوابغ البشر ". " وبحكم المعايشة والمعاناة ، رسم لنا لسان اليمن لوحة رمادية اللون على ما آلت إليه الأوضاع السياسية والإجتماعية والإقتصادية في صعدة ، التي أضحت مركزاً للخلافة والملك للأثمة الرسيين الذين أخذوا يوسعون دولتهم تدريجياً على حساب الدولة اليعفرية في صنعاء، والدولة الزيادية في زبيد . "

إذا ما تجاوزنا صورة هذا العالم الرحالة لنصل إلى ما تحصل من معاني إنسانية نبيلة ، الأضفنا قاتلين إنه كان أول مؤرخ محترف أنجبته اليمن ، والإعتراف بمكانته العلامية كان وما يزال مبثوثاً في موسوعته التاريخية الشهيرة بـ(الإكليل) الذي سطر بجلداته العشرة أخبار أهل اليمن في الجاهلية والإسلام على نحو مثير للدهشة ، من التنسيق والعرض السلس للأحداث والوقائع في أيام الجاهلية والأسلام ، مستفيداً من كتاب (الأصنام) لابن الكلبي ، وكتاب (التيجان) لوهب بن منبه ، وعبيد بن شريه وغيرهم من الأخباريين . كما أفاد من ملازمته لشيخه الحنبصي ، الذي قال قيه "كنا نرد بحراً لا تكدره الدلاء ""، ما يغني عن الوصف . ومن هذا العالم الموسوعي والنسابة ، أكتسب الهصداني مكانة علمية عتازة ، ووصف في

<sup>(</sup>١) شرف الدين: تاريخ الفكر الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الشامي : تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ١٦٨ – ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) صالح: تاريخ اليمن الإسلامي، سبق ذكره، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) زبارة : خلاصة المتون ، سبق ذكره ، ج٢ (١) ، ص ٩٢ .

طبقات الزيدية وغيرها بأنه "المؤرخ ، الجغرافي ، النسابة اللغوي ، الشاعر ، الأديب ، الفيلسوف ، الفلكي ، صاحب المؤلفات العديدة في كل هذه الفنون ." ···

في هذه المرحلة - محطة صعدة - من حياته ، اعتنق الهمداني الشباب المذهب الزيدي ليصبح واحداً من مشاهير فقهاء اليمن وأدباءها الذين يشار إليهم بالبنان . وفيها طرَّ شاربه وجنح مع أقرانه إلى متم الحياة وطيباتها بمخالطة الوافدين الجدد إليها من الحجاز وطبرستان، فاكتسب منهم معارف وتجارب ، وكثر اصدقاؤه وحاسدوه . ولمدينة صعدة أثرها العميق في إثراء حياته العلمية ومشاركته الفعلية في الحياة السياسية بشكل أو آخر ، رغم أنه لم يتقلد منصب قضائي أو تنفيذي يليق بمقامه . لكنه كان يتصرف كأديب ملتزم بهموم قومه ومؤرخ محترف كان يؤرقه تعاظم دور النخبة العلوية ومن والاها من الطبريين والفرس ، بحيث لم يعد لأهل البمن دور يذكر في الحياة العامة . وفي صحن جامع الهادي بمدينة صعدة ، خاض الرجل مناظرات كلامية ومساجلات شعرية ، قبل الشروع في تأليف كتاب (الإكليل) ، وهو يومي من وراء ذلك المصنف التاريخي إلى المفاخرة بسبق أهمل اليمن للإسلام من جهة ، والتباهي بعروبته ويمنيته من جهة ثانية ، عما أدى إلى ذيوع أسمه كعالم متميز في علم والنساس .

في ذلك الجو المشبع بروح المذهبية ، عاش الحسن بن أحمد غربة روحية في مسقط رأسه ووطئه بين كل الفرق والإتجاهات المتضاربة ، وهو يجاول المحافظة على مكانة خاصة به تبعده قليلاً ، أو تقربه كثيراً من نار السلطان وحاشيته . وللهروب من ذاك الواقع ، انطلق في رحلة طويلة (٣١١-٣١٧هم/ ٩٢٣-٩٢٩م) صوب شبه الجزيرة العربية الشهالية والشرقية، زار خلالها مكة والمدينة ودمشق وبغداد ، قرأ أثناءها المزيد من كتب الفقه والحديث والتاريخ، ليعود إلى اليمن وقد بلغ شأن عظيم من النضوج الفكري . ولما عاد إلى صعدة ، كانت الهجرة قد أضحت قصبة عامرة بالدور والمتاجر والمساجد تعلوها منارة وقبة جامع الإمام الهادي، التي تجنذب إليها المزيد من طلاب العلم وعبي الأدب والجاه والسلطان . حينه، كانت المؤسسة الإمامية قد نصبت نفسها مرجعية دينية تروي الأحاديث المنسوبة إلى الرسول المؤسلة المنان البيت الهاشمي ، وتحط من شأن الدعوة الإسهاعيلية والتي نعت

 <sup>(</sup>١) انظر كلاً من صاعد الأندلسي: طبقات الأُمم (تحقيق حياة العبيد بوعلوان) ، ص ١٣١ . وانظر أيضاً
 جال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي: أنباء الرواة على أنباء النحاة (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) ، ج١ ، ٢٨٢ .

أصحابها بـ"القرمطة" و"الباطنية" ، بينها نعت أشياع الدعوة الزيدية والدولة الهادوية بـ"أهل العدل والتوحيد".

والملاحظ أن المدة الطويلة التي أمضاها في صعدة تكاد تناهز العقدين من الزمن ، وهي الحقبة المظلمة من سيرة حياته ، أو هكذا تبدو خاصة أنه أمضى جزءاً منها في حياة اللهو والعبث وهو في ميعة الشباب ، برفقة عدد من الحجازيين والطبريين الذين التقاهم وخالطهم هناك. ولولا تلك الإشارات التي ضمنها في مقالته العاشرة من سرائر الحكمة ، التي يفضل الحديث فيها عن نفسه بصيغة الضمير الغائب ، لخفيت علينا جزئيات مهمة من فصول حياته تولدت عنها حزازات وعداوات نشبت بينه وبين معاريفه من أولئك الرهط المشايعين لدولة الهادي ، "وهو لا يزال في كد ونصب في عمله لتدبير دواب المسافرين ." " وفي معمعة الحياة اليومية ومكابدة مشاقها ، يبدو أن والده وشيخه المسن كانا قد رحملا إلى ربها ، وكانت لوفاتها رفة أسى كبيرة ربها غيرت بجرى حياته .

تلك هي الصورة الرمادية القاتمة ، التي رسمها لنا الهمداني عن فصول ميسرة من عريات حياته ، وهو في شرخ الشباب وطور الرجولة . فهل كان الرجل واعياً بأنه بعد رحيل شيخه الحنبصي ، سيكون أشهر نسابة في اليمن لا يضاهيه أحد من علياء عصره . وهو لا يحدثنا كثيراً عن ثقافته الفقهية وتبحره في علم الأنساب ، أكثر ما يحدثنا عن أقرانه وحساده وما أكثرهم في صعدة . وهذه الصورة الزاهية الألوان ، لا يمكن إستجلاؤها إلا بالتعرف على البيئة التي عاش فيها وتفاعل معها . وعليه ، نرسم بدورنا خط فاصل بين مرحلتين متايزتين زماناً ومكاناً ، تتخللها تلك الرحلة أو السياحة العلمية التي أمضاها مسنقلاً بين الحجاز ومكة والمدينة وربا تخوم سوريا والعراق .

والمرحلة الأولى ، كها نعلم تبدأ بصنعاء مسقط رأسه ومستقر أسرته الهمدانية . ولسنا نعرف الكثير كها أسلفنا عن نشأته الأولى فيها ، غير تلك الإشارات العابرة عن والده الذي كان له "بصرٌ بالإبل لم يكن لأحد من العرب". فضلاً عن ذكره لخال أبيه (الخالص بن معطى)، حيث يذكر أنه كان يشتغل بالتعدين وصياغة الذهب والفضة . ""

<sup>(</sup>١) الهمدان: المقالة العاشرة من سرائر الحكمة ، ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الممدان : الإكليل، سبق ذكره، ج٠١، ص ١٩٨-١٩٩.

أما المرحلة الثانية (عطة صعدة)، وهي المحطة المهمة في سيرة حياته، الكونها تشكل مرحلة إنتقالية من طور الطفولة إلى طور الشباب، ومن طور الشباب إلى طور الرجولة. وكانت رحلته الأولى إلى مكة، قد أتاحت له الفرصة الإحتكاك لأول مرة بأحد علماء مكة (الخضر بن داؤود)، الذي درس على يده بعض كتب السيرة المروية عن محمد بن إسحاق وعهار بن الحسن . وهنالك أقتنى الهمداني الشاب بعض المصنفات المنسوبة لأبين الكلبي ووهب بن منبه وغيرهم عن يرد ذكرهم في كتاب الإكليل، ومصنف صفة جزيرة العرب . "

والمحطة الثالثة (مكة والمدينة)، من وجهة نظرنا ، كانت إرهاصاً لما قبلها (صعدة وصنعاء) ، كونها تمثل منعطفاً تاريخياً في مسار حياته العلمية . وهي لا تتعد السبع سنوات من بحمل سبرة حياته التي أمضاها متنقلاً بين الحجاز ودمشق وبغداد ، وفيها تفتحت آفاقه المعوفية ، كما يتضح ذلك من خلال مطالعتنا لمصنفاته العلمية التي ألفها بعد عودته إلى المين. "كن المقام لم يستقر به طويلاً لا في صنعاء ولا في صعدة . وشتان بين إقامته الأولى في صعدة وهو في ربعان الشباب ملازماً لشيخه أبو نصر الحنبصي ، وإقامته الثانية فيها وهو رجل راشد قد أضناه السفر ومكابدة الحياة فيها ، بعد أن أضحت قاعدة للدولة الزيدية الجديدة ، بل ومرتعاً خصباً للدعوة العلوية التي يشدد أشياعها على إستحقاق بني هاشم في الحلافة دون غيرهم من سائر بطون قريش . يضاف إلى ذلك ، أن حركة التأليف في هجرة صعدة آنذاك ، كان يغلب عليها التشدد المذهبي ، حيث أنهمك العلياء في مناظرات علمية كان المراد من وراءها السعى للشهرة والتزلف للسلطة .

ونحن لا نعرف على وجه التحديد ماذا كان النعت الذي ينعت به أهل السنة ، أو فقهاء الجمهور في ذلك العصر؟ لكنه بعد العودة من الحجاز إلى اليمن ، أخذ ينسب نفسه إلى أهل السنة والجهاعة ، أو ربها نسب نفسه إلى تلك الفرقة الناجية من الثلاثة والسبعين فرقة . والهمداني كها نعلم لم يكن فقيهاً متزلفاً كها هو حال علماء عصره ، حتى يذهب إلى مجلس إمام الزمان فيلقي بين يديه قصيدة مادحة . ولكنه آثر الإنكفاء على نفسه ، لكي يبرهن للجميع على صدق نيته فيها أعتقده . ودليلنا على أن الرجل كان واعياً بذاته اليمنية بعيداً عن الرباط المذهبي ، علماً بأن ثقافته الفقهية والحديثية والتاريخية لم تكن ذات مصدر واحد . وهو بحكم

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة حمد الجاسر للهمدان في مقدمة صقة جزيرة العرب (تحقيق محمد بن علي الأكوع) ، ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) الشامي: تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ١٦٨ .

مهنته الأولى (المكاراة والجهالة) ، كان أعرف الرجال بمعادن الناس ، ولم يشبغله قبط معتقد أحد منهم حتى ولو كان هذا الشخص مقرباً من السلطان وحاشيته . لذلك لسبت أميل إلى عجاراة صاحب مقالة "نكبة الهمداني" ، التي تضع أبي محمد في مصاف علماء السنة والجهاعة ، طبقاً لمصادر زيدية متأخرة ، تشدد القول بأنه كان (سنياً) . ""

وإذا كان قد أفاد الحسن بن أحمد من مذهب أهل السنة والجهاعة ، فأنه سبق وأن أفاد من مذهب أهل العدل والتوحيد ما فيه الكفاية التي تمنحه الحصانة الكاملة من أعراض التسنن التي تلقي بظلالها النقيل على العقل . ولو أن عالماً بحجم الهمداني أفلح في إلتزام الحياد بمين الأطراف المتصارعة ، بها يعنه هذا الموقف من شد وجذب لعاد الرجل إلى سيرته الأولى المتمثلة بحياة اللهو واللعب . ولكن كيف يحصل ذلك ، وقد بلغ شأو عظيم من العلم والمعرفة في تلك السياحة العلمية التي واجه فيها المصائب والأهوال ، وكاد أن يضارق الحياة من شدة المرض الذي ألم به في مكة ، فعاد إلى صعدة وهو يخفي سمخرية مريرة تجاه أولئك الذين أضاعوا الطريق إلى الحق ، بل ويبدي تهكماً شديداً تجاه تلك الجهاعة من الناس التي أخذت تتباهى عليه وعلى غيره بأحسابها وأنسابها .

حينه ، كان دور الفقهاء ليس مقصوراً على إستنباط الأحكام الشرعية من مذهب العترة فحسب، بل كان دورهم متصل بذكر الروايات والأسانيد المستمدة من كتاب المجموع للإمام زيد بن على بشقيه الفقهي والحديثي . ولعل محاولة الهمداني المزاوجة بين قيم المدين ، وقعم القبيلة غير مقبولة ولا مستساخة لدى الأثمة الحكام ، كون مباحثها تهيج مشاعر الناس وعواطفهم التي خبت منذ أمد طويل . وقد سجل لنا في موسوعة الإكليل ، نهاذج شعرية منسوبة للنعان بن بشر يفاخر بها بقحطان، بالقول:

وسيقت الينا في ظفار الغنائم بأسيافنا من كل من هو ظالم ولكن

ونحن كسونا البيت أول من كسى نصرنا رسول الله إذ حمل بينسا

<sup>(</sup>١) يجاري عبد الرحن الشجاع المؤرخ يحيى بن الحسين ، صاحب المستطاب في تراجم رجال الزيدية الأطياب ، وهو مؤرخاً عاش في القرن الحادي عشر الهجري ، ضر معاصر للهمداني ؛ وهذه الرواية إذا أخذنا بها تظل يتيمة بالقياس إلى سائر الروايات الأخرى ، التي شخلت نفر من المدارسين المحدثين ، نخص بالذكر منها رواية كلاً من (أحمد الشامي) و (عمد زبارة) ، وهي روايات متأخرة نسبياً لا يمكن المحاججة بها ، علماً بأن الهمداني كان زيدياً أكثر من زيدية اليمن الهادوية الأقدمين والمحدثين .

فها أنت والأمر الذي لسنت أهله إلىهم يصسير الأصر بعند شستاته بهم شرع الله الهذى واهتندى بهسم

ولي الحسسق والأمسسر هاشسسمً فمن لبك ببالأمر البذي هبو لازمُ وصنهم لمه هباد إصامٌ وخساتمُ "

هذه الأبيات الشعرية تقدم لنا تفسيراً منطقياً في محاولته الرامية إلى إحداث نهضة ثقافية قبلت في كتاباته التاريخية وملاحظاته الجغرافية ، التي لم تلق يومه أهتام كاف من قبل علماء عصره ، إلا بعد نظمه الدامغة التي كانت السبب المباشر وراء نكبته. كما أنها تفسر لنا رفضه العنيف لكل مظاهر التشيع المذهبي وما يرافقه من تماهي بمذهب العترة من جهة ، وتماهي بدور النخبة العلوية الحاكمة من جهة أخرى . على أن موقفه المعارض للمؤسسة الإمامية في عهد الإمام الناصر أحمد ، قد دفعت بعدد من الدارسين تسجيل ملاحظاتهم الصارمة حول سيرته الذاتية ومصنفاته العلمية . فكان بينهم من طعن عليه ميوله القحطانية تلك ، إلى درجة أن كلاً من البحاثة حمد الجاسر وعب الدين الخطيب عابا عليه "شدة تعصبه شدَّة قد تحيد به في بعض الأحيان عن جادة الصواب ، وكتاب ((شرخ الدامغة)) أوضح دليل على ذلك". " فضلاً عن تصرفه في أبيات الشعر ، وأسهاء المواضع الجغرافية التي وردت في مؤلفاته ، "وقد تطغى عليه العاطفة ، فيثبت أمراً كان قد نفاه عقلاً ." ""

أما القاضي عمد بن على الأكوع الذي ترجم بدوره للهمداني ، يذكر أن هذه النقلة العلمية لم تكن نقلة زمانية ومكانية فحسب ، بل كانت نقلة فكرية من مذهب أهل السنة والجاعة إلى مذهب أهل البيت ، الأمر الذي شكل لديه صدمة ثقافية ، "وهي إذ ذاك قاعدة أثمة الزيدية وكانت تتنازع اليمن في ذلك العهد تيارات سياسية: فالأثمة الزيديون طارئون على البلاد منذ ما يقرب من ربع قرن ، ويوازرهم بعض القبائل اليمنية ، مع الأبناء من الفرس الأمراء اليعفريين وقاعدتهم صنعاء أمراء آخرون من رؤساء القبائل ، يميلون مع هؤلاء اونة ، ومع أولئك أخرى ، ونضمون إلى غير الفتين في بعض الأحيان، كما فعلوا من القرامطة ."" ويمضى قائلاً: "وكان الخلاف بين أصحاب هذه التيارات يتجاوز حدًّ المقارعة

<sup>(</sup>١) الهمداني: الإكليل، سبق ذكره، ج٢، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة حمد الجاسر للهمداني في كتاب : صفة جزيرة العرب ، سبق ذكره ، ص١٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص ١٤-١٥ .

بالسُّنان ، إلى المجادلة بالحجمة واللسبان ، فكمان ان اشتعلت نبار العصبية بين القحطانية والعدنانية .." ""

ومن يتأمل آثار هذه الرحلة العلمية من صعدة إلى مكة ، كها قرأنا تفاصيلها المثيرة لدى البحاثة حمد الجاسر والقاضي محمد الأكوع ، تصل بنا إلى أعهاق نفسه ووجدانه. وسنحاول إستكهال الصورة ذاتها ، من خلال قراءتنا في سفر رحلته المبكرة من صنعاء إلى صعدة في عهد الطفولة ، التي لخصها لنا الدكتور يوسف محمد عبد الله مشيراً إلى أن صدمة (صعدة) الزيدية الهدوية ، كان لها الأثر البالغ في مجريات حياته بالقياس لصدمة (صنعاء) الإسهاعيلية القرمطية . منذ ذلك التاريخ ، أخذ الهادي يوطد "مركزه فيها ، وانتقل الصراع من السياسة والفكر إلى الأدب فتبارى الشعراء في نظم الأشعار التي تذكي الحمية وتوقظ العصبية بنوع من المفاخرة الشعرية ، كان الكميت بن زيد الأسدي قد بدأها قبل حوالي قرنين في قصيدته الموسومة بالمذهبة ، حيث يحرص كل جانب على تبيان مناقبه ومثالب معارضه." "

أما علماء المؤسسة الإمامية الذين نعتهم الممداني بـ (الغوغاء والسفل)، فلم يكونوا في يوم من الأيام يشكلون جزء من الطبقة الحاكمة ، بل وصلوا إلى هذه المراتب الرفيعة بحكم انتسابهم لمذهب أهل البيت ، أو بحكم ترددهم على مجالس الإمام الناصر وتزلفهم لمه. ولو كان الحسن بن أحمد يتودد ويداهن الأمراء والحكام الأصابه ما أصابه من الحفظ الوافر ، من المال والشهرة ، لكنه كان قليل التحفظ ، شديد التعصب لما يراه إنتقاصاً من مكانته العلمية ، بل ومن مكانة قومه. إذ اعتبر نفر من الباحثين المهتمين بخلفيات هذا الصراع المذهبي ، أن لسان اليمن على ما يبدو كان الشخصية الثقافية المحركة لنشاط تيار القحطانية ، وفاتهم أن ألمؤسسة الإمامية كانت هي القوة المحركة لتلك المناظرات الفقهية والمساجلات الكلامية والشعرية في المقام الأول.

أما شعر الملاحم (الدوامغ) ، فقد كان أمضى الأسلحة التي أشهرها و لاة الشيعة من منتسبي تيار العدنانية في عهد الإمام الناصر ، من أمثال حسين بن علي الرسي ، وأبي أحمد بسن أبي الأسد السلمى ، وأبوب بن محمد البرسمى الفارسى . ٣ وهذا القول يؤكده محب المدين

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) انظر الترجمة الخاصة بالهمدان في الموسوعة اليمنية ، ج١ ، ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الأكوع : في شرح دامغة الممداني ، ص ٥٥ .

الخطيب ، الذي يأخذ على الهمداني شدة تعصبه " في كل ما يمسُّ همدانيته ويمنيته ". " والحقيقة أن هذه الحالة - دامغة الهمداني - تشكل ظاهرة أدبية وسياسية مستمرة ، ما تزال تتفاعل حتى اليوم .

من هذه الزاوية ، يتبنى القاضي عمد بن علي الأكوع على ما يبدو قضية خاسرة قديباً ومنتصرة حديثاً ، وهو لا يتوانى لحظة واحدة في الدفاع عن الحسن بن أحمد الهمداني ، الذي يبرئ ساحته من كل التهم المنسوبة إليه ، بالقول : " وأنا استبعد كل البعد ، أن يكون الهمداني على جلال قدره وإمامته في العلم والفضل والورع وسمو نفسه التي تحمل كل معاني النبل ، وتأبى كل الإباء ، ويربأ بها أن تهفوا إلى الحضيض ، فيتنازل إلى الهجاء والشتم والسب ، ويزج بها في مهاوى الزلل، ويدخل في حرب كلامية لا جدوى فيها ، وهو يعلم ما يترتب على ذلك من النتائج السيئة والخسارة الفادحة في سمعته الذائعة الصيت ، ويضحي مكانته العلمية ومتامه المرموق المعتاز . " "

وهذا القول ، أي الشهادة التاريخية التي أدل بها الأكوع الحوالي في معرض حديثه عن أصالة الهمداني وعلميته ، جعلته يعترف بأن ((الدامغة)) هي التي فتحت عليه "أبواب الطعن وسبل الإتهام " . " وفي كلتا الحالتين - الإتكار والإقرار - يتصدى القاضي محمد بن علي الأكوع لشرح دامغة الهمداني في دراسة مستقلة ، اطنب الإشارة فيها إلى مناقب لسان اليمن . أما الدكتور علي محمد زيد ، فيسلم جدلاً مع الدكتور يوسف عبد الله بأن المؤسسة الإمامية ، كانت القوة المحركة لذلك الصراع العرقي الذي فتح باب السباب والشتائم ، وأثار

<sup>(</sup>۱) يعلق الأكوع على تلك العبارة واصفاً إياها بأنها "حكم جائر ورجم بالغيب من أستاذنا الجليل (حمد الجاسر) تبعاً لأستاذنا عب الدين الخطيب في مقدمته للجزء العاشر من الإكليل الذي تحامل على صاحبنا في مواضع من تعليقه على العاشر وغلطه في أشياء كان الخطيب هو الغالط فيها ، والغالط حقاً كها بينا في تعليقنا على العاشر لأنها لم يعيشا الظروف التي عاشها الممداني ولو عاشوها أو عرفوها لعذروه كها عشنا تعدن وأباؤنا من قبل ، وما الدامغة إلا دفاع عن أحساب قومه بعد ان اضطروه إلى ذلك ، على أنه صان لسانه عن كل أقذاع والله يعفو عن من قد أتى زللاً " . انظر ترجمة الأكوع للهمداني في مقدمة : صغة جزيرة العرب ، سبق ذكره ، ص ١٢ ، عامش (٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجة الأكوع للهمداني في مقدمة : الإكليل ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة الأكوع للهمدان في : صفة جزيرة العرب، سبق ذكره، ص ١٦ .

العصبيات منذ أن نظم الكميت بن زيد الأسدي قصيدته المشهورة بالمُذَهبّة . " الأمر الذي دفع بعدد من الباحثين اليمنيين تأكيد ديمومة هـذا الصراع المذهبي وتداعياته السياسية في الساحة اليمنية ، يتضح ذلك من خلال إهتهامهم الخاص بالدوامغ الشعرية " ، وما شابهها من الأعمال النثرية للهمداني ، وبوجه خاص أكاليله العشرة وكتاب صفة جزيرة العرب .

ومها قبل في الدوافع الذاتية والأسباب الموضوعية الكامنة وراء تلك المصنفات التاريخية والجغرافية والأدبية ، فإنها في واقع الأمر تعبر عن إحياء مدروس لتراث الماضي وخصوصياته الحضارية ببن شعوب الشرق القديم . إزاء ذلك أضطرت المؤسسة الإمامية إلى تعزيز موقعها السياسي عندما استقدم الناصر أحمد قبائل عربية شهالية موالية له ، فاتخذت من ضعدة موطن جديد لها . واتجه ثانياً نحو تجديد التحالف مع قبائل بني فطيمة والإكيليين ، واستكثر ثالثاً من العنصر الفارسي (الطبريين) مستخدماً إياهم كقوات خاصه لحهاية ملكه . تلى ذلك إعداد الأرضية المناسبة لعلهاء المؤسسة الإمامية الذين سمع لهم الدخول في مناظرات فقهية وكلامية مع أقرانهم من العلهاء المستقلين الذين لم يظهروا حماساً عمائل لمذهب أهل البيت.

وفي صعدة ، شاهد الهمداني بأم عينية المؤسسة الإمامية الحاكمة المدعومة بجيش من الأنصار الطبريين الوافدين إليها زرافات وأفراد من شبه الهضبة الإيرانية ، باتوا يشكلون أقلية سياسية حاكمة تتمتع بالنفوذ الاجتهاعي والاقتصادي . وهو الذي أرخ للأفكار والأنساب والقلم الحميري في عصره ، لم يؤرخ لنفسه في المواقف الحاسمة التي تعيننا اليوم على

<sup>(</sup>١) انظر مقالة يوسف عبدالة: الحسن بن أحمد الهمداني ، صبق ذكره ، ج١، ص٣٨٤ ، في الموسوعة اليمنية .

<sup>(</sup>٢) كانت المناقضات الشعرية (الدوامغ) والمفرد (دامغة) ، وهي لغة مشتقة من دمغه ، أي ضربه عل دماغه وهي من الشجاج التي تهشم هامة الرأس أي الدماغ . وكان الكميت بن زييد الأسدي هو أول شاعر قيسي ينظم هذا النرع من القصائد الملحمية ، فأطلق على دامغته اسم المذهبة ، وفيها يفخر بأعاد قومه عدنان . وعليه فقد أضحت الدوامغ ظاهرة أدبية تجسد مظاهر العصبية العرقية ، أو بتعبير آخر الطائفية المذهبية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من مفردات الحياة السياسية في اليمن المعاصر . حول المحيط الأوسع للدوامغ يمكن الرجوع إلى المصادر التالية : عمد الأكوع : كتاب قصيدة الدامغة ، ص ٥٠ وص ١٥ و مطهر الإرياني: المجد والألم ، ص ٢٠ - ٢٧ ، وأحد الشامي : نفحات ولفحات من اليمن ، ص ٢٥ وما تلها.

استكشاف ماهية الدعوة القحطانية في مواجهة الدعوة العدنانية . وترتكز معارضته للنخبة العلوية الحاكمة على قاعدة الوطن والشعب ، وهو يعني بذلك وطن القبيلة الأم (قحطان) ، الموازية لوطن القبيلة الأصل والفصل (عدنان) . ولعل شعوره بالغربة السياسية داخل مدينة صعدة التي هاجر إليها وهو في سن الخامسة عشر ، كونت لديه البندرة الأولى لما يمكن أن نطلق عليه بجازاً بالنظرية القحطانية .

## ملمع الأسطورة :

يجمع معظم الباحثون على أن الحسن بن أحد الهمداني ، كان المؤسس الفعلي للنظرية القحطانية التي وظفت علم التاريخ (أنساب القبائل) ، وجغرافية اليمن (السدود والقصور) للإشادة بإنجازات حضارة عرب الجنوب القديمة وجدها الغابر . فالمدونات التاريخية ، كانت هي المادة العلمية المفضلة لدى الهمداني ، كا يتضح ذلك في موسوعته التاريخية لالإكليل)، التي تقع في عشرة مجلدات تعرضت معضها للتلف على يد الأثمة الحكام " وهذه كلها مادة تاريخية عنيت بتضخيم دور أهل اليمن في الجاهلية والإسلام ، عبر توظيف الأسطورة في سيرة البطل الحميري. وبحسب تلك المدونات ، نجد الراوي المنتمي لليمن أرضاً وشعباً ينتصر لقحطان على من يزاحمه هذه المكانة وهذا الدور العظيم في صنع الأحداث والوقائع التاريخية .

في المقابل كان للدعوة الزيدية مباحثها الخاصة في العقيدة الإمامية وعلم كلام ، وهي تعتمد بشكل رئيس على مصنفات الإمام زيد بن علي (المجموع الفقهي والحديثي)، ومصنفات الإمام يحيى بن الحسين (الأحكام في الحلال والحرام)، و(رسائل العدل والتوحيد)." والحق أن الإمام زيد ، بها صنف ، قد خط للناس طريقاً ليسلكوه ، كها فعل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بنهجه المعروف بنهج البلاغة . فالأعمال الفقهية والكلامية لأثمة أهل البيت، كانت هي المتداولة على نطاق واسع في بلاد اليمن الأعلى ، بعد أن جعت من أصولها القديمة في بداية عهد الدولة الزيدية الأولى .

<sup>(</sup>١) تعرضت تلك الموسوعة المؤلفة من عشرة أجزاء للتلف والضياع ، فيها عدا المجلد الأول والثاني والثامن والعاشر . ومن يتأمل محتويات المجلدات العشرة مجدها تعنى عناية فائقة بأنساب القبائل العربية الجنوبية وحضارة اليمن القديم : قصور وسدود وملوك وأمثال وحكم شعبية ولغة ونقوش وفنون . (المؤلف)
(٢) زيد : معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص . ٩٣ .

في ذلك المهد، تراجعت الكتابة الأدبية والتاريخية كما وكيفاً. وقيد أضطر عدد من الفقهاء المجتهدين إعادة النظر في غرجات علم الكلام المعتزلي ومدخلات الفقه الزيدي، وبوجه خاص كتاب المجموع المنسوب للإمام زيد بن علي. وقد رواه عنه ودونه تلميذه أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، الذي لازمه في المدينة منذ نعومة أظفاره حتى تاريخ خروجه واستشهاده في الكوفة . " فالمجموع بشقيه الفقهي والحديثي، تلقته الزيدية بالقبول كأول عمل في الفقه الزيدي، وهو أشهر الكتب المنسوبة إليه وله عدة شروح، نخص بالذكر منها مسند الإمام زيد، والروض النظير . " وأجتهد البعض في تصنيف كتاب المجموع على أنه واحد "من أقدم الكتب الإسلامية التي وضعت في صدر الإسلام إن لم يكن أولها . ويشتمل على قسمين: المجموع المفقهي والمجموع الحديثي، أما القسم الفقهي فيحتوي على عدد ضخم من المسائل الفقهية التي كان يجيب عليها الإمام زيد على أبي خالد الواسطي وغيره من طخم من المسائل الفقهية التي كان يجيب عليها الإمام زيد على أبي خالد الواسطي وغيره من عن البيان . وأما القسم الحديثي، فيشمل الأحاديث التي رواها الإمام زيد عن أبيه عن جده عن النبي رقاما لفي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي (قلى).""

من خلال هذه المداخلة الفكرية لمذهب أهل العدل والتوحيد، تبرز سيات ومعالم الشخصية اليمنية في حاجتها الماسة إلى المزيد من التفاصل والإنصسهار بين عرب الشيال (عدنان) وعرب الجنوب (قحطان)، وما حملته من تيارات متعارضة . وعليه ، نستطيع إستعراض الجوانب المهمة للحسن بن أحمد الهمداني على أمل مل الفراغات المتعددة بالتركيز على الأحداث المؤثرة في بجريات حياته . فالتعريف بلسان اليمن ، يتطلب منا قدر معلوم من حدة الملاحظة حتى نتمكن من تحديد مساحة معقولة بين الواقع والأسطورة المنسوجة حول تلك الشخصية العلمية ، التي أضحت مثار إهتام عدد من الدارسين المختصين ، بىل ومشار إهتام عامة الشعب . فالخصائص الثقافية للهوية اليمنية ، تكمن في إدماج الحدث التاريخي بالأسطورة (ملحمة أسعد الكامل) ، وغيرها من المآثر التي أوردها من قبيل التضاخر بدور عرب الجنوب في الفتوحات الإسلامية ، تبدو زاهية الألوان في كل الأحوال . وهو الممروف بتمرده الصارخ على تقاليد المجتمع السياسي في صعده المغرق في تشيعه ، كان مضطراً للدفاع بتمرده الصارخ على تقاليد المجتمع السياسي في صعده المغرق في تشيعه ، كان مضطراً للدفاع

<sup>(</sup>١) أبو زهرة: الإمام زيد، سبق ذكره، ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) العمرجي: الحياة السياسية والفكرية للزيدية ، سبق ذكره ، ص ٤٦-٤٧ .

<sup>(</sup>٣) شرف الدين: تاريخ الفكر الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ١٣١ - ١٣١ .

عن شكيمة أهل اليمن وبأسهم بأنكاره مثلاً دخول الحبشة اليمن وصنعاء . وفي ذلك بقول: "العرب أرفع شأناً وأقوى مكاناً من أن يدخلهم الحبشة ، وإنها دخلوا من ساحل جدة إلى مكة .""

من الواضح أن الإنسان اليمني والحضارة اليمنية ، هي أوجه تحليليه أعتمدها هو وغيره من الفقهاء والأدباء كلاً من زاويته الخاصة . والمرجع أن لسان اليمن كان أول عالم مورخ عترف يروج للنزعة القحطانية ، شأنه في ذلك شأن نشوان الحميري الذي قطع أشواطاً متقدمة في هذا المضيار في منتصف القرن السادس الهجري . فالموقف المنابذ للنخبة العلوية ، يجعل القارئ بطبيعة الحال ميالاً للأخذ بمفردات تيار القحطانية ، الذي تزعم مرجعيته بأن المذهب الزيدي الهادوي في بلاد اليمن فرضه الأثمة الرسيون بقوة السيف ، على شعب بأكمله. فاليمن في صدر الإسلام ، على حد قول حسين بن فيض الله الهمداني لم يكن مستودعاً بمن مستودعات التشيع لمذهب آل البيت فحسب ، بل وكان مرجلاً يغلي بالحقد والكراهية . "ا

وجاء الرجل المناسب (يحيى بن الحسين) في الوقت والمكان المناسب ليجني ثمرة طال نضجها ، أضحت مهيأة للقطاف ، كما يذهب إلى ذلك نفر من الدارسين المعاصرين ، الذين يشددون القول على أن الهادي كان أول إمام زيدياً أرسى دستوراً يرقى إلى مستوى دستور دولة المدينة المنورة في فجر الإسلام ، أقر فيه "تعاليم الزيدية وأولها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم القرآن وأصول الدين ، وإقامة الصلاة بتهام الركوع والسجود ، وفضل الجهاد والمجاهدين ومعرفة الحق والمحقين "."

<sup>(1)</sup> بوجه المؤرخ يحيى بن الحسين تهمة الكذب للهمداني، بقوله: "أكثر تصانيفه لا يخليها من التعصب لتحطان على عدنان حتى خرج على الكذب، وكان مشهوراً بالكذب في الأنساب مع معرفته بها ." انظر يحيى بن الحسين : أنباء الزمن، سبق ذكره، ص ٨٨ و ٦١ . ويعلق الأكوع بالقول: "يحيى بن الحسين من علياء الزيدية، ومعروف ما يكون بين أصحاب المذاهب والنحل من الإختلاف الذي تتعدم منه معايير الحتى والإنصاف." انظر ترجمة الأكوع للهمداني في مقدمة : صفة جزيرة العرب، سبق ذكره، ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) الهمدان: الصليحيون والحركة الفاطمية ، سبق ذكره ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) صالح : تاريخ اليمن الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ١٥٠ .

واللحظة التاريخية التي تقاطع معها الهمداني ، المؤرخ الناقد للنخبة العلوية ، والجغرافي الرحالة المهووس بتاريخ اليمن القديم وأنساب القبائل العربية الجنوبية ، لم تضادر غيلته صغيرة أو كبيرة إلا وقدم لها تفسيراً يتطابق مع توجهه السياسي المتحرق شوقاً لإحياء أمجاد حمير وهمدان. فالأثمة ، على حد قوله "ما كانوا ليستطيعوا الإستقرار والبقاء لولا تأييد جماعات يمنية قوية لهم، هذه الجماعات هي جماعات همدان .." " ويتساءل باحث عربي آخر (رضوان السيد) ، عن الدافع الرئيس لإخراج الأثمة من بلاد اليمن بدعوى أن ملكهم عدث وليس لهم أصالة حمير وهمدان في الملك ؟

هذا التأسيس ، بدأ وكأنه بداية لتاريخ آخر مؤطر لتاريخ اليمن في صدر الإسلام ، عني بإبراز دور تلك الزعامات القبلية (الأقبال والأذواء أو بتعبير آخر المشائخ والنقباء) ، التي شعرت بهول الكارثة التي لحقت باليمن أرضاً وشعباً في ظل الدعوة الزيدية ، الأمر الذي دفع بها للتكفير عن ذنبها الدخول في مواجهة مكشوفة مع الإمام الحادي وينوه . والكاتب نفسه يتساءل ثانية: "ألم يكن بوسع الممداني أن يقاوم الناصر عن طريق اتهامه بالجور أو الفتنة أو التفرقة - ويبقى في نطاق المقبول من ناحية النظرية السياسية الإسلامية ؛ أما أن يقاوم الناصر باسم كونه غريباً ، وباسم كون ملكه عدثاً؟" " وإذا كان مذهب العترة قد أصبح هو الظاهر في بلاد اليمن الأعل ، أعني بذلك إقليم صعدة بالإضافة إلى المذهب الإسهاعيلي في إقليم حراز ونجران ، فإن هذا لا يقدم صورة حقيقة لخارطة اليمن المذهبية بمذاهبها الأربعة السائدة في إقليم المضبة الوسطى والسهول الجنوبية ، أعني بذلك تهامة اليمن .

والحقيقة أن الصراع بين تياري القحطانية والعدنانية ، كان يدور على خلفيات سياسية ، ونحن بدورنا نشاطر رضوان السيد في قوله: "لو انتصرت القحطانية في اليمن مع ما يستلزمه ذلك من انتصار للغة أخرى وقديم آخر لظلت اليمن مسلمة - ولكن إسلاماً ذا سيات فارقة خاصة مميزة ، على غرار ما يشاهد اليوم في بعض انحاء العالم الإسلامي ." " لكن يصبعب علينا الإقرار بهذه النتيجة الحاسمة ، مالم تتوفر لدينا معطيات دقيقة حول طبيعة الدعوة القحطانية في فجر وصدر الإسلام .

<sup>(</sup>١) السيد : البهانية والقحطانية في الإسلام، سبق ذكره، ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

أما الهمداني عراب الدعوة ، فالمعلوم أنه حقق شهرة أكثر بكثير من شهرة الناصر أحمد بن الإمام الهادي ، أو من يسميهم أحمد الشامي بـ (ورثة النظرية) ، المذين أفنوا حياتهم بالتفاخر بالأنساب والأحساب ، وهذا النهج أو السيرة لا يمت بصلة للمدعوة والخروج في مذهب الإمام زيد بن علي . " ومع كل هذا ، فلعل المبالغة في تصور النزاع بين أتباع مذهب أهل السنة والجهاعة ومذهب أهل البيت بهذا الشكل الذي نوه إليه رضوان السيد ، خصوصاً فيها يتعلق بالتهمة الموجهه للحسن بن أحمد بهجاء الرسول ( لللل في . " وقد وجدت المؤسسة الإمامية ، عثلة بشخص الناصر في هذه التهمة بغيتها لتصفية معارضيها ومنتقديها ، وهي لو لا لم توجد لعملت على إيجاد صيغة مقاربة لها ، مثل تلك التهمة الملفقة على تلك النخبة العلمية من جيل الحكمة (الشهيد أحمد الوريث ورفاقه) بإختصار القرآن ، تحديداً في عهد الإمام يحيى بن محمد المنصور بن حميد الدين (ت ١٣٦٧هـ/ ١٩٤٨م) ، وأبنه الناصر أحمد (ت ١٣٨٠هـ/ ١٩٢٨م) ، وأبنه الناصر أحمد

الأمر الذي يستوجب منا البحث عن علة ذلك الصيت وتلك الشهرة التي أحتفظ بها الممداني ، رغم مفي أكثر من عشرة قرون ونيف على رحيله ، بدرجة أن يصعب على المرء التعرض لسيرة الناصر أحمد بمعزل عن سيرة لسان اليمن . حتى يومنا هذا لا غرو أن قلست إن أبا عمد ما يزال يشار له بالبنان كواحد من أبرز علماء اليمن في صدر الإسلام ، ذاع صيته في الآفاق وكثرة الأبحاث والدارسات المثارة حول شخصيته في الوقت الراهن . ويكفي أن نلقي نظرة على قائمة الشروح والحواشي والتعليقات التي وضعت على مختلف كتبه ، التي أضحت الشغل الشاغل لبعض الدارسين المعاصرين وبخاصة القاضي عمد بن على الأكوع الحوالي ، الذي كرس جل حياته لدراسة مصنفات الهمداني التاريخية والأدبية وغيرها .

<sup>(</sup>١) الشامي: تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) عارف: مقدمة في دارسة الاتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٧٤ وما تليها .

<sup>(</sup>٣) شاعت قضية (إنحتصار القرآن) في أواخر عهد الدولة القاسمية ، وزاد من تضخيمها سجن حبد الله المزب وأحمد المطاع وعلى الشهاحي ، فكانت تلك الحادثة من أهم الأحداث النفسية والسياسية التي ساهمت في تعزيز مكانة جبل الحكمة اليانية خلال عقد الثلاثينيات وبداية عقد الاربعينيات من القرن المنصرم ، انظر عبد الله البردون : الثقافة والثورة في اليمن ، ص ١١٤ .

وإذا كانت شهرة لسان اليمن قد سبقته إلى مكة حيث أمضى جزءاً منها ، فإنها أنداحت وذاعت من صنعاء وصعدة إلى ختلف الأقطار الإسلامية ، وهو رهن الإعتقال لشهور معدودة في سجن الناصر أحمد ، وبضع سنوات عانى فيها ما عانى من ويلات السجن في قلعة الأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي ، وباستعراضنا الظروف المحيطة بنكبة الهمداني ، علينا أن نضع في الإعتبار أن تيار القحطانية الظاهر في البمن هو الذي ساهم في صناعة هذا الحقل من الترتر الإجتماعي والسياسي في تاريخ البمن الإسلامي ، والذي لا تزال آشاره ماثلة للعيان جتى يومنا هذا .

ومن هنا فليس عجيباً أن يخلق نفراً من الأدباء والكتاب هالة من القداسة حول هذه الشخصية العلمية ، التي أخذت على عاتقها مهمة "هذا التنظير للشعور بتبلور الكيان اليمني، في شكل الدوامغ .. وقد بنى الهمداني نظرته هذه على دعامتين أساسيتين هما: الحضارة والدين ، واليمنيون جامعون لكليها ". " كها أفصح عن ذلك المقال بأبيات من شعر التفاخر:

وما افتخر الأنام بغير ملك قسديم أو بسدين مسلمينا وما افتخر وأنسا لسذلك دون كسل جمعونسا الله

ولا ننسى أنه خلال تلك الفترة الممتدة بين عصر الحسن الهمداني وعصر نشوان الحميري التي تناهز قرن ونيف من الزمان ، كان اليمن حينه يفتقر إلى مثل تلك الشخصيات العلمية المهيجة للمشاعر والعواطف ، وهي في طريقها لإكتساح قصور الأثمة الحكام وهز عروشهم . فهل كان أبو محمد يتقمص دور ذلك البطل الذي وهب حياته وفكره لخدمة الشعب؟ أم أنه كان يتطلع لمركز الخلافة (الإمامة) ، كما قمل من بعده القاضي نشوان الحميري، الذي أفصح بدوره عن طموح سياسي في وقت مبكر ، الأمر الذي دفع بواحد من الدارسين المعاصرين الزعم بأن هذا الفقيه كان "أول من نادى بالنظام الجمهوري". "

<sup>(</sup>١) المقالح: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) زيد : معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الشامى: تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٢٤٥ .

كانت إرهاصات الخلاف والتمزق قد ظهرت باكراً في البنية الإجتماعة والسياسية الإسلامية ، ويخيل إلى كما يخيل لأحمد الشامي "أن اليمن في عهد نشوان وزملائه من دعاة العدل والتوحيد ، كانت تتمخض وتستعد لإقامة حكم صالح يرتكز على العدالة الإجتماعية الإسلامية ، ولا يرتبط بعنصر أو طائفة أو قبيلة ". " لكن هل نستطيع أن نمر على تاريخ اليمن في الإسلام دون ذكر مواقف أولئك العلماء المجتهدين الذين تصدوا لمظاهر الظلم والطغيان ، حيث غير موقفهم عرى التاريخ إلى يومنا هذا ، بحماسهم الغير متناهي لإلغاء نظرية الهادي بإصرارهم على إلغاء شرطية البطنين ؛ شم بخروجهم على عدد من الأشمة المغرقين في علويتهم وبخاصة الإمام عبد الله بن حزة ، الذي أعلن نفسه "إماماً زيدياً يحصر الإمامة ذلك الحصر المتشدد الذي كان من نتاتجه ((جزرة المطرفية)) البشعة .. " " هذا الواقع الزمن الراهن يوحي بمدى التوتر الثقافي العقدي بالإضافة إلى التوتر السياسي والإجتماعي في الزمن الراهن يوحي بمدى التوتر الثاني يعد تأسيساً لما سبق وأن أنجز .

ولعل هذا التحول المفاجئ من مذهب السنة والجهاعة إلى مذهب أهل البيت، كمان مصدر إحتجاج وقد ذمر عدد من الفقهاء والأدباء الأقدمين والمحدثين، الذين لم ترق لهم الأوضاع المستجدة في الساحة اليمنية بوجه عام، ومدينة صعدة بوجه خاص. فكل من يحاول الإقتراب من تخوم تراث معتزلة اليمن بمننا عن تراث الهمدانية، عليه أن يضع في الحسبان أن معبار الأصالة في بحثه يتصل إتصالاً مباشراً بتلك النزعات العرقية والعصبيات القبلية، "حتى أصبحنا نجد كل من يكتب في هذا الموضوع يكون عرضة للنقد والسخرية." "ومن خلال مقارنتنا لما أنتجه الطرفان - تياري القحطانية والعدنانية - من أدبيات، نجد أن دامغة أحمد الشامي التي أسهاها (الباذة من صنعاء)، مقاربة في معالجتها لأوديسة مطهر الإرياني التي أسهاها (المجد والألم)، إذ لا يمكن عزلها بأي حال من الأحوال عن الصراع المذهبي القائم في اليمن المعاصر، وأساليب النظر

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) الحبشي: "المدوامغ في التراث اليمني" ، سبق ذكره ، مجلة اليمن الجديد ، العدد ٣ ، ، ص ١٥-٦٦ .

إلى الشرعية الحاكمة على مستوى البحث في مجال الدرامسات الأدبية والتاريخية بإختلاف عناوينها ومسمياتها.

وغاية هذا الإتجاه - نظم الدوامغ - على ما يبدو تعميق مظاهر الفرقة بين صفوف الشعب، وجعل قطاعات محدودة من المجتمع اليمني تشعر بإنتهاء سياسي لفشة من الناس تخلط رموزها الثقافية خلطاً عجيباً بين الولاء للأسرة والقبيلة ، بمعزل عن الولاء للشعب والوطن. إذ تمثل ذلك الإتجاه القديم في عدد من الدراسات والأبحاث اليمنية المعاصرة ، التي سخرت لهذا الغرض . وسواء حملت هذه النزعة القحطانية ، أو تلك النزعة العدنانية بذور الخلافات السياسية القديمة ، فإن حيز تأثيرها وفعلها أضحى جزء من الموروث الثقافي في اليمن المعاصر ، الذي يحاول التحرر والخروج من كهف القبيلة والإمامة إلى فضاء الدولة الحديثة ، حيث يتساوى الناس في الحقوق والواجبات .

فالنظرية القحطانية - في مضمونها القديم - لا تزال موضع إهمتهام عدد من الأدباء والكتاب اليمنيين الذين يتطلعون إلى بعثها من تحت الرماد، رغم مضي ألف عام على أفولها . ومن يتابع أبيات دامغة الشامي (ألياذة من صنعاء) ، سوف يجد ما فيه الكفاية من أبياتها التي تربو عن ستهائة بيت تحاملاً عنيفاً على تيار القحطانية ، والتي يستهلها بالأبيات التالية:

فتصدح تسارة ، وتسلم حينساً ؟ وتجهر بسالتي تندي الجبينا؟ لترفيع شسأن قسوم آخرينسا؟ ولمو كسان الحقيقية واليقينسا" أتمضي في سسبيل الأولينسا وتفخر بالتي لا فخر فيها وتحفيض بالملامية شأن قدوم وتنكسر ما تشاء بسلاحيساء

وعندما يتوغل الباحث في قصائد المدح والهجاء لأثنين من أبرز ناظمي الدوامغ الشعرية في اليمن المعاصر ، سوف يدرك أن "العامل المسيطر على نفسية الرجل اليمني في المجال القومي هو ذلك الإنتهاء الذي يعود إلى القبيلة والعشيرة .. وقد جاء هذا الشعور

<sup>(</sup>١) تقع القصيدة في مائة وستين بيئاً ، وهي الدامغة المسهاة (الياذه من صنعاء) ، وقد فتحت الباب على مصراعيه لظهور المزيد من الدوامغ ، انظر الشامي : نفحات ولفحات من اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٦٥-١٥٩ .

بالقبيلة ليسد الفراغ في مجال الوطن والأمة ". " ولم تكن هذه النخبة السياسية من الأدباء والكتاب في مستوياتها العليا صادقة ونزيبة في مقاصدها الرامية للنهوض باليمن ، من خلال توظيف شعر الدوامغ في إحياء النزعات العرقية وبعث العصبيات القبلية من سباتها العميق . وهذه الفئة من الأدباء والكتاب ألحقت ضرراً فادحاً بوحدة الصف الوطني من جهة ، فضلاً عن ما أحدثته من نعرات قبلية وفرقة مذهبية أثرت بشكل سلبي على مسار حركة التنوير في اليمن المعاصر من جهة أخرى . وكان من نتيجة ذلك التوجه المنحرف بزاوية حادة عن أهداف ومبادئ الثورة اليمنية ونظامها الجمهوري ، ظهور عاهات إجتماعية "فكثيراً ما تتعدى البحوث العلمية والأفكار العقائدية مجالها العلمي والنظري إلى اضبطرابات نفسية ونزعات طائفية، وقد تطور أحياناً إلى عصبية وخلاف ..""

وهنا يكمن قيمة البحث العلمي في جذور النزعة القحطانية ، التي نشأت بادئ الأمر خارج البمن ، "حيث تكثر القباتل من قحطان وعدنان ويكون في قربها من بعضها البعض أثر في الإحتكاك والمنافسة أثر الاحتكاك والمنافسة بينها حتى وصل هذا التنافس إلى جزيرة الأندلس في أوربا . " "وبعد سقوط نظام الإمامة الزيدية (المملكة المتوكلية اليانية) ، وبروغ نظام الجمهورية العربية اليمنية ، طفت مظاهر تلك المفاخرات القبلية على السطح في الساحة اليمنية . فالمأثور التاريخي والفقهي ، الذي خلفه لنا المؤرخ الحسن بن أحمد المممداني والفقيم نشوان بن سعيد الحميري وشيخ الإسلام عمد بمن علي الشوكاني ، أخذ يتواصل بقوته وفاعلياته المتصلة بالإمامة والسياسة ، منذ بداية عهد وصاية الفقيه المحتسب القاضي الحجة عبد الرحن بن يجي الإرباني في مرحلة الجمهورية العربية اليمنية .

ولعل أبرز ما يلفت النظر بهذا الصدد ذلك السيل الهائل من كتب السير والتراجم التي تولي عنايتها الخاصة بنشاط تياري القحطانية والعدنانية من زاوية جغرافية المدن، حيث يكون الصراع على أشده بين زعامات هذه الأسر العلمية وتنظيماتها الدينية كالشوكانية والوهابية، والزبيرية، ناهيكم عن دور الحوثية والوادعية المستجد في محيط مدينة صعدة.

<sup>(</sup>١) الحبشي: "اللوامغ في التراث اليمني" ، سبق ذكره ، مجلة اليمن الجديد ، العدد ٣ ، ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) شرف الدين: تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن، سبق ذكره، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن المعقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطب ، ج١ ، ص١٨٦، نقلاً عن الحبشي ، ص٦٦.

وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة لا تزال بعض الأطراف الموتورة ، تحث المؤسسة العسكرية الحاكمة على إجلاء شريحة من المجتمع اليمني خارج البلاد. " وهكذا وجد نفر من المشعراء اليمنين ، بغيتهم في أدب الدوامغ التي تلهب المشاعر والعواطف ، ميداناً سياسياً وثقافياً لتصفية الحسابات التاريخية القديمة بين شريحتي السادة العلويين والقضاة القحطانيين . وهذا هو لسان حال الشاعر مطهر بن علي الإرياني في دامغته الموسومة (المجد والألم) والتي استهلها بالأبيات التالية :

أيسا وطنسي جعلست هسواك دينسا إليسك أزف مسن شسعري صسلاة وفي الإبسسيان بالأوطسسان بسسرٌ ومسن يفخسر بمثلسك يسا بسلادى

وعشب حلى منساعرة أمينا تُرتسل في خشبوع القانتينسا وتقسديس لسرب العالمينسا فسما يعنيسه لسوم اللاثمينسا"

وعبثاً ذهبت محاولات القوى الوطنية المؤمنة بالثورة والنظام الجمهوري نهجاً وعقيدة في حكم الشورى العادل، وعبثاً ذهبت مطالب الأحرار بحضر المذهبية وتجريم كل من تسول له نفسه تشويه مفهوم المؤاخاة في الإسلام. وهكذا أضعفت القوى التقليدية ذلك الإحساس النبيل بالشعور الوطني - حب الوطن من الإيبان - لصالح الشعور بالولاء الأسري والعشائري، وغدى المجتمع اليمني المعاصر يتطلع إلى الدور السعودي عوضاً عن الدور المصري والدعم الغير عدود الذي قدمه نظام الجمهورية العربية المتحدة لصالح نظام الجمهورية العربية اليمنية. فضلاً عما حدث من إنقسامات إجتماعية وسياسية حادة قادت الجمعها إلى ظهور (كتلة خر) المؤازرة في توجهانها الرعوية الدينية لبرنامج (حزب الله)، جنباً إلى جنب مع مشروع (دولة اليمن الإسلامية)، الذي أقر سلفاً في تسوية الطائف (أغسطس المحبب من قبل تنظيم إتحاد القوى الشعبية المنشقة عن النظام الجمهوري، وفق تلك

 <sup>(</sup>١) أبدى الكاتب أحمد علي الوادعي أمتعاضه الشديد من تلك الدعوة العنصرية ، في مقالته الموسومة: "في
سبيل ((أخرجوا من بلادنا))!! "، صحيفة الأمة ، العدد (٣٥١) ، الخميس ١٢ شعبان ١٤٢٦ هـ/
الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٠٥م ، ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١٦٠ .

الإعتبارات القديمة التي تمجد من قيم "الفضل والشرف" ، وتحط من قيم الكسب والعمل الحر الشريف .

وإذا كان البحاثة عبد الله الحبشي يعيب على بعض الأدباء والكتاب اليمنيين والعرب، الذي سخروا أقلامهم لإحياء تلك النزعات العرقية والعصبيات القبلية ، فإن عبد الملك الطيب يدين بدوره كل من يروج للفرقة الطائفية ، بإعتبارها جريمة سياسية ترقى إلى مستوى الخيانة العظمي للوطن والشعب . "للمؤرخ الهمداني دوراً لا يستهان به في مضهار نظم الدوامغ وتأليف المصنفات التاريخية والجغرافية ، التي عني بشرحها والتعليق عليها القاضي محمد بن على الأكوع الحوالي ، وهي في مضمونها تجسد مسوغاً سياسياً وثقافياً معارضاً لتيار العدنانية . وقصيدة (الدار) المنسوبة للحسن بن أحمد أقرب ما تكون إلى الملحمة الشعرية، التي يرصد فيها أنساب القبائل العربية الجنوبية (حمير) ، موظفاً أكبر قدر ممكن من الحقائق والأساطير التاريخية لذات الغرض. وقوة المحافظة على تراث اليمن القديم سلاح فكرى من أعتى الأسلحة ، التي أتقن استخدامها بمهارة فائقة ضد خصومه من الفقهاء والأدباء المتشيمين لمذهب آل البيت . إذ هو لا يأمن الزلل إن تخلي عها ورث من الأجداد كلها برقت أمام عينيه بارقة مثيرة، أو خطرت عليه فكرة جديدة ، ومعظم الأفكار الاجتهاعية والسياسية التي اختمرت في ذهنه في شرخ رجولته ، كانت نتيجة مكابدة ومعايشة لواقع جديد يرفض الإعتراف به بكل أشكال سلوكياته وقيمه ، لا سيها تلك الاتجاهات المذهبية الجديدة الوافدة إليه من شهال الجزيرة العربية .

والملاحظات العديدة التي سجلها من خلال حولياته التاريخية الموغلة بالقدم تتصل بالفكر والأدب من جهة ، أو تلك التي تتصل بأنساب القبائل اليمنية من جهة ثانية، إذ لا تخلو من التفرد في التعبير والإفصاح عن موقف سياسي مناهض للنخبة العلوية الحاكمة في صعدة . تضاف إلى هذه العواصل الذاتية والموضوعية حاجة لسان اليمن إضفاء المزيد من الخيال العلمي لأثراء بحثه ودراسته – الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير . وهو الذي أفلح في توظيف الأسطورة

<sup>(</sup>١) عبد الملك الطيب: التاريخ يتكلم ، ص ٣٥ .

لخدمة المشروع ، يتضح ذلك من خلال سرد نتف من رواية ضعيفة في إسنادها ، ومفادها أن رهط من أهل اليمن يتقدمهم الضحاك بن المنذر بسن سلامة دخلوا على ديوان معاوية بن أبي سفيان يشكون إليه ما حاق بهم من ظلم وهوان على يد عهاله في الأمصار. فأنكر عليه وقال معاوية : عمن الرجال ؟

- الضحاك: من فرسان الصباح الملاعبين للرماح المبارين الرياح.
  - معاوية : أنت إذاً من قريش البطاح .
- الضحاك : لست منهم ، لولا الكتاب المنزل والنبي المرسل لكنت عنهم راغباً ولقديمهم عائماً .
  - معاوية : فأنت إذاً من أهل الشراسة ذوى الكرم والرياسة ، كنانة بن خزيمة .
- الضحاك : لست منهم ، وإني لأطمو عليهم ببحر زاخر وملك قاهر وعز باهر وفرع شامخ وأصل باذخ .
  - معاوية : إذاً فأنت من جمرة معد وركنها الأشد ، أهل الغارات بنى أسد .
    - الضحاك: لست منهم، أولئك عبيد ولم يبق منهم إلا الشريد.
- معاوية : فأنت إذاً من فرسان العرب المطعمين في اللزب أهل القباب الحثمر ، تميم بن مُرّ .
  - الضحاك: لست منهم، إن أولئل بَدَوُونا بالفِرار حين أحجرهم منّا الأحجار.
  - معاوية : فأنت إذاً من خيار بني نزار وأحماهم للذمار وأوفاهم بذمة الجار بني ضبة .
- الضحاك : لست منهم ، لأن أولئك رعاة التّقد وأهل البؤس والنكد ، لا يقرون الضيف
   ولا يدفعون الحيف .
  - معاوية : فأنت إذاً من أهل الطلب بالأوتار وإجماع الدار ثقيف بن منبة .
    - الضحاك : كلا أولئك قصار الخدود لثام الجدود بقية ثمود .
  - معاوية : فأنت إذاً من أهل الشاء والنعّم والمنّعة والكرم هذيل بن مدركة .
- الضحاك : كلا أولئك جمع الحطب وخرز القرب ، ولا يجلبون ولا يمسرون ، ولا يتفعمون
   ولا يضرون .
  - معاوية : فأنت إذاً من هوزان أهل القسر والقهر والنعم الدثر .
  - الضحاك : كلا أولئك أهل السراب ، وعلاج الكراب ، شعر الرقاب وعيش الكلاب .

- معاوية : فأنت إذاً قاتلى الملوك الجبابر وأحلاف السيوف البواتر من عبس أو مُرة .
  - الضحاك : لست منهم ، لأنا منعناهم هاربين وقتلناهم غادرين .
  - معاوية : فأنت إذاً من أهل الراية الحمراء والفئة الغثراء سُليم بن منصور .
    - الضحاك : كلا . أولئك أهل الخصى ورضخ النوى .
    - معاوية : فأنت إذاً من أوغاد اليهانيين الذين لا يعقلون شيئاً .
- الضحاك: أنا ابن ذى فائش ، مهلاً يا معاوية ، فإن أولتك كانوا للمحرب قادة وللناس سادة، ملكوا أهل الأرض طوعاً وجبروهم كرهاً ، حتى دانت لهم الدنيا بها فيها ، وكانوا الأرباب وكنتم الأذناب ، وكانوا الملوك وكنتم الشوقة ، حتى دعاهم خير البرية بالفضل والتحية محمد صلى الله عليه وسلم ، فعزروه أيها تعزير ، وضمروا حوله أيها تشمير ، وشهروا دونه السيوف ، وجهزوا الألوف بعد الألوف ، وجاودوا بالأموال والنفوس ، فضربوا معد حتى دخلوا في الإسلام كرها ، وقتلوا قريشاً يوم بدر فلم تطلبوهم بوتر . فضربوا معد عنا معاوية تحمل ذاك علينا حقداً ، وتشتمنا عليه عَمداً ، وتقذف بنا في لجح المحاد ، وتكف شرك عن بني نزار، ونحن منعناك يوم صفين ، ونصرناك على الأنصار والمهاجرين ، وآثرناك على الإمام التقيس الرضي الوفي التقي ابن عمّ النبي ، وخَتَنه عليه السلام . . "

يملق علي زيد على هذا النوع من الحوار الذي ورد في كتاب الإكليل للهمداني على أنه حوار لا يخلو من الطرافة "جرى بين معاوية بن أبي سفيان وبعض اليمنيين، وفي هذا الحوار يتحد موقف يمني موحد في النظر إلى ما لليمنيين من عراقة حضارية في شبه الجزيرة العربية، وبالتالي أفضليتهم على غيرهم من قبائلها في تولي شؤون الرئاسة والحكم من جهة، وشعور اليمنين وفقاً لذلك بالحرمان وعدم الإنصاف في دولة الخلافة رغم دورهم القتالي الكبير في تثبيت دعائمها."" ومن المفيد أيضاً أن نقف عند ملاحظة رضوان السيد، الذي يحاول من خلالها صياغة صورة مقاربة لليانية والقحطانية في الإسلام، إستكمالاً منه لمسيرة البحث

<sup>(</sup>١) الممدان: الإكليل، سبق ذكره، ج٢، ص ٢٠٠ وما تليها.

<sup>(</sup>٢) زيد: معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٣٤ .

والتنقيب في فكر الهمداني السياسي بهدف إكتشاف "صورة اليمنيين عـن أنفسـهم ، وصـورة الممداني عن اليمن والإسلام ". "

ومها يقال بشأن هضم حق اليانية (القحطانية) بالقياس إلى القيسية (النزارية) ، التي استأثرت بحصة الأسد في الفي والغنائم إبان الفتوحات الإسلامية ، فإننا نرى الباحث زيد يعتمد بشكل رئيس على أعهال الهمداني في محاولة منه رصد جذور الدعوة القحطانية في سياق دراسته الموغلة في تراث معتزلة اليمن ودولة الهادي وفكره . وينسحب اللبس على موقف الهمداني ، الذي أبدى معارضة شديدة للنخبة العلوية الحاكمة ، وهو يقتفي في ذلك الإتجاه أثر قصيدة الكميت بن زيد الأسدي المهالية لعدنان . فجاء الجواب في مطلع القرن الرابع الهجري، في نفس الموضوع ، الذي هو مثار قصيدته الدامغة الذائعة الصيت والتي أستهلها بالأبيات التالية:

ألا يسا دار لسولا تنطقينسا بما قد خالنا من بعد هند لقد جهلوا جهالة غير سوء كسأنهم إذا نظسروا إلينسا وغيرهم نباح الكلب من نيزار وإن ينبح كلاب من نيزار

فإنسا سسائلون وغبرونسا وماذا من هواها قد لقينا بسفر عساش يحملسه سمنيناً لمسألتهم قسرود خاسستونا وظنونسا لكلسب هائبينسا فإنسا للنسوابع محجرينسا "

في هذا الإتجاه السياسي أو الحيز المكاني ، شغل الباحثين المعاصرين مساحة واسعة من القرطاس لمناقشة مغزى الصراع القحطاني - العدناني وتجلياته في الساحة اليمنية قديماً وحديثاً، سلباً وإيجاباً . وقد اندفع البعض (علي عمد زيد) بوعي حساسية الموضوع الأمر الذي دفعه إلى إعداد عنوان جانبي فيه مناقشة صراع الممداني مع دولة الناصر . في حين أكتفى (أحمد عبد الله عارف) بتخصيص عنوان جانبي - الممداني وتهمة العداء لأل الرسول

<sup>(</sup>١) السيد: الأمة والجهاعة والسلطة ، سبق ذكره ، ص ٢٢٦ .

 <sup>(</sup>٢) انظر كلاً من زبارة: خلاصة المتون ، سبق ذكره ، ج ٢ (١) ، ص ٩٦ ، والبردوني: الثقافة والشورة في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٢٠ .

- معتبراً أياه "داعية قحطاني مقابل الدعاة العلويين". " لكن الأمر لم يرق لباحث آخر (عبد العزيز المقالح) ، الذي خصص بدوره عنواناً مقارب للموضوع ذاته - الصراع الفكري بين الناصر والهادي ، حدد من خلاله الموقف السياسي للهمداني في قصيدته (الدامغة) وفي شرحها ، وقد بنى نظرته هذه على دعامتين أساسيتين ، هما: الحضارة والدين ، واليمنيون جامعون لكليها ، حيث يقول: "فهو يتتبع فيها تاريخ الكيان اليمني منذ القدم كما ترسخ في وجدان اليمنين ، سواء كحقائق تاريخية، أم كأساطير تدل على التعلق بفهوم محدود للدولة اليمنية ، وبأرض محددة تحققت عليها هذه الدولة اليمنية الموحدة ، وبإنجازات حضارية عظيمة لا تزال بعض أثارها شاخة تدل عليها." "

لا شك أن تاريخ اليمن القديم ، يشكل أنموذجاً متطوراً للدولة أو الكيان السياسي الموحد بالقياس للنظام القائم ، وفق توجهات مذهبية عرقية ووفق عصبيات قبلية مستجدة ومعاصرة ، من حيث إنتائاتها الجغرافية الجهوية (حاشد، بكيل) ، ومن حيث إنتاءاتها الإجتماعية (سادة، قضاة، مشائخ) ، ومن حيث مصدر الثقافة (وصاية الفقيه أو ولاية الشعب). دون الحاجة إلى تشديد القول بأن ثقافة الماضي الإمامي والنظام الإجتماعي القديم لا تزال هي المؤثرة والملهمة لمفردات الخطاب السياسي المعاصر ، الذي يستمد جزءاً من شرعيته من قاعدة التغلب والإكراه ، أي مبدأ "الديمقراطية الشمولية" في مرحلة الجمهورية الممنية . والمؤرخ الراصد لفكر الزيدية في الوقت الراهن ، قد يجد بعضاً من تلك القيم والأعراف السائدة لمجتمع دولة الإمام في المجتمع اليمني المعاصر ، الذي يخضع بدوره خضوع كاملاً لنفوذ المؤسستين العسكرية والقبلية ، المسكتين بمقاليد السلطة والحكم .

وهنا تأتي أبرز مهمة قياسية في مراقبة سلطوية لقواعد المجتمع المدني (الأهملي) المغيب عن المشاركة في الحياة السياسية ، لصالح تلك القوى التقليدية (أهمل الحل والعقد) والتي تتخذ من قاعدة الإحتساب منطلقاً نظرياً لمارسة نفوذها الماذي والمعنوي على كافة الأطياف السياسية المتواجدة في الساحة، بحجة المحافظة على الموروث الثقافي والخصوصية اليمنية . هذه المسألة "الإمامة والسياسية"، وغيرها من المسألل "مواطنون لا رعايا" ، مثارة في سسياق

<sup>(</sup>١) عارف : مقدمة في الإتجاهات الفكري والسياسية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) المقالح: قراءة ، سبق ذكره ، ص ١١٧ .

الدراسة والبحث عن بقايا وجذور تلك النزعة الجاهلية المتجذرة في حركة الردة السوداء في اليمن الإسلامي والحديث ، التي تحاول رموزها الثقافية بشتى الطرق إلغاء تسراث معتزلة العراق المتأصل في دولة الهادي وفكره ، بجرة قلم .

في الإتجاه المعاكس ، يحاول الباحث أحمد الشامي بدوره إزاحة الغبار المتراكم حول تلك الصورة المؤطرة للسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني ، المؤرخ والسياسي والجغرافي الرحالة بعبارات تنظيرية ، يحدد بموجبها مفتاح تلك الشخصية العلمية . وهو يحاول لملمة مختلف عناصرها المشتتة في إطار تلك الشخصية الأسطورية ، التي ما تزال الحكايات الشعبية تنسج حولها هالة من العظمة . وبسبب غياب التفاصيل المتعلقة بالحياة الحاصة للهمداني، نرى أن الشامي كان أكثر الكتاب توفيقاً في تقديم صورة مقاربة للواقع . وقد اقتضى الأمر منا إقتباس عدة مقاطع تتعرض لأحداث حياته الخاصة وتكوين شخصيته ، منذ تاريخ ولادته حتى آخر أيام حياته ورحيله عن عالمنا:

ولد بصنعاء في يوم الأربعاء ١٩/ صفر سنة ٢٨٠هـ [٨٩٤]، وهو العام الذي خرج في يحيى بن الحسين الرسي إلى اليمن .

- كان أبوه رحالة اشتغل بالجهالة والتجارة ونقل الحجاج بين جنوب الجزيرة العربية وشهالها . وانتقل من ((صنعاء)) وهو في الخامسة عشرة ، أي عام ٢٩٥هـ [٧٠٧] إلى ((صعدة)) حيث بلغ هناك سن الرشد وجنح إلى متع الحياة وطيباتها وشغف بمخالطة الناس وبجالسة الغرباء خاصة واكتسب من ذلك معارف وتجارب .. فنال من نخالطة المنافسين ومعارضة الخلطاء وعداوتهم ما زين له السفر إلى مكة طالباً للعلم . إلا أن فترة إقامته بها كانت من أخصب سني التحصيل العلمي والنضوج الثقافي ؛ واشتهر وطار صيته في الأفاق .
- عاد إلى البمن ونزل صعدة وهي يومئذ قاعدة الإمام الناصر بن الهادي المذي كان أثناء غياب الهمداني في مكة قد قضى على سطوة القرامطة .. واصبحت ((صعدة)) أكبر مراكز العلم والأدب في البمن .. وقد رحبت صعدة بالهمداني من جديد ، وعمر بها داراً ، وامتلك عقاراً ، وطاب له العيش والمقام بها وراق ، وساهم في إحياء الحركة العلمية والثقافية ، وشارك في الأمور السياسية والتجارية ، وكان له حظ لدى الناصر ، ومكانة بين العلماء والشعراء ، ووجاهة لدى زعماء القبائل .

- لفق خصومة ضده ما أوعز قلب ((الإمام الناصر)) الذي كان قد ارهقته الحروب مع "القرامطة" و"اليعافرة" والموالي والمشائخ وغيرهم ، وضاق ذرعاً بالجدل ((البيزنطي)) السخيف بين الشعراء حول من هو الأكرم أعَرَب ((قحطان)) أم عرب ((عدنان))؟ ولذلك فقد انفعل الناصر وأمر بوقف تلك المناظرات والمساحنات العرقية والعصبية ، والتي تجانف روح الدين الحنيف ، بل وأمر بسجن بعض الشعراء ومنهم ((الهمداني)) في يوم الثلاثاء ١١/ رجب سنة ١٣٥هـ [٩٢٧] ، ولكنه مرعان ما أفرج عنه ، ولم يمكث في السجن غير عشرة أيام .. ولذلك قرر النزوح إلى ((صنعاء)) مسقط رأسه .. وسرعان ما خاب أمله في آل يعفر الحواليين ، وكان معهم كالمستجير من الرمضاء بالنار .

- وبمتابعة قيودات الهمداني التاريخية نعرف أنه قد فلت من سجن "اليعافر" في أو آخر شعبان سنة ٢٦١هـ [٩٣٣] ، ولكنه ظل هارباً خائفاً يترقب حتى شهر ذي القعدة عام ٣٣١هـ وجاف إلى مأمنه في ((ريدة)) جوار سيد ((حاشد)) يومها أبو جعفر أحمد بن الضحاك ." ""

لقد صار واضحاً حتى الآن أنه حين بعث إمام الزمان (الناصر أحمد) من صعدة برسوله الخاص إلى الأمير (أسعد بن يعفر) ، مطالباً أياه إيقاف (الحسن بن أحمد الهمداني) عند حده، فإنه كان يطلب العون من صديق قديم يتمتع بنفوذ سياسي قوي في مدينة صنعاء وعيطها القبلي مسقط رأس الهمداني . أما الحديث الذي يبرد على لسان القاضي الأكوع الحوالي ، ومفاده أن أبا عمد أمضي في سجن الناصر مدة طويلة - من يوم الثلاثاء في شهر رجب سنة وماهد من يوم الثلاثاء في شهر رجب سنة ما ٣٦هد (حوالي ست سنوات) ، وهي حقبة زمنية مبالغ فيها ، والأرجع أن الحسن بن أحمد بقى في السجن بضعة شهور ، نظم خلالها أروع أشعاره التي يستجدي فيها قومه إطلاق سراحه وفك وثاقه . " لذلك نبرى السيد أحمد الشامي مجدداً يشكك في رواية القاضي محمد بن علي الأكبوع ، بقوله: "وبهذا نعرف أن الهمداني قد سجن مرتين الأولى في ((صعدة)) ولم يمكث فيه غير عشرة أيام ، والسجن الوهيب الثاني مع التنكيل كان في ((صعدة)) على يد السلطان أسعد بن أي يعفر ، وتتلاشي

<sup>(</sup>١) الشامي: تاريخ اليمن الفكري، سبق ذكره، ج١، ص ١٧١ – ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر ملاحظات الأكوع الواردة في كتاب قصيدة الدامغة لأبي محمد لسان اليمن الحسن بن أحمد ، سبق ذكره، ص٨٢.

التخرصات والدعاوى التي لم تريد أن تلقي تبعة ما قاساه وعاناه في ذلك السجن على الإمام الناصر بن الهادي .""

وإذا سلمنا جدلاً بصحة الروايات التاريخية التي تفيد بأن الهمداني هجا النبي ، فإننا نعتبر إستجابة الأمير أسعد بن أبي يعفر لطلب الناصر أحمد بسجنه وحمد ، تتصل بتلك الصداقة القديمة والمودة التي تربط بين الأثنين: إمام صعدة وصاحب صنعاء ، الذي استجاب بدوره لدعوة إمام الزمان بإيقاف الهمداني عند حمد ، بيل وتعزيره . ولتوضيخ ظروف إعتقال الحسن بن أحمد ، يذكر يوسف عبد الله ملابسات هذه القضية ، بقوله إن الهمداني على ما يبدو ثلب الإمام الناصر ، الأمر الذي دفعه إلى توجيه خطاب للأمير أسعد بن أي يعفر يأمره فيه "بحبس الهمداني وتحديده فَحُدد وضُمَّن الحبس . " "لكن الأكوع ينفي مثل تلك التهمة التي ألصقت بالهمداني زوراً وبهتاناً ، ولنا أن نلتمس العذر ثانية للقاضي مثل تلك الذي بذل كل ما في وسعه لتبرئة ساحة الرجل من كل التهم الموجهة إليه!

ونخلص من هذا إلى إستناج لا مفر منه ، هو أن العلاقة الوثيقة بين الحاكمين (الإمام الناصر أحمد والأمير أسعد بن يعفر)، كانت أقوى وأمتن من تلك العلاقة الواهية بين المؤرخ الهمداني والأمير الحوالي. وهذه نتيجة منطقية ، إذ لا يعقل أن يضحي سيد صنعاء وحاكمها الحوالي بعلاقته الحميمة مع إمام صعدة في سبيل إنقاذ فقيه مكاشيح ضبط متلبساً بجرم مشهود! فمن اللياقة وحسن السياسة أن يضحي الأمير اليعفري بالفقيه الهمداني ، الذي لا تربطه به مصلحة مباشرة تقوي مكانته وملكه ، بالقياس لتلك العلاقة الحسنة التي تربطه بإمام صعدة العلوي . وهذا القول يعزز ترجيحنا لرواية الشامي بصرف النظر عن علويته وفاطميته ، فالعلوية شيء ، والتشيع لمذهب الهمداني شيء آخر بمقايس البحث العلمي المتحرر من العاطفة والهواء . ولو كان الباحث في موقع صاحب صنعاء لما أقدم على إعتقال لسان اليمن وحده بتلك الطريقة المهينة ، التي لا تليق بمقامه كعالم مجتهد ومؤرخ أديب مشايع للدولة اليغفرية ، وهو الذي أفنى عمره كله في البحث عن مناقبها .

<sup>(</sup>١) الشامي: تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجة يوسف عبدالله للهمداني في الموسوعة اليمنية ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ٣٨٤ .

والمرجع أن صاحب صنعاء كان أكثر الناس حرصاً على عاسبة الممداني ، الذي وجه سهام دامغته إلى رأس النظام عثلاً بشخص الناصر أحمد ، الذي أسند مهمة الإعتقال والتعزير اللأمير أسعد بن أبي يعفر . وكان هذا الإجراء في حد ذاته ، يحمل رسالة واضحة إلى كافة الإعامات القبلية المتطلعة لحكم اليمن بعفردها بععزل عن الخلافة العباسية ، يتمثل ذلك في رفضهم إيصال أموال الصدقات إلى بغداد ، بحجة أن أهل اليمن الفقراء أحق بها من غيرهم . لكن هذه الدعوة سقطت بقدوم يحيى بن الحسين إلى اليمن وإقامة دولته الفتية التي أشرفت على جباية الزكاة . وهذه النقطة بالذات "الجباية"، أو "المجبأ" ، تمثل جوهر المانعية لدى سلاطين بنو يعفر الذين كانوا يرفضون الأحتكام لقانون الشرع ، وهو منساقون وراء طموحاتهم الشخصية التي تتمحور حول الأعراف القبلية "حكم الطاغوت" "المنافية لقانون الشرع ، من وجهة نظر الأثمة الحكام .

كل هذه المقالات المتجانسة ، تضعف من رواية الأكوع التي يشدد صاحبها القول بأن الحسن بن أحمد أُخذ بجريرة الهجا (القذف) ، ظلماً وعدواناً . ومن يتأمل دامغة الهمدانية النونية (ألا يا دار لولا تنطقينا – فإنا سائلون وغبرونا) ، والتي تتعدا أبياتها سمتانة بيتاً ، يتبن له أن لسان اليمن قد هجا عدنان هجاءاً مقذعاً ، والسبب في ذلك طبقاً لرواية الحوالي عائداً لكثرة حساده من "زعانفة الشعراء وأوباش الجهل وأمراض الحقد .. من خلصان الإمام الناص أحمد بن يحيى المذكور وظلوا يكيدون للهمداني ويشجعون الناصر للايقاع به ، كما كانوا يتنقصون الهمداني ويسبون أباؤه وأجداده قحطان وهو يدافعهم بالحسنى ويقنعهم بالحجة فلم تنجع فيهم المدارات ولا انتفعوا بالموعضة الحسنة التي يمليها عليهم لسان اليمن .. فانشأ قصيدته التي سهاها "الدامغة" التي تعتبر حجر الزاوية في إقامة البرهان وقطع حجة الخصم بالدليل القاطع...""

<sup>(</sup>١) انظر كلاً من دراسة بول د.يش: "الأثمة والقباتل: كتابة وتمثيل التاريخ في اليمن الأعل". ص ٢٣٧، في كتاب البمن كها يراه الآخر دراسات أنثر وبولوجية (مراجعة وتحرير لوسين تامينيان وعبد الكسريم العوج)، وانظر أيضاً كتاب أشواق أحمد غليس: التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في البمن، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) الحمدان: قصيدة الدامغة ، سبق ذكره ، ص ٥٥ .

والفقيه الهمداني المنكوب ، يعزو نكبته بطبيعة الحال الأولئك الأقران الذين وشوا بمه لدى الناصر أحمد . وعليه ، فقد قرر الرجل الإستغاثة ببعض بطون همدان ، التي حررته من تلك الأغلال التي أرسفت به قدماه. وفي المعتقل أمعن في هجاء دولة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين الرسى ، الذي هجا مؤسسها بقوله:

بـــلاحـــقَ أيـــم ولا بحـــة ولم تـــمع بــاد قبــل مهــدي ""

غلكها بمخرقة رجال وقد كانت على الإسلام قدماً

ونعيد إلى الأذهان القول ثانية بأن لسان اليمن خاض مع الخائضين في السجال الشعري والنثري ، فحلت به الكارثة التي لم يكن يتوقعها وهو يدافع بهوادة غير متناهية عن مكانة قومه وعزهم . ومباحث كتاب الإكيل تشيد بملك اليعافرة ، فهم بالنسبة له "أكرم ملوك حير في الإسلام." " بالرغم من ذلك كله ، كان الأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي أول من خذله . وقد فصَّل البيان عن محاولة هروبه من صعدة ووقوعه في الأسر ، شم تعرضه للاعتقال والسجن ثانية في صنعاء ، هذه المرة بتوجيهات سيد صنعاء ، الذي استجاب لطلب الناصر أحمد . وفي قصيدة الجار ، يبث الهمداني همه وحزنه كما نلحظ ذلك في أبيات الدامغة المشحونه بالأسي والمرارة ، وهو يخاطب أحياء اليمن من همدان وحير معاتباً ، بالقول:

كأن لم يقولموا يموم ناضلت دونكم ويسقط ضعفي ذاك عن حي حمير أنختُ بمه خوف العداة وفسدرهم

لئسن شأرت عدنان منك لنسارا وسيدها المنظور فيها ابن يعفرا فألفيتُهُ فيهم على الأمن أغدرا

إن سخط الهمداني على الأوضاع السياسية في عصره ، ينبغي أن لا ينظر إليه كمجرد عاطفة قحطانية خالصة ، بقدر ما كان نفورا عاما من النخبة العلوية الحاكمة في صعدة . فهو كأمثاله من العلماء المعارضين لدولة الرسيين العلوية الحجازية ، وجد نفسه يعيش على هامش

<sup>(</sup>١) الممداني: الإكليل، سبق ذكره، ج١، ص ٤٣٢.

 <sup>(</sup>٢) الهمداني: الإكليل، سبق ذكره، ج ٢، ص ٧٧، نقلاً عن السيد: البيانية والقحطانية في الإسلام، سبق ذكره، ص ٢٣٩، هامش (٨٦).

 <sup>(</sup>٣) راجع الملابسات التاريخية حول نكبة الهمداني من وجهة نظر معماصرة في مقالة الشجاع: " نكبة الهمداني " ، صبق ذكره ، مجلة كلية الأداب ، جامعة صنعاء ، العدد ١٦ ، ص ٢٤١ .

السلطة في مستهل حياته العلمية ، وعلى هامش المعارضة في كهولته ، رغم احتلاله موقعاً متقدماً بين تلك الصفوة الفقهية التي أعتنقت مذهب الدولة الرسمي . وهكذا دفعه شعفه بتاريخ اليمن القديم الولوج إلى أدب الدوامغ ، فوقع في شراك سفاسف المخرصين الذين حاولوا الإيقاع به لدى إمام الزمان . وأوسع ما كتبه عن المحنة الأليمة التي ألمت به في كل من صعدة وصنعاء ، أوردها في سياق المقالة العاشرة من سرائر الحكمة والتي أشار إليها بضمير الغائب المجهول مبيناً فيها معاناته ومكابدته في سجن قصر غمدان بصنعاء واصفاً إياها (بنكبة ثقيلة أليمة) ، عا جعله يشعر بالإحباط المستمر ، بل و(الضيق والضنك). ويبين لنا أن الأسباب المباشرة وراء سجنه ، هي مكيدة دبرها له (الأعداء) عند (السلطان) ، فكانت النتيجة الوخيمة على حد قوله: هي إثارة "السلطان والرعية، وسطا عليه الغوغاء والسفل." «فالتهمة الموجهة إليه بالطبع ، كما يذكر بعض الباحثين الأقدمين والمحدثين هجاء النبي (الحياء) ، ومثل هذه التهمة قد تؤدي بصاحبها إلى الموت بحد السيف . "

والمتأمل في حياة ابن يعقوب وعصره سوف يكتشف من أول وهلة أن الرجل قد واجه صعوبة بالغة في التكيف مع الواقع السياسي الجديد في صعدة ، وهي أشبه ما تكون بحياة عاصفة كانت وليدة البيئة السياسية التي مر بها في غتلف أطوار حياته . ومن يقرأ باللذات المقالة العاشرة من سرائر الحكمة ، التي بث فيها شكواه المريرة من خصومه الذين ثلبوا قومه، لا يدري كيف يفسر هذه الشكوى من دهره وأهل عصره . وإذا كان عجزه عن التكيف مع الواقع الجديد في (صعدة) ، عائداً لتلك البيئة الاجتهاعية التي عاشبها في صباه في (صنعاء) برفقة والده الذي أمتهن الجهالة والمكارة ، فهو حسب تقديرنا لم يكن مستعداً للتكيف مع النخبة العلوية الحاكمة ، التي أتخذت من مذهب العترة منطلقاً فكرياً لفرض سيادتها على بلاد المدن. وكان له مع حاشية الناصر أحد المشايعين لذهب الدولة الرسمى خطوب وأحداث ،

<sup>(</sup>١) الهمداني: المقالة العاشرة من سرائر الحكمة ، سبق ذكره ، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) بهذا الخصوص انظر المراجع التالبة:

<sup>-</sup> الشامي: تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج١ ، ص١٩٠ .

<sup>-</sup> زيد: معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٣٧ .

<sup>-</sup> الشجاع: "نكبة الممدان"، سبق ذكره، ص ٢٣٧.

<sup>-</sup> عارف: مقدمة في دراسة الإتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٧٥ .

ترويها لنا أبيات الدامغة التي صب فيها جام غضبه على عرب الشهال الذين اتخذوا من اليمن موطناً لهم .

لدينا هنا ثلاث ملاحظات عامة حول تجربة الممداني ومواقفه المناهضة للنخبة العلويـة الحاكمة في صعدة ، نسوقها على النحو الآتي :

- أول هذه الملاحظات ، أن الممداني كان يتصف بنزعته القحطانية العربية الجنوبية في بناء شخصيته ، بل وثقافته التاريخية العميقة التي ولدت لديه وعياً بالمسألة اليمنية . وكانت قصيدة الدامغة التي ثلب فيها عدنان من خلال مفاخرته بأعجاد قحطان قد أوقعته في شباك السلطة الإمامية التي لم ترق لها مواقفه المعادية لها ، وأفكاره المتمردة على الواقع الجديد في صعدة ، التي اضحت مناراً للتشيع وللعناصر الوافدة إليها من الحجاز وإقليم طبرستان.
- الملاحظة الثانية ، كان أنصار التيار العدناني يشكلون كتلة سياسية ذات نفوذ وسطوة ، دبرت رموزه مكيدة للهمداني أفضت إلى سجنه بضعة شهور ، كادت تودي بحياته. وحين طلبته السلطة الزيدية للمثول أمامها ثانية ، فر الرجل بجلده إلى مسقط رأسه على أمل أن يحتمي بحمى الدولة اليعفرية . وكان فراره من صعدة إلى صنعاء أشبه ما يكون بالمستجير بالنار من الرمضاه "، إذ لم يخطر بباله أن الأمير أسعد سوف يتخلى عنه في لحظات الشدة حين إستجاب لدعوة الإمام الناصر بإعتقاله وحده ، بحجة هجاه النبي (قلله ) .
- والملاحظة الثالثة ، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالملاحظة الثانية المتعلقة بالقوى الثالثة المتورطة (أصراء آل يعفر الحواليين) في الصراع السياسي على السلطة والشروة ، فكيف فسس ملابسات سجن الهمداني في صعدة وهروبه منها ، شم تعرضه ثانية للسجن في صنعاء بضعة أعوام قاسى فيها ما قاسى من الأهوال وشهاتة الأعداء، حتى تاريخ إطلاق سراحه في شهر ذي القعدة ٢٦١هـ/ ٣٣٣ م ٣٠٠ .

منذ ذلك التاريخ ، استقر به المطاف في قرية الخراب الكاثنة في سفح جبل ريدة ، ليتفرغ كليةً لكتابة موسوعته التاريخية (الإكليل) ، ومذكراته التي سطرها تحت عنوان (المقالة العاشرة من سرائر الحكمة) ، وفيها يذكر الظروف المحيطة بسحنه وتشرده في أحياء حمير

<sup>(</sup>١) الشامي: تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة الهمدان في الموسوعة اليمنية ، ج١ ، ص ٣٨٥ .

وهمدان. غير أننا في غمرة الجدل ، لا يسعنى سبوى الإشارة إلى كافة الروايات التاريخية المتعارضة ، التي نسجها الدارسون الأقدمون والباحثون المحدثون حول تلك الشخصية العلمية الفذة ، ومواقفه السياسية المناهضة للنخبة العلوية الحاكمة . فالهمداني كها تجمع المصادر والمراجع ، كان شديد الإعتزاز بيمنيته وقحطانيته ، لكننا لا نستطع الجزم جزماً قاطماً على أنه هجا النبي ( المخلف) ، علماً بأنه لم يتورع في هجاه المقذع لخصومه من الأدباء المتشيعين كا العساف والسلمي والبرسمي . هذه الأسباب مجتمعه ، من وجهة نظرنا ، كانت وراء نكبا الممدان ، لكنها لم تؤد بحياته .

#### تراث الممدانية:

لقد قبل الكثير في ملابسات إعتقال الهمداني وحده ، وهو أمر يصعب على الباحث المحايد نفيها أو إثباتها ، وإذا كان الدارسون يجمعون على أن معظم مصنفاته العلمية ، قد أعدها وهو قيد الإقامة الجبرية في كل من صنعاء وريدة ، فإن عملية إحباء الذكرى الألفية للمؤرخ الحسن الهمداني في الزمن الحاضر لها أكثر من دلالة ثقافية وسياسية . غير أن الاهتهام المتزايد بسيرة هذا العالم ما زالت بحاجة إلى المزيد من الدراسة والتمحيص لمجمل أعهال الترخم بغرافية ، التي ضمنها نتف متناثرة من فصول حياته المتأخرة المثيرة للجدل في الأوساط العلمية نظراً لما يكتنفها من غموض وأسرار . وهكذا غدت سيرته أقرب ما تكون إلى الأسطورة التاريخية ، لكونه واحداً من العلماء المبدعين الذين هضم حقهم في الماضي البعيد . لذلك أولى عدد من الكتاب المعاصرين عنايتهم الخاصة بتحقيق أعهاليه من زاوية الحاضر وتجلياته السياسية .

لذلك يتعين علينا كطلبة علم مستقلين برأينا مواجهة أصحاب هذه الدعوى العريضة بالحجة ، حرصاً منا على مبدأ الأخوة في الدين ومبدأ المواطنة الحرة ، بمعزل عن الرعوية الدينية، التي أضحت رموزها الثقافية حريصة على تكريس الطائفية السياسية والنزعات العرقية ، جنباً إلى جنب مع العصبيات القبلية المغرقة في جاهليتها الأولى . ونحن نرمي من وراء هذه المساهمة التاريخية، توكيد إلتزامنا بمنهج الشيخ محمد أبو زهرة ، الذي يشدد صاحبه القول على أن "عو الطائفية يجب أن يكون غاية مقصودة، لأن الخلاف الطائفي يشبه أن

يكون نزعة عنصرية ، والذين يريدون الكيد بالإسلام يتخذون منها منفذاً ينفذون إلى الوحدة الإسلامية ." ''

والأمر المؤسف أنه حتى يومنا الغراب هذا ، نجد فتة محدودة من خاصة الناس وعامتهم تنساق وراء مثل هذا الخطاب الطائفي الذي اغرق العالم العربي والإسلامي في بحور من الدم ، مما أفسح المجال أمام قوى الاستعبار الغربي والحركة الصهيونية الاستيطانية من اغتصاب فلسطين واحتلال العراق ولبنان. ونخشى ما نخشاه إذا قوي عود هذا الخطاب المابط المشدد على إثارة "تلك الفرقة أن تضيع الجزائر ، ثم يسقط الوطن الإسلامي بلدة إثر بلدة كأوراق الخريف في يوم عاصف ." " وبدورنا نشاطر رأي الباحث العربي الدكتور مصطفى الشكعة ، صاحب مقالة "إسلام بلا مذاهب" ، الذي سبق وأن حذرنا من مغبة المضيء قدماً في اللعب بالنار على ورقة الفرقة المذهبية ، بقوله: "ولا سبيل أمام المستعمر للوصول إلى هذه الثروات الضخمة إلا عن طريق تمزيق الشمل وتفريق الكلمة وتأليب للمسلم على أخيه المسلم ثم تقريب بعض ضعاف النفوس من أبناء بعض الفرق الإسلامية وتشجيعهم والإغراق عليهم وبناء آمال لهم كذاب وبذلك يخرجونهم عن الصف ويتخذون منهم معاول هدم وأدوات تدمير ." ""

ولنا أن نتساءل: ما الجدوى من وراء إحياء النزعات المذهبية والعصبيات القبلية، التي يحرص أصحابها على فتح أبواب البلاد أمام الشركات المتعددة الجنسية بالتعاضد مع منظهات حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية ، التي تتولى بدورها نهب ثروات البلاد وخيراته دون حسيب أو رقيب ؟

وبناءاً عليه ، يشير نفر من الكتاب المتحذلقين إلى أن دور المؤسسة الإمامية قد تلاشى، كونها "تشكل الجانب المتهافت والأضعف في هذا الفكر . ووفقاً للمراجعة التوصيفية

<sup>(</sup>١) محمد أبو زهرة: الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) مصطفى الشكعة : إسلام بلا مذاهب ، ص ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٣) حول علم الفرق المتجذر في تاريخنا الإسلامي والمعاصر نحيل القارئ إلى متابعة فصول كتباب الشسكمة الذي يرصد الإتجاهات العامة للفرق والمذاهب الإسلامية ، المصدر نفسه ، وكتاب طبه جبابر العلبواني: أدب الاختلاف في الإسلام، ص ٧٦-٧٧ .

الخالصة لا نرى بينها وبين الفكر الزيدي أي تناسق أو انتظام ". " هذا هو حال حاجب ثقافة السلطة والمعرفة في اليمن المعاصر، الذي نصب نفسه وكيلاً معتمداً ليس للدفاع عن تراث المعدانية فحسب ، بل ووكيلاً معتمد لتراث الشوكانية السلفية المتجدرة في تراث معتزلة اليمن الجدد "، يتضح ذلك من خلال مقالاته الأدبية الناقدة وريبور تاجيته الصحفية المفرطة في جاهليتها الأولى.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد في الدفاع عن إسهاعيلية ابن الفضل وقحطانيته ، فقد سخر إمكانات سلطة المعرفة المادية والمعنوية لإستقطاب عدد من الدارسين العرب للقيام بهذه المهمة الشاقة بالوكالة . فكتاب الناقد الأديب عز الدين إسهاعيل: الشعر المعاصر في اليمن الرؤية والفن ، يأخذ في الاعتبار جملة فواجع ألمت باليمن أرضاً وشعباً وحضارة ، بحسب قوله: "قام الشعر اليمني منذ أوائل العقد الخامس من القرن العشرين بدور حيوي مؤثر في إيقاظ المشاعر الجهاهيرية ، التي كانت قد تجمدت عبر الزمن ، لكي تستبصر بواقعها الأليم ، وتدرك الفاجعة التي صارت تعيش في إطارها من شتى جوانبها ، فاجعة التخلف عن ركب الحضارة، الذي رزحت في ظلهاته قروناً وقروناً ، وفاجعة الانهيار الإجتهاعي والإقتصادي ، الذي يأخذ بخناقها، وفاجعة الجهالة الطائفية والعرقية والعصبية التي سيقت إليها." "

أما الكاتب الآخر (الدكتور رضوان السيد) ، رئيس تحرير مجلة الإجتهاد اللبنانية ، فقد ذهب في مقالته الموسومة: "اليهانية والقحطانية في الإسلام دراسة في فكر الهمداني السياسي" ، إلى أبعد من ذلك ، بقوله: "تكررت في السنوات الأخيرة محاولات استكشاف الفكر السياسي للهمداني، لكنها كانت تستند في الغالب إلى وقائع حياته الغريبة ، وما عاناه من سجن وتشريد ، وما ترتب على ذلك من تعرضه لبعض الأثمة والسادة في شعره .. إن لعلاقة اليمن بالاسلام جدليات في الفكر والتاريخ وصراعات السلطة والقبلية ، والمدينة القرية .. والمرويات الشعبية ، وجداول النسب ، وفخر الشعراه ، وصراعات القبائل العصبية ." " مثلها ساهمت النوعات العرقية في خلق الطوائف والمذاهب ، ساهمت أيضاً في تفكيك عرى

<sup>(</sup>١) المقالح: قراءة فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الدراسة التمهيدية للكاتب عز الدين إسهاعيل: الشعر المعاصر في اليمن الرؤية والفن ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر دراسة رضوان السيد: الأمة والجهاعة والسلطة دراسات في الفكر السياسي العربي الإسسلامي ، ص ٢٥٥ وما تليها.

المجتمع اليمني في صدر الإسلام ؛ وأحداث الحرب الأهلية بين المعسكرين الجمهوري والملكي خير شاهد على ذلك ، حتى وأن كانت الطائفية فيها هي الوجه الآخر لنفس العملة القديمة . \*\*\*

لذلك كله ، ينبغي علينا تفهم جوانب مغزى هذه الدراسات - القراءات المعنية بمفردات المسألة اليمنية ، التي يولي أصحابها عنايتهم الخاصة بالنزعة القحطانية المتجذرة في تراث الإسلام، باعتبارها المدخل النظري لدراسة أثر العصبية القبلية والطائفية في الدوامغ الشعرية. " الأمر الذي يستوجب منا التوكيد ثانية هنا ، على أن التاريخي يتضمن الثقافي ويتمحور حوله، هذه الملاحظة لازمة كي يتم التوفيق بين التراث والمعاصرة ، طبقاً لنظرية أدونيس الرامية لإكتشاف الحلقة المفقودة بين الثابت (النقل) ، والمتحول (العقل) في حياتنا العربية المعاصرة ، بل وفي كل الحياة الإسلامية والعصور العربية الضائعة . يستهل علي أحمد سعيد كتابه (الثابت والمتحول بحث في الاتباع والإبداع عند العرب) بالعبارات التالية: "كل شيء في الحياة العربية سيتمحور، اذن، حول الإمامة/ السياسة ، كها يعبر ابن قتيبة . وستكون المياسية في حركة من الصراع على ((الأحقية)) . ولعل في هذا ما يفسر الدور الأسامي السياسية في حركة من الصراع على ((الأحقية)) . ولعل في هذا ما يفسر الدور الأسامي الأول الذي لعبه البعد المذهبي ، أو الأيديولوجي ، كها نعبر اليوم ، في الحياة العربية ""

نفهم من هذا القول لأدونيس أن فقهاء السلطان قديهاً ، وفقهاء الشرطة حديثاً، حاولوا سد باب الاجتهاد شبه الموصد في وجه كل من يحاول طرح أسئلة حول المشكلة اليمنية المستجدة في دولة الوحدة ، التي تتبدى في أشكال جديدة هي أبعد ما تكون عن أشكالها

<sup>(</sup>١) عبده: الطائفية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٥-٦ .

<sup>(</sup>٢) حول هذه الظاهرة الثقافية المغرقة في جاهليتها الأولى ، راجع الملاحظات النقدية الذكية المبثوثة في مقالة البحاثة اليمني " ، مجلة البمن الجديد ٣ ، البحاثة اليمني " ، مجلة البمن الجديد ٣ ، السنة الخامسة ، يونيو ١٩٧٦ ، ص ٦٦- ٢ ، ومقالته الكاتب أحد بن عمد الشامي: "قصة الدوامغ في الأدب اليمني " ، ١٥٦ وما تليها ، في كتابه: لفحات ونفحات من اليمن ، وللعنوان أكثر من دلالة كيا يظهر ذلك في الفصل الخامس من دراسة عز الدين اسهاعيل "صورة المجتمع في الشعر اليمني العصبية العرقية والطائفية"، من كتاب الشعر المعاصر في اليمن ، الصادر عن دار العودة ، ١٩٨٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر على أحمد سميد (أدونيس): الثابت والمتحول بحث في الاتباع والإبداع عند العرب، ج١ (الأصول)، ص٢، دار العودة، بيروت، ١٩٨٣ .

القديمة الأصلية مع محافظتها على تلك السلطة السياسية الطاغبة لدولة الإمام ودولة القبيلة . هذا في حال الإنقطاع الثقافي عن فكر الزيدية والمعتزلة ، أما في حالة التعارض بين تياري القحطانية والعدنانية ، فإن التواصل بين الخطين الديني والقبلي لا يزال يؤكد إستمرارية القوة الشرائية للعملة القديمة بإنفراجاتها وتوترانها القائمة في اليمن المعاصر . أو بتعبير آخر: "غالفة ما اعتاده الناس عب ثقيل .. وأهل الحق في جنب الباطل قليل ." "فها بالنا بنفر من الكتاب ، الذين يحاولون تصيد أخبار الحسن بن أحمد الهمداني من خلال كتبه ، وكتب غيره كمصادر توثيقية لدراسة حياته وعصره إجالاً . وهم في واقع الأمر يظهرون شغفهم الشديد بفكره السياسي المناهض للدولة الزيدية الأولى ، باعتبار أن الإمام الناصر أحمد بن يحيى بن الحسين الرسي ، المسؤول الأول والأخير عن نكبة هذا العالم الجليل ، ومعاناته "من سجن وتشريد". "

وقد ألمحنا سلفاً إلى أن أكثر الفقهاء والأدباء المعاصرين لدولة الهادي وبنوه ، كانوا واعين بتلك المشكلة الدينية العويصة وثيقة الصلة بالإمامة والسياسة ، وما يترتب عليها من مواقف متعارضة . وما من شك فإن دعوة الهمداني المرغلة في نزعتها القحطانية ، كانت في حد ذاتها تشكل خطراً على الدعوة الزيدية وكيانها السياسي الوليد . وإذ كان يبدو من الخطأ أن تجمع هذه التحديات السياسية والثقافية للمؤسسة الإمامية ضمن دائرة واحدة ، وذلك باعتبار تجربتها قد تعددت في بداية عهد الدولة الزيدية الثانية ، فإنه بالإمكان ضمن حدود مقاربتنا هذه أن نجد مسوغاً لتبلور معارضة سياسية قوية أفصحت عن برابجها بشكل أوضح من لاحقتها في في عهد الإمام المتوكل أحمد بن سليهان . وكان نشوان بن سعيد الحميري واحداً من أبرز الفقهاء الذين جهروا بصوتهم بأن الإمامة رئاسة ، وأن النظام الأمثل للرئاسة ينبغي أن يكون حكماً جمهورياً شوروياً قوامه العدل والمساواة ، بصرف النظر عن مفهوم الفضل والشرف . "

 <sup>(</sup>١) انظر أبو إسحاق بن إبراهيم: الإعتصام، ج١، ص ٢٣ و٢٧، نقلاً عـن حبـد المجيـد الصـغير: الفكـر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام، ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) السيد: الأمة والجهاعة والسلطة ، سبق ذكره ، ص ٢٢٥ .

 <sup>(</sup>٣) انظر في هذا الصدد : شوقي ضيف : عصر الدول والإمارات ، ج٥ ، ص ١٣٨ - ١٣٩ ، وانظر كذلك زيد:
 تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١١٨ ، والشامي : تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٢٤٠.

ومها يكن من أمر الأول (المؤرخ الهمداني) بالمقارنة للثاني (الألسني الحميري) ، فأن وضع النخبة العلوية الحاكمة في تلك الحقبة الزمنية كان يكتنفه بعض الغموض ، وبوجه خاص في عصر الإمام القاسم بن الحسين العياني ، حيث تحولت النظرية الزيدية من طور المدعوة والخروج إلى طور المهدية وتوريث منصب الإمامة من الآباء إلى الأبناء . " فلا نعلم على وجه التحديد الأسباب التي دفعت بعدد من أولئك الأثمة والدعاة والمحتسبين ، التخلي عن ذلك الرابط الفكري الذي كان يربطهم بتراث المعتزلة ، تحديداً أصول الدين الخمسة المتعارف عليها في زمن الإمام زيد بن على وشيخ المعتزلة واصل بن عطاء !

وليس لدينسا معطيسات دقيقسة توضيح كيفية تحسول معظم زيدية اليمسن الهادويسة المتنطعين في دينهسم ، من ناصسرية" ، وصسباحية" ، وعقبيسة " ،

<sup>(</sup>١) للتعرف على وجهة نظر اتباع الفرقة الحسينية الذين يقولون بالمهدية نحيل القارئ لكتاب نشسوان الحمسيري: الحور العين ، سبق ذكره ، ص ٢٠٨ ، وأحمد بن يجبى المسرتضى : المنيسة والأصل في شرح الملسل والنحسل ، ص. ٩-٩٩ .

<sup>(</sup>٢) هم أتباع الإمام الناصر الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي زين العابدين بن الحسين بـن عـلي بـن أبي طالب (ت ٤٠٣هـ/ ٩٩٦٦م) ، لقب بالأطروش لطرش أصابه في أذنه ، وهم يوافقون مـذهب الحادي في الأصول والفروع. فهو بالنسبة لزيدية البمن الهادوية شيخ الطالبيين وعالمهم ، جامعاً لعلوم القرآن والكلام والمفقه والحديث ، وكان إماماً عادلاً أسس ملكاً له في طبرستان ، وقد اشتهر بالعدل والإحسان . انظر كـلاً من المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج٤ ، ص ٣٥٠، وابن الأثير : الكامل في التاريخ ، ج٢ ، ص ٢٤٦ ، وابن الأثير : الكامل في التاريخ ، ج٢ ، ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) هم أتباع الصباح بن القاسم المرى ، مقالتهم مقاربة لمقالة الجارودية ، الذين يفسقون الشيخين أبي بكر وعمر ، وبالتالي يقرون برجعة الأموات قبل يوم الحساب. انظر كلاً من القاضي عبد الجبار بين أحمد الهمداني: شرح الأصول الخمسة، ج ٢٠ ، ص ١٨٥ ، وأبو الحسن علي بن إسهاعيل الأشعري : مقالات الإسلاميين ، ج ١ ، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) تنسب هذه الغرقة إلى عبد الله بن عمد العقبي الذي يشدد القول بأن الإمامة تصلح في ولد عبل عليه السلام . في حين يشيد الإمام يحيى بن حزة بأتباع هذه الغرقة التي تعظم من مكانة أهبل البيت وتعتقد بأفضلية الإمام علي على غيره من الصحابة . المسعودي: مروج الذهب ، سبق ذكره ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، نقلاً عن العمر جي: الحياة السياسية والفكرية للزيدية ، سبق ذكره ، ص ٩٦ .

ونعيمية "، ويعقوبية " إلى جعفرية " يقولون بالتقية وعصمة الإمام. " ولعل هذا التحول التدريجي ، من "مذهب أهل البيت" ، يفسر لنا مدى خيبة أمل أهل البيت" ، يفسر لنا مدى خيبة أمل أهل البيمن الذين سبق وأن حثوا الإمام الهادي على الخروج من الحجاز إلى البيمن ، يهدف إقامة دولة إسلامية مستقلة عن الخلافة العباسية في بغداد . ويلعب يجيى بمن الحسين الرسي نفس الدور ونفس المكانة العلمية التي ساعدت الإمام الحسن بن علي الأطروش على تأسيس كيان خاص بالدولة الزيدية الناصرية في إقليم طبرستان ، على غرار الدولة الهادوية في إقليم صعدة بمرتفعات اليمن الشهالية ، كطرف من الأطراف المناوشة للخلافة العباسية في بغداد . " لكن هذا الدور الإصلاحي لم يرق للزعامات القبلية المحلية التي عارضت مبدأ

<sup>(</sup>١) يشايع منتسبيها نعيم بن البيان، الذي يجعل الإمام على أفضل الناس في الخلق بعمد رسول الله ( الله على بقوله: أن الأمة ليس بمخطئة خطأ إثم في أن ولت أبا بكر وعمر رضوان الله عليها، ولكنها غطئة خطأ مبيناً في ترك إمامة الأفضل، وهو خطأ إجتهادي موضع نظر. انظر كلاً من البغدادي: القرق بين القرق، سبق ذكره، ص ٢٣٠ . والشهرستاني: الملل والنحل، سبق ذكره، ج١ ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) هم أتباع يعقوب بن علي الكوفي ، الذين يفضلون علياً على الشيخبن دون اللجوء إلى التفسيق ، وهسم القائلون بإمام زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب في وقته وإمامة ابنه يحيى بصده . المقريزي: المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٣) اتخذ جهور الشيعة الإمامية الإثنا عشرية شبه المفضة الإيرائية موطئاً لهم ، فضالاً عن متسببي المذهب المتواجدين بكتافة في جنوب العراق ولبنان ، وهم أتباع الإمام جعفر الصادق بن عمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، سمي بالصادق لصدقه ، وهبو سادس الأثمة الأثنى عشر المتعارف عليهم في مذهب الجعفرية . يعتقد أتباعه بالغيبة الكبرى لإمام الزمان ، والغيبة الصغرى للإمام الثاني عشر عمد المهدي ، كما يعتقد قلة منهم بولاية الفقيه، التي تعبود في جنورها التاريخية إلى عهد الشهيد الأول عمد بن مكي الجزيني (ت٧٩٥هه/ ١٩٨٨م) صاحب (اللمعة الدمشقية) والمؤسس الشهيد الأول عمد بن مكي الجزيني (ت٧٩٥هه/ ١٩٨٨م) صاحب (اللمعة الدمشقية) والمؤسس لمهور ين إيران الإسلامية . انظر كلاً من أي زهرة: الإمام الصادق حباته وعصره آراؤه وفقهه ، ص ١٩١-١٩١ ، وجعفر المهاجر: المجبرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوي، ص ١٩٠-١٩١ ، وجعفر المهاجر: المجبرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوي، ص ١٩٠-١٩١

<sup>(</sup>٤) العمرجي: الحياة السياسية والفكرية للزيدية، سبق ذكره، ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) انظر كلاً من أي زهرة : الإمام زيد ، سبق ذكره ، ٤٩٧ ، وصبحي : في علم الكلام الزيدية ، سبق ذكره ، ج٣، ص ١٥٣ .

التمسك الحرفي بأحكام الشرع ، ولا سيها في مجال تطبيق جمع الزكاة (المجبأ) وتوزيعها على الفقراء بطريقة عادلة . "

وبين خروج الإمام المنصور القاسم بن علي العياني من نجران وموت ابنه المهدي الحسين بن القاسم في ريدة ، حدث تحول جوهري في مفهوم الإمامة والسياسة لدى معتزلة اليمن . فالتجارب المخفقة في الدعوة والخروج للأئمة الزيديين الذين اصطلوا بنار العصبية القبلية أجبرتهم على الانكفاء والتراجع " بالدعوة إلى إمام غائب أيسر من الدعوة إلى إمام حاضر يحارب ويضطر إلى التخلي عن الإمامة كها حدث للقاسم نفسه ، أو يقتل كها حدث للبنة الحسين"." وقد توصل الباحث فضل علي أبو غانم إلى أن السبب الرئيس لقيام الدولة الزيدية في اليمن وصيرورتها نحو عشرة قرون من الزمان ، يعود في الأساس إلى ذلك التحالف غير المقدس بين الأثمة العلويين وزعماء العشائر اليمنية المتعطشة للسلب والنهب."

ورغم أن الكثير من الدارسين المعاصرين بحثوا في إمامة الهادي ، إلا أنهم لم يحاولوا أن يربطوا بين مذهبه ومذهب الإمام زيد بن علي ، يستثنى من ذلك أحمد عبد الله عارف وعلي عحمد زيد ، اللذان حاولا إظهار الإعتزال كواجه دينية للدعوة الزيدية ، كما يتضح ذلك في الدراسة الرائدة لأحمد محمود صبحي: في علم الكلام الزيدية . تعد ولاية يحيى بن الحسين بمثابة المرحلة التأسيسية للدولة الزيدية ، الأمر الذي أثار جملة من التساؤلات لدى نفر من المؤرخين الأقدمين ، وعلى رأسهم يحيى بن الحسين بن القاسم ، الذي أدل بدلوه في هذه المسألة، بقوله: "وغلب على زيدية اليمن بعد ظهور الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين المتوفى سنة ٢٩٨/ ، ٩١٩ مذهبه الذي اصطنعه لنفسه في الأصول والفروع ، ثم فرَّع الزيدية بعد ذلك على مذهبه ونصوصه التي في كتابيه ((الأحكام في الحلال والحرام )) و((المنتخب في بعد ذلك على مذهبه ونصوصه التي في كتابيه ((الأحكام في الحلال والحرام )) و((المنتخب في

<sup>(</sup>١) العلوي: سيرة الهادي ، سبق ذكره ، ص ٧٤ وما تليها .

<sup>(</sup>٢) زيد: تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٤ .

 <sup>(</sup>٣) راجع عن عصبية هذا التحالف الديني القبل في كتاب فضل أبو غانم: القبيلة والدولة في اليمن، سبق ذكره، ص ٨ - ٩، وانظر أيضاً الملاحظات الأنثروبولوجية لـ:

Paul Dresch: Tribal Relations and Political History in Upper Yemen, Cited in B. R. Pridham, ed. Contemporary Yemen, p. 156-157.

الفقه)) واستقر عليه مذهب الزيدية المتأخرين ، ولم يبق لمذهب زيد الأول في الأصول والفروع متابع أصلاً."\*\*

لهذا التحول الفقهي دلالته الواضحة على ما أشرنا إليه من مواقف فكرية جديدة حملها الإمام الهادي من طبرستان إلى الحجاز ، ومن ثم إلى اليمن . ويلوح لي أن التغيير الذي أجراه يحيى بن الحسين في أصول الدين الخمسة ، وفي فقه الإمام زيد ، قد ترك أثره العميق في فكر الزيدية بحيث أصبح التشيع المذهب الرسمي للدولة . يضاف إلى ذلك التحول العميق في البناء السياسي للدولة إبان عهد الناصر أحمد ، الذي حرص على تجنيد عدد هائل من الطبريين في خدمة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية . وقد شاهد الهمداني بأم عينيه هذا التحول السياسي والإجتماعي ، بعد عودته إلى صعدة ، كما شاهد غيره من الأقيال والأذواء هذا التراجع العقدي بوصول الإمام المحسن بن أحمد إلى اليمن قادماً إليه من بلاد الجيل والديلم . لكن هذه المحاولة \_ترسيخ الحكم في آل الهادي – بآت بالفشل ، سيها بعد مقتل هذا الإمام المحدث على أيدي الحنادين في صعدة سنة ١٥١١هم/ ١١١٧ م "، وبهذا تكون المؤسسة الإمامية قد أقفلت الفصل الأخير من تاريخ الدولة الزيدية الأولى في إقليم صعدة .

<sup>(</sup>١) يكشف بشكل سافر المؤرخ يحيى ين الحسين بن القاسم في مصنفه أنباء الزمن من أخبار اليمن المعروف بالمستطاب في تراجم رجال الزيدية الأطياب، عن السوعي الزائف لدى زيدية السمن الهادوية بقيصة الأصول الخمسة التي جرى تغييب معظمها في الساحة اليمنية . وهذا الأمر تنبه إليه الباحث العربي أيمن فؤاد سيد في دراسته : تاريخ المذاهب الدينية ، صبق ذكره ، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) على إثر سقوط الداعي المحسن بن أحمد في عراب الإمامة ، دعا علي بن زيد لنفسه إماماً من شيظب ، إلا أن هذا الداعي على ما يبدو لم يجرز الحد الأدنى من شروط الإمامة ، وقد لقي نفس المصير على يد القبائل التي وثبت عليه فاردته قتيلاً سنة ٥٣١هـ/ ١١٣٦م . انظر كتاب زيد: تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٤ - ٤٢ .

# البنائة التآتي

### الفَطَيْكُ لَأَوْلَ

## الثوابت والمتغيرات في عهد الدولة الزيدية الثانية

#### نظام الهجرة وضوابطها:

تشكلت في ظل الدعوة الزيدية والدولة الهادوية شبكة من المستوطنات الزراعية عرفت باسم هِجَر العلم . فالمسمى ذاته (هجرة) الجمع (هِجَر) ، ينطبق على كل قرية أو مدينة (مُهجرة) تمثلك نظمها المهنية والاجتهاعية رئاسة دينية (إمام) ، ودنيوية (شيخ) تلازمها أطر فقهية مذهبية تتمحور حول صياغة شرعية وتشريعية إقتصرت مهمتها على معادلة سياسية تبت في إصلاح الحال بين الراعي والرعية . وتتعدد الأسباب الدافعة باتجاه نمو وتوسع هذه الحَجَر ، لتشمل إلى جانب احتياجات الدولة وصا وفرته من شروط موضوعية لنموها ، أخرى تتصل بطبيعة نشأة الدعوة الزيدية وتطورها إلى حد أن تعاليمها أضحت بمثابة أحرى تصل بطبيعة الرسمى للدولة . "

<sup>(</sup>۱) الهجرة بلغة العرب الجنوبية (المسند) يقصد بها البلد الآمن الذي يستقر ببه الناس والتقيد بطاعة صاحب الأمر فيها. وقد أخذت طابعها المتميز في بلاد اليمن بعد انتشار الإسلام في جنوب الجزيرة العربية وازدياد الحاجة إلى معرفة أصول الدين وفروعه . أرسى يحيى بن الحسين هجرة صعدة لتصبيح مناراً للعلم والمعرفة يومها طلبة العلم والطاعون في حياة أفضل . حول نظام الهجرة انظر كلاً من عمود على الغول : "مكانة نقوش اليمن القديمة في تراث اللغة العربية الفصيحى "، عبلة الحكمة ، العدد (٣٨) السنة الرابعة ، أبريل ١٩٧٥، ص ٣٦ - ٣٧ ، ويوسف عمد عبد الله: "مدونة النقوش القديمة"، عبلة دراسات بيانية، العدد (٢)، وبيع الثاني ١٣٩٩هـ/ مارس ١٩٧٩م، ص ٥٠ ، وسيد مصطفى سالم : وثائق يمنية دراسة وثائقية تاريخية ، ص ١٩٦ – ١٩٧ ، وأبو خانم : البنية القبلية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٧ وما تليها .

فالهجرة المتعارف عليها في جنوب شبه الجزيرة العربية لها دلالتها الخاصة عند أهل اليمن في عهد الجاهلية والإسلام، حيث هاجر بعض الناس (الأعراب) من الريف إلى المدينة، وأصبحوا يتقيدون بنظمها وأعرافها في أيام السلم والحرب. وتشبه كتب السير والتراجم هجرة يحيى بن الحسين من جبال الرس بالحجاز إلى اليمن بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. " فهجرة صعدة بالقياس لبقية هِجَر اليمن تمثل أنموذج المدينة الإسلامية في فنها المماري وحياتها العلمية والإجتماعية والإقتصادية. فالإستقرار السياسي الذي شهده إقليم صعدة في نهاية القرن الثالث الهجري مرتبطاً بنظام المؤاخاة الذي أرساه الإمام الهادي ، جاعلاً من تلك البلدة الصغيرة مركزاً تجارياً وعلمياً يؤمه الناس من كل أنحاء اليمن.

تكتسب علاقة (المِجَر) المفرد (هجرة) في بلاد اليمن الأعلى مكانة خاصة بالنسبة للدعوة الزيدية ، أعني بذلك دولة الإمام قديباً بالقياس لدولة القبيلة حديثاً بمظاهرها المؤثرة على جريات الحياة السياسية في اليمن المعاصر . فالمعرفة رهمن للتطور في التاريخ ، وبالتالي تكتسب دراسة فضل علي أبو غانم الموسومة (البنية القبلية في اليمن بين الإستمرار والتغيير) مكانة خاصة في هذا الشأن ، بها تحويه من وثائق تاريخية قيمة: ملحق رقم (١) قاعدة العرف القبل المعروفة بـ ((قراعد السبعين)) ، ملحق رقم (٢) النص الحرفي لقواعد أهل الملازم الخاصة بقبائل ذو عمد وقبائل ذو حسين ، ملحق رقم (٣) بعض قواعد التهجير والضيان القبل الخاصة بـ ((مشايخ الضيان)) . ""

يقرن أبو غانم نظام الهجرة في بلاد اليمن الأعلى بالنظام الإمامي ، بإعتبارها إفرازاً مباشراً للبيئة القبلية التي تفرخ في رحمها أزمات إجتهاعية وسياسية وإقتصادية متفاوتة من حين إلى آخر. وإذا دقفنا النظر في خريطة اليمن الطبيعية لوجدنا أن إقليم الهضبة الشهالية يمثل دوماً منطقة طرد بشري لسكانه نظرًا لتطرف مناخه القارس البرودة خلال.فصلي

<sup>(</sup>١) أسند يحيى بن الحسين إلى صاحب سيرته على بن محمد عبيدالله العلوي ولاية نجران التي شكلت شوكة في خاصرة الدعوة الزيدية والدولة الهادوية . انظر تفاصيل ذلك في كتاب العلوي: سيرة الإمام الهادي، صيق ذكره، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الملاحق الثلاثة في دراسة أبو غانم : البنية القبلية في اليمن بين الإستمرار والتغيير ، سبق ذكر ٠٠ ص ٣٦١ وما تليها حتى ص ٤٠٩ .

الخريف والشناء من جهة ، وشحة الأمطار الموسمية المتساقطة عليه مما جرد الجبال من خضرتها فأصبحت قاحلة جرداء تتربع قممها البركانية قرى معزولة هي أقرب إلى القلاع والحصون في هندستها المعارية. "ونظراً لإفتقار هذا الإقليم للموارد الماثية كالأنهار الجارية وندرة المياه الجوفية تولد لدى سكانه إحساساً عميقاً بالحرمان ، بل وجوعاً تاريخياً تفاقم من جراء الأوبئة الفتاكة والآفات الزراعية الأخرى كأسراب الجراد القادمة من صحراء الربع الخالي ، التي تهاجمه من حين إلى آخر فتأكل الأخضر واليابس منه . فضلاً عن التجارب التاريخية القاسبة التي وقرت في أذهان السكان من جراء الغزو الأجنبي لبلادهم في مختلف العصور . "

هذه العوامل مجتمعة شكلت حافزاً قوياً للقتال والدفاع عن الديار لدى سكان المرتفعات الشهالية ، الذين هبوا للدفاع عن قراهم وحصونهم بشجاعة متناهية ، ليصبح اليمن بحق وحقيق مقبرة الغزاة . " ويبدو لأول وهلة ، أن سعي الأثمة الرسيين مركزة السلطة بين أيديهم، كان بفعل حاجتهم الملحة إلى فرض إرادتهم السياسية على غتلف العشائر اليمنية التي كانت تأبى التفريط بحريتها وإستقلالها تحت أي ظرف كان . إلا أن هذا التحليل على وجاهته وصحته ، لا يفي بمتطلبات البحث عن الأسباب الكامنة وراء نظام الهجرة المتبع في بلاد اليمن الأعلى ، حيث تمارس النخبة العلوية سيادة أدبية ونفوذ معنوي على كافة السكان المقيمين بهذه المستعمرات الزراعية ، من فلاحين وتجار وحرفيين وأهل ذمة ، الذين يضمون جيماً لأحكامها الصارمة وفق صيغة توفيقية بين قانون الشرع وأعراف القبيلة . ""

Jon C. Swanson. Emigration and Economic Development: The Case of the Yemen (1)

.Arab Republic, p. 27

<sup>(</sup>٢) وعي هذه الظاهرة سالم في كتابه: تكوين اليمن ، سبق ذكره ، ص ٤٤٣ ، حيث ناقش مجمل التجارب التاريخية التي حصرها في خمس نقاط: الدعوة والدولة والإمام والتضاريس والغزو الخارجي الذي دفع بقطاع واسم من السكان التخلي عن فلاحة الأرض للتفرغ لمقارعة الغزاة .

<sup>(</sup>٣) زكريا: رحلتي إلى اليمن، سبق ذكره، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤) سالم : وثانق يمنية ، سبق ذكره ، ص ١٩٦ .

إن دراسة خصائص هجر العلم "في بلاد اليمن الأعلى، فيها ترعم كتب السير والتراجم (طبقات الزيدية) بأنها شكلت البنابيع الأولى للفقه الزيدي الهادوي، متأثرة إلى حد بعيد بتيارات معتزلية فلسفية وكلامية شتى . على عكس الحال مع نظام (الحوطة)" في السهول الجنوبية (تهامة اليمن)، التي ظل نشاطها العلمي مقصوراً على تقليد السلف والمحافظة على الموروث، حيث لم يتعد إنتاج العلهاء في هذا المقام سوى كتابة حاشية أو تعليق على متن لأمهات كتب الفقه والتفسير وعلم الحديث. ولم يخرج على هذه القاعدة سوى الفقيه على بن إسهاعيل الحضرمي ، فعاش بدوره عزلة سياسية وإجتماعية بين أقرائه الذين عابوا عليه الإجتهاد في بعض المسائل الفرعية . وهكذا شل التقليد حركة فقه السنة وتطوره ، ولم يظهر فيه إلا جماعة من النقلة " الموولين للنصوص القديمة .. ولهذا نجد مذهب الإمام زيد بن على قد فاق في اليمن سائر المذاهب الأخرى بإجتهاداته وإختياراته المتنوعة " . "

وإذا كان نظام (الحوطة) ، قد شل حركة الإجتهاد في فقه السنة ، نظراً لإقتصار نشاط العلماء في بلاد اليمن الأسفل على تقليد أئمة المذاهب الأربعة (أبو حنيفة وأبن حنبل والشافعي ومالك بن أنس) ، فإن نظام (المجرة) قد زج الفقه الزيدي والفقهاء في معترك الحياة السياسية. وسنرى أن دراسة الحياة الفكرية في بلاد اليمن قاطبة ، يساعدنا على فهم المكانة العلمية والإجتماعية للهجرة ، والتي أضحت بمرور الوقت "مركز جذب للعلماء،

<sup>(</sup>۱) أحصى القاضي إساعيل بن علي الأكوع في كتابه الموسوم: المدارس الإسلامية في اليمن ، سبق ذكره ، ٣٩٣-٣٩٠ ، ما لا يقل عن (١٨٩) مدرسة علمية مستقلة أو ملحقة بالمساجد والجوامع المنتشرة في بلاد البمن ، مسقطاً من كشافه المدرسة السيفية التي أسسها السيف عبد الله بن الإمام يجبى بن محمد المنصور في مطلع عقد الخمسينيات من القرن المنصرم . كيا أسقط من كشافه (مدرسة الجبانة) الكائنة في ذبحان (الحجرية) مستعيضاً عنها بالمدرسة السيفية القديمة التي لم يعد لها وجود . لمزيد من التفصيل حول نشاط هذه المدرسة العلمية نحيل القارئ لدراستنا تحت عنوان: اليمن المعاصر من القبيلة إلى الدولة ، ص ٢٢٢ وما تليها .

<sup>(</sup>٢) يورد الباحث عبد الرحمن بن عبد الله الحضرمي في كتابه الموسوم: زبيد مساجدها ومدارسها العلمية في التاريخ، ص٣٢٧- ٣٣٠، ذكر ما لا يقل عن (٨٤) مدرسة (كتاب)، فضلاً عن (١١) مدرسة علمية أشهرها على الإطلاق (مدرسة الأشاعر) التي أنجبت نخبة من علماء اليمن الأفذاذ الذين أتخذوا من مدينة زبيد موطئاً لهم.

<sup>(</sup>٣) عبد الله محمد الحبشي : حياة الأدب في عصر بني رسول ، ص ١٠٨ .

يتجهون إليها ويستقرون بها ، حيث يلتف حولهم طلاب العلم ، فتحولت بعض ((المِجر)) إلى مراكز علمية تمتعت بشهرة عالية في تاريخ اليمن ." " ويحدثنا أحمد الشامي ما للهجرة من أهمية كبرى في اليمن مثلها للجامعات وطلابها حالياً . وهِجْرة ذمار ، على حد قوله "كانت لفترة ما الغُرة الشادخة في جبين تاريخ اليمن الثقافي .. لطلبة العلم يقصدونها من سائر النواحي اليمنية مثل آنس ، ووصابين ، ووادي ((بنا)) و((إريان)) ، بل ومن ((صنعاء)) و((شهارة)) . " "

ولقد نظر عدد من الدارسين المعاصرين إلى التطور الذي حققه الفقه الزيدي الهادوي على مر العصور، إبتداءاً من فقه عدثين كها هو الحال مع كتباب المجموع بشقه الفقهي والحديثي، ومروراً بكتاب الأحكام في الحلال والحرام. "على أنه لا مناص من إعتبار جدلية الهمداني في المقالمة العاشرة من سرائر الحكمة، ومباحث نشوان الحميري الفقهية والكلامية في الحور العين، تبدو متعارضة بالقياس لمباحث كتاب الأزهار في فقه الأثمة الأطهار لأحمد بين يجيى المرتضى، ناهيك عن مباحث العواصم والقواسم في الذب عن سنة أي القاسم لصاحبها عمد بن إبراهيم الوزير، التي غلبت أسانيد علم الحديث على مباحث علم الكلام كخطوة تصحيحية لا بد منها لإصلاح الخلل الكامن في فكر الزيدية والمعتزلة. ""

لعبت الهجرة دوراً علمياً لا يستهان به في مختلف عهود الدولة الزيدية ، والتي صنعت نهضة ثقافية بعد النكسة العلمية والسياسية التي مني بها دار الإسلام، "منذ الغزو التتري لبغداد وإتلافه مصادر الثقافة العربية في مكتبتها العامة والخاصة ، وعقب الغزو الصليبي لقرطبة أو أشبيلية وغرناطة في الأندلس ، خيلال القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلادي [السابع والثامن الهجري] . " " غير أن عملية الانتقال في صدر الإسلام ، من طور الميداوة (الدولة) ، أخذ مساراً أكثر تعقيداً وتعرجاً في ظل الحكم

<sup>(</sup>١) سالم: وثانق يمنية ، سبق ذكره ، ص ١٩٦-١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) أحد بن محمد الشامي: من الأدب اليمني نقد وتاريخ ، ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) شرف الدين: تاريخ الفكر الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ١٣٠-١٣١ .

 <sup>(</sup>٤) انظر كلاً من رزق الحجر: ابن الوزير اليمني ومنهجه الكلامي ، ص ١٠٥-١٠٥ ، وعبد الله البردوني :
 اليمن الجمهوري ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) طه أحمد أبو زيد: دور اليمن في التكوين الثقافي لعصر النهضة العربية الحديثة ، ص ٢٦ .

الأموي والعباسي المركزي، حيث عمت الفوضى السياسية غتلف الجهات اليمنية كنتيجة مباشرة للمظالم الإقتصادية التي لحقت باليمن أرضاً وشعباً من جراء تعسف الولاة المستبدين. ويعزو صاحب مقالة (الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن) نجاح يحيى بن الحسين في مشروعه السياسي ، إلى "رغبة اليمنيين في أن يتولى أمر دينهم ودنياهم أحد الأثمة من أهل البيت ، ونظن أن الذي شجَّعه على قبول دعوة اليمنيين نجاح سفارة منصور اليمن وتأسيسه في اليمن دولة موالية للاثمة الفاطمين ." ""

لقد ساهمت تلك الأوضاع المتردية في تهيأت المناخ المناسب لظهور عدد من الدعوات الدينية ذات الصبغة المذهبية (إسهاعيلية ، زيدية ، شافعية) ، في الوقت نفسه ساهمت في ظهور تعدديات قبلية (حاشد ، بكيل ، مذحج ، عك) ، فضلاً عن النزعات الجهوية (يمس أعلى، يمن أسفل، ومشرق) متنافرة . وإذا كانت التوترات السياسية التي شهدتها البلاد خلال مراحل مختلفة من عهود الدولة الزيدية قد ساهمت في تعميق الانقسام بين سكان الجبال والسهول ، فإن الشعب اليمني كان يبدو أكثر عفوية ووحدوية من الحكام . ونحن نتفق في هذا المجال مع أطروحة الباحث محمد جابر الأنصاري ومفادها أن تضاريس البلاد الموعرة وفيافي الربع الخراب، كانت أشبه ما تكون بالمعاول المدامة والأنصال الحادة التي ساهمت في تشطير جسد الوطن أوصالاً ، بل وتمزيق حضارته وتواصله من جراء "أسراب التصحر المشري والمجتمعي متمثلة في المجرات والغزوات البدوية سلماً أو حرباً - ، تعمل على تقطيع عرى ذلك التطور الحضاري والسياسي العربي باجتياح مراكز العمران والدول ، وإعادتها إلى حالة البداوة ووضعية اللادولة ، عصراً بعد آخر." "

كانت السياسة التقليدية التي أرسى لبنتها الأولى في هجرة صعدة الإمام يجيى بن الحسين، ترمي إلى ترسيخ أركان الدولة الوليدة من خلال نشر تصاليم الفقه الزيدي بوجه عام، وعلم الكلام موجه خاص. ثم جاء ولده الناصر أحمد الذي أمد تلك الهجرة بمختلف المصنفات العلمية ، من أصول فقه وأصول دين وتفسير وحديث ونحو وصرف ومعاني وبيان وعروض وقواني ولغة. وكانت الكتب المقررة لتدريس فقه المذهب الزيدي هي: كتاب

<sup>(</sup>١) الممدان : الصليحيون والحركة الفاطمية ، سبق ذكره ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) محمد جابر الأنصاري : تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية ، ص ٣٨-٣٩ .

الإمام زيد بن علي المعروف باسم (المجموع في الحديث) وكتاب (المجموع في الفقه) ، فضلاً عن كتاب يحيى بن الحسين (الأحكام في الحلال والحرام) ، ومصنف جده القاسم بن إبراهيم الرسي في علم الكلام (رسائل العدل والتوحيد) ، وذيله (الأصول في الدين) للإمام الهادي . على أن كتب أصول الفقه وعلم الكلام عند الزيدية ، سيا رسالة (تثبيت إمامة أمير المؤمنين وإثبات النبوة) قد تضمنت مباحث عقدية تتعارض كليةً مع مباحث أصول الدين لمدى الأشعرية."

أما عملية رصد تحركات جيش الإمام الهادي وتشكيلاته القتالية ، فهذا أمر بالغ التعقيد بالنسبة لأولنك الإخباريين الذين أغفلوا التحول الجديد في البناء السياسي للدولة حينها أصبح التشيع مذهباً رسمياً لها . ناهيك عن البناء العسكري لجيش الهادي الذي أخذ يعتمد بشكل متزايد على قبائل بني فطيمة والإكلين شيعة الهادي . لكن هذا النظام الجديد وتلك الموازنة بين القبائل القيسية واليمنية المنخرطة في جيش الهادي ، لم يعد ساري المفحول منذ دخول الإمام مدينة صنعاء ، وإرتفاع الأصوات المنددة به "لا نريد العلوي ولا يدخل بلدنا"." منذ ذلك التاريخ ، أصبح الطبريون لا يشكلون العمود الفقري لجيش الهادي فحسب ، بل وحرسه الخاص في حله وترحاله لأنه لم يعد يثق بمن حوله من اليمنيين الذين قلبوا عليه ظهر المجن في معركة (ضبوة) و(ريمة حميد) جنوب صنعاء . "ويبدو أن للعصبية القبلية دوراً أساسياً في بناء الدولة الهادوية ، التي أخذت تعتمد بشكل متزايد على العنصر الفارسي وقوامه أولئك الأنصار من الطبريين القادمين إلى اليمن من إقليم الديلم وطبرستان والذي كان يركن إليهم ويثق بهم."

وقد رأينا أن الهادي أعتمد بشكل رئيس على نفر من أصبحابه في جمع الصدقات من المدن المهجرة كصعدة ونجران وصنعاء ، وبالمشل منح العلمويين المقربين منه ولاية تلك الجهات الأمر الذي أثار حفيظة الزعامات المحلية . ولم يعد مستغرباً الحديث عن فعالية تلك المجر في الحياة السياسية والإجتهاعية الواقعة تحت النفوذ الأدبي والمعنوي للسادة الهاشميين ،

<sup>(</sup>١) انظر إسهاعيل بن على الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن ، ص ١٠ - ١١ .

<sup>(</sup>٢) العلوي : سيرة الهادي ، سبق ذكره ، ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) زيد : معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٧١ .

فضلاً عن النفوذ المادي لرؤساء العشائر اليمنية الذين ضاقوا ذرعاً بأولئك الضيوف الثقلاء ، الذين أسهاهم القاضي عبد الرحمن بن يحيى الإرياني به"المتالهين الذين ألفوا أن يعبدوا ." "أما الهجرة ، على حد قول سيد سالم ، فقد أضحت الملاذ الآمن لكل من يفد إليها "من سادة وقضاة وتجار ومزارعين وعمال حرفيين وغير حرفيين ، كذلك جميع من يصل إليها إما للإقامة بها أو مجرد عابر سبيل ، فيتمتع هؤلاء جميعاً بمزايا المُهجزين ، ويعد كل منهم ((هجرة)) ." "

وهكذا أصبح السادة الهاشميون يؤدون منذ ذلك التاريخ دوراً مهاً في الحياة العامة، فمنهم العلماء المجتهدون والمجاهدون الذين حرصوا على تفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمستوياته الثلاثة، ومنهم الأمراء والحكام المتنفذين في سائر البلاد. فالأعراف القبلية السائدة في ذلك العهد البعيد لم تعد ذات قيمة في ظل سيادة قانون الشرع، الأمر الذي أثار حفيظة الزعامات المحلية التي شعرت أن البساط يسحب من تحت أقدامها. وإذا علمنا أن رؤساء القوم هم أنفسهم الذين دعوا يحيى بن الحسين القدوم إليهم لفض خلافاتهم المزمنة حول الثار والماء والكلاء والحدود، لم يرق لهم سيادة أحكام الشريعة وتغليبها على الأعراف القبلية والعادات المحلية. أفضى ذلك التململ إلى قيام الإنتفاضات القبلية تهرباً من دفع الزكاة، وجاء الحل لتلك المشكلة العصية من قبل الأثمة الذين حرصوا على تعميم مبدأ الخروج كتحصيل حاصل الإمتصاص حِدة النعرات القبلية والثارات المزمنة بين سكان بلاد المبدن الأعلى. وأصبح المجتمع البعني يستند أكثر فأكثر إلى نظرية الهادي في الإمامة واستحقاقها، باعتبار أن الدعوة الزيدية الهادوية لم تعد حدثاً طارئاً، بل حقيقة وواقع ملموس على أرض البمن شاء ذلك من شاء أو عارض من عارض ففقد ماله ونفسه.

عكف يحيى بن الحسين على دراسة الواقع الإجتهاعي والسياسي في بلاد اليمن، مستفيداً من تجاربه السابقة في الحجاز وطبرستان"، مطلقاً العنسان لقلمه صياغة مقولته الشهيرة: "تثبيت الإمامة في آل البيت"، وتحليل سهاتها المادية والمعنوية المقرونة بالكتساب والسسنة، ليخرج على الناس بترسيمة جديدة لأصول الدين الخمسة. وكانت المجرة بالنسبة له من

 <sup>(</sup>١) انظر مطارحات القاضي عبد الرحن الإرباني في كتاب عممد أحمد نعمان : من وراء الأسوار مناقشة سياسية حول مستقبل اليمن ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) سالم : وثائق يمنية ، سبق ذكره ، ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الممرجي : الحياة السياسية والفكرية للزيدية ، سبق ذكره ، ص ١٠٨ .

الحجاز إلى اليمن ، هجرة مزدوجة للروح والجسد أتاحت لـ ه فرصة تقييم الموقف ، على مستوى الأفكار والقيم التي جاءت منسجمة مع العادات والتقاليد . وبعبارة أخرى نستشفها من ملاحظة أوردها الشيخ محمد أبو زهرة معللاً الأسباب الموضوعية لنمو المذهب الزيدي وإنتشاره في أصقاع مختلفة ، حيث "كان له اجتهاد تتناسب مع جاجات أهل هذا البلد، ومتفق مع العرف فيها ، وإنتاج أحكام لما يجد فيها من أحداث ، فإنه يجد للناس من الأفضية بمقدار ما يجد لهم من أحداث ، فكان تنوع الأحداث في البلاد الإسلامية ، ثم اجتماع هذه كله في مذهب واحد فيه نماء لمذهب أي نماه ." "

فهل يمكن أن ندرس هنا ظاهرة الهجرة الدينية في ضوء خصائص الدعوة الزيدية، التي تحتم على كل علوي فاطمي يطمح لمنصب الإمامة الخروج وأشهار سيفه في وجه من تسول له نفسه العبث بأحكام الشرع والخروج عن تعاليم الكتاب والسنة من جهة ، والخروج عن أصول الدين الخمسة من جهة ثانية ؟

على هذا النحو تطور المشهد السياسي في بداية عهد الدولة الزيدية الأولى إلى استقطاب سياسي واجتهاعي حاد، انفجر خلال العقود الأولى من حكم الإمام الهادي وولده الناصر أحمد، على شكل انتفاضات قبلية مسلحة قادها الأذواء والأقيال من آل الضحاك وآل الدعام وآل طريف وآل يعفر ضد النخبة العلوية الحاكمة . " ودلت حوادث الصدامات المسلحة في علافي صنعاء وخنفر على أن الدعوة الإسهاعيلية الباطنية المعروفة بإرتباطاتها الخارجية بالخلافة الفاطمية في مصر ، كانت المنافس القوي للدعوة الزيدية الهادوية . وفي خضم المواجهة المسلحة بين الدعوتين الزيدية والإسهاعيلية ، وزعت العشائر اليمنية ولاءاتها السياسية بين الطرفين المتصارعين، طبقاً لمصالحها الآنية التي تسمو فوق مصلحة الدين والوطن . وكانت النتيجة الخطيرة المترة بمن هذا الصراع السياسي قد أودى بحياة العديد من الزعامات المحلية ، من أمثال الداعي علي بن الفضل الذي حاول التفرد بالسلطة والحكم عن صاحب الدعوة منصور اليمن ابن حوشب ، كها أودت بحياة أبو العتاهية حليف الإمام الحادى."

<sup>(</sup>١) أبو زهرة: الإمام زيد حياته وعصره، سبق ذكره، ص ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٢) العلوى: سيرة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ، سبق ذكره ، ص ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله بهاه الدين يوسف الجندي: السلوك في طبقات العلياء والملوك، ص ٩٤.

ومن المعروف أن مذهب الإمام الهادي أصبح هو المذهب الظاهر في بلاد اليمن الأعلى منذ نهاية القرن الرابع الهجري في الأصول ، جنباً إلى جنب مع مذهب زيد بن علي في الفروع. وكان يحيى بن الحسين واحداً من أساطين الفكر الإسلامي في صدر الإسلام الذين نجوا من التصفية الجسدية والمطاردة المحمومة لهم في ديار الإسلام ، واستقر به المطاف في جبل الرس بالحجاز، قبل أن ينتقل إلى إقليم صعدة في اليمن . "ويبدو أن هذا التحول العقدي ، يندرج ضمن مبدأ العمل بالتقية ، ويؤكد ذلك خروجه من الحجاز إلى اليمن خوفاً من أن يظهر أمره، عندما وفد إليه رهط من أهل اليمن يطالبونه بزيارة بلادهم وحل خلافاتهم القبلية المزمنة .

ومنذ عي الهادي إلى اليمن واستقراره بها ، أصبحت مدينة صعده أشبه ما تكون بمجمع علمي يؤمها الكثير من العلماء على اختلاف مذاهبهم الفكرية والسياسية للاستزادة بعلومها المختلفة وخيراتها الوافرة . وللدعوة الزيدية في اليمن أثر مهم في نشر المعرفة وشحذ العقول وتبديد ظلمات الجهل في بلاد اليمن الأعلى ، التي قذفت برجالها وخبراتها في أتون الفقوحات الإسلامية . فكانت صعدة مثل زبيد منارة للعلم وقبلة للعلماء ، وكان القائمون على المؤسسة الإمامية ينحدر غالبيتهم من الأشراف العلويين الذين بذلوا جهود مضنية لإبراز الإطار النظري للفقه الزيدي في أصوله الأولى، وذلك لمواجهة تكتل فقهاء الحنابلة ومتكلمي الأشعرية في المضبة الوسطى والسهول الجنوبية ، ومن خلال ظروف سياسية واجتماعية دقيقة . " وهكذا ارتفع رصيد الدعوة الزيدية على يد الأثمة الرسيين باعتبارهم نواة النهضة العلمية التي شهدها اليمن في صدر الإسلام ، كما تحددت ملاعها من خلال الأصول الخمسة المتعارف عليها لدى معتزلة اليمن الذين ينعتون أنفسهم بأهل المدل

شكلت سلسلة الهجر الدينية في الهضبة الشهالية لليمن خلال القرنين الثالث والراسع مراكز علمية وتجارية تشترك في العيش فيها فئات اجتياعية مختلفة المشارب والأهواء. ومع أن الأشراف العلويين كانوا يشكلون نواة هذه الهجر بحكم نفوذهم الديني والاجتياعي، فقد

<sup>(</sup>١) أبو زيد: دور اليمن في التكوين الثقافي لعصر النهضة العربية الحديثة ، سبق ذكره ، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) الكبسي: الفروق الواضحة البهية بين الفرق الإمامية وبين الفرق الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) زيد: معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٣٠ .

كان الفقهاء العرب القحطانيون يشكلون الرديف السياسي لهم ، نظراً لتمتعهم بصلاحيات واسعة، كالإشراف على بيوت العبادة (المساجد والجوامع) وأراضي الأوقاف الدينية الملحقة بها. " وبمرور الزمن أصبحت الهجرة في إقليم الهضبة الشمالية عبارة عن مدينة مفتوحة لمجتمع مغلق يلتزم أفراده بتقاليد اجتهاعية صارمة ، يسوسها من ينوب عن الإمام (المحتسب) ، طبقاً لتعاليم التاج المذهب لأحكام المذهب . ومع انتشار الدعوة وازدياد الحاجة إلى تلقي علوم الدين بل وتطبيق أحكام المذهب في جو يسوده الأمان والاستقرار ، عظم شأن الهجر الدينية كمعاقل للاثمة المجتهدين والمجاهدين ، تكتنف في أحباءها نخبة من علماء اليمن الأفذاذ .

وإذا حاولنا التعرف إلى مدى التطور العمراني الذي بلغته هذه الهجر الدينية خلال الحقبة الزمنية الممتدة منذ نهاية القرن السادس الهجري ، فإننا نستطيع أن نرصد معالم الحياة السياسية والفكرية في بلاد اليمن الأعبل . وللدعوة الزيدية والدولة الهادوية دوراً لا يستهان به في إذكاء روح البحث العلمي (الإجتهاد) الذي تجاوز السقف المسموح به ، مما أفضى إلى تفجر صراع سياسي بين فرقتي المطرفية والمخترعة على نحو غير مألوف ، بالقياس إلى ذلك الصراع المذهبي المحتدم بين الدعوتين الزيدية والإسماعيلية، يتضع ذلك في الآتي :

أولاً: إن الدور الذي لعبه الأثمة الحكام في نمو الحركة العلمية وترسيخ حركة الاجتهاد والتجديد الديني ، كان يشكل عور العمل السياسي والفعل الاجتهاعي العام في الدعوة الزيدية الأولى - دولة الهادي وبنوه - في مرحلة صعودها جملة من السياسات التي وفرت شروط نمو واستقرار الهجرة كوحدة اجتهاعية متفتحة على العالم الخارجي المحيط بها - الريف اليمني . تمشل ذلك في نشر أحكام المذهب والحرص على تطبيق قانون الشرع عمل حساب التقاليد المحلية والأعراف القبلية، بها في ذلك تطبيق نظام الرهائن من جهة ، وجمع الزكاة والصدقات والمدايا بأنواعها من جهة أخرى .

 <sup>(</sup>١) الغول: "مكانة نقوش اليمن القديمة في تراث اللغة العربية القصيحى". علمة الحكسة، العدد ٣٨،
 سبق ذكره، ص ٣٩ وما بعدها.

ثانياً: طورت النخبة العلوية نظام الهجرة التي تقيع اسمياً تحت نفوذ المؤسسة الإمامية الحاكمة ، لكنها في واقع الأمر تقع تحت نفوذ الزعامات المحلية (المسائخ والعقال). وكان مبدأ الدعوة والخروج في المذهب الزيدي قد ولد خلاف فكري من نوع آخر حول الإمامة وإستحقاقها ، ليتطور في وقت لاحق إلى صراع سياسي ومواجهة مسلحة بين فرقتي المخترعة والمطرفية. منذ هذا التاريخ - منتصف القرن السادس - تحولت المؤسسة الإمامية تدريجياً من سلطة دينية تتمتع بالولاء والإحترام إلى سلطة قاهرة تميل إلى مصادرة الحريات العامة (قفل باب الاجتهاد)، واستنزاف عائدات المجر الدينية مادياً وبشرياً لصالح النخبة الحاكمة ، تارة باسم الأوقعاف الموقوفة للمساجد والمدارس الملحقة بتلك المجر ، وتارة أخرى باسم النذور (الهدايا) التي تستقر في جيوب تلك النخبة الحاكمة التي تعاف العمل اليدوي متحججة بعلو نسبها وفضلها على سائر الخلق .

ثالثاً: بمرور الوقت، أضحت تلك الهجر الدينية جزر معزولة في إقليم الهضبة الشهالية تدين بالولاء للزعامات المحلية التي نبعت من صفوفها، كها هو الحال مع مشائخ الطرق المطرفية اللغين أثاروا أسئلة إستفزازية بالنسبة للنخبة العلوية الحاكمة حول الإمامة وإستحقاقها. جرى طرح مثل هذه الأسئلة في ضوء التوغل الأيوبي في عمق الهضبة الشيالية، في وقت كانت فيه بعض تلك الهجر الدينية أخذت تقع تحت نفوذ الدعوة الإساعيلية، بعد تخلي عدد من الفقهاء والمفتين عن تعاليم الدعوة الزيدية. ترافق ذلك كله مع التصدع العميق للدولة الزيدية الأولى، وحالة الفراغ السياسي الذي شهدته اليمن على إثر سقوط الإمام أبو الفتح الديلمي في موقعة صيد بعنس على يد على بن محمد الصليحي.

أما المسألة الأخرى ذات الشأن الخطير ، تتمثل في ظاهرة (الدوامغ الشعرية) التي طفت على السطح ، وهي ظاهرة أدبية سياسية أفصحت بشكل أو آخر عن عاطفة وطنية ذات مضامين إجتماعية تتغنى بأمجاد الماضي ، أفصح عنها نفر من الأدباء والفقهاء بشكل أو آخر ، ويعتبر نشوان بن سعيد الحميري واحداً من هولاء الفقهاء الأفذاذ الذين بالغوا في تفاخرهم بدور عرب الجنوب (قحطان) نكاية بإمام العصر أحمد بن سليان . " من هذه

<sup>(</sup>١) ضيف : عصر الدول والإمارات ، سبق ذكره ، ص ١٣٩ - ١٤٠ .

الزاوية ، يعتبر كلاً من على محمد زيد وأحمد عبد الله عارف ذلك الضرب من المساجلات الفقهية والأدبية ، قد أججت نار العصبية العرقية التي سبق وأن أثارها لسان اليمن المؤرخ الحسن بن يعقوب الهمداني في بداية عهد الدولة الزيدية الأولى . "

لهذا السبب، فإن رصد التحولات السياسية والثقافية كان دائماً أمراً ميسور بالنسبة لأصحاب كتب التراجم والسير والطبقات، التي أضفت على أصحابها (الهمداني والحميري والشوكاني) مسحة أسطورية مقدسة، بإعتبارهم فقهاء منخرطين ضمن مذهب أهل السنة والجاعة مناهضين لمذهب أهل البيت. أفضى ذلك كله إلى نهوض نخبة فقهية زيدية معتزلية أخذت توجه سهام نقدها لمذهب الهادي من جهة، كها وجهست سهام نقدها الحادة تجاه القائمين بأمر الإمامة على نحو غير مألوف من جهة أخرى.

### خطوط المعارضة (إبتلاء المطرَّفيَّة):

أفرزت التجربة الزيدية الهادوية واقعاً سياسياً وفكرياً مآزوماً ، منذ أن أنحرف نظام الهجرة القديم عن الضوابط الإخلاقية التي أسسها الإمام الحادي عن مسارها الصحيع. ويتضع ذلك بشكل خاص عند النظر في جملة الإشارات المسندة في المصادر القديمة والحديثة ، التي تعبب على أتباع الفرقة المطرفية الإشتغال بالعلم والسياسية . علماً بأن الهجرة من أساسها كانت تصب في خدمة العلم وأهله ، بمعزل عن التفاخر بالأنساب والأحساب تماماً كما حدث في بداية عهد الدولة الزيدية الثانية ، التي عاب أثمتها (ابن سليان وابن حمزة) على مشافخ المطرفية الذين أنغمسوا حتى أذانهم في مباحث علم الكلام بها في ذلك أصول الدين الخمسة التي تحدد على وجه دقيق صفات الإمام وإختصاصه .

منذ ذلك التاريخ - منتصف القرن السادس الهجري - ضربت المؤسسة الإمامية محصاراً خانقاً على هجر المطرفية ، تماماً كما شددت المؤسسة القبلية الخناق على الأبحاث الجادة في تاريخ اليمن القديم والحديث ، بالتعاضد مع حاجب ثقافة سلطة المعرفة المذي تمادى في أرهاب كل من تسول له نفسه الإقتراب من تراث معتزلة اليمن . والمقارنة السريعة التي أوجزناها في فصول الدراسة بين تجربة الهادي وبنوه ، وتجربة أحمد بن سليان وخلفه ابن

<sup>(</sup>١) انظر كلاً من زيد: معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٣٣ ، وحارف: مقدمة في دراسة الإتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٨٦ .

حزة مثلاً ، تعطينا فكرة واضحة عن أوجه الخلاف بسين المهدين سسيا فسيا يتعلق بنشاط الفقهاء والأدباء على مستوى الفكر والمارسة .

نشأ هذا التحول الجديد في أوساط الهجر المطرفية ، بدهاً من مطلع القرن السادس الهجري ، الذي أضحى ملتصقاً بعالم الريف ومشاكله الخاصة ، بمنشا عن عالم الحضر وتعقيداته المستجدة في بداية عهد الدولة الزيدية الثانية . إذ تتمثل تلك الخصوصية بالنسبة لهجر المطرفية في تلك المهارسة السياسية المستقلة عن نفوذ المؤسسة الإمامية ، ليس على المستوى العقائدي فحسب ، بل وعلى مستوى أنشطتها الاجتماعية والإقتصادية المكونة لقوى جديدة مناهضة للنخبة العلوية الحاكمة. وهذا الشداخل والتواجد أفضى إلى توفير الشروط الموضوعية لظهور حركة معارضة دينية إصلاحية تأصيلية ، ترتكز في مساجلاتها الفقهية والكلامية على قاعدة تداول السلطة والثروة على أساس من العدالة (الشورى) والتكافيل الاجتماعي في الإسلام ، بمعزل عن مقولة "خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام"!

نشأت الفرق الزيدية الإمامية نتيجة لحلافات دينية ذات صبغة سياسية وثيقة الصلة بمؤسسة الخلافة . وكان لهذا الخلاف أثره في ظهور المطرفية كفرقة منشقة عن الدعوة الزيدية تطمح إلى التأثير في الفعل السياسي لمتسبيها طبقاً لمعايير اجتماعية وأخلاقية . وكان موضع الخلاف في منشأه يجسد طموحاً سياسياً لتلك النخبة العلوية التي أختصت نفسها القيام بأمر الإمامة ، بمعزل عن بيان "منا أمير ومنكم أمير ". وهذا ما يجد ترجمة له في انفتاح الفكر الزيدي على شتى قضايا الكون والحياة والمجتمع في توفير مستلزمات معالجتها على مستوى الإمام والرعية ، بمعزل عن مقالة السياسية الشرعية في إصلاح الراعى والرعية .

حول هذا الخلاف الفكري وتداعياته السياسية، كتب أحمد الشامي: "كانت أسباب نشأة (المطرفية) والخلافات الحادة والجدل الشرس الذي نشب بينها وبين (الهادوية المخترعة) وغيرها صن الفرق الزيدية في الميمن (كالجارودية) و(الحسينية)، شم (السليانين) و(الحمزين)، إلى جانب (الإسماعيلين) و(الخوارج)، أسباب كثيرة، ودوافعها شتى بعضها يرجع إلى الخلاف في المسائل (الفقهية) والأبحاث (الكلامية) والآراء (الفلسفية)، وبعض لأسباب (سياسية) و(معيشية). "" فالكاتب نفسه يتحدث عن "همود صوت الإمامة

<sup>(</sup>١) أحد بن عمد الشامي: تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي ، ج٣ ، ص ١١٦.

الزيدية" خلال النصف الثاني من القرن السادس الهجري ، غير تلك الأصوات الخجولة التي "يبعثها المطالبون بالوراثة وهم لا يملكون الحفظ الموافر من العلسم ، ولا يستندون إلا إلى أنسابهم ، وما خلّفه لهم ((المرحوم)) [المتوكل أحمد بن سليان] من مال وسلاح وهمو أصلاً من حقوق بيت مال المسلمين ، فأستعملوه لمعارضة دعاة الحق والإصلاح ." "

ويغلب الظن على أن المطرفية فرقة شأنها شأن بقية الفرق الزيدية الأخرى ، التي تدين بالولاء لمذهب الإمام زيد ومذهب الإمام الهادي في آن واحد . لكنها في مباحثها الكلامية كانت قد تجاوزت السقف المسموح به في إطار أصول الدين الخمسة المتعارف عليها لدى زيدية اليمن الهادوية ، وبوجه خاص غترعة الدولة الزيدية الثانية . ويعلق على زيد على الأرضية الثقافية التي اختص بها المطرفية ، بالقول: "وجاءت المطرفية لتعمل بصبر ومن خلال التعليم ونشر المعارف الدينية لكسب رجال قبائل يلتحقون بالزيدية طوعاً وعن اقتناع والأودية إلى الوعي والضمير . وغيرت بهذا المفهوم اتجاه التعليم من تعليم مقصور على أسر عدودة تعتمد في نفوذها وفي توارث المعرفة على النسب ، إلى تعليم مفتوح لكل راغب يستطيع أن يكابد مشقات التفرغ لاكتساب المعارف ، وتحمل تبعات تطبيقها في حياته .. ونبد منطورة مبذلة ." "

ومن يدقق النظر في أمهات المصادر الزيدية يتضح له أن نظرية الهادي في الإمامة واستحقاقها لم تقم أساساً على مبدأ قرشية الخلافة ، وإنها أرتكزت على مبدأ شرطية البطنين. تنسب الدولة الهادوية في اليمن للإمام يحيى بن الحسين الذي بلور نظريته السياسية للإمامة واستحقاقها وفق هذا الحيز الضيق الغير معتاد ، الأمر الذي "جر إليه القول بمحصر الإمامة في الفاطميين." " فها هي الأسباب الكامنة وراء تلك النزعة الإستثنارية بالرئاسة ، وما ترتب عليها من تداعيات سياسية خطيرة ، أعني بذلك الدعوة والخروج التي ألحقست أضرار بالنة باليمن أرضاً وشعباً وحكاماً في مختلف عهود الدولة الزيدية ؟

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) زيد : تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٨٠ - ٨١ .

<sup>(</sup>٣) الشياحي : اليمن الإنسان والحضارة ، سبق ذكره ، ص ١٠٠ .

إذا ما تجاوزنا المعنى الفقهي أو الكلامي لمعنى الخليفة أو الإمام إلى المفهوم السياسي لمغزى الرئاسة ، يتضح لنا أن جوهر الخلاف بين فرقتني المخترعة والمطرفية لم يكن حول مباحث كلامية عضة تتعلق بالصفات والأفعال والجبر والإختيار كما يذهب إلى ذلك أحمد الشامي ، وإنها كان يتعلق بالأصل الرابع من أصول الدين الخمسة . وهذا القول – حصر الإمامة في الفاطميين ، أو بتعبير آخر شرطية البطنين - أشار إليه واحداً من أعلام الفكر الزيدي (الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى) ، بقوله: "المطرفية أصحاب مطرف بين شهاب، فارقوا الزيدية بها. والحسينية شهاب، فارقوا الزيدية بها. والحسينية اختصت بأن زعمت أن الحسين بن القاسم بن علي المقتول بريده لم يقتل ، وأنه لا بد أن يظهر وته. وقد انقرضت هاتان الفرقتان.""

تنبع المشكلة من وضع منتسبي الفرقة المطرفية ضمن قائمة الفرق الزيدية الخارجة عن مذهب آل البيت ، الذين جرى تكفير بعضها بشكل خاص ومدروس على يد الأئمة الحكام . في ضوء ذلك بيضت العديد من الفتاوى التي بموجبها أهدرت دمائهم وسبيت ذراريهم ، فضلاً عن مصادرة أموالهم وأرواحهم ، كها أشار إلى ذلك حميد بن أحمد المحلي صاحب كتاب (الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية) ، من خلال تطرقه لخلافهم المزمن مع الإمام المنصور عبد الله بن حمزة ، الذي "صب كل عنة عليهم وبلية حتى صاروا بين قتيل وطريد، وأجرى فيهم الأحكام من القتل وسبي الذرية في البلاد الحميرية وغيرها من الجهات المغربية .""

<sup>(</sup>۱) بالرغم من سعو مبادئ الفرقة المطرفية ومسلكية أتباعها تعرضيت لحرب إبيادة يصبعب تصبويرها في قرطاس ، على العكس الحسينية التي ترك لها الحبل على الغارب دون مسياءلة . حول إعتدال وتطرف تماليم الفرقتين الفقهية والكلامية انظر كلاّ من ابن المرتفى : المنية والأمل في شرح الملل والنحل ، سبق ذكره ، ص ٩٩-٩٩ ، وسبد: تاريخ المذاهب الدينية، سبق ذكره ، الملحق الحامس الذي يوضح فيه كتاب السير لأي طالب الناطق بالحق المتوف سنة ٤٢٤هـ/ ١٠٣٣ م صفات الإمام عند الزيدية ، ص ٢٨١ - السير لأي طالب الناطق بالحق المتوف سنة ٤٢٤هـ/ ١٠٣٣ م صفات الإمام عند الزيدية ، ص ٢٨١ م ٢٨٢ و والتي بحث فيها المؤمنين عدم الإمتناع عن تقديم البيعة لإمام العصر، فمن أمتنع "طرحست شهادته وأسقطت عدالته وحرم نصيبه من الفيء ومن ثبط غيره عن بيعته وجب أن يؤدب ، فإن أنتهى وإلا حبس أن نفي من بلدان المسلمين على ما يراه الإمام ".

<sup>(</sup>٢) المحلي: كتاب الحدائق الوردية ، سبق ذكره ، ج١ ، ص١٧١ .

إن نصوص كتب السير والتراجم لم تسعفنا بتفسير جلي وواضح للأسباب الموضوعية التي دفعت بإمام العصر عبد الله ابن حزة ، وقاضي قضاة الزيدية على تكفير أتباع الفرقة المطرفية، وبالتالي إباحة أموالهم ودمائهم دون وجود دليل قاطع على كفرهم وخروجهم عن دائرة الإسلام . وإذا أردنا التعرف على هويتهم السياسية والثقافية ، فبلا بعد أن نبحث عن ثلاثة عناصر أساسية لمطارحتهم الفقهية والكلامية حول الإمامة وإستحقاقها :

- العنصر الأول يكمن في ردة الفعل الأولى عند شيوخ المطرفية (علي بن محفوظ ، وعلي بن حرب ، ومطرف بن شهاب) إزاء مظاهر التشيع المذهبي ، الذي استدعوده مع قدوم مجموعة من أئمة الزيدية من بلاد الجيل والديلم إلى اليمن في أواسط القرن الخامس الهجري، الذين تشبعوا بآراء المعتزلة البصريين . " فقد أدى الجمود الفكري والتقليد الأعمى للسلف الصالح ، وما نشأ في ظلاله من تجاوزات لمذهب الإمامين زيد والحادي إلى ظهور فرقة المطرفية ، التي سعى شيوخها إلى إصلاح الخلل الكامن في مذهب آل البيت . فالمطرفية على حد قول المؤرخ يحيى بن الحسين ، ظلت توافق الزيدية في الفروع والإمامة ، وتخالفهم في العقيدة . " وهي كفرقة مستقلة في مباحثها الفقهية والكلامية ، ذهبت في توضيح ما ألتبس حول مذهب الإمام الهادي مذاهب شتى ، الأمر الذي دفع بخصومها من غترعة الحسينية إلى إلصاق تهمة المروق والزندقة بهم لسبب بسيط يعود في جوهره إلى ذلك الرفض المستمر في تقديم البيعة الناجزة لكلاً من الإمام أحمد بن سليان والإمام عبد الله بن حزة ."

- العنصر الثاني ، ينصب في تحول المطرفية من فرقة موالية لمذهب الهادي إلى تكتل سياسي له أتباع ومريدين في إقليم الهضبة الشيالية ، من صعدة شيالاً إلى ذمار جنوباً. " وقد اتسم القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي بظهور المطرفية على مسرح الأحداث في الساحة اليمنية ، عشية الغزو الأيوبيين لليمن حيث حرص سلاطحهم على نشر المذهب السنى ، عما أدى إلى انكهاش الدعوة الزيدية وانكفائها في حدود مدينة صعدة . وقد لعب

<sup>(</sup>١) سيد: تاريخ المذاهب الدينية ، سبق ذكره ، ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٢) القاسم: بهجة الزمن في تاريخ حوادث اليمن ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) عبد العاطى : "المطرفية في اليمن بين العلم والسياسة "، سبق ذكره ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) زيد : تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٧٩ .

شيوخ المطرفية أدواراً سياسية في عيط هجرهم الجديدة ، بحيث تجاوزت أطروحاتهم الفقهية والكلامية أصول الدين الخمسة المجتمدة لدى زيدية اليمن الهادوية - لتتصل بأدوار سياسية وثقافية عامة تتعلق بالدفاع عن كيان مجتمع تعاوني في طريقه إلى الصعود على أنقاض المجتمع القديم، وذلك في اتجاه ترسيخ فقه سياسي معارض لفقه السلطة - المخترعة.

- العنصر الثالث ، يتمثل في تحول المطرفية عن منذهب آل البيت تندريجياً ، بحبث أصبح أتباعها يشكلوا قوة سياسية وإجتاعية معارضة للنخبة العلوية الحاكمة . "ولعل مصطلح "التطريف " التي أطلقته مخترعة الحسينية على أتباع هذه الفرقة ، يعكس طبيعة الصراع في مجالات القيم والثروة والسلطة . رافق هذا التحول اعتناق عدد كبير من الناس مذهبهم ، ورفض شيوخهم المستمر الإعتراف بالمؤسسة الإمامية الحاكمة . ويبرز هذا الاتجاه دور الإمامين المتوكل احمد بن سليان والمنصور عبد الله بن حزة في محاولتها الحثيثة لاحتواء هذا الانشقاق السياسي وجبر الصدع . كها تصور المصادر التاريخية ابن حمزة بالمؤسس الفعلي للدولة الزيدية الثانية بعد أفول دولة الإمام الهادي . "

وإذا كانت الإنشقاقات السياسية في المذهب، تعود إرهاصاتها إلى الحقبة الأخيرة من الدولة الزيدية الأولى ناجة عن الفراغ السياسي الذي خلفه مقتل الإمام أبى الفتح الديلمي، فان ذلك لم بعد أمرا يمكن إغفاله في ظل المد الأيوبي في عمق الهضبة الشيالية . فمن الطبيعي أن يكون موقف الأثمة الحكام من اتباع الفرقة المطرفية الذين أمعنوا في جدلهم حول مسألتين: الصفات والأفعال من جهة ، والإمامة واستحقاقها من جهة أخرى ، موقفا معاديا بصفة عامة . وبها أنه لم ينشأ في الفقه الزيدي سقف عدد للاجتهاد التقليد وحتى لشئون الاجتماع والسياسة، فقد كان من الطبيعي أن يلتف الأثمة المجتهدون والمحتسبون على التيار الزيدي العقلاني الذي خاض شيوخه ومتكلموه ولا سيها أولئك المطرفيون في مسائل مسلمة

<sup>(</sup>١) عارف: مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية ، سبق ذكره ، ص ١٨٣ .

 <sup>(</sup>٢) انظر كلَّ من الشامي: تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي، سبق ذكره، ج٣، ص ٨٦ وما بعدها،
 وعارف: مقدمة في دراسة الاتجاهات، سبق ذكره، ص ١٨٠ - ١٨١.

يحظر النقاش فيها ، كحصر الإمامة في آل البيت وتثبيتها ، باعتبارها أصل مكمل للأصول الخمسة . ""

استقر الجدل الفقهي والكلامي منذ عهد الإمام الهادي في نهاية القرن الثالث المجري إلى عهد الإمام المنصور عبد الله بن حمزة في القرن السادس المجري حول الأصول الخمسة ، حيث لعب علماء الزيدية دوراً بارزاً في بجال القضاء والإفتاء والتدريس والتأليف ، مع هامش معقول من الحرية السياسية تسمع لهم بإسداء النصح للأثمة الحكام والمشورة السياسية في بعض القضايا المهمة المتعلقة بقانون الشرع . أما الامتناع عن تقديم البيعة للإمام من نسل فاطمة الزهراء ، أو جعل الإمامة في سائر الناس فهذا أمر لا يمكن التفاضي عنه ، ويستوجب على القائم بأمر الإمامة الخروج والتصدي بكل قوة لمن يقول به . هذا هو أول مظهر من مظاهر أزمة السلطة والحكم في المؤسسة الإمامية الزيدية ، التي كان الإمام الهادي واعيا بها ، لكنه على ما يبدو لم يجد لها حلا عمليا تحت قلمه ، غير تلك الشروط التعجيزية ، التي صاغها ضمن نظريته السياسية حول مسألة النبوة والإمامة . وقد استمرت هذه الأزمة العقدية ، أي ضمن نظريته السياسية حول مسألة النبوة والإمامة . وقد استمرت هذه الأزمة العقدية ، أي انتقال السلطة من إمام إلى آخر قائمة دون حسم في غتلف عهود الدول الزيدية الثلاث .

<sup>(</sup>١) زيد : معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٨ ٥ .

## الفَطَيْلُ الثَّانِي

### مركزية الإستبداد وأدواته

#### الخلاف الفكرى وتداعياته:

أبتلي المطرفية كغيرهم من الفرق الدينية بضروب من الأذى والإضطهاد على يد خصومهم المخترعة بزعامة القاضي جعفر بن عبد السلام ، الذي كرس مواهبه الفقهية والكلامية "ضد المطرفية الذين استقوت بدعتهم في هذا الوقت ." "غير أن بعض المصادر الزيدية المستقلة تذكر أن المطرفية لم يكونوا أهل بدعة ، فهم بالنسبة للمؤرخ مسلم بن جعفر اللحجي: "أثمة عاريب ، هجروا الدنيا وزينتها" "أسوة بهجرة الرسول من مكة إلى المدينة . وكانت تلك الهجرة أو الخروج من مدينة صنعاء إلى الوديان المجاورة في سناع ووقش ومدر، قد أثار حفيظة المؤسسة الإمامية التي حرصت على إستنصال شافتهم بعد فشل مسعاها الرامي لإحتوائهم إلى صفها.

وإذا ما أخذنا مجمل التهم التي كالتها المصادر الزيدية المناهضة للإعتزال ، فإن المصادر الموالية للإعتزال ، فإن المصادر الموالية للإعتزال ترفض القبول والتسليم بأن المطرفية فرقة مارقة فارقت الزيدية في مقالات أصول الدين الخمسة ، الأمر الذي أستوجب تكفيرهم من قبل الأثمة الأعلام . " وإذا كان هناك من يعيد جذور هذه الخلافات إلى أواخر عهد الدولة الزيدية الأولى عندما أحتدم

<sup>(</sup>١) رمى الأتمة الحكام بتقلهم لصالح المخترعة التي شنت حرب نفسية ضد المطرفية قبل الشروع في تصفية منتسبها جسدياً ، كما أشار إلى ذلك ابن الوزير في تراجمه المسياة : تاريخ بني الوزير ، سبق ذكره ، ووقة ١٥١ ، وابن الحسين في تراجمه المسياة : المستطاب ، صبق ذكره ، ورقة ١٧ ، وانظر أيضاً تراجم ابس أي الرجال : مطابع البدور ، المجلد(١) ، ورقة ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) مسلم بن جعفر اللحجي: تاريخ مسلم اللحجي، ورقة ٣٦، نقلاً عن سيد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن، سبق ذكره، ص ٢٤٤ وما تلبها.

<sup>(</sup>٣) المرتضى: المنية والأمل في شرح الملل والنحل ، سبق ذكره ، ص ٩٨ .

الخلاف بين الهادوية والحسينية ، فإن هذا ليس شائنا هنا مع خصب المعاني والدلالات المتولدة في بداية عهد الدولة الزيدية الثانية . ألا يحق لنا أن نتساءل مثلاً : هل يستوجب خلاف بين فرقة وأخرى حول أصول الدين إلى تكفير الطرف المخالف وهدر دمه ؟

ثمة إشارات في طبقات الزيدية إلى أن أتباع الفرقة الحسينية ، كانوا أقرب إلى الكفر من المطرفية ، بقولهم مثلاً أن الإمام "الحسين بن القاسم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن كلامه أبهر من القرآن . " "على أن السبب الرئيس في تكفير المطرفية من وجهة نظر أحد الدارسين المعاصرين تعود في الأساس لإمتناعهم عن تقديم البيعة للإمام أحمد بمن سليان وخلفه الأمير عبد الله بن حزة ، الذي كان "أكثر تطرفاً في علويته .. ذلك أن بعض المطرفية لا يرون العلوية في الإمامة كها ذكروا عنهم وإنها الإمامة عندهم حتى النبوة الأشخاص لديهم المقدرة على التحصيل المعرفي فيتأتى من ذلك نضج فكرهم ومن ثم يكونون مؤهلين لمنصب الإمامة ، وهذا رأي النظام من المعتزلة وعامة الخوارج . أما منصب النبوة في أن يصل إليه أولئك الأشخاص العلماء فلم يقل به سوى المطرفية . " ""

على أن رجالاً من اتباع المذهب الزيدي دونوا في مصنفاتهم مقطوعات نثرية وشعرية أسهبت في مدح وقدح المطرفية في آن واحد . أدلى أحمد بن عبد الله الوزير بدلوه في هذه المسألة ، قائلاً: " وقد كانت المطرفية لسعة علومهم وصلابة تدينهم وصبرهم على العبادة، يحتقرون معارف غيرهم ، ويقع من بعضهم إعجاب بالتبحر في العلوم ، وللعلم طغيان على المنفس كطغيان المال..." " في حين يذكر فقيهاً غترعياً (عبد الله بن زيد العنبي) أن عدد محدود من الرافضة الملاحدة "أظهر الدخول في مذهبهم [يعني زيدية اليمن الهادوية] ، وتشيع وتنسك حتى قدسوه وهو الجاهل منهم ، ثم ترصد لهم ". "

<sup>(</sup>١) الوزير : تاريخ بني الوزير ، سبق ذكره ، ورقة ٧ .

<sup>(</sup>٢) عارف: مقدمة في دراسة الإنجاهات الفكرية والسياسية في اليمن، سبق ذكره، ص ١٨٣٠.

<sup>(</sup>٣) أحد بن عبد الله الوزير: ناريخ بني الوزير ( مخطوطة ) ، ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر عبد الله بن زيد العنسي: التمييز بين الإسلام والمطرفية الطغام، ورقة ٥٧ ، نقبلاً عن مقالة عبد العاطي: المطرفية في البمن، سبق ذكره، ص ٩٩ . وللفقيه نفسه فتوى أسهاها (الرسالة الحاكمة بتحريم مناكحة الفرقة المطرفية الظالمة) ورد ذكرها في معجم عبد السلام بمن عباس الوجيه: أعملام المؤلفين الزيدية، ص ٩٩٠ .

في هذا السباق، يذكر الفقيه العنسي أن رجلاً من المطرفية صدف يوماً حبة شعير نبتت على جانب جدار المسجد، فسأل قومه: هل يجوز لأحد أن يخذش جدار المسجد؟

- قالوا: لا يجوز ذلك.

- قال : ولم ؟

- قالوا: لأن هذا قبيح ، لو زاد الخدش لخرب المسجد ، وخرابه قبيح .

- غاب الرجل أياماً معدودة ثم عاد يطرح نفس السؤال بصيغة أُخرى: ما تقولون يا قـوم في هذه الحبة ؟ ألم تخدش جدار المسجد ؟

- قالوا : نِعم .

- قال: أهذا قبيح أم حسن؟

- قالوا: هذا حسن - بناءً على ما كانت عليه الزيدية من المذهب الصحيح!

- قال : ألم تقولوا بالأمس أن خدش المسجد قبيح ؟ "

هذه هي مقاطع غتارة من القضية المثارة للجدل حول حبة الشعير وما أحدثته من شرخ عميق في جدار المسجد، أجملناها بتلخيص شديد لتوضيح ما ألتبس حول مفهوم القبح والجهال لدى معتزلة البمن المطرفية في ذلك الزمن الغابر، نأمل ألا يكون هذا الحوار مبتسراً أو مبهياً لمغزى الخلاف بين الفريقين والذي يراد به القول على أن "هذا النبات ليس من خلسق الله وإنها هو حاصل من المواد والطبائع ". " ناهيك عن الخلافات الثانوية بين الفرقتين حول الصفات والأفعال، وقد ذهب المطرفية مذاهب في مباحث الإحالة والإستحالة. من مشل قولم أن إستحالة الأجسام على ضروب غتلفة منها غالباً ما تكون إستحالة بإنتقاص بنيته وتركيبه وخروجه من جنسه وطبعه كالنطفة إذا صارت علقة ، والحبة مثلاً إذا صارت بقلة . ومنها ما يستحيل من غير زيادة ولا نقصان . وكل ذلك ومنها ما يستحيل من غير زيادة ولا نقصان . وكل ذلك

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

وصنعه وخلقه وإرادته ، سواء كان مصلحاً أو مفسداً بسبب أو بغير سبب، على سبيل المشال لا الحصر الصواعق ، والطاعون ، والجراد التي تصيب الحرث والنسل وغيرها. "

غير أننا ونحن نستشهد بهذا السجال الشائع حول الإحالة والإستحالة بين المطرفية والمخترعة ، بإعتباره سجالاً مكملاً للخوض في مسألة خلق القران بها في ذلك الناسخ والمنسوخ منه على أنه كلام الله . لكن الخوض في مسألة الإمامة وإستحقاقها بإعتبارها أمر مشاع بين سائر الناس ، كان قد أثار حفيظة الأثمة الحكام الذين حرموا الحديث فيه ليس على صعيد المناظرات الفقهية ، بل وعلى صعيد المهارسة السياسية التي أباحت الدعوة لأثمة آل البيت والخروج . لهذا الغرض ، إستعان الإمامان ابن سليان وابن حمزة بالقاضي جعفر لقارعة خصومهم بالحجة الدامغة ، معتمدين في ذلك على مباحث كلامية منافية لعقلانية المطرفية المتفتحة على ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى ، غافة منهم أن يؤدي تأليه العقل إلى إعراض الناس عن تقديس الأثمة وموالاتهم . وللمد الأيوبي الكاسح في عمق المضبة الشالية أثره البالغ في تغيير موازين القرى السياسية في الساحة اليمنية لصالح خصومهم من الشراف المحفرات . لذلك كله تضافرت جهود المخترعة للحيلولة دون إنتشار تعاليم المرافية والقضاء عليها قبل أن يستفحل أمرها في البلاد .

وهكذا يصل على زيد في دراسته (تبارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري) إلى نتيجة مفادها أن معتزلة اليمن هي الواجهة العقائدية للدعوة الزيدية التي أخمدت أنفاسها المؤسسة الإمامية بفضل مؤازرة المؤسسة القبلية لها في هذا الشأن . فالزعامات القبلية على حد قوله ، لم يكن يهمها من أمر الدعوة والدولة شيء سوى "الحرب طمعاً في النهب ، بإباحة القتل والسبي"." بينا يفهم مما جاء في مصنف (الحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية) ، إستناداً لما ذكره حميد المحلي ، أن تدمير المطرفية على يد عبد الله بن حزة ، كان إمتداداً لتلك الحملة الدموية التي شنها القاضي جعفر بن عبد السلام في عهد أحمد بن سليان . "

<sup>(</sup>١) سليهان المحلي : البرهان الرائق المخلص من ورط المضايق ، ورقمة ٢٧-٦٨ ، نقسلاً عـن عبـد العماطي: المطرفية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) زيد : تيار ات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) حميد المحل: الحدائق الوردية ، ج٢ ، سبق ذكره ، ص ١٧١ .

يتضح لنا مما تقدم أن نظرية الحادي في الإمامة واستحقاقها ربها كانت هي المدخل النظري لتفسير الخلاف العقدي بين المطرفية والمخترعة والذي هو في جوهره خلاف سياسي عض. وترتكز وجهة نظرنا على أن مظاهر المواجهة المسلحة بين الفرقتين تمحورت حول تقديم البيعة الناجزة في المكره والمنشط لكلاً من أحمد بن سليان وعبد الله بن حزة . لكن شيوخ المطرفية ترددوا كثيراً في تقديم البيعة للإمامين المذكورين ، كها أمتنعوا عن تسليم الزكاة لممثلي السلطة المركزية ، مفضلين العيش بسلام في هجر مستقلة سياسياً واقتصادياً عن نفوذ المؤسسة الإمامية وجبروتها. فالنظام السياسي القائم في صنعاء يومه ، كمان من وجهة نظرهم يفتقر للشرعية ، كونه لم يحظ بتأييد غالبية أهل اليمن المذين توزعت ولاءاتهم بين مؤيد للدولة الأيوبية، ومتعاطف مع الحركة الإسهاعيلية ، ومشايع لمذهب أهل البيت.

#### عسف السلطة (غترعة الحسينية):

ناصر الأثمة الحكام فرقة المخترعة حرصاً منهم على التجانس السياسي لمذهب العترة، الذي كان اتباعه يخوضون غيار مواجهة عسكرية ضد الدولة الصليحية بدعوتها الإسهاعيلية الباطينة من جهة ، وضد الدولة الأيوبية المعروفة بتوجهها السني وإرتباطاتها الخارجية من جهة أخرى. " لقد تبينً للإمام أحمد بن سليان أن الخطة القديمة في الدفاع عن الهضبة الشهالية لم تعد بحدية ، نظراً لأن القبائل اليمنية كانت مستعدة لتغيير ولاثاتها السياسية لمن يجزل العطاء، بصرف النظر عن الهوية المذهبية للدولة . وليس خافياً بأن من أهم أسباب فشسل المؤسسة الإمامية في دمج القبائل المحاربة في مجتمعات زراعية مستقرة ، يرجع في الأصل إلى النزعة الإستقلالية للزعامات القبلية التي كانت بدورها سريعة التبدل من مذهب إلى آخر ، مدفوعة بدوافع مصلحية ذاتية أكثر منها أعتقادية . وهذا القول يؤكده أعلام مشهود لمم بالعلمية والأقدمية، من أمثال نشوان الحميري ، ويجبي بن الحسين ، وابن المرتضى ، الذين اعدوا كشافات خاصة بالفرق الزيدية على إختلاف مشاربها الفقهية والكلامية .

وهكذا ، نجد معظم الدراسات والأبحاث التاريخية تتحدث عن العلاقة المتموترة بين المؤسسة الإمامية والمؤسسة القبلية في مختلف عصور الدولة الزيدية . فالروايات المروية عسن تاريخ الفرق الزيدية ومعتقداتها الدينية ، غالباً ما وصلت إلينا غامضة حيناً وغير مكتملة في

<sup>(</sup>١) أحد : بنو رسول وبنو طاهر ، سبق ذكره ، ص ٣٦ .

معظم الأحيان، سيا وقد أختلفت المصادر والمراجع في نقل الحقائق التاريخية حول الخلاف المتجذر بين أتباع الفرقة المطرفية وخصمها اللدود مخترعة الحسينية. ووفقاً لهذا التعارض القائم بين شيوخ المطرفية وأئمة الزيدية ، يختزل الموقف بالموالاة والتأييد تمهيداً للبيعة الناجزة في المكره والمنشط ، أو المنابذة والإمتناع عن تقديم البيعة إستباقاً لما قد يصدر في حقهم من فتاوى تفسقهم بل وتكفرهم . ذلك الموقف الفقهي المتعارض بين فرقتي المخترعة والمطرفية كان مؤشراً خطيراً لمعالم نكسة سياسية وثقافية مني بها الفكر الزيدي في بداية عهد الدولة الزيدية الثانية . وبقدر ما ساهم الإمام عبد الله بن حمزة في تتأجيج الصراع بين الفرقتين ، ساهم القاضي جعفر بن عبد السلام في توسيع شقة الخلاف بين الفرقتين إلى حد الصدام المسلح وسبي الذرية .

لا يتسع المجال هنا لتقييم التجربة ذاتها كما عاشها القاضي جعفر بن عبد السلام نفسه في عهد الإمام المتوكل أحمد بن سليهان ، الذي أعتمد الاختراع مذهب رسمي للدولة . وقد أمدنا الباحث على محمد زيد في دراسته (تيارات معنزلة اليمن في القرن السادس الهجري) بمعلومات وافية ذات قيمة تاريخية تعيننا على الإسترسال في هذه المسألة "الخروج والبيعة" ، وغيرها من المسائل الفقهية المثارة آنذاك ، التي أغفل ذكرها أحمد صبيحي في بحثه ودراسته (في علم الكلام الزيدية) ، رغم تخصيصه بابين رئيسيين تطرق فيهها لمعظم تيارات الإعتزال المشايعة والمعارضة للمؤسسة الإمامية . وهو في هذا الإتجاه، يشايع من شايع من صورخي المؤسسة الإمامية ، الذين يسقطون مشائخ هذه الفرقة من كتب السير والتراجم ، بإعتبارهم فرقة مارقة فارقوا الزيدية بمقالات عدة في أصول الدين ومباحث الإمامة وإستحقاقها . " لهذا السبب ذاته، كفرهم كثير من الزيدية بها ، وبوجه خاص إمام العصر وقاضي قضاته .

من جهة أخرى ، أشار الباحث بول دريش في مقالته الموثقة (المحافظة على أمن الإصام) إلى تلك العلاقة المتوترة بين الأثمة الحكام الذين حرصوا على ضرض قانون الشرع ، وبين الزعامات العشائرية التي ظلت متمسكة بأعراف القبيلة وتقاليدها . " وهي ، أي القبائل في هذا المسعى ترفض الإندماج في الكيان السياسي للدولة الحديشة ، وبالتالي "تعمل مستقلة

<sup>(</sup>١) المرتضى : المنية والأمل في شرح الملل والنحل ، سبق ذكره ، ص ٩٨ .

 <sup>(</sup>٢) انظر مقالة دراسة بول دريش : الأثمة والقبائل كتابة وتمثيل التاريخ في اليمن الأعلى ، في كتاب اليمن كما يراه الأخر دراسات انثروبولوجية مترجمة ، ص ٢٧٤ - ٢٢٥ .

نسبياً ، عن سلطة الدولة"." فالقبيلة على حد قول محمد محسن الظاهري "تُستبعد ولا تدخل ضمن مفهوم المؤسسات المجتمع المدني ، بإعتبارها إحدى المؤسسات الإرثية .. وأول هذه المؤسسات هي الجهاعات القرابية - مثل الأسرة أو العشيرة أو القبيلة ... [و] الجهاعات العرقية والمذهبية والدينية." " والأسباب التي يبينها دريش والظاهري ، تضع في الأعتبار أمرين: أولها، ظاهرة الخروج في المذهب الزيدي التي حولت اليمن شعباً وأرضاً إلى ساحة حرب بين الأئمة والأشراف المتنافسين على دست الإمامة . وثانيها، المائمة القبلية للتسليم بسيادة الدولة ، بصرف النظر عن تقديم الولاء لهذا الإمام أو ذاك الداعي . وكان منهج العنف هو الأسلوب السائد لدى المؤسسة الإمامية في محاولتها إخضاع المؤسسة القبلية لمشيئتها وإرادتها ، بواسطة نظام الرهائ بإعتباره النموذج الأمثل لفرض هيبة الدولة .

ولكن هذه النقطة - علاقة الأثمة بالقبائل - تسترعي الإنتباه نظراً لأن اليد العليا في كل الأحوال كانت للقبائل المحاربة التي تستجيب دوماً وأبداً لدعوة العلويين الذين يستأهبون للخروج والقيام بأمر الإمامة . وهي علاقة متوترة سياسياً ليس بين السادة فحسب ، بل بين الأثمة الحكام والزعامات القبلية التي تتطلع لحكم البلاد والعباد ، كها يتضح ذلك منذ تاريخ تأسيس الدولة الزيدية الأولى (الهادوية) حتى آخر عهد الدولة الزيدية الثالثة (القاسمية) . وبذلك يصبح مركز الإمام أو الداعي مجرد منبر يرتبط بأحكام وعارسات سياسية مرسومة ، ويتخذ مواقف حاسمة تتعلق بالتركيبة الجديدة للمجتمع السياسي طور الانتقال من القبيلة إلى الدولة . مثال ذلك تفرد فرقة المخترعة بالسلطة والثروة ، بحيث أصبح متحدثها الرسمي القاضي جعفر بن عبد السلام الأبناوي يتمتم بصلاحيات واسعة تخوله إصدار فتاوى شرعية تقضى بتكفير ، بل وهدر دم لمطرفية باعتبارهم كفار تأويل خارجين عن الشرعية السياسية .

في هذا السياق، نلاحظ كذلك أن مظاهر الصراع السياسي وحدة التعصب المذهبي قد دفع بعدد من القضاة والمفتين إلى تبني مواقف متعارضة تجاه الأثمة الحكام. ففي حين أعتنت نشوان الحميري آراء المطرفية في الإمامة، تمسك جعفر بن عبد السلام بأقوال المخترعة التي تشترط تثبيت الإمامة في أهسل البيت. وإذا كان الحميري قد تراجع عن بيعته لأحمد

<sup>(</sup>١) الظاهري : الدور السياسي للقبيلة في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) قارن بين وجهة نظر الظاهري حول الدور السياسي للقبيلة ، سبق ذكره ، ص ٢٠٥ ، ودراسة سمد الدين إبراهيم: المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطني العربي ، ص ١٤ .

ابن سليهان ، فقد تبرأ الأبناوي من متعقدات المطرفية ، كها سبق وأن تبرأ من معتقدات الباطنية . وفي غياب الأعمال المخطوطة لكلتا الفرقتين الباطنية والمطرفية ، تعرضت عقائدهم للتشويه المتعمد من قبل خصومهم. وقيل أن الإمام عبد الله بن حزة بعد تدميره هجرة خاو ، أمر أحد البنائين بنقش هذا البيت من الشعر الفصيح على مدخل مسجد ظفار ، وفيه يقول : لاقسمت قسمة بر وفي - لا يدخلنك ما حييتُ مطرفي) "ا

ومع تأثر المطرفية الواضح بآراء المعتزلة الفلسفية في الذات والصفات ، نلاحظ صاحب طبقات الزيدية ، رغم تحامله الشديد على معتقداتهم وثيقة الصلة بالعناصر الأربعة - الطبائع والإحالة والإستحالة والإبنات والتوالد - يقر كغيره بأن هؤلاء القوم "جماعة أجلاء علماء شعراء زهاد عاملوا أنفسهم وجيرانهم بالإحتيال والتواصل والتشافق". " وهم على حد قوله "متكلمون نحاة لغويون يعرفون الهندسات والأقليدسيات . " " ويفهم من هذه الأقوال المتضاربة حول معتقدات المطرفية ، أن مشاتخهم كانوا يطمحون إلى تكوين مجتمع مشالي ناضل يعتمد أفراده على قيم الكدح في الأرض والتحصيل العلمي ، بمعزل عن حياة التعطل والتباهي في الأنساب والأحساب . يتضع ذلك من سيرة صالح بن مهدي القبلي ، الذي أتنفى أثرهم في وقت لاحق عندما هاجر من مسقط رأسه (قرية المقبل) إلى صنعاء حاضرة البين ، فأصطدم هناك بعلهاء المؤسسة الإمامية المتعصين الذين ثلبوا عرضه نثراً وشعراً . ""

فالإخفاق الذي مني به صالح المقبلي في عاولته إصلاح الخلل في المؤسسة الإمامية ، وعاربة فساد حاشية إمام صنعاء دفعه إلى الرد عليهم في مجمل حديثه عن ظاهرة التمصب المذهبي والجمود . وهذا الشعور بالغربة بين أبناء جلدته لم يثبط من عزيمته لبذل الجهد في إصلاح ما أفسده الدهر . وفي ذلك يقول: "هيهات لقد أعمى التعصب البصائر ، وأفسد التمذهب السرائر ، غير أني ذاهب إلى ربي سيهدين ، واقفاً موقف الجهل الذي خرجت عليه من بطن أمي حتى يهجم بي على المطالب ويضطرني إليها برد اليقين . . فأقول اللهم إنه

<sup>(</sup>١) انظر قاسم غالب أحمد وأخرون : ابن الأمير وعصره صورة من كفاح شعب ، ص ٣٧ .

 <sup>(</sup>٢) انظر مقالة أبو الرجال في كتاب الشامي : تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي ، سبق ذكره ، ج ٣٠.
 ص ٩٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) الشوكاني : البدر الطالع ، سبق ذكره ، ج ١ ، ص ٢٩١ .

لا مذهب لي إلا دين الإسلام ، فمن شمله فهو صاحبي وأخي ، ومن كان قدوة فيه عرفت له حقه ، وشكرت له صُنعه ، غير غالٍ فيه ولا مقصر ، فإن إستبان لي الدليل ، وإستنار لي السبيل ، كنت غنياً عنهم في ذلك المطلب ، وإن ألجأتني الضرورة إلى الرجوع إليهم وضمتهم موضع الإمارة على الحق ، وأقتفيت الأقرب في نفسي إلى الصواب بحسب الحادثة ، بريئاً من المسلمين .." ""

ومع أن ما ذكر في هذا الخصوص قد لا يزيد عن كونها حوادث فردية لا يصح تعميمها إلا على المطرفية . فالخلاف الحاد بين الفرقتين دفع بالمطرفية إلى الهجرة والعزلة في مستعمرات زراعية مستقلة خارج نطاق نفوذ المؤسسة الإمامية وسيادتها . وقد أخذ الناس يتقاطرون إليهم من كل حدب وصوب ، ولم يشواني بعضهم التطوع للعمل بالهجر التي أعتنت بالضيف ، "والغريب وذوي الحاجة ، والنظر في أمر المتعلمين والنظر في صلاح مساجدها ومطاهرها وبجالسها .""

وفي بحال تقييم الدور الإصلاحي لمطرفية الزيدية المؤصلين لمذهب السلف، يشير أحمد الشامي إلى نشأت هذه الفرقة ومعتقداتها ، بقوله: "كانوا من تلاميذ المرتضى بن الهادي وانهم كانوا أصولاً وفروعاً على المذهب الهدوي ، ولم يختلفوا مع نظرائهم من علياء الزيدية وأتباع الهادي إلا في ملطع القرن الخامس الهجري فافترقوا إلى طوائف ((حسينية)) و((عترعة)) و((مؤيدية)) و((مطرفية)) . وجاء التلاميذ فتشعبت بهم الطرق والآراء حتى ضلل وكفر بعضهم بعضاً ونشبت الصراعات فيها بينهم بالأقلام والسيوف ." " وعلى الأغلب أنهم كانوا بنحدرون من عشائر أخذت تتحرر تدريجياً من تعاليم الشيعة الإمامية الزيدية والإسهاعيلية الباطنية. وقد تجلى هذا حين كان ينظر معظمهم بعين الريبة تجاه إمام العصر بوجه عام ، وبوجه خاص تجاه المناني ابن باطني .. فلم بلغ

<sup>(</sup>١) المقبل : العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ ، سبق ذكره ، ص ١-٧.

<sup>(</sup>٢) اللحجي : أخبار الأكمة ، سبق ذكره ، ج ك ، ورقة ٠٨ ، نقلاً عن عبد العاطي: المطرفية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) الشامي : تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي ، سبق ذكره ، ج ٣ ، ص ٩٢.

الإمام المتوكل ما يلقاه القاضي جعفر من المطرفيـة ، أخـذ يطـوف الـبلاد ينهـي النـاس عـن مذهبهم ويحذرهم منه.""

يتجلى عا تقدم بأن حدة الإنتياء المذهبي قد طفحت بعض مظاهره على سطح المجتمع اليمني خلال القرن السادس الهجري، حيث أتسعت الشقة بين حزب السلطة الحاكمة (المخترعة) وبين السواد الأعظم من المجتمع (المطرفية). الأمر الذي ساهم في خلخلة بنية النظام الإجتياعي القديم الذي هو في جوهره قبلي، يميل بطبيعته إلى الحرية والإستقلال، وبالتالي ترفض زعاماته الإنصياع لمشيئة الأثمة الحكام. ساهم تلك المهانعة السياسية شيوخ المطرفية التردد كثيراً في تقديم البيعة لابن سليان وابن حزة، و"كان رجال المطرفية يعتقدون ضرورة أن يعود الإمام إليهم باعتبار اعتقاداتهم مرجع الزيدية الذي لا مرجع غيره، فإن الإمام يرى أنه السلطة الروحية والدنيوية المطلقة، ومن واجب المسلمين الخصوع لها دون تردد أو إعتراض."

وقد تفاوتت آراء المؤرخين الأقدمين والمحدثين بهذا الشأن - الإمامة وإستحقاقها - كها أختلفت وجهات النظر حول كونهم فرقة زيدية مؤصلة لمذهب الهادي. لكن السمة الغالبة التي غلبت على تفكيرهم هي مباحث علم الكلام فيها يتعلق بأصول الدين الخمسة وما طرأ عليها من تغيرات جوهرية. يشير إلى هذه النقطة بالذات الباحث عبد الغني محمود عبد العاطي مقتفياً من سبقه من الدارسين في مغزى الإستشهاد بآراءهم المتعارضة حول معتقدات المطرفية ، في معرض حديثه عن العلاقات الزيدية الأيوبية في ذلك العهد البعيد. ونظراً لإحتدام الجدل المذهبي في ذلك العصر المضطرب جنباته ، كانت المطرفية على حد قول ابن القاسم "كثيري التحامل على المخترعة في قولهم بإختراع الله الصفات في الأجسام ، وقد أنشد واحداً منهم الأبيات التالية:

كالطعم والحركات والألموان المستراب يسوم كسل طعسان والله يخـــترع المعـــاني حنـــدهم والسم ليس بقاتل والسهم لا تفرى

<sup>(</sup>١) انظر تراجم ابن أبي الرجال: مطالع البدور ومجامع البحور، ج١، ورقة ٣٨، نقلاً عن سيد: تاريخ المذاهب الدينية، سبق ذكره، ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) زيد: تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٧٦ .

وكذلك لا يستطيع ضربساً ضبارب فيها يكنون الفصل وهي حدوادث وكسذا التكسرم والسسياحة عشدهم والله يعسدح كسل سسمع صساير

دون استطاعات سوى الأركسان لله جسسسل الله في الأحبسسان فعسل الإلسه وفطسرة الأبسدان ويسذم كسل مبخسل وجبسان'''

ويبدو أن الباحث علي محمد زيد قد أدرك مغزى الخلاف المذهبي ببن الفرقتين ، وما ثرتب عليه من صراع سياسي مرير بلغت حدته مصادرة الأموال والأرواح . وهذا الأمر -عنف السلطة ومحنة المعارضة - دفع الكاتب إلى إثارة جملة من التساؤلات في مقدمة دراسته : هل يسقط حق المطرفية في الإنصاف والعدل وإعادة الإعتبار ، بالتقادم (كما يقول رجال القانون) ، رغم مضى ثمانية قرون ونيف على نكبتهم ؟

وجاء الرد، من حيث أنه لم يكن متوقعاً أن نظام الجمهورية العربية اليمنية ، سوف يتحول بين ليلة وضحاها إلى سلطنة ، أو بتعبير آخر مشيخة ؛ وأن رعايا دولة القبيلة سوف يتحلون مذهب أهل البيت . وشتان بين الموقفين والمذهبين ، وما يترتب عليها من الرفض أو التسليم بالأمر الواقع ، حيث يتم ذلك على أرضية ثقافية ذات مضامين إخلاقية يجددها الكاتب على النحو التالي:

"وفي مجتمع تظل مواجهة هذه القضايا عالقة دون حسم ، يظل دم المطرفية في أعناق الجميع ، ويظل هذا المجتمع مسدوداً إلى ملابسات الماضي الإستبدادي ، وعاجزاً عن مواجهة تحديات المستقبل في منقلب قرن ومطلع قرن آخر يفرض على الجميع التعامل مع تحديات عاصفة في كمل المجالات ، من الفكر إلى المجتمع ، ومن السياسة إلى العلوم والتكنولوجيا . إن الفرز يزداد عالمياً بين من يملكون المعرفة ويجددون معارفهم بسرعات مذهلة ، ويطبقونها على مجتمعاتهم وعلى أنظمة الإنتاج فيها ، ومن لا يزالون متمترسين داخل

<sup>(</sup>١) انظر ابن الحسين القاسم: المستطاب، سبق ذكره ، المجلد (١) ، ورقة ٥١ ، نقلاً عن عارف: مقلمة في دراسة الإنجاهات الفكرية ، سبق ذكره ، ص ١٨٤ . ولمزيد من الإستفادة نحيل الفارئ إلى مقالة عبد المعطي: المطرفية في الميمن بمين العلم والسياسة ، ص ١١٠-١١ ، ومقالته الأخرى وثيقة الصلة بالموضوع: من رسائل الإمام عبد الله بن حزة دراسة في العلاقات الزيدية الأيوبية (٥٨٣-١١٤هـ) . القاهرة ، مطبعة عبر للكتاب والأشغال التجارية ، ١٩٨٦ .

عشائرهم و((حصونهم المحاصرة)) ، وهي حصون يفتحونها أمام الجميع من كل جهات الكرة الأرضية ومن خارجها ، ويغلقونها في وجه إخوتهم وأبناء عمومتهم ، في عالم لم يعد فيه مكان للأبراج المقفلة المعزولة التي تتصرف وكأن أوهامها عن التاريخ والحاضر والمستقبل ((حقيقة الحقائق)) .""

هذه الصورة تتكرر مشاهدها دون تغيير حقيقي في جوهر النظام السياسي بغض النظر عن المسميات والألقاب. فالمعارضة أياً كانت هويتها السياسية وتوجهاتها الثقافية ، تطمع إلى التغيير نحو الأفضل . لكن الحكام المستبدين لا يلتفتون إلى صوت الحق ، وهم في إعتقادهم أنهم بشر منزهون من الأخطاء ، بحيث أصبح "السيف والذهب هما عددا الولاية والبيعة تدعمها الحيلة والمكر منذ زمن معاوية ، الذي لم ينسى أن يؤسس حيله وأساليبه التي لا تنتمي إلى الإسلام على السلطة المستمدة من الله ، حيث جعل نفسه خليفة الله على أرضه ." «هذه النظرة الأحادية إلى السلطة والثروة والخلافة ، هي التي تلقفها العباسيون والفاطميون والفاطميون والنابدين المعامة والثروة والخلافة ، عن التي تلقفها العباسيون ساهم في الني تقديس الأنمة العلويين ومن على شاكلتهم من الفقهاء العرب ، ساهم في تكريس مبدأ شرطية البطنين على حساب قرشية الخلافة ، بل ساهم في تدليس هذا الصراع الإجتماعي بين الحكام والمحكومين . فالأول يدعو القبائل إلى الخروج ، والثاني يطالب الرعية بطاعة ولى الأمر بإعتباره خليفة الله في الأرض . ""

<sup>(</sup>١) زيد: تيارات معتزلة اليمن، سبق ذكره، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢) حسن إبراهيم أحمد: الثقافة المتوترة من ملامح المشهد الثقافي العربي ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) فاضل رسول: هكذا تكلم على شريعتي ، سبق ذكره ، ص ٤٤ .

 <sup>(</sup>٤) انظر رضوان السيد: الجياعة والمجتمع والدولة ، ص ٤٠٢ ، وراجع مقالة محمد الحكيم: قراءات في الفكر الزيدى، ص ٣٤.

### الفطيل الأالن

# النهضة الزيدية الثالثة

### تفعيل دور المؤسسة الإمامية:

تراجعت الدولة الزيدية الأولى تراجعاً ملحوظاً ، على إثر مقتل الإمام أبو الفتح الديلمي في موقعة صيد في منتصف القرن الخامس الهجري . جاء هذا التراجع مترافقاً مع صعود الدولة الصليحي ، الذي مارس سلطة الدولة الصليحي ، الذي مارس سلطة سياسية مطلقة على البلاد بعد تمكنه من القضاء على المحتسب حزة بن أبي هاشم ، وهو آخر أمير من سلالة الإمام الهادي لقي حتفه في موقعة وادي المنوى غربي قرية بوسان أرحب سنة أمير من سلالة الإمام الهادي لقي حتفه في موقعة السياسية همود صوت الدعوة الزيدية حوالي قرن من الزمن ، تضائل فيها قيمة المؤسسة الإمامية ، حيث لم يتصد للقيام بأمرها سوى عدد عدود من الدعاة والمحتسبين من آل الهادي وآل القاسم العياني، الذين انكفأوا على أنفسهم في صعدة .

وجاء تأسيس الدولة الزيدية الثانية في منتصف القرن السادس الهجري ، على يد الإمام أحمد بن سليهان ، الذي أعلن خروجه من حيدان صعدة سنة ٥٣٢هـ/ ١٦٨ ١ م . " ولهذا الإمام الشاب فضل النهوض بالدعوة من تحت الرماد ، وبالتالي تفعيل دور المؤسسة الإمامية في الحياة السياسية من خلال الإستعانة بالمطرفية ضد دولة بني حاتم الهمدانية. لكن علاقات الصداقة التي كانت تربطه بشيوخ المطرفية لم تستمر طويلاً ، بسبب التقارب بين الإمام المذكور والقاضي جعفر بن عبد السلام ، فكان ذلك التقارب بعثابة إشعال لفتيل نزاع مسلح

<sup>(</sup>١) زبارة : خلاصة المتون ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) شرف الدين: اليمن عبر التاريخ ، سبق ذكره ، ص ٢٤٩ .

بين المطرفية والمخترعة . فالحياة السياسية في اليمن تمخضت عن تبدل سريع في الولاءات والتحالفات القديمة على أسس ثابتة من الرعوية الدينية ، التي أخددت على عاتقها مهام القضاء على خصومها السياسيين والقضاء على دولة بنو حاتم بمؤازرة المطرفية للإمام أحمد بن سليان .

وفي معمعة الصراع السياسي والفكري بين المطرفية والمخترعة ، واصل ابن سليان صراعه السياسي والعسكري على أكثر من جهة عسكرية: أولها معركته ضد السلاطين الباميين في صنعاء ، وثانيها معركته ضد دعاة الإسهاعيلية ، وثالثها ضد المنشقين عليه من المطرفية. وإذا كان المطرفية في حالة الانكسار السياسي تحت صدمة الحصار العسكري الخانق على هجرهم ، وسقوط عدد من مشايخهم صرعى على يد السلطان حاتم بن أحمد اليامي صاحب صنعاء ، وافق بعضهم على التحالف المرحلي مع ابن سليان حتى تحقق له النصر على اليامي، لكنهم سرعان ما سحبوا و لاءهم عنه بمجرد دخوله صنعاء.

هكذا بدأت إمامة أحمد بن سليهان تتحول شيئاً فشيئاً إلى قوة سياسية مرهوبة الجانب، بعد تمكنها من القضاء على دولة بني حاتم بإنتزاع صنعاء منها . ومثلها حكم ابن سليهان اليمن ما لا يقل عن ثلث قرن من الزمن ، امتد حكم خلفه عبد الله بن حمزة ثلاثة عقود حافلة بالفتن الدينية والحروب الأهلية المستعرة بين المخترعة والمطرفية . وقدر للدولة الزيدية الثانية أن تحكم اليمن زهاء أربعة قرون ونيف من الزمن ، تميزت بالصراعات السياسية والمذهبية التي نشبت بينها وبين الدول السنية المنافسة لها ، خصوصاً الدولتين الأيوبية والرسولية . في هذا الظرف الزماني والمكاني، كانت ولادة الدولة الزيدية ومؤسستها الإمامية شاقة وعسيرة ، التبست قصتها على الكثير من الكتاب والمؤرخين ، ومنشأ هذا الإلتباس يعود في جذوره إلى تلك المساجلات الكلامية تلك الإنشقاقات السياسية بصبختها الخاصة .

أضف إلى ذلك ما تكشفه جملة الأدوار التي نهضت بها المؤسسة الإمامية في عهد الإمامين ابن سليان وابن حمزة ، وما ترتب عليها من سياسات عنيفة تجاه من يخالفها الرأي في مسألة الإمامة وإستحقاقها . فالتباين في وجهات النظر حول صحة تقديم البيعة الناجزة في إلى المرجعية المناط لهذا الإمام، أو ذاك الداعي من عدمها، أضحت مشكلة المساكل للمرجعية

الدينية التي اتخذت صيفاً وأشكالاً غتلفة ، بالنسبة للفقهاء العرب الذين ألقوا بتبعات الأزمة على النخبة العلوية الحاكمة. فالأزمة الناجمة عن تعاظم دور الفقهاء هي الإفراز المباشر لتفكك عصبية الأشراف من آل الهادي وآل القاسم العياني ، حتى وصلت الحالة بهجرة صعدة إلى خراب كامل لكافة منشآتها العمرانية بها في ذلك أسواقها . على إشر ذلك ، اتخذ الإمام أحمد بن سليان قراره الحاسم بتحويل صنعاء عاصمة لملكه بعد انتزاعها من أيدي سلاطين دولة بنو حاتم.

وكلنا يعرف الطريقة التي أدت إلى وقوع صنعاء فريسة سهلة في يبد ابن سليان في منتصف القرن السادس الهجري، والأسباب الموضوعة التي جعلته يتراجع عنها إلى وادي الخارد بالجوف. حول هذ التوغل والتراجع ، يذكر المؤرخ يحيى بن الحسين في حولياته أن قصبة صنعاء في ذلك العصر أضحت "كالخرقة الحمراء تتخطفها الجدأ ، لها في كل سنة أو شهر سلطان غلب عليها حتى ضعف أهلها وانتقلوا إلى كل ناحية وتولل عليها الخراب وقلت العارة.. " " وبخروج ابن سليان من صعدة إلى صنعاء ، احتدم الصراع بحدداً بين الدعوتين الزيدية والإساعيلية ، حيث أضحى الوضع حرجاً للغاية لعدد من الأثمة ، ليس تجاه التكتلات الدينية فحسب ، بل وتجاه العصبيات القبلية التي ساهمت بشكل فعال في تأزيم الأوضاع السياسية والإقتصادية في البلاد.

ولما كانت الدعوة الإسهاعيلية ودولتها الصليحية قد منيت بنكبة سياسية إثر مصرع على الصليحي على يد سعيد بن نجاح "، بقي سلاطين الدولة الزريعية على ولاءهم السابق ، كها تحسك سلاطين الدولة الحاتمية بتعاليم الفقه الإسهاعيلي من خلال حرصهم على أخذ زكاة الخمس ، خلافاً للأثمة الزيدية الذين كانوا يجمعون زكاة العشر ويقبلون الهدايا والنذور من المؤمنين . " وعليه ، فقد أصطدمت المؤسسة الإمامية بالمطرفية حلفاء الأمس ، وهي فرقة زيدية منشقة قويت شوكتها في عهد الإمام أحمد بن سليان، تحست تأثير مباحث المعتزلة الكلامية وثيقة الصلة بمقاصد السياسة الشرعية بين الراعي والرعية . ولمواجهة تداعيات

<sup>(</sup>١) القاسم: أبناه الزمن، سبق ذكره، ورقة ٩٧.

<sup>(</sup>٢) عبارة بن على اليمني: تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد، ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) زيد: تيارات معتزلة اليمن، سبق ذكره، ص ٣٦.

هذا الإنشقاق السياسي الخطير داخل المؤسسة الدينية، استعان ابن سليمان بزيدية "طبرستان لمحاربة المطرفية"." ويعود الفضل في تعزيز موقفه للقاضي جعفر بن عبد السلام الأبناوي بمؤازرة الفقيه زيد بن علي البهيقي ، اشر تسمنم الأول منصب القضاء الأكبر ومشميخة الإسلام، وهو مركز سياسي مقارب لوظيفة المحتسب المؤازر لمركز الإمام .

احتلت مسألة الإمامة وإستحقاقها موقعاً متقدماً في المطارحات الفقهية والكلامية ، التي أجج نارها شيوخ المطرفية ، الذين كانوا يرفضون الاعتراف بالقاضي جعفر بس عبد السلام مرجعية دينية لهم، فضلاً عن تراجعهم ونكوصهم عن بيعة الإمام أحمد بس سليان . فالإمامة، طبقاً لمعتقداتهم لا تتحصل بالدعوة والخروج والوراثة ، وإنها بالكسب والاجتهاد والتقوى ، وهذا رأي النظام من المعتزلة وعامة الخوارج ." وهم في هذا الاتجاه العقائدي ، كانوا أشد الفرق الزيدية تمسكاً بمذهب الإمام الهادي ، فيها عدى الأصل الرابع من الأصول الخمسة ، الذي أجرى فيه يحيى بن الحسين تعديلاً جوهرياً أفضى إلى ظهور تيارات فقهية وكلامية متعارضة في مختلف عهود الدولة الزيدية .

لقد استتبع نمو التيار الفقهي الكلامي المناوئ لنظرية الهادي في الإمامة ، صراع سياسي كان طرفه الآخر تلك النخبة الفقهية عن يعرفون باسم "التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة"، بزعامة القاضي نشوان بن سعيد الحميري ، الذي عرف بمعارضته الشديدة لنظرية شرطية البطنين . هذا الموقف المعارض للنخبة العلوية الحاكمة ، بقدر ما أسهم في إضعاف ألتيار الزيدي المشايع لمذهب العترة بزعامة الإمام أحمد بن يحيى المرتضى ، وحميدان بن يحيى"؛ بالقدر نفسه ساهم في إضعاف مكانة إمام المعصر في أعين الناس . ولعل ما يشير دهشة الباحث العربي أحمد عمود صبحى (في علم الكلام الزيدية)

<sup>(</sup>١) عارف: مقدمة في دارسة الإتجاهات الفكرية والسياسية في الميمن ، سبق ذكره ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) يمكن العودة بجذور الخلاف بين المطرفية والمخترعة إلى عهد الإمام المرتضى محمد بسن الهادي ، السذي رفض بدوره الاعتراف بإمامة الناصر الأطروش ومدرسته الفقهية في إقليم الديلم بطبرستان ، وبخاصة قوله بجواز وجود إمامين للزيدية في حال قيامها بالدعوة في قطرين متباعدين . ورث المطرفية عسن الإمام المرتضى هذا الاعتراض الففهي ليحاجوا به في وقت لاحق الإمامين: المتوكل أحمد بسن سليان والمنصور عبد الله بن حزة . زيد: تبارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) صبحى: في علم الكلام الزيدية ، سبق ذكره ، ج٣ ، ص ٣١٥ .

، صمت الكاتب المطبق تجاه دور تلك النخبة الفقهية من آل نشوان الحميري . وهذا الدور الإصلاحي ، يعد من وجهة نظرنا من المنعطفات الهامة في فكر الزيدية ، إذ تكاد تجمع عليه طبقات الزيدية بأن نشوان الحميري ، يعد واحداً من أبرز العلماء المعروف عنه بـ "آراؤه الخاصة، وترجيحاته واجتهاداته ولكن في إطار تعاليم ومبادئ الإمام زيد بن علي التي هي مبادئ وتعاليم ((المعتزلة)). " ""

كان التحول المفاجئ من حقل فقه أهل السنة إلى فقه أهل البيت الذي جرى تأصيله في فقه المجموع بعد رحيل الإمام زيد، قد دفع بالمخترعة إلى جلب تراث معتزلة العراق إلى الميمن وتوظيف مباحثه لمحاججة المطرفية بالسلاح ذاته، أي علم الكلام. ويبقى مشروع المدولة الزيدية في ذهن ابن سليان متوقداً بإنتشار تعاليم المطرفية وتأثيرها على عامة الناس وخاصتهم، لا سيا وأن الخطر الإسباعيلي لا ينزال مناثلاً للعيان في أنحاء البلاد. فسناع وغيرها من هجر العلم كانت عط أنظار الناس، ومنها شد مشائخ المطرفية الرحال إلى الجوف لمقابلة إمام العصر، حيث أقاموا عنده ثهانية أيام يتدارسون كتابيه (حقائق المعرفة)، وأصول الأحكام في الحلال والحرام) لمعرفة مقدار علمه وإجتهاده. وكانت التيجة، على حد قول مؤلف سيرة الإمام المتوكل أحمد بن سليمان "أنهم وجدوا فيه بغيتهم كونه الإمام المعتصم بحبل الله وعروته الوثقى وهو الذي جمع علم آل محمد". " وهكذا تلاقت دعوة ابن المعتصم بعبل الله وعروته الوثقى وهو الذي جمع علم آل محمد". " وهكذا تلاقت دعوة ابن المناذ ما في نفس المطرفية من الرغبة الجاعة في إحياء مبدأ الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر، الحافز المؤثر في دفعه للخروج من هجرة صعدة، حيث ضاق هناك ذرعاً بأولئك المدعة والمحتسبين من آل المادي وآل القاسم العياني، الذين رفضوا الأعتراف به إماماً.

وكان من الطبيعي أن يكون هناك ردود أفعال متباينة تجاه الإمام أحمد بن سليهان ، الذي دشن حياته السياسية بحملة دموية ضد المطرفية في هجرة سناع وغيرهما . كل ذلك يتصل بالتناقض الكامن بين المؤسسة الإمامية والمؤسسة القبلية في مختلف عهود الدولة الزيدية

<sup>(</sup>١) راجع عن سيرة نشوان موسوعة الشامي: تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٢٣١ ، وشرف الدين: تاريخ الفكر الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ٢٧٦ ، والفصل الرابع من دراسة زيد: تيارات معتزلة البمن ، سبق ذكره .

<sup>(</sup>٢) سليان بن يحيى: سيرة الإمام المتوكل أحمد بن سليان ، ورقة ٥٠ .

الثلاث ، وبوجه خاص الدولة الزيدية الثانية في عاولتها النهوض بالدعوة الزيدية من تحت الرماد ، وهي تخوض غيار حرب ضارية ضد فلول الدولة الصليحية ، تحسباً منها لمواجهة الخطر الداهم في إقليم الحضبة الشهالية ومصدره الرئيس الدولة الأيوبية. استهل إمام المعصر حياته السياسية بهذه القصيدة النارية التي تغني عن الوصف:

و البنان مع السياح سياحا ولأسلبن من العداء أرواحا حتى يعود دجى الظلام صباحا نقعاً مشاراً أو دماً سفاحا لا ينشبن ولايسردن مراحسا ولأنجحن ملوكهم انجاحا والمشرقين وانسي صرواحا تدع الحمي من الطغاة مباحا لي في الحوادث جُنة وسلاحا لجميع المصار الملا فتاحا جيشاً أجش عرمرماً نطاحا يتبخترون وينكحون سفاحا فاذا توافوا اطفأوا المصباحا "

لأحكم ن صوارماً ورماحاً ولأقسلن قبسيلة بقيلسة ولأجلون الأفق من ديجوره ولأجلبن الخيل من أقصى مدى ولأرمين بها الخصيب وأهله ولأرمين إلوادين بحسيلم ولأوقع تحسن بحسي يام وقعة قوم فتحست بهم آزال ولم ازل قمودوا البنا مقنباً يغشى الربالست ابن أحمد ان تركت زعانفاً يتواعدون بكل ليلة جمعة يتواعدون بكل ليلة جمعة

في مقابل هذا النهوض القري للمؤسسة الإمامية في كل من صعدة وصنعاء ، نهضت مدرسة فقهية جديدة على يد مشائخ المطرفية وعليائها الذين تطلعوا إلى العودة بالفقه الزيدي إلى ينابيعه الأولى . وأصحاب هذه الدعوة هم المطرفية ، الذين شكلت تعاليمهم وشروطهم الصارمة لوظيفة الإمام والمحتسب منعطفاً تاريخياً بالنسبة للدعوة الزيدية ومؤسستها الإمامية، بخروجهم عن ضوابط الثقافة الزيدية الإمامية ، وبمراجعاتهم النقدية الصارمة

<sup>(</sup>١) الحداد: التاريخ العام لليمن، سبق ذكره، ج٢، ص ٣٦٣.

لأصول الدين الخمسة التي أرساها الإمام الهادي في مصنفه الشهير باسم (تثبيت إمامـة أمـير المؤمنين واثبات النبوة)."

ولعل نظرة على القضية التي أثارها كلاً من ابن سليهان وابن حمزة ، حول ضرورة قتال المطرفية الذين تلكأوا عن تقديم البيعة له ، تثير لدينا جملة من التساؤلات: هل اعتمد إماما العصر على فتوى ابن عبد السلام ، التي قضت بإباحة دماء جماعة مسلمة لمجرد أنها خالفتهم الرأي في مسألة من مسائل أصول الدين ؟

### سلطة الأثمة ونفوذ الفقهاء :

من خلال تتبعنا مسار النخبة العلمية التي شاركت في تأسيس الدولة الزيدية الثانية، تكشف لنا تجربتها السياسية جملة من التناقضات الثقافية ، ومنها مبدأ أعتهاد التشيع مندهبا رسمياً للدولة . فالفقهاء المنخروطون في خدمة المؤسسة الإمامية احتلوا مكانة إجتهاعية مرموقة نظراً لشغلهم مناصب قضائية - تشريعية، كانت في الأصل تندرج ضمن إختصاصات الإمام ، منذ تاريخ تسنم القاضي جعفر بن عبد السلام منصب القضاء الأكبر . فهذا المنصب الديني - مشيخة الإسلام - كمان حكراً للفقهاء المجتهدين من آل نشوان الحميري ، الذين لم يرق لهم تعيين القاضي الأبناوي ، فعقدوا حلفاً سياسياً مع المطرفية ضد أحمد بن سليان . فبدت معالم حرب كلامية وشيكة الوقوع بين الطرفين ، وضعت حد نهائي لتردد المخترعة في شن حملة دموية ، كان الهدف من وراءها على ما يسدو استئصال شافة المطرفية .

أما القضاة المجتهدون من آل نشوان الحميري ، الذين تولوا منصب القضاء والإفتاء عن جدارة وعلم ، فقد انتهت قصة مجدهم العلمي ، بعد أن افصحوا علانية عن طموحهم السياسي بالتطلع إلى السلطة في محاولتهم الرامية لمدحض نظرية الإمامة الهادوية من الأساس." على عكس الحال مع القاضي جعفر بن عبد السلام الأبناوي ، الذي وظف خبرته ومعرفته لخدمة المؤسسة الإمامية ، وهو لا يتوانى عن ذم أقرائه في مجالس الإمام . وبعين

<sup>(</sup>١) زيد: معتزلة اليمن، سبق ذكره، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) زيد : تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١١١ .

الوقت ، يشعل نار الفتنة بين طرفي النزاع المطرفية "والمخترصة "، منـذ تـاريخ عودتـه مـن المعراق إلى المين المعراق المعراق وخرسان ، وعلى يديه دخلت أفكار ومفاهيم مدرسة المعتزلة الجبائية "، وهي المدرسة عينها، التي كانـت قـد تبنتها زيديـة طبرسـتان، عما سيعمق هوة الخلاف بين الفرقتين إلى حد القطيعة .

(۱) المطرفية: فرقة زيدية منشقة عن مذهب آل البيت ، أسسها على بن عفوظ في نهاية القرن الرابع للهجرة ، حل الر مناظرة حادة وقعت بينه وبين على بن شهر في زمن الإمام القاسم بن على العياني . بعد فترة زمنية ، احتدم الجدل بجدداً بين الشيخ مطرف بن شهاب ، الذي عارض وأتباعه إمامة المتوكل أحمد بن سليهان في منتصف القرن السادس للهجرة . منذ ذلك التاريخ ، عرف أتباع ابن شهاب بالمطرفية ، وقد عرف عنهم تمسكهم بنظرية حدوث العالم طبقاً لتلك النظرية الفلسفية اليونائية ، التي تقول بأن الكون يتألف من الأصول الأربعة نا الماء والنار والهواء والشرى . والمعلوم أن المطرفية يوافقوا سائر الفرق الزيدية في الفروع والإمامة ، ويخالفونهم في العقيدة . ويرجع المطرفية سند مذهبهم للإمام الهادي ، لكن هذا القول تنفيه مسائر الفرق الزيدية على النبعة منتى الفرق الزيدية على تنكفر المطرفية ، عيث تجمع شنى الفرق الزيدية على تنكفر المطرفية ، نظر المصادر التالية:

- أحمد بن يحيى المرتضى: المنية والأمل في شرح الملل والنحل، ص ٩٨.
- أيمن فؤاد سيد: تاريخ المذاهب الدينية ، سبق ذكره، ص ٢٤٢ ٢٤٣ .
  - زيد: تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٨١ وما تليها .

(٢) المخترعة: فرقة زيدية تلتزم خط مذهب آل البيت ، حظيت برعاية المؤسسة الإمامية في عهد الإمامين المتوكل أحد بن سليان والمنصور عبد الله بن حزة ، اللذان كلفا القاضي جعفر بن عبد السلام الابناوي ، أحد الفقهاء المنشقين عن فرقة المطرفية ، النصدي لشيوخ المطرفية ، الذين أصبح لحم أتباع ومريدين داخل مدينة صنعاء وعبطها القبل . وتتلخص عقيدة المخترعة بقرفهم إن الإمامة في آل البيت ، وإن الله اخترع الأعراض في الاجسام ، وأنها لا تحصل بطبائعها كقول المطرفية . وسلكوا في ذلك مسلك البصرية من المعتزلة . حول المحيط الأوسع للخلاف المذهبي بين الفرقتين تحيل القارئ لكلاً من أحد عبد الله عارف: مقدمة في دواسة الانجاهات الفكرية والسياسية في اليمن فيها بين القرن الثالث والخامس الهجري، ص ١٨٣ - ١٨٤ ، وزيد: تيارات معتزلة اليمن في المون السادس الهجري، ص ٣٠٩ وما تليها .

(٣) الجبائية: فرقة كلامية ، تنسب إلى أي على عمد بن عبد الوهاب الجبائي وابنه أي هاشم عبد السلام ، وهما من معنزلة البصرة . اتفقا على نفي رؤية ألله تعالى بالأبصار في دار القرار ، وعلى القول بإثبات الفصل للعبد خلقاً وإبداعاً ، وإضافة الخبر والشر ، والطاعة والمصية إليه استقلالاً واستبداداً ، واتفقا أيضاً على أن المعرفة وشكر المنعم ومعرفة الحسن والقبيح واجبات عقلية ، وأثبتا شريعة عقلية وردًا الشريعة النبوية إلى مقدرات الأحكام وموفنات الطاعة التي لا يتعلر ق إليها عقل . فالمعتزلي سواء كان جبائياً أو بهشمياً يزن الفضائل والرذائل بمقياس الزمان والبيئة ونحوهما ، ويجتهد في تقرير الأخلاق كها يجتهد صاحبه في الفقه . انظر كلاً من أي الفتع عمد بن عبد الكريم الشهرستاني : الملل والنحل ، ص ٧٨ وصا تليها ، وأحمد أصين : ضحى الإسلامي ، ٣٠ ، ص ٧١ .

لقد شكلت هذه التحولات السياسية العميقة في فكر الزيدية منعطفاً خطيراً بالنسبة للقاضي نشوان بن سعيد الحميري، وعلته يتحول من فقيه موالي لأحمد بن سليهان إلى فقيه مكاشح للنخبة العلوية الحاكمة . وكان علم الكلام بالنسبة له ولغيره من مشاتخ المطرفية سلاحاً فكرياً ، وظف موضوعياً لهذا الفرض، منذ أن تراجيع الجميع عن بيعتهم لإمام العصر . دون أن نجازف بالانجراف بعيداً عن سياق الخلاف العقائدي المحتدم بين طرفي النقيض المخترعة والمطرفية، فإن القاضي نشوان كان زيدياً معتزلياً ، يقدم أقوال الإمام الهادي على سائر أثمة الزيدية الأعلام."

والباعث وراء هذا التحول ، هو اختلاف الطرفين - المخترعة والمطرفية - في المقاصد والغايات ، كما يوضحه لنا أحد الباحثين المعاصرين بالقول: "وعا زاد شقة الخلاف أن الإمام لم يعين أحد علمائهم قاضياً لصنعاء ، بل عين قاضيا حديث العهد بالزيدية ، ينتمي إلى أسرة عرفت بتولي القضاء للسلطان حاتم بن أحمد على المذهب الإسماعيلي، هو القاضي جعفر بمن عبد السلام الأبناوي (ت ٥٧٦ هـ/ ١١٧٧م) . وكان جعفراً قد تحول حديثاً من الإسماعيلية إلى المطرفية ، وهم يعتقدون أن العلم والاعتقاد لا يكتسب إلا بعمل مثابر خلال وقت طويل، ينظرون إليه بريبه ، وربها اعتقدوا أن أسرته التي تتوارث القضاء ، مثابر خلال وقت طويل، ينظرون إليه بريبه ، وربها اعتقدوا أن أسرته التي تتوارث القضاء ، والتي كان بعض أفرادها ما يزالون إسهاعيلين في خدمة السلطان حاتم ، قد تكون مدفوعة بالبحث عن مكانة ونفوذ ، ورئاسة!" ""

والقصة التي يرويها صاحب كتاب (اليمن عبر التاريخ) ، تعالج بشفافية متناهية علاقة القضاة العرب بتيار الإعتزال والمطرفية من جهة ، وعلاقتهم بالأثمة الزيديين وسلاطين الدولة الزريعية والحاتمية من جهة أخرى ، تساعدنا على فهم حقيقة التحولات السياسية العميقة في هذا العصر ، الذي تعرض فيه اليمن للإكتساح العسكري الأيوبي سنة ٢٩٥هـ/ ١٩٧٤م . والمعرف ارتكزت السياسة الأيوبية على مبدأين: أحدهما إحلال السنة في مصر والبمن بدلاً عن الشيعة وذلك بإدخال البلاد تحت حكم الدولة الأيوبية ، والآخر أشعال

<sup>(</sup>١) راجع مقدمة رسالة الحور العين لعلامة اليمن أبي سعيد نشوان الحميري ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢) زيد: تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) شرف الدين : اليمن عبر التاريخ ، سبق ذكره ، ص ٢٠٨ وما تليها حتى ص ٢١٥ .

الحرب ضد الافرنج في فلسطين المحتلة من قبل جحافل الجيوش الصليبية. وكان القضاء على حكم الدولة الصليحية، قد قضى على لون من ألوان التعددية المذهبية . ذلك أن سلاطين الدولتين الزريعية والحاتمية كانوا على شطحاتهم المذهبية الإسساعيلية ، قد تركوا للمطرفية وغيرها من الفرق الزيدية قدر معقول من الخصوصية الثقافية بها تحمل الكلمة من معنى .

أما سلاطين الدولة الأيوبية ، فقد كانوا غتلفين تماماً عن أسلافهم من أثمة الزيدية ، الذين اعتمدوا النشيع مذهباً رسمياً للدولة . على عكس الحال مع سلاطين الدولة الأيوبية ، الذين حملوا لوناً مذهبياً حاداً تجاه الدول والإمارات اليمنية المتواجدة في السهل والجبل - دولة بني مهدي ودولة بني حاتم ودولة بني زريع ، الذي كان سلاطينها يخالفونهم معتقداتهم السنية الحالصة . لقد ارتكز الحكم الأيوبي على قاعدة التغلب وعلى مفهوم إسارة الإستيلاء ، التي بدت مقبولة لدى الغالبية العظمى من أهل اليمن ، وبوجه خاص أهل تهامة الدين التي بدت مقبولة بادئاً لمفاسد السلطان عبد النبي بن مهدي الرعيني الحميري ، الذي كان "يقتل من خالفه في معتقداته ويستبيح ماله ووطئ نسائه ويجعل داره دار حرب ." "ذلك هو الوجه الإيجابي للحملة الأيوبية على بلاد اليمن التي وفر لها مناخاً شعبياً إسلامياً في البلاد ، اتسم بالقبول وإسباغ الشرعية على حكم توران شاه ، الذي سهل له أمر القضاء على دولة بني دريع .

وتأمل الظروف السياسية الدقيقة التي اكتسب فيها ابن عبد السلام لقب "قاضي قضاة الزيدية"، يعبن على فهم السلطة العلوية الحاكمة للمنصب ومواصفات الفقيه المؤهل لشغل هذا المنصب الرفيع. ما دمنا بصدد الحديث عن الإمكانات الخبيشة لفقه الفقيه من جهة، والفرصة المتاحة لفقه السلطة التي وظفت إمكاناتها المادية والمعنوية لتحقيق مآربها على أكشر من صعيد. خاصة وقد استغل القاضي جعفر موقعه القريب من إمام المعصر قبي تصفية حساباته القديمة والمستجدة مع شيوخ المطرفية واتباعهم الذين عارضوا تعييه بقوة، وكان هذا سببا من جملة أسباب دفعتهم إلى منابذة أحمد بن سليهان. ولو وجد مرشح آخر مؤهل لشغل هذا المركز لما تردد المطرفيون في تقديم العون والمساعدة له.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٢١٦ وما تليها .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٢١٧ .

وكان القاضي نشوان الحميري أقل حظاً ومكانة من القاضي جعفر الأبناوي لدى إمام العصر، الذي عرف عنه حماسه الشديد لتعاليم المخترعة . فمن الثابت أن نقطة التحول العقدي من المذهب الإسهاعيلي إلى المذهب الزيدي بالنسبة لابن عبد السلام لم يكن مبنياً عن قناعة فكرية ؛ وإنها كانت توجهه مصالح ذاتية تحددت معالمها بعد ذلك اللقاء والتعارف بالإمام أحمد بن سليمان . منذ تلك اللحظة ، أخذ الإمام المتوكل يحث قاضي قضاته التصدي للمطرفية، بقوله: "بجب عليك أن تردهم عن جهلهم ، وتنكر عليهم بدعهم ، فإن النبي صل الله عليه وسلم يقول: إذ ظهرت البدعة فليظهر العالم علمه ، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله .""

وهكذا استعرت نار فتنة مذهبية بين المخترعة والمطرفية حول صحة تقديم البيعة لأحمد ابن سليان من عدمها . فالحوار العقلاني بين الفريقين أضحى متعذراً ، حين لجأت المخترعة إلى اتباع نهجاً غريباً في المناظرات العلمية مع خصومها من المطرفية ، الذين أجريت معهم مناظرات تحت ظلال الرماح والسيوف . فكلها حاول المطرفية الدفاع عن مواقفهم الفكرية ، كان المخترعة يثيرون المزيد من الشبهات حول صحة معتقداتهم في السياسة والإمامة ، فرموهم بالكفر والخروج عن ملة الإسلام. " ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد من الحملة النفسية الموجهة ضدهم ، فقد أخذ القاضي يتجول في مناطق فقهاء السنة طلباً لمناظرتهم وتصحيح معتقداتهم في الجبر والتشبيه، بل وفي أسباب تراجعهم عن بيعة ابن سليان. " إلا أن الأوضاع السياسية في صنعاء وصناع ، جعلت مهمته شاقة وعسيرة ، نظراً للعنت الذي أن الأوضاع المياسية في صنعاء وسناع ، جعلت مهمته شاقة وعسيرة ، نظراً للعنت الذي الميامية في صنعاء وسناع ، جعلت مهمته شاقة وعسيرة ، نظراً للعنت الذي المبطين. حتى صار هذا الحصر بالنسبة للمطرفية أمراً منكراً ، كها صار المنكر معروفاً بالنسبة للمخترعة الذين رموا بثقلهم لصالح إمامة أحد بن سليان وخلفه عبد الله بن حزة .

ناقش القاضي جعفر تعاليم المطرفية في مقالات كثيرة ، نخص بالذكر منها مصنفه الشهير (رسالة في الرد على المطرفية) ، وهي لاتعدو عن كونها صدى لأقوال مشاتخ وعلها الفرقة المطرفية ومن والاهم من فقهاء السنة . وفي رسالة أخرى أسهاها (الدامغ للباطل من الحنابل) ، يجاول الأبناوي الإنتصار لما أسهاه (النصرة لمذهب العترة) ، كما يتضم ذلك من

<sup>(</sup>١) سليمان بن يحيى : سيرة الإمام أحمد بن سليمان ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) عبد العاطى: المطرفية في اليمن بين العلم والسياسية ، سبق ذكره ، ص ١٣٢-١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) عارف : مقدمة في دراسة الإتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٤٧ .

عنوان المقال . " وقبل لقاءه بإمام العصر في مصنفاته وفتاويه القاضية بتكفير المطرفية، كان ابن عبد السلام قد تحول فجأة من مذهب الباطنية إلى مذهب التطريف لأسباب معروفة وعسوبة لديه ، بعد أن تبين له أنقضاء أجل الدولة الصليحية التي سلخ جزءاً كبيراً من عمره لخدمتها. وهو كغيره من علماء عصره الدين وظفوا معارفهم الدينية وخبرتهم السياسية لصالح المؤسسة الإمامية الزيدية ، التي كانت رموزها السلطوية تتطلع إلى مد نفوذها وسيادتها إلى تلك القاعدة العريضة من المجتمع اليمني ، من تهامة إلى عدن فحضرموت حتى صحراء الربع الخالي بمحاذاة مدينة مأرب التاريخية."

في الوقت الذي كان فيه لقاء نشوان الحميري بالإمام أحمد بن سليهان لقاء علم ومعرفة بأحوال الدعوة الزيدية ، كان لقاء جعفر بن عبد السلام بإمام العصر تمليه مصلحة ذاتية، وهو في ذلك مدفوعاً بالبحث عن موقع جديد لتوطيد مكانته المهزوزة في أعين الناس. "ولما قطع القاضي الأبناوي صلته كلية بالحركة الفاطمية وكل من والاها من سلاطين دولة بنبي حاتم الهمدانية ، أحتفظ نشوان الحميري بعلاقة جيدة مع السلطان حاتم بن أحمد بن عمران بن فضل اليامي ، الذي أنشأ له (الحور المين عن كتب العلم الشرائف دون النساء العفائف). "فضلاً عن علاقاته الوطيدة بالسلطان علي بن حاتم ، الذي كان يعتز بهمدانيته ويهانيته برفضه اتباع تعاليم الدعوتين الإسهاعيلية والزيدية، تماماً كها كان يرفض الخضوع للسلطتين الأيوبية والزيدية. وكان هذا السلطان وأسلافه من آل حاتم الهمدانيين، كها تذكر المصادر يتمتعون والزيدية. وكان هذا السلطان وأسلافه من آل حاتم الهمدانيين، كها تذكر المصادر يتمتعون

<sup>(</sup>١) خلف لنا ابن عبد السلام مالا يقل عن ٢٥ مصنفاً يغلب عليها التحامل الشديد على مذهب أهل السنة والجهاعة ، وبوجه خاص المطرفية الذين كانوا يرفضون مبدأ قرشية الخلافة ، مشترطين ترشيح الأعلم والأكفى والأتفى لهذا المنصب الديني الرفيع ، بمعزل عن قيم الفضل والشرف . انظر كلاً من زيد: تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٨٨-٨٩، والشامي: تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج ١ ، ص ٥٥٦-٥٥ .

<sup>(</sup>٢) عارف: مقدمة في دراسة الإتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن، سبق ذكره، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) زيد: تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) كرست مباحث (الحور العين) لخدمة نظريته القاتلة بأن الإمامة لا ينبغي أن تحصر في قريش فحسب، بل وفي سائر الخلق دون تخصيص. فضلاً عن مصنفه (شمس العلوم ودواء العرب من الكلوم) الذي يقع في ثهانية بجلدات، تطرقت معظمها لأخبار اليمن في الجاهلية والإسلام، وفيه يحمل حملة شعواء على الأشراف من آل الرسي وآل العياني الذان تفردا بالسلطة والثروة قرون طويلة من الزمان دون منازع. انظر زيد: تيارات معتزلة اليمن، سبق ذكره، ص ٣٦.

بـ"درجة ممتازة من الوعي والثقافة بالنسبة لتاريخهم ، وكان لهم شعراً جيد .. فإنــه إزدهــر في عهد آل حاتم وفي منطقة نفوذهم أفذاذ يتمتعون بالمعروفة والعلم والبلاغة." \*\*\*

ولعل مواقف الفقهاء العرب والأبناء إزاء الأثمة والدعاة والمحتسبين في القرن السادس الهجري، قد تنوعت ضمن إطار التعددية المذهبية الإمامية، سواء كانت حاتمية همدانية، أم زبيعية إسهاعيلية، أم زبدية هادوية. ومن أهم الأفكار التي غدت مرجعيات مؤازرة لدور المؤسسة الإمامية، مرجعية الفقيه نشوان الحميري، الذي أخذ يحث أحمد بن سليان بالدعوة لنفسه لإستعادة بحد أجداده، آملاً أن يعيد هذا الأمير الشاب الحياة إلى روح الدعوة الزيدية أسوة بالإمام بحيى بن الحسين الرسي. وتتبدى جدة هذا السياق في خطاب الفقيه الناقد لمنظرية المهدية ومصدرها الفرقة الحسينية، التي إنحرفت بزاوية حادة عن الدعوة الزيدية والدولة المادوية. وهو يدرك في أعهاقه عجز الأشراف العيانين ومن على شاكلتهم القيام بأمر والدولة المادوية. وهو يدرك في أعهاقه عجز الأشراف العيانين ومن على شاكلتهم القيام بأمر الإمامة، بعد تآكل شرعيتها في أعين الزعامات القبلية التي استغلت الصراعات الجانبية بين أشراف صعدة لصالحها.

بالرغم من متانة الصداقة التي كانت تربط الفقيه نشوان الحميري بالإمام ابن سليهان ، إلا أن الفقيه بقي مستقلاً في مواقفه السياسية وفي تعاطيه مع مذهب العترة . بهذا الخصوص ، يذكر أحمد الشامي في السفر الثاني من تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي ، قصة نقائض نشوان وملاحاته مع الأشراف العيانيين ، مستنداً على رواية منسوبة للقاضي أحمد بن صالح أبو الرجال صاحب مطلع البدور ومجمع البحور ، الذي ينسب قصيدة الفقيه جعيد بن الحجاج الوادعي لنشوان الحميري . وهذان البيتان المنسوبان للحميري ، على حد قوله أشعلا حرب كلامية بين الطرفين طال أمدها:

أما الحسين فقد حنواه الملحدُ واغتاله النزمن الخشون الأنكيد فتبصروايسا فسافلين فلنه في ذي ((عرار)) ويحكم مستشهد الله

بصرف النظر عن ناظم هذه القصيدة ، كان الاشراف العيانيون يخشون ما يخشون الفقهاء من آل نشوان الحميري ، الذين أخذوا يحدثون أنفسهم بتأسيس دولة يمنية مستقلة

<sup>(</sup>١) الحداد: التاريخ العام لليمن ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) الشامي : تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٢١٦ .

تنتزع منهم تلك المهابة الروحية ، بل وتلك المكانة الإجتماعية بين عرب الجنوب ، فحاربوه بنفس السلاح الذي أشهره في وجوههم . ولما أشتد عداه الحميري للاشراف ، وتوضحت لهم مآربه السياسية الطموحة ، أنشد الأمير عبد الله بن القاسم بن الجعفر العياني بيتاً من الشعر ، يشكك فيه بنسب نشوان :

أما الصحيح فإن أصلك فاسد وجيزاك منها ذابسل ومهند

كان نشوان فقيها زيدياً معتزلياً عربياً جنوبياً مزهواً أيها زهو بعلمه إلى حد الغرور والغطرسة . وكانت نشوته اليمنية محفوفة بنزعة قحطانية مغرقة في عنصريتها ، قد جلبت عليه مشاكل وأهوال ، بكل ما تنطوي عليه شخصيته من تناقضات شتى . يتضع ذلك من خلال تجربته الذاتية ، ومعاشرته لنفر من الأثمة والأمراء والعلماء وغيرهم من أشراف صعدة ، الذين نظموا قصائد قادحة ثلبت عرضه . فأجاب الحميري عليهم بقصيدة دالية طويلة ، أفصع فيها عن ذاته المسلوبة بالأبيات التالية:

من أين ياتيني الفساد وليس لي لا في علسوج السروم جسد أزرق فسدع السسفاهة إنها مذموسة والله صا منسي نظام جساءكم ولقد أثيت بعه فقمت مبادراً فأشاعه مسن ظسن أن ظهسوره أغضبتم أن قبل مات أمامكم لاعار في قنسل الإمام علمكم ان النبسوة بنسالنبي عمسيد

نسبٌ خبيثٌ في الأعاجم يوجد أبداً ؟ ولا في السود خال أسود والكنف عنها في العواقب أحمد فيه يقول حوى الحسين الملحد عجلا أصرّق طرسه وأقدد في الناس مكرمة عليها يحسد لسيس الإمام ولا سواه يخلد القتل للكرماء حيوض يسورد ختمت ؟ وقد مات النبي عمد"

وتبقى نظرية أصول الدين الخمسة لدى المعتزلة متقدة في ذهنه ، ثم لا تلبث أن تنبجس مباحثها الكلامية عند كل بيئاً من أبيات قصيدته الحميرية التي يرد فيها على ورثة النظرية ، ويجعل من شروطها الأربعة عشر سوطاً لإثارة الحمية القبلية ضدهم . وبنفس الوتيرة ،

<sup>(</sup>١) انظر بيت القصيد في كتاب عهارة اليمني: تاريخ اليمن ، سبق ذكره ، ص ٣٢٨-٣٢٩، والشامي : تاريخ اليمن الفكري، مسبق ذكره ، ج٢ ، ص ٢١٦ وما تليها .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

يرفض مصانعة الأشراف العيانيين ، مؤكداً على أن السياسة كالمال تغري أصحاب النفوس الضعيفة ولا سيها فقهاء السلطان ، الذين أشتروا الضلالة بالهدى . ومن شم ، أخذ يخاطب خصومه بهذه الأبيات المتحدية:

فسدع التهسدد بالحسام جهلاة ومن قد تركت بده قتبلا انبني إن لم أمست إلا بسسيفك أنسي اسكت فلولا الحلم جائبك منطق يبنسي بسأسرار لسديك عجيسة

فحسامك القطاع ليس لمه يعد محسن توصيده ومسن تنهسدد لقريسر حسين بالبقساء مخلسد لاصين فيمه يسذوب منه الجلمسد لكن جيسل الصفح مني أصود"

كانت درجة إقتراب القاضي نشوان الحميري من أئمة الزيدية ، تصب في سياق إقتراب الفقيه من السلطان ، إذا ما أخذنا في الإعتبار أنه لم يكن زيدياً غترعياً ، وإنها كان زيدياً هادوياً معتزلياً. وعا أعطى لهذا الواقع أسباب ثباته في وعي الفقيه نشوان ، الذي كان يرى في ابن سليهان الأمل الوحيد للنهوض بالدعوة الزيدية من كبوتها الأولى ، بالرغم من قناعته المطلقة أن النخبة العلوية الحاكمة كانت يومه تعاني أكثر من غيرها حالة من الإنحطاط والتخلف والجمود ، كما يتضع ذلك في مسلكية أشراف صعدة الهادويين والعيانيين ، الذين أحالوا عمرانها إلى خراب. وللرفع من همة إمام العصر أحمد بن سليهان ، أخذ نشوان يخاطبه بهذه الأسات:

يبابن الأنصة من بني الزهراء وإمام أهل العصر والنور الذي كسم راست الكفار إطفاء ك شمسٌ يراها الحاسدون فلم يطق يبا داعيا يبدعو الانبام لرشدهم أسسمعتهم ؛ فكأنهم لم يسسمعوا لبيك ألفاً من صديق وأسق

ولبسن الحسداة الصيفوة النجساء حُسدي السوليّ به مسن العلساء عصداً فيا قسدروا على الاطفاء مسنهم لحسا أحسدٌ عسلى انخفاء وصسلاحهم في بكسرة ومسساء مساجساءهم مسن دعسوة ونسداء من بعد خذلان وطول إباء اس

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) الشامي: تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ص ٢٢٧ .

لكن درجة إقتراب الحميري من أثمة الظل في صعدة ، جعله يكتشف الكثير عما همو خاف على الخاصة والعامة ، وقد أدرك بحصيفته أن مصدر الخطر الداهم اللذي بات يهدد الدولة، هم الأشراف "العيانيين وغيرهم عن نازعوا الإمام بل ويعترف نفسه إنه قد كان من المعارضين." " لذلك اندفع في هجاء من يشكك بمقدرة المتوكل أحمد العقلية والنفسية للقيام بأمر الإمامة على أكمل وجه ، حين أنشد الأبيات التالية :

من شك فيك كمن تبدّل حيرة يا خير من يسمّني جه قدم على ما عاينت عين البريسة بعده لم ألتي بعدك من أسر بوجهه أن خبت عن نظر العيان فلم يغب يمري ودادك حيث يجرى الروح في أتسى لبانساق التسي أنسا طالبّ

بهدابسة ، وعمايسة بضسياء وجه البسيطة من بني حواء الا وهسم فيهسا مسن الأقسداء عمن أعضست به من الصدقاء ذكراك بين القلب والاحشساء بدني ، وحيث يحل في أعضائي في للدهر عاجل نظرة ولقاء !"

فلا غرابة إذن ، أن يكون الحميري من أنصار الدعوة الزيدية ، في الوقت الذي نجده يهجو من هجاه من الأثمة والدعاة والمحتسبين الذين ثلبوا عرضه . فالعداء أصلاً لم يكن موجهاً ضد الأشراف العيانيين الذين أشاروا حفيظة الموجهاً ضد الأشراف العيانيين الذين أشاروا حفيظة الإمام أحمد بن سليان ضد أسرته وعشيرته الأقربين ، بإعتبارهم روافض منابذين لمذهب المعترة . وهكذا أوقعت الدسيسة الباردة بين القاضي وإمام العصر ، من حيث لا يشعر نشوان ولا ابن سليان ، وقد أدرك أصحابها قلة حيلتهم وعجزهم عن خوض معركة جديدة ضد الزعامات القبلية، وبوجه خاص سلاطين دولة بنو حاتم الهمدانية.

ولم يتوانى نشوان إلى تجديد الدعوة الصريحة بأن الإمامة في سائر الخلق دون تخصيص، مقتفياً بذلك قول القاضي عبد الجبار الهمذاني شيخ المعتزلة. وهو في هذه القصيدة يدافع بحرارة متناهية عن نسبه الصريح "ولم يكتف بذلك بل لمح بمهارة إلى ما يكثر منه عادة الأمراء والخلفاء، ولا سيما في ذلك العهد من التسري ومضاجعة الاماء من زرق وسود؟

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) زيد: تيارات معتزلة اليمن، سبق ذكره، ص ١٠٦.

وكأن الأمراء العيانيين قد كان لهم أولاد من أمهات روميات وحبشيات ؛ ! ولكنه في نفس الوقت قد انكر ان تكون الأبيات ((الجميدية)) له ، بل واقسم انه قد مزقها فور طلاعه عليها . وهو لا شك يحاول تلطيف الجو والتقرب إلى الأشراف بهذا الإنكار ؛ ومع ذلك فانه يعود بمنطق العالم الساخر ويتهكم ما شاء له استهجانه بموقف قوم يغضبون لأن شاعراً قال: إن إمامهم مات أو قتل!". "

### مذهب الحميري في الإصلاح:

كانت الإمامة العظمى، أو بتعبير معاصر الرئاسة من المحاور التي شغلت بال القاضي نشران في الحقلين الفكري والنظري والمهارسة العملية . فالمواقف الفقهية السياسية الشجاعة، والآراء الكلامية التي بشر بها الحميري في كتاب الحور العين ، تبدو مباحثها مقاربة لآراء ابن قتيبة في الإمامة والسياسة . وهو في هذا المنحى يلاحق التحول العقدي من مذهب الإمام زيد بن علي إلى مذهب يحيى بن الحسين ، كها يلاحق التطور العقدي الخطير لدى بعض الفرق الإمامية المغرقة في تشيعها ، وهي تنحرف بزاوية حادة عن مذهب الإمامين . وكانت آراؤه في إنحراف المؤسسة الإمامية ، هي ذات آراء المؤرخ الهمداني المندة بالنخبة العلوية الحاكمة في عهد الإمام الناصر أحمد .

بالرغم من مضي قرنين من الزمن على رحيل لسان اليمن الهمداني، فمس المحتمل أن المعارضة ذاتها لنظرية الهادي في الإمامة وإستحقاقها ، كانت مبنية على رؤى وأفكار سياسية استخلصها الفقيه الحميري من واقع معايشته للدولة الزيدية في منتصف القرن السادس الهجري. وقد روي عن أحد معاصري تلك الحقبة (عمر بن محمد الوادعي) عن الأوضاع السياسية التي آلت إليه المؤسسة الإمامية في ذلك العصر، قال: "أقبلت من بلاد خولان أريد الشريف يحيى بن الحسني من ولد الهادي وهو بنواحي مسور من بلاد حمير .. فتذكرنا أمر الإمامة والأثمة، فقال لي القاضى محمد بن على الاهنومي: اسمع .

- قلت: نعم .
- قال: لا أرى انه يقوم باليمن من أشرافها إمام بعدها إلى يوم القيامة !
  - قلت: ولماذا؟

<sup>(</sup>١) المصدر تقسم، ص ٢١٧ .

- قال: يرون - أي الأشراف - رخص هذا الأمر، وطاعة من يظهر التدين، ويدعي العلم، ومن ليس بأهل فيطمعون في مثل ذلك، فيتهاونون بالعلم والتعليم والعبادة وطلب الخير، ويطلبون الأمر ثقة بالنصرة عليه من هؤلاء المذعنين للدنائير [المدعين] للعلم بالا كلفة ولا عمل . فمتى تُطلب خصال الإمامة من بعد الاستجابة والاعانة لمن ليست فيه عن يصدقه الناس ويقلدونه ؟ . . " دم

يستفاد من هذا النص المنسوب للشريف عمر بن محمد الوادعي أن الأشراف العلويين كانوا أعجز الناس عن القيام بأمر الإمامة ، على غرار النهضة الزيدية الثانية التي دشنها الإمام يحيى بن الحسين في العقد الأخير من القرن الثالث الهجري . وبرحيل الهادي احتدم الصراع الأسري بين آل الهادي وآل القاسم العياني ، ولم يكن ذلك الخلل يعني كثيراً بالنسبة للدعاة والمحتسين الذين ركنوا إلى ما خلفه لهم السلف الصالح من جاه وسلطان بمقتضى النظرة الشرعية لشرطية البطنين القديمة . لكن بالعودة إلى نص دعوة أحمد بن سليان ، يتضح لنا من سيرة هذا الإمام أنه لم يول عنايته الخاصة بأصول الدين الخصة عند المعتزلة ولا سيها أصلي التوحيد والعدل ، بالرغم من إشاراته الكثيرة "إلى أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن سياق مجموعة من المواعظ التي تشمل أموراً تتعلق بالفروع . . فصاحب المدعوة بتجربته وتجربة من سبقوه من أمثاله، يعرف أنه مقدم على خوض معارك متصلة ، في واقع بيم معتد على القتال، وهي معركة لم تنته بعد." "

في هذا المحيط القبلي المفعم بالصراع المذهبي ، أخذ نشوان الحميري يدعو لنفسه إماماً هادياً مهدياً ، بدلاً من الدعوة لأحمد بن سليان الذي يصغره سناً وعلماً . فها حملته كتاباته النثرية والشعرية الناقدة للنخبة العلوية الحاكمة ، تكشف لنا بعضها عن رؤى وتجارب متجددة تتصل اتصالاً عميقاً بتيار القحطانية ، الذي أرسى لبنته الأولى لسان السمن الحسن الحمداني . فكلاهما حاول إرساء فقه سياسي حي متحرك في الدولة والمجتمع، في ضوء ما قدماه من حجج تبطل القاعدة التي قامت عليها الدعوة الزيدية من الأساس. "ولم يعد في

 <sup>(</sup>١) يجي بن الحسين بن محمد القاسم : المستطاب في تراجم الزيدية الأطياب ، ( مخطوط ) ورقة ٩٠٩ ، نضلاً
 عن كتاب الشامى : تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) زيد: ثيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٤٦-٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الشامي : تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٢٣٧ .

مقدور بعض العلماء المجتهدين الصمت تجاه حملة التطهير التي شنها إمام المعصر ضد المطرفية، فخرج نشوان عن صمته ، حين نظم قصيدة هجأ فيها صديق العمر بالأبيات التالية:

عجائب الدهر أشنات ، وأعجبها إماصة نشات في أبسن الخديريف ما أحمد بسن سليان بمسوتمن على البرية في خيط من الصوف"

كانت علاقات نشوان بابن سليان بادئ الأمر ودية ، لكنها سرعان ما تحولت من سيئ إلى اسوأ بعد تنحيه من منصب قاضي قضاة الزيدية ليخلفه جعفر بن عبد السلام ، اللذي "تصدى للتدريس بقرية سناع وناهض اتباع المذهب المطرفي بعد أن كان منهم في مرحلة مبكرة من شبابه." " وإذا أخذنا في الإعتبار أن القاضي الحميري في السنوات الأحيرة من عمر و تصالح مع الإمام المتوكل أحمد ومع غيره من الأشراف العيانيين الذين ناصبهم العداء ، إلا أن عدداً من الكتاب المشيايعين لتيار القحطانية ، حرصوا على تحقيق قصائده "التي هاجى فيها الأشراف وكل ما يوحي بأنه لم يكن زيدياً أو هادوياً .. كما أكثروا من إسراد أقواله وأشعاره التي جادل بها خصومه من الجارودية والمخترعة والمتعصبين من الشيعة والروافض مثل قوله في ذلك الفقيه الذي ناظره وكان كل ما جادله بالكتاب العزيز استدل عليه بقول إمامه الذي يقلده فقال:

أجساب عجسادلاً بكسلام بحبسى أتجعل قول يحيى عنه وحيا!"" إذا جادلست بسالقرآن خصمي فقلمت: كملام ربّىك عنه وحسى

وعليه ، فقد احتدم الخلاف بين الفقيه الحميري والإمام ابن سليان بسبب الآراء المتناقضة بين الرجلين حول الإمامة واستحقاقها ، وهذا قول تؤكده المصادر: "ولعل نشوان في هذه الأزمة قد تذكر ضيق العلماء والمفكرين بالأشراف من أحفاد الهادي والعياني (ورثة النظرية) ، واعتبار (الإمامة) تركة يتوارثونها كما يشوارث أبشاء وورثة المشائخ والسلاطين مشيخاتهم وسلطانهم غافلين عن الفوارق الاجتماعية والدينية، وشروط ما يسمونها (إمامة) في كتب أصولهم وتعاليم مذهبهم." " ومفتاح هذا الموقف المناهض لمبدأ تثبيت الإمامة في آل

<sup>(</sup>١) زيد: تيارات معتزلة اليمن، سبق ذكره، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) الوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الشامي: تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص ٢٣٥.

البيت ، يتمثل في رفضه المطلق لنظرية شرطية البطنين ، وهذا هو مذهب نشوان الذي عرف عنه نقده العنيف لمقولات فقهية زيدية عفى عليها الزمن، وتأصيل كلامي هادوي لم يستسيغه القاضى البتة. "

وبالتالي لم تصد نظرية الحادي في الإمامة مقبولة ولا مستساغة ، بالنسبة لعدد من الزعامات القبلية التي أخذت تتطلع للسلطة والثروة ، على غرار أثمة آل البيت . فالغموض الذي أخذ يكتنف الدعوة الزيدية الثانية في بداية عهدها (دولة ابن سليان وابن حمزة) ، أثارت الكثير من التأملات والتفسيرات المتعارضة حول مشروعية شرطية البطنين ومغزى تثبيت الإمامة في آل البيت . إلا أن الفقهاء المجتهدين بعد تجارب وتفاعلات مع البيئة السياسية في بلاد اليمن الأعلى ، ظلوا متمسكين بمذهب أهل العدل والتوحيد، وعلى رأسهم القاضي نشوان الحميري، الذي لم يتوانى لحظة في الدفاع عن زيديته وعدليته ، في مواجهة الشكوك المثارة حوله . حين أنشد قائلاً:

أيها السائل عنسي أننسي مذهبي التوحيد والعدل المذي

مظهـر مـن مـذهبي مـا أبطـن هـو في الأرض الطريـق البـين "

يتضح لنا أن الهدف من وراء نظم هذه الأبيات ، ليس الدفاع عن زيديته فحسب ، بل والتهاهي بأرومته العربية الجنوبية . وقد أخذ يهاجم أشراف صعدة العيانيين هجوماً عنيفاً ، حاول من خلال تلك القصيدة النونية كشف عورتهم والتشكيك في أصلابهم . وهو يتابع فضح دعواهم العريضة بأحقيتهم في الإمامة دون سائر الخلق ، بقوله:

أن أولى النساس بسالأمر السذي كانسا مسن كسان لا يجهسل مسا أبسيض الجلسدة أو أسسودها أبسا الشسيعة هيسا فلقسد مسا رأيستم لبنسي عسدنان مسن

هسو اتقسى النساس والمسؤتمن ورد الفسرض بسسه والسسنن أنفسسه غرومسسة والأذن طبال مسا استولى عليسك الوسسن ورم في السدين لقلستم سسمن ""

<sup>(</sup>١) زيد: تيارات معتزلة اليمن، سبق ذكره، ص ١١١.

<sup>(</sup>٢) اليمني: تاريخ اليمن ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

ومثلها بدأ القصيدة مفصحاً عن مذهبه ، ختمها مناشداً الخصوم بالكف عن الأذى وتحريض شيعة صعدة وغوغاء صنعاء ضده . فالسباب على حد قوله ليس من شيم الرجال ، والأحرى بهم التوقف عند هذا الحد من الخصومة في الدين:

#### ودعوا اللمسن لمن خالفكم لعنمة الله عسلى مسن بلمسن "

في هذا الإتجاه ، يقتفي القاضي نشوان من سبقه من علماء اليمن المجتهدين ، الذين وعوا نظرية الإمام الهادي ومقاصدها الرامية إلى إحلال مبدأ شرطية البطنين على حساب مبدأ قرشية الخلافة . يتضح هذا الموقف من خلال دراسته الموسوعية (الحور العين) التي يسلط فيها الضوء على سائر المذاهب الإسلامية والفرق الدينية الشيعية والسنية ، وما أججته من صراعات سياسية في الساحة اليمنية بين مختلف الدول والإمارات . وبامكاننا إيجاز مذهب نشوان بالتالى :

- ان في طليعة الأثمة المجتهدين المطالبين بجعل الرئاسة في سائر خلق الله دون تخصيص ،
   وهو في هذا المنحى الفكري يفصح عن معتقده السياسي ، شأنه في ذلك شأن شيوخ المعتزلة والمطرفية المتقدمين والمتأخرين ، وعلى رأسهم القاضى عبد الجبار الهمذاني .
- ٢- يبدي القاضي نشوان حرصاً متزايداً على إحياء تراث لسان اليمن الحسن الهمداني في
   معظم مباحثه الكلامية وأعماله الشعرية ، التي تفخر بأعجاد عرب الجنوب من نسل
   قحطان وتحط من قيمة عرب الشمال عدنان .
- ٣- حث أهل اليمن تقديم البيعة له ، ضارباً عرض الحائط بنظرية الإمام الهادي في الإمامة وإستحقاقها . وبهذا يكون الحميري أول فقيه عربي دعا لنفسه بالإمامة ، والأهم من ذلك توسيع نطاق إجتهاداته إلى قضايا حساسة جداً تمس جوهر المذهب الزيدي ، وقد أخذ يشكك في مصداقية شرطية البطنين ، فضلاً عن معارضته الضمنية لمقولة قفل باب الإجتهاد في بلاد اليمن .

من الطبيعي أن يستتبع هذا الموقف الفقهي المناهض لمذهب العبرة ، إنبعاث نفوذ الفقهاء المجددين في الدين بشكل ملحوظ لم يسبق له مثيل . وهمو أمر رأينا كيف جرى

<sup>(</sup>١) المعدر نفسه .

تأسيسه على يد نشوان الحميري ، الذي خصص فصولاً من كتاب لمناقشة هذه المسألة -الإمامة والسياسة - من أوجه عدة:

- قالت المعتزلة والخوارج، إلا النجدات، والشيعة، وأكثر المرجية: "إن الإمامة فرض واجب من الله تعالى يجب على المسلمين إقامتها، وإن الناس لا يصلحون إلا على إمام واحد يجمعهم، ويمنع بعضهم من بعض، وينفذ أحكامهم، ويقيم حدودهم، ويغزو بجبوشهم، ويقسم فيأهم، وغنائمهم، وصدقاتهم بينهم.""

- قالت الحشوية ، وبعض المرجية والنجدات من الخوارج: "إن الإمامة ليست لازمة ، ولا واجبة ، ولكن إن أمكن الناس أن ينصبوا إماما عدلا من غير إراقة دم ولا حرب ، فحسن، وان لم يفعلوا ذلك ، وقام كل رجل منهم بأمر منزله، ومن يشتمل عليه من ذوي قرابة ورحم وجار ، فأقام فيهم الحدود والأحكام على كتاب الله وسنة نبيه ، جاز ذلك ، ولم يكن جم حاجة إلى إمام ، ولا يجوز اقامة السيف والحرب ." "

إذا ما تجاوزنا هذه الناحية النظرية وثيقة الصلة بالإمامة ومقاصدها الشرعية ، نجد أن عدد من الفقهاء المنشقين عن المؤسسة الإمامية قد أعادوا بدورهم صياغة النظرية الزيدية ألهادوية من أساسها . لذلك نجد نشوان يسترسل في مناقشته لوجهات النظر المختلفة حول مسببات الخلاف حول الإمامة وإستحقاقها ، بحيث صار المسلمين على حد قوله ، "ثلاث غرق: الأولى قالمت هي بالنص، والثالثة قالمت المسلمين على حد قوله ، "ثلاث غرق: الأولى قالمت هي بالنص، والثالثة قالمت المسلمين على حد قوله ، "شلات المسلمين على حد قوله ، المسلمين على حد قوله ، "شلات المسلمين على حد قوله ، "شلات المسلمين على حد قوله ، "شلات المسلمين على حد قوله ، " المسلمين على حد قوله ، " المسلمين على حد قوله ، المسلمين على حد قوله ، " المسلمين على حد قوله ، المسلمين على المسلمين على المسلمين على المسلمين على حد قوله ، المسلمين على 
ذلك هو الخط المستقيم لمفهوم الإجتهاد في مذهب الإمام زيد بن على ، بمعزل عن ظاهرة الجمود والتقليد التي أحاطت بمذهب الإمام يحيى بن الحسين خصوصاً فيها يتعلق بنظريته الأحادية للإمامية ، وما حملته من تيارات ثقافية متعارضة . لقد أورد نشوان جملة من الآراء المتعارضة بين ساتر الفرق الزيدية والمعتزلية ، وبوجه خاص الحزيرية والبترية فهها على حد قوله: فرقتان من الزيدية لم تنصا "على رجل بعينه واسمه ، فيجعلوه إماما للناس ، وإن الإمامة شورى بين خيار الأمة وفضلائها ، يعقدونها لأصلحهم لها ، ما لم يضطروا إلى العقد

<sup>(</sup>١) الحميري: الحور العين، سبق ذكره، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

قبل المشورة ، لفتق يخاف حدوثه على الأمة ، فاذا خافوا وقوع ذلك ، وبادر قوم من خيار الامة وفضلائها ، أو رجلان من عدولها وأهل الشوري ، فعقدوا الأمامة لرجل يصلح لها، ويصلح على القيام بها، ثبتت إمامته، ووجبت على الأمة طاعته ، وكان على سائر الناس الرضاء . " "

وفي هذه الأجواء كان من الطبيعي أن ترتفع أصوات معارضة لشرطية البطنين ، وقد ذهبوا في ذلك مذاهب شتى ، فمنهم من تساءل هل بجوز خروج "إمامين ، أو أكثر في وقبت واحد؟" "، ومنهم من قال: "لا يجوز ذلك ، لما فيه من الاختلاف والانتشار" ". في حين اكتفى البعض القول بجواز "إمامين وثلاثة ، وأكثر من ذلك ، في البلدان المتقاربة ، في وقبت واحد". "ثم اختلفوا في إمامة المفضول:

- قال أهل الشوري جميعاً ، إلا الشاذ القليل مهم: "إن الإمامة لا يستحقها إلا الفاضل الذي يعرف فضله ، وتقدمه على جميع الأمة في خلال الخير ، إلا أن تحدث علة ، أو يعرض أمر يكون فيه نصب المفضول للامامة: أصلح للامة ، وأجمع لكلمتها ، وأحقن لدمائها ، وأقطع لاختلافها ، ولطمع العدو فيها ؛ أو يكون في الفاضل علـة ، تمنعه مـن القيام ، كالمرض ونحوه ؛ فإذا كانت الحال كـذلك . فالمضول أحق بها من الفاضل ، ولا يجوز أن يولى الفاضل على هذه الحال ." "
- قالوا: "ولن يجوز أن يكون المفضول عطلا من الفقه والعلم ، أو معروفا بريبة، أو سوم ، بل يكون خيراً فاضلا من عداد العلماء، وإن كان في الأمة من هو خير أو أفضل أو أعلم 131, Hata

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه. (٣) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

- وقال سليان بن جرير ، والبترية من الزيدية: "إذا كان الحال بهذه الصفة فاقامة المفضول جائزة ، وهي هدى وصواب ، غير أن إقامة الفاضل على كل حال أفضل وأصوب وأصلح." ""
- وقال قوم من المعتزلة ، منهم عمرو بن بحر الجاحظ ، وأكثر الشيعة ، وأكثر المرجية: "إن الإمامة لا يستحقها إلا الفاضل على كل حال ، ولا يجوز أن تصرف إلى المفضول ما وجد الفاضل.""

ثم اختلفوا فيها: فيمن تكون من الناس؟ فقال بعض المعتزلة ، وبعض المرجية ، وجميع الخوارج ، وقوم من سائر الفرق: "إن الإمامة جائزة في جميع الناس ، لا يختص بها قوم دون قوم، وإنها تستحق بالفضل والطلب وإجماع كلمة أهل الشورى." "أما أهل الحل والعقد، فهم من وجهة نظره ، يشكلون طرف من أطراف الحوار في عقد الخلافة ، وهم أقرب المذاهب الدينية إليه من حبل الوريد، وبوجه خاص مذهب النظام ، الذي "هو أقرب الوجوه إلى العدل ، وأبعدها المحاباة." " وهذا بحسب قوله هو حكم الشورى بعينه .

وفي رده على غلاة الشيعة في معرض مناقشته للإمامة وإستحقاقها ، يبين أوجه الخلاف في أصول الدين الخمسة بين مذهب الهادي ومذهب المعتزلة ، حول مغزى النصوص القرآنية ، للرد على من "احتجوا بقول الله تعالى: {وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَمْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ الله أَ ) ، قالوا: ولا امامة في النساء بالاجماع ، فيكون لفاطمة ارث في الإمامة ، ولا ولمد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال لقول الله تعالى: {مًّا كَانَ عُمَّدٌ أَبااً أَحَدٍ مِّن رُجَالِكُمْ } ، ولا يرث بنو العم وبنو البنت مع العم شيئاً ، فيكون لعلى ولولد فاطمة ارث مع العباس في الإمامة.""

نخلص من هذا كله إلى القول بأن مذهب نشوان الحميري هو مذهب المعتزلة في أصول الدين الخمسة ، وهو في هذا المنحى يخالف الإمام الهادي الذي يحصر الإمامة في البطنين . غير

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) المعدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٥) المندر نفيه .

أنه لم يتعاطى مع إمامة أحمد بن سليهان في مستهل حياته السياسية من وجهة نظر الفقه الزيدي المحدد لشروط قيامها ، لأن الدعوة الزيدية دخلت حالة سبات عميقة منذ مصرع الإمام أبو الفتح الديلمي . وكانت التطورات التاريخية البالغة الخطورة تسارعت ، منذ تاريخ دعوة ابن سليهان لنفسه إماماً من بلدة حيدان بصعدة سنة ٢٩٥هـ/ ١٣٨ م ، حتى تاريخ إعتزاله العمل السياسي تحت وطأة المرض بفقدانه نعصة البصر سنة ٢٥٩هـ/ ١١٧١م "، جاءت متزامنة مع سقوط دولة بني زريع ودولة بني حاتم ودولة بني مهدي ، كنتيجة مباشرة للغزو الأيوبي لليمن سنة ٢٩٥هـ/ ١٧٤ م "

ولعل أبرز مثال تاريخي يمكن إيراده هنا للتدليل على تدهور العلاقة بين الأئمة الحكام ونفر من الفقهاء الذين امتنعوا عن تقديم البيعة للأشراف المحتسبين والدعاة من أئمة آل البيت. فقد حدثت قبيل ظهور ابن سليان تغيرات مهمة طرأت على المذهب الزيدي الذي شهد حالة من الانحسار السياسي في عهد الدولتين - الصليحية والأيوبية . وكان للخلاف الفقهي الذي نشب بين المخترعة والمطرفية أثره البالغ في حدوث المزيد من الإنشقاقات السياسية في صلب الدعوة الزيدية ، لا سيا بعد خروج الداعي يحيى بن الإمام أحمد سليان وجوئه إلى الأيوبيين، العدو التقليدي للمؤسسة الإمامية . وتأتي عملية اغتياله، في إطار إعادة ترتيب البيت الزيدي الذي مزقته الخلافات السياسية ، هنالك سبحل الحميري احتجاجه الشديد: "كيف يعقل أن يقتل إمام العصر عبد الله ابن إمامه ، وهو مغتذ بشرابه وطعامه!" "

على إثر ذلك ، قام بأمر بالإمامة الزيدية الإمام المنصور عبد الله بن حزة من ظفار ، "وقد عاصر القاضي نشوان بن سعيد الحميري وكان أحد أنصاره ." "لكن تلك الموالاة لابن حزة لا تختلف كثيراً عن موالاته السابقة لابن سليان . فالحميري بالرغم من تودده للإمامين المتوكل والمنصور ، لم يكن قاضياً يقتنص الهبات من مائدة السلطان ، وإنها كمان واحمداً من أرباب السيف والقلم ، معتداً بنفسه لا يخاف في قول الحق لومة لائم . هذا الأصر يتعلق

<sup>(</sup>١) زبارة: خلاصة المتون، سبق ذكره، ج٢، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الحداد: التاريخ العام لليمن ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) فاضل بن عباس دغثم : السيرة المنصورية الشريفة (عطوط) ، ج٣ ، ورقة ١١٠.

<sup>(</sup>٤) شرف الدين: اليمن عبر التاريخ ، سبق ذكره ، ص ٢٤٩ .

بالصعيد الفقهي – الأربعة عشر شرطاً طبقاً لمذهب الحادي . أما على الصعيد السياسي ، فمذهب نشوان في الإمامة هو مذهب معتزلة العراق واليمن .

### تبلور النظرية القحطانية :

نشأت الدعوة القحطانية في رحم الدولة الأم (دولة الهادي) ، التي سبق وأن كرس الممداني حياته العلمية من أجلها ، وضحى في سبيلها الحميري بمستقبله السياسي كفقيه عربي أخذ يتطلع لمنصب الإمامة . لكن هذه النزعة - الأئمة من قريش - لم تكن مقبولة ولامستساغة لدى النخبة العلوية الحاكمة ، التي كانت لا تسمح بقيام مراكز قوى متعددة في دولاب السلطة الدينية والزمنية . فكل قوة ناشئة أياً كانت وجهتها المذهبية ، تعارض التشيع مذهباً رسمياً للدولة، تقمع بقوة ويلصق بصاحبها تهمة الرفض والتجديف بمذهب العترة، سواء "في نظر الدولة أم في نظر العلماء"" المشايعين لها .

إن خطوط الصراع الذي تبلورت معالمه في بداية عهد الدولة الزيدية الثانية ، يحتاج إلى مقاربة خاصة ليس على مستوى الفكر الزيدي فحسب ، بل وعلى مستوى المهارسة السياسية وما بلورته تلك النخبة العلمية من أعيال أدبية مناهضة للنخبة العلوية الحاكمة . فلقد رأينا كيف والى الفقيه نشوان الحميري الإمام أحمد بن سليان في مستهل حياته السياسية ، حين أخذ يحثه على الدعوة والخروج . وتلك خطوة إيجابية - مبايعة ابن سليان بالإمامة - محسوبة للفقيه، لكن تراجعه ونكوصه عن موقفه السابق - نقض البيعة والدعوة لنفسه - محسوبة عليه. فالزيدي المعتزلي ، في نظر نشوان هـ و من يقـول بـاخروج، ويـرفض في الوقت ذاته تخصيص الإمامة في فئة محدودة من الناس ، شأنه في ذلك شأن المطرفية ، الذين يصدق عليهم قول الإمام الشاطبى: "أهل الحق في جنب الباطل قليل." ""

أما خلافاته الحادة مع أشراف صعدة ، فمردها الصراع على الجاه والسلطان ، أو تلك الدوامغ الشعرية ، التي أججت نار العصبية السلالية والقبلية بقصائدها المادحة والقادحة لكلاً من قحطان وعدنان . وهكذا تعمق الخلاف بين الفقيه نشوان والإمام ابن سليان ، سيا بعد أن احرز الأخير انتصاراته العسكرية على سلاطين بني حاتم ، ودخوله صنعاء عنوة في

<sup>(</sup>١) الزبيري : الإمامة وخطرها على وحدة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو اسحاق بن إبراهيم الشاطبي: الإعتصام . بيروت ، دار المعرفة ، ١٩٨٥ ، ج٢، ص٢٧ .

عام (٥٥هه/ ١٥٠٠م) . " فالصداقة القديمة التي كانت تربط بين الأننين فترت منذ أن نظم نشوان القصيدة الحميرية ، كمسوغ سياسي لخروجه ودعوته لنفسه بالإمامة . ومفتاح هذ الموقف المناهض للنخبة العلوية الحاكمة ، يكمن في موقفه الرافض لمختلف مظاهر الزيف والنفاق السياسي لدى معاصريه، وبوجه خاص القاضي جعفر بن عبد السلام . بمؤازرة هذه الوضعية الجديدة التي حكمت علاقة السلطة الناشئة بشريحة العلماء المنخرطين في خدمتها، منذ أن نزع الحميري إلى تأسيس ونشر مفهوم جديد للسلطة الشرعية ، يتعارض مع مفهوم شرطية البطنين .

هذا الموقف سيؤدي بنشوان إلى خوض معركة شرسة مع المؤسسة الإمامية بزعامة أحمد بن سليهان من جهة ، ومع الأشراف من آل الهادي وآل القاسسم العيباني من جهة أخرى . وطوال حياته كان الفقيه يرى في نفسه أنه من القلة المحيطة بكوامن الفقه الزيدي ومباحث علم الكلام المعتزلي ، الذي يرفض منتسبيه مبدأ حصر الرئاسة في فئة محدودة من الناس. بهذا القول يكون قد وضع نفسه في صف المعارضة المطرفية التي فسقت من قبل الأثمة الحكام ومن والاهم من القضاة والمفتين . الأمر الذي حدا بالكاتب أحمد الشامي ، وضع القاضي نشوان في مصاف أعظم علماء الزيدية المجتهدين ، الذين نادوا بقيام نظام سياسي مقارب في صيغته للنظام الجمهوري الحالي في اليمن قبل ألف عام ."

ومها يكن في هذا القول من مبالغة ، فإن مثل هذا الطرح لا يخلو من نظرة سياسية ثاقبة لما استجد في الساحة اليمنية من تحولات إجتماعية وسياسية عميقة مهدت الطريق لإضعاف المؤسسة الإمامية . ولكننا نذكر القارئ بأن معالم النهضة الزيدية الثالثة التي عاصرها الحميري ، وتحركه الفكري والسياسي على قاعدة لكل مجتهد نصيب ، تجسد أمامنا اليوم تجربة تاريخية لا تخل من مفارقة أوجزها لنا على زيد في العبارات التالية: "والحقيقة أن أوجه شبه عديدة توجد بين نشوان والهمداني.. وكلاهما حاول تحريض القبائل لمعارضة الأثمة ، واستثارة حيمتها القحطانية، وتذكيرها بحضارة اليمن القديم لعلها تستفيق وتعمل لإستعادة ذلك الماضي العريق ." ""

<sup>(</sup>١) الحداد: التاريخ العام لليمن، سبق ذكره، ج١، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) الشامي: تاريخ اليمن الفكري، سبق ذكره، ج٢، ص ٢٤٥-٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) زيد: تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١١٨ .

بمؤازرة هذه السياقات الآنفة الذكر أحياناً، وبالتداخل معها أحياناً أخرى، نلحظ بدورنا ولادة خطاب سياسي جديد يدعو أصحابه إلى جعل الرئاسة في سائر الخلق. وتتبدى جدة هذا السياق فيها ترتب عليه من مساجلات فقهية وكلامية تسلح بها نشوان لمواجهة الخصوم، "والاحتجاج عليهم على نحو يقطع حجتهم. ويبدو أن ذلك قد كان من أهم دوافع انفياسه في البحث والتفتيش عن آراه جديدة تخالف المألوف في بيئته الزيدية، حتى أصبح من أهم أعلام التاريخ اليمني في مجالات اللغة والتاريخ وعلم الكلام"." لكن هذه المساجلات لم تقدم ولم تؤخر من الأمر شيئاً في شأن إصلاح المجتمع اليمني، وبالتالي إنتقاله من طور دولة الإمام ودولة القبلية إلى طور المجتمع الإسلامي الذي يجسد مبدأ الشورى.

وسنطل فيها يلي على هذا الملمح السياسي والثقافي للقاضي نشوان ، الذي رسم خطوطه العريضة القاضي ابن أبي الرجال للحميري ، الذي خصه بعبارات الملح والأطراء معتبراً أياه واحداً من أكابر علياء الزيدية المنشغلين بعلوم الاجتهاد ، والذامين للتقليد. وعما يؤخذ عليه "كثرة افتخاره بقحطان على عدنان". "أما الباحث العربي شوقي ضيف، فيضعه في صف شعراء الفخر والهجاء ، الذين اشتغلوا "بالقضاء في بعض غاليف اليمن وأنه كان له في المفراتض (المواريث) وقسمتها يد . " " ويذهب إلى نفس القول الذي ذهب إليه العهاد الأصبهاني، في تحامله الشديد عليه، ووصمه بالتجديف بمذهب العترة ، حيث يقول: "قاتله الله واعنه وأخزاه ، ما أشد افتراه على الله وأجراه ، وأية فضيحة فوق هذا ولولا النبي المصطفى الذي اختاره الله واجتباه ، وجعله الوسيلة إلى نيل رضاه ، صلوات الله عليه وسلامه ، ما سعدوا ولا فازوا ولا حازوا من الشرف والفضيلة ما حازوا ." "

وهذا وصف لا يخل من الدقة لمعالم تحرك شيعي مناهض لمذهب نشوان الحميري المغرق في نزعته القحطانية ، نسبه شوقي ضيف للعباد الأصبهاني المعروف بتشسيعه لمسذه .

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ۱۰۹ .

 <sup>(</sup>۲) انظر مقالة أبو الرجال: مطلع البدور، في كتاب الشامي: تاريخ اليمن الفكري، سبق ذكره، ج٢، ص
 ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) ضيف : عصر الدول والإمارات ، سبق ذكره ، ج٥ ، ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) المدر نفسه، ص ١٤٠ .

وتهمة كهذه لا شك أنها توصم جبين هذا العالم المنشق عن المؤسسة الإمامية بالخزي والعسار، كيف لا وقد تمادي في هجاءه لبيت النبوة ، بالأبيات التالية:

> موي قريـش فكـلُّ حيُّ مـيتُ قلـتم لكـم إرث النُبـوَّة دونــا مـنكم نِثْـى قـد مضى لــــيـــلهِ

للسموت منسا كسُّ حي يولسُدُ أزهمستم أن النبسوة سرمسدُ قِدماً فهل منكم نبيُّ يعبدُ

تتصل هذه الأبيات إتصالاً مباشراً بالبيئة السياسية والإجتهاعية التي عايشها هذا العالم خلال القرن السادس الهجري . حيث تساوت لديه قصائد المديع والهجاء ، كها يتضع ذلك من أبيات قصيدته الحميرية ، وشرحها المسمى (خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة) ، التي يتباهى فيها بقومه أسوة بالمؤرخ الهمداني في قصيدة الدامغة . وإذا كانت طبقات الزيدية تتحدث بإسهاب عن قحطانية الهمداني ، فإن شوقي ضيف يذهب إلى أبعد من ذلك ، وهو يسوق أشعار غتارة للحميري ، من مثل قوله:

منا التبابعة المانسون الألى من كل مرهوب اللقاء مُعصَّبٍ تَعْنسو الوجسوه لسيفه ولرعمة فالخر بقحطان على كل الورى وإذا غضسبنا غضسة يمسنية فغدت و هاد الأرض مترعة دماً

ملكوا البسيطة ، سَلْ بدلك تُخبر بالنساج ضاز بسالجيوش مظفَّر بعسد السسجود لتاجسه والمِنْفَر فالناس من صدني وهم من جوهر قطسرت صسوارمنا بمسوت أحمر خدت شباعاً جائعات الأنشر ""

يبدو أن النخبة العلوية ، كانت تتكل على سمعتها السياسية ومكانتها الروحية في عقول الناس ، غير آبهة بمقالات الفقهاء المكاشحين لمذهب العترة . لكن التحامل السياسي على مذهب آل البيت ، كان قد بلغ مداه في القصيدة الحميرية ، وهي من وجهة نظر ضيف ، تعد واحدة من الدوامغ الشعرية التي تحمل في طيئاتها "عصبية عنيفة، وهي عصبية لا يشيد فيها بالملوك والتبابعه الأولين من قومه، بل أيضاً لا تزال الحاسة تشتد به وتتأجج في صدره . حتى يجعل قحطان فوق الورى والناس جميعاً ، بل حتى يجعلهم من معدن غير معدنهم ، فهم

<sup>(</sup>١) ضيف : عصر الدول والإمارات ، سبق ذكره ، ج٥ ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه، ص ١٣٩ .

من جوهر والناس من صدف ، ولا كغضبهم ، فغضبهم يملأ الوهاد دماً وأشلاء ما تزال تحط عليها النسور والصقور ، تملأ بطونها الجائعة. " " وهذه كلهات نابضة ، تغني عن شرح وتعليق .

كانت جهود نشوان الحميري تصب في إبطال نظرية الهادي ، "تحت تأثير التقليد، والإستسلام للمنشأ، والذهاب مع العصبية والهوى" " وهو في هذا الإنجاء الفكري المستقل، يرمي إلى تعميم مذهبه وترسيخ نظرته الخاصة لنظام الحكم في الإسلام ، متأثراً بأقوال من سبقه من العلماء كالقاضي عبد الجبار الهمذاني وعمر بن عبيد وأبا الهذيل وغيرهم من شيوخ إلمعتزلة. وكان مرمى الهجوم السافر على مذهب العترة متعدد الأسباب والغايات ، جيعها يصل إلى نتيجة واحدة هي إبطال مفعول شرطية البطنين تمهيداً لإبطال مفعول الأثمة من قريش . لذلك نراه يطلق العنان لنفسه الحرة الثائرة ، على غرار الهمداني ، دون مراعاة لمشاعر من خالطهم من الأثمة والأمراء والعلماء ، الذين أغروا خصومه به فناله ما نالهم من سموء ومكروه .

ولعل المهارسة النقدية للنخبة العلوية الحاكمة ، سواء أكانوا عيانيين أو هادويين، كانست تخفي تحتها سخرية مريرة باللنين أضاعوا الطريق إلى الحق بزعمهم أن "الأثمة من قريش"." ونص هذا الحديث المنسوب للشيعة الإمامية "الإمامية من قريش" "، يذكرنا بالحديث المنسوب للإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه: "احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة". "

<sup>(</sup>١) المعدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) انظر مقالة محمد زاهد الكوثري في مقدمة كتاب الحور العين لنشوان الحميري ، سبق ذكره ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) يرد الحديث بروايات متواترة: الأثمة من قريش ولهم عليكم حق (رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأسو يعلي وابن أبي عاصم والطياليسي) ، قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يدم القياسة (رواه عبد الله بن أبي الهذيل والطبراني ، عل في البيت إلا قرشي (رواه أحمد والبزاز والطبراني وغيرهم) ، الناس تبع لقريش برهم لبرهم وفاجرهم لفاجرهم (قرابة أربعين صاحبياً) ، استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإذا لم تفعلوا فضعوا السيوف على عواتقكم فأبيدوا خضراههم ، وحديث: الملك في قريش ، والقضاء في الأنصار ، والأذان في الحبشة (هاتين الروايتين مرويتين عن أكثر من عشرين صاحبي وأسانيدها ضعيفة) . انظر مناقشة عزان: قرشية الخلافة ، سبق ذكره ، ص ٦٩ وما تليها .

<sup>(</sup>٤) الحميري: الحور العين، سبق ذكره، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) ابن أي الحديد: شرح نهج البلاغة ، سبق ذكره ، ج٦ ، ص٣ .

هذه الأحاديث المتعارضة تتآزر لترسم لنا الصورة السلبية النافية لنشوان الإنسان الفقيه والأديب والمتكلم، الذي كان ضيف يرجو منه تغيير "شعره وجهة أخرى غير وجهة هذه العصبية الخرقاء". " لكن هذا الرجاء في عالم الإمامة والسياسية كها هو معلوم لا محل له في الإعراب.

كان من الطبيعي أن يختم نشوان حياته السياسية بالمصالحة مسع إمام المعصر أحمد بن سليان ، سيها بعد فشله الذريع بالخروج عليه والدعوة لنفسه . إلا أن الحظ لم يحالفه في ذلك الحزوج وتلك الدعوة ، التي لم تستوف شروطها ، وألا كيف نفهم قوله وهو يضف خلاصة تجربته بشيء من الأسى والحسرة: "انقضت النقائض بيني وبين الأشراف القاسمين وكانت عند طرور الشارب ، وبلوغ المأرب ، وزايلني كل ريب ، وتحليت بحلية الوقار ، فنظرت نفسي بعين الإحتقار ، ورغبت عن القريض ، وملاهبي معبد والعريض ، وأقصت الشعر بأبخس السعر ، واعتضست القرآن بالشعر ، وتركت الجدال وكان الأنسان أكثر شيء جدلاً .." "

ولتوضيح ما ألتبس حول دعوة الحميري لنفسه وخروجه على إمام العصر ابن سليان، نمود ثانية إلى مقالة الحميري، التي يوضح فيها ملابسات دعوته وخروجه: "كان من علم الله وصولي إلى المشرق فكلفني أهلها أن أحمل الذرَّ أحمال العبر وسمحوا بالمين والأيهان وشحوا بالصدق والإيهان فطمعت في ظاهر كلامهم حتى أدركني الإملاق بهارب فخرجت من الدائرة الرابعة إلى دائرة المتقارب. ولبثت بحضرموت على ما لبث يونس ببطن الحوت؛ إلا أن مض المضرين قال لبث أربعين يوماً ولبثت سنتين ونصفاً أخصف ورق الندامة خصفاً، واتعرض لرزق حلال فحصل فيه سد الخلة.."

وسنخصص فيها يلي فصلاً خاصاً لدراسة بحمل الصراع المذهبي بين المخترعة والطرفية وتداعياته السياسية على أكثر من صعيد . وحتى تنجلي الصورة ويزاح الغبار عن سيرة "بجتهد جبل صبر" ، حرياً بنا الإشارة في خاتمة هذا الفصل إلى أن مسقط رأس هـذا العـالم المجتهـد

<sup>(</sup>١) صيف: عصر الدول والإمارات، سبق ذكره، ج٥، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) زبارة: خلاصة المتون، سبق ذكره، ج٢ (١)، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ١٥٤.

صاحب حوث "، الذي دعا لنفسه من صَبرَ صعدة . وليس جبل صبر "، كها ينزعم ياقوت الحموي في معجمه أو كها يزعم شوقي ضيف في كتابه عصر الدول والإمارات . فبلدة حوث انجبت نخبة من أثمة اليمن الأعلام ، وعلى رأسهم الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة صاحب نهاية الوصول إلى علم الأصول ، والقاضي نشوان الحميري ذلك العالم الجليل ، اللذي فتح هوة عميقة في جدار الدعوة الزيدية كان بالإمكان رأبها فيها لمو أحسن الأئمة تجسير الهوة المذهبية بين غتلف التيارات الفقهية والكلامية . غير أن إصلاح الخلل الكامن في فكر الزيدية ، كان يتطلب منهم إجراء تغيير جوهري في نظرية يحيى بن الحسين ، التي تضع أربعة عشر شرطاً لمن يتصدى للإمامة . ناهيك عمن يفكر بالدعوة إلى نفسه وهو فقيه عربي لا يمت بصلة قرابة لقبيلة قريش ، ولا يمت بصلة إلى مذهب أهل العدل والتوحيد .

<sup>(</sup>١) حوث: بلدة من أعيال صعدة ، مشهورة بآثارها التاريخية القديمة ، ومعروفة بأدبانها وعليائها وفضلائها . ينسب إليها طائفة من أولاد الإمام يحيى بن حزة ومنهم المؤرخ صد الله الحوثي صاحب نفحات العنبر . وهي مسقط رأس القاضي نشوان بن سعيد الحميري صاحب المؤلفات الشهيرة : الحور العين ، وشمس المعارف، والقصيدة الحميرية . كها انظر حسين بن على الويسى: اليمن الكبرى ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٣) صبر: جبل مشهور يقع في سفح متحدره الشهالي مدينة تعز ، وتغطي جوانبه الزراعات المختلفة وبخاصة اشجار القات. أما صَبر \_ بفتحات \_ وطن في الشهال الغربي من صعدة على بعد ٢٠ كيلو متر من صحار، سكنه (العلاقم) أبناء علقمة بن مالك بن مطرف بن معمر الوادعي المعداني. ومنه أنطلق نشوان بس سعيد الحميري يدعو لنفسه إماماً مجتهداً وقد عرف مريديه بـ (الفرقة النشوانية) . انظر المقحفي: معجم البلدان ، سبق ذكره ، ص ٣٧٤ .

# الفَطَيْلُ النَّرَايِغ

## المطرفية والمخترعة من الحوار إلى الإقتتال

### زحمة التناقضات وتفجر السراعات:

أغتنم أثمة الزيدية فرصة تراجع نفوذ الخلافة الفاطعية وحلفائها في اليمن - بنو حاتم في صنعاء وبنو زريع في عدن - لإستعادة زمام المبادرة من خصومهم السياسيين ومحاصرة نشاطهم ، سواء في صنعاء أو في ذمار ، بإعتبارها خط الدفاع الأمامي للدعوة والدولة ... فالصراع حينه بين الزيدية والإسماعيلية اكتسى ثوباً مذهبياً ، لكنه في جنوهره كان صراعاً سياسياً وظف فيه كل طرف من أطراف النزاع ما لديه من أسلحة مادية ومعنوية ، بها في ذلك الدعوة والمذهب والقبيلة . لهذا الغرض ندب الإمام أحمد بن سليان القاضي جعفر بن عبد السلام التصدي للمطرفية بإعتبارها فرقة زيدية منشقة عن المؤسسة الإمامية ... فالتطريف كان في عرف السلطة الزيدية ضرباً من ضروب الزندقة ، بل ووصمة عار يوسم بها كل من يرفض تقديم البيعة لإمام العصر .

وتاريخ المطرفية بالنسبة لسائر الفرق الزيدية يكتنفه الغموض. والأمر المدهش حقاً أن كشاف الفرق الزيدية لنشوان الحميري لم يرد فيه ذكر اسم المطرفية ومعتقداتها على الإطلاق، علماً بأن بعض المصادر تذكر أن القاضي المذكور تأثر بمعتقداتها الكلامية وثيقة الصلة بالإمامة والسياسية. "هذه الميول المعتزلية أثارت جدلاً كبيراً داخل المؤسسة الدينية ، بعد أن

<sup>(</sup>١) سيد مصطفى سالم : البريد الأدبي حلقة مفقودة من حركة التنوير في اليمن ، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) زيد: تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر كلاً من الشامي : تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٢٣١ ، وزيد : تيـارات معتزلـة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٠٨ وما تليها .

عز على الفقهاء أن يروا واحداً من أشهرهم ينزلق إلى الضفة المقابلة. فكان بينهم أشراف صعدة العبانين الذين طعنوا على القاضي نشوان تحيزه للمطرفية، في الوقت الذي لم يرد ذكر للحميري في كتاب المنبة والأمل في شرح الملل والنحل للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى. من جهة أخرى ، لم يرد ذكر للمطرفية في كشافه الخاص بالفرق الإسلامية ، لكنه خصهم بالقول ، هم"أصحاب مطرف بن شهاب فارقوا الزيدية بمقالات في أصول الدين كفّرهم كثير من الزيدية بها.""

من جهة ثانية ، يعلق أيمن فؤاد سيد على عجمل الخلافات المتشعبة بين الفرقتين بالقول "أن المطرفية يتتبعون في آرائهم جُملة من آراء فرق الأمة المختلفة ، وبعض مذاهب المُلحدة والدهرية والمجُوس وعبدة الأوثان واليهود والنصارى فيها يتعلق بالهرطقة . ولا ينبغي أن نبحث عن تأثير كبير لتأثير الفلسفتين اليونانية والإسهاعيلية لدى المطرفية". "ولدفع تهمة الكفر التي الصقت بهم ، اعتد المطرفية بأقوال الإصام القاسم بن لبراهيم المرسي (ت٢٤٦هم ) ، الذي أدار ظهره للسياسية ، مفضلاً حياة الزهد والعبادة وهجر الظلمة ومنابذتهم . "

ومن يتفحص المصادر التاريخية ، يجد أن معظم المؤرخين قد صنفوا المطرفية على أنها فرقة زيدية منشقة عن المذهب الزيدي ، نظراً لخصومتها الشديدة مع المخترعة ، ليس في الفروع فحسب ، بل في الأصول . وفيها يلي نجري مقارنة بين معتقدات المطرفية والمخترعة ، التي استقيناها من المصادر الزيدية ، بهدف توضيع أوجه الخلاف بين الفرقتين حول مسائل فقهية وكلامية بالغة الحساسية:

<sup>(</sup>١) المرتضى: المنية والأمل، سبق ذكره، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢) سيد : تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) بويع القاسم بن إبراهيم إماماً سنة ٢٠٠هـ/ ٥٨٣م في الحجاز، وقد عاش متخفياً عن أعين العباسين حتى تاريخ وفاته في جبل الرس، وهو جد الإمام الهادي يحيى بن الحسين. انظر ابن حزم: جهرة أنسب العرب، ج١، ص٣٤، والمحلي: الحدائق الوردية، ج٢، ص ٣، نقلاً عن العمرجي: الحياة السياسية والفكرية للزيدية، سبق ذكره، ص ٩٣.

- الت المطرفية: ما خلق الله بقصده وإرادته إلا الأصول الثلاثة التي هي الماء والشرى والمواء، وربا زاد بعضهم معجزات الأنبياء، وكذبوا قول الله تعالى {أفَرَ أَيْتُم مًا تَحْرُثُونَ أَانتُمْ تُزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} إلى قوله تعالى {أفَرَ أَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ}.
- وقالت الزيدية: إن الله تعالى هو الخالق لجميع العالم من الأرض والسماء وما بينها وما تحت الثرى وإنه الذي أحدث النبات وأموت الأموات وأنشأ السحاب واخترع الثريات من غير سبب من الأسباب بل كفت في ذلك قدرته وأثرت فيه إرادته ومشيئته كما قال تعالى {إثّا قَوْلُنَا لِثَيْء إِذَا أَرْدُنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ }.
- ٢- قالت الزيدية : إن حراسات الأرض كالجراد والديدان والخنافس والجعلان والعقارب
   والحيات هي خلق الله وإرادته وقصده .
- وقالت المطرفية : ليست من خلق الله ولا من إرادته إنها قبيحة وكذبوا قمول الله تعمالى { وَاللهُ خَلَقَ كُلُ دَاتُهِ مَّن مَا مَ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَعْلَيْهِ وَمِنهُمْ مَّن يَمْشِي عَمَلَى رِجْلَـيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَع } .
- ٣- قالت الزيدية : إن مرض الأجساد وموت الأولاد وحدوث العاهات وجميع الأفات من خلق بارى العربات .
- وقالت المطرفية : ليس ذلك من خلق الله ولا قصده وكذبوا قبول الله تعمالي همو {الَّـذِي خَلَقَ الْمُوتَ وَالْحَيَاةَ} .
- قالت الزيدية وسائر علماء الإسلام: إن الله تعالى هو الرازق للأبرار والفجار والأشرار
   والكفار.
- وقالت المطرفية: إن الله تعالى لا يرزقهم في حال من الأحوال ، وكذبوا قول الله تعالى { إِنَّ قَتْلُهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبِيراً } وكذبوا قول الله تعالى { أَمَّنْ هَــذَا الَّذِي يَرْزُمُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ
   بَل جَحَواْ فِي عُنُو رَنُفُورٍ }
  - ٥- قالت الزيدية : إن القحط والخير والشر والصحة والمرض كله من خلق الله وبإرادته .
- وقالت المطرفية : ليس ذلك بإرادته وقصده وخلفه وكذبوا قـول الله تعـالى {وَنَبْلُـوكُم
   بِالشَّرّ وَاخْثِرِ فِنْنَةً} .
  - ٦- قالت الزيدية : الغيث والبرد من اختراع الله تعالى وإدراته .

- وقالت المطرفية : من الطبائع لا بمشيئة وكذبوا قول الله تعالى {وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِن حِبَّالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاهُ } . "

كانت المطرفية أهم فرقة كلامية أثارت البحث والجدل في مسألة الإمامة واستحقاقها، على أمل العودة بالفقه الزيدي إلى ينابيعه الأولى . وهذا النهج - تقديم البيعة للإمام مشفوعة بمناظرات فقهية وكلامية - فرض نفسه بقوة على الإمامين أحمد بن سليهان وعبد الله بن حمزة، يتضح ذلك من رد المتوكل أحمد (الحاشمة لأنف الضلال في منذاهب المطرفية الجهال)، كيا يتضح ذلك من مقالة المنصور عبد الله (الرسالة الفارقة بين الزيدية والمارقة في الكلام على المطرفية). " فضلاً عن المصنف الذي وضعه القاضي جعفر بن عبد السلام (رسالة في الرد على المطرفية)، الذي فتح فيه باب الطمن على المطرفية ، وهو في ذلك يقلد إمام المعصر ابن سليمان. وهكذا زج الأتمة والفقهاء أنفسهم في هذا المعترك السياسي الذي أشرى الحياة الفكرية ، حاملة معها تأثيرات فلسفية وكلامية شتى .

وتجمع المصادر على أن الإمامين ابن سليان وابن حمزة ، صنفا عشرات من الكتب الفقهية والكلامية للرد على المطرفية ، بهدف أبطال مفعول مقالاتهم في الإمامة والسياسة . وهذين الإمامين عرف عنها تطرفها في علويتها ، فضلاً عن كونها يفتقرا إلى الذهنية المتحررة المتساعة التي تميز بها السلف الصالح من أئمة آل البيت . وكان علم الكلام الذي حظي بعناية كبرى من قبل المؤسسة الإمامية قد أخذ يتمد عن فقه المحدثين ، حيث أن مباحثه كانت تصب في خدمة نظرية الهادي المحددة للإمامة العظمى وشروطها الصارمة . لكن اللحظة المناسبة جاءت عندما تغير فهم المطرفية لخصائص تلك الوظيفة الدينية ، من إطار ونهج وتطبيق . وبها أن مشائخ هذه الفرقة ، كانوا يعلمون مغزى الحديث "تثبيت

<sup>(</sup>١) سيد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٤٨ - ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع عن مذهب المطرفية في اليمن قائمة فهرس المراجع (ص ٣٤١ وما بعدها) في دراسة زيد: تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، فضالاً عن مقالة عبد العاطي: "المطرفية في اليمن بين العلم والسياسة"، سبق ذكره ، ص ١٣٩ وما تليها ، التي تحوي قائمة مفيدة من المصادر المحيطة بتراث معتزلة اليمن .

الإمامة في آل البيت"، فإنهم كانوا على وعي كامل بجملة الأحاديث المعارضة لـه ، ومنها حديث "الأثمة من قريش". · · ·

لقد تبين للمطرفية زيف شعار الشورى نظراً لاقتصاره على فتة محدودة من فقهاء السلطان، الذين يمهدون الطريق لصعود هذا الإمام وذاك الداعي إلى سدة الحكم، طبقاً لبدأ البيعة والغلبة. وما كان ذلك الإنحراف ليحصل لو أن الأشراف العلويين التزموا بمبدأ الدعوة والخروج عوضاً عن مبدأ الوراثة والغلبة. فالمصنفات العلمية المجلوبة من العراق إلى البمن على يد ابن عبد السلام لم تكن محض صدفة، بل تمت ضمن خطة مدروسة وتفاهم بين إمام العصر وقاضي قضاته لمناهضة تيار المطرفية "، الذي أخذت عناصره تدعو الناس إلى جعل الإمامة في سائر الخلق دون تمييز أو مفاضلة ، غير مفاضلة العلم والتقوى والإخلاص به وحده . وعليه، فقد تجاوز حقل الإجتهاد في الفقه الزيدي حدود مباحث علم الكلام في الصفات والأفعال ، حين بلغ الجدل المذهبي ذروته بين المطرفية والمخترعة حول قضايا مسيسة تتعلق بالإمامة وإستحقاقها.

على إثر ذلك التحول العقدي - من حكم الشورى والدستور إلى العصبية والغلبة \_ غلبت المؤسسة الإمامية لغة العنف على لغة الحوار ، حين بادرت رموزها الدينية تضييق الحناق على المطرفية بطرق شتى، ومنها تلك المناظرات العلمية التي أجريست تحت تهديد السلاح. من جهة أخرى ، تصور لنا دراسة عبد الغني عمود عبد العاطي (المطرفية في اليمن بين العلم والسياسة)، على أن المطرفية اتباع مطرف بين شهاب ، هم فرقة دينية انصرفت للاشتغال بالعلم والسياسة بشكل ملحوظ في عهد الإمام أحمد بن سليان . ولعل الوفاق بين المطرفية والمؤسسة الإمامية لم تستمر طويلاً ، سيا وقد تراجع عدداً منهم عن تقديم البيمة الإمام العصر ، رغم سياحته وتقربه منهم . "على أن تخريج عبد العاطي يعتمد من أساسه على مصادر تاريخية متحيزة للمؤسسة الإمامية ، وهو يقر سلفاً في مقدمة دراسته ، بأن "البحث في المطرفية من الموضوعات التي أحجم عنها المشتغلون بتاريخ اليمن في العصور الوسطى إما

<sup>(</sup>١) عزان: قرشية الخلافة ، سبق ذكره ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سيد : تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) عبد العاطى: المطرقية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٢٣ .

بسبب حساسية الموضوع ، أو لندرة المصادر ، فصار المذهب بجهولاً لمعظم المشتغلين بالتاريخ ." ""

وهذا دليل آخر على أن الأثمة الحكام لم يكتفوا بتصفية المطرفية كخصوم سياسيين ، بل عمدوا إلى طمس تراثهم الفكري ، فضلاً عن محو هجر قائمة وتسويتها بالتراب . ومن المعروف أن توازن القوى السياسية بين سكان الهضبة الشيالية (بلاد اليمن الأعلى) وسكان المضبة الوسطى والسهول الجنوبية (بلاد اليمن الأسفل) ، شهد تحولاً جذرياً بعد إنحسار المدولة الصلحية الثانية في تلك الجهات لصالح المدولة الزيلية . لقد أفصح الإسام المنصور عبد الله بن حزة عن هذا الموقف الصلب للمؤسسة الإمامية ، بقوله: "أتظنون أن أني أنام ملئ جفني على وثير الوساد والفسق ظاهر في البلاد، والعناد شامل للعباد ، والله ما هو إلا تجريد السيف ، ثم لا أغمده الشناء والصيف، حتى يعرف الله من أنكره.." " وهو يرمي من وراء هذا الموقف الحازم إلى توحيد المذهب الزيدي ، الذي كادت أركان بيته وقواعده تتصدع من جراء الإنشقاقات المتوالية التي أحدثتها المطرفية ."

ومع هذا يمكن القول إن القاعدة العامة للمجتمع الجديد في هجر المطرفية ، سواء في سناع أو وقش أو جنب ، تختلف كثيراً عن الحياة السياسية في الهجر القديمة كصعدة ، وحوث ، وظفير حجة ، وكبس خولان ، التي أصبحت ملاذا آمناً - هجر مُهجرة - للسادة الهاشميين والفقهاء العرب . ولو قدر لسلسة الهجر الدينية القديمة التي ساهم في إنشائها الإمام الهادي المحافظة على قدر معقول من مبادئ العدل والتكافل الإجتهاعي الذي رسخ في عهده ، لما أحتاج شيوخ المطرفية إلى تأسيس المزيد من الهجر الجديدة ، خارج نطاق منطومة المجر القديمة . ولكن ما إن ذهب الزمان بعناصر التهدئة - المؤاخاة في الإسلام ، حتى أسفرت المؤسسة الإمامية بالتعاضد مع المؤسسة القبلية عن وجهها السلطوي برموزه الإجتهاعية التي تقدس الأثمة الحكام إلى حد التأليه والسيادة العرقية."

<sup>(</sup>١) المعدر نفسه، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٢) حزة: الرسالة الكافية ، غطوط ، ورقة ٩ .

<sup>(</sup>٣) زيد: تيارات معتزلة اليمن، سبق ذكره، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الوثيقة رقم (٤) من منشورات تنظيم الضباط الأحرار في كتاب عبدالله جزيلان : مقسدمات ثـورة اليمن ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ ، ص ١٢٢ .

وإذا تشوفنا خارج عيط هجر المطرفية ، سوف نجد تجمعات سكانية سنية متناثرة هنا في إقليم الحضبة الوسطى ، وبالذات في ناحية (جبلة) "إب عاصمة الدولة الصليحية ، فضلاً عن تجمعات شيعية إساعيلية في ناحية (عراس) يريم جنوبي مدينة ذمار . أما قصبة ذمار ، فقد أشتهر أهلها بالتشيع الأثمة الزيدية، منذ أيام الإمام أبو الفتح الديلمي ، الذي لقي حتف على بد علي الصليحي في السهل الشرقي المحاذي للمدينة المعروف حالياً باسم قاع الديلمي . فضلاً عن كونها مدينة عصية عبلي الفزاة ، كما يصفها لنا واحداً من متسبي مدرستها الشمسية: "كانت مدينة ذمار بالنسبة في كها هي بالنسبة الأي صبي يأتي من القرية عملاقة ضخمة أسواقها علوة بأنواع البضاعة المختلفة، وأهلها يميلون إلى السمنة والغلظة وجفوة الطباع والقسوة وتسمت بكرمي الزيدية ، ويضرب بها المثل في الإنفعال وسرعة التنفيذ فيقال (على أي شيء قتلناه) ، وذمار مدينة غير مسورة ، ولكن أهلها يقولون سورها رجالها.""

ففي ذمار المركز التقليدي للزيدية الإمامية ، شيد الإمام شرف الدين المدرسة الشمسية سنة ٩٥٠هـ/ ١٥٤٣م ، التي تعد "صرحاً من صروح العلم فقد كانت أشبه ما تكون بخلية النحل لكثرة طلبة العلم الدارسين بها ." " يضاف إلى كل ذلك ، حقيقة تتصل بالدور الريادي للإمام أبو الفتح الديلمي ، الذي قدم إليها من بلاد الديلم في إيران سنة ٤٣٧هـ/

<sup>(</sup>١) تقع بلدة جبلة جنوب غربي مدينة إب ببضعة كيلو مترات ، عرفت قديها باسم مدينة النهرين لأنها كانت بين نهرين كبيرين أبتناها عبد الله بن محمد الصليحي سنة ٤٥٨هـ وسهاها (جبلة) ، ثم انتقل إليها المكرم أحمد بن علي بن محمد الصليحي وزوجته الملكة السيدة أروى بنت أحمد آخر ملموك الدولة الصليحية . انظر المقحضى: معجم البلدان ، سبق ذكره ، ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) نلفت نظر القارئ أن صاحب المقالة هو واحد من أهل وادي بنا \_ بلاد خبان \_ بمن أتبحت له الظروف الحصول على ثقافة دينية أنهلها من المدرستين العلمية بصنعاه والشمسية بذمار . وهو أيضاً واحداً من الشباب الذين شاركوا في أحداث الحركة الدستورية عام ١٩٤٨م . ومع ذلك فهو لا يمت بصلة قرابة أو نسب لعلامة البمن المجتهد صالح بن المهدي المقبل صاحب العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ . انظر تفاصيل حياة الأول حسين بن محمد المقبلي كما تنعكس في كتابه الموسوم : مذكرات المقبل ، ص ٢٤-٢٥ .

<sup>(</sup>٣) إساعيل بن على الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن ، ص ٢٦٨ .

٥٩ ١ ٩ ٩ م، وهو أول إمام زيدي يدعو لنفسه من عنس . " ويضع المؤرخ عمد زبارة الإمام الديلمي في مصاف "أئمة الهدى، وله التصانيف المفيدة منها: التفسير (البرهان في غريب القرآن) ، و(الرسالة المبتهجة في الرد على الفرقة المتلجلجة) - يعني المطرفية ~ وغيرها . " " ومكذا تبدو لنا حركة المتلجلجين في إقليم الهضبة الوسطى بدأت بداية سنية أشعرية ، وانتهت زيدية إمامية مشايعة . يضاف إلى ذلك تلك الجيوب الجغرافية الإسماعيلية الباطنية ، وعلى وجه الخصوص إسماعيلية عراس المحيطين ببلدة يريم . علماً بأن بلدة يريم كان ولا يزال أهلها زيدية إمامية ، ولكن ريفها على الأغلب كان يشكل خليطاً من الإسماعيلية والمطرفية . وعند ظهور الدولة الصليحية ، لم يجدوا صعوبة في إعلان انفسهم إسماعيلية ، فلها ترارت عادوا إلى أصلهم القديم - شبعة إمامية غترعة.

إن مبدأ الهوية المتغيرة في ظل تراجع الدعوة الإسباعيلية من جهة ، والغزو الأيوبي لليمن من جهة ثانية ، أتاح المجال للمطرفية قدراً معقول من الحرية الفكرية المتاحة لهم في عهد الدولة الصليحية ، أثارت حفيظة المؤسسة الإمامية التي قضت بتكفيرهم باللازم، مما حمل معظم الفرق الزيدية على إقتفاء أثرها . "وهذا أصراً إن صبح ، فأنه يدل على أن باب الإجتهاد قد أوصد تماماً في بلاد اليمن ، كها سبق وأن أوصد في بلاد الرافدين. وبإمكاننا أن نشبه الفكر الزيدي في تلك الحقبة ٣٥ - ١٦هـ / ١٦هـ / ١٢١٠م، ببيت كبير متراسي الأطراف تتسع حجراته لكل الفرق ، لكن ردهاته الواسعة لم تكن مضاءة إضاءة جيدة، بحيث تسمح لقاطينه برؤية بعضهم بعض بشكل أفضل!

فلقد رأينا كيف قامت الدولة الزيدية الثانية من قاعدة فقهية شيعية كلامية ، مادتها تلك القبائل العربية الجنوبية الموالية لمذهب آل البيت . وكان أول ناقل لمصنفات معتزلة العراق

<sup>(</sup>١) تقع حنس غربي مدينة ذمار بعنسافة ١ كيلومتر، نسبها الأخباريون إلى عنس بن زيد بس زُرْعَة بس سبأ الأصغر. وهي منطقة جغرافية عازلة بين الهضبة الشيالية والهضبة الوسطى، أقامت فيها جماعيات سنية كبيرة موالية للدعوة الإسهاعيلية. لكن بعد سقوط الدولة الصيليحية الثانية تشبيعت عنس، وبالتبالي تزيدت الحدا في وقت لاحق على يد أثمة آل القاسم.

<sup>(</sup>٢) زبارة: خلاصة المتون، سبق ذكره، ص١٢٣.

<sup>(</sup>٣) سيد: تاريخ المذاهب الدينية ، سبق ذكره ، ص ٢٦٨ .

وخرسان هو الإمام أحمد بن سليان ، بمؤازرة القاضي جعفر بن عبد السلام والفقيه زيد بسن عبد السلام والفقيه زيد بسن على البهيقي ، الذين حققوا إتصالاً بالتشيع الإمامي في موطنه الأصلي - العراق وبلاد فارس . والمرجح أن الإمام ابن سليان لم يشأ الدخول في مواجهة عسكرية مكشوفة مع المطرفية التي تراجعت عن بيعته ، لكن خلفه الإمام ابن حزة آثر منذ البداية خوض معركته الفاصلة ضد الرافضين الذين امتنعوا عن تقديم البيعة له . وهو القائل:

## أقسمت قسمة حالف بروفي لا يدخلنك ما حييت مطرفي

كان العرف السياسي يقضي بإستجابة الناس للحوة كل قاطمي خرج يدعو لنفسه إماماً هادياً مهدياً. وهذا الفعل الإجتماعي عين ما فعله الإمام عبد الله بن حزة لحظة خروجه ، لولا أنه لتي عنتاً شديداً من مشائخ المطرفية الذين رفضوا تقديم البيعة له ، فكانوا غالباً ما ينادونه بالأمير أحياناً ، ولا يترددون في نعته بالمحتسب إستهجاناً منهم به . "ومثلها استهل ابن سليان حياته السياسية بتلك الأبيات النارية من الشعر الفصيح (ولاقتلن قبيلة بقبيلة ولأسلبن من العداء أرواحا)، استهل ابن حمزة حياته السياسية بهذا القسم العظيم ، الذي وجد منقوشاً على حجر مثبت في بوابة مسجد بلدة ظفار جنوب شرقي ذمار ، الذي يؤمه للطرفية ." فضلاً على حجر مثبت ألي بوابة مسجد بلدة ظفار جنوب شرقي ذمار ، الذي يؤمه الكافية لأهل العقول الوافية) لمحاججة الخصوم بالقول: "هانحن داعون إلى كتاب الله وسنة الكافية لأهل العقول الوافية) لمحاججة الخصوم بالقول: "هانحن داعون إلى كتاب الله وسنة نبيه عمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وإلى أن نقيم ألسنتنا بالحق ، وإلى أن لا تأخذنا في الله لومة لائم . وإلى العدل في الرعية ، والقسم بالسوية ، على مقتضى حكم الشريعة النبوية والسيرة العلوية . إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين ". "

إن تاريخ الدعوة الزيدية في طورها الثاني تأثر كثيراً بالخصومات السياسية والعقائدية ، الأمر الذي دفع ببعض الباحثين المحدثين من ذوي الميول الشيعية الافصاح عن رأيهم في هذه المسألة الشائكة ، ومحورها المخترعة والمطرفية . يستهل الكاتب محمد أحمد الكبسي مقالته

<sup>(</sup>١) زيد: تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) عارف: مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية ، سبق ذكره ، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن حزة : الرسالة الكافية لأهل المقول الوافية ، ورقة ١١١ ، نقلاً عن عبد العاطي: من رسائل الإمام عبد الله بن حزة ، سبق ذكره ، ص ١٧ .

(الفروق الواضحة البهية بين الفرق الإمامية وبين الفرقة الزيدية) ، بعشل هذه العبارات المتحاملة على المطرفية: "وعن ينتسبون إلى الباطنية وينتمون إليهم بل انهم إلى المروق أقرب من الانتساب إلى فرقة إسلامية ذلكم المطرفية وما أدراك ما المطرفية". " لقد عرفنا الظروف المحيطة بنكبة المطرفية ، ولكن الفتاوى القديمة والحديثة الصادرة في حقهم تجعلنا نشكك في صحة ما يذهب إليه الكبسي ، الذي بعتقد أن حكم الإمام عبد الله بن حمزة في حق هذه الفرقة المنشقة من أجل وحدة المذهب والجهاعة هو قانوني .

المهم أن السبب الذي جعل الأمور تنحدر نحو الهاوية ، لا يتصل بالأثمة والقضاة والمفتين ، بل وبالأزمة العقدية التي لحقت بفكر الزيدية ، والتركيبة الثافية الجديدة عثلة بفرقتي المخترعة والمطرفية وما أفرزتاه من تناقضات . لا شك أن معتقد المطرفية في الإمامة ، يدخل في سياق إجتهادي مستجد لمباحث أصول الدين الخمسة ، طبقاً لترسيمة الإمام الهادي التي حددت شروطاً تعجيزية لمن يتصدى لمنصب الإمامة . والقارئ المستوعب لمعطيات المصادر الرسمية ، ربها يفاجاً بمثل هذا القول: "لقد سألت عدة من علماء الزيدية التعريف عن مذهب المطرفية وسلوكهم وكتبهم وأبن يتواجدون فلم أقف على كتاب ولا جواب يشفي الغليل يغطي السؤال غاية ما تلقيت من الجوابات على اختلاف هوية المسؤولين منهم من قال انهم فرقة زيدية إلا انهم كانوا يسبون الصحابة "." وهذا القول ، سب الصحابة – من وجهة نظرنا عاري من الصحة بالنسبة للمطرفية . أما بالنسبة لمعتقدات الفرقة الحسينية ، فهذا متروك للكاتب نفسه والقراء!

ولا اعلم على وجه التحديد ، أي الكتب التي استقى منها السيد عمد أحمد الكبسي معلوماته في بحثه عن أصل المطرفية، ومن هم العلماء الأعلام الذين أفتوه بتكفير اتباع هذه الفرقة قديماً وحديثاً ؟

ولعلي لا أجانب الواقع كثيرا لو اعتبرت نكبة المطرفية على يد الإصامين المتوكل أحمد والمنصور عبد الله ، كانت بمثابة نكسة ثقافية وسياسية أصابت فكر الزيدية في مقتل . ولم أجد جوابا مقنعا لتلك المعضلة السياسية الشائكة - الجمود والتقليد - التي ألمت بالمذهب وأتباعه

<sup>(</sup>١) نشير هنا إلى مقالة الكبسي تحت عنوان : الفروق الواضحة ، سبق ذكره ، ص ٤٧-٤٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

والمرجح أن الكاتب الكبي ، استند على ما جاء في كتاب (الدرة اليتيمة) للإمام عبد الله بن حزة ، الذي يجزم فيه القول بأن المطرفية فرقة زيدية مارقة يستوجب تكفيرها وتفسيقها بالالزام. وفات على صاحب مقالة الفروق الواضحة البهية بين الفرق الإمامية توضيح أوجه الخلاف بين المطرفية والمخترعة ، فيها يتعلق بمسألة الإمامة واستحقاقها . وعند الرجوع إلى كتابات ومناظرات ابن حزة ، يتبين لنا أن الإمام المنصور أحتج عبل المطرفية زعمهم أنهم يتبعون مذهب أهل البيت من الأثمة المتقدمين، في الوقت الدي يرفضون فيه الإعتراف بالأثمة المتأخرين ، حيث تساءل بدوره عن جدوى "اتباع المتقدم والمتأخر بجزمه بأن الرافض لنا رافض لآبائنا.."."

وهذا القول ينطبق تماماً على ما جاء في المقالة الآنفة الذكر ، التي تكيل سيل من المتهم لمتنسبي الفرقة المطرفية . فهم بالنسبة للكبي مبتدعة ، بل "وكفار تأويل من جملة الباطنية"." ويعلق على محمد زيد على تلك المقالات بأن أئمة الزيدية المتقدمين والمتأخرين منهم ، كانوا "يفترضون أن الطاعة قبل الإيهان." " لما لا ، وقد "جاءت المطرفية لتعمل بصبر ومن خلال التعليم ونشر المعارف الدينية لكسب رجال قبائل يلتحقون بالزيدية طوعاً وعن اقتناع .. أما المطرفية فقد نقلت ميدان الفتال من الجبال والأودية إلى الوعي والضمير . وغيرت بهذا المفهوم اتجاه التعليم من تعليم مقصور على أسر محدودة تعتمد في نفوذها وفي توارث المعرفة على النسب، إلى تعليم مفتوح في كل راغب يتستطيع أن يكابد مشقات تفرغ لإكتساب المعارف ، وتحمل تبعات تطبيقها في حياته." "

<sup>(</sup>١) الوزير: تاريخ بني الوزير، سبق ذكره، ورقة ٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر عبد الله بن حزة المؤيد : الدرة اليتيمة ، ( مخطوط ) ، ورقة ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الكبسي : الفروق الواضحة البهيه ، سبق ذكره ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) زيد: تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) الصدر نفسه، ص ۸۰-۸۱.

والمرجع أن قاضي قضاة الزيدية ومنظر فرقة المخترعة (جعفر بن عبد السيلام) لم يكن يتمتع بكل هذه الصفات الحميدة ، مع الإعتراف ضمناً بباعه الطويل في مجال المناظرات العلمية من جهة ، والمكايدات السياسية من جهة أخرى . وليس صعباً أن نفهم لماذا أوفد الإمام أحمد بن سليهان هذا القاضي بالذات على رأس بعثة علمية خاصة إلى العراق وببلاد فارس ، للحصول على أكبر قدر ممكن من مصنفات زيدية العراق البهشمية ومقالات المعتزلة الجبائية ، التي تم جلبها من طبرستان إلى اليمن . "وباتساع الشقة بين العقل والقلب، راح علماء السلطة يجارون الأثمة الحكام في مناظرات علمية أجريت مع شيوخ المطرفية في جو يسوده الإرهاب الفكري .

وقيل إن القاضي جعفر اشترط على المطرفية إجراء المناظرة بحضور المتوكل ابن سليان ليكون طرفاً عكماً بينهم ، فلما أبوا ، أصطحب معه أهله ورجال الإمام إلى هجرة سناع، وتحت تهديد السلاح عقد هناك حلقته الخاصة . "وعندما أدرك المطرفية أن الأبناوي يتربص بهم قرروا مفارقتها إلى هجرة وقش بعيداً عن أنظار السلطة وعيونها . ولكي يقاوم سخط شيوخ المطرفية وأنصارهم من قبيلة بني شهاب، ويكسب الأنصار إلى صف الإمام، بذل ابن عبد السلام جهوداً مضنية لتحقيق غايته ، متخذاً منهج اللين والمداراة تارة وسيلة لإقناع عبد السلام جهوداً مضرة بسيفه وخنجره لإكراههم بالتخلي عن معتقداتهم . وقد أفلح أخيراً في إجلائهم من هجرة سناع ، ثم ملاحقتهم في سائر الهجر الأخرى: وقش وقاعة ومد، وجنب وخاو التي لاذوا إليها هرباً من بطش الإمام وحاشيته .

ومن يطلع على نصوص مناظراته المخطوطة في مصنفه (رسالة في الردعلى المطرفية) وعاضر مباحثه الكلامية التي أجراها مع شيوخ المطرفية ، نجد القاضي المذكور يعتمد في حواره على مفردات ومصطلحات البهشمية والجبائية التي لقنه إياها الفقيه زيد بن علي المبهيقي ، وهو واحد من أشهر علياء الزيدية بإقليم خرسان. "وكان يسمي الصفات ومسميات أخرى مرادفة غالباً ما تنسجم مع أطروحات خصومهم من المخترعة، انتصار منه لسلطة الإمام ابن سليان المهزوزة في أعين الناس . ومن أجل تفعيل دور المؤسسة الإمامية

<sup>(</sup>١) سيد: تاريخ المذاهب الدينية ، سبق ذكره ، ص ٢٥٥-٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) يجيى: سيرة الإمام أحمد بن سليمان ، سبق ذكره ، ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) زيد : تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٨٣ .

عبدداً في الحياة السياسية والثقافية في مواجهة المد الأيوبي في الحضبة الشيالية والجنوبية ، أضمر ابن عبد السلام في ذهنه جملة مطاعن بمبادئ المطرفية التي تضع في مقدمة براجها قديم مثالية تبشر بأهمية الكسب والعمل ، عوضاً عن قيم الفضل والشرف .

والمعروف أنه في الوقت الذي كانت ((المخترعة)) وهي النواة الحقيقية للدولة الزيدية الثانية في صنعاء وعيطها القبلي، قد اعادت تنظيم صفوفها تحسباً منها لمواجهة خطر المد الأيوبي السني من جهة، وبقايا جيوب الحركة الإسهاعيلية بشقيها الجبلي (بنو حاتم)، والسهلي (بنو زريع) من جهة ثانية ، لم تكن حركة الإعتزال قد تبلورت مبادثها في فرقة معروفة بعينها . ويؤكد هذا الرأي صاحب دراسة تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري، بقوله إن "الصفات التي يطلقها المطرفية على رجالهم تعكس نمطاً من التفكير والعيش يختلف عيا ما هو مألوف في المجتمع من حولهم . وهي تعود بالزيدية إلى ما كانت عليه عند القاسم بن إبراهيم الرسي لا من حيث هو معلم مهم من معالم اللقاء بين الزيدية والمعتزلة فحسب ، بل ومن حيث إسقاط شرط الخروج في الإمامة الزيدية ، وهو شرط كان في أساس تميز الزيدية عن بقية الشيعة منذ زيد بن علي حتى عدوا حينها خوارح الشيعة . ""

وعلى الرغم من تجذر تراث معتزلة اليمن خلال القرنين السادس والسابع من الهجرة ، فإنه سرعان ما تبين أن هناك طابعاً من الوقتية وسرعة الزوال لهذا الفكر العقلاني في مجتمع قبلي قاتم نظامه على القهر والتسلط والغلبة . وهكذا نستطيع أن نستخلص من مجمل الاختلافات السياسية والثقافية بين فرقتي المطرفية والمخترعة ، بروز إتجاهات متعددة لتيارات زيدية -معتزلية، من أهمها : القاسمية والهادوية والحسينية والبهشمية والجبائية . ويس هناك تمايز مهم واختلاف جوهري بين آراء هذه الفرق ، لو استثنينا منها المطرفية والمخترعة ، وأطروحاتها المختلفة حول مسألة الأعراض والأجسام من جهة ، وحول مسألة الإمامة واستحقاقها من جهة أخرى. حتى أن أية محاولة لإعادة تعريف المذهب الزيدي ، وبخاصة مذهب الإمام الهادي ، الذي أصبح أتباعه يطلقون على أنفسهم مسمى "أهل الحل والعدل والتوحيد" ، لا يبتعد عن الفهم القديم له عند القاضي نشوان الحميري، على عكس والعدل والتوحيد" ، لا يبتعد عن الفهم القديم له عند القاضي نشوان الحميري، على عكس

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سيد: تاريخ المذاهب الدينية ، سبق ذكره ، ٢٥٦ - ٢٥٧ .

وبعيداً عن فرض أحكام متعسفة أو متسرعة على الموقف السياسي لهذا العالم المجتهد، أو ذاك الفقيه المقلد، فإن المذهب الزيدي في هذه المرحلة التاريخية قد شهد تحدولاً ثقافياً وسياسياً مها ليس على مستوى فقه السلطة. والدليل على مستوى فقه السلطة، والدليل على ذلك أن معظم المصادر تشير إلى أن ابن عبد السلام الذي تشرب مبادئ المذهب الإساعيلي منذ نعومة أظفاره، كان في مقدمة الفقهاء المتكالبين على منصب القضاء والإفتاء في بداية عهد الدولة الزيدية الثانية، ولو أستدعى الأمر منه أن يغير جلده أكثر من مرة!

كيف حدث ذلك بالنسبة له ، ولغيره من الفقهاء المتحذلقين الذين كرسوا أنفسهم خدمة الموسسة الإمامية ؟

تظهر لنا سيرة الإمام المتوكل أحمد بن سليهان ، أن جماعة من الأُسر القحطانية المتمرسة بالعلوم الشرعية بدأت تدخل لعبة السياسة من باب الفقه والإفتاء ، بهدف الاقتراب من السلطة وما تضفيه على اتباعها من جاه اجتهاعي ونفوذ سياسي دون أن تعرض مصالحها المكتسبة للضرر من قريب أو بعيد . وهذا واضح من أول لقاء ودي بين ابن سليهان وابن عبد السلام بمدينة ذمار . وفي هذا اللقاء العابر بين القاضي والإمام، أفصح الأخير عن توبته وندمه الشديد على أمور كانت منه مع المطرفية فيها سلف. إلا أن المؤرخ يحيى بن الحسين ، لم يذكر الأسباب الموضوعية التي دفعت القاضي المذكور التخلي عن التطريف ليتحول فجأة إلى الاختراع ، غير الإشارة العابرة التي أوردها في سياق ترجته لابن عبد السلام . وفي سياق ذلك الحوار المقتضب الذي جرى بين الأثنين ، والذي نفهم من عتواه سبباً واحداً من جملة أسباب غامضة وغير مقنعة ، جعلت القاضي يتحول عن مذهبه ، وهذا هو نص الحوار وماحثه:

- الإمام أحمد بن سليهان: "هل علمت يا قاضي أحد عن لقيته بالعراق يقول شيئاً عما يقول به
   المطرفية ، أو وجدت ذلك في كتاب ، أو سمعت بأحد يقول بقولهم ؟
  - القاضي جعفر بن عبد السلام: كلا وحاشي يا مولانا .
- قال الإمام: يجب عليك أن تردهم عن جهلهم ، وتنكر عليهم بدعهم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذ ظهرت البدعة فليظهر العالم علمه ، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله .

فقال القاضي: قد عرفت ما تقول ، ولكن القوم كثير ، وقد صاروا ملء يمننا هذا . ولـو
 أبيت أنكر عليهم لرموني بقوس واحد . وأنت يا مولانا تقرب تبعد . وأنا أخاف القـوم ،
 ولا طاقة لي جم .. " "

يختم ابن الحسين عضر هذا الحوار بين القاضي والإمام ، معلقاً عليه: "فوقع كلام الإمام في أذن القاضي ، فعمل به . وهو عمن علم وعمل ، فتقدم واظهر كتبه التي وصل بها من العراق ، وتعرض للتدريس والتعليم . فوصل إليه الفقيه الأجل أحمد بن الحسين وأبوه كذلك، إلا انه كان من بغض الإمام ما لا يكنه أحد". "القد أدرك ابن عبد السلام بحصيفته الفقهية مغزى السؤال الموجه إليه ، على أنه ببساطة الناطق بلسان العلماء المنسحبين من صف المعارضة (المطرفية) إلى صف حزب السلطة (المخترعة). وهذه الإستجابة توحي بمداراة الإمام للقاضي ، الذي استجاب بدوره لدعوة الإمام ، تدفعه غريزة البقاء والمحافظة على ذاته ومكانته الإجتماعية ، بإعتباره واحداً من مشائخ الإسلام الذين يشار إليهم بالبنان . تلى ذلك أصدار العديد من الرسائل والفتاوى الشرعية التي تقضي بتكفير رفاق الأمس في العقيدة والمذهب.

ولنا أن نتساءل: هل كان القاضي صادقاً في توبته كها أفصح عن ذلك بين يدي إمام العصر ؟ وبصرف النظر عن الأسباب المؤدية لتحوله من مذهب التطريف إلى مذهب الإختراع، إلا يصح لنا التساؤل مجدداً حول الأسباب الموضوعية والذاتية التي دفعته إلى التحول من مذهب إلى آخر، ومن فرقة إلى أخرى ؟ ومن شم تغيير لقبه من قاضي قضاة المذهب الإسهاعيل إلى متكلم الزيدية ؟

وبقدر ما يثير هذين السؤالين علامات إستفهام حول سيرة هذا العالم ، بالقدر نفسه نثير تساؤل حول مغزى قول القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال ، الذي يقرن اسم القاضي جعفر بن عبد السلام باسم الإمام يحيى بن الحسين ، بقوله: "على أهل اليمن نعمتان في الإسلام الأولى الإمام الهادي الذي أنقذهم من المذهب الباطني والجبر والتشبيه ، والثانية للقاضى جعفر الذي أنقذهم من مذهب التطريف." "

<sup>(</sup>١) يحيى: سيرة الإمام أحد، سبق ذكره، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) المدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) الكبسي: الفروق الواضحة ، سبق ذكره ، انظر الهامش رقم (١) ، ص ٥٣ .

في سياق الحديث عن المستجدات الفقهية والكلامية في فكر الزيدية ، لا بد من الإشارة إلى أمر أساسي يتصل بنهج الإمام أحمد بن سليان ، الذي حاول التقرب من العلماء مضفياً عليهم ألقاب فخرية . وانطلاقاً من هذه الألقاب والمسميات - شيخ الإسلام، قاضي القضاة، متكلم الزيدية - التي أضفاها إمام العصر على حاشيته ، نجد أن النجاح العلمي المحدود الذي حققه ابن عبد السلام ضد المطرفية ، قد أغراه بالسعي إلى نجاح عاشل على الصعيد السياسي في مواجهة ما تبقى من جيوب الحركة الإسماعيلية المتواجدين بكثافة في كل من السياسي في مواجهة ما تبقى من جيوب الحركة الإسماعيلية المتواجدين بكثافة في كل من المساسي المحدي التعكر والخضراء بعدن . وهكذا كانت الأحوال في الثلث الثاني من القرن السادس الهجري مهيأة لتفجير الموقف داخل صنعاء وخارجها ليس مع المطرفية فحسب ، بىل ومع سلاطين الدولة الحاتمية الذين لم يندفعوا في تقديم البيعة لابن سليان . "

ولقد كان من سياسة الأثمة أن يقربوا أمثال هؤلاء العلماء المخضر صين ليكسبوهم إلى جانبهم ، لمواجهة المخاطر السياسية المحيطة بالدولة الزيدية الثانية قيد الانشاء والتكوين . وكان ابن عبد السلام واحد من هؤلاء الفقهاء المنخرطون في سلك القضاء والفتيا ، الذين استخدموا التقية سلاحاً وقائياً لحماية أنفسهم وأسرهم التي عرفت بولاءها المسبق للمذهب الإسهاعيلي مدفوعين بالبحث عن مكانة مرموقة في العهد الجديد . فالقاضي كها تذكر بعض المصادر، كان "معتداً بنفسه وبعلومه، لجوجاً في الجدل ، سريع البديهة في الرد، عنيداً ، لا يقبل أن تدحض حجته بسهولة .. ووجد نفسه وهو الباحث عن دور يليق بمقام قاضي من أسرة لا تقبل بدور ثانوي ، مشهورة بتولي القضاء وبالفصاحة والأدب ، يقف في مقام المشكوك في عقائده وولائه . ولم يستطع تحمل ضروب الإمتحانات التي يمتحن بها المطرفية من يقبل عليهم ليكون في محل مرموق بينهم ، ولا مجاهدة النفس وشيظف العيش في الحجر . وحين وجد أنهم يحاجونه بالإستناد إلى علم الكلام المعتزلي الذي كانوا سادته في اليمن حينها ، لازم وجد أنهم يحاجونه بالإستناد إلى علم الكلام المعتزلي الذي كانوا سادته في اليمن حينها ، لازم المقيه البهيتي وتعلم منه أقوال المتعزلة وحجمهم وأساليبهم في الجدل." "وقديماً قيل إن

<sup>(</sup>١) شرف الدين: اليمن عبر التاريخ ، سبق ذكره ، ص ٢٠٦ .

 <sup>(</sup>٢) حول التوافق والتحالف بين المطرفية والمخترعة راجع مقالة عبد العاطي: المطرفية في اليمن، سبق ذكره،
 ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ١٣٢ - ١٣٣ .

لقد قام القضاة والمفتين المنحدرين من أصول غير عربية ، من أمثال القاضي جعفر بن عبد السلام الأبناوي بدور خطير في الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية في بداية عهد الدولة الزيدية الثانية . وكتب السير والتراجم (طبقات الزيدية الكبرى والصغرى) تتحدث بإسهاب عن هؤلاء القضاة والمفتين ، الذين ساهموا بشكل أو آخر في تمزيق وحدة صف الجماعة ، فنشأ عن ذلك الخلاف الفقهي والكلامي المفتعل فرقتين جديدتين عرفتها باسم المطرفية والمخترعة ، إلى جانب الفرق الأخرى التي تكونيت في نهاية عهد الدولة الزيدية الأولى. نخص بالذكر منها فرقة الحسينية ، التي ينسب أتباعها إلى الإمام الحسين بن القاسم العياني المتوف سنة ٤٠٤هـ/ ١٣ م ، الذين يقولون بالمهدية . ومع ذلك لم تقدم المؤسسة الإمامية على تكفيرهم على غرار ما فعلت مع المطرفية . "

والمعلوم أن المطرفية لم تخرج سوى عن أصل واحد من أصول الدين الخمسة ، ألا وهو الأصل الرابع تثبيت الإمامة في آل البيت . وقد خفي على بعض الدارسين المعاصرين أن شبرخ المطرفية بهذا القدر المحدود من الخروج ، أرادوا تحرير العقول من التشيع الساذج لمذهب العترة، الذي جيشت له الجيوش وفقاً لمبدأ قيم الفضل والشرف ، ووفقاً لمبدأ العصبية القبلية . فالمطرفية لم يكن يهمهم من أمر السلطة كثيراً ، لكونهم كانوا فئة مؤمنة بالله واليوم الآخر يتطلعون لبناء "جنمع واعي متعلم ، متراحم ، تسوده السعادة والرفاهية ، وينشدون عالماً ترفرف عليه راية المساواة والأمن والعدل والعمل.." " وهذا الأمر هو سبب بلائهم ونكبتهم ، حين رماهم الأثمة الحكام بالكفر والفسوق ، وغير ذلك عما يتنافي مع العقبل والمنطق . فالكلام عن قولهم بالإحالة والاستحالة والتوالد ، كان مجرد دعاية سياسية مغرضة لإيهام الناس بأنهم دهريين ملاحدة خارجين عن ملة الإسلام .

ومن المؤسف أن تلك التسمية - مطرفية - أنطلت على معظم المؤرخين الأقدمين والمحدثين، فظلت معرفتهم بتاريخ الدعوة الزيدية وعلاقتها الشائكة بالمؤسسة القبلية تدخل ضمن نطاق كتب السير والتراجم، دون أن يجهدوا أنفسهم بمعرفة الأسباب المؤدية إلى

<sup>(</sup>١) انظر في هذا الصدد كلاً من : يحيى بن الحسين: طبقات الزيدية ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ٥٨ ، وأحد بسن عبد الله الوزير : تاريخ آل الوزير ، سبق ذكره ، ص ٧٠ ، نقلاً عن عارف: مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) الشامي : تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج٣ ، ص ١٠٩ – ١١٠ .

تكفير هذه الجهاعة من الناس ومصادرة أرواحهم وأملاكهم. منذ ذلك التاريخ ، أضحى الاستبداد والعنف سياسة عامة اعتمدها أئمة الزيدية لتسيير دفة الحكم . وكان حرمان المطرفية من حق اختيارهم الإمام الفاضل طبقاً لنظرية الإمام زيد ، أفرغ المذهب الزيدي من عتواه الثوري . أما بالمنظار الإجتهاعي ، فقد خطى المطرفية خطوة جريئة نحو الأمام دفعوا ثمنها غالباً . وسنرى ونحن نتابع تطور هذا الخلاف الفقهي والكلامي ، سواء في عهد الممداني أو الحميري أو في عهد الشوكاني ، كيف تلقف الفقهاء مقالات المطرفية وحملوها على عمل الجد .

وسواء تعمقنا في دراسة أفكار المطرفية بصفتهم زيدية هادوية مؤصلين لـتراث المعتزلة في شكله القديم في عهد واصل بن عطاء والهذيل بن العلاف ، أو المخترعة بصفتهم زيدية بهشمية وجبائية متأخرة ، فأننا نلحظ في هذا الارتباط الواهي بين فقه الإمامين زيد بـن علي ويحيى بن الحسين مدى عمق الأزمة المتأصلة في تراث معتزلة اليمن . وإذا كنا نجد بـين أئمة المندهب من يحمل نزعة معتزلية خالصة ، فأن هذا لا يتجاوز أن يكون تياراً من جملة التيارات والفرق المتدلـة كالسليانية والصالحية والشوكانية والوادعية والحوثية " . فهذه التيارات والفرق على إختلاف مسمياتها ، تبقى في والشوكانية والوادعية والمسالحية المتدلـة كالسليانية والمسالحية في والشوكانية والوادعية والمسالحية المتدلـة كالسليانية والمسالحية في والشوكانية المتدلـة كالسليانية والمسالحية في والمسالمية في والمسالحية 
<sup>(</sup>١) السليانية ، وهم اتباع سليان بن جرير الرقي ، يعتقدون بأن الإمامة شورى بين الخلق دون تخصيص ، وهم بهذه المسألة أقرب الفرق الزيدية إلى أهل السنة والجهاعة . انظر سيد : تاريخ المذاهب الدينية في بلاد البمن ، صبق ذكره، ص ٢٢٢ - ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الصالحية ، و هم اتباع الحسن بين صالح الهمداني (ت ١٦٨ هجري / ٧٨٤ ميلادي) ، أكثر الفرق الزيدية تمسكاً بمذهب الإمام زيد ، ومبدأ (إمامة المفضول مع وجود الفاضل) . يقول الصالحية إن علباً كان أفضل الناس بعد الرسول وأولاهم بالخلافة . انظر السيد يحيى الفضيل : من هم الزيدية ، ص ٢٣٠ كان أفضل الناس بعد الرسول وأولاهم بالخلافة . انظر السيد يحيى الفضيل : من هم الزيدية ، ص ١٣٠ هـ/ ١٨٣٤ ) ، ومذهبه هم الظاهر في اليمن المعاصر ، وهم زيديون مؤصلون للكتباب والسنة ، لكنهم يعارضوا بقوة مبدأ تثبيت الإمامة في آل البيت ، إذ يعتقدون بأن الرئاسة شورى - يقرها "أهل الحل والمقد" ، طبقاً لمفهوم نظرية (وصاية الفقيه المحتسب) في زمن الغيبة للإمام الداعي (المفضول) والإمام المحتسب (المفاضل) ، كما جسدتها تجربة القاضي العلامة عبد الرحم بين يحيى الإرباني في رئاسته للمجلس الجمهوري عشية الانقلاب العسكري في ٥ نوفمبر مين عام ١٩٦٧ ، الذي أطاح بحكومة المشير عبد الله السلال العسكرية (المؤلف) .

حاجة ماسة إلى مزيد من الدراسة والبحث في جو تسوده الموضوعية العلمية ، بمعزل عن شطحات الدراسات والأبحاث المعاصرة التي يحاول أصحابها وصم كل من يخالفهم الرأي بالخروج عن ثوابت مذهب أهل السنة والجاعة . ٣

ولعل الانقلاب الفكري الذي أحدثته المطرفية في تراث معتزلة اليمن ، ساهم في خلق أزمة سياسية ظلت ملازمة للمؤسسة الإمامية لقرون طويلة ، حتى نهاية عهد الدولة الزيدية الثالثة (الدولة القاسمية) . وتجدر الإشارة هنا إلى أن جميع هذه العهود بإختلاف مسميات دولها ، لم تكن كلها عهود حرية سياسية ونهضة ثقافية ، بقدر ما كانت معظمها عهود قميع ومصادرة لحرية العقل . وبعين الوقت، فقد كان الخطاب الديني لابن حمزة ، ينطلق من مفهوم شرطية البطنين ، الذي كان المطرفية يرفضون التسليم به ، بإعتبار أن الإمامة في سائر الخلق دون تخصيص.

ترك لنا مُسلَّم اللحجي ، تفاصيل نابضة بالحيوية عن طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية في هجر المطرفية ، مُليحاً إلى الضغوط المتزايدة التي مارستها المخترعة ضدهم ، "فتفرقوا في شعاب الأرض وبطون الأودية . وخرج إبراهيم بن الهيثم يجول في البلاد للبحث عن مكان

<sup>(</sup>١) يتسب أتباعها إلى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي (ت ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠١) المتأثر بمذهب أهل السلف (الإمامين تقي الدين بن تيمية الحوالي وابن قيم الجوزية). ويعتبر اتباعه أنفسهم من أهل السنة والجياعة حيث يخالفون اتباع المذهب الزيدي الهادوي في الأصول والفروع، نظراً لتأثرهم الشديد بمدذهب كلاً من الإمام عمد بن عبد الوهاب النجدي ومذهب شيخ الإسلام عمد بن عبلي الشوكاني. وقد اتخذ الوادعي من مدينة صعدة معقلاً لمزاولة نشاطه الديني والإجتماعي في محاولة منه لمناهضة النيار الشيعي الجعفري.

<sup>(</sup>٢) ينتسب اتباعها إلى حسين بدر الدين الحوثي (ت ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م) وهم زيدية هادوية في الأصول وشبعة أثنا عشرية جعفرية في الإمامة وإستحقاقها ، حيث يذهبون إلى القول بأن الأثمة معصومين ، وأن الحلافة محصورة في السبطين، وطبقاً لذلك فهم يعملون بمبدأ التقية والوصية ويعتقدون بالنص الحفي . (المؤلف)

<sup>(</sup>٣) بالنسبة للتعيين المكمي لكل ما يتصل بتراث الفكر الزيدي انظر القراءة المختزلة لتراث معتزلة اليمن في جموعة الريبور تاجات الصحفية المنشورة في صحيفة ١٣ يونيو الصنعانية عام ١٩٨٢ ، التي تم جمها في كتاب ( اليمن الإسلامي قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة . ببروت ، دار العودة ، ص ٢٥ وما بعدها ، ومقالة الأكرع : الزيدية نشائها ومعتقداتها ، صبق ذكره ، ص ٣٣ .

يصلح لاقامته وزملاته ، فوجد وادي وقش خاليا من السكان . فانتقل إبراهيم إليه وإخوانه ، وأقاموا به هجرة تقام فيها الصلاة ، وتؤدى الفرائض ، ويعبد الله فلا يعصي ، ويتعلم العلم ، ويجبا فيها الدين حتى قامت بالحجة على أهل العصر ، مقام الداعي إلى ربه المشهر سيفه . من تاب من أهل البلاد لجأ إليها، وفر بدينه إلى أهلها، ومن جهل شيئا أناها للبحث والسؤال عنه . وتسامع الناس بهجرة وقش نحو ما كانت السمعة بسناع ، فانتهي ذكرها إلى أطراف الأفاق ، فضربت إليها آباط الإبل وطويت إليها المراحل ، ونفع الله بها من أراد وجهه من خلقه "."

هكذا، أضحت هجر المطرفية مركز جذب للفتات الفقيرة من الناس الفين اجتهدوا في تحصيل العلم والعمل والعبادة، تحت إشراف نخبة علمية جديدة من بين أهدافها البحث عن بديل أمثل لمجتمع قديم يسوده الظلم والحوان . يومه ، أدرك مشائخ المطرفية أن أعهار المزيد من الهجر الجديدة وفلاحتها ، سوف يعطي مردودات وافرة لبيت مال المسلمين، سواء كان هذا المورد على شكل زكاة أو وقف ديني لعهارة مسجد أو حفر بشر . فالفرق في هذه الحالة ، ينحصر في مقدار المردود من فائض الإنتاج ، الذي يوزع على الفقراء والمساكين الوافدين إليها زرافات هرباً من بطش إمام صنعاء ومأموريه ، الذين يجوبون القرى والمحلات لجمع الزكاة بأنواعها تحت تهديد السلاح .

وإذا كان الإمام الهادي قد نجع في لم شعث بلاد اليمن الأعلى في كيان سياسي مستقل عن الخلافة العباسية على أساس راسخ من التشيع المذهبي والعصبية القبلية ، فإن هذا المشروع السياسي يحمل في أحشائه أسباب فنائه . على أن أهم ما أمتازت به هجر المطرفية ، هي نزعة منابذة الظلمة بدعوة المحرومين والمعذبين في الأرض الإنضيام إليها ، فكان مشائخها يلوحون لاتباعهم بإمكانية إقامة العدل والمساواة دون الحاجة إلى إنتظار ظهور المهدي! وبهذا صار التطريف مذهباً سياسياً اعتنقه عدداً من الفقهاء المكاشمين للنخبة العلوية الحاكمة. وعلى رأسهم مسلم اللحجي ، الذي ابدى تعاطفه مع مشائخ المطرفية، حيث يروي لنا عن سيرة أحدهم ، بقوله: "إنه كان يبيت يقرأ القرآن وهو يجول في الجبال ويدور ليله ، فإذا غلبه النوم أتى إلى جبل من تراب وحصى لينه، تقلب من رأس هذه الأكمة

<sup>(</sup>١) مسلم اللحجي: أخبار الأثمة ، (مخطوط) ، المجلد الرابع ، ورقة ٧٨ .

إلى أسفلها ليذهب عنه النوم، فيسمعه أهل القرية المجاورة ، فيبكي الناس إذا سمعوه يقرأ القرآن ويبكي معهم." "

وعلينا ألا نبالغ في تقديم صورة مثالية عن المطرفية وشيوخها ، فهم في نهاية المطاف بشر عرضه للوقوع في الخطأ والمعصية . وإذا كان الجرم الذي اقترفوه هو رفضهم المطلق تقديم البيعة للإمامين المتوكل والمنصور ، فإن هذا الموقف المعارض للسلطة كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ، في حقل العلاقات السياسية والثقافية بين فقه السلطة وفقه المعارضة. وأبرز مثل لذلك هو المخترعة وسليلتها الحسينية ، حيث كان حرب المخترعة يمشل الخط العام لفقه السلطة ، بحيث كان يلقى من يخالفها ما يلقاه من عنت وضيق الحال كونه خدارج عن صف الجهاعة ، وبذلك يستحق الموت والفناء . وهكذا طبعت الحياة السياسية في اليمن الإسلامي والحديث بطابع عدم الإستقرار وغياب العدالة الإجتهاعية بين غتلف الأقانيم (يمن أعلى ويمن أسفل) ، بل والفنات الماعلة في الحياة السياسية (زيدية) والفنات المهمشة (إسهاعيلية وشافعية) في الزمن الحاضر .

في الوقت نفسه، يبقى المذهب الزيدي الهادوي هو المذهب الرسمي للدولة ، وتبقى المؤسسة العسكرية الحاكمة في الوقت الراهن ترفع شعار "كلنا قبائل" ، وهو فعل سياسي وإجتهاعي يتعارض تماماً مع دستور دولة الوحدة . فالمحاولات الرامية للتخفيف من حدة الحلافات المذهبية ولجم التوجهات المناطقية في الوقت الراهن ، أدت بدورها إلى تشجيع النزعات العشائرية والأسرية ، كها يتضح ذلك في مسلكية النخبة الحاكمة التي غالباً ما ترفع من شأن قبيلة الدولة وتحط من قيمة دولة المؤسسات والقانون. " وفق هذا التصور القاصر التمجد بدولة القبيلة ، تبقى المشكلة اليمنية عصية بالنسبة للمؤسسة العسكرية الحاكمة التي فقدت جزء من مصداقيتها ، حتى تعيد النظر في برنامجها السياسي ، الذي يعتمد مبدأ المحاصصة الطائفية وفق توجهات مذهبية وفتوية .

ومن خلال أجراء مقارنة بين حكم المؤسسة الإمامية وحكم المؤسسة القبلية ، لم تكن أدوار سائر الأئمة الذين حكموا اليمن بعد الإمام المؤيد بالله يحيى بن حزة والمتوكل على الله

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

 <sup>(</sup>٢) انظر كلاً من أي أصبع: النخبة السياسية الحاكمة في اليمن ، سبق ذكره ، ص • ٧ ، والظاهري: الدور
 السياسي للقبيلة ، سبق ذكره ، ص ١٨٤ .

إسهاعيل بن القاسم بأحسن حال ، إذ بقيت الإضطرابات مستمرة ، جراء تكرار الخروج وتعارض الأثمة والفقهاء . ومثلها تعرضت مدن الساحل (زبيد وعدن) قديهاً للغزو العشاني والبريطاني، تعرضت صدن للداخل (صنعاء وذمار) لسلسلة من الحملات الأيويسة والرسولية، التي أستغلت حالة الإنقسام المذهبي في اليمن لتأجيج المشاعر تجاه الحكام المستبدين . وليس من الميسور الآن تمحيص أسباب تلك الخلافات المذهبية ، ومساهمة فقهاء السلطان في إذكاء ذلك الخلاف وتأجيجه بين سلاطين الدولة الرسولية وأثمة الزيدية. ولعل ظاهرة الشيخ أحمد بن علوان (ت ٥٦٦هـ/ ١٢٦٧م) ، تكسب حداً الصراع بعداً إخلاقيـاً لفقيه مقرب من سلاطين الدولة الرسولية ، التي أسست ملكاً واسعاً أمتد نطاقه من صنعاء شهالاً إلى عدن جنوباً ، ومن لحج ويافع غرباً إلى ظفار حضرموت شرقاً .

لكن مظاهر الأبهة والملك لم تثن هذا المصلح الديني من توجيه نقده السلاذع للسلطان عمر الرسولي وحاشيته المقربين . بالرغم من تكريم سلاطين آل رسول لأحمد بين علوان وتقربهم منه ، إلا أن ذلك الإقتراب الشديد من بلاط السلطة الرسولية لم يسلبه طهارة القلب وصدق اللسان . فالنزعة الصوفية لديه كانت تطفو من وقت إلى آخر على السطح، فيصيب بوهجها السلطان وحاشيته بعبارات قارصة ، بل وخشنة:

يا ثالث العمرين أفعيل كفعلهما

وليتفيق فيبه منبك السر والعلين وإستبق ملكاً يقول النساظرون لـه نعسم الملسك ونعسم البلسد المسيمنُ مار عليك تصورات مشيدة وللرعية دور كلها دِمَانُ ···

وسيترك هذا السجال الفقهي والكلامي بشقيه السنى الأشعري والشيعي المعتزلي آشار خطيرة ، ليس على مستقبل الدولة الرسولة فحسب ، بل على مستقبل الدولة الزيدية

<sup>(</sup>١) لقد أضطر هذا العالم المنتمي إلى أهل العدل والتوحيد إضطراراً إلى إخفاء معتقده باللجوء إلى رمزية الطقوس الصوفية ومصطلحاتها الغامضة ، فقل من فهمه من أهل عصره . لذلك نراه منكفئاً على نفسه في زاوية يفرس ؛ بالرغم من ذلك قصده طلبة العلم للإستزادة منه . وبتقادم السنين والأيام تحولت شخصية هذا العالم العارف إلى أسطورة منحوته في ذاكرة الشعب . ألقي أحد بن علوان هذه القصيدة بين يدي سلطان عصره عمر الرسولي ، كها جاه في خلاصة المتون للمؤرخ محمد زبارة ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٢٣٤ ، ولم تكن القصيدة موجهة للسطان مظفر الرسولي كها جاء في كتاب البحاثة عبد الله الحبشي : الصوفية والفقهاء في اليمن ، ص ٣٩ ، وعليه فقيد حيد زبيارة تباريخ وضاة الشبيخ ابين علوان بسينة ٥٦٦هـ/ ١٢٦٧م، وليس عام ١٥٥٥هـ/ ١٢٥٧م كما ورد في كتاب الحبشي .

وسلطاتها المحلية من عمال وقضاة ومشائخ شرطة وعرائف جباية في بلاد اليمن الأعلى والأسفل على حد سواء . فالنقد الموجهة من قبل زعماء الطرق الصوفية لسلاطين الدولة الرسولية ، سوف يتردد صداه بوقع أكبر لدى فقهاء الزيدية المنشقين عن المؤسسة الإمامية وعلى رأسهم القاضي نشوان الحميري كما أسلفنا . ففي مواجهة المذهب الرسمي للدولة ، تقوم مذاهب المعارضة في المجتمع ، أو تبرز إحتمالات قيامها بشكل أو بآخر حينها تشوفر الشروط الموضوعية للخروج ، أي الشورة على الحاكم الظالم ، بصرف النظر عن تشدق حاشيته بثوابت الكتاب (القرآن الحكيم) ، ومتغيرات مقاصد السنة النبوية الكريمة .

وتأسيساً على ذلك ، فقد كان كل شكل من أشكال التحرر العقلي الذي يتصف به الفكر الزيدي في العصور الغابرة ، غير مقبول وغير مستساغ لدى الأئمة الحكام . فالعلاقة الشائكة بين السلطة القاهرة والمعارضة المغيبة عن مسرح الأحداث ، تجعلنا نشك في صحة الروايات الرسمية التي توصم المطرفية بالكفر والمروق . وبدورنا نتساءل مجدداً : هل يمكن أن يكون معار الإيان والكفر ، هو تقديم البيعة للإمام من عدمه ؟

لقد جرى التعاطي مع فكر الزيدية بشقيه النظري (أصول الدين الخمسة) ، والتطبيقي الإمامة وإستحقاقها) ، على أن الإنحراف السياسي للحكام في مرحلة المملكة المتوكلية اليهانية يقع على عاتق تلك السلالة الحاكمة (بيت حميد الدين) . وعليه ، لا يصح لنا أن نحمل المؤسسة الإمامية وزر الخروج عن ثوابت مذهب أهل العدل والتوحيد ، فالمؤسسة القبلية بدورها تتحمل أوزار زعامتها السياسية التي وظفت إمكانياتها المادية والمعنوية في خدمة الأثمة الحكام عبر قرون طويلة من الزمن . وبهذا المعنى ، تكتسب الدعوة الزيدية الهادوية (دولة الإمام) صيغة مقاربة لمفهوم الدعوة الشوكانية الوهابية (دولة القبيلة) ، التي تمتلك "آليات القسر والإكراء الأمر الذي جعل حق إستخدام القوة في اليمن مشاعاً بين الحاكم السياسي والقبيلة معاً ". ""

<sup>(</sup>١) يتكرر مثل هذا الطرح في فصول كتاب فضل أبو غانم: البنية القبلية في اليمن، سبق ذكره، ص ١٢٣ وما تليها، وفذه المباحث أثر واضح على دراسة الباحثة بلقيس أبو أصبع: النخبة السياسية الحاكمة في اليمن، سبق ذكره، ص ٦٩.

هذه هي بإختصار نظرية دولة الإمام ودولة القبيلة ، المبنية على فرضية (كلنا سادة) "أو فرضيات (كلنا قبائل)" ، دون أي دليل عقلي على صحتها . فالإسقاطات السياسية التي تلجأ لها المؤسسة العسكرية الحاكمة في مناسبات غتلفة ، تخفي وراءها نزعات مذهبية وعرقية في مواجهة الدعوة الملحة التعجيل بقيام دولة المؤسسات والقانون. والمعطيات المتاحة بين أيدينا، تحديداً قوائم الأثمة والدعاة في مختلف عهود الدول الزيدية "تظهر لنا بجلاء أن الطريق الأمثل للوصول إلى سدة الحكم ، كان يعتمد قديماً مبدأ الدعوة والخروج ، ويعتمد حديثاً على مبدأ التغلب والإكراه . وعموماً فكل ما يمكن أن يقال عن فكر الزيدية أنه كان نظاماً ثورياً ، نظراً لإقترانه بأصول الدين الخمسة التي تضع في مقدمة أهدافها: العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

تبقى الدعوة ذاتها في نظر أثمة الزيدية ليست هدفاً ، وإنها وسيلة للوشوب إلى سدة الحكم طبقاً لنظرية شرطية البطنين أي تثبيت الإمامة في أهل البيت. ويبقى الخروج عن ثوابت أهل العدل والتوحيد في نظر الزعامات القبلية ، هو هدف وغاية للإستيلاء على السلطة عن طريق التغلب والإكراه ، على غرار ما يحدث في الإنقلابات العسكرية المعاصرة في الساحتين العربية واليمنية . " وبإختلاف المعايير من إمام إلى آخر ، ساهمت تلك الظاهرة، أعني بذلك ظاهرة تعارض الأئمة في تأجيج الخلاف وتفاقمه بين أعضاء الطبقة الحاكمة عنى بدنا هذا. وكان القاسم المشترك بين الأئمة والدعاة من جهة ، والفقهاء والمحتسبين من جهة أخرى ، هو إستخدام القوة والتآمر في نقل السلطة أو توريثها بين أعضاء النخبة العلوية الحاكمة، على مر الأجيال والدول .

<sup>(</sup>١) جزيلان : مقدمات ثورة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) عبد السلام: الجمهورية بين السلطنة والقبيلة في اليمن الشهالي ، سبق ذكره ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) يمدنا كشاف الأقمة الحكمام بقائمة تضم ما لا يقبل عن (٢٨ إماماً) ، عارضهم نحو (٤٠ داعي وعسب) ، سقط بعضهم صريعاً في عراب الإمامة . والملاحظ أن عدداً يسير من هؤلاء الأثمة قد تنحوا عن مناصبهم بعد أن تخل عنهم والأعوان ، كما هو الحال مع الإمامين المجتهدين يجيى بن حزة وأحمد بن يجي المرتفى.

<sup>(</sup>٤) زرتوقة : أنهاط الإستيلاء على السلطة في الدول العربية ، سبق ذكره ، ص ٢٧٤ .

جدول رقم (٢) أسياء الأثمة والدعاة والمحتسبين في الدولة الزبدية الثانية (٣٣٥ - ١٠٠٦ هـ/ ١١٣٨ - ١٥٩٨) "

| منافسوه                | مدة خلافته        | مكان الخروج | الكنية  | الإمام         |
|------------------------|-------------------|-------------|---------|----------------|
| السلطان حاتم بسن أحمد  | 770-5504          | حيدان       | المتوكل | أحد بن سليمان  |
| والسلطان عمران بن محمد | ۸۲۱۱–۱۷۱۱م        |             |         |                |
| بن سبأ ونشوان بن سعيد  |                   |             |         |                |
| الحميري ومنتسبي الفرقة |                   |             |         |                |
| المطرفية               |                   |             |         |                |
| السلطان طغطكين بسن     | ٣٨٥-١٢هـ/         | ظفار        | المنصور | عبدالله بن حزة |
| ليوب والأمير يجيىبسن   | ١٢١٧-١١٨٥         |             |         |                |
| أحمد بن سليهان ومنتسبي |                   |             |         |                |
| الفرقة المطرفية        |                   |             |         |                |
| السلطان المسعود يوسف   | ١١٤-٢٣٢هـ/        | ساقين       | المتضد  | يحيى بن المحسن |
| بن الكامل والأميرشمس   | ۱۲۱۷-۱۲۱۷ع        |             |         |                |
| الدين عبدالله بن حزة   |                   |             |         |                |
| الملك المظفر الرسولي   | /_107-787         | شوابة       | المهدي  | أحمد بن الحسين |
| والأمير شمس الدين بسن  | <b>۱۲۱۹–۸۰۲۱م</b> |             |         | (أبو طير)      |
| عبدالله بن حمزة        |                   |             | '       |                |
| سمله سنجر الشعبي       | <b>١٥٥١٢هـ/</b>   | صنعاء       | _       | يجى بـن محــد  |
| عامل المظفر الرسولي    | ١٢٦٠-١٢٥٩         | _           |         | السراجي        |

#### (١) إستقينا هذه المعلومات من المراجع الآتية :

- حسين بن أحمد العرشي: بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإصام. بيروت، دار الندوة الجديدة ، ١٩٣٩.
- عبد الواسع يحيى الواسعي : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتماريخ السمن . صنعاء ، مكتبة اليمن الكبرى ، ١٩٩١ .
- محمد بن محمد زبارة : خلاصة المتون في أنباه ونبلاه اليمن الميمون . لندن ، مركز المتراث والبحوث اليمن ، ١٩٩٩.
- يحيى بن الحسين بن القاسم : غاية الأماني في أخبار القطر اليمناني (تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشسور) . القاهرة ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٦٨ .

| منافسوه                  | مدة خلافته   | مكان الخروج   | الكنية  | الإمام          |
|--------------------------|--------------|---------------|---------|-----------------|
| الملك المظفر الرسولي     | ۱۲۲-۱۷۲هـ/   | ر <b>غافة</b> | المتصور | الحسن بسن بسلر  |
|                          | ۲۲۲۱-۱۷۲۱م   |               |         | الدين           |
| أسره المظفر الرسولي      | /_>7/F-3/VF\ | حصسن ظفسار    | المهدي  | إبراهيم بن تـاج |
|                          | ۱۲۲۱-۱۲۷۱    | الظاهر        |         | الدين           |
| المظفسر الرسسولي وولديسه | ٤٧٢-٧٧هـ/    | حصـن دروان    | المتوكل | المطهر بن يحيس  |
| المؤيد والأشرف           | ٥٧٢١-٧٩٢١ع   | حجة           |         | المرتضى         |
| المؤيسد داؤودبسن يوسف    | ۷۰۱-۱۷۲۹     | حوث           | المهدي  | محمد بن المطهسر |
| الرسولي وعلي بن صـــلاح  | ۱۳۲۸-۱۳۰۱    |               |         | بن يحيى         |
| ويحيى بن حزة             |              |               |         |                 |
| المجاهد علي بسن داؤود    | ۲۷۹-۲۷۹هـ/   | ذمار          | المؤيد  | يجيى بن حمزة    |
| الرسولي وعلي بن صلاح     | ۸۲۳۱ – ۲۹۳۱م |               |         |                 |
| الدين والمطهر بن محمد بن |              |               |         |                 |
| المطهربن يحيى وأحسدبسن   |              |               |         |                 |
| عل الفتيحي               |              |               |         |                 |
| أحد بن علي بن أبي الفتح  | /_٧٥٠-٧٢٠    | صنعاء         | الواثق  | الطهر بن محمد   |
| وعلي بن محمد المفضل      | ۱۳۵۰-۱۳۳۰    |               |         |                 |
| المجاهسد عسلي بسن داؤود  | ۲۳۰هـ/۱۳۳۰م  | السودة        | المهدي  | علي بن صلاح     |
| الرسولي                  |              |               |         |                 |
|                          | /_avovr·     | رغافة         | الداعي  | أحدبس عيلي      |
|                          | 150155.      |               |         | الفتحي          |
|                          | ۰ ۷۷۲–۷۷۰    | صعدة          | المهدي  | علي بن محمد     |
|                          | 1177-170.    |               |         |                 |
|                          | /_AV9T-VVT   | صنعاء         | الناصر  | صلاح الدين بن   |
|                          | ۱۳۹۳-۱۳۷۳    |               |         | المهدي          |
|                          | 7PV-+3Aa_\   | صنعاء         | المنصور | علي بـن صــلاح  |
|                          | 4641-24317   |               |         | الدين           |
| المنصور بن الناصر        | /_avq8-vqm   | صنعاء         | المهدي  | أحمدبس يجيس     |
|                          | ۲۱۳۹۴-۱۳۹۳   |               |         | المرتضى         |

| منافسوه                    | مدة خلافته       | مكان الخروج | الكنية  | الإمام          |
|----------------------------|------------------|-------------|---------|-----------------|
|                            | /_aAT+-Y97       | نللة        | المادي  | علي بن المؤيد   |
|                            | 1877-1897        |             |         |                 |
| الناصر بن عمد بسن أحمد     | +3A-PVA=\        | ذمار        | المتوكل | المطهر بن محسد  |
| بن المطهر بن يحيسي وأحمد   | ٧٤٤٧-١٤٣٧        |             |         | بسن سسليان      |
| بن يحيى المرتضى            |                  |             |         | الحمزي          |
|                            | ۰ ۵۸-۹ ۸۵-/      | صنعاء       | المهدي  | صلاح بن علي     |
|                            | 7731-53317       |             | ,       |                 |
|                            | -3A-77-AE+       | صنعاء       | المنصور | الناصر بن محمد  |
|                            | 4731-75317       |             |         |                 |
| السلطان عامر بن عبد        | FFA-4-Pa_/       | صنعاء       | المؤيد  | محمد بن الناصر  |
| الوهاب الطاعري             | ۲۶۶۱-۲۰۰۱م       |             |         |                 |
|                            | /_aqAVq          | رغافة       | المادي  | عز الدين بسن    |
|                            | 0411-04317       |             |         | الحسن           |
|                            | /_0979-9         | فللة        | الناصر  | الحسنبسنعز      |
|                            | 11077-1890       |             |         | الدين           |
| وقع في أسر السلطان عامر    | -1847/9144       | صنعاء       | _       | محدبنعل         |
| بن عبد الوهاب              | 10.0             |             |         | الوشلي          |
| عامر بن داؤود الطاهري      | /_A970-917       | الظفير      | المتوكل | عِيسى شرف       |
| والوالي صليهان باشا الخادم | ۱۰۰۷–۸۰۰۱م       |             |         | الدين بن المهدي |
|                            |                  |             |         | احد             |
|                            | ۱۵۶۰-۹۲ <i>۰</i> | ثلا كوكبان  | _       | المطهر بن شرف   |
|                            | ۸۰۰۱-۲۰۷۱م       |             |         | الدين           |
|                            | /_477-4A1        | كحلان عفار  | _       | الحسن بسن صلي   |
|                            | PV01-00017       |             |         | بن داؤود        |

# المتالتالتالت

## الفطيل الأول

## الحياة السياسية في عهد الدولة القاسمية

#### الخروج والاستقلال والوحدة:

عشية الإعلان عن مولد الدولة الزيدية الثالثة ، كان الإمام المنصور القاسم بن محمد (ت ٢٩ - ١٩ - ١٩ - ١٩ م) ، قد قدم صياغة نظرية سياسية للسلطة والحكم في مؤلفه (الأساس) ، وهو يخوض غيار حرب ضروس ضد القوات التركية . "ومن يتأمل الخطاب السياسي للإمام القاسم ، يتضح له مغزى دعوته وخروجه على الحكم العثماني ، بقوله : "أما بعد فإننا بحمد الله الذي لا إله إلا هو ، إنا ندعوكم إلى جهاد أعداء الله الذين ظلموا العباد ، وأظهروا في الأرض الفساد، وشربوا الخمور ، ونكحوا الذكور ، واستباحوا دماء المسلمين المحترمين من المؤمنين ، وأنتم تعلمون ذلك ولا تجهلون .. ""

إن الدور الذي لعبته المؤسسة الإمامية منذ خروج القاسم بن محمد في نهضته الأولى من شهارة إلى برط حتى نهضته الرابعة ، التي أعقبها توقيع الصلح مع الوالي العثماني محمد باشا ، تشكل في محتواها السياسي الإطار التأسيسي لمشروع الدولة ، الذي أسهم إسهاماً مباشراً في توفير مستلزمات ركائز السلطة المركزية في صنعاء اليمن. كما لعبست المذاهب الإسلامية في بلاد اليمن دوراً مهماً في إثراء الحياة السياسية ، لكنها لم تخل من شوائب إجتماعية وثقافية تعيق

<sup>(</sup>١) شرف الدين: تاريخ الفكر الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ٢٦٦-٢٦٧.

 <sup>(</sup>٢) انظر المطهر بن محمد الجرموزي: سيرة الإمام القاسم بن محمد ، ص ٨ ، نقلاً عن أميرة على المسلام:
 العثمانيون والإمام القاسم بن محمد ، ص ٤٧ .

حركة المجتمع نحو بناء مجتمع أهلي متحرر من النزعات الرعوية الدينية والنزعات المصبية القبلية. فكثيراً ما تتعدى للدعوات الدينية "المذهبية" في مضمونها السياسي الأفكار والمعتقدات النظرية، لتشكل بمرور الوقت ظاهرة النزعات الطائفية "وقد تتطور أحياناً إلى عصبية وخلاف، مصداق قوله صلى الله عليه وسلم "إن من العلم جهلاً"، وقول الإمام علي كرم الله وجهه "العلم نقطة وسعها الجاهلون". "

وليس خافياً بأن نفر من علياء الزيدية المجتهدين أبدوا إعتراضهم الشديد على تلك السياسات المالية الجائرة في حق قطاع واسع من سكان بلاد اليمن الأسفل والمشرق (بافع وحضرموت) ، الذين أضحت أراضيهم أرضاً خراجية بعد إن كانت أرضاً عشرية لقرون طويلة من الزمن . رغم الشكوك التي أثيرت حول فتوى الإمام المتوكل على الله إسهاعيل بن القاسم (ت١٠٨٧ هـ/ ١٩٧٦ م) ، ومسلكية كبار موظفي الدولة في الأطراف الذين سعوا إلى مصادرة أراضي الخصوم السياسيين المخالفين لهم مذهبياً ، بحجة أنهم كانوا مواليين للحكم العثماني . وما دمنا بصدد الحديث عن الصراع بين السلطة القاسمية من جهة ، وبين خصومها المواليين للحكم المعاني من جهة أخرى ، حرياً بنا تقصي أبعاد هذا الصراع السياسي وتجلياته الماساحة البمنية .

يصور لنا العلامة المجتهد الحسن بن أحمد الجلال ذلك التناقض الصارخ ببن قانون الشرع والأعراف والتقاليد ، بلنه يمثل خلافاً وتعارضاً مع مضمون أحكام الشريعة والأعراف القبلية ، التي تعتمد بشكل أساس على العصبية منطلقاً للسلطة والحكم ، أكثر منه تعارضاً مذهبياً. فالمذهب الزيدي الهادوي - في حد ذاته - كان يمكن أن يمشل دعوة إصلاحية ثورية تجسد أحلام وتطلعات أهل اليمن للخلاص من الشقاء والبؤس الذي كان يعيشه اليمن تحت الحكم التركي العسكري الغاشم ، فيها لو حرص القائمون عليه تجسيد نظرية الدعوة والخروج على أرض الواقع ، بمعزل عن نظرية تثبيت الإمامة في آل البيت . لكن الأوضاع المستجدة في الساحة اليمنية في بداية عهد الدولة القاسمية شهدت تطوراً سياسياً وإقتصادياً ملحوظاً ، عندما أصدر الأثمة الحكام فتاوى شرعية قضت بتحويل أرض اليمن

<sup>(</sup>١) شرف الدين: تاريخ الفكر الإسلامي، سبق ذكره، ص ٤٣.

الأسفل ويافع وحضرموت من أرض عشرية إلى أرض خراجية . لـولا إعـتراض نفر مـن العلماء المجتهدين الذين أبدوا ضجرهم الشديد من الانتهاكات المتواصلة لقانون الشرع . ""

ترافق ذلك قيام سلسلة من الانتفاضات الفلاحية المسلحة في بلاد اليمن والمشرق. ومن هنا فلا نفاجئ حينها نطالع أخبار تلك الخلافات المحتدمة بين أعضاء الطبقة الحاكمة من أثمة آل القاسم الذين سعى كلاً منهم إلى تكوين إقطاعية (صافية) خاصة به . " فتحرك الإمام أحمد بن الحسن بن القاسم (ت ٩٦ ١ ١ هـ/ ١٦٨١م) لتحجيم مراكز القوى في الأطراف نظراً لإمتناعهم تسليم المستحقات المالية للسلطة المركزية في صنعاء . وبالمشل تحركت الزعامات القبلية المحلية (الرصاص في البيضاء ، والهرهرة في يافع ، والكثيري في حضرموت) في توجيه الثورة المسلحة ضد رموز السلطة القاسمية المتنفذين في بلادهم . كل هذا زاد من حدة التناقض بين سلطة المركز (دولة الإمام) ومرجعية الأطراف المتضررة من نظام الجباية العشاني القديم ، الذي ظل عرفاً وتقليداً متبع في مختلف عهود الدولة القاسمية .

لهذا السبب وغيره ، لم تكن إستجابة سكان اليمن الأسفل والمشرق للدولة القاسمية ومؤسستها الإمامية إيجابية في جميع الأحوال مثل استجابة سكان اليمن الأعلى ، لا سيها وأن أثمة آل القاسم كانوا يفاضلون في معاملتهم بين أهل اليمن الأعلى وغالبيتهم زيدية ، وأهل اليمن الأسفل وغالبيتهم شافعية . وما يهمنا في هذه العلاقة بين الدولة والرعية ، هو الجانب السياسي الذي لا يمكن فصله عن الجانب الاقتصادي وثيق الصلة بالنظام المالي المتبع في مرحلة المملكة المتوكلية اليهائية ، حيث يرد اسم قبيلة الحدا في كشوفات إدارة مالية لواء ذمار باسم (عائدات زكاة الخوارج) ، علم بأن أفراد هذه القبيلة سبق وأن اعتنقوا مذهب الدولة ، فضلاً عن تقديمهم الولاء المطلق والطاعة لإمام صنعاء ."

<sup>(</sup>١) بول دريش : " الأئمة والقبائل " ، سبق ذكره ، ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) زبارة : تقاريظ نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف ، سبق ذكره ، ص ٦١٦ .

<sup>(</sup>٣) استقينا هذه المعلومات من بيانات بيت المال المثبتة في ديوان مصلحة الأصلاك السابع لحكومة المملكة المتوكلية البيانية ، لواء ذمار - ناحية زراجه الحسداء ، لسينة ١٣٦٥ هـ/ الموافق ١٩٤٥م ، وتقع هذه البيانات في ٣٣ صفحة من الورق المخطط (الفولسكاب) وبعض قصاصات الورق من غلفات الإدارة العثيانية في اليمن .

ويتساءل المرء هنا عن وجه الشبه بين الإدارتين العثمانية التركية والإمامية القاسمية ، كونها اتبعتا منهجاً متطابقاً في طريقة جمع الزكاة وغيرها من الضرائب (الجباية) المخالفة للشرع؟

تشير المصادر إلى أن الدولة القاسمية في بلاد اليمن الأسفل والمشرق تكاد تكون مجرد استمرار للإدارة التركية ، بحيث أصبحت محاكية لها فيها يتعلق بالسياسة المالية المجحفة في حق السكان . وقد تفننت السلطة المركزية في كل من صنعاء وضوران في جمع الزكاة والضرائب بطرق متنوعة تحت مسميات مختلفة ، نذكر منها على سبيل المثال : ضريبة الصلاة على الشخص الذي يصلي (مطلب الصلاة على المصلي) ، وضريبة التبغ ، ورسم مائدة الأمير (مطلب سفرة الوالي) ، ورسم العيدين ، وغيرها . "

وفي هذه الأجواء المشبعة بروح التعصب السلالي ، كان الاستلاب المذهبي وتقليد السلف الصالح هو النزعة السائدة في يمن الدولة القاسمية . كيف لا ، وقد عبر العلماء المجتهدين من أمثال الحسن الجلال، وصالح المقبلي ، وابن الأمير ، عن معارضتهم الشديدة لجملة من الفتاوى الصادرة عن المقام الشريف بصنعاء ، والتي تقضي بعضها بتحويل أرض اليمن \_عديداً بلاد اليمن الأسفل (يافع) والمشرق (حضرموت) - من "أرض عشرية" إلى "أرض خراجية" . هذه المسألة كانت موضع خلاف عميق ليس بين الفقهاء المجتهدين والأثمة الحكام فحسب، بل وبين المؤرخين أنفسهم ، الذين يقدموا لنا معلومات متضاربة . فني حين يذكر يجي بن الحسن بن القاسم المؤرخ الرسمي للدولة القاسمية أن أرض اليمن قاطبة كانت من الناحية النظرية أرضاً عشرية ؟ " يذهب المطهر بن عمد الجرموزي إلى القول بأن "عرض الرأي من حيث المبدأ أي شيء يفرضه الإمام على الناس من أجل المصلحة العامة هو قانوني . " " ويشير عبد الإله بن علي الأوزير إلى فتوى الحسن الجلال التي "..استشكل فيها التخريج على يافم ، وأنجر كلامه إلى الأطراف ، وقد كتبت منها نسخة بخطى ويمكن

<sup>(1)</sup> الغالبي: الإمام المتوكل على الله، سبق ذكره، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) القاسم: غاية الأماني، سبق ذكره، ج1، ص 29.

<sup>(</sup>٣) المطهر بن عمد الجرموزي : تحفة الأسياع والأبصار ، خطوط رقم ٧٧ (ترخ) ، ورقة ٢٥٣ ب ، نقلاً عن الغالبي: الإمام المتوكل على الله إسهاعيل بن القاسم ، سبق ذكره ، ص ١٦٥ .

المناقشة لبعض أطرافها ، وقد كتب عليها بعيض أهيل وقته جوابياً شيغل فيه القرطياس ، وأستنتج من غير قياس . " ""

إن ما يميز النخبة العلوية عن غيرها ، ليس عتوى مهمتها من الناحية الشرعية والقانونية فحسب ، يل مقدرتها السياسية على استيعاب بعض من مظاهر الإدارة العثمانية ونظام الحكم القائم على التغلب . وكان لوصول الإمام القاسم بن محمد إلى دست الإمامة لا يليي طموحه ، الذي بلوره خلفه الإمام المؤيد عمد إلى واقع ملموس ، عندما تمكن بفضل المساعدة العسكرية التي تلقاها من عشائر حاشد وبكيل ومذحج من إنسزال هزيمة منكرة بالقوات العثمانية في كل من صنعاه وزبيد. " منذ ذلك التاريخ ، أضمحى المقام الشريف بصنعاء ، يمتل مكانة دينية واجتهاعية مرموقة أحيطت بالخشية وبهالة من القدسية والقوة ، ترهب كل من تسول له نفسه من الزعامات المحلية (السلاطين والأمراء) تحدي الشرعية القاسمية ، صاحبة الفضل الأول في دحر الأتراك من البلاد ، وصاحبة السبق في توحيد التراب اليمني . وعليه، أصبح الإمام إصاعيل الرمز الأساسي لوحدة اليمن الطبيعي ، حيث جرى نقل عاصمة الملك أكثر من مرة – من شهارة إلى صنعاء ، ومن شم من المواهب إلى ضوران آنس ، تعبيراً عن الوظيفة الدينية والسياسية للدولة القاسمية ومؤسستها الإمامية .

كانت عملية الضم القسري لنواحي مختلفة من أرض اليمن ، قد اتسمت بردود الفعل الرسمية في كل من صنعاء وضوران ، بالانتقام من الخصوم السياسيين . وكان إسام المعصر المتوكل على الله إساعيل بن القاسم قد أصدر حكياً يقضي بتحويل معظم أراضي اليمن الأسفل ، من أرض عشرية تعطي الزكاة إلى أرض كفرية تقدم الخراج . والحجة التي استند إليها في حكمه - الفتوى - أن العثمانيين الذين حكموا جزءاً يسيراً من هذه الأقاليم خلال هذه الحقبة التاريخية "كفار تأويل"، أو "فساقاً" . وهذا واضح بشكل بارز من هذا المصطلح الفقهي الذي أطلقه الأثمة على العثمانيين، وعملية إسقاط هذا المصطلح وتعميمه بشكل ضع على رعايا اليمن الأسفل والمشرق، باعتبارهم سنة ، أو بمعنى آخر ينطبق عليهم كذلك

<sup>(</sup>١) الوزير: تاريخ اليمن، سبق ذكره، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) محمود على حسن السالمي: محاولات توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين، ص ١٧٩.

بحكم غالفتهم مذهبياً لمذهب الدولة الرسمي؟ وبالتالي تقصيرهم في تطبيق الشريعة المطهـرة ، بها في ذلك إقامة الصلاة دون إمام. ™

قامت الدولة القاسمية في ظل دعوة دينية تأسست على تراث المعتزلة ، وكان الخطاب السياسي لأثمة آل القاسم يرتكز على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قيد لا يتطابق هذا الشعار الديني المرفوع الذي تمسك به الأثمة في مناهضتهم للحكم العثاني ، في واقع الأمر مع نظام الزكاة المتبع . "محذا السبب كان الحسن الجلال في مقدمة العلماء الذين اعترضوا على فتوى الإمام إسهاعيل بن القاسم . وكان هذا الاعتراض أي الاستشكال الذي ضمنه في رسالته المفتوحة (براءة الذمة في نصيحة الأثمة) كفيلة بتفجير مناظرات فقهية وكلامية بين علماء السلطة المقربين من المقام الشريف ، وعلماء المعارضة الساخطين على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بصورة عامة. "لكن هذه الفتوى وغيرها ، لم السلطة ، وبلت صيغة الفقهاء التوفيقية مقبولة كحد أدنى لاستمرار الخلافة القاسمية والحيلولة دون اختلاف الأمة إلى حد يهدد وحدثها السياسية.

وبالنظر إلى مكانة أثمة آل البيت في اليمن منذ قيام الدولة الزيدية الأولى (دولة الحادي وبنوه) حتى قيام الدولة القاسمية ، نجح آل حيد الدين في استعادة زمام المبادرة السياسية في صنعاء ومحيطها القبلي مستغلين تذمر قطاعات واسعة من الشعب من فساد الإدارة التركية وتجاوزاتها العديدة لقانون الشرع أثناء جمع عائدات الزكاة وما شابه ذلك من الضرائب المبلدية والمكوس الجمركية. ومن يتأمل برنامج الدعوة والخروج للإمام المنصور محمد بن

<sup>(</sup>١) الغالبي: الإمام المتوكل على الله ، سبق ذكره ، ص ١٦٦ .

<sup>: (</sup>۲) دريش: الأئمة والقبائل ، سبق ذكره ، ص ۳۰۰ ، دراسات أنثر وبولوجية مترجة عن المراجع التالية : Paul Dresch. 1990. "Imams and Tribes: The Writting and Acting of History in Upper Yemen," in Khoury, Ph. and J. Kostiner (eds.) Tribes and State Formation in the Middle East.

<sup>(</sup>٣) يشير عبد الإله بن علي الوزير إلى فحوى الفتوى الصادرة عن الحسن الجللال معلقاً "استشكل فيها التخريج على يافع ، وأنجر كلامه إلى أطراف ، وقد كتبت منها نسخة بخط يدي ، ويمكن المناقشة لبعض أطرافها ، وقد كتب عليها بعض أهل وقته جواباً شغل فيه القرطاس ، وأستنتج من غير قياس ". انظر الوزير : تاريخ اليمن، سبق ذكره ، ص ١٤٥.

يميى حميد الدين يتكشف له بوضوح مغزى خروجه. ونورد هنا فقرات مقتبسه من برنامجه ، الذي يحث الناس فيه على مقارحة الحكم العثماني: "عباد الله ، أدعوكم دعا من سلف من الأباء الكرام ، الأثمة النجباء الأعلام . أدعوكم العمل بمحكم الكتاب ، وسنة أفضل من نطق بالصواب . أدعوكم إلى الأمر بالمعروف الأكبر والنهمي عن الفحشاء والمنكر ، وإلى نطق بالجهاد في سبيل الله الذي هو سنام الإسلام، والبغية الموصلة إلى دار السلام ، وإلى توحيد الله ، والحب في الله ، والبغض في الله . ""

ويشدد المنصور في خطابه قاتلاً: "أدعوكم إلى إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر الصيام، والحج إلى بيت الله الحرام، وبر الوالدين وصلة الأرحام، ومواساة ذوي الحاجة، وحفظ أموال الأيتام. فالإتيان بالواجبات طريق إلى الجنة، وارتكاب المعاصي طريق إلى النار."" ثم يختتم خطابه بالعبارات التالية المرصعة بآيات الذكر الحكيم، وكل أمله ورجائه الاستجابة لدعوته: "عباد الله أجيبوا دعوتي، وأعضدوني على تقويم قناة الدين المعوجة، وفتح أبواب الشريعة المرتجة، وسد الثغور، وإخاد نار أهل الفجور، فقد طال عكوفهم على ألعصيان، وكثر تماديهم على سخط الواحد الديان.. ألا فانصروا على هذه العصبة العاتبة، ومن شاركهم من سائر الفرق الضالة الغاوية، فإنا بالله واثقون، وبها قد دهم من ظلم العباد إن شاء الله لم غالبون، نأخذ ما في أيديهم، ونستأصل شافتهم بتوفيق الله عنوة وقسراً. ((إن ونا من نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين))، ((وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن في مذا لبلاغاً لقوم عابدين)).. " "

ولما تطرق المنصور إلى الأوضاع المتردية في للبلاد على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي ، عبر عها يجيش في صدره من غصة ومرارة وللدتها تجربته الطويلة مع الحكم التركي وتجاوزاته وما أكثرها "إنهم خربوا قبور المسلمين وعمروا بأحجارها الجدران والخانات ، وظلموا التاجر والمزارع حتى كان الواحد منهم يبيت طاوياً مع أهله وأولاده ليقوم بسداد رغبات المأمورين، وأما الحكام (وهم قضاة بالدعوى ، المعنون من قبل الأتراك)

<sup>(</sup>١) انظر السيرة الميسرة للقاضي على بن عبدالله الإرياني تحت عنوان : سيرة الإمام بحمد بن يحيى حميد الدين المسهاه بالدر المنثور في سيرة الإمام المنصور ( دراسة وتحقيق محمد عبسى صالحيه ) ، ج١ ، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ٥٨ .

(والذين كبروا العمائم وطولوا الأكهام) ، فإنهم في جلهم لا يعرفون من العلم إلا الرسوم ، لا يميزون بين المعقول والمنقول، ولا يعرفون الفاعل من المفعول ، ولم يكن همهم إلا إهانة الأشراف وحبس العلماء ، وصد الأبواب السلطانية دون الشكاية على المأمورين، فكم رجعت معروضات لمن كانت الشكاية عليه ليعاقب من رفع به إلى الباب العالى." "

وهكذا جاءت عاولة الإمام يحيى بن عمد حميد الدين ضم بلاد اليمن الأسفل والمشرق (النواحي التسع) تحت نفوذه وسيطرته مرسومة لاستعادة حدود اليمن التاريخية ، أو بتعبير أكثر دقة اليمن الطبيعي . لكن هذه المحاولة رغم نجاحها المحدود الذي رسمت خطوطه المريضة في صلح دعان عام ١٣٢٩هـ/ ١٩١١م ، لم تفلح في خلق مجتمع سياسي متجانس نظراً للتباينات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية العميقة بين سكان اليمن التي ساهم الأئمة الحكام في تعميقها . فضلاً عن محاولتهم المستمرة في تغذية الصراعات المذهبية والقبلية والجهوية خدمة منهم لمصالحهم الآنية دون أي اعتبار لمصلحة البلاد العليا . إنها السلطة الشرعية الجديدة للمؤسسة الإمامية التي كانت ترفض الاعتراف بالطرف الآخر ، فكل معارض لمشيئة إمام العصر هو إما "راففي" أو "كافر تأويل" ، وبطبيعة الحال معاد لمذهب العترة .

ونلاحظ في هذا السياق ظهور دور الأسر المتنفذة والزعامات المحلية في عهد الدولة القاسمية ، من آل الرصاص في البيضاء وآل ، هرهرة في يافع ، وآل كثير في حضرموت التي قاومت سلطة إمام صنعاء ، لكنها اضطرت إلى الانحناء للعاصفة للمحافظة على مكانتها الإجتاعية ونفوذها السياسي في تلك الجهات . "وكانت سياسة الدولة لا تمانع من ترك مساحة محدودة من الحرية للقوى المحلية التي تقبل الخضوع لسلطتها . وضمن هذه الدائرة ، كان صراع أثمة آل القاسم مع القوى المحلية (سلاطين ومشايخ محميات عدن الشرقية والغربية ، أي الجهات التسع) ، أو القوى الخارجية - سلاطين آل بو سعيد وأمراء آل سعود ، يشتد عندما يحاول إمام صنعاء مد نفوذه وسيطرته إلى تلك الدول والإمارات المجاورة."

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) السالمي: عاولات توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين ، سبق ذكره ، ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الغالبي: الإمام المتوكل على الله ، سبق ذكره ، ص ١٢٢ .

ومن الفتات التي اعتمد عليها أثمة آل القاسم في إخضاع المناطق والجهات المناوشة لحكمهم، قبيلة الحداء حديثة العهد بالمذهب الزيدي، حيث شكلت قوة بشرية فاعلة ساهمت في إخاد التمردات القبلية في بلاد اليمن الأسفل وآنس وحواليها . فقد استقبل سكان مدينة ضوران الأمير الحسن ابن الإمام عندما عاد إلى عاصمة ملكه ، فشكوا له حالهم من جراء تعديات الجند الإمامية عليهم ، " ومع استقراره أمنت قبائل تلك الجهات ، وكانت الحداه فيه قد أخلتها عن تلك الساحات ، واستولت على أكثر أموالهم نبباً وغصباً، واستقوى جانب هذه القبيلة ، وصارت للحسن حزباً . " " وهكذا غدا تاريخ الدعوة الزيدية والدولة القاسمية ، انعكاساً لارتباط المؤسسة الإمامية بالمؤسسة القبلية ، وهو ارتباط أضفى على المذهب الزيدي طابعاً جغرافياً وسياسياً وثقافياً مغلقاً يصعب على الطرف الأخر اختراقه ، أو التعايش معه بسلام ووثام.

فالسلطة والثروة بصفتها المجالين الحيويين للطبقة الحاكمة بالوراثة كانتا مسألة استغلال وتمويه وخداع. وما فعله الجلال في سياق رسالته (براءة الذمة) ، هو تعرية أبناء طبقته من مسوح الرهبة الزائفة التي تخفيها نظرية الإمام الهادي السياسية "تثبيت الإمامة في آل البيت" وقد وضح انشغال الجلال بهذه المشكلة العويصة ، وذلك من خلال تعريفه الثابت لمنزدات الفقه الزيدي . فالقائمون على المؤسسة الإمامية من العلويين ، من وجهة نظره، أقرب لل الملوك المتجبرين منهم إلى أئمة العدل والتوحيد . ومع ذلك فإن مضمون هذه الفتوى ، تؤكد أن تطور الدولة القاسمية من خلافة روحية إلى ملك عضوض ، ينطلق إلى ما وراء الحد الذي تتمثل عنده أهمية سلوك النخبة الحاكمة وتجاوزاتها الصارخة المخالفة للشرع ، وضرورة تقويمها .

ومن يتأمل مطارحات الجلال الفقهية والكلامية في الخصائص السياسية والاجتماعية للمؤسسة الإمامية غير متمشية مع روح عصره ، لكنها ذات قيمة علمية وتاريخية لأنها تركز بحدة على المذهب الزيدي من جهة ، وعلى محاولة توحيد التراب اليمني المتعشرة التي قمام بهما

<sup>(</sup>١) الوزير: تاريخ اليمن، سبق ذكره، ص ٥٩ .

 <sup>(</sup>۲) بالنسبة لشروط الإمامة واستحقاقها في فكر الزيدية ، انظر التحليل العام لهذه المسألة - السمع والطاعة
 - في المصادر التالية : ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة (تحقيق محمد أبو فضل إبراهيم ) ، ج٢ ،
 ص ٢١٥ ، والصاحب بن عباد : الزيدية (تحقيق ناجى حسن ) ، ص ١٧٣ .

الإمام إساعيل بن القاسم وأسلافه من جهة أخرى. فالضرائب التصاعدية على الأرض والسكان كانت غالفة لقانون الشرع ، الأمر الذي أفسح المجال للتدخل الخارجي – المصري السعودي والبريطاني العثماني ، مستغلاً حالة الفوضى السياسية والتدهور الإقتصادي في البلاد . كل ذلك أدى إلى انحلال عرى الوحدة، عندما استغل أمراء السلطنة الكثيرية ويافع وأشراف المخلاف السلياني ضعف الدولة القاسمية ليعلنوا استقلالهم وتفردهم بحكم مناطقهم . "كما رافق هذا الاستقلال التدريجي عن السلطة المركزية في صنعاء ، ظهور حركة معارضة دينية سلفية ترمي إلى إصلاح الخلل الكامن في المؤسسة الإمامية . وهي في تكوينها المتافي تشكل حركة فقهية سياسية مناوئة للدعوة الزيدية الهادوية ؛ ويتجل ذلك الموقف في تجربة الجلال التي تلقفها عدد لا بأس به من العلماء المنخرطين في سلك القضاء ، الذين بدورهم فجروا نقاشاً فقهياً جاداً في العقود اللاحقة، طال أمده حتى بعد سقوط الدولة النسمة. "

 <sup>(</sup>١) حسين بن عبد الله العمري : فترة الفوضى وعودة الأثراك إلى صنعاء المسسمى السيفر الشاني مسن تساويخ
 الحرازي (رياض الرياحين) ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢) بقدر ما أثارت دراسة ( ابن الأمير وعصره صورة من كفاح شعب اليمن ) ، التي شارك في تأليفها نخبة من علياء اليمن ( قاسم غالب أحمد والقاضي حسين السياغي والقاضي عمد الأكوع وغيرهم ) في بداية عهد الثورة اليمنية من نقاش حول شرعية النظام الجمهوري ، الذي قيام عبل أنقياض النظام الملكي ( الإمامي ) ، تظل هذه الدراسة أسيرة تلك الحقبة التاريخية التي درج فيها الكتّلاب على اختلاف مشياربم السياسية في إدانة العهد البائد (حكم بيت حيد الدين ) وإسقاط تجربته على كافة العهود الأخرى بالدول الزيدية التي تعاقبت على حكم اليمن نحو عشرة قرون من الزمن ؛ لكنه يظل مرجعاً لا يمكن الاستغناء عنه . ( المؤلف ) .

### الفقطيل القاتي

## تفاقم الأزمة في فكر الزيدية

#### عقود التشكيك والتفكيك:

مني الفكر الزيدي بنكسة ثقافية في عهد الدولة القاسمية التي نجحت سياسياً في توحيد التراب اليمني على يد الإمام إساعيل بن القاسم (ت ١٩٧٧هـ/ ١٩٧٦م)، لكنها لم تفليح في خلق تجانس سياسي نظراً للسياسة المالية المجحفة في حق قطاع واسع من السكان . وكان الحسن بن أحمد الجلال واحداً من العلياء القلائل ، الذين أدلوا بدلوهم حول شرعية الفتسوى المصادرة عن المقام الشريف ، حين تساءل بدوره : هل يجوز إعتبار رعايا الدولة في بلاد اليمن الأسفل والمشرق كفار تأويل بالإلزام ، وبالتالي تصبح أراضيهم حكمها حكمم الأرض الخراجية، وهي في واقع الأمر أرض عشرية ؟

هذا هو موقف عدد يسير من علماء الزيدية المجتهدين الذين أظهروا معارضة ضمنية لنظام جباية الزكاة المعمول به في الدولة القاسمية ، كما فعل صالح بن مهدي المقبلي ، الذي شن هجوماً قاسياً ضد المؤسسة الإمامية أسوة بالحسن الجلال . وفي وقت لاحق ، سدد أيضاً محمد بن إسماعيل الأمير سهام نقده ضد نظام القضاء والمشتغلين به ٥٠٠ وبالمسل حذا حذوه عمد بن على الشوكاني ، الذي حرر رسالة أسهاها (الدواء العاجل في دفع العدو الصائل)

<sup>(</sup>١) يعج ديوان ابن الأمير الصنعاني بعشرات القصائد القادحة في حتى النخبة السياسية الحاكمة ، ومن والاهم من قضاة السوء ، الذين هجاهم بقوله : (فقل لقضاة السوء لادر دركم \_أما لكم في نصحهم سهم قامر) . ويضع شوقي ضيف في كتابه : عصر الدول والإسارات ، ج٥ ، ص ١٨٣ ، ابن الأمير في مقدمة فقهاء الزيدية المشايعين للدعوة الوهابية السلفية ، والمناهضين لأبناء عمومته من آل القاسم الذين هجاهم من داخل السجن ، حين أنشد : (وما حبسوني أنني جئت منكراً \_ ولا أنني نافست في الملك والكرسي) .

تعرض فيها لسقطات المفتين والقضاة الذين خصهم بعبارات نابية . "نستشف ذلك التعارض والتناقض القائم حتى يومنا هذا بين قانون الشرع والأعراف القبيلة ، كها نلامس تلك المشكلة بصورة أكثر شفافية في سياق رسالة الجلال (براءة الذمة في نصيحة الأثمة) الموجهة لرأس النظام (الإمام المتوكل إسهاعيل بن القاسم) ، التي تضمنت بين سطورها عبارات متوترة وجمل إحتجاجية ساهمة تجاه الفتوى الجائرة في حتى رعايا اللولة المقيمين بتهامة البمن والمشرق وحضرموت. ""

وفي حالة غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أصبح منطق الغلبة والقوة سلوكاً يومياً يهارسه الأقوياء الذين يطمعون في أموال الناس ، إذ لا يتورع الفاجر منهم من إنتهاك إلحرمات في قارعة النهار . وفي زمن غيبة الإمام الفاضل والمفضول ، شرع فقهاء السلطان ومن على شاكلتهم بعض البدع والمفاسد درءاً منهم كها يزعمون من وقوع مفسدة أكبر قد تمهد الطريق لظهور فتنة . ولم يبق أمام الناس سوى خيار واحد لا مناص منه ، ألا وهو وجوب السمع والطاعة حتى "وإن نهك ظهرك ضرباً وأخذ مالك ." "كل ذلك جعل من الطاعة لولي الأمر الصالح والطالح معاً حقاً مصاناً ، بل وواجباً دينياً ، لأن المعارضة لو لايته قد تسوق إلى فتنة و"تفرقة للكلمة ، وسفك للدم ، وتعطيل للجهاد الذي يوجهه ويقوده خليفة الله .. وواضح من هذا التصور للعالم والأمة والخليفة ، والذي يقوم على الطاعة والجاعة من أجل تحقيق الإستخلاف والتوريث ." "

وإذا كان الفكر الزيدي بروحه الثورية الذي يدعوا الناس إلى الخروج على حكام الجور المستبدين قد ضمن لأتباعه الخلاص . فكيف يسود السلام والوثام مع الطرف الآخر الـذي لا يدين بولاء مطلق لمذهب الدولة الرسمي ، كها يرفض أتباعه في ذات الوقت العمل بفتاوى

 <sup>(</sup>۱) أشواق أحد غليس: "رؤية الشوكاني للتغير السياسي". عجلة شدؤون السعصر، العدد السسادس عشر،
 السنة الثامة، ربيع الثاني \_ جاد الثاني ١٤٢٥هـ/ يوليو \_ سبتمبر ٢٠٠٤م، ص ٩٦-٩٧.

<sup>(</sup>٢) قاسم غالب أحمد وآخرون: ابن الأمير وعصره صورة من كفاح شعب اليمن ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) يعدد رضوان السيد في كتابه: الجهاعة والمجتمع والدولة ، ٩٠-٩٠ ، أربعة مصادر تقر جيعها هذا المبدأ التعسفي للسلطة، مستنداً في ذلك إلى مسند أحمد ، ومسند أبي عوانه ، ومصنف عبد السرزاق (الجسامع الصحيح للترمذي) ، ومصنف ابن شبيه .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه .

السلطان الجائرة من جهة ، والإنصياع لحكم الطاغوت ، أي الأعراف القبلية من جهة أخرى؟ وثمة نظرية "زيدية معتزلية" تجيز لمعتنقيها الخروج على الحاكم الجائر ، وأخرى "أشعرية جبرية" تحث أتباعها الخنوع والرضا بقضاء الله وقدره . فالحكام في نظر هؤلاء سواء أكانوا أمراء إستيلاء ، أو سلاطين غلبة ، فهم ظاهرة جديدة ينبغي التكيف معها حرصاً على وحدة الصف والجاعة . "فالحكام المتجبرين في نظر المرجعية الدينية ليسوا إستثناء على القاعدة ، وبطبيعة الحال ليسوا خارجين عن قانون الشرع ، كونهم المشرعين الفعليين لحكم الطاغوت .

المشكلة تكمن اذن في الضدية العقدية التي لا تقبل التعايش مع الطرف الآخر ، بإعتبار أن الطرف المنتصر يشترط على الطرف المهزوم وجوب تقديم الولاء والطاعة ، واليتحلي دوماً وأبداً بفريضة الصبر التي قد تؤدي بصاحبها أحياناً إلى حافة القبر . فالإنتهاء المذهبي بالنسبة للطرف المنتصر ، يمثل بعداً سياسياً لعدد من فقهاء السلطان وكبار موظفي الدولة في طريقة تعاطيهم مع قطاع معين من السكان ، وبالمثل نجد أن الولاء القبلي لدولة الإمام ، يشكل حجر الزاوية للفقهاء العرب والمفتين الذين حرصوا على سن تشريعات وقوانين (فتاوى) ، ضمنت بموجبها حصانة مطلقة للنخبة السياسية الحاكمة من أية مساءلة قانونية حول العبث بالمال العام وغيره. " وهكذا يظهر بشكل جلي مدى الإنقسام السياسي الحاد بين الأثمة الحكام وحاشيتهم من القضاة والمفتين وأمراء الجيش ، المذين خاضوا حرباً مقدسة ضد إخوتهم في الدين من سكان تهامة اليمن والمشرق وحضرموت . وكان أتباعهم ينشأون على

<sup>(</sup>١) تروي الصادر الحديثية أن معيد الجهني وبعض رفاقه خاطبوا الحسن البصري: يا أبها مسعيد أن هولاء الملوك يأكلون أموال المسلمين ويسفكون دماءهم ، ويقولون: إنها تجبري أعمالنا عبل قدر الله! فكان البصري يجيبهم: كذب أعداء الله . انظر التاريخ الكبير للبخاري ، ١/١/ ٢٠-٢١، نقالاً عن السيد: الجماعة والمجتمع والدولة ، سبق ذكره ، ص٠٥.

 <sup>(</sup>٢) راجع في هذا الصدد مقالة بول دريش: "المحافظة على أمن الإمام عرضاً عام للتصردات القبلية وردة فعل الحكومة خلال عقد الخمسينات" ، التي شارفنا على إنجاز ترجمتها من الإنجليزية إلى العربية الفصحى . انظر المقالة باللغة الإنجليزية :

Paul Dresch. "Keeping the Imam peace, A Response to tribal disorder in the late 1950s": Anthropological Quarterly, October 1985, Vol 58, no. 4, p 78.

ومثلها لعبت المرجعية الدينية دوراً لا يستهان به في تمرير جملة من الفتاوى المخالفة لقانون الشرع ، لعبت العصبيات القبلية أدواراً مقاربة ساهمت في تأمين موطئ قدم للسلطة القاسمية في تلك الجهات النائية . وقد تساءل الحسن الجلال بدوره مراراً وتكراراً عن شرعية الفتوى الصادرة باسم إمام العصر ، وعن الكيفية التي قضا بموجبها فقهاء السلطان بتحويل أرض البمن الأسفل والمشرق من أرض عشرية إلى أرض خراجية ، علهاً بأن أهلها كانوا من أهل القبلة ! " غير أن هذا الحق السيادي في نهب أموال الناس أنها هو نتاج المهام الإقتصادية لسلطة المركز حيث يعلق المؤرخ المطهر بن محمد الجرموزي "فكل شيء يفرضه الإمام على الناس من أجل المصلحه العامة . " "

وبناة عليه ، إندفع عدد لا بأس به من العيال والحكام في سباق محموم للإستيلاء على أراضي الدولة (الميري) ، جنباً إلى جنب مع الصوافي المخصصة للمزارات الدينية (الوقف) في كل من زبيد وتمز وعدن وحضرموت ، بإعتبارها أرضاً أخذت عنوة بحد السيف . "كيا من زبيد وتمز وعدن وحضرموت ، بإعتبارها أرضاً أخذت عنوة بحد السيف . "كيا منح الإمام المؤيد محمد بن القاسم بعض موظفي الدولة العثبانية المتخلفين في اليمن (الدفتردار رجب الرومي) عزلة خدير من أعهال إب هبة له ، لقاء إلتزامه بدفع قدر معين من المال إلى سيده سنوياً . "وكان قسماً كبيراً من أعضاء الأسرة الحاكمة قد عهدوا إلى هؤلاء المنتفعين من الجراكسة والعبيد الماليك بإدارة شؤون مزارعهم وإقطاعياتهم كنونهم ثقة لا يكسرون الخراج، كم أن معاقبتهم إن أساءوا لا تشير مشكلة مع مستخدميهم من هؤلاء الغرباء على البلاد وأهلها .

 <sup>(</sup>١) عبد الرحمن طيب بعكر: مصلح اليمن محمد بن إسهاعيل الأمير الصنعائي دراسة حياته وآثاره، ص ٣٣ و ٨٨.

<sup>(</sup>٢) قاسم غالب أحمد وآخرون : ابن الأمير وحصره صورة من كفاح شعب البمن ، ص ٥٨ .

 <sup>(</sup>٣) انظر مقالة المطهر بن محمد الجرموزي: تحفة الأسياع والأبصار بيا في السير المتوكلية من غرائب الأخبار ،
 ص ٢٥٢ ، نقلاً عن سلوى الغالبي: الإمام المتوكل على الله إسهاعيل بن القاسم ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) السالمي: محاولات توحيد اليمن ، صبق ذكره ، ص ٧٤٥ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص ٢٩٥.

إن الذي يهمنا في هذا المجال ، هو الكشف عن جوانب خفية من المنافسة المحمومة على الأرض وزكاتها بين سائر القوى الإجتماعية الفاعلة في الدولة القاسمية . ويحيطنا المؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسم علماً بطبيعة الصراع السياسي وتداعياته، بقوله: "في هذه المدة حصل خلاف ومنافسة على المدنيا بين أقبارب الإمام ، ومن يعدهم السيادات ، ومن بعدهم الغبائل. "" وهكذا أضحى الصراع على السلطة مظهراً عاماً من مظاهر الحياة السياسية ، حيث "تنازع الأقارب على الحكم ، فقتل الأخ أخاه وخرج الأبن على الأب ، حتى أصبح تاريخ الأثمة الزيدية في معظمه سجلاً حافلاً بالصراع وسفك الدماء على منصب الإمامة." "

أما الخلافات الثانوية التي برزت على السطح بعد توحيد التراب اليمني ، فقد أخذ منحى أكثر عنفاً وخطورة ، نظراً لإشتداد عود المعارضة القبلية في تلك الجهات والنواحي . وفي سنة ١١٤٥ هـ/ ١٧٣٢م ، قاد السلطان فضل العبدلي بالتنسيق مع السلطان سيف المعفيف ثورة مسلحة ضد الحكومة المركزية، تكللت مساعها بالنجاح في إقناع السيد الوادعي وأفراد الحامية الزيدية المرابطة داخل مديتي عدن ولحج على الجلاء بسلام دون إراقة دما . "وكان الإستيلاء على عدن فاتحة يمن بالنسبة لسلاطين وأمراء الإسارات اليمنية الجنوبية (النواحي التسع) ، حيث توالت غزواتهم وإنتصاراتهم ضد القوات الإمامية ولا نسيا بعد نجاح أعوان السلطان فضل في إغتيال عاملي الإمام في لحج وعدن . "

منذ ذلك التاريخ ، أخذت الأسر المتنفذة وقوامها السلاطين والأمراء والمشائخ في النواحي التسع (عميات عدن الشرقية والغربية) ترصد مسقطات النظام الإمامي في مجال جباية الزكاة ونظام الرهائن الجائر الإذكاء روح المعارضة ضد السلطة المركزية ، عمثلة بإمام صنعاء . وقد أظهر عدد كبير من الأهالي في تلك الجهات والمناطق إمتعاضهم الشديد من نظام الزكاة ونظام الرهائن ، وما يرافقها من أعال السلب والنهب التي مارسها مأموري

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) أشرفت المرجعية الدينية بمدينة عدن بزعامة السيد العيدروس على صياغة بشود العسلح بسين الطرفين المتحساريين حقناً لإراقة دماء المسسلمين . انظر تفاصيل ذلك العهد والإثفاق في كتاب نجيب سسسعيد أبو عز الدين : الإمارات اليمنية الجنوبية، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٤) المعدر نفسه.

الدولة في حق السكان دون رقيب أو عاسب. "وهكذا نجد أن النزعة الإقليمية كانت هي النزعة السائدة ، سيا وقد أخذت الزعامات المحلية نفسها تتطلع للعب دور سياسي وإجتاعي يوازي في حجمه ونفوذه دور إمام صنعاء . ولدينا إشارات عديدة إلى أن رموز السلطة القاسمية في المركز أضطروا إلى الفرار بجلودهم من العاصمة صنعاء إلى الغراس وروضة حاتم ، بحثاً عن ملجأ آمن جراء الفوضى السياسية التي عمت أرجاء البلاد . "

ونلاحظ في هذا السياق - الصراع المتفاقم بين أعضاء النخبة العلوية الحاكمة - كما تمثل بشكل خاص في ظاهرة تعارض الأثمة والدعاة والمحتسبين ، بحيث أضحى مبدأ الخروج معضلة سياسية مزمنة أضرت كثيراً بسمعة القائمين على المذهب الزيدي . لقد تعايش أهل اليمن مع تلك الظاهرة ، كما تعايشوا مع نظام جباية الزكاة (خراج الأرض) في غتلف عهود الدولة القاسمية . ومثلها والت المؤسسة القبلية الدعاة والخارجين والمحتسبين في آن واحد ، تغاضت المؤسسة الإمامية بدورها عن تجاوزات الأمراء والحكام ومساعديهم من المشائخ والعدول في مناطق نفوذهم ، تحاشياً منها الإصطدام بهم فيتنصلون عن دفع المستحقات المالية للسلطة المركزية . ومن يتفحص حوليات الحرازي (رياض الرياحيين) ، جنباً إلى جنب مع حوليات زبارة (نشر العرف) ، سوف تتكشف له خفايا الصراع بين أعضاء الطبقة الحاكمة الذين استعان بعضهم بالعصبيات المحلية من رجالات قبائل حاشد وبكيل ، الذين أهلكوا الحرث والنسل في السهل والجبل في حروب لا طائل منها غير الإستحواذ على مزيد من الأراضي الزراعية الخصبة هنا وهناك . "

وفي السياق نفسه ، أظهرت الزعامات المحلية (السلاطين والمشائخ والنقباء) في المركز والأطراف إهتهاماً متزايداً بالتحزبات الضيقة في أوساط الطبقة الإمامية الحاكمة على أمل

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال لا الحصر حوليات السلطان أحد بن نفسل العبدلي لجملة الجرائم البشمة التي أقترفها الأئمة الحكام ومن والاهم من المشائخ والنقباء في تلك الجهات والنواحي ، كها أفصح عنها الشاعر القومندان نثراً وشعراً في مصنفه: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ، ص ١٥٤ - ١٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) انظر السفر الثاني من حوليات الحرازي: رياض الرياحيين (المسمى فـترة الفوضى وصودة الأثراك إلى
 صنعاء) ، ص٥٥٨. وانظر أيضاً السالمي: عاولات توحيد اليمن ، سبق ذكره ، ص ٣٤٨-٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) حول الإقطاع ونظام الإلتزام نرشد القارئ الإطلاع عبل حوليات المؤرخ محمد زبارة: تقاريظ نشر العرف، ص١١٢ وما تليها حتى ص ٦١٥ ، التي يرد فيها تفاصيل مشيرة حول إقتسام الغنيمة بين زعامات الأمر المتنفذة.

الحصول على نصيبهم من الغنيمة الباردة ا "فني حين شايعت عشائر حاشد (العصبيات وخارف وبني صريم) الإمام محمد أحمد بن الحسن بن القاسم صاحب المواهب ، أعلنت قبائل أرحب وخولان بالتعاضد مع قبيلة الحداء موالاتها للإمام المنصور الحسين بن القاسم . "وهكذا وجدت النخبة العلوية نفسها عاجزة عن فض الإنقسامات السياسية والحزازات المتوارثة بين زعامات الأسر الهاشمية المتنافسة على دست الإمامة ، كها وجدت نفسها أيضاً عاجزة عن تقديم صياغة فقهية تنظم آليات إنتقال السلطة من إمام إلى آخر بصورة سلمية دون نشوب نزاع مسلح . "الأمر الذي ساهم في خلق الظروف الموضوعوعية لظهور قوى إجتماعية منافسة لها (القضاة العرب ومشائخ القبائل) ، التي أخذت رموزها الفقهية والعصبية تدريجياً تتقمص تارة دور الإمام ، وتارة أخرى دور المحتسب ، مستغلة تضعضع مكانة الأسرة الحاكمة وهيبتها في عيون الناس . " سبق وأن تطرقنا لحذه الظاهرة السياسية والإجتماعية "عقال الحارات وشيوخ القبائل" ، في صياق الدراسة تحت عنوان (تدهور حكم الأئمة وظهور سلطة شعبية) داخل مدينة صنعاه وعيطها القبلي .

وسنلمس بصورة ملفتة للنظر مدى الأزمة السياسية التي كانست تعساني منهسا الطبقة الحاكمة في وسط عهد الدولة القاسمية . فمن ذلك الإعتقاد السائد بوجوب قيام الإمام عقلاً

<sup>(</sup>١) المعدر نفسه، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) حول تلك الموالاة انظر حوليات الوزير: تاريخ اليمن، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) وظفت النخبة العلوية الحاكمة في اليمن مبدأ الدعوة و الخروج لخدمة مصالحها الآنية للبقاء في السلطة والحكم، من خلال تجنيدها أبناء القبائل لهذا الغرض ذاته في مختلف عهود الدول الزيدية. وقد ذكر القاضي حسين بن أحمد العرشي في كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الحتام، ص ٧٤، وإسهاعيل الأكوع تجويته في ترجته الموسومة: حياة عالم وأمير، ص ٧٤، مشير إلى أن منصب الإمامة في عصره، كان أشبه ما يكون بسلمة تباع وتشترى في سوق الكساد، حيث يروي لنا قصة الإمام شرع الليل من بيت أبو طالب الذي نصب نفسه إماماً ثم أفلس، وكان هناك داعاً آخر منافس له يدعى أحمد شمس الذي دفع له مبلغاً زهيداً من المال لقاء تنازله عن هذا المنصب ليوم واحد.

<sup>(</sup>٤) يسلط الكاتب عمد أحد نعان في مقالته: الأطراف المعنية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٣٩-٤٠ ، مزيداً من الأضواء على خلفية الصراع بين تياري القحطانية والمدنانية من جهة ، وتداعيات الصراع السياسي بين المؤسسة القبلية والمؤسسة الإمامية في الوقت الراهن من جهة أُخرى .

وشرعاً لإقامة الحدود ، فقد أجمع أئمة آل البيت على حتمية المدعوة والخروج . وعلى هذا المنوال ، وظفت المرجعية الدينية شعار شرطية البطنين توظيفياً سياسياً لخدمة مصالح فئة من الناس تدعي لنفسها الحق في شغل هذا المنصب المديني الرفيع . وللحيلولة دون تمدهور الناس تدعي لنفسها الحق في شغل هذا المنصب المديني الرفيع . وللحيلولة دون تمدهور الأوضاع السياسية والإقتصادية في أنحاء البلاد ، أنصب جهد العلماء في البحث عن غرج على فقهي لتلك الأزمة العقدية التي لحقت بالفكر الزيدي، حيث لم يبق من مذهب الإمام زيد بن علي غير الأسم ، ومن مذهب الإمام يجبى بن الحسين غير تلك الشروط التعجيزية التي وضعها الهادي لكل من يتصدى للولاية العامة . علماً بأن معظم الأثمة والمحتسبين حسنين وحسينين - لم يحقق معظمهم الحد الأدنى من شروطها طبقاً لنظرية الهادي . وبالتالي أصبح مبدأ الحروج قاعدة فقهية زيدية متوارثة ، تحولت بمرور الوقت إلى محارسة سياسية هدفها الأول والأخير السلطة بذاتها لذاتها . ومع ذلك ، فقد كان الأثمة أكشر الحكام والسلاطين حرصاً على تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمستوياته الثلاثة ، فكانوا يشددون النكير على من يخالفهم الرأي والمعتقد فيكفرونه وبيبحون دمه ، تماماً كها خصل مع منتسبي الفرقة المطرفية من زيدية اليمن الهادوية . "

من هنا يتبين أن مفهوم "شرطية البطنين" لا بد من النظر إليه على أساس أنه ليس أصلاً من أصول الدين الخمسة ، لكونه يتعارض مع مفهوم "قرشية الخلافة" في معان خاصة تتعلق بمذهب أهل السنة والجهاعة . " الأمر اللذي حدا بالباحث العربي أحمد محمود صبحي الشروع في إستخدام صيغ تبريرية توحي بشكل أو آخر أن الفكر الزيدي يتمتع بمناعة فقهية سياسية شرعية ، رغم مالحق بمؤسسته الإمامية من هزيمة سياسية عسكرية بعد قيام

<sup>(</sup>١) للنظر في هذه المسألة نلفت إنتباه القارئ إلى مطالعة المراجع التالية :

أيمن سيد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن ، ص ٢٩٠ .

<sup>-</sup> عبد الماطي: المطرفية في اليمن بين العلم والسياسة ، سبق ذكره ، ص ١٣٦ .

<sup>-</sup> زيد: تيارات معتزلة البمن ، سبق ذكره ، ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر كلاً من عادل أديب: دور أثمة أهل البيت في الحيناة السياسية ، ص ٣٧-٣٣ ، وعزان : قرشية الحلافة تشريع ديني أم رؤية سياسية ، سبق ذكره ، ص ٦٥ وما تليها .

شورة أيلول ١٩٦٢م/ ١٩٨٢ه .. "وهو في هذا المسعى يحاول جاهداً توظيف تلك المصطلحات القديمة (إمامة ، دعوة ، خروج) ، لتوضيح ما ألتبس حول نشأة التشيع في نجد اليمن بحيث يربطه ربطاً موضوعياً بقضايا ثلاث رئيسة : الأولى مقصورة على ذرية النبي ، والثانية تشترط على أن طريق الإمامة هو الدعوة ، والثالثة تقضي بطبيعة الحال الخروج لصحة إمامة الإمام . " فالثورة كما نفهم هي مرادفة لمفهوم "الخروج عبل الحاكم الجائر الظالم ، ويجعل هذا التعبير ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والمعلوم أن أحمد حميد الدين لم يكفر ، ولم يخرج على الإسلام ، وإنها كان جائراً فخرجوا عليه من باب النهي عن المنكر لما ثبت من خروج الحسين بن على عليه السلام على يزيد وأهل المدينة ، وإمام هذا المذهب خرج على هشام بن عبد الملك وتابعه أبو حنيفة وغيره من علماء الأمة ." "

ولعل شيوع ظاهرة توريث الخلافة من الآباء إلى الأبناء في العصر الحديث ، نشأ عن مقتضيات الحاجة إلى إستحداث مصطلح فقهي جديد مقارب لمصلطح (ولاية الفقيه) بالنسبة لأتباع المذهب الجعفري الإثنا عشري في جهورية إيران الإسلامية ، تماماً كما نشأ مصطلح (وصاية الفقيه المحتسب) بالنسبة لأتباع التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة

<sup>(</sup>١) نشير هنا إلى أن معظم الدراسات والأبحاث المعاصرة التي تمرضت لمظاهر النزاع المسلح بين المسكرين (١) نشير هنا إلى أن معظم الدراسات إلى جوهر الخلاف بين الموسستين الإمامية والقبلية ، بإعتبارها المحسور الجمهوري والملكي) لم تلتقت إلى جوهر الخلاف بين المواصر) وغيرها من أبحاثنا : محمد الزبيري ومشروع حزب الله في اليمن . القاهرة ، مكتبة مدبولي ، ٢٠٠٤ ، واليمن المعاصر من القبيلة إلى الدولة . القاهرة ، مكتبة مدبولي ، ٢٠٠٢ ، كها نحيل القارئ إلى المراجع الأجنبية التالية :

Paul Dresh, Tribal Relations and Political History in Upper Yemen, Berkeley: University of California Press, 1990. (See p. 99-103)

Harold Ingrams. The Yemen Imams, Rulers & Revolutions, London: John Murray, 1963. (See p.347-350).

Michael C. Hudson. Arab Politics The Search For Legitimacy, New Haven & London: Yale University Press, 1977.

<sup>(</sup>٢) صبحي: في علم الكلام الزيدية ، سبق ذكره ، ج٣ ، ص ٤٥٦.

<sup>(</sup>٣) محمد مهيوب إسياعيل: "الثورة اليمنية من بركات المذهب الزيدي"، صحيفة البلاغ، السنة السادسة عشرة، العدد (٦٤٣)، الثلاثاء ٢٠ من شوال ١٤٣٦هـ/ ٢٢ من نوفعبر ٢٠٠٥م، ص ١٢.

والجهاعة في الجمهورية العربية اليمنية . "علماً بأن مقتضيات الحيساة السياسية وثيقة الصلة بالتاريخ والثقافة في العهد الجديد ، كانت قد دفعت بعدد من الوجهاء والأعيان عن يطلقون على أنفسهم مسمى (أهل الحل والعقد) إعداد الأرضية الملائمة لتمرير نظرية ولاية الفقيـه المحتسب ، ضاربين عرض الحائط بثوابت النظام الجمهوري الذي عصده تنظيم الضباط الأحرار بالدم يوم ٢٦ سبتمبر من عام ١٩٦٢م . "

منذ ذلك الحين - قيام حكومة ٥ نوفمبر ١٩٦٧م، حرص نفر من فقهاء السلطان على المطالبة بإحياء تراث معتزلة اليمن ، خشية "أن تعبث به سطوة مناوئهم من أصحاب المذاهب الأخرى في غتلف الأقطار الإسلامية"." فتلك الصلة القديمة بين معتزلة العراق ومعتزلة اليمن ، سواه في بداية عهد الدولة الزيدية الثانية ، أو في آواخر عهد الدولة الزيدية الثالثة (المملكة المتوكلية البيانية) ، حرى تأطريها أخيراً في معاهدة ((الأخوة العربية والتحالف)) المبرمة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الهاشمية العراقية في ١٧ صفر ١٣٥٦/ مايو ١٩٣٧م . " وكان الهدف العام من تلك المعاهدة الثلاثية ، وغيرها من المعاهدات الثنائية المبرمة بين العراق واليمن ، المحافظة على النظام الإجتماعي من التصدع والإنهار . وقد تبلور هذا التحالف بين العربيات الثلاث – السعودية والعراقية واليمنية –

<sup>(</sup>۱) انظر مناقشة فرح موسى: سلطة الفقهاء وفقهاء السلطة عند الإمام الخيني، ص ٣٠٤ وما تلبها، ومداخلات الندوة الأدبية الموجهة من قبل مؤسسة تخطيط برامج التنمية الثقافية وإصدارها الأخير: رداء الدولة دلالات الزي السياسي اليمني، ص ٨٥-٨٨، كما يلمس صدى تلك الندوة في مقالة القاضي إسهاعيل بن علي الأكوع التي وردت ضمن إصدارات وزراة الثقافة والسياحة تحت عنوان: القاضي الإرياني حكيم الثورة اليمنية، ص ٢٤-٢٥.

<sup>(</sup>٢) أحمد صالح الصياد: السلطة والمعارضة في اليمن المعاصر ، ص ٢٩٨-٢٩٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر المقدمة التمهيدية لكتاب الرازي: تاريخ مدينة صنعاء ، ص ١٩ ، بقلم الدكتور حسين بن عبد الله العمري في مجمل حديثه عن الدور الفاعل لمكتب رئاسة الجمهورية بالتماون والتنسيق مع وزارة الإعلام في خدمة ذلك التراث الإسلامي من الضياع والمتاجرة به في زمن السوق والعولمة .

<sup>(</sup>٤) انظر الملحق رقم (١٧) وهو عبارة عن ديباجة منعقة لوثيقة إنضهام الإمام يحيى حيد الدين إلى معاهدة الأخوة العربية والتحالف، في كتاب سيد مصطفي سالم: تكوين اليمن الحديث السمن والإمام يحيى، ص ٥٧٦ وما بعدها.

الأمر الذي سهل لها إخماد أي دعوة للخروج "داخـل إحـداها ، ونظمـت المعاهـدة كيفيـة التعاون ومديد المساعدة حتى يمكن القضاء على الإضطراب الداخل."\*\*\*

بقي علينا التعرف على أن الهاجس المشترك لدى رأس النظام في كل دولة على حدة ، كان محصوراً في المحافظة على قشرة النظام الإجتهاعي من التصدع بفعل وطأة الضغوط الخارجية ورباح التغيير العاصفة القادمة من الشرق والغرب . وكانت النخبة المستنيرة في الميمن ، تحتل خندةاً متقدماً في هذا المعسكر الجهادي والإجتهادي المطالب بإصلاح جذري في البناء السياسي، وكان "الخروج على الظلمة وجوباً دينياً ، في الوقت الذي أوجبت فيه ((الإجتهاد)) وحرمت التقليد ، ودعت إلى تحرير العقل ، وأعتبرت الظلم أقصى درجات المنكر ." "وهكذا كانت حركة شباط ١٩٤٨ الدستورية قد وضعت اللبنة الأولى للإصلاح السياسي كونها "لم تفرق بين زيديين وغير زيديين ، فالظلم في نظر الثوار لا يتجزأ ، ووجوب عاربته لا يتجزأ أيضاً. وأصبح من ثم (مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) حجر الزاوية في النظرية الزيدية .""

بهذا الخصوص، أفصح القاضي الحجة عبد الرحمن بن يحيى الإرياني عن وجهة نظره، حول مستقبل نظام الحكم في السيمن قائلاً: "أن الأمة فقدت عزتها وكرامتها، وألفت العبودية. وأصبح اليمني لا يشعر بذاتيته، ولا يخطر على باله أنه من الممكن أن يقوم إمام من غير الأسر العلوية، ويعتقد أن محله الطبيعي هو أن يكون محكوماً." " وفي تلك المداخلة السياسية، يشير الإرياني بصراحة متناهية إلى أن تلك الطائفة من الناس، عن أسهاهم بالسادة الماشمين وأشياعهم من قبائل اليمن الأعلى، "الذين يعتنقون ذلك [يعني المذهب الزيدي]

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٥٧٧ .

<sup>(</sup>٢) زيد بن على الوزير: عاولة لفهم المشكلة البمنية، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) يلقي الكاتب نفسه باللائمة عل أجهزت الإعلام في اليمن التي أضفت بدورها عبل تلك المهارسات الطائفية المنحرفة صبغة سياسية وثقافية ، من خلال رفعها شعار ((قحطاني وعدناني)) ، جنباً إلى جنب مع شعار ((شهالي وجنوبي)) ، وشعار ((تهامي وجبلي)) . انظر المصدر نفسه ، ص ٨١ .

<sup>(</sup>٤) انظر مساهمة القاضي عبد الرحن الإرياني في تلك الندوة حول مستقبل الحكم في اليمن في كتباب محمد أحمد نمان: حوار من وراء الأسوار ، ص ٣٣ .

على انه دين . بينها لا يوجد طفل من بني هاشم إلا وهو يفكر بحكم اليمن ."" وهو ، أي القاضي الحجة نفسه يقترح على محاوره (الشيخ محمد أحمد نعهان) تنشيط الجهود "في العمل على إتخاذ القسم الأسفل مركز للحركة ، بناة على أنهم سيجدونهم ملبين لدعوتهم ، ويتزعم الحركة زعيم يمني شافعي أو زيدي من غير الأسر العلوية .. وإذا أستمرت الزعامة مدة من المركن بغير علوي ألف الناس ذلك ، وفهموا أنه من الممكن أن يقوم بالأمر غير المتألمين الذين الفوا أن يُعبدوا ." "

فكون الإمامة (الولاية العامة) وظيفة دنيوية مكملة لمعتقد ديني يجسد المفهوم الرباني لإستخلاف الإنسان في الأرض، تبقى البيعة الناجزة في المكره والمنشط ملزمة لكل فرد من أبناء الأمة بلغ سن الرشد من ذكر وأنثى دون تخصيص مذهبي أو جهبوي . ونظراً لكثرة استخدام لفظ مبدأ الدعوة والخروج من جهة ، والإمامة والبيعة من جهة أخرى ، نشأ عن تلك المصطلحات الدينية حاجة ملحة في العصر الحديث لإستحداث مصطلح سياسي يتهاشى مع مقتضيات العصر . الأمر الذي أفضى إلى ظهور مصطلح "ولاية الفقيه" لدى أتباع المذهب الإثنا عشري الجعفري في جههورية إيران الإسلامية ، بالقياس إلى مصطلح "وساية الفقيه المحتسب" لدى عدد عدود من الفقهاء العرب ومشايخ القبائل ، الذين وضعوا هذا المشعار السياسي موضع التطبيق في عهد الرئيس الإرباني . "مع تسليمنا جدلاً بأن هذا الحد من العمل السياسي المؤطر ، جرى تأطيره ضمن بنود الميثاق الوطني المقدس لحركة (١٩٤٨ من الدستورية) ، بهذف إفساح المجال لكافة اليمنيين المشاركة في الحياة السياسية دون تمييز أو علياة بن أبناء الميمن الواحد . "

<sup>(</sup>١) المدر نفسه، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٣٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر تفاصيل ذلك في الربيورتاج الصحفي للكاتب عبد الله الصنعاني: الحرب في صعدة ، سبق ذكره ،
 ص ٣١ . صنعاء ، دار الشوكاني للطباعة والنشر ، ٢٠٠٥ ، وانظر أيضاً مقالة القاضي إسهاعيل بن علي الأكموع في كتاب: القاضي الإربياني حكيم الشورة اليمنية ، ص ٢٤-٥٧ . صنعاء ، وزارة الثقافة والسياحة ، ١٩٩٨ ، ومقالة المقالع : قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) إن إطار هذه الدراسة لا يسمح بالإسهاب في الحديث عن الخلل العميق الذي لحق بتجربة حركة ١٩٤٨ الدستورية ، وبالإنحراف عن بعض أهداف الثورة السنة لعام ١٩٦٢ ميلادية ، ونحيسل القسارى في هذا الصدد العودة إلى كتاب عبد الله الشهاحي : اليمن الإنسان والحضارة ، ص ٢١٠ حتى ٢٢٠ ، وكتباب عبد الملك العليب : منهج الزبيري في الإصلاح والحكم ، ص ٢٧-٢٨ .

وكها هو معلوم أن الغالبية العظمى من السكان في بلاد البمن الأسفل والمشرق ينتمون نظرياً للمذهب الشافعي ، بقي المذهب الزيدي هو المذهب الرسمي للدولة ، بقطع النظر عن تلك الحدود الصارمة للخريطة المذهبية التي رسمها لنا فقهاء السلطان . " ونظراً لإعتناق معظم سكان الهضبة الشهالية (بلاد اليمن الأعلى) حتى عهد قريب المذهب الهادوي من الناحية الشكلية كها يتمثل ذلك في طريقة أداء فريضة الصلاة وتقديم الهدايا والنذور للائمة والدعاة والمحتسبين ، فقد بقيت علاقتهم بسكان النجاد الوسطى والسهول الجنوبية (بلاد اليمن الأسفل وتهامة) عدائية في غالب الأحيان . وهكذا نلمس مظاهر التوتر السياسي بين هذين الإقليمين على امتداد مئات السنين والذي تعود جذوره لأسباب سياسية وإقتصادية عضة ، أضفى عليها الأثمة الحكام صبغة مذهبية كها يتضع ذلك من بنود بروتوكول دعان عضة ، أضفى عليها الأثمة الحكام صبغة مذهبية كها يتضع ذلك من بنود بروتوكول دعان يتعلق بجباية الزكاة بأنواعها بها في ذلك زكاة الجهاد والصلاة بغير إمام وغيرها من الضرائب يتعلق بجباية الزكاة بأنواعها بها في ذلك زكاة الجهاد والصلاة بغير إمام وغيرها من الضرائب المخالفة لقانون الشرع من جهة أخرى . "

ولم تتوقف الأزمة السياسية المتفاقمة بين غتلف المذاهب الدينية (إساعيلية وزيدية وشافعية) عند هذا الحد، بل أن هناك أزمة سياسية من نوع آخر كانت ملازمة لها ، ألا وهي ظاهرة الخروج التي أفضت في غالب الأحيان إلى نشوب حروب أهلية هنا وهناك ، أجبع نارها بعض الأثمة والدعاة والمحتسبين خدمة لمصالحهم الأسرية الضيقة . " ومن العوامل التي زادت من حدتها ، تلك الإزدواجية الفقهية بين مذهب زيد بن علي ومذهب يحيى بن الحسين حول الإمامة وإستحقاقها . فالنظرة في مكونات المشروع السياسي للمدعوة الزيدية

 <sup>(</sup>١) يمكن الرجوع إلى إحداثيات تلك الخارطة المذهبية وتضاريسها الناتشة هذا وهذاك في كتاب القياضي
 العلامة محمد بن إسهاعيل العمران: نظام القضاء في الإسلام، سبق ذكره، ص ٣١٣-٢١٤.

<sup>(</sup>٢) نحيل القارئ إلى الفصل الأول من دراستنا: اليمن المماصر من القبيلة إلى الدولة ، ص ١٩-٢٠، والملاحظات القيمة حول الصلح والمعاهدة الثلاثية التي أوردها سيد سالم في أطروحته: اليمن والإسام يجيى ، سبق ذكره ، ص ٥١٨.

<sup>(</sup>٣) الغالبي : الإمام المتوكل على الله إسهاعيل بن القاسم ، سبق ذكره ، ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر كلاً من النقيب: صراع القبيلة والديمقراطية ، سبق ذكره ، ص ٢٠ ، وعبد السلام: الجمهورية بين السلطنة والقبيلة ، ص ١٨٦ ، وانظر :

Nyrop, Richard F. ed., Area Handbook for The Yemens. p. 5.

تكمن في الحكمة من وراء تلك الشروط التعجيزية التي وضعها الإمام الهادي بعناية فائقة لصد الطامعين في الولاية العامة ، من حيث جعلها محصورة في البطنين . إنها الدرة الثمينة المكنونة - الإمامة في آل البيت\_ والمصباح المنير الذي يهتدي به الناس في عتمة الليل ، وبدونها لا يمكن تفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيز القول إلى حيز الفعل .

هكذا يجسد مشروع الدعوة الزيدية مفهوم الخروج ، بإعتباره جزءاً مكملاً لأصول الدين الخمسة: التوحيد ، العدل ، الوعد والوعيد ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتثبيت الإمامة في آل البيت ؛ بقطع النظر عن التحويرات اللفظية التي أجراها الهادي في الأصلين الرابع والخامس . " وإذا قلنا خلاف ذلك القول المعاكس لنظرية وصاية الفقيه المحتسب على مقدرات الثورة اليمنية والنظام الجمهوري ، إتضع لنا بشكل جلي أن هولاء المتسكون بشعار قرشية الخلافة هم في الغالب ينحدرون من شريحة القضاة حراس الشريعة المطهرة في العهد الجديد . هذا فضلاً عن كونهم كانوا - ولا يزالوا - "عل نقمة دائمة من أبناء القبائل الذين يتعاملون معهم . . لأن العلاقات التي حددها الأثمة السابقون من قبل بوحي من ظروف البلاد المختلفة ." "

كان الجدل الفقهي والمساجلات الكلامية وسيلة وغاية للتعبير عن مظاهر تلك الأزمة العقدية التي ألمت بمذهب أهل العدل والتوحيد قديها ، منذ أن أضحت تلك القاعدة الفقهية الأصولية معطلة ، حيث حلت محلها قاعدة الإحتساب تمشياً مع مبدأ قرشية الخلافة في العهد الجمهوري . فالنخبة السياسية الحاكمة اليوم المتمسكة بمقاليد السلطة والشروة في البلاد اكتسبت زعامتها الدينية والقبلية خبرة متناهية في إدارة الأزمات السياسية وتفريخها تمشياً مع

 <sup>(</sup>١) لمن أراد الإستزادة في هذا الموضوع فالبراجع كتاب عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ،
 ص٣٥٥ وما تليها ، وزيد : معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٦ ، والمقالح : قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) إن معلوماتنا الحالية لا تسمع لنا بإبداء رأي نهائي حول هذه العلاقة الشائكة بسين الفقهاء والمشاتخ في الوقت الراهن، كما ألمع إليها الشيخ عمد أحمد نعبان في دراسته: الأطراف المعنية في اليمن، سبق ذكره، ص ٣١، فهي لا تعدو عن كونها معادلة سياسية علية مفادها "ناب كلب. . في رأس كلب".

مصالحها المكتسبة في العهد الجديد. وقد استلزم الأمر منها قبل وبعد قيام دولة الوحدة خلق توازنات مذهبية ومناطقية في مختلف انحاء البلاد، لضيان استمرارية بقائها في السلطة والحكم دون منازع. الأمر الذي يستدعي منا تحليل الإتجاهات الطائفية المندسة في صفوف الحركة الوطنية مضاعفة الجهد لإكتشاف قانون العصبية والتغلب، الذي أصبح عرفاً في نظرتها القاصرة للولاية العامة.

وهكذا كان الأمر بالنسبة لزيدية اليمن الهادوية الذين تحول بعضهم من مذهب أهل البيت إلى مذهب أهل السبة والجهاعة ، نخص بالذكر منهم أتباع شيخ الإسلام القاضي محمد بن على الشوكاني ، وأتباع الشيخ مقبل بن هادي الوادعي (ت ٢٠٢١ه./ ٢٠٠١م) ، الذين اتخذوا من هجرة صعدة وجهران آنس وجراف صنعاء منطلقاً لنشاطهم السلفي المناهض لمذهب العترة . يتضح ذلك من السجال السياسي حول الإمامة وإستحقاقها الذي يطفو على السطح من وقت إلى آخر في شكل مظاهرات مسلحة (أحداث صعدة) ، أو مساجلات ثقافية تزخر بها صفحات الجرائد السيارة ، بهدف إلهاء الناس عن المشكلة المتجذرة في بنيان الدولة اليمنية المعاصرة، تحديداً منذ قيام دولة الوحدة في صيف عام ١٩٩٠م/ ١٤١١هـ . "

لقد تحددت أبعاد تلك الأزمة في الصدامات الدموية المسلحة بين الحزيين الحاكمين الخارب الإشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام) في ربيع ١٩٩٣م/ ١٤١٤هـ من جهة ، وبين إقليمين جغرافيين (اليمن الأعلى واليمن الأسفل) يتعاشان بصعوبة بالغة نظراً لعدم تجانس رؤيتها السياسية لمفهوم حدود الوطن والمواطنة ، بإعتباره صهام الأمان لمكاسب الثورة اليمنية ونظامها الجمهوري ، بمعزل عن حدود المذهب والقبيلة بإعتبارهما السكة المؤدية إلى دولة الإمام. "وكانت صيغة (وثيقة العهد والإتفاق) في فبراير من عام ١٩٩٣م "

<sup>(</sup>١) أبو طالب: الوحدة اليمنية دراسات في عمليات التحول من التشطير إلى الوحدة ، سبق ذكره ، ص ٢٥٣ .

 <sup>(</sup>٢) شوقي رافع: "مفاتيح اليمن ديمقراطية تقاتل على خطوط التهاس"، مجلة العربي ، العدد ٤٦٦ (سبتمبر ١٩٩٧)، ص٢٦١ وما تليها .

<sup>(</sup>٣) قدم الحزب الإشتراكي اليمني مذكرة تتعلق بالإصلاح السياسي لدولة الوحدة تتكون من (١٦ نقطة) ، من أهمها وقف سلسلة الإغتيالات السياسية وإقراغ العاصمة من معسكرات الجيش ليتسنى لوزارة اللاخلية توفير الأمن العام داخل مدينة صنعاء تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد . في المقابل إقترح المؤتمر الشعبي العام مذكرة تتضمن (١٨ نقطة) قدم فيها حلول للازمة السياسية التي عانت منها دولة الوحدة إبان المرحلة الإنتقالية . انظر :

تشكل مقدمة للحرب المأساة التي حسمت يوم السابع من يوليو عام ١٩٩٤م بدخول قوات الشرعية مدينة عدن، مؤشراً لإنتصار دولة الوحدة اليمنية ضد قوى الردة والإنفصال . فهاذا نستخلص من ذلك كله ؟

وعلينا أن نتذكر بعض الأحداث والوقائع حتى تتضع أمامنا معالم الصورة منذ سقوط الملكية وقيام الجمهورية في خريف عام ١٩٦٢ م / ١٩٨٢ هـ، الأمر الذي يقتضي منا أن ندرس بإمعان وتعمق تلك الحقيقة المتمثلة في ظهور وصاية الفقيه المحتسب في أعقاب إنقلاب ٥ نوفمبر ١٩٦٧ م التي أفضت إلى إفراغ النظام الجمهوري من عتواه الثوري. وجاء الإنقلاب العسكري تسوية بين إتجاهات عدة ، وعلى الأخيص الإتجاه الجمهوري المعافظ (كتلة خر) صاحب مشروع "دولة اليمن الإسلامية" ، والإتجاه الجمهوري الثوري المتمسك بأهداف الثورة الستة وإستمرارية الثورة السياسية والإجتماعية صاحب مشروع "جمهورية البين الديمقراطية الشعبية"." وإذا لم ندرك ذلك التحول السياسي الخطير في عهد الرئيس عبد الرحمن بن يحيى الإرياني، فإن وعينا التاريخي بجذور المشكلة اليمنية وتداعياتها السياسية والإجتماعية والإقتصادية في الزمن الحاضر سيظل يعاني من نقص مريع ، سواء على الصعيد النظري لمفهوم التعدية السياسية أم على الصعيد العملي لمفهوم التعدية السياسية أم على الصعيد العملي لمفهوم التعدية السلمي للسلطة ،

#### عودة على بدء :

قبل قيام دولة الوحدة اليمنية بزمن طويل ، كان حكام نجد والحجاز قد نجحوا في بسط سلطانهم على معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية بها في ذلك إقليم عسير ، الذي أصبح يخضع رسمياً للسيادة السعودية بموجب معاهدة الطائف المبرمة في ٦ صفر سنة ١٩٥٣هـ/ ١٩ مايو سنة ١٩٣٤م بين المملكة المتوكلية اليهانية والمملكة العربية السعودية . " وبقيام الدولة السعودية الثالثة في ٢١ جمادى الأولى ١٣٥١هـ/ ٢٢ سبتمبر ١٩٣٢م ، وصل الخلاف بين حنابلة نجد وزيدية صنعاء اليمن إلى حد القطيعة ، بسل وتكفير الخصوم بإباحة دمائهم

 <sup>(1)</sup> انظر كلا من رياض نجيب الريس: رياح الجنوب اليمن ودوره في الجزيرة العربي ، ص ٤٥ ، وأحمد عطية المصري: النجم الأحمر فوق اليمن ، ص ٢٥٨ وما تلبها .

<sup>(</sup>٢) انظر الملحق رقم (١١) في كتاب سيد مصطفى سالم : تكوين اليمن الحديث ، ص ٥٤٥-٥٤٥ .

وأموالهم . " وهذا أمر بجافي لمنطق العقل وقانون الشرع . وبقدر ما كان الخلاف القائم بين سلطان نجد وإمام صنعاء خلافاً مذهبياً ، فقد كان الخلاف في جوهره سياسياً عضاً ، عندما حاول آل الشيخ (القلم) وآل سعود (السيف) توهيب الناس وسعودتهم . هنالك أحتدمت جدلية العصر بين فقهاه السلطان (فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام محمد بن على الشوكاني)، وهي جدلية ترتد إلى تضاد تكوين الطرفين سياسياً ومذهبياً.

إن بحث العلاقات السعودية اليمنية وتداعياتها السياسية في الزمن الحاضر ، هو المفتاح الرئيس للمشكلة اليمنية من كافة جوانبها . وهذه إشارة - عودة على بدء - أمهد بها للتعريف بالمشروع السعودي في اليمن من حيث برامجه وأهدافه ، بدءاً بالزواج العرفي القائم بين تنظيم جاعة الأخوان المسلمين (فرع صنعاء) ، وجماعة أخوان بريدة (فرع الرياض) . وهو أمر يبرز بأجل صوره ، في ردة الفعل العنيفة لدى تنظيم شباب اليمن المؤمن (فرع صعدة) ، المذي دشنت زعامته بدورها مصاهرة سياسية من نوع آخر مع أتباع المذهب الإثنا عشري (فرع قم) بجمهورية إيران الإسلامية . "فلولا ذلك الائتلاف بين عناصر الدعوتين الشوكانية والوهابية لما حدث ذلك التقارب بين زيدية اليمن الهادوية وجعفرية جمهورية إيران الإسلامية.

على إثر تلك المصاهرة السياسية اشتعلت معركة كلامية بين الطرفين الجعفرية الهادوية من جهة ، والشوكانية الوهابية من جهة أُخرى ، في محيط المساحة الجغرافية الممتدة من مدينة ذمار جنوب صنعاء حتى مدينة صعدة في أقصى المضبة الشيالية . وهكذا انطلقت الشرارة الأولى من منبر الإمام الهادي بصعدة عندما ردد شباب اليمن المؤمن شعار (الموت لأمريكا .. والموت لإسرائيل) ، بحضور الرئيس على عبد الله صالح والشيخين عبد الله الأحمر وعبد

 <sup>(</sup>١) انظر كلاً من فؤاد حزة: قلب جزيرة العرب، ص ٣٩٤، وصلاح رمضان عمود: ذكريات الشوكاني
 رسائل المؤرخ اليمني عمد بن على الشوكاني، سبق ذكره، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٢) قارن بين الريبورتاج الصحفي للقاضي العلامة عبد الله الصنعاني: الحرب في صعدة من أول صيحة .. إلى آخر طلقة، سبق ذكره، ص ١٦، والمقالة الإستطلاعية الواردة في جريدة (الشموع الصنعانية) شبه الرسمية في عددها (٢٨٥) السنة التاسعة ، السبت ١٢ ربيع الثاني ١٤٢٦هـ الموافق ١٢/٥/٥٠٥م، التي أوضحت فيه تفاصيل "الخطة السرية لتصدير الشورة الإيرانية وترجمتها في محاضرة الصريح ((الحوش)) "، ص ٢-٣.

المجيد الزنداني زعيها التجمع اليمني للإصلاح . وكان المراد بهذا الشعار شخص الرئيس ، على أنه "عميل الأمريكا ، أو هكذا أرادوا توصيل الرسالة .. من الحناجر ليتبعها شرارة البنادق من الطرف المقابل ." " وجذه الطريقة ظهرت الدعوة الزيدية الهادوية بجدداً من هجرة (صعدة) " معقل الدعوة الزيدية ، وفيها ضريح الإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي وجامعه مشهور ومزور.

وإذا أخذنا بعين الإعتبار ، التأثير الفكري للتيار الزيدي المتفتع على أهل السنة والجهاعة ، لأمكننا أن نبدأ في مراقبة هذا التحول من مذهب إلى آخر . وبالتالي تتبع تلك الحالة الجديدة التي بدأت تطفو على السطع على شكل مظاهرات ثقافية خلف أسوار مدينة صنعاء وأحياءها القديمة . فالدعوة الشوكانية المتدثرة تارة بمذهب أهل الكساء ، وتارة أخرى بمذهب أهل الكساء ، وتارة أخرى بمذهب أهل السنة والجهاعة كانت قد أثمرت وآتت أكلها في بداية عهد الدولة السعودية الثالثة، إستجابة منها للمد الوهاي المتصاعد في جبل اليمن . وقد استطاع شيخ الإسلام الشوكاني بالتعاون والتنسيق مع إمام العصر المنصور على إدارة الصراع بين تيار التسن (القحطاني) وتيار التشيع (العدناني) المتصارعين على السلطة والشروة ، من خلال التعديم صيغة موازية "فقه السنة" للصيغة الرسمية "فقه العترة" ، وهو يشغل منصب الوزير تقديم صيغة موازية "فقه السنة" للميغة الرسمية "فقه العترة" ، وهو يشغل منصب الإمام .

وفي هذا السياق التاريخي، يمكن إعتبار رسالة المولى إسحاق بمن يوسف بمن المتوكل (ت١٩٧٦ هـ/ ١٧٥٨ م) المعروفة باسم (التشكيك على عقود التفكيك) متابعة للجدل الفقهي بين زيدية اليمن وحنابلة نجد. فالمقالة ذاتها "عقود التشكيك"، عبارة عن مقالة علمية - قصيدة رجزية \_ أثارت ردود فعل متفاوتة بين المدح والإطراء والقدح والمعارضة . " ناهيك عن كونها تبحث في صميم الأزمة المحورية وثيقة الصلة بمفهوم الإجتهاد والتقليد،

<sup>(</sup>١) الصنعان: الحرب في صعدة، سبق ذكره، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) مدينة تاريخية تقع في عمن الحضية الشهالية ، تبعد عن صنعاء بمسافة ٣٤٣ كم ، وهي معقبل المدعوة الزيدية الأولى. طمست معظم معالمها التاريخية إبان الحرب الأهلية اليمنية بين الجمهوريين والملكيين . وتنقسم محافظة صعدة إدارياً إلى ست مديريات: سحار وجماعة وخولان ورازح وكتاف وحيدان. انظر كتاب معجم البلدان والقبائل الممنية، ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٢٢-٢٢ .

مصدر إعتزاز وفخر كل من ينتمي للمذهب الزيدي في اليمن . فهذه المقالة (القصيدة) كانت بذاتها نقلة نوعية بالنسبة لفكر الزيدية ، بقدر ما أثارت جدل واسمع في أوساط المرجعية الدينية بمن فيهم شيخ الإسلام الشوكاني الذي رد على ابن إسحاق بقصيدة أسهاها (التشكيك على التفكيك) " ، عا أدى إلى تأزيم الموقف السياسي داخل صنعاء عندما أضحى التقليد عرفاً لدى طلبة العلم .

وهكذا كانت رسالة التشكيك على عقود التفكيك أشبه بيقظة عنيفة لنائم بعد طول سبات، أو هكذا يبدو ناظم القصيدة الذي كان يميل بدوره أكثر من شبخ الإسلام الشوكاني ميلاً شديداً لإحياء علوم الإجتهاد في الوقت الذي طغى فيه التقليد على عقول الناس. من هنا نفهم ضمناً، أن القضية المثارة للجدال - الإجتهاد والتقليد التي تعامل معها إسحاق بن يوسف كانت ماثلة دائهاً أمام الجميع في مصادرها، لكن العنصر المفقود هو التساؤل المثير للدهشة والذي لخصه في مطلع القصيدة على صيغة تقرير سؤال وجواب:

أيسا الأعسلام مسن سسادتنا و مصسابيح ديساجي المسكل خبرونا هسل لنا مسن مسذهب يقتضي في القسول أو في العمسل؟ "

أو هكذا فهم ابن يوسف معنى الإنتياء لمذهب أهل العدل والتوحيد كإنتياء فكري شامل، ورباط ديني مقدس يقتفي أثر "العترة المعصومة من أهل البيت التي لا تفترق عن الكتاب كها نص الرسول الأعظم." "ولو لا كتب السير والتراجم التي حفظت لنا مقاطع من اهذه الأرجوزة وغيرها من الأجوبة التي أنهالت على صاحب عقود التشكيك، لما تمكنا اليوم من معرفة الظروف السياسية والإجتماعية المحيطة بنظمها. وحتى تراجم (البدر الطالع) للشوكاني لا تسعفنا كثيراً في هذا المجال، إلا بإشارات مقتضبة للرسالة الأخرى التي أسهاها ابن إسحاق (الوجه الحسن المذهب للحزن)، "وفيها من البلاغة وحسن المسلك ما يشهذ له بالتفرد ومضمونها الانكار على من عادى علم السنة من الفقهاء الزيدية، وعلى من عادى علم الفقة من أهل السنة ." ""

<sup>(</sup>١) الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) زبارة : تقاريظ نشر العرف ، سبق ذكره ، ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) عادل الأديب: دور أنمة أهل البيت في الحياة السياسية ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) الشوكاني: البدر الطالع ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ١٣٥ .

وإذا ما اتخذ النقاش (المناظرات العلمية) طابعاً من الحدة ، لم يكن فيه الإختلاف في الآراه ، ولا التوافق في الأحكام أو الإلتقاء منها مؤثراً ، فذلك يرد بالتحديد إلى أن التعارض بين مقالة ابن اسحاق المساة (التفكيك لعقود التشكيك) وجواب الشوكاني الذي أسهاه (التشكيك على التفكيك) . فالجدل أساساً ينصب على الإجتهاد والتقليد ، تحديداً منذ أن أوصد فقهاء السلطان باب الإجتهاد في وجه طلبة العلم وأهله . في الوقت نفسه ، توجه مقالة إبن إسحاق سهام نقدها الجارحة للمرجعية الدينية ، عثلة بشخص شيخ الإسلام الوزير الأول وقاضي قضاة الزيدية في الدولة القاسمية . فالرسالة ذاتها لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن الصراع السياسي المرير بين تياري القحطانية والعدنانية داخل أحياء صنعاء القديمة ، حيث أنقسم علماء الزيدية إلى فريقين: فريق مؤيد لمذهب آل البيست ، وفريس آخر يعيل إلى مذهب أهل السنة والجهاعة .

تفيد الإشارات السابقة في كشف معطيات الحياة السياسية والفكرية أن التشيع كعاطفة دينية وولاء سياسي لمذهب ما ، كان قد ساهم في توسيع الهوة بين فقه المجموع للإمام زيد بن على ، وفقه الأحكام في الحلال والحرام للإمام يحيى بن الحسين . ولعل المداخلة التالية في هذا الفصل - بوادر الأزمة العقدية وتداعياتها السياسية - عاولة لإدراك مغزى تلك القصيدة الرجزية التي تمحورت أبياتها حول المعنى القائل: "لكل مجتهد نصيب" ، وحول مقولة: "كل مجتهد مصيب" ، وحول مقولة تكل مجتهد مصيب" ، وحول مقولة تكل مجتهد مصيب ". " فإذا صح هذا الوصف العام لمفهوم الإجتهاد والتقليد ، فإننا نستطيع تحديد مظاهر تلك الأزمة المقدية في الفكر الزيدي على الأقل في عناوينها الكبرى ، بحسب الترتيب الزماني والمكاني لأصول الدين الخمسة التي ناقشناها بإسهاب في مواقع متفرقة من فصول الدراسة .

من وحي هاتين المقولتين - لكل مجتهد نصيب وكل مجتهد مصيب - إنبئقت الآراء المتعارضة في المدرسة الزيدية حول التمييز بين التقليد المذموم ، والتقليد المحمود ، وذلك على

<sup>(</sup>۱) كان أول من صرح جذا الرأي الإمام المهدي أحمد بن يجيى المرتضى (ت ٥٤٠هـ/ ١٤٣٦م) الذي أجاز للمقلد أن يقلد أكثر من جتهد ، عل فرض أن الأدلة الفقهية ظنية الدلالة . وذلك للحيلولة دون سد باب الإجتهاد ، تماشياً مع مفهوم "كل جتهد مصيب" . انظر كلاً من عبد الكريم حامدي : ضوابط فهم النص ، ص ٥٣ وما تليها ، ومقالة عبد الله بن عمد حيد الدين: الزيدية: قراءة في المشروع وبحث في المكونات ، سبق ذكره ، ص ٨٨ .

أساس ((أن الإجتهاد لا مذهب له))، وبالتالي "لا يطلب من المجتهد المستفتى في تلك الحالة إلا أمراً واحداً: وهو أن لا يكون الحكم مرتكزاً في ثبوته على قاعدة أصولية تخالف قاعدة المستفتى."" والباحث المتأمل في أبيات تلك القصيدة اللامية للمولى إسحاق بن يوسف، يحار في ذلك الأمر أشد الحيرة وهو يطالع أبياتها شيطراً شيطراً ، لكونها تطرح على بسياط البحث جملة من الأسئلة المثيرة للجدل حول "مدلول لفظ مذهب"، أو ما أسياه بـ "عقود الشكيك" "، حين أنشد:

أيها الأعسلام مسن سسادتنا خبرون عسل لنا مسن مسلهب أم تركنا هسلاً نرعسى بسلا فسإذا قلنا ليحيسى "قيسل لا وإذا قلنسا لسزيد حكمسوا وإذا قلنسا لمسنية أو لسيذا أو سسواهم مسن بنسي فاطعسة قسرروا المسلهب قسولا خارجاً

و مصابيح دياجي المسكل يقتضي في القسول أو في المسل؟ سائم نقفوه نهج السبل؟ هما هنا الحمق لزيد بن صلي " أن يجسى قولمه المنص الجميل! فهمم خير جسميع المسلل! أمناء السوحي بعد السرسل عن نصوص الآل فابحث وسل"

وكانت المناظرات العلمية التي عظمت في ذلك العصر بين الفقهاء والمتكلمين ، حول الإفتراض القائل إن باب الإجتهاد إنسد منذ نهاية القرن الرابع الهجري ، قد فتحت الباب على مصراعيه لمناقشة مصداقية هذه المقولة بعد سقوط النظام الملكي في السمن وإعلان قسام النظام الجمهوري على أنقاضه . ونظراً لما أكتنف هذا الموضوع الإجتهاد والتقليد - من

<sup>(</sup>١) حميد الدين: الزيدية فراءة في المشروع، سبق ذكره، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) زبارة : تقاريظ نشر العرف ، سبق ذكره ، ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) المراد بذلك هو الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين الرسى مؤسس الدولة الزيدية الأولى.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام الشهيد الموطر للمذهب الزيدي في العراق والحجاز . لمزيد من التفصيل حول سبرته وفقهه . نحيل القارئ لمؤلف الشيخ عمد أبو زهرة : الإمام زيد حياته وعصره آزاؤه وفقهه . بيروت : دار الندوة الجديد ، ١٩٥٩ ، وانظر أيضاً تراجم عبد الرحمن الشرقاوي : أثمة الفقه التسمة . بسيروت : العصر الحديث للنشر والتوزيم ، ١٩٨٥ .

<sup>(</sup>٥) زبارة: تقاريظ نشر العرف، سبق ذكره، ص ٣٣٣.

مفاهيم ومصطلحات متعارضة خلال العصور الإسلامية المختلفة ، إنعكس ذلك الفهسم المزدوج في المصنفات العلمية لعدد من فقهاء الزيدية المجتهدين والمقلدين على حد سواء . وكانت تلك النخبة العلمية ، أكثر علماء ذلك العصر إنهاكاً بعلوم القرآن والحديث ، ومنهم عمد بن إساعيل الأمير شيخ إسحاق بن يوسف ، الذي خصه بعبارات الإطراء ، ومنها قول الشوكاني فيه ما معناه أنه "كان يميل إلى الإنصاف ، ولكنه لا يظهر ذلك لشدة الجامدين من الفقهاء على من أنصف ولم يتعصب للمذهب." "

يشير القاضي الشوكاني إلى مظاهر تلك الأزمة الفكرية ، أي التقليد معتبراً أياها آفة من اقات عصره ، الأمر الذي دفع ببعض الناس "تخطئة أكابر العلماء ورميهم بالنصب وغالفة أهل البيت فتسمع ذلك العامة فتنظئه حقاً وتعظم ذلك المنكر لأنه قد نفق على عقولها صدق قوله وظنوه من المحامين عن مذهب الأثمة." " وليس هناك ما يدعو للغرابة إذا ما لاحظنا من خلال قراءتنا سطور تراجم البدر الطالع ، ورود عبارات متوترة توحي بطريقة ما أن إسحاق بن يوسف مال ميلاً شديداً لنصرة تيار العدنانية ، الذين نعت المسوكاني منتسبيه ب"المقلدة من الهادوية والجارودية". " نعزو جذور هذه المشكلة العقلية إلى فقهاء الرسوم في العصر العباسي الثاني ، الذين أقنعوا الخليفة العباسي الملقب بالقادر التصديق على تلك الفتوى الصادرة في ١٧ عرم سنة ٩٠ ٤هـ/ ١٩٠٨م ، التي حظر بموجبها "التفكير والإجتهاد وكفر فيه المعتزلة وإستباح دماءهم ، وقد سارع هذا القرار في تدهور الأوضاع الفكرية والثقافية للأمة الإسلامية ، فشاعت الخرافة والإسبطورة والدروشة والمهدوية والإنتظار والخمول ، وتعزز كل ذلك من خلال كتابات متعددة ظهرت عبر القرون ." "

كان لهذا التحول العقدي ، من مذهب أهل البيت إلى مذهب أهل السنة ، أثره البالغ في إذكاء روح ذلك الصراع العرقي الخفي ، الذي يعبود في جذوره إلى ذلك العهد . ويعبود الفضل في ترسيخ ذلك الإتجاه الفكري المستقل عن المؤسسة الإمامية إلى كلاً من لسان اليمن الحسن بن أحمد الممداني صاحب الاكليل، ومحمد بن إبراهيم الوزير صاحب العواصسم

<sup>(</sup>١) الشوكاني: البدر الطالع، سبق ذكره، ج١، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ج٢ ، ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج٢، ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) حميد الدين: الزيدية قراءة في المشروع ، سبق ذكره ، ص ٢٩ .

والقواصم. لقد سجل كلاً منها بطريقته الخاصة إحتجاجه الشديد ضد ظاهرة التشيع والجمود المذهبي . ولعل ابن الوزير ، كان أكثر حساسية ضد شيخه السيد جمال الدين علي بن عمد بن علي القاسم الذي وجه له تهمة الخروج عن مذهب آل البيت . وهو بحسب علمنا لم يخرج قيد أنملة عن حظيرة آل البيت "اللهم الا ان يكون مراد خصمه بال البيت من يعاصرهما من الزيدية والمعتزلة القائلين في أصول الدين قولاً واحداً . " "

وكان هذا التحول الثقافي كفيلاً بتعريض ابن الوزير للكثير من التهم من جانب بعض علماء الزيدية المتعصبين لمذهب العترة . " وسنجد لهذا التحول إمتداداً سياسياً وثقافياً لدى عدد عدود من العلماء المجتهدين ، من أمثال ابن الوزير والجلال والمقبلي وابن الأمير والشوكاني وغيرهم ممن أحاطوا إحاطة كاملة "بحفظ غالب المتون ومعرفة رجال الأسانيد شخصاً وحالاً وزماناً ومكاناً ." " فضلاً عن إلمامهم العميق بمفردات علم الكلام وقواعد الجدل المتبعة لإفحام خصومهم من زيدية البمن الهادوية والجارودية .

ومن يتفحص أبيات قصيدة ابن إسحاق ، سوف يجد أن ناظمها كان يألم إلى ما آلت إليه الحياة السياسية والثقافية المتردية في عصره ، جراء التمدد السعودي الوهابي في عسق الهضبة الشهالية، وبوجه خاص داخل مدينة صنّعاء معقل الدعوة الزيدية . وهبو وإن لم يتمكن من مقارعة الخصوم من الأقران بالحجة ، لجأ إلى هذا الإسلوب في نظم أبيات تلك القصيدة التي أصبحت لغزاً ، بل طلساً "حارت في حلّه الأفكار وعجز عنه أعلام عصره النظار". "إذ يتمثل ذلك في حرصه الشديد على إظهار المزيد من النقائض حول مفهوم مصطلح إجتهاد،

<sup>(1)</sup> يبدو أن الخروج عن مذهب العترة في القرن الخامس عشر الهجري ، كان يوحي بأن عدد من المستقلين بآراءهم قد أداروا ظهورهم لعلم الكلام ، يتضع ذلك من خلال عنايتهم الخاصة بعلم الحديث وأسانيده . تماماً كما أدار المؤرخ الهمداني ظهره للفقه والحديث مفضلاً عليه علم الأنساب والقلم الحميري . حول هذه النقطة أنظر كلاً من زيد: معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٣٣ ، والحجر: ابن الوزير اليمني ومنهجه الكلامي ، سبق ذكره ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الحجر: ابن الوزير اليمني ، سبق ذكره ، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) صبحى: في علم الكلام الزيدية ، سبق ذكره ، ج٣ ، ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر حسين بن أحمد السياغي: تحفة المشتاق إلى شرح أبيات المولى إسحاق ، ص ٨ .

ومفهوم مصطلح تقليد ، وما يتولد عنها من خلافات حبول مسائل فقهية مذهبية محددة بمينها. ومنها قوله:

> إن يكسن قسرره مجستهد أو يكسن قسرره مسن دونه شم مسن ناظر أو جادل أو قسدحوا في ديسته واتخسذوا

كان تقليداً لنه كالأول فقد أنسد طريق الجسدل رام كشفاً للذي لم ينجسلي عرضه مرمى سهام المنصل "

كانت ثمة إثارة واضحة تخللت أبيات القصيدة ، وقد أخذ ناظمها يشكك في ثوابت عقدية متأصلة في عقول الناس ووجدانهم . وكان جوهر الإختلاف يتمحور حول مصطلح الإجتهاد والتقليد ، سبب من جملة أسباب جعلت السيد العلامة الحسن بن إسحاق بن المهدي ينظم قصيدة معارضة لقصيدة ابن يوسف . وفيها يعتمد ابن المهدي بدرجة رئيسة على مناقشة الأفكار ، مبدياً وجهة نظره حول المسألة المئارة بجواز تقليد أثمة آل البيت من عدمه. وبذلك القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد تنجلي حيثيات المسألة ، وبالتالي يرول اللبس حول عقود التفكيك على التشكيك ، وما تولد عن تلك الرسالة من إجابات مختلفة لذيلها التشكيك على التفكيك .

وكان الأديب الحسن بن إسحاق بن المهدي (ت ١٦٠هـ/ ١٧٤٧م) مقرباً من البلاط القاسمي ، وقد عينه عمه صاحب المواهب عمد أحمد بن الحسن بن القاسم عاملاً على البلاد التعزية . لكن المقام لم يطل به هناك بعد قيام المتوكل على الله القاسم بن الحسين بأمر الإمامة ، فأمر بإعتقاله وزج به في السجن مرات عديدة حتى تاريخ وفاته . وفي معتقبل قصر غمدان (القلعة) طور الرجل من مواهبة العلمية ، فأقبل على العلوم ومطالعة أمهات الفقه الزيدي، وبوجه خاص مؤلفات الجلال والمقبلي وابن الأمير .

وأغلب ما لدينا من شعره إنها هو في الدعوة والخروج، وبكائيات حررها من غياهب السجن، فضلاً عن النقائض الرجزية المتعددة الأغراض والمقاصد. ومنها قصيدته اللامية المعارضة لقصيدة ابن يوسف، والتي استهلها بالأبيات التالية:

<sup>(</sup>١) انظر نص القصيدة في تراجم الشوكاني : البدر الطالع ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ١٣٥-١٣٦ .

حِسْدًا نظـم سسوّال جامشا قـال فيـه (هــل لنـا مـن مـذهباً (أم تركنسا هـــلاً نرعـــا يـــلا

مسن بليسغ لا يجساري مقسول نقتضي في القسول أو العمسلي) مسائهاً نقفسوه نهسج السسبل) "ا

وأبيات هذه الأرجوزة الإخوانية ، تعتمد بصورة أساسية على الديباجة القديمة ، حيث أجهد الشاعر نفسه إجهاداً كبيراً نحسه من خلال القافية ، ومن خلال المحسنات والجناس والطباق والمقابلة والتورية . فالتذييل على أبيات ابن يوسف السابقة المذكر ، والتضمين والإقتباس والتشطير والتشجير أفقدت الموضوع المثار جزءاً كبيراً من قيمته العلمية ، وبذلك تحولت أبياتها التي تناهز الخمسين بيتاً إلى مواعظ فقهية على غرار قوله :

إن تكن مسترشداً فأسمع لما ما تركنا هسلاً كسيف وقسد فاردت اهسداء فاجستهد و أبسع سسنته معتسماً لا تقلسد عسالاً عستهداً فسئق و إذ لم تستطع هسذا فسئق

لسك أمليه و مسل عسن ملسل جاءنسا خسير نبسي مرسسل فاجتهساد المسرء خسير العمسل لسدليل مستسد متسسمل إنمسا التقليد شسأن العسطل بعسرى آل أجسسل الرسسل"

وفي المقطع الثاني من القصيدة يشير ناظمها إلى أولوية نظام العلىل والمدركات الحسية القطعية على النصوص الضنية ، مثال ذلك الإجتهاد وعلاقته بمذهب الإمامين المؤسسين زيد بن علي ويحيى بن الحسين . وهذا القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد، متفق عليه في أوساط المرجعية الدينية المعتمدة التي جوزت تقليد أثمة آل البيت في غالب الأحيان . فها هو الحسن بن المهدي يحث أحد أبناء عمومته على تقليد الآل دون الإلتفات لمن سيوافقهم أو يعارضهم من علياء صنعاء ، الذين سبق وأن ثلبوا عرض ذلك العالم الجليل صالح المقبلي الذي خالفهم الرأي في قضايا مسيسة وثيقة الصلة بمذهب أهل العدل والتوحيد . فالمسألة إذن ليست مسألة إجتهاد ، وإنها هي مسألة إحتقاد وتشيع :

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٣٣٤.

تنج قطعاً عن مهاوي الزليل صبير الواضع مشل المشكل هاهنيا الحق لزيد بن صبي) ليس قدداً سبيا في العميل وحسم خسير القسرون الأول أخسس منتصر لمسلأول مصثلا قيسل بسذا لم يعمسل ودجزئسي وذا لم يشمكل وساطم أبناء خسير الرسيل)

قلد الآل وعسنهم لا تمسل لا تقسل إن اختلاف أبنسهم (فسإذا قلنسا ليحيسى قيسل لا فساختلاف الآل فسيها بيسنهم إن أصحاب النبي اختلف وا فسأرجع البوم لمسا قسرره قد بنبي الفسرع على أصل إلى فسإذا خسالف يحيسى أصله فسال الكسل مسن تأصيله قلت أيضاً (أو سواهم من بنبي قسرروا المسذهب قسولا خارجاً

وإذا كان الشاعر أكثر إلتزاماً من صاحب عقود التشكيك بمخرجات مذهب الإمام زيد، فأننا نجده أقل منه ميلاً للتأمل والنظر في مدخلات فقه يحيى بن الحسين. لذلك نراه يبدي دهشته من الشكوى المبثوثة في قصيدة (أيها الأعلام من ساداتنا) والتي ساهم صاحبها في تعقيد المشكلة، بل وتعميق الخلاف حول القاعدة الأصولية الأولى المتعارف عليها لدى زيدية اليمن الهادوية، ومفادها: "الإجتهاد الأول بمنزلة الحكم فلا ينقضه الشاني". "أو القاعدة الأخرى، ومفادها: "إذا تعذر الإجتهاد جاز التقليد". " فكلتا القاعدتان بالنسبة له ولغيره تعدان في حكم المطلق، حيث يقتضي الأمر إقتفاء أثمة آل البيت، الذين "يفحصون المذهب الزيدي مسألة مسألة كالعمار لا يضع الحجر إلا وقد فحصها وشذبها ووزنها بالميزان المعاري حتى أصبح الفقه الزيدي صرحاً شاغاً متكاملاً لا تهز كبانه عاتيات التشكيك.""

وثمة دلالة عقلية ونقلية نفهمها من مغزى كلمة "زيدية" ، كونها في "أول أمرها لم يكن لها دلالة مذهبية أو فكرية بقدر دلالتها السياسية . فقد كانت تشير إلى كل من أتفق مع الإمام

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ٣٣٤-٣٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الكبسى: الفروق الواضحة البهية ، سبق ذكره ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٧١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص ٦٠-٦١.

زيد بن علي في دعوته الإصلاحية إلى دفع الظالمين ، ونصر المستضعفين ، ورعاية المال، والحق العام ، والحريات السياسية ." " لكن هذه التعليل مشلاً لمصطلع "فقه أهل البيت"، و"مذهب أهل البيت" ، في كل الأحوال يساعدنا على فهم مغزى القول إن كل إمام مها بلغت مكانته وعلميته "بجتهد يخطئ ويصيب ." "

والأمر كذلك بالنسبة لمبدأ جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل ، طبقاً لمذهب زيد بن على ، أو تماشياً مع مذهب يحيى بن الحسين الذي يشترط شروط قاسبة لمن يتصدى لمنصب الإمام، وفي مقدمتها: الذكورة والشجاعة والعلمية ، أي الإجتهاد لمن يمتلك أدواته ، سواء عرف دليل القول أم لم يعرفه هو في نهاية المطاف مقلد لمجتهد . وهكذا نجد الشاعر الحسن بن إسحاق بن المهدى أكثر علماء عصره تمسكاً بتقليد أثمة آل البيت . وفي ذلك يقول :

فهدو مدن أقدوالهم لا تدذهل
رام تقليد لدعه فاليفعدل
هدو حنهم خدارج في معسزل
لحدم فداردد كدلام المبطل

إن يكسن قسرره مسنهم فتسى داخسل لا خسارج عسنهم فمسن أو يكسن قصدك تقريسر السذي لم يكسن مسنهم ولا مسن شسيعة أو فطالبسه دلمسيلا مسسنداً فبلك الملج لا المدعوى بسلا

هذا الموقف - تقليد السلف الصالح - سيثير لغطاً كبيراً في أجواء صنعاء ، منذ تولي الشوكاني منصب القضاء الأكبر ، وصدور باكورة عمله : إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي . بيد أن المعارك الجانبية التي نلمسها بشكل واضح في الرسائل العلمية التي تطرقت بشكل أو آخر لمذهب العترة ، لم تغفل بدورها قيمة العمل بمبدأ الإجتهاد . وكان معظم العلماء المعاصرين لإسحاق بن يوسف ، قد أدلوا بدلوهم في هذه المسألة العويصة

<sup>(</sup>١) حميد الدين : الزيدية قراءة في المشروع ، سبق ذكره ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) زبارة: تقاريظ نشر العرف، سبق ذكره، ص ٣٣٥.

"التقليد" ، منذ أن فجر صاحب كتاب (الأزهار في فقه الأثمة الأطهار) وشرحه (الغيث المدرار) ذلك الجدل السياسي الذي لم يتوقف بعد ، حتى بعد سقوط الدولة القاسمية. "

كان كتاب الحسن الجلال (ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار) واحداً من أهم تلك المصنفات العلمية الناقدة للمذهب الزيدي الهادوي ، فضلاً عن مساهمة الشوكاني الناقدة لمذهب العترة (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)، وهي لا تعدو عن كونها حاشية على كتاب الجلال ، تطرق فيها لمظاهر تلك الأزمة الناشئة عن تفشي الجمود والتقليد في عصره. ومن هنا نقول بأن قصيدة إسحاق بن المهدي اللامية، كانت تحمل معنيين: المعنى الأول ، هو أن محورها وجود مرجعية دينية في مركز القرار ، ممثلة بالوزير الأول الدي لا يلتزم خط مذهب العترة كما يفترض منه ، والمعنى الثاني ، إعتناق شبخ الإسلام مذهب أهل السنة والجهاعة ، وهو يتظاهر بالولاء والطاعة للخلافة القاسمية ومؤسستها الإمامية .

وعليه ، فقد برزت الحاجة إلى نفي أو تأكيد تلك المقولة المشددة على أن باب الإجتهاد قد إنسد تماماً ، ربا من أجل المحافظة على الموروث الثقافي لتراث معتزلة اليمن . وقد شدت إنتباهي رسالة من جملة رسائل محررة للأمير سعود بن عبد العزيز ، خطها الوزير الأول الفاضي محمد الشوكاني نيابة عن الإمام المنصور علي للرد على خطاباً تلقاه من صاحب الدرعية يحثه فيه العمل على نشر تعاليم الدعوة الوهابية في بلاد اليمن . وفي سياق الرد للوزير الأول ، ثمة إشارات توحي بأن شيخ الإسلام أبدى إستعداده وموافقته للعمل بمبادئ الدعوة السلفية ، التي تضع الكتاب والسنة في مقدمة براجها الإصلاحية . كانت تلك الموافقة والإذعان لإرادة ابن سعود ، قد دفعت بإمام صنعاء الموافقة على هدم معظم القباب "والقبور

<sup>(1)</sup> نلاحظ في هذا الصدد كثرة الحواشي الناقدة لشرح الأزهار ، نخص بالذكر منها ذلك العمل النقدي (ضوه النهار) للحسن الجلال ، فضلاً عن مصنف الشركاني (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)، والمقالة المعارضة له بقلم عمد بن صالح السهاري صاحب (الغطمطم الزخار المطهر لرياض الأزهار من آثار السيل الجرار) الملقب بابن حريوة ، وتنضح لنا حدة الحلاف بين عليه ذلك المعصر ، صن خلال مطالعتنا لتعليق الشوكاني على مقالة خصمه بقوله: "إن ابن حريوة جاهل ليس بفقيه ، فهو لا يدري بأن السيل لا ينجس ". انظر حيثيات هذا الحلاف في كتاب زبارة : نيل الوطر، سبق ذكره ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، وأحد حسين شرف الدين: تاريخ الفكر الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ٢٤٢ .

ولما كانت المناظرات العلمية - نثراً وشعراً - لم تصل إلى غايتها ، فيان ثمة إشارات عديدة إلى تفاقم الأزمة ، من جراء ظاهرة تعارض الأثمة والدعاة والمحتسبين في غتلف عهود الدولة القاسمية . لكن هذه الأزمة الثلاثية الأبعاد \_الوراثة والدعوة والخروج - ظلت على حالتها الأولى كها نفهم ذلك من سياق ما ورد من أبيات ناقدة لمذهب العترة في رسالة إسحاق بن يوسف التي أسهاها (التفكيك لعقود التشكيك) . فالدعوة نفسها (التشكيك على التفكيك) تنظوي على إزدواجية مذهبية ، بل وتنظوي على فجوات فقهية وكلامية جرى التفكيك) تنظوي المقالة الفلسفية (في علم الكلام الزيدية) ، التي لم تكن سوى عاولة بائسة لإحياء أبحاد الدولة القاسمية في ظل إرتفاع أسهم المؤسسة القبلية على حساب المؤسسة الإمامية . فهذا التحول من مذهب أهل البيت إلى مذهب أهل السنة ، يتقاطع مع مقتضيات الخاجة السياسية لإبراز سلطة القبيلة على حساب دولة المؤسسات والقانون في اليمن المعاص . ""

لقد وعى هذه المسألة الأديب عبد العزيز صالح المقالح في مقالته (قراءة في فكر الزيدية) القادحة لمقالة الباحث أحمد محمود صبحي (في علم الكلام الزيدية). لكن وعي الأديب المقالح بهذه المشكلة العويصة "قبيلة الدولة"، ظلت محصورة بين قوسين ((زيدية

<sup>(</sup>١) انظر كلاً من سيد محمد صديق حسن خان: التاج المكلل من جواهر صآئر الطراز الأخر والأول ، ص ٣٣٢ ، نقلاً عن عبد الغني قاسم الشرجي : الإمام الشوكاني حياته وفكره ، ص ٥٤ ، وانظر دراسة محمود : ذكريات الشوكان ، سبق ذكره ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) يبدر الإشارة هنا إلى الملاحظات القيمة التي أبدتها الباحثة بلقيس احمد أبد أصبح في دراستها القيمة هوية: النخبة السياسبة الحاكمة في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٥ ، مشيرة إلى "أن الولاء القبلي غالباً ما يتجاوز في معظم الأحيان الولاء الوطني بحكم واقع أن تفكير كثير من الأفراد لم يتجاوز بعد حدود مصالح القبلة التي ينتمون إليها أو المنطقة التي يعيشون فيها". على حكس ما يطرحه الظاهري: الدور السياسي للقبلة ، سبق ذكره ، ص ١٩٣ وما تلهها.

الموظفين والحكام))، و((زيدية الوصول إلى كراسي الحكسم والقضاء)). " دون التعمق في بحث جذور المشكلة اليمنية من جوانب عدة ، بها في ذلك جانب "إحتكار السلطة وإستغلال العصبية" " لمآرب خاصة لا تصب في مصلحة الشعب والوطن. وهذا التطويع الواعي لدور قبلة الدولة وتغليبه على دور دولة الإمام ، لم يتجاوز في كل الأحوال تلك الأفكار القديمة التي أوردنا مقاطع مختارة منها إقتبسناها من مساجلات (من وراء الأسوار) التي أدارها تفرآ من أحرار اليمن القابعين وراء أسوار سجن نافع بمدينة حجة . ولعل النتيجة المبتسرة التي توصل لها أحمد صبحي في مقالته (الزيدية) ، ومفادها أن سقوط النظام الملكي في اليمن لا يعني بأي حال من الأحوال إفلاس المذهب الزيدي ، بإعتباره مذهب ثوري يحث معتنقيه على مقاومة حكام الجور في كل زمان ومكان . "

ومن الواضح أن هذه المساجلات الكلامية بين عدد من الأدباء والفقهاء، قد ساهمت في تأجيج حدة النقاش في الساحة اليمنية، حول مغزى رسالة الجلال: براءة الذمة في نصيحة الأثمة. الأمر الذي دفع بالحسن بن المهدي الرد على تلك القصيدة اللامية بقصيدة مماثلة، مستخدماً نفس الوزن والقافية، من مثل قوله:

قلت لكسن (إن يكسن قسرره فهسو تقليد لسه أو غسيره فأجبنسا إنسه مجتهسد وافقست أنظاره أنظارهم فسإذا قلدتسه قلسدتهم ولسه بعسض إختيارات بها وهسو لا يقسدح في تقريسره إذ عسلي مختاره قامست لسه وكسذا المسذهب لابسد لسه

ذو اجتهاد مسل ذاك الأول فقد انسد طريق الجدل) نساشر أعالم خسير الملسل وهدو هضم لم يقبل ذا القدول لي وبها كسل شك يستجلي صار ما قسرره كالمهسل وعسلى ذي دريسة لم يشكل حجسة واضحة لم تهسل

<sup>(</sup>١) المقالح : قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) المندر تقييه ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) صبحي: في علم الكلام الزيدية ، سبق ذكره ، ج٣، ص ٤٦١ .

<sup>(</sup>٤) زبارة: تقاريظ نشر العرف ، ص ٣٣٥-٣٣٦ .

والمرجع أن إسحاق بن يوسف لم يكن راضياً عن قصيدة ابن المهدي وغيرها من الردود المتعاقبة على قصيدته ، التي ذاع صيتها في أنحاء اليمن على قلة المراسلة وإنقطاع الأخبار. خاصة وقد صورت قصيدة عقود التشكيك مظاهر شتى للأزمة العقدية التي أحاطت بمذهب آل البيت، وهي تعد الأولى من نوعها كونها تشير صراحة إلى تلك الإزدواجية المذهبية ، منذ تولي القاضي محمد الشوكاني منصب القضاء الأعلى . وقد رأى بأم عينيه علماء الرسوم يهيمنون على مقاليد السلطة والحكم في صنعاء اليمن ، التي غصت بعدد من المدعاة والمحتسبين ومن على شاكلتهم من الدجالين الذين تسللوا إلى جهاز القضاء والفتيا وهجر العلم ، فأخذوا يبشرون بتعاليم الدعوة الوهابية .

حسبنا أن نعرف أن تلك الغربة الروحية تعود في الأساس للمستجدات السياسية في الساحة اليمنية، في ظل التمدد السعودي الوهابي في سهول البلاد ونجودها. وكان مصنف الشوكاني إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي ، سبباً آخر من جملة أسباب ساهمت في إذكاء تلك الأزمة السياسية داخل مدينة صنعاء ، التي كانت غالباً ما تطفو على السطح في شكل مظاهرات ثقافية ، يتخللها أحياناً أعال عنف ترويها لنا الحوليات التاريخية بثيء من الأسى لذلك الواقع المسيس الذي آل إليه مذهب العدل والتوحيد في اليمن . وكان أبن إسحاق على ما يبدو أكثر علماء عصره إنشغالاً بها يجري في العاصمة من تحولات عقدية خطيرة، ولم يكن له من خيار صوى نظم تلك القصيدة التي أفصح فيها عها يجيش في صدره .

وعمليات الإسقاط هذه ، سواء في قصيدة إسحاق بن يوسف ، أو في قصيدة الحسن بن إسحاق دقيقة ومتشابكة مع عملية التعرف الموضوعي على خلفية الصراع الفكري بين تياري القحطانية والعدنانية . ومن يطالع تراجم البدر الطالع ، سوف يكتشف بيسر وسهولة منطق التبرير وعامل الإسقاط الذي يترسخ بموجبه صحة الموقف وسلامة الموقع . " وكان الحسن

<sup>(</sup>١) تأزم الموقف في صنعاء أكثر من سابق بعد رحيل ابن إسحاق وتربع الفاضي عمد الشوكاني منصب الوزير الأول ومشيخة الإسلام، هنالك أحتدم الصراع بين تياري العدنانية والقحطانية، وثمة إشارات إلى تلك الأحداث التي دارت رحاها في أحياء العاصمة صنعاء، في الجزء الثاني من تراجم البدر الطالع، ص ٢٤٦ و ٢٤٨ و ٢٤٨ . كما يشير القاضي عمد بن إسهاعيل العمراني في كتابه: نظام القضاء في الإسلام، سبق ذكره، ص ٢٦٨ ، إلى الدور الذي لعبه شيخ الإسلام في تهيأة المناخ السيامي لذلك التحول العقدي من مذهب أهل العدل والتوحيد إلى مذهب أهل العناة والجهاعة.

بن إسحاق على ما يبدو مؤازراً لخط المرجعية الدينية ، كها يتضح ذلك في المقطع الأخير مسن القصيدة، على شاكلة قوله:

لكسسن الآخسسر لم يعرفسه وهو لا يوجسب تركسا للسذي ولسندا قسسرره مسئلهم وكسذا مسندونسه مجتهسد وأرى التقريسسر في عسسرفهم وهسو لا يشرط في الناقسل أن اكتفينسا منسه بسسالتقرير في لا إذا قسسرره غيرهسسا وإليسك اليسوم نظساً ماحيساً هيرو مشسل المساء في رقسه

وإذ نبلغ حد التقييم لكلتا القصيدتين ، فإننا نبلغ جوهر المشكل . ولسنا في حاجة إلى القول الفصل في مضمون القصيدتين ، لأن مقصودنا الآن يقتصر على إثبات وجود أزمة عقدية في المقام الأول تمثلت في الأزدواجية الققهية لمذهب الإمامين زيد بن علي ويحبى بن الحسين . وكذلك لسنا في حاجة لإستعراض شتى مظاهر الأزمة السياسية المتفاقمة بين الدولتين السعودية والقاسمية من جهة ، والمناظرات الملمية بين التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة والتيار الزيدي المشايع للمعتزلة من جهة أخرى . فهذا النوع من التحليل العام ، يمكن أن يظهر بشكل أوضح في سياق العرض العام للقراءات السبع في فكر الزيدية والمعتزلة .

ليس المجال مفتوح الآن لمناقشة الأسباب العميقة للتعارض القائم بين الدعوتين الزيدية والوهابية ، وهو تعارض سياسياً يشمل النظرة الدينية للمجتمع والدولة والسلطة والقبيلة . وهذا النوع من النقاش يساعدنا في تقصى مفهوم الدولة ومفهوم العصبية ، وقوامه

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٣٣٦.

"القبيل الواحد وإن كانت فيه بيوتات مفترقة وعصبيات متعددة ، فلا بد من عصبية تكون أقوى من جميعها تغلبها وتستتبعها وتلتحم جميع العصبيات فيها وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى ، وإلا وقع الإفتراق المفضي إلى الإختلاف والتنازع ." " فمن الناحية التاريخية ، ظهر التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة والجهاعة كردة فعل على الإتجاه الزيدي بشقيه ، الأول المشايع لمذهب أهل البيت ، والثاني المعارض للمعتزلة ، الذي يضع العقل والكتباب والسنة والإجماع والإمامة في مقدمة أهدافه وبرامجه ، للتفريق بين مذهب العترة ومذهب المعتزلة . "

فالفرق الزيدية التي أصبحت بالتعاقب إتجاهات إمامية مذهبية ، أو تيارات فقهية كلامية ، لم تصبح كذلك بفعل الصدفة أو هوى النفس ، أو بموجب الولاية والبراءة في الدين قولاً وعملاً وإعتقاداً . فالدعوة الدينية كها هو معلوم لا تقوم لها قائمة بدون عصبية سياسية ، وظهورها ناتج عن حاجة الناس إلى إمام يسوسهم في أصور دينهم ودنياهم . ولو كانت الإمامة كها هو معلوم لا تثبت إلا بالشورى والعقد والإختيار ، لما جاز لأبي بكر أن يجملها في ابن الخطاب من غير شورى ، ولا جاز لعمر أن يجعلها في ستة غصوصين . "لذلك كله يشترط الإمام زيد بن علي صفات علمية وذهنية ونفسيه لمن يتصد لمنصب الإمام ، وجب عليه الإحاطة بعلم "التنزيل والتأويل والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ ، وعلم الحلال والحرام والسنة الناسخة لما كان قبلها ." " فضلاً عن ذلك قدراً من الشجاعة لمجاهدة أعداء الدين حرصاً منه على حماية بيضة الإسلام ، فهو بذلك أي الإمام يدافع عن رعيته ويبذل نفسه لهم ، "هذه صفة من تجب طاعته من آل رسول الله ." "

ويغلب على الظن وجود أكثر هذه النقائض الشعرية والرسائل الفقهية التي تغص بها كتب السير والتراجم ، بحيث يحرص أصحابها إظهار ما يريدوا إظهاره وإغفال ما يريدوا إغفاله من مسائل قد لا تتفق مع وجهة نظرهم ومعتقدهم . وكان المؤرخ محمد زبارة صاحب

<sup>(</sup>١) انظر فصل الدعوة الدينية والعصبية القبلية في مقدمة ابن خلدون ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) صبحى: في علم الكلام، سبق ذكره، ج٣، ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج٣ ، ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٤) المعدر نفسه .

<sup>(</sup>٥) المصدر نقسه، ص ٣٣٩.

نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف ، أكثر علهاء عصره حرصاً على نشر الإنتاج العلمي لفقهاء الزيدية على إختلاف مشاربهم السياسية وإتجاهاتهم الإجتهاعية دون نقصان أو زيادة . وهو في هذا الإنجاه يستعرض أقوالهم وأفكارهم دون إبداء وجهة نظره أو غمط حقهم . في حين أكتفى القاضي محمد الشوكاني في مصنفه الذي أسهاه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، فقط بذكر نتف منها دون تعريف القارئ مثلاً أسباب نظم قصيدة عقود التشكيك لإسحاق بن يوسف ، وما هي الحجج التي عني غيره بنقضها .

ويصعب على الدارس المحايد الإحاطة إحاطة كاملة بمحتوى هذه الرسائل العلمية والقصائد الرجزية ، لا سيا قصيدة إسحاق بن يوسف وقصيدة إسحاق بن المهدي ، بها في ذلك جملة الردود عليها ، نخص بالذكر منها رسالة عبد الله بن علي الوزير (الذوابة بين جنبي مسئلة الصحابة) التي ضمنها جواب مفحم لقصيدة صلاح الدين بن الحسين الأخفش على قصيدة ابن إسحاق . حيث لم يرد ذكراً لكلتا القصيدتين في تراجم البدر الطالع ، فكل ما نعرفه من ترجمة الشوكاني لصاحب عقود التشكيك لم يتعد سطور معدودة . وفي سياق ترجمته لإسحاق بن يوسف ، يكتفي صاحب تراجم البدر الطالع بالقول إن الرجل أقام برهة من الزمن في صافية (سربة) بالقرب من مدينة ذمار . دون ذكر أسباب أقامته الطويلة في مدينة تعز ، لكنه يشير جملة وتفصيلاً إلى خلافه مع الإمام المهدي العباس بن الحسين والتحاقه بخدمة صاحب أبي عريش الذي أحسن وفادته . ثم عاد إلى صنعاء بعفو عام شمله ، لكنه لم يستطم إستعادة ضبعة سربة . "

يجاول حسين ولد عبد الله العمري مجاراة شيخ الإسلام في هذه المسألة (التشكيك على التفكيك) ، وغيرها رسالة القاضي أحمد بن قاطن (تحفة الأخوان بسند سيد ولمد عمدنان) ، وهو يستعرض أوجه الخلاف بين زعامات الأسر العدنانية والقحطانية في محيط مدينة صنعاء. حيث يستند في روايته المنقوله عن الفقيه محمد بن علي الشوكاني ، ومفادها أن السيد يجيى بسن عمد الحوثي لم يكف عن "سبّ بعض السلف مطابقة لغرض من حمله على ذلك لقصد الإغاظة لبعض أهل الدولة المنتسبين إلى بني أمية. كل ذلك لما بين الرجلين من المنافسة على الدنيا ، والمهافتة على القرب من الدولة وعلى جمع الحطام ، فكان [الحوثي] يصرخ باللعن على

<sup>(</sup>١) الشوكاني: البدر الطالع، ج١، ص ١٣٧.

الكرسي فيصرخ معه من يحضر لديه من العامة وهو جمع جم ، وسبب حضورهم هو النظر إلى ما كان يُسرج من الشمع وإلى الكرسي [مشيخة الإسلام] لبعد عهدهم به!" "

## هجاء الحواشي :

بين الإستبداد والجهل صلة قرابة يوثق عراها علياء السوء الذين تولوا في الماضي القريب مهمة ذر الرماد على العيون وقطرنة "الناس، بهدف تضليل المجتمع عن مقاصد الدين والشريعة الغراء. وإذا كانت القطيعة الحاصلة اليوم بين أعضاء المجتمع وعلوم الدين الإسلامي الحنيف قد كللت بالنجاح بفضل مسعاهم الرامي إلى تعطيل العمل بشعيرة الجهاد منام الإسلام، لإعتبار أن الجهاد أضحى إرهاب في عرف أسيادهم. وبالمشل جرى تعميم بلك المقائدي أو ما يقاربه. "" ويرى الإمام الشوكاني "أن الذنب ليس ذنب العامة فيانهم أتباع كل ناعق ان قيل لهم هذا حق تعصبوا له وان قيل لهم هذا باطل تعصبوا له ، وإنها الذب ذنب الفقه الناقص الذي يرمي بالكفر كل من أراد أن يتحرر ويجتهد ويستقل برأيه . " " هذا الجهل المطبق بأصول الدين، يأتي من كونه ظاهرة ثقافية موازية للفقر والمرض المتأصل في تماريخ الموسلام ، منذ تفرد السلاطين المستبدين وحاشيتهم من فقهاء السوء والرسوم بالسلطة والثروة.

في كلتا الحالتين ، أي الإجتهاد والتقليد ، يتخذ الحاكم المستبد من هذه النخبة الفقهية بطانة خالصة له ، "لتغرير الأمة باسم خدمة الدين أو حب الموطن أو توسيع المملكة ، أو تحصيل منافع عامة .. والحقيقة أن كل هذه الدواعي الفخيمة العنوان في الأسياع والأذهان ما هي إلا تخييل وإيهام يقصد بها رجال الحكومة تهييج الأمة وتظليلها حتى أنه لا يستثنى منها

 <sup>(1)</sup> انظر خاطرات الدكتور حسين بن عبدالله العمري المسياة: الإصام الشبوكاني رائبه عصره ، ص ٢١١ ،
 نقلاً عن القاضي عمد الشوكاني: البدر الطالع ، ج٢ ، ص ٣٤٤ – ٢٤٥ .

 <sup>(</sup>٢) نجح فقهاء السلطان في العهد البائد بإقناع عامة الناس دمغ جباههم بلطخة من زيت المازوت المحترق
 (الزفت) كتعويذه سحرية تقيهم من خاطر أشرار الجن الفارين من حظيرة الإمام . (المؤلف)

<sup>(</sup>٣) انظر شاخت وبوزوث: تراث الإسلام (ترجة محمد زهير السمهوري) ، سلسلة عالم المعرفة ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) محمد محمود الزبيري: الإمامة وخطرها على وحدة اليمن ، ص ٢٢ .

الدفاع عن الإستقلال والسيادة الوطنية ." " ومن جملة الأسباب المؤيدة إلى تردي الأوضاع السياسية والإقتصادية في البمن الجديد ، إغارة الفقيه المحتسب (شيخ الإسلام) على مقاليد السلطة والحكم في البلاد ، بحجة تطبيق الشريعة الغراء وسيادة القانون على الأعراف القبلية (حكم الطاغوت). يومها أستصحب شيخ الإسلام محمد الشوكاني كفنه وهو في طريقه إلى المقام الشريف بصنعاء ، وقد إشترط على إمام المعصر المنصور على "أن له الحق في الأمر بحبس من يستحق الحبس في مسألة شرعية وليس لأحد من موظفي الدولة أن يأمر بإطلاقه كائناً من كان ." ""

منذ ذلك التاريخ ، بداية القرن الشاني عشر الهجري ، تساريخ تسسنم الإمام الشوكاني مقاليد السلطة القضائية (الحسبة) ، تحول عدد غفير من زيدية اليمن الهادوية إلى سلفية وهابية، أكثر بكثير من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب . وها يؤكد ذلك أن السفخ في نسار المذهبية والنزعات العرقية ، كان أمضى سلاح للقضاء على أواصر الأخوة الدينية والوطنية ، فأنطلق نفر من علماء الرسوم يحرضون القبائل الزيدية عمن أسموهم بالمجاهدين ضد أخوتهم في الدين من شافعية النجاد الوسطى والسهول ومشائخ الطرق الصوفية في حضر موت . " فضلاً عن إثارتهم الضغائن والأحقاد بين الإسهاعيلية والزيدية ، فلم يطش سهمهم عن هدفه المرصود . وهذا القول نفسه يتكرر في بعض الدراسات التاريخية والأبحاث الأدبية المعاصرة ، التي رصدت بدورها ذلك التحرك الطائفي المشبوه ، "وقد استمرت هذه العاهمة إلى بداية العصر الجديد ، وكاد بعض الأحرار في بلادنا يقمون في قبضتها العاتية ، وأن يفتحوا في جدار الحصر الجديد ، وكاد بعض الأحرار في بلادنا يقمون في قبضتها العاتية ، وأن يفتحوا في جدار الحركة الوطنية ثغرة لا يمكن سدها . " " فالمسوغ الثقافي لمثل ذلك الجنس السيء من العمسل

<sup>(</sup>١) عبد الرحن الكواكبي: طبائع الإستبداد ومصارع الإستعباد، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) العمران: نظام القضاء في الإسلام، سبق ذكره، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) جذا الصدد انظر الرسالة الموجهة من السيد عمد بن عقيل إلى سيف الإسلام (الأمير عمد بس الإسام يجيى حميد الدين) والتي يحثه فيها على نزع سلاح قبائل الزرائيق في تهامة اليمن ، فضلاً عن قوله بضرورة قتل صغارهم قبل قتالهم تقرباً إلى الله تعالى . تحيل القارئ لقراءة تلك الوثيقة في عرضتنا العمام لمجمسل الإنتفاضات الفلاحية في دراستنا المسهاة: اليمن المعاصر من القبيلة إلى الدولة ، ص ١٤٨٠ .

<sup>(</sup>٤) لعله من المفيد في مثل هذه المشكلة الإشارة إلى أحداث مشابهة جرت بعد توقيع الإمام يحيى مسع الإدارة العثمانية صلح دعان ، وقد ألتى الزبيري باللائمة على أولئك الأشرار الذين أشعلوا نار الفئنة وحرضسوا القبائل على نبب العاصمة أكثر من مرة ، في روايته السياسية التي أسهاها : مأساة واق الواق ، ص ١١٩ -

غير الصالح ، على حد تعبير المقالح ، استدعى الأمر من رموز حركة المعارضة توظيف مشل تلك النزعات العرقية والمذهبية للوقوف "في وجه الأسرة الحاكمة البائدة التي احتكرت نظام الحكم." ""

ليس من خطة هذه الدراسة معالجة هذه الظاهرة - العصبية العرقية والطائفية - التي يتحدث عنها كلا من الشاعر عبد العزيز المقالح والباحث عز الدين إسباعيل ، بالإسهاب التي تستحقه كونها ظاهرة مرضية في حاجة إلى التشخيص العام لأعراضها ، وبالتالي تقديم المحلول الناجعة لها لدفع غائلتها عن المجتمع اليمني الجديد قيد البناء والتكوين . "ولكننا نشير ضمناً إلى تلك المقدمة - التصدير والملاحظات - التي صاغها عبد الصحد القليسي ، مدير إدارة النشر بمركز الدراسات والبحوث اليمني لكتاب المؤرخ عبد الله بن علي الوزير المعروف باسم (طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى) ، وهو يلقي باللائمة على النظام الإمامي بإعتباره المسؤول الأول عن خلق نظام الوراثة ، أي توريث السلطة من الآباء إلى الأبناء التي "لم تكن محصورة في السلالة بل إن مستوى التحصيل الفقهي ومدى النفوذ العشائرى كان هو القياس المعمول به في إختيار البطانة." ""

بهذا الخصوص، صنف ابن الوزير صاحب حوليات طبق الحلوى صحاف المن والسلوى رسالة علمية موجهة لأهل صنعاء سهاها (كشف اللشام عن حقيقة الأعلام)، فضلاً عن رسالته الأخرى المعروفة باسم (إرسال الذؤابة بين جنبي مسألة الصحابة) التي رد فيها على رسالة مشابة لصلاح بن الحسين الأخفش المعارضة لرسالة إسحاق بن يوسف

<sup>(</sup>١) يضع المقالح النقاط على الحروف في مقالته الموسسومة به: قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص. ١١٨.

<sup>(</sup>٢) تنعكس معالم تلك الصورة المشوههة للمجتمع اليمني المعاصر في مرآة الشعر اليمني الحديث الذي يطرح رواده قضية "العصبية العرقية والمطائفية" كمدخل نظري لدراسة الأدب اليمني قديهاً وحديثاً ، كما هو الحال في دراسة عز الدين إسهاعيل: الشعر المعاصر في اليمن الرؤية والفن، ص ١٣٧ وصا تليها ، وبحث رضوان السيد التي تطرقت لحذه المظامرة المرضية من زاوية "اليهانية والقحطانية في الإسلام" ، في كتابه : الأمة والجهاعة والسلطة دراسات في الفكر السياسي المعربي الإسلامي ، ص ٢٢٥ وصا تليها ، الصادر عن دار إقرأ ، بيروت ، ١٩٨٦ .

 <sup>(</sup>٣) راجع تلك الملاحظات النقدية في مقدمة كتاب عبد الله بن علي الموزير: طبق الحلوى وصحاف المن
 والسلوى (تحقيق محمد عبد الرحيم جازم) ، ص ١٣ .

المتوكل (التفكيك لعقود التشكيك) ، وذيلها (عقود التشكيك) لتوضيح ما ألتبس من الأمر حول مدلول لفظ "المذهب الزيدي الهادوي". " ويصنف عبد السلام الوجيه في معجمه (أعلام المؤلفين الزيدية) الإمام عبد الله بن علي الوزير على أنه واحداً من أبرز أدباء ومؤرخي الدولة القاسمية ، "أشتهر بطريقته الفذة في التدريس والتأليف". " وقد أظهر الوزير نفسه ملكة فقهية موسوعية ، ليس بفقه السنة (المذاهب الأربعة) فحسب ، بل وإحاطته بفقه الشيعة الإمامية: الزيدية المادوية والإسماعيلية الباطنية والجعفرية الإثنا عشرية.

أما الكاتب (عبد الصمد القليسي) مدير إدارة النشر بمركز الدراسات والبحوث اليمني، فقد أكتفى بوصف صاحب طبق الحلوى على أنه "قطب من أقطاب النظام، فإذا علمنا أن المذهب الزيدي لم يكن مذهب أهل اليمن جميعهم وأنه كان مجرد قطرة في بحر متلاطم من المذاهب في المحيط العربي الإسلامي، فإننا نكون قد كشفنا وجه التعصب في مروية الكاتب من هذه الزاوية ." " والحقيقة أن هذه الصورة المؤطرة لعبد الله بن علي الوزير وعصره لا تعدو كونها حملة عنيفة ليس ضد المؤرخ الوزير فحسب، بل وضد الدولة القاسمية ومؤسستها الإمامية، بإعتبار أن مخطوطة (طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى) "في مجمل فصوطا تمجد أوضاعا وحوادث ونظاما لا تتضمن أي ذكرى طيبة في نفوس اليمنين لها بدليل انقلابهم عليها والبحث عن صيغة جديدة لمستقبلهم كما تمثلت في إعلان النظام الجمهوري، كذلك فإنها بها تحفل به من هجوم يصل إلى حد المجاء للمذاهب الدينية التي اختلف نظام الإمامة معها تحت ستار المذهب الزيدي، ووصف المؤلف لحملات النظام على أنحاء البلاد وتمجيدها لا بإعتبارها توسعاً سياسياً بل إنتصاراً للدين.""

ولم يترك لنا الكاتب القليسي تعليقاً أو ملاحظة من جملة ملاحظاته الراصدة لسقطات صاحب طبق الحلوى ، خصوصاً فيها يتعلق بعملية "تزييد قبيلة الحدا" ، بسل و "بيكلتها في بداية عهد الدولة الزيدية الثالثة"! ولم يروي لنا مثلاً الأسباب الموضوعية والملابسات التاريخية وثيقة الصلة بتحول قبيلة الحدا وخروجها مثلاً عن مذهب الشافعية إلى مذهب

<sup>(</sup>١) الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٢٠٢- ٦٠٣.

 <sup>(</sup>٣) نورد هذا الإقتباس لمراجعة مناقشة الكاتب القليسي نفسه الذي يرصد سقطات صاحب كتاب: طبق الحلوى، سبق ذكره، ص ١١-١٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ص ١٧ .

الزيدية. لكن المؤرخ عبدالله الوزير ، يمدنا بمعلومات قيمة حول هذا التحول الدذي يقرنه بـ "تقارب الديار وأثره في هذه القضية ." " وإستناداً إلى هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق الرسمية (بحموعة دار السعادة) التي لا ينقصها شيئاً من صفات المصادر التاريخية الموثوقة سنداً ومتناً ، يبدو أن النخبة العلوية الحاكمة (آل القاسم وآل حميد الدين) ظلوا ينعتون أفراد هذه القبيلة بـ"الخوارج" "، بالرغم من تزيدهم وبيكلتهم ."

وإذا كانت القبائل الزيدية حاشد وبكيسل (جناحي الإمامة) ، قد نفخ فيها النظام الإصامي "روح التعصب المذهبي الأعمى بدلاً صن أن يفتح أمامها أبواب الإنساج والإستقرار"، فإنه يعسر علينا تفسير مسلكية تلك العشائر المحاربة التي أتخذت من بلاد اليمن الأسفل منتجعاً لها ، فحدث بسبب ذلك الإقتحام للبلاد وحصونها "معارك دامية تارة بينهم وبين رجال الدولة ." " كما يصعب علينا تجاهل الإشارة

<sup>(</sup>١) الصدر نفسه، ص ٥٠.

 <sup>(</sup>٢) استقينا هذه المعلومات من بيانات بيت المال في فترة المعلكة المتوكلية اليهانية ، ناحية زراجه الحدا لمواء ذمار ، لسنة ١٣٦٥ هـ/ الموافق ١٩٤٥م ، وتقمع هذه البيانات في ٣٣ صفحة من المورق المخطط (الفولسكاب) وبعض قصاصات الورق من خلفات الإدارة العثمانية في اليمن .

<sup>(</sup>٣) يرسم الباحث فضل على أبو غانم في كتابه الموسوم: البنية القبلية في اليمن بين الإستمرار والتغيير، ص ٧٥-٧٥ خارطة سيامية مؤطرة لقبائل حاشد الأصيلة (خارف وينبي صريم وصفر والمصيهات)، فضلا عن همدان الشام والمهالسة وجاعة وسحار وخولان الشام وخولان ابن عامر وخولان الطبال وسفيان . أما القبائل المبيكلة (بكيل)، فهي: الحيمتين الداخلية والخارجية والحدا وقيفة ومراد وحجور البمن ، وبني حشيش وبني الحارث وآنس والرياشية والسوادية . والأمر المثير للدهشة أن أعضاء قبيلة (بني مطر) لم يرد لهم ذكر ضمن هذه الخريطة القبلية ، لأسباب يعرفها الكاتب نفسه وغيره من عترصة الزيدية المثانية في النيدية المنافية المنافق الوردية ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) في هذا السياق التاريخي يمكن أن نفهم مغزى الهجرة الداخلية (نفائل) من بلاد السمن الأعمل إلى ببلاد البمن الأسفل، وأثرها المدمر على البنية التحتية للمدرجات الزراعية في لواتي إب وتعز حتى عهد قريب . بهذا الصدد نحيل القارئ لكتاب بعكر : مصلع اليمن عمد بن إسهاعيل الأمير الصنعاني درامة حياته وآثاره ، سبق ذكره ، ص ٣٣، وحوليات بيانية لمؤرخ مجهول (تحقيق عبد الله عمد الحبشي) ، ص ٣٤ ، وحوليات الكبسي المعروفة باسم: اللطائف السنية في أخبار المالك اليمنية ، سبق ذكره ، ص ٣٠٥ . وحوليات الكبسي المعروفة باسم: اللطائف السنية في أحبار المالك اليمنية ، سبق ذكره ،

لتلك الآثار المدمرة التي لحقت بمروج اليمن الخضراء ، من جراء مسيل الهجرة (النقائل) المتدفقة من إقليم الهضبة الشيالية في إتجاء السهول الجنوبية التي حولتها إلى قاع صفصف . ومصدر هذا الحيف ، بطبيعة الحال القبائل المجاهدة من عشائر حاشد وبكيل ، التي أنزلت بأتباع المذهب الإسماعيلي والشافعي أصناف مختلفة من التسلط السياسي والقهر الإجتماعي يصعب تصويره في قرطاس !

فهل يمكن التسليم مثلاً بعطن الكاتب القليسي نفسه ، ومقالته المصدرة لكتاب طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى ، التي يدافع عبر سطورها بحرارة متناهية عن عسكري الإمام البليد المتطفل على أقوات غيره من الفلاحين الذين يكدون في الأرض ، فيها "إذا تاقت نفسه لجرعة من المرق وقطعة لحم أو بيضة وخبزة مصبوغة بالسمن وإنتزاعها بشراسة من أخيه المزارع حين يتنفذ عليه ؟" "

وبنفس النغمة ، يمضي الكاتب القليسي في تبرير تلك النزعة الطائفية ، التي يعزوها تارة للمذهب الزيدي ، وتارة أخرى يعزوها للجوع التاريخي ومصدره الرئيس على حد قوله النظام الإمامي. ويتساءل بدوره ثانية: "وهل أكتسب [العسكري البائس] شراسته هذه من

<sup>(</sup>۱) كانت المؤسسة الإمامية تنفذ القوم (حران العيون) في بلاد اليمن الأعلى لمناجزة رعايا الدولة (عميان العبون) في بلاد اليمن الأسفل ، بهدف إخضاعهم لمشيئة النخبة الحاكمة ، حيث درج عبال الإصام وخراصيه في تلك الأقاليم ذات المردود العالي في الإنتاج الزراعي عبل مضايقة السكان بشتى الطرق الملتوية ، ومنها ينفذ الموظف الحكومي أحد الجنود المنتسبين للجيش (الدفاعي أو البراني) المذهاب إلى القرى مصطحباً معه أمر إستدعاء (طلاب) لتحصيل الزكاة أو ما شابه ذلك من الرهائن ، فيعود مصطحباً معه عدد من الأطفال اليافعين الذين يؤخذون عنوة من أسرهم ويوضعون رهمن الإقامة الجرية في سجون خاصة حتى لا تجرؤ أية جهة الخروج عن طاعة الدولة . انظر كلاً من أمين الريحاني: ملوك العرب، ص١٤٥ ، ونزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربة السعيدة ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) يصدق الكلام هنا على هجاء شاعر اليمن الكبير القاضي عمد بن محصود الزبيري لمسكري الإسام، الذي نعته بنعوت مختلفة مشبه أياه بجند إبليس الذين يغلب عليهم الجهل وغلظ الطباع، بل والغباء المفرط. وفي ذلك يقول: "والعسكري بليد للأذى قطن \_ كأن إبليس للطفيان رباء". فالزبيري في هذا البيت من الشعر يخالف مقالة القليسي التي تدافع بحرارة عن ذلك المسكري الشرس الذي يتطفل عبل أقوات الناس وأرزاقهم، تارة باسم التنافيذ وجباية الزكاة، وتارة أخرى باسم ضريبة الجهاد وصلاة العيدين بغير إمام. انظر ملاحظات الكاتب نفسه في مقدمة الوزير المعروف باسم: طبق الحلوى، سبق ذكره، ص ١٦.

مذهبه الزيدي أم من التجويع الإمامي؟" " وإذا أفترضنا جدلاً أن مصدر هذا الظلم ، عائداً للمؤسسة الزيدي أم من التجويع الإمامي؟" " وإذا أفترضنا جدلاً أن مصدر هذا الظلم ، عائداً بلمؤسسة الإمامية عثلة بشخص إمام صنعاء وبطانته الفاسدة ، فإن دور المؤسسة القبلية عملة . بالمشاتخ والنقباء اقتصر على تنفيذ مشيئة السادة الحكام في مختلف عهود الدولة القاسمية (الأم) ، فالمملكة الميانية كها هو معروف نشأت وترعرعت في رحم الدولة القاسمية (الأم) ، ونظام الجمهورية العربية اليمنية بطبيعة الحال يعد إفرازاً مباشر لنظام المملكة المتوكلية اليهانية ، بدليل "أن قواعد النظام الملكي في اليمن الشهالي لم تكن قد أنهارت تماماً بعد قيام الشورة وإعلان الجمهورية ." "

وعلى أية حال ، كانت عيون الطبقة الحاكمة والزعامات القبلية مصوبة على تلك الرقمة الخضراء من الأرض ، التي أعتبرت من وجهة نظرها أرضاً كفرية ينطبق عليها نظام الأرض الحزاجية ، وهي في واقع الأمر أرض عشرية لأن أهلها من المسلمين . وإذا كان الإمام القاسم بن عمد قد نجح في طرد العثمانيين من التراب الوطني ، فإن سبطه الإمام المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم (ت ٢٩٠١هم ١٦٨١م) كان يعتقد في قرارة نفسه أن بلاد اليمن الأسفل والمشرق (عدن وحضرموت) أرض كفرية . ولما تعرض للمساءلة من قبل الإمام محمد بن المتوكل إسماعيل (المؤيد الصغير) حول الثروة الطائلة التي جمعها رد عليه قائلاً: أما الديون التي أخذتها من الناس فقد صرفتها في شؤون الدولة فيان كنت إمام قاضيتهم ، وأن كان غبري طالبته بتسديدها ، أما ما أنا عليه من النعمة فلدي مستندات من الإمام إسماعيل بمقتضاها غنمت ما أخذت بسيفي من عدن وغيرها." " يضاف إلى ذلك ، عاولة المؤسسة الإمامية تعميم المذهب الزيدي في تلك الجهات النائية ، التي كانت تأبى التسليم بالأمر الواقع ، كما أفصح عن ذلك الشيخ الرصاص ، بقوله: "إني أخطب لمن كانت له الخطبة مع أبوى [والدي]". "

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) زرتوقة: أنياط الاستبلاء على السلطة ، سبق ذكره ، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) السالمي: محاولات توحيد اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٤) حرصت الدولة القاسمية في غتلف عهودها على فرض ملعب الدولة الرسمي بحد السيف، ويذكر القاضي عمد بن علي الأكوع في مذكراته التي أسياها: حياة عالم وأمير، سبق ذكره، ص ٣٨٥، أن عمثل الدولة في مرحلة المملكة المتوكلية اليانية استدعوا "كل سنادنة ومؤذني جواصع ومساجد مدينة إب وقضائها وأخذ عليهم المهد والميثاق أن يدخلوا في ألفاظ الأذان والإقامة لفظ ((حي صل خير العمل))." ونفس القول يتكرر طرحه على نحو عمائل في دراسة السالمي: عاولات توحيد اليمن، سبق ذكره، ص ٩٥.

ذلك الخطاب الديني الحريص على تعميم مذهب أهل البيت ، جعل سكان تلك البلاد يبدون مقاومة صلبة تجاه مأموري الدولة القاسمية الذين تسلطوا على رقاب الناس وأقواتهم. وكانت الزعامات الدينية والقبلية التي قادت تلك الإنتفاضات المسلحة قد عقدت العزم بدورها عن قطع سلطتها بالدولة ، من خلال حذفها عبارة ((حي على خير العمل)) من الأذان في المساجد ، "وكذا الخطبة للدولة والإمام ، لكن الإمام إسماعيل لم يتهاون هذه المرة ، والذان في المساجد ، تعدد على تقودها كل من صالح عقبات ، وعمد بن أحمد بن الحسن ، فاستطاع تجديد سيطرة الدولة على تلك المساطق المتمردة ، وأخذ عدد من رجالها أسرى ورهائن، لضان عدم تجدد مثل تلك المساطق المتمردة ، وأخذ عدد من رجالها أسرى ورهائن، لضان عدم تجدد مثل تلك المتمردات في المستقبل ." " وبالشل عارض مشائخ والطرق الصوفية سلطة إمام صنعاء ، كما يحدثنا أحد أخباري تلك الحقبة القاسمية (عمد بن المساعي) عن الفقيه سعيد بن صالح يس المتار ، الذي نصب نفسه حاكماً لبلاد اليمن الأسفل ، و"تكنى بإمام الشرع" " ، معلناً بذلك تنصله كلية عن نفوذ الدولة القاسمية وسيادتها .

لكن مشائخ الطرق الصوفية في تلك الجهات ، رغم محاولتهم المتكررة فرض وجودهم كقوة إجتماعية وسياسية فاعلة مؤثرة على مجريات الأحداث ، لم يتمكنوا من رفع حرارة الصراع وتصعيبه إلى مستوى ثورة سياسية مكتملة ، بالرغم من حصولهم على تأييد مطلق من الأهالي الذين عانوا الأمرين ، من جراء نظام الجباية (الزكاة والضرائب) الذي أتقال كواهلهم . خاصة وأن ممثلو الدولة القاسمية (المهال والحكام) حملوا معهم مشاعر عنيفة تجاه شافعية السهول الجنوبية وأباظية حضر موت ، الذين تمتعوا بحكم ذاتي وحرية سياسية معقولة في عارسة حياتهم اليومية في مختلف عهود الدولة العثمانية . وهذا هو المناخ السياسي الذي هيا البلاد والعباد لتقبل فكرة "اعلان سلطنة يافع وحلفائها استقلالهم عن حكم أتمة اليمن ، قام الشيخ فضل بن علي العبلي باعلان استقلال بلاده عن اليمن سنة ١٧٧٨ ، ونصب نفسه حاكماً عليها . . وفي عام ١٧٣١ اغتال السلطان فضل واعوانه عاملي الامام في سنة طعبح وعدن ، واستولوا على المدينتين . . وهكذا تحررت عدن من الحكم الإمامي في سنة وعدن ، واستولوا على المدينتين . . وهكذا تحررت عدن من الحكم الإمامي في سنة

<sup>(</sup>١) السالمي : محاولات توحيد اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) عمد بن إساعيل الكسى: اللطائف السنية في أخبار المالك اليمنية ، ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) نجيب سعيد أبو عز الدين: الامارات اليمنية الجنوبية ، ص ١-٤٠ .

هذا هو الواقع المرير الذي واجهه شيخ الإسلام محمد الشوكاني يوم تسنمه منصب الوزير الأول وقاضي قضاة الزيدية . وقد أضطر مكرها إلى مداراة أئمة آل القاسم في معتقداتهم الخاطئة ، حيث أضطر في بعض المناسبات إلى إصدار فناوى تجيز للأئمة أخذ " أموال الرعية تحت دعاوى باطلة مثل إعانة الجهاد ، معتبراً الحروب والحملات العسكرية التي كان يشنها بعض الأئمة لأغراضهم وأطهاعهم الشخصية مثل توسيع مناطق نفوذهم أو قمع معارضيهم السياسيين وغيرها "حروب طاغوتية" ، ليست من الجهاد الذي شرعه الله وندب عباده إليه." " وهذا القول يتكرر طرحه في دراسة عبد الغني قاسم الشرجبي لحياة الإمام الشوكاني وعصره ، مشيراً إلى "أنباط متعددة من الصراع بين القوى الإسلامية المختلفة: بين الأتراك واليمنيين ، وبين الأتراك والمصريين ، وبين والأتراك والوهابيين .. إلخ كل هذا ادى إلى توهين قوة المجتمع الإسلامي وتضاؤل مكانته في العلم ." ""

في صنعاء البمن كان موقع الشوكاني قريباً من موقع القرار السياسي . ولا حاجة بنا إلى القول في تأثير ذلك على مجمل الفتاوى الصادرة باسمه ، عندما "تعرض المجتمع الصنعاني كثيراً لحملات القبائل التي نشرت في أحيان كثيرة المجاعة حتى الموت ، من جراء مطالبها في رفع مقرراتها المالية السنوية ، وإن غلفت ذلك بالدفاع عن المذهب السائد للدولة ." " لذلك نعد شيخ الإسلام ، مجاول الدفاع عن نفسه والرد على خصومه ، الذي نعتهم بـ "الرفضة"، و"الجارودية المقلدة"، و"المخالطين للملوك" . " ولو أنه حرص على إقامة العدل بين الأنمة الحكام والرعية ، طبقاً لمقالة ابن تيمية الحراني "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"، لتمكن من قطع الطريق على خصومه وما أكثرهم داخل صنعاء . وبالرغم من صلته الوثيقة بأثمة آل القاسم الثلاثة (المنصور على والمتوكل أحمد والمهدي عبد الله) ومشايعته في الظاهر لمذهب أهل البيت ، إلا أنه بقي مستقلاً في مواقفه الفكرية باعتباره واحداً من أنصار مذهب أهل السنة والجاعة .

<sup>(</sup>١) انظر مقالة الباحثة أشواق أحمد غليس: "روية الشوكاني للتغير السياسي أو قراءة في رسالة الدواء العاجل في دفع العدو الصائل"، في جملة شؤون العصر، العدد السادس عشر، ربيع الثاني \_ جاد الشاني ١٤٢٥هـ/ يوليو سبتمبر ٢٠٠٤م، ص ١٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) الشرجبي : الإمام الشوكاني حياته وفكره ، سبق ذكره ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) محمد بن علي الشوكاني : ادب الطلب ومنتهى الأرب (تحقيق عبدالله يحيى السريحي) ، ص ١٠٠ .

إذاء ذلك، تحول من تبقى من زيدية اليمن الهادوية إلى جارودية إمامية عملاً بمبدأ التقية"، كما وظف الغريقان - القحطانية والعدنانية - النزعات المذهبية والعرقية للوصول إلى مآربهم الخاصة. وكان المغرضون الذين رفعوا شعار "فتح باب الإجتهاد"، وشعار "إحياء الكتاب والسنة"، يتطلعون بدورهم من وراء رفع هذين الشعارين إلى سحب البساط من تحت أقدام الأسرة الحاكمة، ملتمسين تأييد حكام الدرعية (آل الشيخ وآل سعود) لهم في هذا المسعى ؛ فكان لهم ما أرادوا في أشعال نار الفتنة داخل مدينة صنعاه. هذه المواقف المتعارضة بين مذهب أهل البيت ومذهب أهل السنة، فرضت على سكان العاصمة جواً من العداء والكراهية، عبر عنه أحد المراقبين السياسيين بقوله: "وبفعل المناورات السياسية بين الفريقين تولدت حزازات وأحقاد، وتعمقت مع مرور الأيام في نفوس المواطنين العاديين داخل صنعاء الذين تتألف غالبيتهم من غير الهاشميين [العدنانيين] ... المياسية بين الفريقين تولدت حزازات وأحقاد ، وتعمقت مع مرور الأيام في نفوس فكونوا أسراً تضارع الأسر الهاشمية في المكانة الإجتماعية والأثر السياسي والثراء ، وفي مقدمة هذه الأسر الصنعانية غير الهاشمية أو البيوت كها نسميها في اليمن : بيت العمري وبيت مطهر شم بيت الجرافي والسرحي ، حتى لقد شاع في صنعاء مثل سائر يقول: ((إذا أشتط السيد رقعوه بفقيه)) .""

وما هي إلا سنون معدودة حتى أندلعت نار فتنة طائفية أوشكت أن تؤدي بحياة الوزير الأول ، الذي يلقي باللائمة على شيخه السيد العلامة يحيى بن محمد الحوثي ، الذي أتخذ من صحن الجامع الكبير بصنعاء منطلقاً لنشر الأراجيف المغرضة ضده . حيث "كان يمملي على المعامة كتاب (تفريج الكروب) للعالم الأديب إسحاق بن يوسف بن المتوكل إسماعيل . ولم يكن الكتاب الذي كان في مناقب الإمام علي كرم الله وجهة مغالياً في النشيع ، ولكن الحوثي لم يتوقف على ما فيه ، بل جاوز ذلك إلى سب بعض السلف مطابقةً لغرض من حمله على ذلك

<sup>(</sup>١) حول هذا التحول العقدي راجع مقالة محمد محمود الزبيري: الإمامة وخطرها على وحددة اليمن، ص ١٥، وانظر أيضاً إستعلاع جريدة الشموع الصنعانية: "التعددية الحزبية بين نصوص الدستور ولصوص المذهبة"، العدد (٢٨٥)، السنة التاسعة ، السبت ١٢ ربيع الثاني ١٤٢٦هـ الموافق ٢١ مايو ٥٠٠٠م ، ص ٢-٣.

<sup>(</sup>٢) انظر نعمان: الأطراف المعنية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٣٩ .

لقصد الإغاظة لبعض أهل الدولة المنتسبين إلى بني أمية ." "والأمر المثير للدهشة أننا لا نجد فيها صدر من فتاوى في ذلك العهد الغابر ، عبارة واحدة تجرم مثيري تلك النزعات العرقية والنعرات المذهبية وما شابهها ، غير تلك المقالات الناقدة لتيار العدنانية ، كها نفهم ذلك من مقالة الشوكاني (إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي) التي شن فيها هجوماً كاسحاً ضد مقلدة الزيدية الهادوية والجارودية .

في المقابل كانت دعوة السيد يحيى الحوثي ، على ما يبدو خطوة في الطريق لإستعادة زمام المبادرة من شبخ الإسلام، حين أنبرى يفند رسالة الفقيه الشوكاني: إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي . وقد "أشتغل الناس بذلك أياماً، وزاد الشر وعظمت الفتنة فلم يبن صغير ولا كبير ولا إمام ولا مأموم إلا وعنده من ذلك شيء، وعانهم على ذلك جماعة ممن له صولة ودولة ." " وبذلك كان قسم لا يستهان به من المجتمع الصنعاني قد قعد عن أداء توره "في محو الأمية الدينية ، والثقافية ، فكانوا يدارون العامة [القبائل] في معتقداتهم الخاطئة ، وسلوكياتهم المتناقضة لتعاليم الإسلام ، مما أدى بالعامة وجهلة المتفقهية ، إلى إلحاق الأذى بالمنصفين ، ومعهم الإمام الشوكاني بسبب محاربتهم للعصبية والجمود ." "

هكذا توقف كل شيء على مدد يأتي من الخارج لدعم التيار الزيدي المتفتع على أهل السنة والجاعة. وكان إعجاب الشوكاني بالدعوة الوهابية وصاحبها له ما يبرره، رغم إنتهاؤه الثقافي للدعوة الزيدية. لكن الظروف السياسية المحيطة بالدولة القاسمية جعلته ينحرف بزاوية حادة عن مذهب أهل البيت، الذي عمه الجمود والتقليد. لهذا السبب وغيره، كتب شيخ الإسلام مقالة أخرى أسهاها (قطر الولي على حديث الولي أو ولاية الله والطريق إليها)، وهي في مباحثها مقاربة لمقالة ابن تيمية الحراني (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) عمدة الحنابلة الوهابية. وكانت آراؤه الناقدة لزيدية اليمن الجارودية مطابقة لأراء ابن تيمية، وهي في مباحثها العامة لا تختلف كثيراً عن آراء الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤسس التيار وهي في مباحثها السياسي الذي عرف لاحقاً باسم الحركة الوهابية.

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل تلك الأحداث في كتاب الشوكاني البدر الطالع ، ج٢ ، ص ٢٤٧-٢٤٧ .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ، ج۲ ، ص ۲٤۸ .

<sup>(</sup>٣) الشرجين: الإمام الشوكان ، سبق ذكره ، ص ١٤٣ .

وكان أبرز ما يسيطر على جو صنعاء احتدام الصراع السياسي العنيف بين مصالح أطراف متعددة ، تتحرك كلها باتجاء أو بآخر . وينعكس ذلك على الأوضاع الخارجية والداخلية للبلاد ، فتشتد من جهة العصبية لمذهب أهل البيت باعتباره العقيدة السياسية للنخبة العلوية الحاكمة ، ويبرز وزن العلماء كعنصر أساسي من عناصر المعارضة الدينية المتنامية ضد أثمة آل القاسم ، وتأخذ الوجهات الاجتماعية حجماً في عين نفسها وعين الأخرين . وقد ساد إعتقاد لدى البعض من الدارسين المعاصرين أن الصراع السياسي الاعميق، الذي شهدته مدينة صنعاء في وسط عهد الدولة القاسمية ، هو صراع مذهبي بالدرجة الأولى . يحدد الباحث عبد السلام الوجبه أبعاد ذلك الصراع ، بقوله: "خلاصة القول أن المترجم [بساعيل بن عز الدين النعمي] واحدٌ من ضحايا قاضي القضاة الذين اختلفوا معه فكريا، فكان مصيرهم السجن – والتعذيب – والتعزير – والنفي – والتشريد – والتأول (انظر ترجمة الشهيدين محمد صالح الساوي ، ومحمد بن علي العمراني)، ولقد كان المترجم عن أرسلهم المنصور [الإمام علي] بمشورة الشوكاني إلى سجن زيلع فبقي محبوساً هنالك حتى توفي بعد أربع سنوات في سجنه سنة ١٢٧٠هـ ." ...

إن النزعة عينها تظهر على السطح في شكل مساجلات فقهية حملت بين سطورها (إرشاد الغبي)، التي ألفت سنة ٢٠١٨هـ/ ١٧٩٣م، حملة شعواء على من وصفهم الشوكاني بمقلدة من زيدية اليمن الجارودية . وكان تحامله الشديد في مصنفه الآخر (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار) على متن (الأزهار في فقه الأثمة الأطهار)، كفيلاً بتفجير صراع سياسي بين تياري القحطانية والعدنانية . وكادت تلك المساجلة الكلامية كفيلة بتفجير الصراع بين القاضي الشوكاني والسيد الحوثي ، تدفع بالبلاد إلى أتون حرب أهلية لو لا تدخل إمام العصر المنصور على ، الذي استدعى شيخ الإسلام للتشاور معه حول كيفية الخروج من تلك الأزمة . وعليه أفتى الشوكاني في هذه المسألة بجلد "تسعة عشراً فقيهاً من المباشرين للرجم ، فبطحوا تحت طاقة [نافذة قصر] المنصور ، وضربوا ضرباً مبرحاً ، شم عادوا إلى للرجم ، فبطحوا تحت طاقة [نافذة قصر] المنصور ، وضربوا ضرباً مبرحاً ، شم عادوا إلى

<sup>(</sup>١) الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٢٤١-٢٤٢ .

الحبس"، " وأقتيد جماعة منهم مقيدين بالسلاسل والأغسلال إلى سسجن جزيرة ((زيلم)) ، وآخرين سيقوا بعد تعزيرهم إلى معتقل جزيرة كمران."

في ضوء ذلك ، حرص أثمة آل القاسم على خلق توازنات مذهبية بين تيار القحطانية (الوهاي) بزعامة القاضي محمد بن على الشوكاني ، وتيار العدنانية (الهادوي) بزعامة السيد يحيى بن محمد الحوثي ، لكسب عطف الناس عن طريق توظيف الدين لاغراض زمنية صرفة. وكان إمام العصر المنصور على وولده المتوكل أحمد ، كيا نعليم مضطرين إلى مداراة السيد الحوثي ومن على شاكلته إسهاعيل النعمي ، حيث خصصت لهم جراية شهرية وحلقة ذكر في الجامع الكبير بصنعاه ، كها غضت الطرف عن التخرصات المنسوبة للشيخين وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم . وقد نجم عين هذا النشاط الديني توجيه جملة مين الانتقادات اللاذعة للوزير الأول بإعتباره رافضي وهابي يناصب مذهب العترة العداه .

لا شك أن تجربة شيخ الإسلام الوزير الأول للدولة القاسمية ، كانت اختباراً عملياً لقوة التسنن الوهاي في الساحة اليمنية ، وكان طلابه ينحدرون أساساً من أصول ريفيه فقيرة في مواجهة النخبة العلوية الحاكمة داخل مدينة صنعاء المستحوذة على السلطة والثروة . ولعل المدة الطويلة التي أمضاها الشوكاني في منصب القضاء الأكبر ، عززت الرغبة لديه ليس في التطلع إلى منصب الوزير الأول فحسب ، بل والتطلع أيضاً إلى مركز الخلافة . وقد أشارت الباحثة أشواق غليس إلى ذلك الإنقلاب العقدي بقولها : "لولا نخافة المتعصبين للمذهب الزيدي ، والظروف الفكرية السياسية والإجتماعية التي كانت سائدة أنذاك ، لدعا هو [الشوكاني] أو غيره لأنفسهم بالإمامة." "

من هذه الزاوية الفقهية ، يتطرق القاضي العلامة عبد الرحمن بن يحيى الإرياني للمأزق السياسي الذي وجدت حركة المعارضة اليمنية نفسها فيه في عهد الإمام يحيى بن محمد المنصور وولده الناصر أحمد ، حيث كان اليمن الشهالي (صنعاء) يقبع تحت حكم هذه الأسرة المالكة، في حين كان اليمن الجنوبي (عدن) يرزح تحت نفوذ الإستعمار البريطاني. والمرجع أن القاضي الإرياني كان يرى في نفسه أنه من القلة العارفة ، التي تدعو إلى إصلاح الخلل الكامن

<sup>(</sup>١) العمري: الشوكان رائد عصره، سبق ذكره، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) أشواق غليس : التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١٣٦ .

في فكر الزيدية . وعلى غرار الشوكاني ، كان يعتقد الإرباني أحقية أسرته بالرئاسة عملاً بمبدأ قرشية الخلافة دون تخصيص . هذا الموقف المزدوج سيؤدي بعبد الرحن ، وهو في معركة دائمة وشرسة مع الأُسرة المالكة (آل حميد الدين) إلى إعداد البيعة لولي العهد الأمير محمد البدر ، بهدف تفكيك عرى الطبقة الحاكمة وهو يشغل آنذاك منصب وزير العدل في حكومة المملكة الميانية."

فليس من المستبعد أن يكون تيار القحطانية قد رمى بثقله السياسي لصالح الحركة الإنقلابية التي دشنها المقدم أحمد بن يجبى الثلاثي بالتعاون والتنسيق مع عدد من ضباط الجيش ومشائخ اليمن الأحرار ، الذين استجابوا لدعوة الفقيه المحتسب شيخ الإسلام عبد الرحن الإرياني بإعداد بيعة عائلة لسيف الإسلام الأمير عبد الله بن يجبى حميد الدين ، تمهيداً لتمزيق عصبية الأسرة الحاكمة . " هذا الموقف المناهض للنخبة العلوية الحاكمة ، سوف يدفع به إلى حبك فصلاً من فصول تلك المؤامرة المعروفة بإنقلاب المقدم أحمد يحيى الثلاثي ، في شعبان شهر ١٣٧٥هم/ مارس ١٩٥٥م، الذي ذهب ضحيته عدد كبير من مشائخ وضباط اليمن الأحرار وعلى رأسهم قائد الإنقلاب. "وبهذا الحدث "إنقلاب القصر" ، كان الصراع على السلطة قد أطاح بالعديد من رؤوس الأسر الهاشمية والقحطانية المقربة من الأسرة المالكة والمتطلعة في آن واحد لمركز الخلافة (الرئاسة) . "

<sup>(</sup>١) نعمان: الأطراف المعنية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) قارن بين ما يذكره الشياحي في عمل مناقشته لحادثة الحويبان المنحوسة في كتابة اليمن ، سبق ذكره، ص ٤٨٦ وبين الروايات المختلفة لكلاً من السيد أحد السقاف : أنا عائد من جنوب الجزيرة العربية ، ص ٣٠ وأحد بن عمد الشامي في كتاب: رياح التغيير في اليمن ، ص ٢١-٤٧٢ ، وعبد الله المبردوني : اليمن الجمهوري ، ص ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الشامي: رياح التغير في اليمن، سبق ذكره، ص ٤٧١-٤٧١.

<sup>(</sup>٤) راح ضحية هذا الإنقلاب عدد كبير من علياء ومشائخ اليمن الأحرار، نخص بالذكر منهم المسيد عمد بن حسين عبد القادر والقاضي عبد الله الشامي والأخوين يجيى وحود السياغي وعبد الرحن الغولي وعلي المطري ومحسن الصعر . الشياحي : اليمن ، سبق ذكره ، ص ٣٠٣ وما تليها . وهكذا انعلت الحيلة على الإمام الناصر أحمد الذي عفى عن عبد الرحن الإرياني ، فخرج القاضي من ميدان الشهداء بمدينة تعز حياً معافى من نطع السبوف . انظر الشامي: رياح التغيير في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٤٦٠ وما تلهها .

يحدثنا القاضي عبدالله بن عبد الوهاب الشياحي عن فحوى البيعة وملابستها، قائلاً:
"وفي أثناء هذا الحياس المشوب بالمعارضة من بعض الشخصيات قدم ولي العهد محمد البدر
إلى حجة من الحديدة يصاحبه أحمد الشامي، وأحمد نعيان، فتقام الحفلات الكبرى، لمبايعة
البدر والإشادة به، ويبلغ الحياس لدعوة (ولاية العهد) درجة دفعت سيف الإسلام الحسن
وإخوانه إعلان معارضتهم لولاية العهد، والضغط على الإمام أحمد بأن يمنع الدعاة إليها،
وأن يرجع الإرياني والنعيان والشهاحي وغيرهم من دعاتها إلى سبجن حجة، فيأمر الإمام
أحمد بوقف الدعوة، ويظهر أنه غير راضي عنها، ولكنه لم يسعد بإرجاع المطلقين إلى السجن،
كما ترك ابنه وأعهامه يتصارعون " ""

وهكذا كانت غتلف المشاريع السياسية قد أختمرت في أذهان تلك المرجعية الدينية التي وظفت العصبية القبلية للوصول إلى مآربها الخاصة ، متجاهلة بأن الطريق إلى الولاية العامة هو الدعوة والخروج بمعزل عن الإنقلاب السياسي . وإذا ما حاولنا التعمق في دراسة الظروف المحيطة بتلك "البيعة الناجزة في المكره والمنشط" ، التي أعدها القاضي محمد الشوكاني لولي العهد أحمد في وسط عهد الدولة القاسمية ، تبدو مقاربة لنفس التنبجة وملابساتها بالقياس للبيعة التي أعدها القاضي عبد الرحن الإرياني لولي العهد محمد البدر في أو خود عهد المملكة المتوكلية اليهانية . فالبيعتان من أساسهها عاولة إنقلابية فاشلة ، كان لها ضحايا كثر من زعامات الأسر الهاشمية والقحطانية المتطلعة لرئاسة الدولة. "

ولهذه الظروف مجتمعة حافظت المؤسسة القبلية على ولائها القديم للمؤسسة الإمامية ، من منطلق ديني إعتقادي يتلخص في أحقية أثمة آل البيت في الخلافة ، حيث وفرت تلك العصبية القبلية القوة العسكرية لضرب المعارضة الأهلية المتنامية ، معتمدة في ذلك "على مفهوم الإنتاج الحربي وإقتصاد الغزو [الفيد] إلى حد كبير ." "ولشيخ الإسلام الشوكاني

<sup>(</sup>١) الشاحي: اليمن، سبق ذكره، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) نكتفي بالإشارة هنا حول دور القاضي عبد الرحن الإرياني ومن لف لقه في إعداد مثل تلك البيعة التي مهدت الطريق لإنقلاب القصر في مارس من عام ١٩٥٥م/ شعبان ١٣٧٤هـ، الذي قاد البلاد إلى حافة حرب أهلية، حسمت في نهاية المطاف لصالح إمامة الناصر أحمد بن يحيى حيد الدين . انظر وصف عبد الله بن عبد الوهاب الشياحي: اليمن الإنسان والحضارة ، ص ٢٧٦-٢٨٠ ، والشامي: رياح التفيير في البمن ، سبق ذكره ، ص ٤٧٨-٤٧٩ .

<sup>(</sup>٣) فضل على أبو غانم : القبيلة والدولة في اليمن ، ص ١٤٣.

مساهمة فاعلة مع أثمة آل القاسم ، اقتصرت على "قمع حركات التمرد التي كانت تظهر بين القبائل ، وفي ختلف المناطق الغربية والجنوبية حتى حضرموت" " وللقاضي الحجة الإرباني دور مماثل في تعزيز مكانة المؤسسة القبلية ، وتمكين زعامتها (المشائخ والنقباء والعرفاء) من المساهمة بشكل أفضل في الحياة السياسية ، بهدف تفكيك عرى ذلك التحالف التباريخي بين الأثمة والقبائل . غير أن التحول الدرامي في عجريات السياسة اليمنية المعاصرة ، لا سيا بعمد سقوط الملكية وإعلان الجمهورية ، حرم الفقيه المحتسب (رئيس المجلس الجمهوري) في زمن غيبة الإمام الفاضل والإمام المفضول ، من القيام بأدوار مشابهة في مرحلة الجمهورية العربية البعنية .

ولعل المسعى الحثيث لقيام مشروع دولة اليمن الإسلامية ، الذي بشر به القاضي محمد بن محمود الزبيري في أعماله النثرية (مأساة واق الواق) ، والشعرية (صلاة في الجحيم) في مرحلة المملكة المتوكلية اليهانية ، كان قد هيأ التربة المناسبة لقيام دولة القبيلة في مرحلة المجمهورية العربية اليمنية . تلك المحاولة البائسة - مناهضة الدور المصري في اليمن - أدت إلى كبح مسار بناء الدولة العصرية الحديثة ، وبالتالي إعاقة النمو الإجتماعي والإقتصادي ، وتأزيم الحياة السياسية على نحو متواصل حتى تاريخ تخيلي القاضي عبد الرحمن بن يجبى الإرياني عن منصب رئاسة المجلس الجمهوري حتف أنفه . ويعود الفضل في ذلك لخصمه الملدود الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر المرشح الأقوى يومها لرئاسة الدولة ، لولا تمدخل الجيش اليمني في تلك اللحظة الحرجة "الإنقاذ البلاد من الأزمة .""

جعلت هذه الأوضاع السياسية والإقتصادية المتردية في البلاد إمكانية قيام دولة حديثة أمر بعيد المنال . وكان المستفيد الأكبر في مجمل أحداث الحرب الأهلية في اليمن (١٩٦٧ - ١٩٨٠ م/ ١٣٨٧ - ١٣٩٥ هـ) المؤسسة القبلية التي أخذت زعامتها تتطلع للعب دور أكبر بكثير من حجمها ، مستغلة تورط قوى إقليمية (مصر والسعودية) ، وقوى دولية في الحسرب

<sup>(</sup>١) غليس: التجديد في فكر الإمامة ، سبق ذكره ، ص ١٣٤ .

 <sup>(</sup>۲) انظر كلاً من جلوبوفسكايا إيلينا. ك: النطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية (ترجمة علي محمد
البحر) ، ص ٢٣٦-٢٣٧ ، وزرتوقة : أنياط الإستيلاء على السلطة ، سبق ذكره ، ص ٢٧١ ، جدول رقم
 (١٠٨) المرضح لأسول الخلافة في اليمن ما بين عام ١٩٥٠-١٩٨٥ .

(أمريكا وبريطانيا وروسيا) . " وكانت الأسر الهاشمية (آل حميد الدين وآل الوزير)، والأسر المحتطانية (آل الإرياني وآل الحجري) المتورطة في الصراع السياسي والعسكري المحتدم بين المعسكرين الجمهوري والملكي ، هي المستفيد الأول "في حرب عصابات وتسلل وختر ومكر .. بل ظلت تنعم في هذا النزيف الدموي وتهرج وتفرح طيلة ثهان سنوات وما بعدها بالأصفر الرنان." " ولمتابعة هذه الظاهرة السياسية والإجتماعية "ظهور عصبية شيوخ القبلتل بالتعاضد مع عقال الحارات" ، سوف نتطرق لمظاهرها المختلفة في العهدين الجمهوري والملكي .

كانت الحرب الطرابلسية الأولى تمضي لتضع أوزارها ، وعند إقتراب نهايتها توصل المسلطان العشهاني والإصام يحيى إلى إنفاق سياسي عرف باسم صلح دعان سنة المسلطان العشهاني والإصام يحيى إلى إنفاق سياسي عرف باسم صلح دعان سنة واحداً عن تلك السياسية المالية المجحفة في حق قطاع واسع من السكان ، معتبرتاً أياهم خوارج بل وكفار تأويل . "حول هذه المشكلة اليمنية \_التكفير بالتأويل أو بالإلزام - ، قدم عدد من الدارسين المعاصرين مداخلات سياسية متعارضة حول مخاطر تلك الظاهرة الطائفية ، التى تضرب جذورها في عمق التربة اليمنية ، وكانت مساهمة الباحث محمد بن

<sup>(</sup>١) مالكولم كبير: الحرب العربية الباردة (ترجمة عبد العزيز قائد المسعودي) ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) كتب العديد من الضباط الغربين المشاركين كمرتزقة بيض في الحرب الأهلية في البيمن تفاصيل مشيرة عن وقائعها وأحداثها ، موضحين دور الوجهاء والأعيان في أذكاء النعرات القبلية والنزعات المذهبية بين المسكرين المتصارعين. انظر على سبيل المثال مذكرات إدجار أوبالانس: اليمن الثورة والحرب حتى عام ١٩٧٠ (ترجمة عبد الحالق محمد لاشين) ، ص ٢٢٤ وما تليها ، وتراجم الأكوع : حياة عالم وأمير ، سبق ذكره ، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر كلاً من سالم: تكوين اليمن الحديث، سبق ذكره ، ص ١٣٦ ، وفاروق عثبان أباظة الحكم العثباني في اليمن، ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) هذا القول بناقضه جلة من فقهاء الزيدية وفي مقدمتهم محمد بن إبراهيم الوزير صاحب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، وصالح بن المهدي المقبلي وابن الأمير الصنعاني والشوكاني، الذبن أبطلوا مقولة التكفير بالتأويل أو باللازم. انظر كلاً من محمد بن علي الشبوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج٢، ص ٣٣٢، وعمد محمد الحاج الكيالي: الإسام المهدي أحمد بمن يحيى المرتفى وأثره في الفكر الإسلامي سياسياً وعقائدياً، ص ٣٦٤ - ٣٦٥.

عمد المجاهد مع بساطتها في الطرح ، أكثر المساهمات أحاطة بجذور المشكلة القائمة دون حل . أدلى المجاهد بدلوه في هذه المسألة بقوله: "عوامل الزوال تكون هكذا لا بصيرة لها كمي تتهيأ الأسباب ، وكان آخر إمام من بيت القاسم يصل إلى تعز جابياً صراحاً لا إماماً مالكاً ، وكأنه يخلق لدى الآخرين - من حيث لا يدري - قناعة بمبرر الإستدعاء السابق للأتراك الذي لم يعد الفرق كبراً بينه وبينهم عند الرعية ." "

بعبداً عن تفاصيل الأحداث والوقائع التاريخية التي حفلت بها كتب السير والتراجم، فأن الثورة اليمنية (٢٦ سبتمبر من عام ١٩٦٢م)، كان لها أكبر الأشر في تمدعيم فكرة قيام نظام سياسي عادل. كل هذا ارتبط بالتغيرات العميقة التي أحدثها النظام الجمهوري في البناء السياسي ونظام الحكم، عندما أعلن المجلس العسكري لقيادة الشورة إلغاء الإمامة كنظام سياسي ديني يرتكز على مبدأ الفضل والشرف، ليحل عله النظام الجمهوري "بكافة تمدابيره السياسية البالغة الأهمية، الاعلان عن إلغاء الفروق القبلية والدينية: المساوأة بين الطوائف الدينية، وإلغاء هبمنة الزيديين على الشافعين، وإلغاء عنصر التفرقة بين الزيود والشوافع. وبذلك أصبح اليمنيون - من الناحية النظرية - متساوين أمام القانون دون تمييز طائفي أو طبقي .""حينه ، لم تكن القوى التقليدية في المجتمع اليمني مستعدة لتقبل الأوضاع طبقي .""مينه ، لم تكن العربية واليمنية ، ولا سيا تلك الاجراءات السياسية والاقتصادية العميقة في صنعاء اليمن ، وثبقة الصلة بأهداف الشورة الستة التي جاءت بجسدة لمفهوم الموطية الدينية.

في هذه الأثناء ، برز على الساحة أكثر من زعيم سياسي لتولي منصب الرئاسة ومقاليد السلطة العليا في البلاد ، أعني بذلك منصب رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة . وكانت هناك ثلاثة أسهاء بارزة من ثلاثة ألوية إدارية كبرى مؤهلة لقيادة البلاد ، إذ كان القاضى محمد محمود الزبري يطمح بعزل المشير عبد الله السيلال من منصب رئاسة

<sup>(</sup>١) محمد محمد المجاهد: مدينة تعز غصن نضير في دوحة التاريخ العربي ، ص ١٥٣ . .

<sup>(</sup>٢) محمد سعد العطار : التخلف الاقتصادي والاجتماعي في اليمن أبعاد الثورة اليمنية ، ص ٣٠٤-٣٠٥ .

الجمهورية ، من خلال نشاطه السياسي (حزب الله) المناوئ لمجلس قيادة الشورة . " وكان المرشح الثاني هو الشيخ أحمد محمد نعمان الزعيم التاريخي لحزب الأحرار اليمنيين المؤهل المشغل منصب رئاسة الجمهورية ، قد وجد نفسه عشية إنعقاد مؤتمر خر للسلام في مطلع شهر أبريل عام ١٩٦٥م/ ١٩٨٥هـ، عاجزاً عن تحقيق طموحه السياسي بعد إغتيال رفيت عمره القاضي الزبيري . " أما المرشح الثالث لهذا المنصب ، فهو القاضي عبد الرحمن بين يحيى الإرياني سليل الأسرة الإريانية المعروفة في كل من ذمار وصنعاء ، الذي كان له أنصاراً ومريدين ليس داخل تنظيم حزب الله فحسب ، بل وضمن كتلة خر وبكيل بزعامة الشيخين عبد الله موينان أبو لحوم ، اللذان رميا بثقلها لصالح ولاية الفقيه المحتسب، مفضلين إياه على الشيخ أحمد نعان لأسباب معروفة وعسوبة . "

ما أن وصل القاضي الإرياني إلى سدة الحكم في صنعاء ، حتى سارع أنصار كتلة خر إلى تأزيم الموقف السياسي في صنعاء تمهيداً لخلع الفقيه المحتسب من رئاسة المجلس الجمهوري ، وهم يتطلعون في هذا المسعى إلى تكوين "مجلس قبلي" على غرار المجالس القبلية السائدة في الإمارات العربية المجاورة . وكان نجم الشيخ عبد الله الأحمر وأدوار أسرته مشار إهتهام آل نبيان وآل سعود وإعجابهم بشخص والده الشهيد حسين الأحمر ، حيث كان سلاطين وأمراء الجزيرة العربية يفضلونه على من دونه من الأذواء والأقبال زعبها سياسياً لليمن . لذلك حرصت المؤسسة القبلية على إنتزاع السلطة الحقيقية من أيدي الفقهاء العرب (القضاة) ، في حين كان آل الإرياني وحلفاؤهم من آل الحجري وآل العرشي وآل الأكوع حريصون أشد

<sup>(</sup>۱) حاول القاضي الزبيري تطبيق مبدأ الحسبة عند الزيدية ، حينها نصب نفسه عتسباً على رئيس الجمهورية العربية العربية اليمنية المشير عبد الله السلال مطالباً إياه تسليم مقاليد السلطة والحكم إلى أصل الحمل والعقد في رسالة مفتوحة ، حمله فيها مسؤولية الفوضى السياسية التي عمت أنحاء البلاد "وشراء المذمم والفسيائر لتبقى رئاسة الجمهورية حقاً أبدياً في (آل السلال) ". انظر رسالة الزبيري في كتاب عبد الملك : التاريخ يتكلم ، ص ١٥٤ – ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) أحد يوسف أحد: الدور المصري في اليمن ، ص ٢٩١ .

 <sup>(</sup>٣) بهذا الصدد انظر مداخلة عبد الملك الطيب: التباريخ يتكلم، ص ٣٤٣، وهمي مداخلة لا تخلو صن
 مفارقة مذهبية، بل وجهوية مغرقة في طائفيتها السياسية.

الحرص على الإستئثار بها، حتى بعد إعتراف الحكومة السعودية بالنظام الجمهوري في صنعاه. "

على هذا المنوال ، ظلت الحياة السياسية تسبح في فلك المؤسسة القبلية التي حرصت رموزها التقليدية على تكريس مفاهيم الرعوية الدينية ، بإعتبارها السبيل الوحيد للمحافظة على مكاسبها التاريخية . وهنا تكمن إشكالية الفكر الزيدي في اليمن المعاصر ، حيث تتقمص المرجعية الدينية دور قوى التغيير والإصلاح من خلال رفعها شعار إعادة فتح باب الإجتهاد ونذ الجمود المذهبي من جهة ، ومن خلال رفعها شعار السلام والمصالحة الوطنية من جهة أخرى . وهنا تكمن أيضاً أزمة نظام الحكم في اليمن حول مبدأ توريث الخلافة من الآباء إلى الأبناء ، سيا بعد تآكل شرعية "عجلس الإمامة" " ، بها في ذلك تآكل صلاحية "المجلس الجمهوري" في ظل الأحكام العرفية القبلية والعسكرية ، وفي ظل غيبة الإمام الفاضل والإمام المفضول .

وهكذا يبدو الأمر بأن القوى التقليدية لم تع بعد درس الثورة والجمهورية والوحدة ، كما يتمثل ذلك في محاولتها المستميتة للحيلولة دون قيام مجتمع سياسي جديد يرتكز على أسس ثابتة من الأخوة الدينية والمواطنة الحرة ، بمعزل عن مضاهيم الرعوية الدينية والولاءات الجهوية والعشائرية الضيفة . يتضح ذلك من قراءتنا الفاحصة لإحداثيات المشهد السياسي في اليمن المعاصر بأن المؤسسة القبيلة غير قادرة اليوم على قطع صلتها بالماضي الإمامي الإستبدادي. وعلى الرغم من كل الملابسات التي حدثت في أعقاب قيام الوحدة اليمنية في الإستبدادي. وعلى الرغم من كل الملابسات التي حدثت في أليمن بأن المؤسسة العسكرية غير مستعدة للتخلي عن مظاهر الحكم الفردي ، رغم رفعها شعار الديمقر اطية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الإقتراع . "

<sup>(</sup>١) بحسن أحمد العيني: خسون عاماً في الرمال المتحركة ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) أوبالانس: اليمن الثورة والحرب، سبق ذكره، ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) تحضرنا هذا مقولة شهيرة وردت في كتاب السياسي الراحل محمد أحمد محجوب: الديمقراطية في الميزان، مس ١٧٠ . يقول المحجوب: "يؤكد العسكريون جيماً ، حين يستولون على الحكم بالرصاص أو الحراب ، أن هدفهم إستصال الجشع والفساد ، ويتمهدون بإرجاع الحكم إلى المدنين بأسرع وقمت محكن . لكن ما أن يتذوقوا السلطة حتى يستبدوا ولعهم بها ، فيسعون إلى البقاه في الحكم مها تكن النسائع بالنسبة إلى إقتصاد بلدهم .. أثبتت خبرتي بالجنرالات أولاً في ١٩٦١ ، ثم بالعقداء في ١٩٧٨ أن حكمهم أسوء أنواع النظام الفاشي ."

إن الطابع النخبوي لمارسة العمل السياسي المؤطر في الحزب الحاكم ، وفتى المفهوم القديم لدولة الإمام من جهة ، ومفهوم قبيلة الدولة من جهة أخرى ، يفرض عليه نوعاً معيناً من التعبير عن إمكانية قيام مجتمع سياسي متجانس في المستقبل المنظور ، ينسجم مع الشعارات المرفوعة : الله ، الوطن ، الثورة . ولعل التغيير الملموس في المسميات والشعارات الجمهورية اليمنية ، الوحدة أو الموت\_ ، ساعد على تعزيز مركز القوى التقليدية المسسكة بمقاليد السلطة والحكم ، وهي ترمي من وراء رفع شعار الديمقراطية والوحدة الوطنية إلى كمر إرادة كل من يقاوم مخططاتها الرامية للإستثنار بالسلطة والثروة. وهذا الأمر يعني - أن القوى الإجتهاعية الجديدة غير مستعدة في التخلي عن الشعار الأثير الذي رفعته إبان حصار السبعين يوماً ، ألا وهو شعار "الجمهورية أو الموت" ، للحيلولمة دون تحويل النظام الجمهوري الشعبوي إلى "سلطنة" أو "مشيخة" ، خشية أن تفضي تلك المهارسة المنحرفة إلى المودة بالإمام وحاشيته مجدداً إلى سدة الحكم في صنعاه .

## الفَطَيْلُ الثَّالِيْنُ

## طبيعة الدعوة الشوكانية

## إصلاح الفكر الديني:

تعود الدعوة الشوكانية في جذورها الفكرية والسياسية إلى بداية عهد الدولة الزيدية الأولى ، وهي في مطارحاتها الفقهية والتاريخية تقع تحت تأثير النزعة القحطانية وعرابها لسان اليمن الحسن يعقوب الهمداني (ت ٣٤٤هـ/ ١٩٥٧م) . فضلاً عن تأثرها الشديد بنظرية قرشية الخلافة التي روج لها الفقيه نشوان بن سعيد الحميري (ت ٣٥٥هـ/ ١١٧٢م)، وغيره من رواد مدرسة الإصلاح اليمنية ، الذين وجهوا سهام نقدهم تجاه مذهب العترة من جهة ، وتجاه مسلكية المؤسسة الإمامية من جهة أخرى . فالشوكاني كان أكشر علماء عصره وعياً بذلك الخلل في المذهب الزيدي ، وقد أقصح عما يدور في خلده في فصول محدودة من سيرة حياته أوجزها تلميحاً في تراجم البدر الطائع ، وتصريحاً في كتاب إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت و صحب النبي ، وهو يجري مقارنة بين المذهبين: مذهب أهل البيت ومذهب أهل البيت ومذهب أهل البيت ومدهب أهل البيت في صحب النبي ، وهو يجري مقارنة بين المذهبين: مذهب أهل البيت ومذهب أهل البيت في صحب النبي ، وهو يجري مقارنة بين المذهبين: مذهب أهل البيت ومدهب أهل البيت ومدهب أهل البيت في صحب النبي ، وهو يجري مقارنة بين المذهبين تياري الإعتزال والتسنن .

سأقصر مناقشتي بهذا الصدد على الدعوة الشوكانية بهدف تقصي الأدوار الثقافية والسياسية المختلفة التي قام بها محمد الشوكاني ، باعتباره قاضي قضاة الزيدية والمتحدث الرسمي باسم الخلافة القاسمية . وسنعرض في هذا السياق بعض السيات العامة لدعوته ، مهملين كثيراً من الجزئيات ، حتى يتسنى للقارئ أن يلم بجوهر أفكارها الإصلاحية - الدينية والاجتماعية ، بصرف النظر عن المسارات الفكرية والتاريخية التي تفصلها عن مسائر المذاهب الإسلامية ، كالوهابية في نجد ، والمهدية في السودان .

ولعل المبرر الأساسي لهذا المنهج ، هو أن "الشوكانية" ، ليست حركة إصلاحية سياسية بالمعنى العلمي لهذا المصطلح العام الشائع الاستخدام في مجال العلوم الاجتهاعية ؛ إنها أقسرب ما تكون إلى تيار فقهي يضع الكتاب والسنة والإجماع بمعـزل عـن دليـل العقـل في مقدمـة أهدافه وبرابجه . علماً بأن جملة المصادر التي تعج بها رفوف المكتبة اليمنية تتضارب روايتها حول مذهب الشوكاني ، الأمر الذي يدفعنا دفعاً إلى تقديم قراءة متأنية لما بين سطورها ، بهدف إكتشاف براعة الإمام الشوكاني في إدارة الصراع المذهبي المحتدم بين تياري القحطانية والعدنانية على إختلاف إتجاهاته السياسية والإجتهاعية والعلمية .

إن أول مشكلة يواجها الباحث المتقصي لسيرة شيخ الإسلام الشوكاني هي كثرة المصادر التاريخية الموثقة لحياته وفكره، وفيها سيل من المعلومات المتضاربة والمتناقضة. أما بخصوص مذهبه في الإصلاح، فإن الأمر يبدو بالنسبة لنا ضراباً من المجازفة العلمية نظراً لكثرة الدراسات والأبحاث المعاصرة التي غالباً ما تمحورت أطروحاتها حول اقتفاء آثار هذه الشخصية العلمية المثيرة للجدل في عصره. وهكذا يبقى أمام الباحث خياران: إما أن يلرس كل شيء يتعلق بالقاضي الشوكاني كفقيه وعدث ومفسر ومؤرخ وشاعر، فيضيف حاشية أو شرحاً مليناً بالموامش والتعليقات حول هذه الشخصية، أو يبدأ من حيث انتهت هذه الدراسات والأبحاث – بإثارة سؤال مهم، ربها يكون في نظر الكثير من هؤلاء الباحثين خروجاً عن المألوف: هل كان الشوكاني بالفعل عالماً مجتهداً، أم مقلداً كما يطرح خصومه من المادوية ؟ وهل كان مصيباً في قبوله منصب القضاء الأكبر ومشيخة الإسلام في وسط عهد الدولة القاسمية، وهو عصر اتسمت فيه الحياة السياسية بالفوضي والفساد الاجتماعي والصراعات المذهبية الحادة ؟

والجواب على جزء من هذه الاستفسارات يتحصل أساساً من أقوال وكتابات الشوكان، التي تعتبر بالنسبة لنا مصدراً تاريخياً مها لا يمكن إغفاله ، خاصة فيها يتعلق بقبوله شغل وظيفة القضاء الأكبر والوزير الأول، واقترابه الشديد من المقام الشريف للسلالة القاسمية التي حكمت اليمن نحو ثلاث قرون من الزمن . وتدل الاحداث التاريخية لمختلف عهود الدولة القاسمية بأن اتباع الدعوة الشوكانية من الفقهاء المتقحطين (عرب الجنوب) ، كانوا دوماً يتظاهرون بالولاء لأثمة آل البيت ، وهم في واقع الأمر يشكلون حركة فقهية مناهضة للنخبة العلوية الحاكمة.

تنسب الدعوة الشوكانية إلى محمد الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ / ١٨٣٤ م) الـذي شغل منصب القضاء والفتيا ( مشيخة الإسلام ) في وسط عهد الدولة القاسمية. فالشوكانية – من وجهة نظرنا – تعتبر في الأساس حركة إصلاحية دينية سلفية ، تضع في مقدمة برامجها إصلاح

الخلل الكامن في الفكر الزيدي ومؤسسته الإمامية. وهي في تكوينها الثقافي تشكل حركة فقهية سياسية مناوئة للدعوة الهادوية ، يطمع مؤسسها إلى نبذ الجمود والتقليد كخطوة متقدمة لإعادة فتح باب الاجتهاد شبه الموصد في يمن الدولة القاسمية . " فالشوكانية إذن ليست نتاج الفكر الزيدي الذي يلتزم أتباعه خط المؤسسة الإمامية ، بل هي نتاج حركة الردة السياسية والعقدية في تراث معتزلة اليمن ، التي أعقبت ما تصوره بعض فقهاء الزيدية بأنه فشل الطبقة العلوية الحاكمة في تطبيق مذهب آل البيت ، فأستبدلته بحكم قبل وراثي بدأ بتعطيل الحدود ومصادرة روحية الشريعة المطهرة وتكدير صفاءها . وقد تجسد ذلك بالحكم القاسمي بالمارسات الخاطئة التي ارتكبها بعض أثمة آل القاسم وما تمخض عنها من مآسي وويلات ومزالق خطيرة في عاولتها المتعشرة توحيد التراب اليمني بعد جلاء الأثيراك العانين من اليمن."

وهي من الناحية الثالثة ، تجسد مظاهرة ثقافية وسياسية احتجاجية ضد التعصب المذهبي في صنعاء وعيطها القبلي ، حيث كان التشيع المذهبي قد وصل أقصى حدوده حينذاك . ويتجلى ذلك الموقف في سيرة الشوكاني الثقافية والسياسية ، باعتبارها تجربة متميزة جديرة بالدراسة والبحث في إطار من العلاقة المتوترة بين الحيز الديني ( فقه الفقيه ) ، والحيز السياسي (فقه السلطة) ، حيث يحتل كلا منها مكانة متواترة لا يستغني فيها أحدهما عن الآخر مها عظم شأنه ومكانته.

وبدا سريعاً أن المضمون الفكري للدعوة الشوكانية المؤازرة لمبدأ قرشية الخلافة ، كانت متعارضة مع الدعوة الهادوية المتشبئة بعبداً شرطية البطنين . وهنا يبرز دور فقهاء الزيدية الذين زودتهم الحياة السياسية في عهد الخلافة القاسسية بعدة علمية واسعة في العلوم الإسلامية من فقه وأصول وحديث وتفسير وعلم كلام . وقد وضع بعض الفقهاء المتحررين فكرياً هذا الزاد الثقافي بخدمة المشروع الزيدي المناهض أصلاً للنظرية الهادوية في الإمامة واستحقاقها. فالشوكانية لم تأت من فراغ ، فهي خلاصة لتجربة جيلين بأكملها من علماء اليمن المجتهدين الذين طالبوا المؤسسة الإمامية بإعادة فستح باب الاجتهاد ، ونبذ الجمود والتقليد ، كما كان لهم الفضل في اتساع مداركه واتجاهه السليم نحو التمسك بعلوم القرآن ،

<sup>(</sup>١) المحافظة : الاتجاهات الفكرية ، سبق ذكره ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) السالمي: عاولات توحيد اليمن، سبق ذكره، ص ٢٩٣ وما تليها.

حتى أصبح إماماً ضليعاً بشتى العلوم العقلية والمعارف النقلية. ومنهم الكثير عمن عرفوا إصطلاحاً بالتيار الزيدي المتفتح على أهل السنة ، الذين أوتوا مواهب علمية متنوعة عجلت بالدعوة للوصول إلى هدفها الإصلاحي ، والذي يرتكز على مبدأ قرشية الخلافة دون تخصيص . ""

إن وعيي بسيرة شيخ الإسلام الشوكاني ، تعود إلى تلك الندوة العلمية المنعقدة في ٢٧- ٢٥ رجب ١٤١٠هـ العراير من عام ١٩٩٠ ، التي أشرف على أعدادها جامعة بصنعاء بالتعاون والتنسيق مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية - طرابلس الغرب (لببيا) . فالندوة أو المؤتمر الذي خصص لدراسة مختلف جوانب حياة الشوكاني لم تأت اعتباطاً ، بل كانت تستند إلى بصيرة ومعرفة دقيقة بالدور الثقافي والسياسي الذي لعبه الرجل في وسط عهد الدولة القاسمية . وقد أنصب إهتمام معظم المشاركين في الندوة الإحتفاء بهذه الشخصية العلمية ، بمعزل عن دور تلك النخبة الفكرية التي ساهمت بشكل فاعل في مكونات ثقافته المفهية وصقل تجربته.

ومن بين هذه الشخصيات العلمية التي أثرت الحياة السياسية ، أربعة أسياه : عمد بن إبراهيم الوزير (ت ١٩٨٠هم/ ١٤٣٦م)، والحسن بن أحد الجلال (ت ١٩٨٤هم/ ١٦٧٣م)، ووصالح بن المهدي المقبلي (ت ١٩٨١هم/ ١٩٨١مم)، وعمد بن إسباعيل الأمير (ت وصالح بن المهدي المقبلي (ت ١١٩٨هم/ ١٨٢هم/ ١٨٧٩م) ، تبدو لنا وكأنها الجهاعة التأصيلية لمدرسة الاجتهاد والتجديد في اليمن الحديث ، التي نستخلص تجاربها وتفاعلاتها مع المجتمع من خلال دراستنا لسيرة شيخ الإسلام الشوكاني. يضاف إلى ذلك ، إقترابه الشديد من المؤسسة الإمامية وملاصقته الحميمة للائة من أثمة الدولة القاسمية، هم: الإمام المنصور بالله علي بن المهدي عباس (ت ١٩٢١هم/ ١٩٨٩م)، والإمام المتوكل أحمد (ت ١٣٦١هم/ ١٨٥٦م)، والإمام المهدي عبد الله (ت ١٩٦١هم/ ١٩٨٩م). والإمام المهدي عبد سيرة هذا العالم الجليل.

<sup>(</sup>١) نخص بالذكر هنا الدراسة المتعمقة في المذاهب الإسلامية في اليمن ( الزيدية \_ المعتزلة والإسهاعيلية ) في كتاب صبحي: في علم الكلام الزيدية ، سبق ذكره ، ج٣ ، ص ٣٤٧ وما بعدها ، وانظر أيضاً غليس : التجديد في فكر الإمامة، سبق ذكره ، ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) محمد حسن الغياري: الإمام الشوكاني مفسراً ، ص ٧١.

من هذه الزاوية، ستقتصر معالجتنا لظاهرة التشيع المذهبي في يمن الدولة القاسمية قبل وبعد ظهور شيخ الإسلام الشوكاني، بإعتباره الحلقة الأخيرة المكملة لتلك النخبة الفقهية المناهضة لنظرية شرطية البطنين. وهذا يعود إلى الحقول المعرفية الواسعة التي شارك فيها، وإلى شخصيته المعتدلة حيناً والمتشددة أحياناً أخرى تجاه من يعارضه الرأي في مسائل فرعية، في ذلك العصر الذي اتسم بتعصب مذهبي حاد قاطع مغلق. وفي كل الأحوال، ليس لدينا أي دليل قاطع على أن ما نسخه الشوكاني من سير وتراجم، نقلاً عمن سبقوه من علياء اليمن المجتهدين، يمثل بالضرورة مواقفهم الفكرية والسياسية. فهو غالباً ما يتدخل في صياغة الألفاظ والمصطلحات، بل والروايات المروية عنهم في كثير من فتاويه ومقالاته بشكل واضح ليس فيه التباس، فها المانع من صياغة الأفكار بطريقته الخاصة!

لقد أصاب الشوكاني شهرة كبيرة في حياته ، بل وفي عاته . ولدينا روايات تدل دلالة قاطعة على أن شهرته تجاوزت حدود اليمن إلى الحجاز ومصر والشام . وهذا يعود إلى الحقول المعرفية الواسعة التي شارك فيها ، وبوجه خاص اتقانه وإحاطته بعلم الحديث وأسانيده ، بإعتهاده المطلق على أمهات المصادر في هذا الفن من الفنون الإسلامية . يظهر لنا هذا الموقف السياسي والثقافي المزدوج ، الذي أفصح عنه شبخ الإسلام في كل المواقف الحرجة التي اعترضت مسار حياته ، كما يتضح ذلك من تراجم (البدر الطالع) ، الذي خصص فيه هولاء العلماء الأفذاذ بالثناء الحسن: "وقد ضممت إلى العلماء من بلغني خبره من العباد والخلفاء والملوك والرؤساء والأدباء ، ولم أذكر منهم إلا من له جلالة قدر ونبالة ذكر وفخامة شأن دون من لم يكن كذلك". "

إن لدراسة الشوكاني وعصره أهمية كبرى وطابعاً خاصاً بالمقارنة بمن سبقوه من أعملام مدرسة الإصلاح اليمنية ، الذين التزموا خطاً مبدئياً مناوتاً للسلطة القاسمية . عمل عكس الحال نجد القاضي محمد ، يجسد تلك الشخصية العلمية التي تقلدت مراكز تنفيذية وتشريعية مرموقة، يتضح ذلك من ملازمته الحميمة لثلاثة من أثمة اليمن الطفاة والمستبدين ، الذي

<sup>(</sup>١) يضم كتاب الشوكاني : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع نحو (٥١٣) تراجم الشخصيات علمية ودينية وسياسية عربية إسلامية ويمنية ، وهذا المنهج الكلاسيكي هو الأسلوب المتبع عند كافة علماء المسلمين في المشرق والمغرب بوجه عام ، وفي اليمن حتى عهد قريب بوجه خاص ، إذا ما تذكرنا الموسوعة العلمية للقاضي إساعيل الأكوع : هجر العلم ومعاقله في اليمن الإمامي والجمهوري .

اشترط عليهم "شروطاً عظيمة منها أنه يحكم على من ظهر الحق عليه ولو كان المحكوم عليه هو أولاد الإمام". هذا الموقع - قاضي قضاة الزيدية - بها يمثله من مغامرة خطيرة بإقتراب الفقيه من نار السلطة ، أتاح لشيخ الإسلام إمكانية المشاركة بصورة فاعلة في رسم سياسات الدولة، طبقاً لصلاحيات ومواصفات (المحتسب)، الذي ينوب عن (الإمام الفاضل والمفضول) في حالة التأهب للدعوة والخروج.

هكذا أتاحت هذه التجربة - مشيخة الإسلام - للقاضي محمد الشوكاني أن يتحرر ولو مؤقتاً من غربته في كنف السلطة . هذا المنصب سوف يشكل بمرور الوقت المرتكز السياسي لتبار القحطانية ، تمرير برنامجه الخاص \_الأثمة من قريش - تمهيداً للانقلاب على المؤسسة الإمامية من الداخل . فبعد أن اعتنق الشوكانيون المتسننون مبادئ الدعوة الوهابية التي تتأثر إلى حد كبير بأفكار ابن تيمية ، بات مفهومهم عن الخلافة (الولاية العامة) مختلفاً تماماً عن مفهوم الإمامة (الرئاسة) عند زيدية اليمن الهادوية الجارودية . وهذا ما نجد تعبيره في وؤى ومواقف جهرة الفقهاء المنخرطين في سلك القضاء والفتيا والتدريس والخطابة في الجوامع، الذي حافظ على فعاليته المتعددة الأوجه في مختلف عهود الدولة القاسمية .

استأثرت أعيال الشوكاني المتبحرة في فقه السنة من تفسير وحديث وأصول فقه باهتهام واسع داخل اليمن وخارجه، ربيا فاق غيره من العلياء المجتهدين منتسبي مدرسة الإصلاح اليمنية. وبينها تعتبر مساهماته وكتاباته العلمية المتعمقة في الفقه الزيدي مهمة من حيث صحتها وموضوعيتها، فإن أهم تأثير له على الحياة الثقافية والسياسية، هو أنه استطاع التخفيف من حدة الخلافات المذهبية بين الفرق الإسلامية المتواجدة داخل اليمن، تحديداً الزيدية والشافعية والإسهاعيلية. وكان ميله الشديد لعلم الحديث وأسانيده من جهة، وإعراضه عن علم الكلام من جهة ثانية، موضع خلاف دائم بينه وبين أقرانه العلماء الدين أنكروا عليه أول الأمر " ولكنهم بعد مناظرات فكرية أذعنوا لعلمه وسعة اطلاعه وذلك بعد إقناع وحجة "."

<sup>(</sup>١) العمران: نظام القضاء في الإسلام ، سبق ذكره ، ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة كتاب ابن الوزير حيث يورد المحقق مناقشة علمية حول خلفيات هذا الصراع وأبعاده السياسية والاجتماعية بأسلوب مبسط . إبراهيم بن عمد الهادي: العقود اللؤلؤية في أصول فقه المسترة النبوية ( تحقيق عبد المجيد الديباني )، ص ٨ وما بعدها، وانظر أيضاً غليس : التجديد في فكر الإمامة ، سبق ذكره، ص ١٤٢.

من جهة أخرى ، دفعت عملية تحول المؤسسة الإمامية من سلطة ثورية ترتكز على مبدأ الدعوة والخروج والإجماع إلى سلطة قسرية مستبدة ( ملك عضوض ) ، باتجاه ظهـور حركة معارضة دينية سلفية من داخل المؤسسة الدينية . وقد مثل هذا الاتجاه المعارض من واقع السلطة خير تمثيل الشوكاني ، الذي قدم في معظم مصنفاته العلمية عرضاً فكرياً ناقداً للحياة السياسية والثقافية السائدة في عصره ، ليستقر مذهبه على ثلاثة برامج وأهداف رئيسة :

١- تطبيق مبادئ الكتاب والسنة وعدم تعارض تطبيقاتها مع مبادئ الدعوة الزيدية .

٧- عاربة الجمود والتقليد للسلف الصالح ، بهدف الحد من التعصب المذهبي . وكمان الهدف من وراء هذا المطلب الإصلاحي الحد من نفوذ المؤسسة الإمامية ، التي اتهمت بتسخير الأصول الخمسة في فكر الزيدية والمعتزلة لحاجات النخبة العلوية الحاكمة .

٣- إعادة فتح باب الاجتهاد على مصراعيه دون وضع قبود أو حواجز ثقافية وسياسية تحول دون تمكين العلماء المستقلين عن نفوذ السلطة الإدلاء بدلوهم في مسائل عقدية مسيسة بالدعوة الزيدية والأصول الخمسة ، لا سيها الأصل الخامس - الأمر بالمعروف والنهمي عن المنكر .

كانت المطالب الإصلاحية التي نادى بها الشوكانيون السلفيون داخل مدينة صنعاء ، تحاول الحد من ظاهرة الغلو المذهبي عند زيدية اليمن الهادوية . لكن السلطة القاسمية لم تسمح لهم التحرك بحرية كاملة ، لأنها كانت تسعى بإبقاء هيمنتها عبل معتقدات شعب اليمن تحت شعار "تثبيت الإمامة في آل البيت" . وهكذا بعد أن تراخت المؤسسة الإمامية عن العمل بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تحولت الأصول الخمسة إلى شعائر شكلية ، أصبح على دعاة الإصلاح في اليمن أن يواجهوا هذا الواقع بالتشديد على تطبيق مبدئي الكتاب والسنة ، والقول بإعادة فتح باب الاجتهاد، رغم أنه لم يوصد تماماً.

إن التأثر الطارئ بمبادئ الدعوة الوهابية ومقولاتها الإصلاحية ، عبل سبيل المشال لا الحصر ، إحياء الكتاب والسنة وإماتة البدعة ، هو ما يفسر اهتهام شيخ الإسلام بكل ما يمت بصلة لعالم السنة ، بغض النظر عن قيمته الفكرية ؛ كها أن هذا الاتجاه الجديد في عهد الدولة القاسمية يفسر ما يسمى بالتسامح وانفتاح التيار الزيدي المتسنن على المذاهب الأخرى . وقد فسرت الشوكانية على هذا الأساس ، أنها ضرب من التسامح المذهبي ورحابة الرؤية في الفكر الزيدي ، بينها تفسر الحركة الوهابية التي أخذت تمد نفوذها في تهامة اليمن على أنها ضرب من

التعصب المذهبي وضيق الأفق. غير أن ما يسمى بالتسامع أو الانفتاح الثقافي على أهل السنة، بمعزل عن الدعوة الإسهاعيلية وأتباعها في البمن، هو امتداد للإيهان الراسخ بمشروع الميمن الطبيعي ذي الصبغة السياسية ، للمذي اختزل في تصور روصانسي - تختلط فيه الأسطورة كها نلمسها في الدوامغ الشعرية والحوليات المدونة في كتب التاريخ والجغرافية . " نلمس هذه المحاولة المزدوجة ، التوفيق بين المادي (حضارة السمن القديم) ، والروحي (العقيدة الإسلامية) ، والموروث (الأعراف القبلية) انطلاقاً من النقد العام للأوضاع السياسية والثقافية المتردية في صنعاء ، التي ستشهد بدورها ظهور التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة بقوة أكثر من سابق .

كان الجو العام في صنعاء الدولة القاسمية مشبعاً بالتشبيع لمذهب آل البيت ، حيث اعتمد فقهاء الزيدية بشكل ثابت على مؤلفات الأثمة المحصلين والمخرجين والمقررين . وكان كتاب (المجموع) للإمام زيد بن علي ، وكتاب (الأحكام) للإمام الهادي يحي بن الحسين ، من الكتب الأساسية المقررة لطلبة العلم في الهجر العلمية ، فضلاً عن كتاب ( شرح الأزهار ) للإمام أحمد المرتضى ، وكتاب ( الغاية ) للإمام القاسم بن عمد مؤسس الدولة . "

في الاتجاه المعاكس، كانت مصنفات العلماه المجتهدين ولا سبيا مؤلف الحسن الجلال (ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار)، وكتاب (المنار) لصالح المقبل، وكتاب (سبل السلام) لابن الأمير الصنعاني، وسفر (نيل الأوطار) للشوكاني من الكتب الأقبل رواجاً بعتبار أصحابها فقهاء مكاشحين لمذهب آل البيت. وإذا كان الشوكاني قد وجد نفسه في زمن هائج ومضطرب شهد اليمن فيه بداية تفكك الكيان السياسي الموحد الذي عكف على تشييده الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عقدين من الرزمن، فإن هذه السلطة

<sup>(</sup>۱) تشمل الحدود التاريخية لليمن السعيد كل ما هو يمين الكعبة ، من عدن جنوباً حتى الحجاز شهالاً ، ومن المخاء غرباً حتى مسقط شرقاً . وقد ترصبت هذه النظرة الإسلامية في أذهان أهل اليمن ، وتبلورت هذه الفخاء غرباً حتى مسقط شرقاً . وقد ترصبت هذه النظرة الإسلامية في أذهان أهل اليمن ، وتبلورت هذه من الفكرة عبر الزمان ، تغذيها الطبيعة الواحدة ، التي تجمع أجزاء المنطقة ، ويتناقلها الحكمام المذين تمكنوا من إقامة دول مختلفة ، وبسط سيطرتهم على معظم أنحاء الجزيرة العربية . فيها يتعلق بهذا المصطلح نحيل القارئ . للمراجع التاريخية : أمين الريحاني: ملوك العرب ، ص ١٣٤ ، وحسين الويسي : اليمن الكبرى، ص ٢٠٥ ، والحبشي : " الدوامغ في المتراث البمني " ، عجلة اليمن الجديد ، العدد ٣ ، مسبق ذكره ، ص ٢٥٠ ،

<sup>(</sup>٢) شرف الدين: تاريخ الفكر الإسلامي، سبق ذكره، ص ٢١١.

المركزية لإمام صنعاء خاضت بالمثل صراع الحياة والموت في مواجهة الغزو الخارجي لتهامة اليمن ؛ كها خاض الشوكاني صراعاً من نوع آخر ضد التيار الهادوي الجارودي داخل مدينة صنعاء ، الذي كان يحظى بتأييد ودعم النخبة العلوية الحاكمة .

يقر الشوكاني ضمناً في معظم رسائله العلمية ، ذلك التراجع الملحوظ لعلوم الاجتهاد ، مع استفحال التقليد والتشيع المذهبي ، إلى حد أن الكتابة والتأليف في عصره لم يعد من جنس العمل العلمي ، إذ يلمس القارئ في معظم مصنفاته شكوى مريرة بها آل إليه القضاء في عصره، نلمس ذلك بشكل خاص في مقالته المخطوطة (الدواء العاجل في دفيع العدو الصائل)، التي عرَّض فيها بالفقهاء المنخرطين في سلك القضاء ، الذين يفتقدون للمصداقية . فكل همهم في الحياة ، على حد قوله ، هو جمع المال الحرام وأكل السحت من الرشاوى التي يتقاضونها من الناس بحق وبغير حق . "

ولا تمثل مواقف شيخ الإسلام المتصدية للجمود والتقليد منهجاً زيدياً تأصيلياً يدخل ضمن المنهج المعتزلي في التفكير الحر في الأفعال والصفات، وإنها تمثل هذه المعارضة تعبيراً فقهياً سلفياً عن حالة الانحطاط الثقافي والجمود الفكري في يمن الدولة القاسمية. وتمتد أبعاد هذه الرؤية لتطرق أبواب مذهبية علم الكلام لدى معتزلة اليمن في عاولة منه كسر حالات الانحباس الفكري ضمن أطر إحدى فرق الزيدية. ففي مقاربته لمرضوع الأصول الخمسة، يعيد الشوكاني الاعتبار للمذهب الزيدي في أصوله الأولى، حيث كان يجري التأكيد على مبدأ الكتاب والسنة بمعزل عن الشعار الرسمي للدولة " تثبيت الإمامة في آل البيت ". وهو في ذلك يعارض من هذه الزاوية بعض أطروحات الجلال والمقبلي الكلامية والفقهية حول مسألة الإمامة واستحقاقها، ولم يكن في وسعه أن يبدل تراث ألف عام من التجربة الزيدية في اليمن. وهنا يصدق قول أحمد محمود صبحي في الشوكاني وموقفه من علم الكلام:

" للشوكاني من علم الكلام موقفان أحدهما عام والآخر خاص ، أما الموقف العام ففيه ينصح بالاشتغال بكل علم أو فن ، ومن ذلك علم الكلام ، حتى لا يقع طالب العلم في

<sup>(</sup>١) الشوكاني: الدواء العاجل في دفع العدو الصائل، ص ١٥ ، نقلاً عن العصري: الإسام الشوكاني والله عصره، ص ١٢٨ . وانظر أيضاً مقالة عبد الله الحبثي: " الشوكاني ناقد المجتمع "، اليمن الجديد، العدد (٤)، السنة الرابعة، فبراير ١٩٧٦ ، ص ١٠ - ١١ .

التقليد، أو بالأحرى النفور من العلم قبل معرفته استناداً إلى آراء الغير، وإلا فإنه يقدح فيها لا يدري ماهو، وأولى به السكوت والاعتراف بالقصور ... وأما المرقف الخاص ففيه ذكر الشوكاني ما أصابه من الاشتغال بهذا العلم، إنه لم يزد عين البحث في المذاهب والنحيل الأخيرة، ولم يستفد منها إلا العلم بأن تلك المقالات خزعبلات "."

في هذه المسألة بالذات - مسألة الإمامة واستحقاقها - ، يوجه الشوكاني سهام نقده لنظرية الهادي السياسية ، لإثبات بطلانها وتهافتها ، وذلك من خلال عرضه الشامل لكتاب ابن المرتفى (شرح الأزهار) الذي يعتبره الزيدية واحداً من أهم الكتب المرجعية في الفقه السياسي للمذهب ، بعد كتاب (المجموع) للإمام زيد ، وكتاب (الأحكام) للإمام الهادي ، وكتاب (الأحكام) للإمام الفاسم بن محمد مؤسس الدولة . وهو في هذا الاتجاه يتابع مناقشة الجلال النظرية ومطارحاته الفقهية في فصول عدة من كتابة (ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار). فالشوكاني في مؤلفه ( السيل الجرار المتدفق على حداثق الأزهار) ، يقتفي أثر كتاب الجلال (ضوء النهار) من جهة ، وكتاب ابسن الأمير (منحة الغفار) من جهة أخرى . وهو بهذا العمل يريد أن يبطل نظرية الإمام الهادي من أساسها ، وما رافق ذلك من تجاوزات سياسية وثقافية للأصول الخمسة ، تعوق إمكانية تطبيق حكم الشورى ، الذي يرتكز في الأساس على مبدأي الكتاب والسنة .

إن مسألة التعصب المذهبي ، الذي شاع أمره بين العامة والخاصة ، كان يشكل نقطة تماس بين مصطلحي الاجتهاد والتقليد بالنسبة لأتباع المذهب الزيدي . وانطلاقاً من مقولة "من قلد كفر" ، تناول الشوكاني بأسلوب ساخر الأسباب المؤدية إلى شيوع مشل هذه الظاهرة في عصره . وكان وهو يراقب أشكالاً عدة من مظاهر الحياة الدينية في صنعاء التي لم ترق له ، يحز في نفسه ما يرى ويشاهد ، وليس له من سلاح سوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تارة باللسان ، وتارة أخرى بالقلم . فكانت كتابات علياء المؤسسة الإمامية في الموضوع - التقليد - والمفتين فيه ، حركته لبيان وجهة نظره ، حيث يقول : " وما ذكرنا فيها مبن من أنه كان الزيدية والهادوية في الديار اليمنية إنصاف في هذه المسألة بفتح باب الاجتهاد . فذلك إنها هو في الأزمنة السابقة كها قررناه سلفاً . وأما في هذه الأزمنة فقد أدركنا منهم من

<sup>(</sup>١) الشوكاني: نيل الأوطار، سبق ذكره، ج١، ص ٣١.

هو أشد تعصباً من غيرهم ، فإنهم إذا سمعوا برجل يدعي الاجتهاد ، ويأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، قاموا عليه قياماً تبكى عليه عيون الإسلام .. " . "

وعندما أشتد نفوذ تيار التشيع المعارض لتيار السنة ، أخذ الشوكاني يدافع بعاطفة قوية عن موقفه المتجذر في فكر الزيدية ، ودعوته الملحة بفتح باب الاجتهاد على مصراعيه حتى إلى إحياء علوم القرآن - الكتاب والسنة - إعادة فتح باب الاجتهاد على مصراعيه حتى يتخلص الناس من عبادة السلف الصالح وتقديسهم ، أي الأثمة . والطريق الأمشل بلخلاص من هذا المأزق، هو البحث الدقيق عن دليل كل رأي من آرائهم عملاً بالقول المأثور للإمام على : "اعرف الرجال بالحق ، و لا تعرف الحق بالرجال " . يناقش الشوكاني هذه المسألة قائلاً : "وكثيراً ما تسمع من أسرى التقليد الذين يعرفون الحق بالرجال لا بالاستدلال ، إذا قال لهم قائل : الحق في هذه المسألة كذا ، أو المرجع قول فلان ، قالوا : لست أعلم من فلان ، يعنون القائل من العلماء بخلاف المرجع ، في تلك المسألة ، فيقول لهم : نعم ، لست أعلم من فلان ، ولكن هل يجب على اتباعه والأخذ بقوله ، فيقولون لا ، ولكن الحق لا يفوته ، وحده بخصوصية فيه ، أم لا يفوته هو وأشباهه من العلماء عن بلغ المرتبة ، التي بلغ إليها من العلم ، فيقولون : نعم لا يفوته هو وأشباهه عن هو كذلك ، فيقال لهم من الأشباه والأنصار في علماء السلف .. "."

رفع الشوكانيون شعار التجديد في الفكر الزيدي على أصل إصلاح الخلل الكامن في المؤسسة الإمامية وما اعتورها من مجارسات منحرفة على مستوى الخاصة والعامة . وكانت المطالب الملحة بإعادة فتح باب الإجتهاد شبه الموصد في يمن الدولة القاسمية ، بالنسبة لهم المعمل على مكافحة شتى مظاهر التعصب المذهبي . فضلاً عن دعوتهم الحارة للحد من مظاهر التشيع المذهبي ، الذي اجتاح العاصمة صنعاء وغيرها من أرياف ومدن الهضبة الشهالية - من ذمار ويريم جنوباً إلى صعدة وشهارة شهالاً . ولشيخ الإسلام رأي غالف لمن يجوز تقليد الإمام الهادي. إن منع من التقليد - وهذا من أغرب ما يطرق سمعك إن كنت ممن ينصف . وجذا تعرف أن مؤلفات اتباع الإمام الهادي في الاصول والفروع وإن صرحوا في ينصف . وجذا تعرف أن مؤلفات اتباع الإمام الهادي في الاصول والفروع وإن صرحوا في

<sup>(</sup>١) الشوكان : القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

بعضها بجواز التقليد فهو على غير مـذهب إمـامهم ، وهـذا كـها وقـع لغـيرهم مـن أهـل المذاهب ."""

إن عرضاً أساسياً للاجتهاد وأدواته لا يستنفذ من خلال تقريره بأن هذا الاتجاه هو المبدأ الفعال في تحرير العقل من ربقة التقليد الأعمى للغير عن جهل . والشوكاني يتحدث عمن مصطلحي الاجتهاد والتقليد لدى هادوية اليمن ، مع علمهم الأسبق أن الهادي نفسه كان يذم التقليد . ها هنا ينبغي أخذ نقطتين من هذه القضية المثارة في كتابه ( القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ) ، بعين الاعتبار والنظر من زاوية القاضي والمفتي . ولعمل انتقاله من مستوى تأكيد فتح باب الاجتهاد وعدم انسداده في المذهب الزيدي ، إلى مستوى تعطيله في عصره ، يفتح النقاش أمام دقائق هذا التحول من العقلي إلى النقلي لدى معتزلة اليمن . وذلك من خلال إثارته مثل هذا السؤال وعطفه عليه مراراً وتكراراً " ثم نقول للمقلد من أيس عرفت أن الحق بيد الإمام الذي قلدته ؟ وأنت تعلم أن غيره من العلماء قد خالفه في كل مسألة من مسائل الخلاف"."

ولا يكتفي بتبيان هذه الظاهرة - التقليد عن جهل - ، بل يمضي قدماً في توضيح أثارها على الأُمة ، من خلال جماعة العلياء المشتغلين بالقضاء والفتيا ، مذكراً إباهم بالحديث الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم: " القضاة ثلاثة . قاضيان في النار ، وقاض في الجنة ، فالقاضيان اللذان في النار ، قاض قضى بغير الحق ، وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق ، والذي في الجنة قاض قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق "" ثم يتساءل مجدداً: "فبالله عليك هل قضيت بالحق وأنت تعلم أنه الحق ، إن قلت نعم فأنت وسائر أهل العلم يشهدون بأنك كاذب لأنك معترف بأنك لا تعلم بالحق، وكذلك سائر الناس يحكمون عليك بهذا من غير فرق بين مجتهد ومقلد.. ". "

تنطوي هذه الرؤية على ثنائية معيارية - الاجتهاد والتقليد - لا تستطع الإجابة عن السؤال ، الذي طالما شغل الفكر الإسلامي بها بوجه عام، والفكر الزيدي بوجه خاص .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ۸۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحها.

<sup>(</sup>٤) الشوكاني : القول المفيد ، سبق ذكره ، ص ١٣٤ .

ومن يتتبع سير أثمة الزيدية المجتهدين ، يجد أنه كان بمقدورهم الانفتاح على شيوخ وأئمة الفرق الأخرى المخالفة ، والإطلاع على آرائهم عن كثب من معتزلة وجعفرية وإسهاعيلية وأشعريه وحنفية وتشعباتها ، كما كان بمقدور هذه الشخصيات العلمية الالتقاء معهم للمناظرة ، كما حصل للإمام زيد بن على مع شيخ المعتزلة واصل بن عطاء ، والإمام الحادي مع الفقيه يجيى النقوي ، والإمام أحمد بن سليمان مع القاضي جعفر بن عبد السلام. "" وفي عهد الشوكاني تخطى مفهوم الاجتهاد في الفقه الزيدي ومناظرة علم الكلام حول الصفات والأفعال سقف العلوم العقلية والنقلية ، إلى ما وراء مجرد الجدل الديني حول ما خلف السلف الصالح من قضايا وأحكام مسيسة فيها يتعلق بالإمامة واستحقاقها .

وتحت راية الكتاب والسنة ، كان علماء الزيدية المتسننون يحاولون التخفيف من حدة الصراع المذهبي من خلال إثارتهم موضوع فتح باب الاجتهاد ، بهدف الحد من نزعة التقليد والغلو في للدين . وقد ببدئ هذا التعمق في علم درلية الحديث والإحاطة بقواعده ومصطلحاته ، باعتناق مقولة " اعرف الرجال بالحق " ، وليس العكس . كما أصبحت عبارة الكتاب والسنة ، مصطلحاً دينياً للفكرة القائلة بأن الاجتهاد وشروطه يرتكز عليهما بالنسبة للإمامة واستحقاقها . فالاجتهاد ، على حد قول الشوكاني ، أصبح أسهل على المتقدمين "ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح وعقل سوي". "وهذه الطريقة المثل في نظره، هي السبيل الذي يجب أن يسلكه طلبة العلم للانتفاع به في أمور دينهم ودنياهم، أي استنباط الحقيائق العلمية من دراسة السنة ، والتذكير في كونها المصدر الثاني في الشريعة بعد القرآن . فالمنهج أكبر وأهم من المذهب ، والواقع التاريخي للفكر الزيدي ليس هو تقليد السلف الصالح من الأثمة ، وإنها يجب اقتفاء أثرهم في كل قول وعمل يتطابق مع منهج الكتاب والسنة .

هذا الدور المزدوج للقاضي والمفتي ، دفع شيخ الإسلام إلى ممارسة نوع من التقية في الحديث عن عدم شرعية الخلافة القاسمية . إلا أنه كان يأمل أن يأتي يوم تبلغ فيه المؤسسة الإمامية درجة من الانحطاط والضعف ، فتنتقل الشرعية السياسية من السادة العلمويين إلى

<sup>(</sup>١) عارف: مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية ، سبق ذكره، ص ٤٠ . وكلام الإمام الهادي عمام ويتطبق على المنتصرين للفلاسفة أو المتكلمين من المخترعة في عهد الدولة الزيدية الثانية ، وحتى المعترضين عمل ذلك من شيوخ المطرفية.

<sup>(</sup>٢) الشوكاني : إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول ، ص ٢٢٤ .

القضاة القحطانيين ، الذين اكتسبوا خبرة طويلة في مضهار العلوم الشرعية التي تصب في عريات السياسة اليمنية المعاصرة . وكان الشوكاني على وعي كامل بأن الدولة القاسمية في طريقها إلى الزوال والتلاشي بعد أن استنفذت أسباب بقائها وديمومتها . وقد وعى هذه الحقيقة لسبب واضح على الأقل ، وهو أن الصراع المحتدم بين أعضاه النخبة العلوية الحاكمة سوف يفكك ما تبقى من عرى عصبيتها ، وأن السلطة السياسية سوف تؤول يوماً ما ضمن إطار جاعة سباسية مؤهلة للقيام بالدور نفسه .

من يتأمل في فكر الشوكاني ومذهبه يجد صعوبة بالغة في إدراك مدى اهتهامه بفقه السنة، ابتداة من تأثره الواضح بمذهب حجة الإسلام أبي حامد الغزالي المناهض لعلم الكلام والمشتغلين به ، وانتهاة بتأثره الشديد بالإمام ابن تيمية في منحاه التصوفي واعتقاده الراسخ بالأولياء الصالحين وخوارقهم ، الذي يتردد صداه في مصنفه ( قطر الولي على حديث الولي أو ولاية الله والطريق إليها ). كما أن تحديد مدى التقريب المذهبي بين عالم الشيعة - الإمامي - وعالم السنة - الخلافي - ، يعتمد على موقف الطرفين من مسألة البيعة وشروطها ، أي الإمامة واستحقاقها . وكانت النتيجة الرئيسة في الدعوة الشوكانية الإصرار على إجماع فقهاء الجمهور حول مسألة الخلافة ، واعتهادها مبدأ القرشية بدلاً من حصرها في البطنين .

والبحث في مسألة الولاية العامة يتيح لنا إمكانية الانتقال إلى مستوى ثانٍ من التحليل في إطار المباحث الفقهية والكلامية ، بغية اكتشاف الأدلة النقلية والعقلية التي أطرها في معظم رسائله العلمية . وبها أن فقهاء الزيدية قد اشبعوا هذه المسألة - الإمامة أو الرئاسة - بالمصنفات والحواشي ، فإن الشوكاني أولاها عناية خاصة ، سواء في ( العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين ) ، أو في ( قطر الولي على حديث اللولي ) . فنتوقف أولاً عند بعض المقاطع التي وردت في " الوصية " ، ثم نتقل بعد ذلك إلى المقدمات التي تصدرت " ولاية الله " والطريق إليها والتي تكشف بوضوح عن تلك الثنائية الفقهية المركبة في فقه الفقيه .

إن القائلين بمبدأ تثبيت الإمامة في آل البيبت ، وخاصة الإمامين الحادي والمرتضى ، لا يرون في الأدلة ما يغيد أدلة الشورى - تحديداً دور أصل الحمل والعقد في اختيار الإمام ومبايعته بيعة ناجزة في المكره والمنشط . فقد ثبتا وجوب الإمامة عقلاً وشرعاً ، ورأيها مأخوذ من مذهب أبي على الجباتي والقاضي عبد الجبار الهمذاني ، وهو رأي ينزع إلى التشبيع . فقد ذهب زيدية اليمن عدة مذاهب في تحديد الإمامة والطريق إليها ، فمنهم من قال بالدعوة

والخروج ، ومنهم من قال بالعقد والاختيار ، ومنهم من قال بالنص الخفي ، ومنهم من قال بالنص الخفي ، ومنهم من قال بالمصبية والغلبة. أما الشوكاني فرأيه أقرب ما يكون إلى الأشعرية القاتلين بأن الإمامة تنعقد بالمعقد والاختيار. وهنا يأتي دور " وصاية الفقيه المحتسب " أو دور " شيخ الإسلام " في تثبيت ولاية أمير المؤمنين ، سواء الفاضل أو المفضول . وهذا يعني أن الولاية تظل مقيدة بشروط الإمامة ، التي حددها بصرامة كلاً من الإمامين الهادي والمرتضى ، حيث حصرت في السبطين . "

وقد رأينا الشوكاني بدوره لا ينظر إلى المؤسسة الإمامية من وجهها الإيجابي ، وإنها ينظر إليها من حيث هي دعوة مبطلة إلى معرفة ضلالات فرق أهل الكلام في كل مسألة من المسائل الإعتقادية . وهذه المعرفة (ولاية الله والطريق إليها) لا تأتي إلا عبر مسلك الطريق المسائل الإعتقادية . وهذه المعرفة (ولاية الله والطريق إليها) لا تأتي إلا عبر مسلك الطريق المستقيم ، الذي سلكه أولياء الله – المقتصدين والسابقين – المذي ورد ذكرهم في القرآن المجيد : {ثُمَّ أُورْثُنَا الْكِتَابَ اللهِ أَنْفِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَصِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّفْتَصِدً وَمِنْهُمْ مُلْعَابًا للهُ وَلَى اللهُ المُعْمَلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُوبَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُولُواً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُواْ الْحَمْدُ للهُ الَّذِي أَذَهَبَ عَنَّا الحَرْنَ إِنَّ رَبِّنَا لَمُ اللهُ اللهُ وَلاَ يَمَسُنَا فِيهَا المُورَنَ إِنَّ رَبِّنَا لَهُ اللهِ اللهُ ولا يَمَسُنَا فِيهَا فَوبٌ } ...

إن عبارة " أولياء الرحمن وأولياء الشيطان " ، تأكيد صريح على سلفية الشوكاني وصوفيته السياسية التي حيرت علماء عصره ، فاختلفوا حوله كثيراً ، فمنهم من رأى فيه خطراً على مذهب أهل البيت ، ومنهم من رأى فيه مقدرة على تحسين صورة السلطة القاسمية التي تتأرجح ذات يمين وذات شهال بحثاً عن هوية وثبات، فقربوه من إمام صنعاء . لكن مذهب الشوكاني في الإمامة – تلك القضية المحورية التي دارت حولها الفرق – ، ظل على ما هو يتأرجح بين سلفية ابن عبد الوهاب وزيدية الإمام زيد ، في مسألة الإمامة والولاية العامة . وبالمثل كان شيخ الإسلام يوافق معتزلة اليمن في مواضع ، ويخالف الأشاعرة الذين يدعوهم بالسلف الصالح في مواضع أخرى .

<sup>(</sup>١) عارف : الصلة بين الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم : سورة فاطر ، الآيات (٣٢-٣٥) .

وفي ظني أن كلاً من أشواق أحمد غليس وحسين عبد الله العمري قد أساءا فهم تفسير القاضي الشوكاني لمصطلحي " الإمامة في آل البيت " ، و" الأثمة من قريش " ، كما ورد تفصيلها في سياق رسائله المتعددة الأبواب والفصول في كتاب السيل الجرار . ويخيل لي أن صياغة الرواية ، أو جملة الأحاديث التي ساقها في كتابه المذكور ، إما أن تكون موضوعة من قبل رواتها كعادتهم في تنسيب كل حديث إلى صحابي كبير أو تابعي، أو أن شيخ الإسلام أراد إيراد غتلف الأدلة الإجمالية من كتاب وسنة ، بل وأحياناً بها لا يقول به من إجماع أو قياس. وهو كما يرى العمري " لا يترك فرصة أو قولاً كان الجلال أو المقبلي أو ابن الأمير رأياً يخالف رأيه إلا وتناوله بالشرح والتزييف، أو بالنقد اللاذع.. " "وغالباً ما كان يسلك هذا المسلك الخشن في العبارة، ربها بهدف إثبات علميته واجتهاده حتى يطمئن إلى نجاح مسعاه في تأسيس مذهب فقهي مستقل بذاته عن مذهب العترة ، كما يذهب إلى ذلك القاضي محمد بن إسهاعيل العمراني . " تنضح هذه الحقيقة تماماً عندما نقراً تفاصيل مباحث السيل الجرار ، التي جمها عند تدوينها تأليفاً وتنظياً وتمحيصاً من أمهات كتب الحديث وعلومه وكتب الفقه والأصول والتفسير ، وغيرها من كتب السير والتراجم ومعاجم اللغة .

وإذا أراد المرء أن يعرف الصورة التي كان عليها اليمنيون ، وماذا كانت تطلعاتهم السياسية ، فيا عليه سوى أن يقرأ سيرة القاضي في أهم أعياله العلمية ، لا سيها ( نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخيار ) ، و( فتح القدير الجامع بين فن الراوية والدراية من علم التفسير ) ، و( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ) ، وسطورهما التي تلقي الضوء على جوانب مهمة من الحياة العلمية في عصره .

وثمة أعال أخرى ، تساعد القارئ على اكتشاف جوانب أخرى للصراع الثقافي والسياسي المحتدم بين تياري القحطانية والعدنانية - وراء أسوار مدينة صنعاء ، نخص بالذكر منها باكورة أعاله (إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي) ، الذي شن فيه هجوماً كاسحاً على خصومه من المقلدة المبتدعين . وتعكس المصنفات الأخرى للشوكاني طبيعة هذا الصراع الخفي الذي غالباً ما يطفو على السطح في شكل مظاهرات سياسية وثقافية ، كما هو الحال في كتاب (القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد) ، وكتاب (أدب

<sup>(</sup>١) العمري: الإمام الشوكان، سبق ذكره، ص ٢٧٢-٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) العمراني: القضاء في الإسلام، سبق ذكره، ص ٢٧٢-٢٧٢.

الطلب ومنتهى الإرب). كان الهدف الظاهر من وراء تأليفها هو الدعوة إلى إحياء الكتاب والسنة ، والهدف المستور هو التصدي لتيار العدنانية تحت حجة مكافحة التقليد والبدعة . من هنا كان وصف علماء المؤسسة الإمامية لجماعة الشوكاني بأنهم وهابيون جدد ، بل ونواصب . وقد عمد شيخ الإسلام إلى نفي تهمة النصب التي نسبت إليه ، مؤكداً على أن الهدف من وراء دعوته هو تعريف الناس بمذهب أهل البيت ليس إلا ، والحد من الغلو في الدين .

وبالرغم من غزارة المعلومات الواردة في مؤلفاته ، يتكرر بصورة ملفتة للنظر عبارات (المقلدة من الهادوية والجارودية) "، إلا أننا نجد غموضاً كبيراً يكتنف مشل هذه العبارة بالذات. فمن هم المقلدة المتعصبون عامة أهل صنعاء ، أم خاصتهم ؟ ويزداد الأمر غموضاً ، حول الكيفية التي وصل بها القاضي الشوكاني إلى كرسي الوزير الأول في عهد الإمام المنصور بالله علي، سليل الأسرة القاسمية المعروفة بمناهضتها لتيار السنة والدعوة الوهابية . من هنا نجد الحاجة الماسة إلى تحليل عمل أقواله تحليلاً علمياً ، متحررين قدر الإمكان من الآراء الجاهزة حول علمية الشوكاني وطور باعه في كافة العلوم العقلية والنقلية ، التي نسجها بعض الدارسون والباحثون المحدثون حول شخصه إلى حد التقديس ، وهذا التقليد بعينه .

حول هذه المسألة - التقليد - يذكر الشوكاني الأسباب الموضوعية التي دفعت لتأليف كتاب القول المفيد ، بقوله: " طلب مني بعض المحققين من أهمل العلم أن أجمع لمه بحشاً يشتمل على تحقيق الحق في التقليد أجائز هو أم لا على وجه لا يبقى بعده شكل ولا يقبل عنده بشكيك . ولما كان هذا السائل من العلماء المبرزين كان جوابه على نمط علم المناظرة ، فنقول وبالله التوفيق . لما كان القائل بعد جواز التقليد قائماً في مقام المنع ، وكان القائل بالجواز مدعياً

<sup>(</sup>۱) كثيراً ما يتحدث الشوكاني عن تعرضه للأذى والاضطهاد من تيار التعصب المذهبي في صنعاء ، وتشير الحوليات التاريخية ومذكراته الشخصية وترجته لنفسه أنه هو كان المتصر على خصومه ، حيث أنزل بهم كل أنواع العذاب المادي والمعنوي \_ وعلى رأسهم ( ابن حريوة السهاوي ) الذي أعدم بمدينة الحديدة ؛ كما تُمرُّد ونَّفِى عدد كبير من خصومه السياسيين إلى زيلع وجزيرة كمران ، وذلك بفضل دعم إمام صنعاء له . انظر الشوكاني : البدر المطالع ، سبق ذكره ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ .

كان الدليل على مدعي الجواز، وقد جاء المجوزون بأدلة ". "وفور إنجازه هذا المصنف أثارت مباحثه موجة من الحرب الكلامية بينه وبين علماء عصره، كان أشدها في صنعاء، فإننا لا نفارق الحق إذا قلنا هنا أن ترجيحاً كهذا يجب أن يستحق منا التأمل والتفسير لمحتويات فصوله ومباحثه. فهل كان الهذف من وراء تأليف ( القول المفيد)، وغيره (إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي) هو تحقيقاً لرغبة كامنة في ذاته ؟ فالشوكاني لم يذكر المؤلف اسم ذلك العالم الذي طلب منه تأليف الكتاب الأول؟ وقد اكتفى بتمرير مقترحه دون تعين حرصاً منه ألا يجلب الأذى للأثنين معاً. فالأصل كها هو معلوم براءة الذمة ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.

إن الحديث عن موضوع الاجتهاد والتقليد يسوقنا إلى جملة مسائل ، منها تحديد محاور النقاش ، واستعراض التيارات الفقهية والكلامية في فكر الزيدية ، والمشاكل التي تطرق لها المؤلف جملة و تفصيلاً . فالملاحظات التي ساقها الشوكاني تبدو وكأنها مداخلات نقدية اختمرت في ذهنه منذ نعومة أظفاره ، كقوله مثلاً : "إني لم أردت الشروع في طلب العلم ولم أكن إذ ذاك قد عرفت شيئاً منه حتى ما يتعلق بالطهارة والصلاة إلا مجرد ما يتلقاه الصغير من تعليم الكبير لكيفية الصلاة والطهارة ونحوهما ، فكان أول بحث طالعته بحث كون الفرجين من أعضاء الوضوء في الأزهار وشرحه ، لأن الشيخ الذي أردت القراءة عليه والأخذ عنه كان قد بلغ في تدريس تلامذته إلى هذا البحث ، فلها طالعت هذا البحث قبل الحضور عند الشيخ ، رأيت اختلاف الأقوال فيه ، فسألت والذي رحمه الله عن تلك الأقوال: أيها يكون العمل على ما في الأزهار ، فقلت : [هل] صاحب الأزهار أكثر علماً من هؤلاء ؟ قال : لا ، قلت : فكيف كان أتباع قوله دون أقوالهم لازماً ؟ فقال : إصنع علماً عن هواي يترك " . "

<sup>(</sup>١) الشوكان : القول المفيد، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) الشوكان: أدب الطلب ومنتهى الأرب، سبق ذكره، ص ٨٨-٨٩.

يوجه الشوكاني في سياق بحثه نقداً صارماً لصاحب كتاب الأزهار "، حيث نرى لمواطفه إجمالاً مكاناً بارزاً بين سطور كتاب السيل الجرار . فالمؤلف لم يكن قاضياً ومفتياً فحسب ، بل عضواً ثقافياً مبرزاً في حلقات الدرس ، مدلياً برأيه في مشاكل فقهية وسياسية حساسة ودقيقة تعكس طبيعة الصراع الثقافة والسياسي داخل مدينة صنعاء بين تياري التسنن القحطاني والتشيع العدناني . ولدى غربلة موضوعات الاجتهاد والتقليد في مواضع غتلفة من مصنفاته ، نلحظ بشكل واضح طغيان موضوعات علىم الحديث والتفسير على علم الكلام وكأنه مقصود في معظم مصنفاته الفقهية . فالشوكاني على ما يبدو كان قد تأثر بمذهب ابن تيمية ، كما أفصح عن نفوره الشديد من علم الكلام ( الإلهيات ) ومباحثه الفلسفية المتعلقة بالأفعال والصفات . وهو في هذا المجال يكون واحداً من علماء الزيدية المتعدين على أهل السنة والجهاعة ، الذين حاولوا في القرن الثاني عشر الهجري أن يحيلوا فقه السنة إلى مذهب عقدي يفيد منه الناس عامتهم وخاصتهم .

لقد أثارت مباحث (القول المفيد) جمله من التساؤلات حول جواز التقليد من عدمه، من مثل قوله "ما معناه لو كان التقليد غير جائز لكان الاجتهاد واجباً على كل فرد من أفراد العباد، هو تكليف مالا يطاق ". "وفي معرض حديثه، يتساءل مجدداً: هل يستوجب من كافة الناس الإلمام بعلوم الاجتهاد، أم أن هذه المرتبة العلمية مقصورة على نفر من الناس (الخاصة) ؟ وفيه يضمن وجهة نظره الناقدة لمقلدة الزيدية الهادوية، أو من أسهاهم بر (الجارودية) الظاهرين في صنعاء، لتأسيس منطقة قول جديدة في الموضوع: "ويجاب على هذا التشكيك الفاسد بأنا لا نطلب من كل فرد من أفراد العباد أن يبلغ مرتبة الاجتهاد، بل المطلوب هو أمر دون التقليد وذلك بأن يكون القائمون بهذه المعايش والقاصرون إدراكاً وفها كما كان عليه أمنالهم في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم خير قرون، ثم الذين يلونهم .. وقد علم كل عالم أنهم لم يكونوا مقلدين ولا منتسبين إلى فرد من أفراد العلماء، بل

<sup>(</sup>١) هو الإمام المهدي أحد بن يجيى المرتفى (٤ ٩٤٨هـ/ ١٤٣٦ م) ، يعد واحد من الأتعة الأعلام في المذهب الزيدي. صنف العشرات من الأبحاث في أصول التوحيد والفقه وأصوله والملل والتاريخ . فجر كتابه (الازهار في فقه الأثمة الاطهار) مناقشات وردود تجاوزت الأربعين حاشية وتعليق ، كها أثنى عليه صالح المقبل في مقدمة كتابه (المتار) ، حيث يضعه في مقدمة مجتهدي أثمة اليمن . انظر شرف الدين : تاريخ الفكر الإسلامي ، صبق ذكره ، ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٤٨ .

كان الجاهل يسأل العالم عن الحكم الشرعي الثابت في كتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيفتيه به ويرويه له لفظاً أو معنى فيعمل بذلك من باب العمل بالرواية لا بالرأي، وهذا أسهل من التقليد، فإن تفهم دقائق علم الرأي أصعب من تفهم الرواية بمراحل كثيرة .. " . " . " . " . " . "

لاشك في أن اختلاف العلماء حول جواز التقليد لم يكن اختلافاً جذرياً في تحديد من هو المقلد، ومن هو المجتهد، ولو توصلنا إلى ضبط المقصور من وراء تأليف الكتاب، نكون قد قطعنا شوطاً مها في فهم مضمون مباحثه وحقيقة منطلقات شيخ الإسلام الفقهية والكلامية. فالآراء المختلفة في معنى الاجتهاد والتقليد بنيت على فرضيات علمية أصولية متعلقة بالأحكام في الفروع، توضح بشكل قاطع المراد بالمصطلحين. يذكر الشوكاني في المقدمة كتابه أن أحد العلماء المبرزين سأله أن يحدد بشكل قاطع جواز التقليد من عدمه، وفي الجواب يشرح طريقة تحقيق الحق في التقليد على نمط علم المناظرة، وهيو يقول " فحاصل الجواب يشرح طريقة تحقيق الحق في التقليد على نمط علم المناظرة، وهيو قله وسلم، بل التقليد أن المقلد لا يسأل عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يسأل عن مذهب إمامه فقط، فإذا جاوز ذلك إلى السؤال من الكتاب والسنة فليس بمقلد، وهذا يسلمه كل مقلد ولا ينكره ". " ويشير هنا إلى أن المقلد قد سبق إمامه على الكتاب والسنة دون أن يتفطن إلى جهله.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشوكاني قد وضع الاجتهاد على مذهب فقهاء الجمهور. فهو يقول في منطق المقلدين الذين استدلوا بحديث الشجة وحديث العسيف وكلاهما حديثين صحيحين بأن الرسول ( المنظم الميام الميام السوال عن آراء الرجال بل أرشدهم إلى السوال عن المحكم الشرعي الثابت عن الله ورسوله ، " ولهذا دعا عليهم لما أفتوا بغير علم فقال ( قتلوه قتلهم الله ) ، مع أنهم قد أفتوا بآرائهم ، فكان الحديث حجة عليهم لا لهم فإنه الستمل على أمرين. أحدهما: الإرشاد لهم إلى السوال عن الحكم الثابت بالدليل . والآخر اللهم لهم على اعتباد الرأي والإفتاء به ، وهذا معلوم لكل عالم فإن المرشد إلى السوال هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو باق بين أظهرهم .. فنقول لكم أسألوا أهل الذكر عن الذكر وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله المياب والمهم وأعملوا به واتركوا آراء الرجال والقيل

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٤٨-٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٢٠-٢١ .

والقال " . " وهكذا نلمح رغبة صريحة لديه في الخروج على أقوال أثمة المذهب في الأصسول والفروع ، مستأنساً بأقوال فقهاء الجمهور ومن على شاكلتهم .

فهل كان الشوكاني مجدداً مبدعاً ، أم أنه اقتفى أثر التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة، في مجمل مطارحاته الفكرية الناقدة للمؤسسة الإمامية والقائمين عليها من علماء النصوص الجامدين ؟

جأ إمام صنعاء (المنصور بالله علي ) إلى الاستعانة بفقيه عربي (القاضي الشوكاني) المعروف بعيله الشديد لأهل السنة والجهاعة (أهل الحديث والرأي) ، وعدائه الشديد للذهب آل البيت (أهل العدل والتوحيد) ، في مقاربة منه لموقع السلطان إزاء ما تنطوي عليه الشكاليه الشريعة الإسلامية تجاه الشرعية السياسية . يحدثنا القاضي الشوكاني عن تجربته السياسية الجديدة، موضعاً الأسباب الموضوعية والذاتية التي دفعته لقبول منصب الوزير الأول ومشيخة الإسلام ، فيقول : "كنت إذ ذاك مشتغلاً بالتدريس في علوم الاجتهاد والإفتاء والتصنيف ، منقطعاً عن الناس ، لا سيها أهل الأمر وأرباب الدولة ، فإنني لا أتصل بأحد منهم كانناً من كان ، ولم يكن لي رغبة في سوى العلوم .. فلم أشعر إلا بطلاب لي من الخليفة بعد موت القاضي المذكور ، فاعتذرت له بها كنت فيه من الاشتغال بالعلم ، فقال : القيام بالأمرين ممكن .. فلما فارقته ما زلت متردداً نحو أسبوع ، ولكنه وفد إلى غالب من القيام بالأمرين ممكن .. فلما فارتحه ما زلت متردداً نحو أسبوع ، ولكنه وفد إلى غالب من وعلمه ، وأكمروا من هذا ، وأرسلوا إلى بالرسائل المطولة .. " . ". "

إن قبول الشوكاني لمثل هذا المنصب الرفيع (الوزير الأول)، يدل على أنه كان يسعى إلى الاقتراب من السلطان مع تحقيق قدر معقول من الاستقلالية كقاض، ولكنه كان أعجز عن القيام بمثل هذا الدور المستقل، فيزداد الرجل التصاقاً بالسلطان وتفانياً في خدمته. ولعل تبريره لتسلمه المنصب كان مقبولاً إلى حدٍ ما، إلا أن هذا القول لم يخل من حرارة الشك المقرون بالتروي والاستخارة، حيث يقول: ".. فقبلت مستميناً بالله ومستكلاً عليه، ولم يقع عليه التوقف على مباشرة الخصومات في اليومين فقط، بل انثال الناس من كل عمل،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٢٢-٢٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٤٦٤–٤٦٥ .

فاستغرقت في ذلك جميع الأوقات إلى لحظات يسيرة قد أفرغتها للنظر في شيء من كتب العلم، أو لشيء من التحصيل ، وتتميم ما كنت شرعت فيه ، واشتغل الذهن شغلة كبيرة، وتكدر الخاطر تكدراً زايداً .. " "

ولما كان الشوكاني راغباً في الإفتاء ، زاهداً في القضاء الأكبر ، قبل عبه هذه المسؤولية القضاء والفتيا ، كيا يذكر في ترجمته لنفسه ، خشية أن يتسرب إلى هذا المنصب المهم " من لا يثق بدينه وعلمه " - على حد قوله ، فيعطل قانون الشرع ؛ وبالتالي يتهادى السلطان وحاشيته في غيهم . ولعل السبب في اختياره لشغل مثل هذا المنصب الرفيع ، يعود إلى معرفة المنام صنعاء المنصور بالله علي ) بنزاهته . "والشوكاني نفسه زيدي المذهب ، قحطاني النزعة سني الهوى ، حاول التوفيق بين عالم الشيعة وعالم السنة ، عندما " كان شعب اليمن في عهده ينقسم إلى شافعية وزيدية وباطنية إسهاعيلية ، ويعم البلاد فساد الحكم وانحطاط المجتمع ، وتسلط الأسرة الحاكمة ، والفتن الداخلية لا تنتهي . أما المستوى الفكري والثقافي ، فقد انحدر وانتشرت البدع والضلالات في الدين من عبادة للأولياء وتشفع بالصالحين ، وزيارة للقيور، وتقليد أعمى للاثمة السابقين". "

## تفعيل دور شيخ الإسلام:

أسهب الباحثون المحدثون والدارسون المعاصرون في سيرة القاضي محمد علي الشوكاني منذ توليه منصب الوزير الأول في وسط عهد الدولة القاسمية . فمنهم من أثنى عليه ، كونه قام بوظيفة القضاء خبر قيام ، وافتى مجاناً على غير عادة المفتين والقضاة في عصره، الذي كانوا "يتكالبون على قضاء بشتى أنواعه ولا يكتفون بمخصصاتهم المعلومة ، بل كانوا يطمعون بأموال الناس المتخاصمين . " " وذهب البعض الآخر من المنخرطين في سلك القضاء والفتيا في الميمن الجمهوري إلى أبعد من ذلك ، في تأكيدهم عيلى استقلالية جهاز القضاء في عهد الشوكاني ، "منذ أن تعين في هذا المنصب بأمر المنصور على إلى آخر دولة هذا الإسام . . ولما

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب ، سبق ذكره ، ص ٤٤ - ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) على المحافظة: الإتجاهات الفكرية عند العرب، ص ٤٤.

توفي المنصور على وتولى ولده المتوكل أحمد بقي الشوكاني في منصبه محافظاً على شرف هذا المنصب وعلى استقلال القضاء ، أعظم عما كمان في عصر المنصور على ". " ذلك المرسوم الإمامي كان يصب في مصلحة السلطة القاسمية ، التي كانت على علم مسبق بثقل الفقهاء المعطانيين المنخرطين في جهاز القضاء خلافاً لما كمان عليه الحال في بداية عهد السلطة القاسمية ، تحديداً عهد الإمام القاسم بن محمد مؤسس الدولة ، الذي ألف كتاب (الغاية) . وكان بدوره يتولى مباشرة الكفاح المسلح ضد الغزو العثماني لليمن، وإدارة شئوون الدولة ، بما في ذلك القضاء والفتيا واستمر الحال على ما هو عليه حتى عهد الإمام المتوكل على الله إساعيل بن القاسم . "

رغم تفرد أئمة آل القاسم بالسلطة والثروة ، احتفظت المرجعية الدينية بصلاحيات عدودة في بجال الحسبة والقضاء والفتيا ، متجاوزة في بعض الأحيان صلاحيات إمام العصر ، ربا تؤدي في بعض الأحيان إلى خلعه . " وتوضيحاً لما ألتبس من أمر مشاركة شيخ الإسلام في مجمل الحياة السياسية ، كان القضاء والقضاة عاجزون عن تحقيق إستقلاليتهم كلية عن نفوذ السلطة القاسمية ، ولا سيا في عهد الإمام المهدي محمد أحمد صاحب المواهب ، الذي حكم اليمن حكماً ديكتاتورياً نحو ثلاثين عاماً ، نكل بخصومه ( يوسف بن المتوكل ) والقي بالعديد من القضاة في غياهب السجون . ""

ولما كان مذهب الدولة القاسمية الرسمي حتى يومنا هذا - المذهب الزيدي الهادوي ، فقد انحصر دور الفقهاء الشافعية والإسماعيليه في مجال الشدريس والإشراف على اوقافهم

<sup>(</sup>١) يميط المؤلف القراء علماً بأن القضاء لم يتحقق له شيء من الاستقلالية لا في عهد الشوكاني ولا في عهد أسلافه من الفقهاء القحطانين حراس الشريعة المطهرة في العهدين الملكي والجمهوري. ومسن كان يمتلك الدليل والحجة في هذه المسألة يرشدنا إلى سبل السلام. أنظر وجهة نظر القاضي محمد بن إسهاعيل العمراني حول هذه المسألة في كتابه الموسوم: نظام القضاء في الإسلام، سبق ذكره، ص ٢٧٢.
(٢) شرف الدين: تاريخ الفكر الإسلامي، سبق ذكره، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) اقدم القاضي محمد الشوكاني على خلّع ولي نعمته المنصور علي في انقلاب ابيض في سلخ ١٥ رمضان من عام ١٢٢٤هـ/ ٢٥ اكتوبر ١٨٠٩ ، على إثره تم تنصيب ولده المتوكل أحمد . انظر تفاصيل تلك المؤامرة الإنقلابية في كتاب العمري : الإمام الشوكاني رائد عصره ، سبق ذكره ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) العمراني: نظام القضاء في الإسلام ، سبق ذكره ، ص ٢٤٦-٢٤٦ .

الدينية ، التي غالباً ما تعرضت للخراب والمصادرة . " وعندما حاول الشوكاني تعميم مذهبه على سائر الجهات اليمنية ، لم يتوانى فقهاء الزيدية المشايعين لمذهب الحادي في ثلب عرضه ، كما اوغروا إمام العصر، " فمنهم من يشير عليه بحبسي ، ومنهم من ينتصح له بإخراجي من مواطني ، وهو ساكت لا يلتفت إلى شيء من ذلك وقاية من الله وحماية لأهل العلم ومدافعة عن القائمين بالحجة في عباده . " " وكانت العوامل التي تحد من استقلالية نظام القضاء ، ومن صلاحيات قاضي القضاة الحاكم بأمر الله ، الذي يجمع بين يديه كل السلطات المثلاث المتعارف عليها ، بها في ذلك تعيين الولاة والحكام ، وبالتالي إعلان الجهاد وإقامة الشعائر في الأعياد والجمع . "

غير أن وظيفة شيخ الإسلام ، بها تضفي على صاحبها من شهرة علمية ومكانة اجتماعية تبلورت في آواخر عهد الدولة العثمانية في اليمن ، وذلك تمشياً مع الأنظمة والقوانيين المتبعة منذ أن أصدر السلطان سليهان القانوني سلسلة من المراسيم عرفت باسم (قانون نامة) . في ضوء ذلك جرى تعميم هذا المصطلح في يمن الدولة القاسمية ، التي طبقت جزء كبير من تلك الأنظمة العثمانية في بجال الإدارة المالية والقضاء ، خصوصاً في الأقاليم النائية (بلاد اليمن الأسفل والمشرق) ، التي كانت تخضع لنفوذ الباب العالي . وكان دور شيخ الإسلام يعظم عندما تتأزم أوضاع الدولة ، أو تعم البلاد الاضطرابات السياسية والإجتماعية ، من جراء الغزو الخارجي ، أو الهجرة الداخلية (النقايل) عندما كانت القبائيل المتحرقة للقتال تعصف في طريقها المهود - من ببلاد اليمن الأسفل بالأخضر واليابس. وكانت صنعاء حاضرة اليمن مستهدفة بالمدرجة الأولى ، كما تذكر المصادر . "رغم

<sup>(</sup>١) أقدم الأئمة الحكام على مصادرة أملاك خصومهم السياسيين ولا سبيا أتباع الفرقة الإسهاعيلية ومشايخ الطرق الصوفية الأشعرية أتباع المذهب الشافعي ، انظر تفاصيل ذلك في كتباب الأكبوع : المدارس الإسلامية في اليمن ، سبق ذكره ، ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) الشوكاني: أدب الطلب، سبق ذكره، ص ١٠٠ وما تلبها .

<sup>(</sup>٣) السالمي: محاولات توحيد اليمن، سبق ذكره، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٤) تعج الحوليات التاريخية بتفاصيل تلك المجاعات التي عمت ساتر المناطق الشهالية والشرقية ، والحسووب الأهلية التي شهدها اليمن في مختلف عصور الدولة القاسمية . انظر عبد الله الحبشي : حوليات يهانية . صنعاء : منشورات وزارة الإعلام والثقافة ، ١٩٨٠ ، والعنز الشاني من تماريخ الحرازي ( ريماض الرياحيز) ، تحقيق حسين العمرى ، دمشق : دار الفكر للطباعة ، ١٩٨٦ .

ذلك كله استئثار الاشراف العلويين بمركز الإمامة ، ويعسر على قاضي قضاة الزيدية مهما بلغت شهرته المنشرة في الحواضر الإسلامية ، تجاوز حدود صلاحياته المرسومة والمحددة بالحسبة والقضاء والفتيا . هذه الوضعية الفقهية أضفت على صاحبها شرعية ثابتة معادلة لشهرة إمام صنعاء ، الذي قد يفوقه في العلم ، ولكن ليس في الفضل والشرف .

ومها يكن حجم الدور الذي اضطلع به شيخ الإسلام الشوكاني واتجاهه، فمن الواضح أن فقه الفقيه، كان يغذيه الصراع المذهبي بين تياري القحطانية والمدنانية . وهذا واضح من كون الذين يشغلون المراكز القضائية والتشريعية العليا غالبيتهم ينحدرون من شريحتي السادة والقضاة ، ومن أكابر علماء الزيدية المنخرطين في خدمة المؤسسة الإمامية . فمم يذكر بهذا الصدد أن من بين الأسباب التي دفعت بالإمام المنصور بالله علي أن يصب جام غضبه على إسهاعيل بن عز الدين النعمي وجاعته ، هو أن الشريف النعمي قد أخذ يدعو في الخفاء لإمامة ابنه المتوكل أحد ، الذي كان شاباً يافعاً غير مؤهل لشغل مشل هذا المنصب الحساس. ونظراً لأن المصادر لم تطنب في ذكر تفاصيل هذه البيعة ، عا يجعل الغالب على الظن أن تلك البيعة وغيرها ، أصبحت مقننة وعصورة ضمن حدود ما فرضته مؤسسة القضاء والفتيا من وقائع سياسية تدخل ضمن عالمها الداخلي المغلق والجامد . ومن هنا يتضمع أن أو الملاق يد القاضي الشوكاني الذي أمعن في التنكيل بخصومه، كان نتيجة غير مقصودة لذائها، إطلاق يد المارضة نيابة عنها . "

وعلى الرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية الطاحنة التي مر بها اليمن لم يعتزل الشوكاني السياسة كما فعل ابن الوزير اليمني ، اللذي أدار ظهره للسياسة وهو في شرخ الرجولة، والحسن الجلال الذي قضى نحبه منكباً على كتبه في عراب العلم معتزلاً السياسة ومقالبها في أكمة الجراف مقتنماً بها وافاه الله من الرزق الحلال من عائدات تجارة الخيول، حيث عاش معظم سنوات حياته على هامش المجتمع الصنعاني، والعلامة المقبل الذي ثلبه علياه السلطة بأشنع العبارات المقذعة ، فأضطر إلى مغادرة أرض الوطن مع أهله مهاجراً إلى بيت الله الحرام حتى وافته المنية هنالك في الحرم المكي . "وابن الأمير الكحلاني الذي رفيض بيت الله الحرام حتى وافته المنية هنالك في الحرم المكي . "وابن الأمير الكحلاني الذي رفيض

<sup>(</sup>١) الشوكان : البدر الطالع ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٢) عبد المجيد عبد الرحيم: " المقبل" . اليمن الجديد ، العدد ١١، مارس - إبريل ١٩٧٣ ، ص ٢٠ - ٢١ .

منصب القضاء والوزارة ، فتعرض للسجن والهجرة العلمية إلى الأراضي المقدسة بعد أن ضاق به الحال من علماء السلطة ومكايدهم. ومع أن الشوكاني -كها سبق وأن قلنا- لم يرفض منصب القضاء الأكبر لأسباب تتعلق بإداركه لطبيعة المخاطر التي تحيط بوحدة الأمة ومصدرها تيار التشبع ، أو من اسهاهم بالمقلدة من الهادوية والجارودية الظاهرين في صنعاء، بل لأسباب ذاتية وموضوعية تتعلق ، على حد قوله ، بنشر مبادئ الكتاب والسنة في أنحاء اليمن من جهة ، وإسداء النصيحة للأثمة الحكام لمواجهة خطر الزحف السعودي على تهامة الميمن من جهة أخرى .

ففي صنعاء اليمن ، كان الشوكاني بعد تقلده منصب الوزير الأول ومشيخة الإسلام ، قادراً على انتشال الدعوة الزيدية من الانحطاط الثقافي والسياسي المتمثل في ظاهرة التقليد والتشيع المذهبي أحد أدواء عصره . وبالرغم من أنه كان يتطلع إلى تعسيم مذهبه السياسي في كافة أنحاء اليمن الخاضعة لنفوذ الدولة القاسمية ، إلا أن أمر تطلعه لمنصب الإمام هو أو غيره من الفقهاء العرب الجنوبيين ، كان أمراً غير وارد حينه . لأن الأشراف العلويين جعلوا مبدأ " تثبيت الإمامة في آل البيت " ، أمراً مقدساً لا يمكن لأحد كائناً من كان المساس به ، منا يكن هذا الشعار تشريع ديني منصوص عليه في الكتاب والسنة ، وهذا ما حدى بانصار الدعوة القحطانية إلى إبطال مفعوله ، بحديث آخر " قوشية الخلافة " ، تمهيداً لتقويض أركان الحلافة القاسمية .

وهكذا استطاع شيخ الإسلام وأنصاره إحداث نقلة نوعية تخللت مفردات ومفاهيم الفقه الزيدي ، عا مكنه من الاضطلاع بأدوار اجتماعية وثقافية غطت جوانب غتلفة من الحياة السياسية . وذلك على قاعدة ما طوره من رؤى فقهية تبدو متفقة في سياقها مع مذهب العترة ، لكنها في واقع الأمر منافية له . "فالشوكاني كان يواجه فقه السلطة ( مذهب العترة) بفقه السنة ( المذاهب الأربعة ) ، وفي الوقت نفسه يمرر حكمها المطلق ( المؤسسة الإمامية ) واستبدادها، بسيل من الرسائل العلمية المحررة ( الفتاوي ) ، طبقاً لمفهوم العرض والطلب والستبدادها، ولو أنه حرص على إقامة العدل بين الأثمة الحكام والرعية ، طبقاً لمذهب ابن تيمية الحراني : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، لتمكن من قطع الطريق على خصومه ، الذي غالباً ما ينعتهم بـ "الرفضة" ، و"الجارودية المقلدة"، و"المخالطين للملوك".

<sup>(</sup>١) صبحي: في علم الكلام الزيدية ، مبق ذكره ، ج٣ ، ص ٤٥١ - ٤٥٢ .

" في الوقت الذي يلتزم الصمت المطلق عن انصاره - مريديه - تيار القحطانية المتحصنين داخل صنعاه ، وأن ورد ذكرهم في مصنفاته ، فهم من " أكبابر العلماء" ، و "أهمل الحمل والعقد"." الغيورين على تطبيق مبادئ الكتاب والسنة ، بل والأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر.

فهل كانت السنة معطلة في عصره ؟ وعلى فرض أن أثمة آل القاسم الثلاثة (المنصور والمتوكل والمهدي) ، كانوا بصدد محاربة التشيع المذهبي ( الحاوي الجارودي) ، والتسنن (الحنبلي الوهابي) في آن واحد ؟ أم أن شيخ الإسلام الشوكاني نفسه ، أراد أن يلعبب دور الوسيط المحرك لهذا الصراع الكامن في مدينة صنعاء ، فجند إمكانيات السلطة - لهذا الغرث ؟

لقد خفيت هذه المسألة وغيرها على بعض الدارسين المهتمين بتراث معتزلة اليمن ، أن الدعوة الشوكانية كانت تؤصل لنفسها فقهاً مستقبلاً بذاته لذاته عن فقه السلطة القاسمية ومؤسستها الدينية . فالقحطانية المتدثرة ، تارة بمذهب أهل الكساء ، وتارة أخرى بمذهب أهل الكساء ، وتارة أخرى بمذهب أهل السنة والجاعة ، لم يكن يهمها من أمر المذهب ، غير حماية مصالحها الذاتية من تعديات تيار العدنانية المدعوم بالعصبية القبلية ، تحديداً قبائل حاشد وبكيل جناحي الإمامة . فالغالبية العظمى من هذه الأسر كانوا حديثي العهد بالإسلام (مهتدين) من جهة ، أو متزيدين (يزيدين) ، "قد انتقلوا من مذهب إلى آخر دون التعرض لأي متاعب كبيرة ، ومنهم مثلاً : العلامة عبد الرحن بن محمد الحيمي ، الذي انتقل من المذهب الزيدي إلى المذهب الشافعى . " ""

لقد دفع هذا التحول الفكري من مذهب إلى آخر بالأثمة الحكام إلى الشبك في نوايا المناصر المنضوية تحت رآية الكتاب والسنة ، التي رفعت رموزها الفقهية شعار فتع باب الإجتهاد ونبذ الجمود والتقليد . ولم يتوانى شيخ الإسلام لحظة واحدة في النكيل بخصومة عندما تحين الفرصة المناسبة للقيام بذلك ، حيث تعرض بعض أفراد الأسرة المالكة للعزل

<sup>(</sup>١) الشوكان : ادب الطلب ، سبق ذكره ، ص • • ١ .

<sup>(</sup>٢) الشوكان : القول المفيد ، سبق ذكره ، ص ١٩ .

<sup>(</sup>٣) حسام الذين محسن بن الحسن بن القاسم أبو طالب : طيب أهل الكساه ، ص ٧٣ ، نقلاً عن السالمي : عاولات توحيد البمن ، سبق ذكره ، ص ٣٣٣ .

والنفي من البلاد إلى سائر الجزر اليمنية والحبشة. "وكان من بينهم الفقيه محمد بن صالح السهاوي المكنى بابن حريوة ، الذي عارض فتوى صادرة عن شيخ الإسلام ، الذي بدوره أبطل مفعول هذه الفتوى المضادة . وقيل إن الشوكاني أوعز لإمام العصر بتعزير ابن حريوة ونفيه ، قبل صدور حكم قضى بقتله مستدلاً باحكام القضاء (في غير اليمن) . "وهكذا نشأ اتجاه شبه رسمي معاد لمذهب أهل العدل والتوحيد ، من خلال تقديم فقه السنة صيغة موازية لمذهب العترة المذهب الرسمي للدولة القاسمية .

تكشف ازدواجية القاضي الشوكاني عن تداخل وتدافع رؤى فقهية ومواقف سياسية على نحو متفاوت. ففي الوقت الذي يرسم فيه السلطان للفقيه آفاق حركة ثقافية وسياسية مفتوحة على شتى أنشطة المجتمع السياسي، فإنه في نفس الوقت يقيد حركته ضمن حدود شرعية متعارف عليها لا تستطيع بأي حال من الأحوال تجاوز حدود الشرعية. ولا يتوقف الأمر معه عند هذا الحد، فهو لا يتورع عن مهاجمة الهادوية والجارودية في بجالسه ومقالاته، ووصفهم بأشنع العبارات دونيا يتحرك ساكن للإمام المنصور بالله علي المعروف بتعطشه لسفك دماء العلماء، والتنكيل بوزرائه لمجرد الشك في ولائهم. "فالكلام عن فتح باب الاجتهاد كان مجرد شعار سياسي لا يهام عامة الناس وخاصتهم بأن دوره يقتصر على تخليص البلاد من الجمود المذهبي والتقليد المذموم.

وإذا كانت هذه السياسة الشرعية بين الحاكم والرعية مستقلة في عملها إلى حيد كبير، فهل تكون لها القدرة على صياغة المجتمع السياسي ، أو تصبح أداة طبعة في يد السلطان وحاشيته ؟ يبادر عبد العزيز صالح المقالح إلى القول بأن الخط الذي انتهجه شيخ الإسلام، هو نفس النهج المنبثق عن السلطة والمستند إلى الاصتراف بالتعددية المذهبية . فالقاضي الشوكاني ، على حد تعبيره ، استطاع أن " يجعل من مشاركته في الحكم وسيلة لاجتشاث

<sup>(</sup>١) يناقش العمري أسباب الخلاف بين القاضيين في كتابه : الإمام الشوكاني ، سبق ذكره ، ص ٢٦٩ وما تليها .

 <sup>(</sup>٢) لمعرفة خفايا الصراع الإجتماعي انظر أحمد بن عمد الشامي : نفحات ولفحات من البمن ، ص ٤٠٠ وما تليها ، وانظر أيضاً مقدمة التحقيق للباحث عبد الله السريحي لكتاب الشوكاني : أدب الطلب، سبق ذكره ، ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) زبارة : نيل الوطر ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ١٤٠ .

رواسب التعصب والانغلاق ، وعاولة الاستفادة من الاقتراب من الحاكم بتوجيه خطاه إلى المعدل وقمع الجاهلين والمتعصبين وأصحاب المصالح الذاتية .. "" ولعل الشوكاني كان أكثر وعياً من غيره بهذا الدور المسند إليه . وهكذا ، في حين كان الفقيه يدبر استقامة وصلاح أولى الأمر، كان السلطان (إمام العصر) على ما يبدو يدبر ملكاً عضوضاً .

ولعل هذه العلاقة الشائكة بين الفقيه والسلطان ، تستدعي منا الاسترسال في المناقشة لبعض الآراء المعاصرة حول إشكالية الشريعة والشرعية ، بالنسبة لشيخ الإسلام الذي حاول التوفيق بين نظرية شرطية البطنين وقرشية الخلافة ، وذلك عن طريق جعل مسألة الحكم قضية جزئية بالإمكان محاصرتها ، أو التعايش مع تعبيراتها العامة . ونحن لا نتفق مع تلك الصورة السطحية التي رسمها لنا المقالح حول تجربة المثقف الفقيه والسلطة في أواخر القرن الثامن عشر، من خلال تعرضه لتجربة "عمد بن علي الشوكاني الشاعر والمؤرخ والمفكر والعلامة المجتهد الذي ارتبط اسمه بالإمام المنصور أحد طغاة عصره ، وكيف استطاع شعاع الثقافة الصادر عن شخص الأديب العالم أن يذيب قسوة السلطة الوحشية المتجسدة في شخص الإمام الطاغية .. "" غير أن هذه الصورة تخفي تحتها صورة أخرى مغايرة للواقع ، لا يمكن استجلاؤها إلا بالتعرف على البيئة السياسية والدينية المضطربة ، التي كان لها الأثر "السيء على الجياة العامة بها حملته من الفرقية والانقسام وبها صاحبها من الفتن والمنازعات". ""

ونفس الفكرة يتكرر طرحها في كتاب العمري في دراسته الموسومة بد (الإمام الشوكاني رائد عصره) ، تطرق فيها لجوانب غتلفة من حياة شيخ الإسلام وعصره . فهو بالمثل يتحدث عن دوره في إصلاح الحكام وصلاح الرعية، بصفته عالماً مجتهداً يقف على طرفي النقيض في تلك الفترة الحرجة من تاريخ اليمن الحديث ، مصوراً إياه نسيج عصره . وهو في واقع الأمر إفراز طبيعي لمجتمعه وعيطه الثقافي . فالشوكاني حسب علمنا لم يغادر أرض اليمن في سياحة علمية ، كها هو المألوف عند علماء عصره ، واسمه وحياته ومصيره ظل مرتبطاً بالسلطة

<sup>(</sup>١) عبد العزيز المقالح: " المثقف والسلطة – النموذج اليمني " ، مجلة دراسات يمنية ، العدد (٣٦) ، صيف ١٩٨٩ ، ص.١ ١٩٨٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ١٤٢ – ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الغياري: الإمام الشوكان مفسراً، سبق ذكره، ص ٥٢.

القاسمية منذ نعومة أظفاره حتى تاريخ وفاته عن عمراً ناهز السبعين عاماً قضى معظمه في خدمة المؤسسة الإمامية .

ذلك كله يعود إلى المناصب التشريعية والقضائية التي شغلها عدد من الفقهاء العرب، كمظهر من مظاهر نفوذهم المتزايد في مختلف عهود الدولة القاسمية . من هذا المنطلق، يذهب العمري إلى القول بأن القاضي عمد بن علي الشوكاني "نهض بدور علمي وسياسي ذي لشر، صن بعد وفياة المنصور علي سنة ١٢٢٤هـ/ ١٨٠٩م صع ابنه المتوكل أحمد (ت١٢٣١هـ/ ١٨١٦م)، فحفيده المهدي عبد الله حتى وفاته قبل وفياة المهدي عبد الله بنحو عام (١٢٥٠هـ/ ١٨٥٤م)، وذلك في رحلة طويلة قاربت أربعين عاماً واجه فيها الكثير من المكاره والصعاب، كها برز له الكثير من الحسّاد والعداوات التي عبر عن مرارتها في بعض أشعاره وكتاباته ... بحكم تسنمه سدَّة القضاء، وليس بوصفه وزيراً أو سياسياً عمرفاً ، فهو لم يمتهن السياسة ، ولم يكن يجب المنخرطين فيها، بل كان له موقف ناقد صريح عمرفاً ، فهو لم يمتهن السياسة ، ولم يكن يجب المنخرطين فيها، بل كان له موقف ناقد صريح من بطانة أول الاثمة الثلاثة الذين عمل معهم وهو المنصور على.." " وهذا القول للعمري لا يمثل حتى نصف الحقيقة ، فكيف يعقل من عالم مجتهد بوزن الشوكاني خبر السلطة ومقالها أن يظل بمعزل عنها؟

يظهر من بحمل الحياة العلمية والسياسية في صنعاء الميمن، وأهم ساداتها وقضاتها، أنهم أي جماعة القضاة العرب القحطانيين كانوا يعيشون الدونية تجاه جماعة الأشراف العلويين، ورجالات العلم فيهم، كها يفيد العمري لم يسلموا من أذى المتعصبين والمنافقين باسم اللدين، وهم على حد تعبيره من الرافضة الذين بصنعاء المخالفين لمذهب آل البيت، فجالوا وصالوا، وتعصبوا وتحزبوا ضد الشوكاني. ويصور لنا هذا القول إن القاضي ظل زابط الجأش " متمسكاً بموقفه يناقش ويجادل مفنداً التلفيقات والأباطيل، كان في الواقع يهمه موقف رجلين: أو لهما حاكم اليمن إمام هذه الفترة المنصور علي الذي لم يكن له أي علاقة أو معرفة شخصية بالشوكاني العالم المجتهد العاكف على التدريس في جامع صنعاء الكبير، والآخر يتمثل في شخص أي عالم يعرف الشوكاني ويعلم صحة ما أورده وحق ما

<sup>(</sup>١) في استمرارية الماضي والحاضر ، وإعادة إنتاج مقولات ثقافية وسياسية لفقه السلطة ومعرفتها ، نحيل القارئ لعمل العمري : الإمام الشوكان ، سبق ذكره ، ص ٨٩ - ٩٠ .

دلل به .. " . " بإمكاننا أن نزعم أن شيخ الإسلام ظل طوال حياته العلمية بمعزل عن السلطان ، إذا ما أخذنا قول العمري على علاته. أما أن نذهب إلى القول بأنه لم تكن تربطه ( أي علاقة أو معرفة شخصية ) بإمام الزمان المنصور بالله علي، فهذا أمر غير وارد في ذهن من يقرأ فصلاً واحداً من فصول سير وتراجم البدر الطالع .

وإعالاً لكل ذلك، فإن لجوه القراءات معاصرة لعصر الشوكاني، قد تساعدنا على بحث الإشكالية المثارة في سياق بحثنا، حول "الظاهرة الشوكانية " في اليمن المعاصر، ولعل مقالة المقالح المتمعنة في حياة شيخ الإسلام وعصره، تمثل محاولة حثيثة للعودة بنا إلى ماضي معتزلة اليمن (أهل العدل والترحيد)، بهدف رصد مظاهر الصراع بين تباري القحطانية والعدنانية واستمراريته في الوقت الراهن. كما تجسد ذلك في عنوانها البارز: "المثقف والسلطة النموذج اليمني "، التي يخلط فيها الكاتب خلطاً عجيباً بين سيرة الإمام الشوكاني من جهة، وسيرة كلاً من القاضي محمد محمود الزبيري (ت ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م) صاحب مشروع حزب الله في اليمن من جهة ثانية، وسيرة القاضي الحجمة عبد الرحمن بين يحيى الإرياني (ت ١٤١٥هـ/ ١٩٩٨م) صاحب صيغة المجلس الجمهوري من جهة أخسرى، حيث تجشم الكاتب مهمة تسويق مشروعية فقه الفقيه المحسب في زمن غيبة الإمام الفاضل والمفضول في الثلث الأخير من القرن العشرين، لم تكن هي عينها تماثل تجربة هذين العالمين والمفاول. "

ومع ذلك ، انتعشت القحطانية كرد فعل على العدنانية إبان الحرب الأهلية في اليمن بين المعسكرين - الجمهوري والملكي . وقد ادلى عدد من الكتاب والشعراء المحدثين بدلوهم في هذه المسألة - الإمامة والسياسة ، أو بتعبير آخر أزمة الفكر الزيدي المعاصر ولا سسيا بعد تقويض الأسس الثلاثة للمذهب الزيدي الحادوي : الوراثة والدعوة والخروج . " وكان

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ١٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) لا يشترط في المحتسب أن يكون علوياً فاطعباً كها هو الحال في منصب الإمام . انظر دراسة يجيى بن حسين
 النونو : نظام الحسبة عند الزيدية ، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) يفسر عبد الله الحبثي هذه الظاهرة بأنها آفة من الآفات المستشرية في الحياة السياسية في البمن المعاصر. الحبشي: "ظاهرة الدوامغ". للتحقق من صحة روايته راجع مقالة: أحمد بن محمد الشامي: نفحات ولفحات من اليمن، ص ٢٦٨ وما تليها، حيث يستهدف صاحبها أضعف حلقة في السلسلة ( الشاعر عبد الودود سيف)، وكان من الاحرى الولوج إلى الموضوع مباشرة الياذة مطهر بن علي الإرباني: المجد والألم، ص ٤٧.

صاحب مقالة قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ، قد افتى بدوره " أن نظام الإمامة انتهى بنهاية قواه الإجتهاعية ، وأن ثورة إيران الإسلامية التي أسهم فيها بالنصيب الأكبر ثوار مسلمون إماميون قد رفضوا أن يكون رئيس الجمهورية إماماً ، واختاروا عن طريق الانتخاب رئيساً للجمهورية ، ولم يكن ذلك الإختيار ليتناقض مع شريعة الإسلام " . "

لقد اعتمد الكاتب على بعض الأفكار والآراء الجاهزة وثيقة الصلة بظاهرة ولاية الفقيه (الإمام اية الله الموسوي الخميني) في جمهورية إيران الإسلامية ، فاسقطها إسقاطاً على تجربة وصاية الفقيه المحتسب (شيخ الإسلام محمد الشوكاني عله) في وسط عهد الدولة القاسمية . علماً بأن الهوة سحيقة بين التجربتين الإيرانية واليمنية من جهة ، والبون شاسع بين المذهبين الجعفري الاثنا عشري المعروف بغلوا اتباعه بالمقارنة لاتباع المذهب الزيدي الذين هم أقرب المناهب الشيعية إلى السنة من جهة ثانية . ومن جهة ثالثة ، معلوماً لدينا أن رئيس جمهورية المناهب الشيعية (الإمام الخميني قده ) كان من أشد المتحمسين لمبدأ ولاية الفقيه في عصر المغيبه . على عكس الحال ، سواء مع شيخ الإسلام الشوكاني ، أو مع الفقيه المحتسب القاضي المجمة عبد الرحمن الإرياني ، اللذان كانا أقل حاساً بل ومعارضة للنظام الجمهوري الوليد في صنعاء . " فالإمام الخميني - كها تذكر المصارد - دخل معترك السياسة من باب الفقه والفتيا ، على عكس الزعيمين (المشير عبد الله السلال والقاضي عبد الرحمن الإرياني) ، اللذان وصلا إلى سدة الحكم والسلطة على ظهر عربة مدرعة . "

أولى باحثون معاصرون عنايتهم الخاصة بدراسة تجربة الشوكاني ، بهدف ترسيخ فكرة في أذهان الناس مفادها أن قبول القاضي شغل ذلك المنصب ، لم يكن إنقاذاً للسلالة الحاكمة من الهلاك في برائن السلطة وعملية الخروج المتكررة فحسب ، بل وإنقاذاً لليمن من السقوط

<sup>(</sup>١) المقالح: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٣٤ .

 <sup>(</sup>٢) انظر مداخلات المفكر العربي أمين هويري حول هذه المسألة في بحثه إيسران من المداخل ، ص ١٦٥ ،
 وأحمد يوسف أحمد : الدور المصري في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٣) اطنب رجال الثورة اليمية بوصف احداث ٢٦ سبتمبر من عام ١٩٦٢ ، على انها حركة إنقلابية محصنة . ونعتها الفقهاء بانها دولة اليمن الإسلامية ، وافضين صيغة جهورية عربية يمنية . انظر وجهسة نظر عبد الله جزيلان : التاريخ السري للثورة اليمنية ، ص ١٦٧ وما تليها ، وأحمد الحرومي وآخرون : اسرار ووثائق الثورة ، ص ١٩٨ ، والميني: خسون عاماً في الرمال المتحركة ، سبق ذكره ، ص ١٣٣ - ١٣٣ . ويمكن الاستئناس ايضاً بدراسة زرتوقة: أنهاط الاستيلاء على السلطة ، سبق ذكره ، ص ٢٧٣ .

في الهاوية . وهو حكم كان له ما يبرره تماماً ، بالنسبة إلى أولتك الذين نظروا إلى الصراع السياسي والثقافي داخل العاصمة صنعاء من وجهة نظر معاصرة . "والباحث المتمعن في سيرة شيخ الإسلام ، يمكنه أن يلحظ دون جهد أن مثل هذه الأقوال المبالغة ، لا تحت بصلة لواقع الحال آنذاك . فالشوكاني لم يكن أول عالم يجمع بين وظيفة القضاء الأكبر ومشيخة الإسلام من سائر علماء اليمن ، فقد شغل هذا المنصب من قبله القاضي يحيى الشجري ، إلا أنه لم يصل للمرتبة والمكانة العلمية التي وصل إليها خلفه . والفرق بين القاضيين (الشجري والشوكاني) ، هو أن الأخير عرف كيف يسخر موارد الدولة لخدمة أهدافه وغاياته ، وهو يتربع على كرسي القضاء الأكبر – تحصين فكر الزيدية من صدمة التشيع المذهبي مين جهة ، وامتصاص صدمة التسنن الوهابي وغلو أتباعه من جهة أخرى . ولا يعني هذا أن الأثمة من أنوياً وعلى مستوى خاص يتعلق بالمحافظة على مركز الإمامة؛ وبالتالي التصدي لأي شريف علوي فاطمي يهم بإعلان خروجه عن سلطتهم.

وتأمل الظروف التي تولى فيها الشوكاني منصب الموزير الأول ، وإضافة لقب شيخ الإسلام إلى اسمه ، يعين على فهم طبيعة هذا المركز السياسي، وما ينبغي أن يتوفر في متوليه . فقد كان يتولى في الواقع السلطة القضائية كلها ، ويذكر القاضي محمد إساعيل العمراني أن " ثمة فترة من الزمن كان قضاة الدولة القاسمية يعملون ببعض اجتهادات القاضي محمد بمن علي الشوكاني في آخر ولايته منصب قاضي قضاة ، أو القضاء الأكبر ، أو مشيخة الإسلام ، في عصر المهدي عبد الله بن المتوكل أحمد بن المنصور على ، كما نص على ذلك تلميذه القاضي محمد بن علي العمراني " . "وهكذا ارتبط ظهور منصب شيخ الإسلام مجدداً في وسط عهد الدولة القاسمية ، بعد أن كان هذا المنصب قد أصبح من صلاحيات الإمام المنتخب بعد انسحاب الأتراك العثمانين من اليمن عام ( ٤٥ - ١ هـ / ١٦٣٥ م) . "

بمرور الوقت، تحول هذا المنصب ( شيخ الإسلام ) إلى مؤسسة ثابتة ، منذ أيام المنصور بالله علي ووزيره الأول القاضي الشجري . وعا له دلالته أن يترافق ثبات هذا المنصب ، مع

<sup>(</sup>١) المقالح: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٢١٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) العمران: نظام القضاء في الإسلام، سبق ذكره، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) سالم : الفتح العثباني الأول لليمن ، سبق ذكره ، ص ٤٠٥ . .

ظهور الدعوة الوهابية السلفية ووصول جيوشها من الاخدوان إلى منطقة أبى عريش في المخلاف السلياني. على إثر ذلك ، تحول منصب الإمام ضمن رقعة الخارطة السياسية الجديدة المتولدة عن الغزو المصري لقوات محمد على باشا لتهامة السيمن واحتلال مدينة تعز عام ١٨٣٥ م، إلى قوة محصورة بمدينة صنعاء . " ومنذ هذا التاريخ فصاعداً، أصبح كل إمام من أثمة آل القاسم يدعى باسم "إمام صنعاء"، بدلاً من "إمام اليمن"، كما كان عليه الحال في عهد الإمام المتوكل على الله إسهاعيل بن القاسم.

إن تولي مشيخة الإسلام من قبل أحد الفقهاء القحطانيين ، كان يشير إلى ما يمتلكه هذا المنصب الديني من مشروعية مستمدة من الشريعة . وإذا كان بإمكان المؤسسة الإمامية أن تحد من نفوذ وصلاحيات شيخ الإسلام في تعيين هذا الحاكم أو عزل ذلك القاضي ، فإنها بالمقابل لا تستطيع تجاوزه في اختصاصاته الشرعية ، كونه يتمتع بمركز معترف به بصفته الوزير الأول بعد الخليفة (الإمام) . وفي صنعاء اليمن يبدو أن دور الشوكاني كان يـوازي في صلاحياته واختصاصاته دور (المحتسب) ، وذلك في إطار تطبيق السياسة الشرعية المتعارف عليها في الفقه الزيدي ، وحصرها في " وجـوب الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر ، وأدلة هذا الوجوب من الكتاب والسنة . " " فالحدود السياسية للدولة القاسمية انكمشت بشكل المحوظ إلى حدود مدينة صنعاء وضواحيها ، حيث استقلت يافع وحضر موت وغيرها من نفوذ السلطة القاسمية ، وتعاون أشراف المخلاف السليماني مع المدعوة الوهابية والقوات السعودية الزاحفة على إقليم عسير، وأعلن معظم مشايخ وعقال الميمن الأسفل استقلالهم السعودية الزاحفة على إقليم عسير، وأعلن معظم مشايخ وعقال الميمن الأسفل استقلالهم السعودية الزاحفة على إقليم عسير، وأعلن معظم مشايخ وعقال الميمن الأسفل استقلالهم

<sup>(</sup>١) العمرى: مائة عام، سبق ذكره، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل الأول من الباب الثاني حول شروط الحسبة وصفات المحتسب عند زيدية السمن في كتاب يحيى بن حسين النونو: نظام الحسبة عند الزيدية ، ص ٨٥ وما تلبها. والجدير بالملاحظة أن الفرق بين المحتسب والإمام ، أن الأخير يختص بأربعة مهام رئيسة وهي: إقامة صلاة الجمعة ، وجمع الزكاة لبست مال المسلمين ، وتجييش الجيوش لمحاربة الظالمين ، وإقامة الحدود الشرعية . أما المحتسب فلا ولاية له إلا بإذن الإمام . انظر أيضاً كلاً من الأكوع : الزيدية نشأتها ومعتقداتها ، سبق ذكره ، ص ٤٩ - ٥٠ وعارف : الصلة بني الزيدية والمعتزلة، سبق ذكره ، ص ٣٣١ .

عن السلطة المركزية. ٣٠ ولم تنج مدينة صنعاء نفسها من حصار قبائل ذو محمد وذو حسين ، مما دفع بإمام صنعاء إلى صسرف معونات مالية لهسم من وقتٍ لآخر لقاء تقديم ولائهم .

وفي السياق نفسه - سياق المحافظة على هيبة الدولة القاسمية ، يتصدى شيخ الإسلام لمثل هذه الظواهر السياسية والاجتماعية المخلة بمكانة المقام الشريف في صنعاه . رأى الشوكاني أن مثل هذه السياسة ، تجعل من غير الممكن قيام سلطة مركزية قوية في العاصمة، الأمر الذي يدعم ظاهرة متغلبي الأطراف ، ويعمل على تفاقمها بصورة يصعب السيطرة عليها ، لا سيا في حدود التماس مع الدولة السعودية . فالثابت هنا أن شيخ الإسلام أدرك أن العشائر اليمنية تلعب دوراً رئيسياً في الحياة السياسية ، مقترحاً على الدولة جواز " إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات ، إذا رأى في ذلك صلاحاً عائداً على الإسلام وأهله، وهكذا إذا اقتضت المصلحة تأثير غير المجاهدين". "

في حدود ما أشرنا إليه ، يمكننا أن نخلص إلى بعض الاستنتاجات العامة حول دور شيخ الإسلام وفعاليته في إدارة شئون البلاد الداخلية والخارجية . أولى هذه الاستنتاجات ، التأكيد على أن مركز شيخ الإسلام ، وما يختص به من موقع متميز داخل شبكة مراكز السلطة، هو جزء لا يتجزأ من بنيان السلطة السياسية ، عثلة بالمؤسسة الإمامية الواقعة تحت نفوذ وهيمنة النخبة العلوية الحاكمة ، وعلى رأسها شخص الإمام . فهذا الموقع المتميز للشوكاني ، قاده إلى الإستقواء ضد خصومه داخل صنعاء وخارجها ، عما مكنه بلورة منطق سياسي وثقافي سلطوي، مستهلك لطاقة السلطة القاسمية في لحظة انحدارها نحو الهاوية .

## مأزق الشريعة والشرعية :

تشير الأحداث والوقائع في وسط عهد الدولة القاسمية إلى أن الفرق والمذاهب المندرجة ضمن منظومة الدعوة الزيدية ، كانت تنتهج معتقداً معادياً لفقه السنة والجاعة . وكان الصراع الفكري والسياسي ، منذ القرن الثالث المجري حتى نهاية القرن الثالث عشر

 <sup>(</sup>١) الشوكان : بلوغ السائل أمانيه بالتكلم في أطراف الثيانية ، ص ٧ - ٨ ، نقلاً عن كتاب عبد الغني قاسم :
 الإمام الشوكان حياته وفكره ، سبق ذكره ، ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

الهجري ، يدور في الغالب بين الدعاة العلويين والمحتسبين الذين بتزاحمون على كرسي الإمامة؛ وبالمثل كان الفقهاء القحطانيون بدورهم يتطلعون إلى شغل وظائف تشريعية وقضائية من خلال انخراطهم في سلك المؤسسة الدينية . لكن الشوكاني بطرحه مجدداً مسألة الإمامة واستحقاقها في (السيل الجرار) ، أو في (قطر الولي) ، كان يرمي إلى محو مذهب الهادي، أو تطويعه للظروف السياسية والثقافية المستجدة في الساحة اليمنية ليصبح مذهبه هو السائد.

لقد كانت الخاصية التي تميزت بها الدعوة الشوكانية عن بقية الدعوات الإصلاحية في العالم الإسلامي ، تكمن في التضاد الفقهي الذي ارتضته لنفسها في عيط مدينة صنعاء ، التي غدت عاصمة ثقافية وسياسية للدولة القاسمية . وكانت رسالته العلمية تنحصر في المطالبة بإحياء الكتاب والسنة ، وإعادة فتح باب الاجتهاد على مصراعيه . فقد ظل تأثير هذه الدعوة عدود الفعالية بمدينة صنعاء ، لكن قيمته وتأثيره على علياء الميمن المتحررين من ربقة التعصب المذهبي، كان المقياس الذي يمكن العودة إليه كلها جنع علهاء السلطة إلى إحياء قدر من النزاعات المذهبية والطائفية المقبتة. "وتصور الشوكاني للفقه الزيدي على أنه فقه متفتع يلتقي في فروعه مع فقه السنة بجميع عناصره ، بها قدمه الإمامان زيد والهادي من أفكار وتصورات عامة في أعالها الفقهية والكلامية . "

تنطوي هذه الإشكالية على العديد من الدروس والعبر ، نظراً لاحتلالها مكانة مهمة في سياق تحليلنا للعلاقة الشائكة بين فقه الفقيه وفقه السلطة في وسط عهد الدولة القاسمية، جسدتها حالة الانفصام هذه كها نلمسها في تجربة شيخ الإسلام الشوكاني . فهي من وجهة نظرنا ، تعكس حالة الالتئام والتوحد بين هجرة الفقيه واغترابه في كنف السلطان ، وذلك كمقدمة لإعادة توظيف هذه الكفاءة الفقهية والإدارية في خدمة المؤسسة الإمامية . ونظراً لاستحالة القاضي الشوكاني القحطاني الأصل والفصل التطلع إلى مركز الإمامة في ذلك العصر ، وظف فقه السنه – الأرضية الثقافية والسياسية لسحب الشرعية السياسية من

<sup>(</sup>١) المقالح: قراءة في فكر الزيدية، سبق ذكره، ص١١٨.

<sup>(</sup>٢) أبو زهرة : الإمام زيد حياته وعصره ، سبق ذكره ، ص ١٩ .

السلطان ، تمهيداً للانقضاض عليه عندما تحين الفرصة التاريخيـة المناسبة للقيـام بمشل هـذا الفعل الاجتهاعي . ""

ولو أردنا أن نتبع سلسلة الأحداث والوقائع داخيل صنعاء وخارجها لوصلنا إلى الاستتاج ، أو التعميم نفسه الذي وصلت إليه أشواق غليس بقولها: " إن الشوكاني قد وجد في أئمة الزيدية الذين عاصرهم ، وعمل معهم قصوراً شديداً لا يمكنهم من تولي الإمامة ، لا نتفاء توفر الشروط فيهم ، ماعدا شرط النسب ، وأنه قد وجد في نفسه أو في غيره الأحق بها منهم لاكتبال الشروط في أشخاصهم ما عدا شرط النسب ، ولو لا مخافة المتعصبين للمذهب الزيدي والظروف الفكرية والسياسية، والاجتهاعية التي كانت سائدة آنذاك لدعا هو أو غيره لأنفسهم بالإمامة " . " وبدوري أقول إن الشوكاني لو دعا لنفسه أو لغيره من الفقهاء العرب القحطانيين - لوجد نفسه في وضع لا يحسد عليه .

كانت دعوة إحياء الكتاب والسنة تمثل في واقع الأصر منطلقاً فكريباً تمسك به التيار الزيدي المتفتح على مذهب الجهاعة ، لا يعني بأي حال من الأحوال تخلي شيخ الإسلام كلية عن مذهب العترة . خلافاً لما قام به انصاره المتواجدين بكثافة في صنعاء الندين عمدوا إلى إحياء قدر معين من النزعات العرقية ، كها ينذهب إلى ذلك صاحب مقالة قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة . " قالشوكاني بحكم موقعه المتقدم في مدار السلطة ، جعلته يتمتع بحصانة علمية بل وسياسية ، كونه أضحى يشغل منصب الوزير الأول ( رئيس الوزراء ) وقاضي علمية بل وسياسية ، كونه أضحى يشغل منصب الوزير الأول ( رئيس الوزراء ) وقاضي مناه الزيدية (وزير العدل ) ومشيخة الإسلام ( مفتي الدولة القاسمية ) ، عما دفعه إلى نهج سياسة مبطنة تجاه المؤسسة الإمامية ، فحملها على أن تأخذ حقوق الفقهاء العسرب بعين الاعتبار ، شأنه في ذلك شأن القاضي نشوان بن سعيد الحميري (ت ٥٧٣هـ / ١١٧٧ م ) بعد صولات وجولات من التمرد الفكري على تراث معتزلة اليمن – أهل العدل والترحيد . ""

<sup>(</sup>١) يبقى النساؤل حول هذه الأدوار الثقافية والسياسية التي لعبها شيخ الإسلام الشركاني - موضع بحث ومناقشة ، طالما أن باب الاجتهاد لم ينسد بعد . انظر الجانب التحليلي لموقف الشوكاني من أثمة آل القاسم في كتاب غليس : التجديد في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١٣٦ - ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) المقالح: قراءة في فكر، سبق ذكره، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٤) على محمد زيد: تبارات معتزلة البمن في القرن السادس المجرى ، ص ١١١.

يعلق على محمد زيد على الخلفية التاريخية للصراع بين تياري القحطانية والعدنانية ، وتجذره بشكل خاص في بداية عهد الدولة الزيدية الثانية ، بين الفقيه نشوان الحميري وإمام المصر أحمد بن سليان (١٦٥ ه ه / ١٧١ م ) ، بقوله : " في ذلك الوقت وبخاصة في مناطق وجود الزيدية ، نجد فئة إجتهاعية من الأشراف قد تكونت وحملت الشخصيات البارزة منهم لقب أمير ، قد أصبحوا قادة عسكر ، أي إمام ومساعديه ، وأبرز رجال دولته . وبدأت تتكون في المكانة التالية لهم فئة محدودة من الأسر التي تتوارث القضاء ، لكن لا يحق لها وفقاً لشروط الإمامة الزيدية تولي الإمامة ، وهو ما سيدفع أحدهم ( نشوان الحميري ) ، على الرغم من أنه زيدي ، للتعبير عن رفضه لهذا الحصر للإمامة في فئة الأشراف ، وحاول الدعوة لنفسه كها سياق فيها بعد ." "

أما في عهد الدولة الزيدية الثالثة ، أي عصر الشوكاني ، فقد تبدلت الأمور من حال إلى حال ، تمثل ذلك في ظهور فرقتي المخترعة والمطرفية ، وقد تعمق الخلاف بينها إلى الحد الذي دفع اتباعها تجاوز أدب الحوار في الإسلام ، ليصل الأمر إلى حد الاقتتال وسبي الذراري. " وقد عبر أحمد صبحي عن عمق الخلاف في الرأي وتجذره بظهور تيارين متصارعين : الأول ، "التيار الملتزم بالمذهب الزيدي كها حدد صياغته المنصور بالله القاسم بن محمد وهبو تيار تؤازره الدولة وتسانده [ القبيلة ] بكل ثقلها ، إذ كان الحكم للأسرة القاسمية . أما في الفقه فالتزام بالمذهب الهادوي إلى حد ترجيحه في كل المسائل الفقهية على آراء الإمام زيد . ""

أما التيار الثاني المعروف اصطلاحاً بالتيار المتفتح على المذاهب الأُخرى وبخاصة أهل السنة والجياعة ، الذي يؤثر أصحابه " الحديث والفقه على الجدل والكلام . وما كانت الدولة لترضى عن مثل هذا التيار ... لكونه يشكل خطراً يهدد الكيان الزيدي ، حتى وإن كان التفتح من سهات المذهب ." " وهكذا أخذت المسافة بين التيارين تتسع إلى الحد الذي أضحت فيه الهوة عميقة غير قابلة للجبر ، فكانت القطيعة عن تراث معتزلة اليمن - الكف عن الخوض في مباحث علم الكلام ، باعتبار " تلك المقالات - من وجهة نظر الشوكاني - خزعبلات

<sup>(</sup>١) زيد: تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) عبد الغني محمود عبد العاطي : المطرفية في اليمن بين العلم والسياسة ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) صبحى: في علم الكلام ، سبق ذكره ، ج٣ ، ص ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص ٣٩٨.

"." ويفهم من هذه العبارة أن الفقيه قد اختط لنفسه خطة جديدة قد أمتاز بها عن نهج أسلافه . ومما يؤيد هذا الإستنتاج ، أن بعض فقها الزيدية الهادوية والجارودية أفتوا بحظر مصنفات ابن الأمير والشوكاني ، التي تتضمن مباحثها ملاحظات نقدية تنتقص من كتاب شرح الأزهار للإمام أحمد بن يجيى المرتضى . "

كانت ردة فعل فقه الفقيه تجاه فقه السلطة بها يمثله من غلو مذهبي إلى حد تقديس الأثمة، وتقديم نصوصهم على أثمة المذاهب الأربعة ، الأمر الذي دفع بشيخ الإسلام إلى تأسيس حركة فقهية أولت عنايتها الخاصة بعلم الحديث داخل مدينة صنعاء المعروفة بتشيعها لمذهب آل البيت . على هذا المنوال ، لجأ الشوكاني وانصاره إلى اسلوب التكوين والترعية والارشاد لجيل جديد من طلبة العلم ، على حب علم الحديث وفقه السنة ، فكانت أعهاله الرئيسة بمثابة دليل نظري لمن أراد اتباع مذهبه ، الذي جرى عرضه وتنصيصه وفقاً لما جاء في باكورة انتاجه الفكري : إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي (فقه) تلى ذلك ، صدور العديد من الابحاث والمقالات المتنوعة الاغراض والمقاصد ، نخص بالذكره منها : السيل الجرار المتدفق على حداثق الأزهار (فقه ) ، واردشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (أصول فقه ) وقطر الولي على حديث الولي (تصوف ) ، نيل الأوطار من احاديث سيد الاخبار (حديث ) ، والفرائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة (حديث ) ، وفتح القدير بين فني الرواية والدراية من التفسير (تفسير ) .

وعليه ، فقد اقعم فقه المقاصد ، جنباً إلى جنب مع علم الحديث والتفسير وعلم السياسة ، حيث لم تعد صلاحياته مقصورة على القضاء والفتيا ، بل امتدت إلى فضاء أوسع - الحسبة التي مهدت الطريق لظهور ولاية الفقيه المحتسب في العهد الجمهوري . ومع التيار المتجذر في صنعاء اليمن ، سوف يخرج علينا الشوكاني برسائل أخرى : العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين ، وارشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عقد الجهان . وهذا الخطاب الديني كان يؤسس منحنى فقهي مستقل عن فقه السلطة القاسمية ، أفصح عنه الشوكاني في كتاب السيل الجرار ، الذي اكتسع من خلال مناقشته المستفيضة لمسألة الإمامة واستحقاقها ، ليطيح بكل ذلك المهار، الذي عكف الإمام المهدي أحمد بن يجيى المرتضى في موسوعته الفقهية

<sup>(</sup>١) الشوكان : أدب الطلب ، سبق ذكره ، ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) غليس : التجديد في فكر الإمامة الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١٢٥ .

الموسومة بـ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بها في ذلك كتــاب الأزهــار في فقــه الاثمة الأطهار .

ومع اشتداد عود الدعوة الشوكانية داخل صنعاء وعيطها القبلى ، أقصح متسبوا التيار القحطاني عن طموحهم السياسي باغارتهم على مفاصل السلطتين القضائية والتشريعية ، تمهيداً للوثوب إلى مركز الإمامة (الرئاسة) . وسوف يتأكد بمرور الوقت أن ما ارساه فقه الفقيه من مناقشة فكرية حول ولاية الله والطريق إليها في كتاب (قطر الولي على حديث الولي أو الطريق إلى ولاية الله ) ، تبلورت بشكل أفضل بعد مضي قرن ونصف قرن من الزمان على رحيل شيخ الإسلام . كتب القاضي الحجة عبد الرحن بن يحيى الإرباني (ت ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م) في هذا المعنى عبارات تنظيرية تبشر بقرب مولد وصاية الفقيه المحتسب في ببلاد اليمن الأعلى ، جاء فيها : " والأسباب التي جعلتني اقتنع بوجاهة ذلك الرأي هو ما كنت أعرفه مما لا تزال الأيام تزيدنا به معرفة من تمسك القسم الأعلى عامتهم وخاصتهم إلا النذر القليل من المتنورين بالخلافة الماشمية واعتقادهم الجازم أنه لا يجوز أن يتولى الحكم غير سيد علوي فاطمي ، والعمل على اقناعهم يحتاج إلى مدة طويلة وظروف ملائمة فيها كثير من الحرة . " ""

نحن إذا أمام خطاب ديني - مغرق في عنصريته قديم في صياغته مضمونه - يؤسس صاحبه لانصار نظرية وصاية الفقيه المحتسب من متسبي المدعوة الشوكانية أطر سياسية تتيح التحرك للتيار القحطاني ، وفق استراتيجية : " حطم صنها [ إماماً ] ، وانصب صنها [ إماماً آخر ] في نفس الوقت " . " ومثل هذا الطرح ، الذي جاء على لسان واحداً من فقهاء الزيدية المناهضين لنظرية تثبيت الإمامة في آل البيت ، جعلت القاضي الإرياني يعترف لأصحابه القابعين وراء أسوار حجة أن مسألة الإمامة ( الرئاسة ) أصل من أصول الدين ، لكنها لم تعد ذات قيمة بالنسبة له ، نظراً لحصرها في السبطين . ومثل هذا القول: " الأثمة من قريش " ، يشكل في حد ذاته إنعطاف مثيراً للدهشة حيال مسألة الإمامة وإستحقاقها .

<sup>(</sup>١) للتعمق في فهم مغزى هذه النظرية نحيل القارئ لكتاب محمد أحمد نعيان: من وراء الأسبوار، ص ٣٤. . وما تلبها.

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه.

إن مقالتي شيخ الإسلام محمد الشوكاني والقاضي الحجة عبد الرحمن الإرباني، في نقد نظرية الإمام الهادي في الرئاسة واستحقاقها، تمثلان محاولة فقهية جادة وجريئة لاثبات تهافت مقولة تثبيت الإمامة في آل البيت. "وصعوبة نظريتها التأصيلية لفقه الإمام زيد بسن علي رضي الله عنه، تكمن في أن ظروف التعبير عنها في عهد الخلافة القاسمية، أن قطاع مهم مسن سكان بلاد اليمن الأعلى لم يكونوا مهيئين لتقبل نظرية وصاية الفقيه المحتسب. ومع ذلك انتعشت فكرة إحيائها، بعد أن تأكد لهما أن الدولة القاسمية في طريقها إلى الاضمحلال والزوال، عندما اعلنت الأطراف في كل من بلاد اليمن الأسفل والمشرق (يافع وعدن وحضرموت) استقلالها عن السلطة المركزية في صنعاه. "

ولتحقيق "الذات اليمنية "، طبقاً لنظرية وصاية الفقيه المحتسب في زمن حضور الإمام الفاضل وغيبة الإمام المفضول ، تحرك الشوكانيون القحطانيون على مستوى الساحة اليمنية لأثبات وجودهم كقوة سياسية واجتماعية كرست نفسها لتثبيت مبدأ قرشية الخلافة . وكان المدف من وراء ذلك التحرك - الإعلان عن قيام الحكومة الدستورية في عدن قبل قيامها بشهر في يناير عام ١٩٤٨م وليد تدخلات خارجية ، صاغ الانجليز حروفها الأولى حينها دفعوا بعناصر المعارضة المنضوية تحت مظلة الجمعية اليمنية الكبرى إلى تنفيذ تلك الخطة الإنقلابية ، التي استهدفت رأس النظام ( الإمام يحيى ) ووزيره الأول ( القاضي عبد الله العمري ) . " إزاء ذلك، اندفعت المرجعية الدينية في صنعاء ، عمثلة بشخص السيد عبد الله الوزير مستشار الإمام يحيى ، والسيد حسين الكبسي مندوب اليمن الدائم في جامعة الدول العربية إلى تبني فكرة (الميثاق الوطني المقدس) ، خوفاً من أن يقوم بهذا الأمر الفقهاء العربية إلى تبني فكرة (الميثاق الوطني المقدس) ، خوفاً من أن يقوم بهذا الأمر الفقهاء العربية إلى تبني فكرة (الميثاق الوطني المقدس) ، خوفاً من أن يقوم بهذا الأمر الفقهاء العربية إلى تبني فكرة (الميثاق الوطني المقدس) ، خوفاً من أن يقوم تهت اقدامهم ، ولا

<sup>(</sup>١) الشهاحي : اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) نجيب سعيد أبو عز الدين: الإمارات اليمنية الجنوبية ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٣) راجع مقالة الباحث البريطاني المتجنس بالجنسيتين الامريكية والإسرائيلية لي دوجلاس ، الموسومة : Leigh Douglas. "The Free Yemeni Movement" : 1935-62 .

في كتاب:

B.R. Bridham. Ed., Contemporary Yemen, p 40-41.

سيها بعد انضهام سيف الحق إبراهيم بن الإمام يحيى إلى صف المعارضة ، التي عينتـه بـدورها رئيساً فخرياً للحزب والجمعية في محرم ١٣٦٥هـ/ ديسمبر ١٩٤٦م. "

كان العلماء ، تحديداً أولتك القضاة القحطانيون ، وفي مقدمتهم : آل الشوكاني ، وآل الأكوع ، وآل العمري ، وآل الإرياني ، وآل العرشي ، الذين أحرزوا مواقع متقدمة في الجهاز القضائي هم الذين يفصلون في المنازعات والخلافات اليومية التي تحصل بين الناس من جهة ، ومن جهة ثانية يفصلون أيضاً في النزاعات التي تحصل بين الأثمة الحكام من السادة الهاشمين المتنافسين أنفسهم على دست الإمامة . لكن عمداء هذه الأسر لم يتجرؤوا على الإفصاح بها تجيش به صدورهم من طموحات سياسية ، واقتصر دورهم على دور الوسيط السياسي بين الحكام والرعية ؛ وبالتالي لم تستقم لهم الأمور طويلاً في المناصب التشريعية والقضائية التي احتلوها، كها استقام أمر الإمامة لبقية الأسر العدنانية المتنفذة مثل : آل شرف الدين ، وآل القاسم ، وآل إسحاق ، وآل المنصور ، الذين فرضوا نفوذهم السياسي على أنحاء متفرقة من بلاد اليمن الأعلى واليمن الأسفل . " واستمروا حكاماً فعليين للبلاد حتى أنضت السلطة السياسية دون منازع إلى آل حميد الدين، عثلة بشخص الإمام المنصور عمد بن

أفسحت هذه الوضعية السياسية الشاذة المجال أمام الحكم العشاني العبودة إلى اليمن عدداً بالتعاون والتنسيق مع الإمام المتوكل محمد بن يجيى ابن المنصور ، كما أفسحت الطريق للأساطيل البريطانية تثبيت موطئ قدم لها في خليج عدن ومياه البحر الأحمر بالتعاون والتنسيق مع الإمام الناصر عبد الله بن الحسن بن أحمد بن المهدي الذي أرسل ابن شقيقه إلى عدن للتفاوض مع الإنجليز نكاية بخصمه اللدود الشريف حمود. " أدت تلك التنازلات السياسية إلى ضمور شرعية الدولة القاسمية في المركز والأطراف ، لصالح التيار الزيدي

<sup>(</sup>١) انظر الرسالة (البيان) الصادر باسم حزب الاحرار التي قام بصياغتها القاضي محمد الزبيري والشيخ أحد نميان بعلم ومعرفة المحامي محمد على لقيان والداعي الإسهاعيلي خير الدين علم الدين في بحثنا البمن المعاصر من القبيلة إلى الدولة، ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) زبارة: نشر العرف، سبق ذكره، ص ٦١٦.

<sup>(</sup>٣) أباظة : الحكم العثمان في اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٤٣ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر:

المتفتع على أهل السنة والجهاعة . غير أن المناخ السياسي العام الذي ولَّدتهُ الدعوة الشوكانية في صنعاء وعيطها القبلي، أفسح المجال أمام المد الوهابي الذي وصل ذروت في بداية عهد الدولة السعودية الثالثة، عندما أصبح (سنجق عسير) واحداً من المجالات الحيوية للدولة والدعوة . " وسيظل هذا الدور السعودي مرهوناً بالشراكة الحتمية مع الطرف اليمني بكل أطيافه السياسية والمذهبية ، الذي تتطلع رموزه للعلب دوراً موازياً له في مجريات السياسة المحلية والعربية . "

وكانت هذه الثنائية - الدينية والسياسية - هي أحد أبرز جوانب أزمة ثنائية حادة بين فقه السلطة وفقه الفقيه ، ظلت قائمة طيلة القرنين الثالث والرابع عشر الهجريين / التاسع عشر والعشرين الميلاديين ، دون حسم لصالح أحد أطراف النزاع. إذ كان دعاة الإصلاح الديني والسياسي ، وجلهم من أهل الحل والعقد ( السادة والقضاة ) يلجئون إلى تسويغ الإصلاح بالفتوى ؛ وكانت الطبقة الحاكمة تلجأ بدورها إلى إدانة عناصر هذا الاتجاه واعتبارهم خارجين عن طاعة الإمام . ولما صرفت الشوكانية اهتهامها إلى تفحص عناصر الانتهاء الديني ذات الصلة الوثيقة بالعبادات والمعاملات، أبدى أصحابها هماساً منقطع النظير إلى إحياء تراث الزيدية ، لا سيها مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . على أن هذا كله لا يعني أن الدعوة الشوكانية نشأت وانتشرت مبادئها في فراغ سياسي وثقافي . فالمذهب الماسمي للدولة عني موسيبقى تأثيره فاعلاً ومؤثراً في بجريات الحياة السياسية وفي ظل سيادة دولة القبيلة ، وصيبقى تأثيره فاعلاً ومؤثراً في بجريات الحياة السياسية وفي ظل سيادة دولة القبيلة وأعرافها .

وإذا كانت الإشكالية في الفكر العربي الإسلامي تكمن في تبعية الفقيه (المثقف) للسلطان (الرئيس)، فإن المأزق الحقيقي في الدعوة الشوكانية - هو مناهضتها للمؤسسة الإمامية بدعوي إصلاحها من الداخل، وذلك عن طريق المطالبة بإحياء الكتاب والسنة

<sup>(</sup>١) راجع عن الحملات السعودية المتعاقبة عل إقليم عسير كتاب محمد بن أحمد العقيلي: المخلاف السلبياني، ج٢ ، ص ١٥٢ ، وحزة: قلب جزيرة العرب ، سبق ذكره ، ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٢) حول هذه الأدوار المختلفة نحيل القارئ لمراجعة وجهات النظر المختلفة ، في هذا الشأن انظر أحمد يوسف أحمد : الدور المصري في اليمن ، ص ٤٠٥ ، وسعيد محمد باديب : الصراع السعودي المصري حول اليمن الشيالي ، ص ١٦٧ .

المعمول بهما أساساً ، وإعادة فتح باب الاجتهاد الذي لم ينسد كلية في اليمن . ويحتل فقه السنة وفقه الشيعة - إذا صبح لنا استخدام هذا المصطلح - حيزاً واسبعاً في هذا الصراع السياسي والثقافي بين تياري القحطانية والعدنانية ، الذي نعايشه في الحياة الثقافية والسياسية في اليمن المعاصر بأشكال متعددة . وخير تعبير على استمرارية هذا الصراع هو ظاهرة " الدوامغ الشعرية " التي تعج بها كتب السير والأدب والتاريخ . "

إن الدور الذي اضطلع به شيخ الإسلام (المحتسب) في وسط عهد الدولة القاسمية هو دور فقهي وسياسي مزدوج في ثنايا مؤسسات الجهاز الديني ومراتبه الثقافية والاجتهاعية المختلفة، بحيث أصبح أسيراً لتوازناتها الدقيقة، وسياق تحولاتها الفقهية. فمن جهة تعمقت القطيعة بين قاضي قضاة الزيدية وفقهاء الشافعية وشيوخ الطرق الصوفية، الذين أظهروا معارضة متزايدة للسلطة المركزية عملة بشيخ الإسلام وإمام صنعاء. وبدلاً من أن يلعب القاضي الشوكاني دور الوسيط في عملية التقريب المذهبي بين فقه السنة وفقه الشيعة، نجده أبعد ما يكون عن القيام بهذا الدور، وفي كونه يستمد ثقله السياسي من إمام صنعاء العدو التقليدي لشيوخ الطرق الصوفية . " فالسلطة القضائية الحاكمة ، عملة بشخص قاضي القضاة ما كانت لتنهض بأدوار ثقافية واجتهاعية مختلفة تغطي شتى جوانب الحياة السياسية ، لا سيها في مجال إصدار الفتاوي المهمة المتعلقة بالمجتمع السياسي .

### التصدي للمد الوهابي :

اقترنت التجربة الوهابية بتدشين الأمير عمد بن سعود لانقى اللب سياسي في برنامج الحركة ، تمثل في توسيع رقعة الدولة على حساب برامج الدعوة . هذه السياسة التوسعية التى سيكون من نتائجها تحجيم القاعدة المادية والأدبية للعقيدة السلفية ، كان لها أثر حاسم

<sup>(</sup>١) ما يزال الصراع قاتياً بين التيارين بغير حل في اليمن المعاصر ، وصا زالت المؤثرات الثقافية للمؤسسة الإمامية قائمة ، وتنعثل في عملية البحث عن إمكانية قيام مشروع دولة اليمن الإسلامية تحت مظلة النظام الجمهوري ، محفظة بكل ما فيها من تناقضات فكرية وسياسية . ويظل المذهب الرسمي للدولة هو المذهب الزيدي الهادوي . انظر عبده: الطائفية في اليمن، صبق ذكره، ص ٢٥، والحبثي : " الدوامغ في التراث البمني " ، عجلة اليمن الجديد ، العدد ٣ ، سبق ذكره ، ص ٢٧، وأحمد الشامي : نفصات ولفحات من البمن ، ص ١٥٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الحبشي: الصوفية والفقهاء في اليمن، سبق ذكره، ص ٥٩-٦٠.

في تحول الدعوة التوحيدية إلى إيديولوجية سياسية تخدم فكرة مشروع الدولة السعودية الأولى. آثر التيار الزيدي المتفتع على أهل السنة والجماعة في جبل اليمن العمل البطيء والكلمة الطيبة في عاولة منه تقويم التجربة الوهابية بصبر وتأنو، كي يحث القائمين عليها على مراجعة برنامجهم الإصلاحي تفادياً لمنع الكارثة . وجذا يكون شيخ الإسلام محمد بسن علي الشوكاني قد اختار الطريق الشاق الذي يسلكه دوماً وأبداً رجال الإصلاح في مختلف العصور.

وكان المدخل إلى اسقاط هذا التعارض بين زيدية اليمن الهادوية ووهابية نجد الخنبلية، 
يتطلب بذل المزيد من الجهد للتقارب السياسي بين الدولتين (السعودية والقاسمية) خدمة 
للمصالح المشتركة بين أثمة آل القاسم وأمراء آل سعود، تمهيداً للتقارب المذهبي بين 
الدعوتين الزيدية والوهابية . لذلك كله ، اختار الشوكاني خط اللقاء والتعاون مع ابن عبد 
الوهاب، متحدياً علماء المؤسسة الإمامية الذين نعتوه بالنصب والرفض لمذهب آل البيت ، 
بغية تأمين قاعدة متقدمة للدعوة السلفية في صنعاء اليمن ، وحتى تنشأ جسور يمكن أن 
بعتازها النجدي والحجازي مقترباً من خط تماس مباحث معتزلة البمن ، وبالتالي يتمكن 
الزيدي الهادوي من التوصل إلى صيغة توفيقية فقهية وكلامية ليتسنى له مخاطبة أخوانه في 
الدين والعقيدة من الأشعرية الحنبلية .

لقد أدى الوقوف على فقه الإمام زيد وفقه الإمام المادي إلى ظهور إتجاهات فقهية وتيارات كلامية ، ولكن سرعان ما تخطى الفقهاء البحث في الفروع مفضلين الخوض في الأمور العقائدية وثيقة الصلة بالنبوة والإمامة والعصمة . ضمن هذه المفاهيم ، يضع معتزلة اليمن علم الكلام (الإلهيات) في مقدمة أبحاثهم العلمية ، كمدخل نظري للأحكام المستمدة أساساً من الكتاب والسنة وما يتعلق بأحكامها كمعرفة الناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، والنص والظاهر ؛ وهذا الأمر أدى إلى ظهور ما يسمى بالقياس وأركانه : قياس العلة وقياس الشبه . " بالإضافة إلى الاستحسان وأركانه : استحسان السنة واستحسان الإجماع ،

<sup>(</sup>١) وهذه الأقسام كلها مذكورة في كتب الأصول الزيدية وقد ذكرها صاحب الفصول اللؤلؤية ، وصاحب معيار العقول ، وناقشها بشكل مسهب الشيخ أبو زهرة في كتابه : الإصام زيد ، حياته وعصره ، آراءه وفقه ، سبق ذكره، ص ٤٣٦ .

والمصلحة المرسلة ، والاستصحاب ، ودليل العقل وما يترتب عليه من استحسان عقلي ، والاجتهاد وتجزأته إلى مراتب . ""

إزاء ذلك ، حدث انشقاق عن مذهب العقل (تراث المعتزلة) في إطار الفكر الزيدي ، دون أن يقصد عمثلو هذا الانشقاق عمن أصبحوا يعرفون بالتيار الزيدي المتفتح على أهل السنة ، دون أن يتنبهوا إلى أن مناهضتهم لمذهب أهل البيت بات خطراً يهدد كيان الدعوة والدولة. وكان أنصار هذا التيار ينطلقون من مبادئ أشعرية مغرقة في صوفيتها ، تمحورت حول شعار الحاكمية لله ، على أمل العودة بالإسلام إلى عهد الخلافة الراشدة . فالحياة السياسية في عصر الشوكاني ، احتوت في أحشائها على تيارين سياسيين متصارعين: التيار الزيدي المادوي الذي يلقى دعاً قوياً من السلطة القاسمية ، والتيار الزيدي المتسنن الذي اعتبره الأثمة الحكام ومن يلقى دعاً قوياً من السلطة القاسمية ، والتيار الزيدي المتسنن الذي اعتبره الأثمة الحكام ومن والاهم من العلماء تياراً فكرياً وسياسياً منحرفاً عن مذهب العترة .

اتسم النقد الصارم لبرامج الدعوة الوهابية بالموالاة والمنابذة ، كيا يتضح ذلك من تجربة ابن الأمير الصنعاني ونقده اللاذع المبثوث بين سطور الرسالة النجدية . في الوقت نفسه ، وهو يؤكد اعتمد الشوكاني ذات المنهج في رصد سقطات التجربة السعودية في وقت لاحق ، وهو يؤكد على إصالتها ودورها العظيم في إحياء علوم الدين ومكافحة البدعة . فالدعوة ذاتها المستندة إلى مذهب السلف لم تسلك النهج القويم ، من وجهة نظره في توضيح المقاصد الكلية الشرعية ، بدليل إعتهادها لغة السيف منهجاً للحوار مع خصوم الحركة . وكنان الشوكاني يخشى ما يخشاه من أن تتحول الدولة السعودية إلى ملك عضوض ، مثلها حصل تماماً مع المدعوة الزيدية والدولة الهادوية التي حكمت اليمن قروناً طويلة طبقاً لنظرية شرطية البطنين. في كل الأحوال ، ظل شعار الإصلاح الديني قوياً إلى الحد الكافي لضهان تطبيق مادئ الكتاب وتعاليم السنة بحسب قواعد نظام الحكم المثلاث المتعارف عليها : الإيهان بالله، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وهي تضمن طهارة القلب أو الضمير، وطهارة الجوارح صالح."

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٤٦٤-٤٦٤ .

<sup>(</sup>٢) عطار : محمد بن عبد الوهاب ، سبق ذكره ، ص ٩١ .

وإذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة الدعوة الوهابية وملابسات حلفها المقدس مع الدولة السعودية، فإن السياق الآنف الذكر أدى إلى إحداث تغييرات نوعية في برامجها الإصلاحية على غير صعيد. فالدعوة منذ إنطلاقتها الأولى كانت ترمي إلى التوحيد الخالص من كل شائبة وعاربة البدع بكل أشكالها ، لكنها في طور الدولة تحولت إلى حركة سياسية تتبيع لأمراء آل سعود عمارسة جملة الأدوار المنوطة بهم مباشرة . وقد احتج الشوكاني على التجربة ذاتها من حيث كونها الوسيلة المثل لعقيدة التوحيد ، الأمر الذي يتطلب من القائمين عليها الالتزام الحرفي بمبادئ الكتاب والسنة واقتفاء أثر السلف الصالح في العبادات والمعاملات . في حين كان موقف ابن عبد الوهاب يتسم بالتشدد المذهبي، وبنى دعوته الإصلاحية على أساس سياسة الأمر الواقع الذي يرى أن صرف الجهد في نشر مبادئ الدعوة بصورة سلمية مضيعة للوقت .

رافق قيام الدولة السعودية الأولى ، في منتصف القرن السابع عشر الميلادي حتى قيام الدولة السعودية الثالثة في نهاية الثلث الأول من القرن العشرين ، تبني سياسة مركزية تجاه العشائر البدوية التي شكلت العمود الفقري للحركة الوهابية . واقترنت هذه التجربة بسياسيات تتعلق بمسألة توطين هذه القبائل في مستعمرات شبه مستقرة تتخذ من الرعي والزراعة مصدر رزقها وحياتها ، وبالتالي انخراطها في دورة الحياة السياسية ولو في نطاق ضيق لا يتعد حدود المذهب والقبيلة . "كل ذلك في إطار محدود ومرسوم من السياسات العقائدية المتشددة التي نهض بها كلاً من أمراء آل سعود وعلياء آل الشيخ ، في مسعاهم الحثيث إلى توحيد مختلف أنحاء الجزيرة العربية تحت نفوذهم وسيادتهم . وحيث كان التوسع السعودي السياسي والعسكري يتهاشي مع نشر تعاليم المذهب الجديد على قدم وساق في سائر أنحاء الجزيرة العربية ، كانت الدعوة الوهابية قد بسطت نفوذها في المنطقة على حساب الدولة العثانية التي كانت تدعى حمايتها للحرمين الشريفين .

 <sup>(</sup>١) حاول أمراء آل سعود توطين العشائر البدوية في قرى شبه مستقرة تسمع لقاطنيها الاشتغال بالزراعة جنباً إلى جنب مع الرعي ، وقد عرفت هذه المستوطنات بالهجر الدينية التي بلغ عددها مسائتين هجرة تقريباً ، انظر :

Helen Lackner. A House built on Sand - a political economy of Saudi Arabia, p. 23 - 24.

لقد وفرت هذه السياسيات على اختلاف تعبيراتها قاعدة صلبة احتضنت السياق التاريخي للتجربة الوهابية السعودية . وكان التوفيق بين عالم البداوة وعالم الحضر إحدى المشاكل المهمة التي اعترضت مسار التجربة . يرسم لنا فؤاد حزة في مؤلف (قلب جزيرة العرب) المعالم الرئيسة لها ، كما جرى تحديدها في أربع محطات - أدواراً حاسمة :

- الدور الأول: ويبدأ من تاريخ نشوء حكومتهم على يد الأمير محمد بن سعود، إلى بدء ولاية الأمير عبد الله بن سعود الكبير، من ١١٣٧ - ١٢٢٩ هجرية، الموافق ١٧٢٤ --١٨١٤ ميلادية.
- الدور الثاني: ويبدأ من تاريخ ولاية عبد الله بن سعود إلى نهاية الاستيلاء العثماني بواسطة
   المصريين، من ١٢٢٩ إلى ١٢٨٢ هجرية ، الموافق ١٨١٤ ١٨٦٥ ميلادية .
- الدور الثالث: ويبدأ من الفتنة الأهلية بين أبناء فيصل بن تركي إلى أن استولى محمـد بـن علي رشيد على البلاد النجدية ، من ١٢٨٢ – ١٣١٨ هجرية ، الموافـق ١٨٦٥ – ١٩٠٠ ميلادية.
- الدور الرابع: ويبدأ من قيام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى الزمان الحاضر. "

ما يهمنا في هذا المقال ، هو اقتفاء أثر الدعوة التوحيدية السلفية التي عرفت في لحظة ولادتها باسم الوهابية ، تحديداً منذ أن تحولت تدريجياً من دعوة دينية إصلاحية إلى كيان سياسي عرف باسم الدولة السعودية الثالثة ، وما ترتب على ذلك من مظاهر عسكرية اجتاحت المنطقة برمتها - من تهامة اليمن (عسير) جنوباً إلى النجف وكربلاء وحوران شهالاً. وشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني في موقفه المعارض للتوسع السعودي في ببلاده ، لا يختلف في مواقفه المبدئية عن موقف الإمام المنصور علي، الذي يدعي ولايته على تهامة اليمن والحجاز منذ القدم . نلمس ذلك في سياق جواب الإمام المنصور علي على رسالة تلقاها من أمير نجد عبد العزيز بن سعود يحثه فيها اللحاق بركب الدعوة السلفية، وفيها يقول: "وصل البنا كتابك وقدم علينا خطابك وجميع ما عليه اشتمل على يد المرسل وطالعنا المجموع الفريد المشتمل على تفسير الفاتحة ورسائل التوحيد فرأيناه في تقرير مطلوب واحد هو أعلى المطالب وأشرف المقاصد بل هو رأي الدين وأساس شريعة سيد المرسلين وذلك اخدلاص التوحيد

<sup>(</sup>١) حزة : قلب جزيرة العرب ، سبق ذكره ، ص ٣٣٤ .

للحميد المجيد وهذا لا ينبغي ان يقع فيه خصام ولا يختلف فيه الاعلام من جميع أهل الإسلام ويكفي في اثباته والدفع في وجوه تقاته قول الله عز وجل (وما أدراك ما يوم الدين).""

لقد كان قلق شيخ الإسلام الشوكاني في علمه حول المصير الذي آلت إليه الدعوة السلفية في نجد والحجاز، وقد أدرك بحصيفته السياسية مدى الضغوط السياسية المتزايدة التي مارسها آل سعود على أثمة آل القاسم، ومنها إجبارهم على إزالة بعض قباب مساجد صنعاء القديمة وبعض المزارات والأضرحة الدينية في تهامة اليمن. " وهبو على وعبي تمام بالضغوط المتزايدة التي مارسها والي مصر عمد على على إمام صنعاء، مطالباً إمام صنعاء بدفع الحزاج السنوي للسلطان العثماني. فجاء رد الإمام المهدي عبد الله لوالي مصر ليناً، يعاول فيه توضيح موقفه السياسي والإقتصادي الصعب في ضوء حركة الشريف حمود (أبو مسار) وتحالفه مع آل سعود ضد علكته الفتية ، مبدياً إستعداده الإمتثال والطاعة للباب العالي . لكنه أبدى أمتعاضه الشديد من أعمال السلب والنهب ، التي تعرض لها الحجاج المنين ، وهم في طريقهم إلى الأراضي المقدسة: "وهو ما وقع هذا العام والعام الذي قبله من صد من أم البيت الحرام من أهل هذه البقاع وهم وفد الله وحجاج بيته ونحن لا نشك ان من هذا لا يصدر عن أمرك ولا ترضاه فان فيه من المخالفة للدين وسوء القالة من المسلمين ما لا يخفى عليك . ولكن عليك الانتباء على مشل هذا والزمام ممن في طريق الحاج بمان لا يتعرضوا لذلك لان مثل هذا قد حصل به التشويش على كثير من المسلمين واستنكره جميع أهل العلم والدين .""

تبنت الحركة السلفية التوحيدية بادئ الأمر موقفاً دفاعياً اقتصر على المساجلات الفقهية والقصائد الشعرية ، لكن هذا الموقف سرعان ما انتقل من الدفاع عبل مبادئ الدعوة إلى المجوم على خصومها . وقد استدعى الأمر من صباحب المدعوة الإستعانة بفت اوى دينية

<sup>(</sup>١) انظر نص جواب الإمام المتصور علي بن المهدي على أمير نجد عبد العزيز بن سعود، في كتباب محمود: ذكريات الشوكان ، سبق ذكره ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) الشرجبي: الإمام الشوكاني حياته وفكره، سبق ذكره، ص ٥٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر النص رقم (٥٠) في كتاب محمود: ذكريات الشوكاني، سبق ذكره، ص ١٦٤-١٦٥، وفيه يشكو
 إمام صنعاء من كثرة تعديات جيش الأخوان على حجيج بيت الله الحرام من أهل اليمن.

بموجبها استبيحت دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم . رافق الاختلاف الفقهي حول تحديد الكافر من المشرك ، وجواز سفك دم قاطع الصلاة من عدمه بين علياء الأمة ، تحركاً سياسياً أفضى إلى أعمال عنف مفرطة ، عندما أقدم الاخوان الوهابيون على "هدم كل قبور الصحابة وسووها بالأرض، ولم يبق منها إلا إشارات تومئ إلى موضع القبر .. " "وبدا أتباع الحركة بالنسبة للتيار الزيدي المتفتح على أهل السنة (عمد بن إسهاعيل الأمير وعمد بن علي الشوكاني) مقلدين تعوزهم المعرفة الصحيحة بتعاليم الكتاب والسنة التي تحث الدعاة التزام قواعد وآداب الحوار في الإسلام .

غير أن الغالبية العظمى من المسلمين وعلى رأسهم السلطان العثماني أدانوا الحركة والقائمين عليها الذين منعوا الحجيج من السفر إلى الأراضي المقدسة ، فضلاً عن إهمالهم ذكر اسم الخليفة العثماني في خطب الجمعة . ولعل الحدة التي جابه بها السلطان محمود الثاني الخطر السعودي الماثل في نجد والحجاز دفعه إلى التفكير بصورة جدية في ضرب التجربة وتصفيتها . وعليه اتهم الباب العالي مريدي ابن عبد الوهاب بابتداع مذهب جديد في الإسلام ، وقد استدعى الأمر من السلطان العثماني استصدار فتوى باسم شيخ الإسلام في إستانبول قضت بتكفير القائمين بأمر الدعوة (آل سعود وآل الشيخ) . في الوقت نفسه ، اسند الباب العالي لوالي مصر عمد علي باشا وولديه إبراهيم وطوسان مهمة تصفية الحركة الوهابية تمهيداً للقضاء الدولة السعودية ، فتحقق لهم ذلك باقتحام الدرعية معقل الحركة عام للقضاء الدولة السعودية ، فتحقق لهم ذلك باقتحام الدرعية معقل الحركة عام

اتخذت هذه الخلافات المذهبية مسوغاً فقهياً للسياسية الشرعية الرامية إلى إصلاح الخلل بين السلطان (الراعي) والرعية ، بعداً جديداً على إشر الانتصارات الساحقة التي حققها الاخوان في نجد والحجاز واليمن والإحساء ، مما أجبع مشاعر العداء إقليمياً (اللولة العثانية) ، ودولياً (بريطانيا العظمى) ، التي وجهست أساطيلها ضربات قاصمة لطلائع الجيش السعودي في رأس الخيمة ، وزاد من كراهية انجلترا للحركة الوهابية والدولة السعودية أن الغالبية العظمى من مسلمي الهند ، كانوا قد اعتنقوا مبادئها على يد أحمد بن

<sup>(</sup>١) ابو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ، ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر:

A. L. al-Sayyid. Marsot. Egypt in the reign of Muhammad Ali.p.199.

عرفان الهندي ولا سيها في إقليم بيشاور ، الذي شكل نقطة ارتكاز للحركة الجهادية ضد الغزاة المستعمرين في شبه القارة الهندية. ""

هكذا كانت المسألة من الناحية العملية بالنسبة للتجربة الوهابية في شبه الجزيرة العربية وغومها قد ساهمت في تعميق الخلافات المذهبية بين الحنابلة وخصومهم ، المذين اتهموهم بالتشدد في دينهم إلى حد حمل السيف وتكفير المخالفين لهم وسفك دماء المسلمين . وهذا الموقف يفسر لنا دور أحد علياء اليمن المعاصرين للحركة - محمد بين إسهاعيل الأمير الصنعاني الذي أظهر إعجابه بالدعوة وصاحبها ، كما يتضح ذلك من قصيدته المعروفة باسم (الرسالة النجدية) ، وفيها يقول: سلام على نجد ومن حل في نجد - وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي . لكن هذا المديح والإطراء سرعان ما تحول إلى هجر ومنابذة ، كما يفهسم من المقطع الثاني من القصيدة: رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي - فقد صبح لي عنه خلاف الذي عندى . "

ومن هذا الباب - باب الموالاة والمنابذة - وصل الخلاف بين حنابلة نجد وزيدية صنعاء اليمن إلى حد القطيعة ، بل وتكفير الخصوم بإبحاة دمائهم وأموالهم . وهذا أمر بحافي لمنطق العقل وقانون الشرع . فلا غرابة اذن أن يكون شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني قد اقتفى أثر ابن الأمير الصنعاني ، من حيث تأثره الشديد بمذهب الشيخ محمد بين عبد الوهاب ضاحب الدعوة السلفية التوحيدية في نجد . فكان لقاء الشوكاني بمذهب ابن عبد الوهاب ، قد تم بفعل تأثره العميق بمذهب شيخ الإسلام تقيي الدين أحمد بين تيمية الحراني (ت ٧٢هه/ ١٣٢٣م) وتلميذه النجيب محمد بن قيم الجوزية ، رغم عدم إلتزامه حرفياً بمذهب الإمام أحمد ابن حنبل . إلا أن تأثره اللاحق بمذهب أهل الحديث المحدود الإنتشار في اليمن، طغى على ثقافته الفقهية والكلامية السابقة التي استقاها من مذهب أهل العدل والتوحيد ، بإعتباره واحداً من أبرز دعاته والمناضلين في نشر تعاليمه ومبادئة (الأصر بالمعروف والنهي

<sup>(</sup>١) أنور الجندي : العالم الإسلامي والاستعمار السياسي ، ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) نحيل القارئ لمطالعة فصول الرسالة النجدية في الفصل الثالث من الباب الأول تحت عنوان (التأصيل الموضوعي والذاتي للغربة عند ابن الأمير) من خربشتنا التاريخية المسهاة: الشوكانية الوهابية تبار مستجد في الفكر العربي الحديث. القاهرة، مكتبة مدبولي، ٢٠٠٦.

عن المنكر) من جهة ، والدعوة إلى إصلاح الخلل الكامن في فكر الزيدية منذ لحظة إرتقاءه إلى منصب الوزير الأول والقضاء الأكبر في صنعاء اليمن من جهة أُخرى .

بهذا المعنى ، يكون الخوض في دقائق التيار الزيدي المتفتع على أهل السنة والجهاعة هو نفس الخوض في سائر الإتجاهات المذهبية والسياسية في العالم الإسلامي ، وبوجه خاص الشوكانية القحطانية "الزيدية" في جبل اليمن ، وبوجه أكثر خصوصية السلفية التوحيدية "الوهابية" في قلب الجزيرة العربية . فالمشروع السعودي بتجلياته المختلفة يدفعنا للخوض في بحث صحة انحراف الاخوان الوهابين عن برامج الدعوة الدينية الإصلاحية التي ارسى دعائمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب . الأمر الذي يستدعي منا التحقق من سلامة فتوى شيخ الإسلام في استانبول القائلة بخروج أتباع الشيخ عن مبادئ الكتاب والسنة .

وإذا كان الشوكاني قد أظهر إعجابه بمبادئ الدعوة الإصلاحية السلفية ، فإنه كان على وعي بمخطط المشروع السعودي وطموحه السياسي كها عايشه عبلى أرض الواقع . ويعلق عمد أبو زهرة على ذلك ، بقوله: "إنهم توسعوا في معنى البدعة توسعاً غريباً حتى أنهم ليزعمون أن وضع ستائر على الروضة الشريفة أمر بدعي . ولذلك منعوا تجديد الستائر التي عليها ، حتى صارت أسهالاً بالية تقذى بها الأعين ، لولا النور الذي يضفى على من يكون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، أو يحس أنه في هذا المكان كان منزل الوحي على سيد المرسلين \_صلى الله عليه وسلم - . وإنا لنجد فوق ذلك منهم من يعد قول المسلم سيدنا عمد بدعة لا تجوز ويغلون في ذلك غلواً شديداً ، وفي سبيل دعوتهم يعنفون في القول ، حتى إن أكثر الناس لينفرون منهم أشد النفور ." "

وقد نشأ هذا التقدير في سياق آخر ، يدخل ضمن نطاق الصراع الضاري الذي دار بين أنصار الحركة الوهابية وخصومها في نجد اليمن والحجاز وكربلاء والنجف واستانبول. وكان محمد الشوكاني الفقيه والسياسي المهموم بمسألة إحياء أمجاد الخلافة القاسمية ، قد شغل حيز كبير من القرطاس في مباحثه الفقهية (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار) ، التي تمحورت أبوابها وفصولها حول الإمامة العظمى وإستحقاقها ، كونها التعبير الحقوقي

<sup>(</sup>١) انظر كلاً من أي زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ، سبق ذكره ، ص ٢١٣ - ٢١٤ ، والشكعة: إسلام بلا مذاهب ، سبق ذكره ، ص ٥٠٧ .

والقانوني للإصلاح المنشود في المجتمع على كافة الأصعدة . وعلة ذلك أن الخلافة الإسلامية في عصره، كانت محصورة في آل عشهان وآل القاسسم الفين نازعهم آل الشيخ وآل سعود السلطة الدينية والدنيوية ، في محاولتهم الرامية إلى إنتزاع لقب خادم الحرمين الشريفين مسن السلطان العثماني ، وبالتالي إنتزاع لقب أمير المؤمنين الناصر بدين الله رب العالمين من إمام صنعاء . "

فبالرغم من كل مظاهر العداء المتأصل بين الإخوة الأعداء - السنة والشيعة - ، كانت بمناك مناسبات دينية يلتقي فيها الحجيج المسلمون وعلماء الأمة من كل مكان ، باسطين أمامهم المسائل الشرعية المختلف عليها ؛ وكان ثمة إجماع على ضرورة التضامن الإسلامي بدلاً من الشتات والانقسام . وبالرغم من أن الحركة الوهابية ودولتها السعودية كانت أقرب الدول الإسلامية جغرافياً للأراضي المقدسة ، إلا أن مجموعة عوامل كانت وراء تأزم العلاقات بين القائمين بأمر الحركة والسلطان العثماني ، الذي كان يعتبر نفسه حامي الحرمين الشريفين . ومما ضاعف من سرعة التقدم في هذا الاتجاه المعادي للتجربة التوحيدية ، عمق الانقسام المذهبي في العالم العربي والإسلامي والذي لا يزال يطفو على السطح من حين لاخر. هذا إلى جانب مشكلة العشائر المترحلة في إقليم شبه الجزيرة العربية ، التي كانت تغير لأخر . هذا إلى جانب مشكلة العشائر المترحلة في إقليم شبه الجزيرة العربية ، التي كانت تغير بشكل مباشر في تأزم العلاقات بين الأطراف المعنية بالخلافة الإسلامية ، فتباعدت فرص التفاهم فيا بينهم حتى يومنا هذا. ""

(٢) انظر :

<sup>(</sup>۱) انظر مناقشة الرحال العربي أمين الريحاني مع إمام اليمن يجيى بن محمد المنصور حول إمكانية إعداد أرضية مناسبة لقيام وحدة عربية شاملة ، مسيا بعد فشل الشريف حسين الذي فشل في إنجاز مشروع قيام دولة عربية كبرى "خلافة إسلامية" على غرار الخلافة العثمانية إسان الحبرب الكونية الأولى . إلا أن إمام البمن أبدى تحفظه الشديد تجاه الحكام العرب (آل سعود وآل الرشيد وآل الصباح وأولاد الشريف حسين والادربسي وفاروق ملك مصر) الذين شبكوا أيديهم بأبدي الحلفاء من خلال معاهدات صداقة سياسية غير متكافئة . وكان ابن حميد الدين بأنس في نفسه القيام بأمر الإمامة العظمى ، وهذا الأمر لم يكن مستساغاً لدى عاوره أمين الريحياني صاحب كتاب: ملوك العرب ، سبق ذكره ، ص ٢٥٨ وما تلها ، وانظر دراسة مراد : صراع القوى في المحيط الهندي والخليج العربي ، سبق ذكره ، ص ٢٥٧ .

كانت الحركة الوهابية نفسها وهي في أوج قوتها على وعي بطبيعة مشروعها الديني الإصلاحي ، لكنها لم تكن واعية تماماً بمخاطر مشروعها السياسي وهي عاقدة العزم على توهيب الناس وسعودتهم مهما كلف الثمن . ومن الطبيعي أن تكون خلفية هذه الدعوة الدينية الإصلاحية تطمح إلى لعب دور مهم في الحياة السياسية والاجتهاعية لشعوب المنطقة . لذلك فإنها تبدو في ضوء تجربتها وكأنها تخليد لذكرى عصر مضى وانقضى بدلاً من أن تكون استباقاً للمستقبل ، حيث يستعيد العرب والمسلمون ماضيهم الحضاري المجيد . وكان صراعهم المرير مع السلطان العثماني سمة بارزة لهم ، وذلك لأسباب منها الحصول على الشرعية نظراً لإدعاء كل طرف سيادته وسيطرته على الأراضي المقدسة – الحرمين الشريفين .

ومن هذا المنطلق، فإننا نميل إلى القول بأن الدعوة في تشددها الديني ولا سيا في مرحلة الدولة السعودية الأولى ، كانت أقرب إلى الثورة السياسية منها إلى الحركة الفكرية . وعليه، يجب أن نفرق بين "الوهابية السياسية" و"الوهابية الدينية" في مختلف عهود الدولة السعودية. " فمن الناحية العملية ، فرض الاخوان الوهابيون أنفسهم كقوة سياسية متنامية في إقليم شبه الجزيرة العربية ، وكان للدعوة سحرها وجاذبيتها لدى نفر من علماء المسلمين في أنحاء المعمورة. وكان الأثر السياسي طاغياً على الديني في تحديد أهدافها التي جسدتها الدولة السعودية في مختلف أطوارها الأربعة . يعلق على ذلك التحرك أحد الدارسين المعاصرين بالقول: "لقد أنتصرت الدرعية على الجزيرة العربية ووحدتها ثم أنتحرت تطرفاً . وغدت الوهابية ((تهمة)) يوصف بها كل من يخرج على إجماع حتى وإن كان الإجماع خاطئاً . لذا حرص قادة الدولة السعودية الثانية والثالثة على المهادنة والإعتدال وإلى الإنزواء أحياناً . وهذا الأسلوب مكن الملك عبد العزيز من تأسيس دولته ((المملكة العربية السعودية)) ضمن حدود دولة سعود الكبير ." ""

كانت بداية اليقظة العربية الحديثة ، كها صورها نفر من الباحثين وعلى رأسهم جورج أنطونيوس بأنها "بداية خادعة" ، قامت من أساسها على "تعاليم عمد بن عبد الوهاب. حين ذهبت إلى القول بأن الإسلام اكتنفه الضلال ، فتسربت إليه - على مر القرون مبتدعات ليس لها سند في الدين ولا في سنة الرسول ، فشاعت البدع المحدثة وانتشرت الخرافات...

<sup>(</sup>١) المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب، سبق ذكره، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) عبد الكريم محمود غرايبه: تاريخ العرب الحديث ، ص ١١٤ .

ووجد في أحد أمراء آل سعود نصيراً له ، آمن بها يدعو إليه ، واصبح عوناً له في الدنيا . وبتحالفهها عام ١٧٤٧ [ ١٦٠ ] بدأ ظهور الحركة الوهابية ، فانتشرت انتشاراً سريصاً في قلب الجزيرة العربية. " " ومرد الخلاف بين المؤرخين والكتباب الراصدين لمسار الدعوة الوهابية والدولة العربية . " " ومرد الخلاف بين المؤرخين والكتباب الراصدين لمسار الدعوة الوهابية والدولة العربية المتسحة بالخلافة الإسلامية منذ تكوينها ، إذ أن هذا التكون السياسي قد تزامن بإنتزاع السلطان سليم الأول لفب خادم الحرمين الشريفين من آخر خليفة عباسي المتوكل على الله محمد بن المستعسك . "

وكان من الطبيعي أن تتجه أنظار العرب والمسلمين إلى الحركة الوهابية ودولتها السعودية الصاعدة ، التي كانت تعد في تلك الفترة قوة إسلامية متنامية ، رفعت راية الجهاد في مواجهة الغزو الغربي الاستعاري للبلاد العربية . وبهذا الخصوص يعلق عمد عدنان مراد على سلبيات الدولة العثمانية وتطبيقاتها للنظم الغربية في بعض الولايات العربية الخاضعة للحكم العثماني ، وما أحدثته هذه القوانين الوضعية من ردة فعل شديدة كان لها الدور الأكبر في "ظهور السعوديين بهذا الزحم الحربي والحماس الديني القوي مفاجأة كبرى للخلافة العثمانية في استانبول ؛ وقد أخافت السرعة التي أنجز فيها السعوديون احتلال الجزير ، العربية المسئولين الأتراك ، وأدى هذا إلى إلغاء أحد الألقاب التي يفتخر بها الخليفة العثماني عادة (خادم الحرمين الشريفين) ." "

والمعروف أن الحركة الوهابية أبرزت المدور السعودي في المنطقة ، حيث لم يقتصر نشاطها على انتزاع لقب خادم الحرمين الشريفين من السلطان العثماني فحسب ، بسل شكلت تهديداً مباشراً للمؤسسة الإمامية الزيدية في نجد اليمن . وقد اقتصرت المساجلات الفقهية والكلامية بين علماء الأُمة على الحلافات المذهبية ، وما يترتب عنها من إصدار فتاوى تكفير للطرف المخالف . فانبرى شيخ الإسلام الشوكاني مدافعاً عن حدود الشرعية السياسية للدولة القاسمية ، وهو يتمسك بأهداب الكتاب والسنة الأمر الذي مكنه من الاضطلاع

 <sup>(</sup>١) جورج أنطونيوس: يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية (ترجمة نـاصر الـدين الأسـد وإحــان
 ٠٠ عباس)، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر كلاً من محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربي ، سبق ذكـره ، ص ١١٦ ، والـبرت حـوراني: الفكري العربي في عصر النهضة ، سبق ذكره ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) مراد: صراع القوى ، سبق ذكره ، ص ٢٥٧.

بأدوار ثقافية وسياسية غطت شتى جوانب الحياة الدينية . هذا بالإضافة إلى أن آمال أهل الميمن بإقامة خلافة إستمارية ، هي بـذاتها الميمن بإقامة خلافة إسلامية قوية قادرة على مقاومة مطامع الدول الإستمارية ، هي بـذاتها غاية المسلمين الذي اعتنقوا مبادئ الدعوة السلفية التوحيدية على أمل أن تعيـد للـدين بجـده وعزته .

هذا الخلط في المفاهيم بين برامج الدعوة السلفية ومشروع الدولة السعودية ، ينعكس بوضوح لدى بعض المؤرخين العرب الذين قرنوا معالم تلك النهضة السعودية الأولى بالدعوة الدينية الإصلاحية التي نادى بها ابن عبد الوهاب . إلا أن الباحث صلاح رمضان محمود يشكك بمصداقية الدعوة الوهابية من خلال إستعراضه بحمل الرسائل المتبادلة بين إمام صنعاء وأمير نجد سعود بن عبد العزيز . وهو في هذا المسعى، يحاول جاهداً توضيح موقف الدولة القاسمية الرافض للتوغل السعودي في الأراضي اليمنية، وفي ذلك يقول: "كانت آراء موزحنا الشوكاني ضد الغزو الوهابي، وبالرغم أنه كان معجباً ببعض آراء الشيخ محمد بمن عبد الوهاب إلا أنه كان يعارض بشدة شيئين: المذهب الوهابي كحاكم لأنه لا يؤمن بمذهب يفرض بالسيف، وأي مذهب لا تدافع الأدلة والحجة عنه يجب أن يموت كها مات غيره .""

وإذا كانت الخلافات المذهبية في الماضي البعيد قد تجذرت بين الدعوة الوهابية والسلطنة العثمانية حول الولاية العظمى وحمل لقب خادم الحرمين الشريفين عن جدارة ، فإن الدعوة المشمانية حول الولاية العظمى وحمل لقب خادم الحرمين الشريفين عن جدارة ، فإن الدعوة الشوكانية قد واجهت معظلة من نوع آخر عندما اصطدم شيخ الإسلام بتيار الجمود المذهبي والتقليد في صنعاء اليمن ، الذي وجه إليه تهمة الرفض والخزوج عن مذهب أهل البيت . حينه ، كان مثل هذا الإتهام قد يؤدي بصاحبه إلى الموت بحد السيف . ومها أختلف الناس في تقدير موقف الشوكاني تجاه مذهب أهل البيت ، فالثابت أنه كان يدين بالولاء لمذهب أهل السنة والجهاعة . وسواء كان كره الشوكاني لأثمة آل القاسم بوازع ديني عمل رأي الذين يسيئون به المظن . فالحقيقة الثابتة هي أنه لم يطمأن لأثمة آل القاسم ومن والاهم ، ونقطة الخلاف تتمثل في معارضة الشوكاني لنظرية الهادي التي تحصر الإمامة "في البطنين دون سائر قريش ، وأعلاهم شرفاً ونسباً ، أنه يعترف بعلو نسب ابناء فاطمه باعتبارهم خيرة الخيرة من قريش ، وأعلاهم شرفاً ونسباً ،

<sup>(</sup>١) صلاح رمضان محمود: ذكريات الشوكاني، مبن ذكره، ص ١١١-١١٢.

وسلم، ومعنى ذلك أن الزيدية وأهل السنة متفقان على الأصل (القرشية) مختلفان على الفرع (الحصر)." "

وحين كان الشوكاني يخسر صداقة بعض تلاميذه ومعاريفه ، كان أثمة آل القاسم يجدون في تأجيج الخلاف بينه وبين خصومه . وكان الصراع داخل مدينة صنعاء بين شبيخ الإسلام وخصومه من مقلدة الجارودية عظيماً لإكتساب الأنصار والمؤيدين ، ولم يفتر هذا الصراع مطلقاً إلا بتدخل إمام العصر وحاشيته لفض المنازعات . ومن شهار الصراع على السلطة \_ التشريعية والقضائية - بين تيار القحطانية والعدنانية ، فقد كان لكل تيار مناطق نفوذ ودعائم في السلطة السياسية تؤمن إستمراره وتؤيد دعوته . كها أن المصنفات العلمية والفتاوى المتعارضة خلقت جواً من الفكر والمعرفة ، لولا أن غلب على هذا النشاط العلمي طابع الحدية في المناظرات نتيجة لإنغاس معظم هؤلاء العلماء في لعبة الخنادق السياسية والنزعات العرقية والمذهبية .

تلاقت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع ما في نفس الإمام الشوكاني من الرغبة الجاعة إلى إحياء الكتاب والسنة والدعوة إلى فتح باب الإجتهاد والإستقلال في الرأي ، وهو يحاول الخروج من تلك الحلقة الفيقة التي مالت لتقليد أثمة آل البيت من السلف الصالح . لهذا كله ، نجد أنفسنا هنا منساقين وراء التحليل الموضوعي لفصول مجهولة من حياة شيخ الإسلام سهاها الكاتب محمود بـ (ذكريات الشوكاني) ، والتي تبدو في مباحثها السياسية غير مطابقة لما جاء في تراجم (البدر الطالع) ، ربها لكون الذكريات القديمة التي قام بجمها صلاح رمضان بعضها صحيح ، والبعض الأخر مشكوك في صحة نسبته للقاضي محمد الواقع تحت تأثير الدعوة السلفية التوحيدية . فالباحث نفسه ، كها يتضح في سياق ترجمته للشوكاني يعتمد بشكل رئيس على حوليات وتراجم (درر نحور الحور العين بسيرة الإمام المنصور وأعلام دولته المبامن) للموزخ لطف الله بن أحمد جحاف (ت ١٣٤٣هـ المنصور وأعلام دولته المبامن) للمؤرخ لطف الله بن أحمد جحاف (ت ١٣٤٣هـ غالب أحمد (من أعلام البمن شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني) ، الذي يسدل الستار عن غالب أحمد (من أعلام البمن شيخ الإسلام عمد بن علي الشوكاني) ، الذي يسدل الستار عن غالب أحمد (من أعلام البمن شيخ الإسلام عمد بن على الشوكاني) ، الذي يسدل الستار عن غالب أحمد (من أعلام البمن شيخ الإسلام عمد بن على الشوكاني) ، الذي يسدل الستار عن غالب أحمد (من أعلام البمن شيخ الإسلام عمد بن على الشوكاني) ، الذي يسدل الستار عن

<sup>(</sup>١) غليس: التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١٢٧-١٢٨ .

خفايا الصراع المتأجج بين تياري القحطانية والعدنانية داخل مدينة صنعاء ، وهو يرمي مـن وراء ذلك إلى تبرير مواقف الشوكاني المناهضة لمذهب العترة .

والواقع أن المتن الذي يعتمد عليه صلاح رمضان محمود هو مخطوط (درر نحور الحور العين) ، الذي سبق وأن حقق جزء من فصوله الباحث سيد مصطفى سالم ، في دراسته الموسومة (نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر) . كما أشار إلى ذلك البحاثة اليمني عبد الله محمد الحبشي في كتابه الموسوم (مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن) بوجود نسخة منه في مكتبة السيد محمد بن محمد المنصور بصنعاء . " فالسيد سالم تولى بدوره التعريف بالمؤلف (لطف الله جحاف) ، والكتاب (درر نحور الحور العين) ، الذي قام بإعادة تحقيقه في وقت لاحق الباحث إبراهيم بن أحمد المقحفي ، وهو يمدنا بمعلومات قيمة عن الصراع السياسي بين الدولتين (السعودية والقاسمية) ، والصراع المذهبي بين الدعوتين (الشوكانية والوهابية) ، كما يتضع ذلك في سياق حوليات المؤرخ جحاف الذي وجه بدوره سهام نقده الجارحة للتيار الزيدي المتفتح على أهل السنة بتحميله مسؤولية تأجيج نار الفتنة بين السنة والشيعة . "

من هذه الزاوية ، يبين لنا سيد سالم أوجه الخلاف بين شيخ الإسلام الشوكاني وتلميذه لطف الله جحاف، الذي اتهمه شيخه "بأنه استغل علاقته بالحكام والأثمة في الوشاية بأصدقائه ومعارفه بل وأقرب الناس إليه مثل الوزير الحسن بين علي الحنش ، كما مال إلى الترفع والتعالي على من كان يتقرب إليهم من قبل من هؤلاء الأصدقاء ، بل ووصل إلى حد مكاشفة من يقدر على مواجهته بالمكروه ، أو الدس في السر ضد مين لم يقدر على مواجهته بالمكروه . "" وعلى هذه القاعدة من الإتهام ، يفسر الكاتب نفسه جملة التهم الموجهة لجحاف من قبل الشوكاني ، فيقول: "وقد تصاعدت التهم المنسوبة إلى مؤرخنا [لطف الله] حتى اشتهر عنه أنه أشتغل بالجاسوسية لحساب الإمام المتوكل حتى على وزراءه ، وأنه ربط نفسه بوزراء السوء يداهنهم ويتملقهم . . حتى أن هدؤلاء الوزراء أستعملوه لخدمة أغراضهم

<sup>(</sup>١) الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٧٩٥ .

<sup>(</sup>٢) جحاف : درر نحور الحور العين ، سبق ذكره ، ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٩ .

الخاصة فنسبوا إليه ما يناسب أطهاعهم من الفتساوى الشرعية."" والمعروف أن الخلافات الفكرية بين علماء ذلك العصر كانت غالباً ما تتحول إلى نوع من الخلافات الشخصية ، التي يغلب عليها طابع التجريح الشخصي وتشويه السمعة .

وعليه ، لا يمكن أعتبار لطف الله جحاف من وجهة نظرنا ، في صف المغرورين المتعالين على زملاء ومشائخه كما يذهب إلى ذلك السيد سالم ، سيها وقد وصفه الشوكاني نفسه بعبارات المدح والإطراء ، ومنها قوله فيه: "وهو قوي الإدراك ، جيد الفهم حسن الحفظ ، مليح العبارة فصيح اللفظ ، بليغ النظم والنثر .. وله ملكة في المباحث الدقيقة مع صعة صدر ، وإذا رام من يباحثه أن يقطعه في بحث لم ينقطع بل يخرج من فن إلى فن، إذا لاح له الصواب انقاد له ، وفيه سلامة صدر زائدة بحيث لا يكاد يحقد على من أغضبه، ولا يتأثر لما ليتأثر غيره بدونه ، وهيه سلامة صدر زائدة بحيث لا يكاد يحقد على من أغضبه، ولا يتأثر تيمية) ، وقد سمع مني غير هذا من مؤلفاتي وغيرها." "ولما وجد الشوكاني آراء تلميذه تتعنف معه إختلافاً جذرياً وعميقاً بحيث تكون النقيض لفكره ، أخذ يوصفه بأوصاف شنيعة لا تليق بمقامه ، "فاتهمه بأنه وصل إلى درجة الغرور العلمي، وإلى محاولة الظهور باستمرار ولو عن طريق الجدل المجرد والمغالطة في المسائل العلمية إلى الحد الذي كان يتصح بنصائح شيخه ، حتى وصل الأمر إلى أنه ((صار يتكلم في مواقف الإمام بمسائل فيها الترخيص فيا حرمه الله تحبباً وتقرباً بحيث أن السامع يتكلم في مواقف الإمام بمسائل فيها الترخيص فيا حرمه الله تحبباً وتقرباً بحيث أن السامع إذا صعده الأمو بكان يتجنب ذلك في حضوري كثيراً ويفعله إذا غبت)).""

ولعل أسلوب جحاف الساخر المهيج للعواطف، كان شديد الوقع على شيخه المسن في التهجم عليه والتشنيع على فكره ومنهجه في التأليف والإفتاء، فتارة يراه زيدياً مشايعاً لمذهب أهل السنة والجهاعة . وبحسب علمنا لم يوجد عالم شهير في ذلك العصر تعرض لحملة شرسة كها تعرض لها الشوكاني من قبل أقرانه، الذين ضاقوا ذرعاً بالفتاوى الصادرة عنه من جهة ، كها ضاقوا ذرعاً من عاولاته المتكررة فرض وصاية على إنتاجهم العلمي الذي كان ينسب بعض مباحثهم إلى نفسه من جهة أخرى.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) الشوكاني: البدر الطالع ، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) جحاف: درر نحور الحور العين، سبق ذكره، ص ٩.

ومثلها شن الشوكاني حملة نفسيه شرسة على لطف الله جحاف ، شن حملة أعنف منها على عمد بن صالح السهاوي المكنى بابن حريوة ، الذي اتهمه بــ "التهاون بالشريعة والتلاعب بالدين والطعن على الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ، فضلاً عن غيرهم من المتمسكين بالشرع. ""

وجاء رد السهاوي عنيفاً في كتابه (الغطمطم الزخار) الذي أورد فيه ملاحظات علمية لاذعة للمسائل المثارة في فصول كتاب (السيل الجرار). ومنها قوله: "فها وضعه في هذا المؤلف هو ما كسبت يداه من سرقات أقوال الناس ، مع الإفتضاح في تشويهها وتحريفها وتغييرها ، وما قصدنا بالإطلاع على فضائحه وفضائح أبناء الزمان إلا أن نقرع المستحق للخطاب أن يقع فيها وقعوا فيه من دعاوى الإجتهاد، وهم بالجهل المركب أحق العباد ، فعل دعاويهم هذه الكاذبة دارت رحا الفساد في العباد والبلاد ، والله لا يصلع عمل المفسدين ، مصداق ما قيل: ((ما عصي الله بأكثر من الجهل)). " " هذا الموقف العدائي الذي أتخذه السياوي تجاه الشوكاني كان موقفاً عنيفاً وقاسباً ، لم يقتصر على المناقشة العلمية لمباحث السيل الجراد فحسب ، بل ووصل به الأمر إلى ذكر المثالب الشخصية لشيخ الإسلام الذي زعم أنه الخوام بليل . وكان لهذه الصراعات الحادة أن عطلت المنطق والرؤية اللذين هما القاعدة والمنهج في المذهب الزيدي ، طبقاً لمقولة لكل مجتهد نصيب ، وهكذا ولدت عداوة القاعدة لا يبدأ آوارها ولا تخمد نارها.

إن الباحث الراصد للحياة السياسية في عصر الشوكاني ليصاب اليوم بالذهول والحيرة ، وهو يرى كيف يتحول خلاف فقهي إلى أساس لتصنيف الناس على أنهم زنادقة ملاحدة، ومن ثم الحكم عليهم بالتعزير والموت بحد السيف . نلاحظ في هذا الصدد كثرة الحواشي الناقدة لكتاب (شرح الأزهار) الذي يعد واحداً من أمهات الفقه الزيدي ، نخص بالذكر منها ذلك العمل النقدي (ضوء النهار) للحسن الجلال ، فضلاً عن كتاب الشوكاني (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار) ، والمصنف المعارض له (الغطمطم الزخار المطهر لرياض الأزهار من آثار السيل الجرار). وهكذا تتضح لنا حدة الخلاف بين علماء ذلك المعصر ، من

 <sup>(</sup>١) انظر تعليق المحقق عبدالله يجيى السريحي على كتاب أدب الطلب ومنتهى الإرب للشوكاني ، سبق ذكره،
 ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) السياري : الغطمطم الزخار المطهر لرياض الأزهار من آثار السيل الجرار ، ج ١ ، ص ٨٤-٨٥ .

خلال مطالعتنا لتعليق الشوكاني على مقالة خصمه اللدود السياوي ، بقوله: "إن ابن حريوة جاهل ليس بفقيه ، فهو لا يدري بأن السيل لا ينجس ". وهكذا أقيام الشوكاني الدنيا وأقعدها على ابن حريوة الذي اتهمه بالزندقة ، وحرض إمام العصر على تعزيره بل و"إنزال عقوبة الإعدام على بعض المقلدين، بتهمة الكفر والزندقة ". "

كتب الشوكاني فصول من سيرة حياته من مولده حتى تاريخ تقلده منصب مشيخة الإسلام، وقد أقحم نفسه في خضم معركة شرسة دامت أربعة عقود ونيف من الزمن كان يخوضها مع أنصاره الذين مالوا للتسنن في مواجهة التشيع والجمود المذهبي . وهو لا يبترك شاردة ولا واردة في تراجم البدر الطالع إلا ويواصل هجومه السافر على خصومه الذين غالباً ما ينعتهم بمقلدة الجارودية المتحصنين وراء أسوار صنعاء . ومن يطالع تراجم البدر الطالع سوف يجد صاحبه يوظف الروايات التاريخية توظيفاً ذكياً للدفاع عن موقفه للتخفيف من حدة لسع السياط وألسنة الخصوم، التي أخذت تترصد سقطاته بهدف الإيقاع به لدى إمام العصر . فالتراجم المبثوثة في مختلف فصول البدر الطالع غالباً ما تسلط الضوء على جوانب مختلفة من الحياة الفكرية والسياسية ، وهي لا تخيل من المبالغة والتهويل لوقائع المناظرات العلمية التي كانت تتحول إلى نوع من التراشق بالكلمات ، بل والتراشق بالحجارة عندما كان غلاة العلمية التي كانت تتحول إلى نوع من التراشق بالكلمات ، بل والتراشق بالحجارة . "

آه مسن دهسر خسؤون أهلسه جمسوا هلسا بسياخي عمسرهم فساذا مسا الثسيب في اذقسائهم

لايسرون العلم للسدين شسعارا حسافم أحسسن إذ كسانوا صسغارا مسالوا الأفساق ظلسيا وبسوارا

<sup>(</sup>١) انظر حيثيات هذا الخلاف في كتاب زبارة : نيل الوطر، سبق ذكره ، ج٢ ، ص ٢٧٤ ، وأحمد حسين شرف الدين: تاريخ الفكر الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ٢٤٢ ، ومقدمة كتاب أدب الطلب للشوكاني، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر تفاصيل ذلك في حوليات جحاف: درر نحور الحور العين ، سبق ذكره ، ص ٤٩٤ ، وانظر أيضاً ترجمة السيد الحسين بن يحيى الديلمي في تراجم البدر الطالع للشوكاني ، سبق ذكره ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، و هو يشكو غربته في صنعاء عاصمة النقل بعد إنتقاله من ذمار عاصمة العقبل . بهذا الخصوص يذكر الديلمي غربته المزدوجة في قصيدته التي يستهلها بالأبيات التالية :

هذه هي إتجاهات إصلاحية تبناها التيار الزيدي المتفتع على أهل السنة الذي كانت عناصره تشترط إعادة فتح باب الإجتهاد بنبذ الجمود والتقليد ممن جهة ، وتقرن إحباء الكتاب والسنة بضرورة التقريب المذهبي بين عالم السنة وعالم الشيعة المتباعدين . وإذا كانت صرخة ابن الأمير في هذا المجال مدوية في عصره ، إلا أنها لم تجد نفعاً مع أولتك النفر ممن العلماء الذي اتخذوا من القضاء والفتيا وظيفة للتكسب وأكل السحت . ولم يختلف الأمر كثيراً مع الشوكاني، الذي صب جام غضبه على القضاة والمفتين كها أفصح عن ذلك في مقالته الناقدة ، التي أسهاها (الدواء العاجل في دفع العدو الصائل) . إلا أن شيخ الإسلام كان أكشر فهماً لمبادئ الدعوة السلفية ، بل وأكثر وعياً بالمشروع السياسي السعودي في إقليم جنوب شبه الجزيرة العربية .

وكان لهذا الصراع المذهبي والسياسي في آن واحد ألسنة وأقلام . وقد نجع شيخ الإسلام في عقد صلات ودمع فقهاء الحنابلة والشافعية في الحرم المكي على غرار ما فعل ابن الأمير الصنعاني . وكانت بجمل رسائل الشوكاني وفتاويه تعبر في الغالب عن صراع القوى في الساحة اليمنية ، إبتداءاً بطموحات أشراف المخلاف السلياني الذين يتطلعون للإستقلال بحكم تهامة عن الدولة القاسمية ، ومروراً بطموحات آل عايض في إقليم عسير الذين تصدوا لحملة إبراهيم باشا التي تمكنت من إقتحام الدرعية وإسقاط الدولة السعودية . وفي تقديرنا أن دراسة عصر الشوكاني بمعزل عن الظروف الموضوعية التي جعلته يقترب كثيراً من نار السلطة القاسمية ، بل ويقترب بقدر أكبر من نار الدعوة الوهابية ، قد تساعدنا على فهم غرجات فقه الفقيه المتمارضة مع مدخلات فقه السلطة . فكلا الموقفين – الفقيه والسلطان – يمكن اعتبارهما خلفية خصبة لتقصي أسباب الخلاف وبواعثه بين علماء نجد وعلماء اليمن ، في ثلاثة خطوط متوازية:

أولاً: تشير المصادر التاريخية إلى أن التيار الزيدي المتفتع على أهل السنة والجهاعة لم يختلف مع الدعوة وصاحبها إلا بعد مضي بضع سنوات من إعلان قيام الدولة السعودية الأولى، وما رافق ذلك من صدامات عسكرية بين أنصار الحركة وخصومها. وكان المخلاف السليماني (تهامة اليمن) عندئذ مسرحاً للصراع السياسي بين الدولة السعودية التي تبنت الدعوة السليمة، وبين الدولة القاسمية التي تصدت للمد الوهابي . إذاً لا يمكن الفصل بين الموقف الرسمي للدولة القاسمية والموقف الشخصي لكلاً من ابن الأمير والشوكاني بين المشروع السعودي في جنوب شبه الجزيرة العربية ، تحديداً المخلاف السليماني .

ثانياً: تدرج التيار الزيدي المتفتع على أهل السنة في تحليله السياسي لطبيعة الصراع اليمني السعودي على المخلاف السلياني، إلى أن توصلت رموزه الفقهية المطالبة بضرورة التقارب المذهبي بين زيدية اليمن وحنابلة نجد بغية إصلاح شأن الأمة ورص الصفوف في مواجهة الغزو الإستعاري لدار الإسلام. ولم ينجم عن ذلك الموقف سوى إستجابة عدودة من السلطة القاسمية، عمثلة بالإمام المهدي الذي أعطى توجيهاته بإزالة قباب بعض مساجد صنعاء لقديمة، ولم يتى منها إلا قبة جامع المتوكل للصلاة. ولا يسعنا إلا أن نقف مذهولين أمام هذا الورع الساذج والإجراءات اللامنطقية في إزالة مظاهر العارة الإسلامية التاريخية في حاضرة اليمن صنعاء، فكان أن تحولت الحركة السلفية في جزيرة العرب من حركة إصلاحية ثورية إلى طقوس شكلية لم ترق إلى مستوى التحليات الداخلية والخارجية.

ثالثاً: إن معلوماتنا الأولية عن الدعوة السلفية التوحيدية لا تتعدى دعوة الإصلاح الديني كها يتضح ذلك في توجهاته السياسية الرامية إلى بسط النفوذ السعودي في جنبوب الجزيرة العربية ، فلم تجد دعوته إستجابة كاملة لمبتغاه في مرتفعات اليمن حيث كانت الأغلبية من السكان لا تشعر بأي ولاء تجاه الحركة وصاحبها ولم يروا مبرراً قوياً يدفعهم للسير في ركابها ، بل عملوا على مناهضتها ومعارضتها . وكان موقف علهاء المؤسسة الإمامية (حالة ابن الأمير والشوكاني) لا يعدو كونه عن تعاطف علمي مع مصنفات الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني ، وشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني باعتبارهما أثمة الحديث بعد إمام السنة بخاري وتلميذه مسلم، أو من يسميهم الباحث بنسالم حميش بالحنبلية الحديدة. "

وإذا كان الائتلاف السياسي - الديني هو العاصل الحاسم في النهضة السعودية الوهابية الأولى، فإن النفور العام من مسلكية الأخوان قد ساعد على تعزيز موقف إمام

<sup>(</sup>١) في حين كان شيخ الإسلام الشوكاني يسمى إلى الحفاظ على حيز فقه الفقيه متأثراً بتصورات صادقة لسلفيين مرموقين كحجة الإسلام أبو حامد الغزالي، وأبن تيمية الحراني، كان اليمن يعيش لبله المعتم الطويل، بعد أن تراجعت علوم الإجتهاد وحم التقليد. ونفس القول ينطبق على سائر الأقطار العربية الإسلامية نفس المأزق الإجتهاد بالقوة والإجتهاد بالفعل . بهذا الخصوص نحيل القارئ لدراسة بنسالم حيش: التشكلات الأيديولوجية في الإسلام الاجتهادات والتاريخ، ص ١٥٤.

صنعاء الذي اتخذ من الجمود المذهبي والتعصب السلالي ستاراً يحمي به مركزه السياسي . وكان هذا التطور السياسي قد قلص من نشاط التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة والجاعة في صنعاء اليمن إلى حين وسنرى في معالجتنا للحياة السياسية في وسط عهد الدولة القاسمية عمق الخلاف وتداعياته بين فقه الفقيه الشوكاني ، الذي وظف السياسة الشرعية بين الراعي والرعبة لمعاضدة تيار المقحطانية المناهض لتيار المدنانية ومؤسسته الإمامية . فكانت الإمارة الإدريسية هي المطية للتوغل السعودي في جنوب غرب الجزيرة العربية (سنجق عسير) ، تماماً مثلها لعبت العشائر العربية الموالية للحركة الوهابية (آل عايض) دوراً لا يستهان به في توسيع رقعة الدولة السعودية الثالثة في جنوب غرب الجزيرة العربية ."

### تراث الشوكانية :

إن رصيد الدعوة الشوكانية الفقهي والسياسي في الفترتين (المملكة المتوكلية والجمهورية البمنية) ، يعود في معظمه إلى الموروث الثقافي لتراث معتزلة البمن ، حتى في بعض النواحي الأقل إيجابية . فالشوكانية كما هو معلوم لم تلهم تلاميذها زاداً ثقافياً ذا قيمة علمية رفيعة يساعدهم على طرح فكرة الإصلاح الديني والاجتهاعي في قالب جديد يتناسب مع مستوى التحديات الداخلية والخارجية ، نستني من ذلك تجربة جيل الحكمة اليانية (١٣٥٨ - ١٣٦٧هم/ ١٩٣٩ - ١٩٤١م) ، الذي لم تنهيأ له الظروف التاريخية المناسبة للقيام بالدور المنشود على أكمل وجه. فقد بقي معظم عناصر هذا الجيل ، الذي عايش تجربتي (الحركة الدستورية والميثاق الوطني المقدس لشورة ١٣٦٧هم/ ١٩٤٨م) أسرى نصوص فقهية جامدة ، بل وتيارات سياسية وأدبية وافدة دون تجديد أو اجتهاد يستحق الذكر .

هذا الخلط في المفاهيم - التيار الزيدي المتفتع على أهل السنة والجهاعة من جهة ، وتسار الجامعة الإسلامية من جهة أخرى ، ينعكس بوضوح لدى عدد من الدارسين المعاصرين الذين قدموا إجابات غتلفة بصدد تحديد النهضة الإسلامية التي شهدها اليمن في مرحلة ما بين الحربين الكونيتين . فمنهم من يرى أن الصراع اليمني العشافي ، كان في الأساس "بين خلافة تركية ، وخلافة هدوية . . لهذا استحر الحس الوطني على أساس ديني (هدوي قاسمي) ، على عكس ما حدث في الأقطار الأخرى ، حيث حلت (الايديلوجية القومية) عل

<sup>(</sup>١) حزة : قلب جزيرة المرب ، سبق ذكره ، ص ٣٦١ وما تليها .

(النزعات الإسلامية) التي تدعيها (الاستانة) .. وكان (الامام المنصور) ونجله (يحيى) أقدر على القيادة عن أرث تاريخي ، وعن تجربة عملية ، اذ كان (المنصور) و (نجله) يهارسان الامور الشرعية في ظل الاحتلال التركي ، لمكانتها الشعبية والعلمية ، لأن الثقافة الإمامية قد تجذرت ، كونها من صنع الشعب قبل (الامامة) ." "ومنهم من يرصد هذه البداية مع عاو لات الإمام يحيى وولده سيف الإسلام الأمير عبد الله وزير المعارف استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب المستنير والمتذمر من جراء هزيمة الجيش الدفاعي أمام الجيش الأبيض في حرب عام ١٣٥٣هم/ ١٩٣٤م والتي أفضت بدورها إلى ضم إقليم عسير ليصبح جزءاً من أراضي المملكة العربية السعودية . "

ومن نتائج هذا التقارب بين المفهومين للإصلاح السياسي والديني في يمن الإمام يحيى بن عمد المنصور وولده الناصر أحمد ، انتشرت مفاهيم خاطئة عن الإرهاصات الأولى لحركة المعارضة اليمنية ، التي يقرنها البعض بذلك النشاط الأدبي الذي ترسخت جذوره في مرحلة (البريد الأدبي ١٣٦٥هـ/ ١٩٤٥م) ، كيا يـذهب إلى ذلـك صيد سالم . غير أن البرنامج الإصلاحي الذي تضمنته كتابة النخبة المثقفة في أعـداد مجلة الحكمة اليانية (١٣٥٧- ١٣٦٥هـ/ ١٩٣٨م) ، جاء إمتداداً للإرهاصات الفكرية التي بشر بها تيار الجامعة الإسلامية . وهذا القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد ، يربطه الكاتب أحمد الشامي برياح التغيير العاصفة التي هبت على بلاد اليمن خلال هـذه الحقبة الزمنية، فتـأثر بها من تـأثر بدرجات متفاوتة كيا هو الحال في جلسات متاكي القهوة والقات في دار زبارة الكائن بمدينة صنعاء، التي كان يحضرها لفيف من شباب اليمن المثقف فيتفاعلون "بها يدور فيها من نقاش . حول الأوضاع يومنذ ومطالبة المستنوين والعلهاء للحكومة بالإصلاح.""

وفي مواجهة هذه المعضلة - أزمة الفكر الزيدي - تتكشف أمامنا نقطة الضعف في الدعوة الشوكانية التي عجزت مدرستها العلمية في صنعاء والشمسية في ذمار والأحمديمة في تعز والسيفية في الحديدة ، عن تخريج علماء مجتهدين - قادرين على مواجهة الأزمة المتفاقسة

<sup>(</sup>١) البردون: اليمن الجمهوري، سبق ذكره، ص ٣٧-٣٣.

<sup>(</sup>٢) سيد مصطفى سالم: عِلة الحكمة البيانية ، سبق ذكره ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الشامي : رياح التغيير ، سبق ذكره ، ص ٧٩-٨٠ .

للشريعة (القضاء والفتيا) ، بل والشرعية السياسية (الخروج والإمامة) ، أي مبدأ التداول السلمي للسلطة . وكما خسر تيار العدنانية المتحصن في صنعاء معركته مع الأسرة المالكة (بيت حميد الدين) ، كذلك خسر تيار القحطانية رهانه على الدستور مع الانجليز من جهة ، وتنظيم الاخوان المسلمين عثلاً بشخص الفضيل الورتلاني مندوب الشيخ حسن البنا في اليمن . وإدراكاً منهم لحقيقة أن الاستبداد والانانية التي وصف بها الإمام في ديباجة الدستور الميثاق الوطني المقدس ، يمكن التحفيف من حدتها فيها لو أشرف أهل الحل والعقد على توليف حكومة دستورية ومجلس شورى . "

هذا على مستوى القمة ، أما على مستوى القاعدة ، فقد كانت قطاعات واسعة من الشعب (غالبية القبائل ومشايخ بلاد اليمن الأعلى) يجهلون تماماً معنى الدستور ، بل ومفهوم الوحدة الوطنية ومغزى النظام الجمهوري. ومثلها مثلت مدن وارياف الهضبة الشهالية (حاشد وبكيل) مناطق فشل ذريع للحكومة الدستورية بزعامة الإمام الهادي عبد الله الوزير، مثلت ايضاً مصدر رفض ومقاومة مسلحة لنظام الجمهورية العربية اليمنية برئاسة المشير عبد الله السلال . " فليس الدستوريون الإماميون هم وحدهم الذين عارضوا حكم الإمام عيى ، فقد وقف إلى جانبهم الأخوان المسلمين في معركة الدستور بزعامة الإمام الشهيد حسن البنا والداعية الإسلامي المجاهد الكبير الفضيل الورتلاني . حينه وقفت المؤسسة وبين مي المجاهد الكبير الفضيل الورتلاني . حينه وقفت المؤسسة ويث رمى القوم (حمران العيون) بثقلهم السياسي والعسكري مع الحكومة السعودية وجامعة الدول العربية لصالح ولاية المهد (سيف الإمامة - في الخندق المضاوع المياق الوطني المقدس طركة ١٣٦٧هم من كل صوب ليقولوا ذلك شعرا ونثرا وليقولوا به جهرا وهمسا." ""

<sup>(</sup>١) الشاحي: اليمن، سبق ذكره، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) كانت المعارضة الدينية والقبيلة على حد سواء حجرة عثرة في طريق التغيير السياسي ، باعتبار أن الميشاق الوطني بدعة والدستور المؤقت خروج عن الاعراف والتقاليد ، أي الخصوصية اليمنية ، جرى مناقشة هذه النقطة بتوسع في بحثنا الآخر: محمد الزبيري ومشروع حزب الله في اليمن ، ص ٢٣٨-٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) زيد الوزير : محاولة لفهم المشكلة اليمنية ، سبق ذكره ، ص ٧٥ .

وفي كلتا التجربين - الدستورية والجمهورية - كانت المرجعيتان الدينية والقبلية ، أو من يعرفون أنفسهم باهل الحل والعقد أكثر الزعامات حماساً لإبطال مفعول نظرية تثبيت الإمامة في أهل البيت . وكانت الأطر التي رسمتها هذه النظرية - شرطية البطنين - قد مهدت الطريق لقيام الحركة الدستورية ، لتفسح المجال أمام الطاعين في الخلافة . فالفقهاء القحطانيون كانوا مع الدستور لأنه ضد الاستبداد ، لأن الدستور يمشل رؤية بصيص نور يمهد الطريق لظهور الفقيه المحتسب ، ولو استدعى الأمر الخروج على كل الثوابت المحددة في كتاب التاج المذهب لأحكام المذهب ، بل وأهداف الثورة اليمنية الستة . " وأهم من هذا في كتاب التاج المذهب لأحرى مداخلة عبد الرحمن الإرباني في تلك الندوة العلمية والمناقشات المتفجرة بين جدران سجن نافع بمدينة حجة ، يلي القاضي الحجة ، عدداً برآيه في هذه المسألة ، حيث يقول : " إن الأمة فقدت عزتها وكرامتها ، وألفت العبودية وأصبح اليمني لا يشعر بذاتيته ، ولا يخطر على باله أنه من الممكن أن يقوم إمام غير الأسر العلوية ، ويعتقد أن عله الطبيعي هو أن يكون محكوماً"."

إن مقاربة دقيقة لوقائع الأحداث في يمن الدولة القاسمية ، ونظرات فاحصة في مسلكية منتسبوا النيار القحطاني المعارض لنظام المملكة المتوكلية من داخلها وخارجها ، دفعت بعدد من زعامات الأسر المتنفذة النزوج من صنعاء إلى تعز ، ومن شم إلى عدن والقاهرة ، طالبين من إدارة الإحتلال البريطاني حق اللجوء السياسي . " وبها أن الانجليز كانوا قد تعاطفوا مع مطالب أعضاء الجمعية اليانية الكبرى المصرة على ضرور الإطاحة بحكومة الإمام يحيى ، الذي كان يتطلع بدوره إلى تخليص عدن والنواحي التسع من نير الإحتلال ، والمتطلع أيضاً إلى إحياء مشروع الخلافة الهاشمية بعد سقوط الشريف حسين ، سرعان ما ادركوا طموح إمام اليمن ، فانطلقوا بالتعاون مع المعارضة لتقويض سلطته الدينية برفعهم شعار الدستور هذه المرة عوضاً عن الشعار السابق - إعادة فتح باب الإجتهاد !

Amercian National Archives. Despatch no. (81), dated May 15th, 1945.

<sup>(</sup>١) المسعودي: محمد الزبيري ومشروع حزب الله في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٥٠-٢٥١.

 <sup>(</sup>٢) انظر مساهمة القاضي الإرياني في تلك المناقشة السياسية حول مستقبل اليمن في كتاب نعمان: من وراء الأسوار، سبق ذكره، ص ٣٣.

 <sup>(</sup>٣) بهذا الخصوص نحيل القارئ إلى ملفاتهم المودصة في الأرشيف الوطني الأمريكي ولا مسيها تقارير
 القناصل الامريكان المقيمين في عدن وجدة والقاهرة. على سبيل المثال لا الحصر انظر:

والحق يقال إن عدد من علماء ومشايخ اليمن الأحرار ( زيد الموشكي وأحمد الشامي ومطيع دماج ) ، الذين ادركوا بدورهم حجم المؤامرة ، قرروا العودة إلى عملكة الإمام يحيى ، "مفضلين كلاب بيت حميد الدين تنهش اجسادهم عوضاً عن دراهم الإنجليز " . " وكان الشهيد الموشكي رحمه الله ، على حد قول الإرياني " عن تنبهوا لهذه المسألة الخطيرة أن الانقليز [الانجليز] في عدن حاولوا ممارسة ضغوطهم على الحكومة اليمنية ، ولم تكن لديهم بوادر إقامة حكومة دستورية في البلاد عائلة لما في بريطانيا . والتتاتيج كانت مختلفة بسبب اختلاف طبائع الاستبداد المتأصلة في نفسية حاكم عدن ومن والاه من الشيوخ والسلاطين والامراء في النواحي التسع وعلماء اليمن سواء أكانوا شافعية أم زيدية . وعقد العزم على العودة إلى المقام الشريف بمدينة تعز غير مكترثاً بالعواقب الوخيمة " . "

حتى لا يساء فهم مباحث دراستنا المؤطرة لتجربة المملكة المتوكلية اليهانية وبوجه خاص التجربة الدستورية وميثاقها الوطني المقدس، نخلص إلى القول إن الفقهاء المؤصلين للدعوة الشوكانية من جهة ، والمتحمسين في ذات الوقت لإحياء النزعة القحطانية في مواجهة تيار العدناينة من جهة ثانية ، يبدو أنهم لم يستوعبوا بعد درس الحركة الدستورية والمشاريع الإستعارية في الشرق العربي ، وبوجه خاص لم يستوعبوا حتى هذه اللحظة درس الثورة والجمهورية والوحدة اليمنية . وإذا كان المستنيرون منهم قد اختاروا خط النظام الجمهوري من زاوية مشروع حزب الله وزاوية دولة اليمن الإسلامية ، فإن النظام الجديد في مرحلة الجمهورية اليمنية الذي أضحى يؤمن لهم قدر معقول من الحرية لم يقدم حلول جذرية للمشكلة اليمنية في ظل غياب الشرعية السياسية ووجود قاعدة فقهية تحدد آلية إنتقال السلطة بصورة سلمية . فلولا الدور المصري الداعم للثورة اليمنية والنظام الجمهوري منذ للمشكلة ولادته الأولى لما حسم الصراع الذي طال أمده لمصلحة اليمن الجمهوري والملاكي لما خطة ولادته الأولى لما حسم الصراع الذي المائية اليمنية بين المسكرين الجمهوري والملاكي لما حسم الصراع لولا الدور المري الولا تجربة وصاية الفقيه المحتسب الداعي لاحياء الكتاب والسنة من جهة ، والداعي لإعادة فتح باب الاجتهاد في ثوابت النظام حسم اللتاب والسنة من جهة ، والداعي لإعادة فتح باب الاجتهاد في ثوابت النظام لإحياء الكتاب والسنة من جهة ، والداعي لإعادة فتح باب الاجتهاد في ثوابت النظام

<sup>(</sup>١) من إجابات القاضي عبد الرحمن الإرياني ، حررت في دمشق بتاريخ ٢٩ اكتوبر .

<sup>(</sup>٢) المعدر نفسه .

ألجمهوري لما فتح الباب على مصراعيه للشركات المتعددة الجنسيات بحيث اضحت صنعاء حاضرة اليمن مناراً للاجانب.

غير أن لتراث الشوكانية قيمة من ناحيتين: ثقافية وسياسية ، من الناحية الأولى ساعدت الحركة على إحياء الكتاب والسنة ، حيث نجحت في كبح ظاهرة التشيع المذهبي في مدار العصبية العدنانية إلى مدار العصبية القحطانية ، التي اتخذت من فكرة إعادة فتح باب الاجتهاد مرتكزاً لها لنشر برابجها السياسية ، ابتداءاً من البرنامج الأول من برامج شباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١٣٦٠هـ/ ١٩٤١م) ، وانتهاءاً بالميثاق الوطني المقدس للحكومة الدستورية (١٣٦٨هـ/ ١٩٤٨م) . "تلك هي حدود قراءتنا المنهجية لفقه الفقيه وفقه السلطة ، تحديداً منذ عهد الحسن بن يعقوب الهمداني (لسان اليمن) ، ونشوان بن سعيد الحميري ، إلى عهد شيخ الإسلام عمد بن علي الشوكاني (شيخ الإسلام) ، والقاضي الحجة عبد الرحمن بن يحيى الإرياني (رئيس المجلس الجمهوري الأسبق) ، يرسمها خط متواصل في عبد الرحمن بن يحيى الإرياني (رئيس المجلس الجمهوري الأسبق) ، يرسمها خط متواصل في السلطة والحكم في اليمن الإسلامي والحديث. فالهمداني والحميري ، دعيا إلى تقويض السلطة والحكم في اليمن الإسلامي والحديث. فالهمداني والحميري ، دعيا إلى تقويض السلطة والحكم أي اليمن الإسلامي مفردات الدعوة الشوكانية (إحياء الكتاب والسنة واحتاعية مضادة لما في تبنيها مفردات الدعوة الشوكانية (إحياء الكتاب والسنة واحتاعية مضادة لما العدنانية. "

وعلى عكس تلك الثنائية الحادة التي نادت بها الشوكانية - إعادة فتح باب الاجتهاد، وإحياء الكتاب والسنة ، فإن الاتصال بين أهل اليمن الأعل من الزيدية والإسهاعيلية ، وأهل اليمن الأسفل من الشافعية والصوفية ، لم يعط ثهاره في خلق مجتمع سياسي متجانس، رغم

<sup>(</sup>١) حميد شحرة : مصرع الابتسامة سقوط مشروع الدولة الإسلامية في اليمن ، ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) حول مفهوم القحطانية والعدنانية وتداعياتها في تلك الحقية ، وفي الزمن الحاضر ، نحيل القارئ لكتاب الشامي : نفحات ولفحات من اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٥٦ - ١٦٠ ، وزيد : معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٧٤ - ١٣٢ - ١٣٣ ، وعارف : مقدمة في دراسات الاتجاهات الفكرية ، سبق ذكره ، ص ١٧٤ ، والحبثي : الدوامغ الشعرية في التراث اليمن ، سبق ذكره ، عجلة اليمن الجديد ، العدد ٣ (يونيو ١٩٧٦) ، ١٥٥ - ١٣٧ ، والشجاع : "نكبة الهمداني" ، سبق ذكره ، عجلة كلية الآداب ، جامعة صنعاه ، العدد ١٦ ، ص ٣٠٠ - ٣٢٢ ، والإربان: أنشودة المجد والألم (القاهرة : مطبعة المدني ، ١٩٦٧ ) .

نجاح الإمام المتوكل على الله إسباعيل بن القاسم ، من الناحية العملية في إخضاع كافة أنحاء اليمن للسلطة المركزية ، عثلة بإمام صنعاء . غير أن عملية التوحيد السياسي وما رافقها من أعارسات خاطئة ، ظلت تتمحور حول مفهوم الرعوية الدينية والعصبية القبلية والتكتلات الجهوية ، بمعزل عن مفهوم الأخوة الإسلامية ووحدة الأمة اليمنية ، أي بالتعبير المعاصر للوحدة الوطنية ، التي تعتبر النواة الأولى لما يمكن تسميته مجازاً المجتمع الحديث المتحرر من ربقة المذهبية الدينية والعصبية القبلية .

أما الحديث عن النزعات العرقية والتوجهات المناطقية والقروية هو نفس الحديث عن جذور المسألة اليمنية المتأصلة أساساً في المذهبية (دولة الإمام) والقبلية (دولة القبيلة)، سيها وأن كل فريق مؤاخذاً في هذا اللوم الذي كان مظهراً من مظاهر التغلب السياسي والتمصب الطائفي في اليمن المعاصر، حتى صار غريزة راسخة لا تزول إلا بجهاد طويل ينقرض فيه جيل قديم ويتجدد جبل جديد يعي مفهوم المواطنة الحرة حيث يتساوى الناس في الحقوق والواجبات. والمعلوم أن شيخ الإسلام القاضي محمد الشوكاني، بررَّ ظلم الأثمة من آل القاسم وجبروتهم بقبوله منصب القضاء الأكبر والفتيا نحو نصف قرن من الزمان، بحجة الإصلاح من القمة وإسداء النصح للخليفة (الإمام) بدلاً من المنابذة. "والقاضيان الأخران محمد الزبيري وعبد الرحن الإرباني، قدما صيغة جديدة للحكم الجمهوري الشوروي (حزب الله) في مواجهة حزب الشيطان (المؤسسة العسكرية) المتفردة بالسلطة والحكم، ولكن بعقلية قديمة لا تحت بصلة لروح العصر."

هكذا كانت مرحلة وصاية الفقيه المحستب (فخامة القاضي العلامة عبد الرحمن بسن يحيى الإرياني) حبل بالمفاجئات السارة والمحزنة في آن واحد. فقد كشفت تجربة الجمهورية العربية اليمنية أن شبخ الإسلام لم يكن يسعى إلى إحداث تغيير شامل في مؤسسات الدولة ، وإنها كان هدفه الأول والأخير السلطة بذاتها لذاتها . وكانت صيغة المجلس الجمهوري أسوأ بكثير من استبدادية الإمام يحيى وولده أحد ، بسل ونظام السسلال العسكري المذي وصسم

<sup>(</sup>١) راجع كلاً من محمد حسن الغياري : الإمام الشوكاني مفسراً ، ص ٣٣ ، والشرجبي: الإمام الشسوكاني ، سبق ذكره ، ص ٢١-٦٢ ، والمقالح : المثقف والسلطة ، سبق ذكره ، ص ١٤٣ - ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) البردون : من أول قصيدة إلى آخر طلقة ، ص ١٢٨ .

بالدكتاتورية . " ويبقى تأجيل موضوع الولاية العامة (الخلافة) موضع خلاف قائم بين تباري القحطانية والعدنانية ، الأمر الذي يطرح على الفقه السياسي الإسلامي المعاصر آفاق جديدة في تعيين حجم العلاقة وحيزها بين فقه الفقيه وفقه المعارضة ، خارج الإشكالية التي اثارتها وتثيرها المرجعية الدينية والقبلية في اليمن . هذا هو المأزق السياسي للنظام الجمهوري ، كما ظهر جلياً في تجربة : حزب الله (١٣٨٧ – ١٩٦٥هـ / ١٩٦٦ – ١٩٦٧م) ، وتجربة المجلس الجمهوري (١٣٨٧ – ١٩٦٩هـ هـ / ١٩٦٧م) ، يتضح فلك من خلال الشعارات المرفوعة: "الحاكمية لله"، و"الذات اليانية" ، و"الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي بالعيالة" ، وأخيراً وليس بآخر "العلاج بالكي" . ""

من الواضح تماماً أن التصور القاصر لفقه الفقيه لا يمت بصلة قرابة لفهوم قرشية الخلافة، بل هو يؤسس لمفهوم قديم عفى عليه الزمن، تطرقنا له في الفصول الثلاثة الأولى من هذه الدراسة ومدخلها النظري معروفاً من عنوانه: إشكالية الخلافة الإسلامية. فقد كانت السلطة القاسمية تستفتي شيخ الإسلام فيها يعترضها من مسائل شرعية، وكان شيخ الإسلام على أهبة الاستعداد للإستجابة لطلبها بإعداد بيعة ناجزة في المكره والمنشط بحسب مقتضيات الحاجة. ولنضرب مثلاً من جملة أمثال لتلك الفتوى المتعلقة بتاجر افرنجياً حين حاول الاعتداء على إمرأه مسلمة في بندر المخا، فبادره أحد الفقهاء المتواجدين في السوق بطعنة نجلاء أودت بحياته. اعتبر القاضي عمد بن صالح السياوي المعروف باسم (ابن حريوة) تلك الجنجة إلى حادثة سياسية ، عندما أجتهد بفتوى مضادة لفتوى شيخ الإسلام شكك فيها بمصداقية فتوى الشوكاني ، الذي سبق وأن اتهمه بالجهل والتدليس ، بل وتهاونه شكك فيها بمصداقية فتوى الشوكاني ، الذي سبق وأن اتهمه بالجهل والتدليس ، بل وتهاونه

<sup>(</sup>١) فضل أبو غانم : القبيلة والدولة في اليمن ، ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٢) جرى تداول هذه العبارات الفضفاضة في معظم خعلب رئيس المجلس الجمهوري القاضي عبد الرحن الإرياني، عقب حركة ٥ نوفمبر التصحيحية حتى نهاية ولايته يوم ١٣ يونيو من عام ١٩٧٤م. ليخرج علينا خلفه الدكتور عبد الكريم الإرياني إبان المرحلة الإنتقالية الأمين العام المساعد للموقم الشمعي العام بشمارات، أكثر تأطيراً من سابقتها " ديمقراطية الباب المخلوع ". للتمييز بين الاستمرارية والانقطاع، نحيل القارئ لمقالة شوقي رافع: "مفاتيح اليمن ديمقراطية تقاتل صل خطوط التهاس"، سبق ذكره، علة العربي، العدد ٤٦٦ (سبتمبر ١٩٩٧)، ص ١٢٨ وما تلهها.

في الدين." "ويعلق المؤرخ محمد زبارة على ذلك ، قائلاً: "ولما كان سادس عشر ذي الحجة سنة ١٧٤٠هـ [يوليو ١٨٢٥م] طلبه المهدي عبد الله ووبخه وحبسه ، وفي عاشر المحرم سنة ١٧٤١هـ [اغسطس ١٨٢٥م] أرسله إلى الحديدة وأصر بضرب عنقه فأنفذ المأمور فتح الأمر.. ""

فالشوكانية المعاصرة المغرقة في نزعتها السلفية تمكنت من طرح هذه الرؤى - ولو نظرياً في مرحلة الجمهورية اليمنية ، لأنها تمكنت من أن تنفتح على أهل السنة والجهاعة ، بدلاً من أن تلور داخل حدود المذهب الزيدي. وهذا الانفتاح المحدود ، هو ما سيرفضه التيار الزيدي المادوي الجارودي المتشدد في دينه ومعتقده حتى بعد سقوط النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري على أنقاضه . "فالتربة اليمنية كانت يومه (سبتمبر ١٩٦٢م) ، ولا تزال مهيأة لحدوث تدخل خارجي، نظراً لفقدان البلاد والعباد مناعة الانقسامات الداخلية المتولدة عن النزعات الثلاث: السلالية والمذهبية والقبلية. "ولو كان اليمن عصناً من الداخل لما تمكن الإنجليز من احتلال عدن والسعودية من الاطباق على عسير بعد رحيل الداخل لما تحكن الإنجليز من احتلال عدن والسعودية من الاطباق على عسير بعد رحيل

<sup>(</sup>١) العمري: الإمام الشوكاني، سبق ذكره، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) عمد زبارة: غيل الوطر ، ج٢ ، ص ٢٧٤ وما تليها . وقارن تلك الرواية في كتاب أحد الشامي : نفحات ولفحات من اليمن ، ص ٤٠٤ ، الذي بدوره يتساءل : هل كان في وسع الشوكاني وهو قاضي القضاة ، وأكبر مستشاري المهدي عبد الله وأقرب الناس عنده أن ينقذ خصمه العالم الشاب من القتل على الأقل ؟ (٣) أشعل الإماميون ( الملكيون ) الحرب ضد النظام الجمهوري في صنعاء نحد و شيان سنوات متواصلة ، ولكنهم بعد فشل حصار صنعاء في مطلع عام ١٩٦٨ ، تخلوا عن فكرة إطاحة النظام الجمهوري بواسطة القوة ، لا سيها بعد تسلم القاضي عبد الرحمن الإرياني منصب الرئاسة ، باعتباره في حكم المحتسب طبقاً للمقيدة الزيدية في زمن غيبة الإمام الفاضل والمفضول. انظر ملاحظات الأكموع حمول هذه المسألة باللذات في كتاب : القاضي الإريان حكيم المورة اليمنية ، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٤) تبدو مساهمة عبده: الطائفية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٥٣-٥٤ ، الرامية لحل جذر من جذور المشكلة اليمنية العصية ، سواء في الماضي (الملكي) أو الحاضر (الجمهوري) ، وهو يشير لتلك الحفنة من الساسة الإنتهازيين ومن على شاكلتهم من تكنوقراط ومثقفين ، الذين سيخروا مقدرات الدولة كلها لصالح أسرهم ، سبيا وقد وظفت الحرية (الديمقراطية) مساحة كافية لحم ولحائسيتهم المستفيدة من مجمل الصراع في الساحة البمنية ، لأن الصراع على حدقوله لا يعدو كونه عن صراع "بين قوى متحضرة وقوى جاهلة قبلية تستخدم هذه القبائل او هؤلاء القبلين لمارجا الخاصة".

شيخ الإسلام الشوكاني. ولو كانت الدعوة الشوكانية وربيبتها القحطانية حركة تأصيلية إصلاحية لما حدثت "الفتنة وعظمت المحنة بقيام عبد العزيز وولده مسعود واستولى على الحامد والعراق ، فخرجوا على تهامة وغلبوا الأشراف ، وخرجت القبائل على الطاعة للإمام المنصور وكثر منهم النهب والقتل وقطع الطرق ، وحوصرت صنعاء سنة ٢٢٣هـ عاصرة شديدة ، وكاد أن يهلك أهل صنعاء ، وبلغ الطعام من الغلاء مبلغاً عظياً." ""

إن مثل هذا العرض العام لسيرة الإمام الشوكاني لا يقلل من قيمته العلمية ومكانته الفكرية كعالم مجتهد بين تلك السلسلة الذهبية المنتسبة لمدرسة الإصلاح اليمنية. "وهذا الماؤوف يحرزنا من عقدة الخوف في كشف بعض الجوانب المجهولة من سيرة هذا العالم ، الذي جاهر بالحق وسعى إلى تطبيق مبدأ الكتاب والسنة ، كها نادى بإعادة فتح باب الاجتهاد ونبذ الجمود والتقليد . فالشوكانية اليوم بعد مضي أكثر من قرن ونصف القرن من تاريخ رحبل مؤسسها ، ليست في حاجة إلى من يدافع عن مفردات برامجها الإصلاحية ، فهي قادرة حسب ظني في الدفاع عن نفسها لكونها تنتمي إلى التراث العربي الإسلامي . والدارسون المعاصرون لذين شغلوا حيزاً واسعاً من القرطاس يتأرجحون في مواقفهم بين معجب وليه بشيخ الإسلام ، وناقد لمذهب الشوكاني الوهابي وعصره ، بحسب الظروف المحيطة بهم والعوامل المؤثرة عليهم ، لا يحصلون على الشكليات ، وإنها على خلاصة تجربته التي تشكل في حد ذاتها المؤثرة عليهم ، لا يحصلون على الشكليات ، وإنها على خلاصة تجربته التي تشكل في حد ذاتها مادة تاريخية خصبة لمن أراد أن ينامل عميقاً في الحياة السياسية والثقافية في اليمن المعاصر.

ثم أن أي دعوة إصلاحية أكانت دينية سلفية ، أم وضعية معاصرة ، تكمن في قدرتها على الوقوف بصلابة وإصرار وراء الصحة النسبية لمعتقداتها ، وفي وجه متغيرات الزمن . وبالإجال فإن محمد بن على الشوكاني شخصية فقهية وسياسية متميزة أفنت فصول حياتها في خدمة الدولة القاسمية ومؤسستها الإمامية الزيدية . والباعث وراء كل عمل من أعهاله هو السعي الدؤوب لإحلال مذهبه (فقه الفقيه) ليحل على مذهب أهل البيت (فقه السلطة) ، متقداً بالنهج الذي اقتصر عليه أسلافه في التقرب من المقام الشريف لإمام صنعاء ، حيث

<sup>(</sup>١) انظر حوليات المؤرخ عبد الواسع بن يحيى الواسعي : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ البمن ، ص ٦١ ، نقلاً عن مذكرات الشوكاني لمحمود رمضان وآخرون من دونه ، سبق ذكره ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٢) أبو زيد : دور البمن في التكوين الثقافي ، سبق ذكره ، ص٨٤ .

كان أكثر فقهاء عصره ولعاً بمدح الأثمة والعناية بتراجهم . وحتى تزول الشكوك التي أثارها خصومه من حوله ، يمكن أن نقول بملئ أفواهنا أن عمد الشوكاني بدأ حياته العلمية زيدي المذهب والثقافة، وأنتهى به الأمر حتى أصبح سني الهوى والعقيدة كما يتضح ذلك في سياق مباحث مصنفاته العلمية التي أولت عناية خاصة بعلم الحديث والتفسير . وكان في لاوعيه كفقيه وسياسي مخضرم يعد العدة للوصول إلى مدة الحكم (الخلافة)، محاولاً إجتياز الحواجز والعقبات التي كانت تحول دون تحقيق طموحه وآماله .

## الفَطَيْلُ الْبُوَايِغ

# تدهور حكم الأئمة وظهور سلطة شعبية

### إنعكاسات الأزمة في المركز:

تتبع المقدمات التي أوردناها في هذا السياق تأمين مدخل نظري لخطورة الفراغ السياسي في صنعاء حاضرة البمن ، والاختلالات السياسية الناجمة عن ضمور دور النخبة العلوية الحاكمة، عثلة بشخص إمام صنعاء. فالإنقلاب الفاشل الذي قاده شيخ الإسلام القاضي يحيى بن علي الإرباني بمعاضدة عشائر ذو غيلان وعذر أرحب مع نفر من أهل صنعاء ضد الإمام المتوكل عمد بن يحيى ، أحبط بفضل دم قبائل همدان وسنحان وبني الحارث ، التي أحاطت بالعاصمة، فأجبرت المتآمرين على الإستسلام . " ونظراً لإضطراب حبل الأمن في البلاد، أضطر الإمام المتوكل الإتصال سراً بالدولة العثمانية مطالباً أياها إرسال قوات نظامية لحفظ الأمن والإستقرار في اليمن.

وتتعاقب الأحداث، وتكثر الزعامات المحلية أنيابها، وتعجز خزانة الدولة - بيت المال\_عن دفع أرزاق الجند والهبات المخصصة للمشائخ والنقباء. " عندئذ، طفقت عشائر ذو عمد وذو حسين تعتدي على رعايا الدولة في بلاد اليمن الأسفل، "وأمتدت أيديهم على غلاف تعز، ولا زال الهادي [محمد بن المتوكل أحمد] يثاغرهم تارة، ويستركهم أخرى حتى توفي عام ١٢٧٥هـ/ ١٢٧٩م." "

<sup>(</sup>١) انظر حوليات يهانية (تحقيق عبدالله محمد الحبشي) ، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الرئيفة رقم (٧٣) في كتاب فضل أبو خانم: القبيلة والدولة في اليمن، سبق ذكره، ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>٣) الكبسى: اللطائف السنية ، سبق ذكره، ص ٣٠٧.

كان الإمام في هذا العهد، يعتمد بشكل رئيس على العصبيات القبلية، تحديداً حاشد وبكيل، فضلاً عن مسائدة أهالي صنعاء وعلماؤها، الذين يقدمون البيعة له تارة، ونجدهم تارة أخرى يعارضونه لأتفه الأسباب فيتم خلعه. فالإمام علي بن المهدي، يمثل حالة فريدة من نوعها، حيث أضحى ألعوبة تتقاذفها العصبيات الدينية والقبلية داخل مدينة صنعاء وخارجها، فنراه أحياناً ينعت بإمام الشرع الموقر، وأحياناً أخرى ينعت بالإمام المخلوع العاجز عن القيام بأمر الإمامة . بالرغم من ذلك، كان أثمة آل القاسم يتمتعون بسلطة روحية معنوية، لكونهم في نظر عامة الناس وخاصتهم يمثلون شعائر الخلافة الإسلامية.

وقبل سقوط صنعاء في يد الأتراك العثانيين بسنوات معدودة ، فقد أثمة آل القاسم زمام المبادرة السياسة هذه المرة لصالح قوى محلية قوامها مشائخ القبائل وعقبال الحبارات ، الذين فرضوا أنفسهم حكاماً فعليين في أنحاء متفرقة من البلاد . فكانت وقفة أهبالي صنعاء مع كلاً من الحاج أحمد الحيمي والشيخ عسن معيض إيجابية ، عندما تعهدا بتوفير الأمن والإستقرار لهم ، لكن ولايتها لم تستمر طويلاً نظراً للتدخل العسكري العثماني في البلاد. " أما أبرز هذه الحقائق ، فهي :

أولاً: ظهور سلطة عسكرية طارئة (إحتلال أجنبي) مناوئ للمؤسسة الإمامية ، التي ظلت رموزها متمسكة بشرعيتها في السلطتين الدينية والزمنية بحيث تمكنت من تعبثة سكان بلاد اليمن الأعلى لخوض حرب عصابات جبلية ناجحة ضد الحكم العثماني ، بهدف الحد من تطبيقات النظام الجديد ( خط شريف كلخانة) لصالح أحكام الشريعة .

ثانيا: عاولة الباب العالي استعادة زمام المبادرة السياسية في البلاد من خلال إقامة إدارة مدينة عثمانية، حرصت على تطيبق النظام الجديد المعمول به في استامبول وسائر الولايات العربية المشرقية . وكانت رموز هذا النظام الجديد، عملة بالهيشات المعينة (الوالي والدفتردار وقاضي عسكر) المعينة من قبل الصدر الأعظم ، الذي حرص على فرض

<sup>(</sup>١) كانت نهاية الشيخ معيض مأساوية على يد القوات العثيانية الزاحفة عمل صنعاء، رغم تقديم الولاء ، الطاعة لها. انظر المصدر نفسه ، ص ٢٨ .

نظام مركزي يخدم الأهداف العليا للدولة. أما الإصلاح الإداري، فقد كمان أكثر جدية، كونه مفتاح المشكلة السياسية التي ظلمت قائمة دون حمل مرض لأطراف الصراع.

ثالثا: تمسك الأثمة الخارجون بمطالبهم الملحة بضرورة إمتثال كافة موظفي الإدارة العثمانية العاملين في اليمن بأحكام الشريعة الإسلامية ، التي غالباً ما أستمدت أحكامها من أصول المذهب الزيدي الهادوي وقواعده . وفي مقابل التشدد العثماني في تطبيق سياسية مركزية تعتمد مبدأ الأرض المحروقة أبدى اليمنيون مقاومة عنيدة تجاه العثمانيين ، إلى أن توصل الطرفان إلى حل سياسي للأزمة عرف بأسم صلح دعان . فالجديد في هذا الصلح ببنوده العشرين التي جاءت مكرسة لمفهوم الرعوية الدينية والعصبية القبلية ، وذلك على حساب مبادئ المواطنة الحرة حيث يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات.

وإذا كان الإمام يحيى قد نجح في الوثوب إلى السلطة بفضل هذا الصلح ، فإن تحديات كبرى اعترضت سبيله ، نذكر منها خروج أكثر من إمام علوي ( الضحياني وأبو نيب ) ، بل وشريف علوي نخص بالذكر منها الشريف الإدريسي صاحب صبيا. ولو أردنا أن نتبع نسلسلة الأحداث والوقائع التاريخية من تاريخ انعقاد الصلح حتى نيل اليمن الشهائي استقلاله، لوصلنا إلى الاستنتاج أو التعميم نفسه الذي توصل إليه الريحاني ، بقوله: " لو حكم الإمام يحيى حكما مدنياً بحتاً ، حكماً عربياً بهانياً لا حكماً زيدياً ، لتمكن من تحقيق مطامعه السياسية . فالشوافع آنذاك يدينون له طائعين راضين ، أو أنهم يأبون على الأقبل أن يكونوا آلة مذهبية في يد أعدائه . أما اليوم فمهما قبيل في عدله الجم ، وحلمه الشامل ، فالشوافع في حكمه غير راضين ، والذين في الجيش منهم يحاربون الشوافع إخوانهم مكرهين. ومن المظالم التي يشكونها أنه يجمع الزكاة والأعشار منهم بالتضمين ، كها كانت تفعل الدولة العانية في الولايات . والعشار مثل الجلاد ، مكروه في كل بلاد . ""

<sup>(</sup>١) الريمان: ملوك العرب، سبق ذكره، ص ١٤٩.

لقد أبدى البمنيون مقاومة شديدة تجاه التنظيهات العثهانية الجديدة ، التي حاول الباب العالي من خلالها تعميم المذهب الحنفي على بلاد اليمن ، باعتباره المفهب الرسمي للدولة، طبقاً لذلك المفهوم التقليدي: "أطع السلطان وأن أوجعك ظهرك"! " وبالمشل كان النظام الإجتهاعي في اليمن مجهوراً بأرجيحة العصبيات القبلية الكبرى، التي كانت تمشل القوة البشرية الضاربة في يد الأثمة الحكام ، الذين تولوا زمام الكفاح المسلح ضد الحكم العثهاني . أما السلطة المحلية في صنعاء ، فقد أنتقلت تدريجياً من أيديهم إلى أيدي القضاة العرب والمفتين (مشائخ الإسلام)، كما آلت قيادة الجيش النظامي والبراني من أيدي الأثمة والدعاة إلى أيدي المشائخ والعقال. وهكذا بقيت الأوضاع في أواخر عهد الدولة القاسمية شبيهة بوضعية اللادولة ، وأضحى الإمام مجرد رميز ديني لشعائر الخلافة المغتصبة ، بينها كانت الناحية السياسية تقم تحت نفوذ الزعامات المحلية .

تفضي أوليات هذا التحول السياسي في صنعاء وغيرها من حواضر - هجر العلم - في بلاد اليمن الأعلى إلى بروز قوى اجتاعية - مشائخ وعقال - احتفظوا لأنفسهم بمكانة إجتاعية وإقتصادية مرموقة، حيث كان بوسعهم تنصيب إمام وخلع آخر . على سبيل المشال لا الحصر ، تمكن عقال ومشايخ صنعاء من عزل الإمام على بسن المهدي (ت ١٢٨٨هـ/ ١٨٧١م) أربع مرات متتالية ، دون أن يبدي الرجل أي مقاومة تذكر . حول هذه الظاهرة السياسية الجديدة ، كتب حسين العمري معلقاً: "وبعد مفي نحو أربعة أشهر قام المهدي بسجن غالب بن المتوكل محمد بن يحيى وعمه عبد الله بن يحيى وجميع آل المتوكل ، وصادر أموالهم لبيت المال ، لكن الأهم من ذلك أن المهدي قرر إعدام المتوكل ليرتاح ويخلص من خطره ، فأمر يوم ٢٤ عرم عام ١٣٦٦هه/ ١٨ ديسمبر ١٨٤٩م بقطع رأسه .. وما هي إلا أشهر أخرى حتى خلع علي بن المهدي ودخلت البلاد في فترة معتمة من صراع الأثمة الصغار وفضى القبائل." ""

<sup>(</sup>١) الواسعي : تاريخ اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) إن المعلومات المتاحة بين أبدينا تسمح لنا بإبداء الرأي حول هذه المسألة \_ تواطؤ الإمام الناصر عبد الله بسن الحسن والقاضي محمد بن علي الإرباني في سقوط مدينة عدن مع قائد الحملة الكابتن هنز . وليهود عـدن دوراً بارزاً في إبرام صفقة مشبوهة مع الطرفين . أنطر المراجع التالية :

<sup>-</sup> أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحر ، سبق ذكره ، ص ١٦٤ .

<sup>-</sup> العمري: مائة عام من تاريخ اليمن، سبق ذكره، ص ٢٦٣.

<sup>-</sup> Issawi, Charles. ed., The Economic History of the Middle East, p. 336-337.

## ظاهرة عقال الحارات " ومشائخ القبائل ":

شهد المجتمع اليمني في منتصف القرن التاسع عشر حضور سياسي وإجتهاعي فاعل لمن يسميهم الإخباريون قديها بالأقيال والأذواء، وحديثاً بوجهاء المدن (العقال)، وأعيان الريف (المشاتخ والنقباء) الذين فرضوا أنفسهم كقوة علية لها وزنها بالقياس للمرجعية الدينية: الأثمة العلويين (السادة) من جهة، وشيوخ الإسلام (القضاة العرب) من جهة أخرى، الذين يعرفون إصطلاحاً بأهل الحل والعقد. علماً بأن العصبيات المحلية (مشاتخ القبائل)، كانت ولا تزال تمثل قطاعات واسعة من الشعب هم في الأصل طبقة المزارعين (القبائل)، "التي تمسك بالمحراث لتحيل الأرض بساطاً أخضر. التي تمسك بزناد البندقية فتحيل الأرض شعلة نار.""

ومن يقرأ حوليات هذا العصر (رياض الرياحيين)، و(اللطائف السنية) سوف يلاحظ أن بعض الزعامات القبلية في بلاد اليمن الأعلى (آل الأحمر وآل الشائف)، وفي بلاد اليمن الأسفل (آل الباشا وآل النعمان)، احتفظت لنفسها بمكانة مرموقة في بنيان الدولتين العثمانية والقاسمية. ومثلما أعترف الولاة العثمانيون بإمتيازات هذه العصبيات المحلية بصنحهم لها

<sup>(</sup>١) عقال مفردها عاقل، وهو الشخص الراشد المكلف بالمحافظة على الأمن والنظام في نطباق الحي الذي يقطنه، بالتعاون والتسيق مع صاحب الشرطة وعامل صنعاء. حول نظام السوق والحسبة انظر كتباب عبد الواسع بن يجيى الواسعي: تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتباريخ اليمن، ص ٢٨٥، وكتاب العرشي المسمى: بلوخ المرام في شرح مسك الحتام، سبق ذكره، ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) شيوخ الأسواق هم المعنون بالأمن وإصلاح ذات البين في عيط العاصمة صنعاء وضواحيها بالتنسيق والتعاون مع شيوخ الضيان ، هميمهم ملزمون بتحديد الأسعار ومراقبة جودة السلعة ومقياس الكيل وغيره ، وهم المكلفون أيضاً بتسليم الزكاة والرهائن إلى أقرب مركز حكومي . انظر أبو غانم : البنية القبلية في اليمن، صبق ذكره ، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) الوزير: عاولة لفهم المشكلة اليمنية، صبق ذكره، ص ١٤٩. فالقبائل هم في الأصل طبقة المزار عين المتحرقين لقتال من يمس طريقة حياتهم الاجتهاعية ومناشطهم الاقتصادية، خارج منوظمة قوانين ولوائح السلطة المركزية سواء أكانت إمامية أو عنائية، جهورية أو ملكية. وقد أعترفت المؤسسة الإمامية والسلطان العثماني أحياناً بالزعامات المحلية فمنحتها غصصات مالية وعينية، فضلاً عن الألقاب الرسمية الدالة على هذا النفوذ والقوة. بهذا الخصوص أنظر وثيقة رقم (٨٠ و٨٠) في كتاب أبو غانم: القبيلة والدولة، سبق ذكره، ص ٥٤٦ وما تلهها.

بعض الألقاب الإدارية "قائم مقام"، والرتب العسكرية "يوزباشي"، أعترف الأثمة الحكام بهؤلاء الأذواء والأقيال، الذين أقام بعضهم قلاع حصينة وأسواق موسمية - أسبوعية وفصلية - يشرفون على تنظيمها ويحصلون الضرائب البلدية والقروية منها، بإعتبارهم شيوخ ضبان وشيوخ قبائل وأرض في ذات الوقت. وقيل أن بعض هذه الزعامات، كانت تمتلك سجوناً خاصة بها ، بل وقواعد عرفية تحتكم لها عوضاً عن الشريعة الإسلامية. وقد إستطاع عدد من هؤلاء الأذواء (المشائخ)، والأقيال (النقباء) الحصول على مستندات شرعية تضمن حقوقهم المكتسبة في الزعامة (المشيخ)، مشفوعة بصلاحيات واسعة أقرتها السلطة المركزية في صنعاء. وبإمكان القارئ مراجعة الوثيقة الرسمية بخط الإمام علي بن المهدي والتي تتضمن إعتراف ضمني بهذه الحقوق الممنوحة للشيخ محمد علي مفتاح وأسرته ، مشترطاً عليه تقديم الولاء والطاعة للدولة وقطع دابر المفسدين في الأرض . ""

وفي مدن (هجر) بلاد اليمن الأعلى، كانت العصبيات المحلية تمارس نفوذها السياسي من خلال الإشراف على بجريات الحياة العامة فيها، بالتعاون والتنسيق مع الزعامات الدينية، تحديداً السادة والقضاة ومن دونهم من العقال والعرائف، والقبائل المزارعين المقيمين في تلك المجرة، فضلاً عن الحقوق المكتسبة لأصحاب الخمس والأقليات الدينية: اليهود المهتدين حديثاً لعقيدة الإسلام، وغيرهم من الفرس الذين يعرفون في اليمن بـ (الأبناء)، الذين يخضعون جميعاً لنظام الحمى في الإسلام، المعروف في بلاد اليمن الأعلى بالتهجير. فصنعاء، كما هو معلوم، كانت مدينة مهجرة، شأنها في ذلك شأن حوث، وعمران، وحجة، وشلاء وبيت السيد، وكبس خولان، وغيرها من مدن الهضبة الشهالية، التي تقع تحت حماية القبيلة وحدودها المتعارف عليها بين السكان. فالفئات الإجتهاعية - عظم شأنها المادي أو قلمت مكانتها المعنوية - تتمتع بصفة (الهجرة)، الأمر الذي يترتب عليه "وقف الحرب وفرض مكانتها المعنوية - تتمتع بصفة (الهجرة)، الأمر الذي يترتب عليه "وقف الحرب وفرض الصلح بين الأطراف المتحاربة بالقوة، حيث أنها تستمين ببعض الوحدات القبلية للقيام بذلك، كما تقوم بفرض الضهانات القوية التي تردع أي محاولة للأعتداء أو التهديد خلال فترة المسلح أو التحكيم.""

<sup>(</sup>١) انظر الوثيقة رقم (٤٠)، في كتاب أبو خانم: القبيلة والدولة، سبق ذكره، ص ٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) أبو غانم: البنية القبلية في اليمن، سبق ذكره، ص ٢٧٢ .

وبالرغم من أن صنعاء كانت من الناحية النظرية مدينة مُهجرة ، إلا أن تعديات القبائل المتكررة عليها لم تتوقف عند حدود أسوارها وأبوابها . ويتمثل ذلك في أعبال الحرابة وما يرافقها من أعبال السلب والنهب ، والتعدي على المال العام والخاص ، سبيا أراضي الأوقاف والوصايا والأملاك . "وسكان المدينة في الغالب يتكسبون رزقهم من العمل الحر في التجارة وبعض الحرف الصناعية الأساسية كالحدادة والنجارة والصياغة والبناء ، وهم مسلمون متدينون بالمذهب الزيدي الهادوي ، وهمو أقرب المذاهب الدينية إلى مذهب أهمل السنة والجاعة. " وهم أكثر الناس وعياً من غيرهم بضرورة وجود سلطة سياسية توفر لهم قدر معقول من الحياية اللازمة من نخاطر الغارات القبلية المتكررة على مدينتهم، التي تعرضت للحصار وأعال السلب والنهب أكثر من مرة في العصر الحديث . "

وبالمثل تميز المجتمع الصنعاني بخصوصية ثقافية على مر العصور ، قلما نجدها في عتمعات مدن الهضبة الشيالية والوسطى ، بل ومدن السهول الجنوبية . وقد أكسبت تلك التقلبات السياسية السريعة والمفاجئة سكان العاصمة مناعة متناهية لمواجهة عوادي الزمن وتعديات القبائل المغيرة على أحياء المدينة وضواحيها .كما ألف السكان التكيف مع كل طارئ تحرزاً منهم للمحافظة على كينونتهم من الذوبان والتلاشي ضمن العناصر الوافدة إليهم على شكل موجات هجرة متلاحقة . وفي زمن الحروب، أظهر سكان صنعاء مقاومة باسلة تجاه الغزو، وقد أضطر بعضهم إلى أكل لحوم الحيوانات بأنواعها وقيل أن بعضهم التبحرة وأبعة وأكلها." "

 <sup>(</sup>١) حول تعيدات الزعامات القبلية على الملكية العامة والخاصة نحيل القارى لحوليات الواسعي المسمى: تاريخ اليمن، سبق ذكره، ص ٢٨٤ .

 <sup>(</sup>٢) حسين بن أحمد السياغي: أصول المذهب الزيدي اليمني وقواعده، ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) ساهم الأثمة الحكام في تعميق الهوة بين سكان العاصمة والقبائل المحيطة بها . والآثار العسكرية المتكررة لحصار صنعاء كانت نتيجة مباشرة لتلك العلاقة المتوترة بين مجتمع المدينة والريف . ومن يطالع حوليات عبد الواسع بن يحيى الواسعي : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتساريخ الميمن ، ص ٢٣٠ وما تليها ، يلمس عمق تلك الهوة التي ظلت قائمة حتى عهد قريب.

<sup>(</sup>٤) تعتبر صنعاء واحدة من أكثر المدن اليمنية عافظة صلى عاداتها الإجتباعية وتقاليدها الموروثة . إذ يشكل السكان الأصليون أقلية متهاسكة إجتهاعياً بالقياس إلى العشائر التي أستقرت حديثاً في ضواحي المدينة ، فضلاً عن الوافدين الجدد إليها من النجود الوسطى والسهول الجنوبية ، الدفين يجدون صعوبة بالغة في إختراق نسيج المجتمع الصنعاني المحصن بأسوار عالية ترتكز في الأساس على مفاهيم الفضل والشرف ، بل ومفاهيم الرعوية الدينية . بهذا الحصوص انظر الواسعي : تاريخ اليمن ، سبق ذكره ، ص ٣٠١ .

لقد توفرت الشروط الموضوعية لظهور سلطة علية داخل مدينة صنعاء ، عثلة ب"عقال الحارات" ، و"شيوخ الضهان" ، مستغلة فراغ القوة في البلاد بعد إنسحاب القوات المصرية من تهامة اليمن . كما أظهرت الأحداث والوقائع أن الدولة القاسمية ، كانت عاجزة تماماً عن لم شعث كيانها السياسي ، نظراً للحركات الإستقلالية في أنحاء البلاد ، ونظراً للغزو الخارجي الذي إجتاح ثفورها الشهالية والجنوبية براً وبحراً . فالإنتفاضة الشعبية السياسية التي شهدتها أحياء العاصمة ضد الحامية العثهانية ومن والاها من الأثمة ، كان مصدرها ومحركها الرئيس العصبيات المحلية التي كانت تتأهب لاستلام مقاليد السلطة والحكم . بالرغم من صعودها السياسي، إلا ان زعامتها لم تكن تتمتع بخبرة واسعة في بحال إدارة أمن العاصمة وتوفير الحياية اللازمة للسكان ، لذلك شرعت جملة من القوانين والأحكام العرفية ما تحقق بموجبها قدر معقول من العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، إلى جانب أنها أضحت تمثل عنصراً رئيساً من عناصر الاستقرار السياسي، والمحافظة على الموروث الاجتماعي والثقافي من عناصر الاستقرار السياسي، والمحافظة على الموروث الاجتماعي والثقافي من عادات وتقاليد يتناقلها سكان العاصمة جيل بعد جيل.

كان يشجع على ذلك التحرك السياسي للعقال والمشائخ، تنظيم مدينة صنعاه بنمطه الإسلامي الشرقي، الذي يستوعب الحرفيين والتجار لتشكيل طوائف مهنية تقوم على أساس عصبية الحارة ورابطة المهنة ، استطاعت بمرور الزمن أن تلعب دور السلطة المحلية الموازية للسلطة المركزية . ونورد أن نلاحظ بهذا الصدد أن معظم مدن المضبة الشهالية ، من صعدة شهالاً حتى يريم جنوباً، كانت قد وصلت إلى درجة كبيرة من الإستقلال السياسي عن نفوذ المؤسسة الإمامية ، معتمدة تارة عن العصبيات القبلية ، وتارة أخرى على تحصينات أسوار مدنها المنيعة للمحافظة على معتقداتها الدينية وأنهاط معيشتها الإجتهاعية . "

بقدر ما أنجز قانون صنعاء القديم والجديد تشريعات وقوانين تنظيمية مقننة ملزمة للسكان الأصلين التقيد بأحكامه ، بالقدر نفسه تبنى شارع هذا القانون قرارات وأحكام

<sup>(</sup>١) غبرنا النصوص في هذا الصدد أن معظم المراكز الحضرية مثل صعدة وحوث وشهارة وحجمة ، كانست مدن شهجرة، شأنها في ذلك شأن ملدة كوكبان والطويلة والعاصمة صنعاء ومدينة ذمار عاطة بالأسوار العالية والحصون المنيعة لحيايتها من الغارات الخارجية . فيها عدا مدينة ذمار فهي ليست مسورة ، وقديماً قيل أن رجالها سورها المنيع . حول مشقة الحياة في ذمار أنظر الملاحظات القيمة لحسين بمن عصد المقبل المسباة: مذكرات المقبل، سبق ذكره، ص٢٤٠ .

(قواعد عرفية)، أضحت بمرور الوقت قانوناً متعارف عليه من قيل الجميع - حكاماً ومحكومين. وبالقدر نفسه، حفظ لنا المؤرخ الكبسي في حولياته لسنة ١٢٦٦هه/ ١٨٥٠م، تفاصيل مثيرة لهذا التحول السياسي في موازين السلطة والحكم، تماماً كها حفظ لنا (قانون مدينة صنعاء) مع ما ألحق به من مواد مضافة وضعت بأمر الإمام المهدي عبد الله، وتحرير عامل صنعاء في وقته القاضي محمد بن علي الحيمي ، معلومات قيمة عن الحياة الإجتماعية والإقتصادية في المدينة في عهد الحاج أحمد الحيمي والشيخ محسن معيض. خاصة فيها يتعلق بقانون الري ، والإعتماد بشكل مضطرد على مياه الغيول الجارية التي تزود العاصمة صنعاء بالمياء النقية على إمتداد فصول السنة اللها بالمناقب في ضاحيتها الشهالية، وبثر عبيد وبئر شارب في ضاحيتها الجنوبية.

وتأمل الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد، تساعدنا على فهم تلك الشخصيات المتنفذة (الشيخ دغيش، والعاقل الدفعي، ومحسن معيض)، التي مارست أعبال السلب والنهب والقتل وترويع الأمنين من المهجرين لهجرة صنعاء." والحوليات التاريخية المدونة هي عبارة عن سجل حافل بالوقائع والأحداث، التي تظهر على السطح أحياناً في شكل علاقات متوترة بين الأثمة والقبائل، وأحياناً أخرى تظهر على شكل صراع مذهبي بين أثمة الزيدية ودعاة الإساعيلية . " فالمذهب الديني والإنتهاء القبلي، كان ولا يزال يمثل في الغالب بعداً سياسياً وثقافياً لكافة القوى السياسية الفاعلة في المجتمع اليمني في الوقت الراهن . "

<sup>(</sup>١) من أشهر هذه الأنهار الجارية حتى عهد قريب الغيل الأسود وغيل البرمكي اللذان كانا يمدا مدينة صنعاء بها تحتاجه من المياه العذبة الصالحة للشرب. شاهد المؤلف تلك الغيول الجارية المتدفقة من أرتل حدة جنوباً إلى الجراف والروضة شهالاً ، حيث كان الناس يستخدمونها على نطاق واسع في غسل أجسادهم وملابسهم.

<sup>(</sup>٢) الكبسي: اللطائف السنية، سبق ذكره، ص ٣١٧

 <sup>(</sup>٣) ثمة إشارات لحذا النوع من الصراع في كتاب العمري: منة عام من تباريخ اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٨٩ ،
 وحوليات الواسعي المسهاة: فرجة الحموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٠٠٥-٣٠٥ .

<sup>(</sup>٤) حول المفاهيم الرعوية الدينية (المذهب والقبيلة) ، وحول الأحداث المستجدة في السياحة اليمنية (القبات والسلاح) نحيل القارئ لمطالعة الإستطلاع السياسي للكاتب شوقي رافع: "مفاتيح اليمن ديمقراطية تقاتل على خطوط التياس"، سبق ذكره ، مجلة العربي ، العدد ٤٦٦ (سبتمبر ١٩٩٧)، ص ١٣٦ وما تلهها .

والظروف ذاتها المحيطة بعدينة صنعاء ، ساعدت بدورها سكان العاصمة التكيف مع الأوضاع المستجدة في الساحة اليمنة ، كما يتضح ذلك من مسلكية الأثمة الحكام وشيوخ الإسلام (الفقهاء) ، وشيوخ الضهان (المشائخ والنقباء)، في عاولتهم الرامية إلى ترسيخ تلك القيم والمفاهيم ، أي الأعراف القبلية (حكم الطاغوت)، على حساب الشريعة المطهرة (قانون الشرع). كل ذلك التطور كان يحدث خارج نطاق مفهوم نظام (الهجرة) ، ونظام (التهجير) القديم "، الذي فقد معناه وقيمته في معظم أجزاء المضبة الشهالية ، منذ أن أمسكت العصبيات القبلية بمقاليد السلطة والحكم في البلاد. وقد شكى الإمام عمد بن عبد الله الوزير حاله وحال البلاد إلى القاضي حسين بن إسهاعيل جغهان من أعيان خولان المذين أستقر بهم المقام في صنعاء، كما آلت إليه أحوال الدولة: "ولم يبق في الحصون من يحمي ولا يرمي، ولم يقع منها سهم بسيط ولا ينمى، وصارت خزينة الدولة غنيمة للاجناد، وأنهب منها الحاضر والباد، وهدمت تلك المعاقل، واخليت منها المنازل، وصدق عليها القول أصدق قائل تعالى – فتلك بيونهم خاوية بها ظلموا.""

في هذا السياق - الفوضى وخراب العمران - يمدنا التاريخ المحلي لمدينة صنعاه بمعلومات قيمة حول إنبثاق أول مسودة دستورية، عرفت باسم (المرسوم المحروس لبلاد صنعاء اليمن المحمية)، الصادر في شهر ذي القعدة الحرام سنة ١٦٦١هـ/ ١٧٤٨م في عهد الإمام المهدي عبد الله بن المتوكل أحمد بن المنصور علي بن المهدي العباس، والمصدق عليه من قبل القاضي العلامة عهاد الدين يجبى بن صالح السحولي. فصنعاء منذ تاريخ صدور ذلك القانون لم تعد عاصمة سياسية بالنسبة للدولة القاسمية، بعد مضي نصف قرن من الزمن تقريباً على إنتقال قصبة الملك منها إلى بلدة المواهب التي تبعد نحو \* ٧كم جنوباً، حيث أصبحت الأولى أكثر عرضه من سابق لغارات القبائل، بالرغم من المكانة التي حظيت بها مدينة ذمار، حافظت صنعاء على مكانتها كمركز علمي وتجاري حافل بالنشاط والحيوية، كما أفصح عن ذلك محقق مخطوط القانون (القاضي العلامة حسين بن أحمد السياغي)، الذي

<sup>(</sup>١) تمتحت معظم مدن الهضبة الشيالية بنظام الهجرية والتهجير ، الذي بموجبه وقر شيوخ الضيان لسكان المدن الحهاية الأمنية اللازمة من تعديات القبائل المغيرة عليها . حول مفهوم الهجرة ودلالتها السياسية والإجتماعية والدينية انظر دراسة أبو غانم : البنية القبلية في اليمن ، ص ٢٧١ وما تليها .

<sup>(</sup>٢) الكبسى: اللطائف السنية، سبق ذكره، ص ٣١٦.

أعتبر ملابسات إصداره كان خطوة في الطريق لإصلاح ما أفسده الدهر ، "وتجديد كل مندرس بها يلائم حالة كل عصر مع ملاحظة مطابقة الوجه الشرعي الشريف المصون عن كل تغيير وتحريف ، الكافل لمصالح العباد على الإطلاق في كل زمان ومكان .""

وإذا ما حاولنا التعمق في دراسة نصوص هذا القانون ، سوف نكتشف بيسر وسهولة أن واضعه كان على علم مسبق بالأزمة التي تم بها البلاد ، وهي أزمة سياسية وأمنية في المقام الأول . لذلك نراه يولي عناية خاصة في تقييم أدوار مشايخ الأسواق (شيوخ الضيان)، وعقال الحارات (عيون صاحب الشرطة) ، الذين كانوا يخضعون لرقابة مباشرة من قبل عامل صنعاء (أمين العاصمة) . وقد أعترف القانون نفسه ضمناً بدور القوى المنتجة من التجار والصناع ، وغيرهم من أصحاب المهن الوضيعة كالحيامين والحيالين والجزارين والمخاسن وعيال النظافة من الأخدام . ومع تسليم واضع القانون بالدور الفاعل لأصحاب الخمس في الحياة الإقتصادية، وغيرهم من الحدادين والجزارين، إلا أنه أفرد نصوص قانونية ضيقت الحناق على ذلك القطاع من السكان حارماً أياهم من المشاركة الفعلية في صنع القرار ، ولو في نطاق إنتخاب عقالم أو عثليهم أسوة بالتجار والحرفيين . فليست هناك فرصة لواحد من الحرفيين - أصحاب الخمس - لإرتقاء سلم السلطة المحلية، كها فعل عسن بن على معيض شيخ القشارين، الذي أشتهر بتجارة مشتقات المبن (القشر)، وكان الرجل شجاع، واسع الحيلة، تمكن من فرض نفسه حاكياً مطلقاً لصنعاء نحو عقدين من الزمن مستعيناً بقبائل بني الحارث وأهالي الروضة."

غير أن الحديث عن هذا المرسوم المنصوري المقارب في بعض أحكامه لقواعد الأعراف القبلية المعروفة بـ ((قواعد السبعين))، والمعروفة أيضاً بقواعد ((أبن زنباع))، فهذه اللوائح والأحكام أملتها ظروف سياسية في الساحة اليمنية، وبوجه خاص في مدينة صنعاء. بالرغم من ذلك، نجد صنعاء فتحت ذراعيها لكل وافد إليها مهاجر يطلب الحمى والجار والتهجير، بصرف النظر عن مكانته الإجتماعية. بالرغم من ذلك، كان عامل صنعاء لا يتوانى في إتخاذ

<sup>(</sup>١) حسين بن أحمد السياغي : قانون صنعاء في القرن الثاني عشر الهجري ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر تعليقات وهوامش العمري على حوليات الحرازي: رياض الرياحيين، ص ٨٧-٨٨، وتجربة الشيخ عسن معيض، وهي لا تخلو من نبرة تهكمية متعالية نلمسها في سطور هذه الدراسة، وغيرها: مئة عام من تاريخ اليمن، ص ٢١٣ وما تليها.

قرارات حامعة، ومنها ذلك القرار القاضي بهدم حوانيت مشائخ الأسواق ، كها حرمت "التعامل بالرباء.. واتسع نظاق هذه الإجراءات إلى قيام الإمام المنصور بإرسال المعلمين والمدرسين إلى مختلف جهات البلاد ، وإلى إصدار أوامره للحرس بتتبع البغايا وزجرهن ونفي قواديهن، قرار صائب في كل الأحوال". "علماً بأن هذه الإجراءات لم تدم ولم تقو على مقاومة أصحاب المصالح من الوزراء المسؤولين في الدولة ، الذين وجدوا فيها تهديداً لمصالحهم فعارضوها معارضة شديدة، وعلى رأسهم صاحب الشرطة، الذي استنفر عدد من العشائر المجاورة لنصرته ضد عامل صنعاء. "

إن حقوق الملكية هي التعبير القانوني عن حرمة المال، طبقاً للمفهوم القرآني {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبًا} ". وقد بين لنا القاضي حسين السياغي أن الاضافات الزائدة في مواد القانون، خصصت لمعالجة أزمة أرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية من جهة، ونسبة الضرائب البلدية المفروضة على تجار الجملة والتجزئة من جهة ثانية. فضلاً عن الضرائب البلدية المفروضة على المواد الخام كالأخشاب والملح الحجري وغيرها من الخضروات والفواكه التي تجلب بانتظام إلى السوق على مدار أيام الأسبوع، ما عدا يموم الجمعة، حيث تقفل أبواب المدينة ظهراً في وجوه القادمين إليها من الضواحي أستعداداً لتأدية صلاة الجمعة.

من جهة ثالثة، سجل لنا محقق غطوط قانون صنعاء في القرن الثاني عشر الهجري الملاحظات التالية:

١- أنه زاد الرسوم المأخوذة على أهبل الأسواق بأسبم حراستها وفي حراسة المدينة على أشخاص وأهل حرف عينهم لها بالذات كمشل الحيالين ونحوهم ، وعبل أشبخاص يسلمون بدلاً نقدياً لمن يحرس عنهم كمثل أهل سوق البز [القياش] ونحوهم .. وقد شوهد أثره في أيام الفترات التي حدثت بعد ذلك ، كما يخبر التاريخ في أيام شيخ المشايخ في وقته أحمد الحيمي ، ثم الشيخ الذي بعده عسن معيض ، فأنها قاما بحفظ المدينة من تعديات القبائل مدة من الزمن حتى جاءت الدولة [المثانية] .

<sup>(</sup>١) غليس : "رؤية الشوكاني للتغير السياسي" . عجلة شؤون العصر ، العدد السادس عشر ، السسنة الثامشة ، حق ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم: سورة البقرة، الآية (٢٧٥).

٢- أن هذا القانون مستحسن العمل به وأجراه الأولون وعملوا به وعمل به من بعدهم ، كها أن بعض مواده جار العمل بها إلى التاريخ ، كمثل الحراسة وترتيب الحرس وتنظيمهم وإجراء أعهم ومعاشاتهم بموجب هذا القانون ولا تتعرض له الدول بشيء إلا بالمعونة . وكذا في أمور شيخ الليل القائم على الحرس وإليه مرجعهم ومرجعه أيضاً إلى العامل [عافظ أو أمن العاصمة].

٣- أنها قد أدخلت فيه بعض التحسينات كها أنه قابل كثير من أنواعها كمثل الإسعافات
 وتنظيمها ونحو ذلك ."

إن التغير النوعي الملموس في مواد هذا القانون، جاء ملبياً لحاجة المدينة الماسة إلى الأمن والإستقرار. ويعتقد القاضي السياغي أن القانون كان خطوة إلى الأمام للخلاص من الفوضى العارمة التي إجتاحت البلاد، حيث أسند أمر الحسبة إلى عناصر غير مؤهلة تأهيلاً شرعياً للقيام بأمر الحسبة على أكمل وجه. وفكرة إحياء قانون صنعاء القديم والجديد لا يخلو من الإيجابيات، ومنها ما "يوخذ من الغني والمتوسط والفقير، وما يؤخذ على كل شيخ فيها يقوم به من الأعمال ومن الرفع بدقائق الأمور وجليلها إلى العامل." "وكانت النتيجة، على حد قوله تلك الصيغة الدمتورية، التي حاولت التوفيق بين القواعد الشرعية والأعراف والتقاليد المتوارثة من جيل إلى آخر، فيها يتعلق بحرية العمل الحر وضوابطه المتعارف عليها في سائر المدن الإسلامية.

غير أن مواد القانون في صيغتها الجديدة، جعلت عامل صنعاء صاحب الكلمة العليا في البلد، ولم يبق للأثمة في هذا العصر نفوذ يستحق الذكر، سواء تعيين القضاة ومأموري الوصايا والأوقاف وأثمة المساجد. أما الشئون السياسية والمالية وتسيير دفة الحكم داخل الملينة وخارجها، فقد أضحت من إمتصاص تلك الزعامات القبلية، التي أخذت على عاتقها تطبيق السياسة الشرعية بين الإمام والرعية. وهي في هذا الإتجاه أضحت تمسك بزمام السلطات الثلاث، بها في ذلك قيادة الجيش وتحركات الجند وتعيين المحتسب وصاحب الشرطة. هذا التحول، سبق الإشارة إليه المؤرخ الحرازي في حولياته لسنة ١٢٧٧هـ/

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ١٤-١٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه ، ص ١٦-١٧ .

• ١٨٦٠م، التي يذكر فيها أن المشائخ والعقال "استولوا على قصر صنعاء، وأخرجوا سيف الحلافة [الوزير الأول] يحيى بن محمد الأبيص، والأمير تيمور [أحد الأمر والقادة من عبيد الإمام الثقاة] الذي في القصر، ونقل سيدي العباد ما في داره وأهله إلى بيت في صنعاء، وتم لهم المراد. بحفظ ادراك صنعاء، والبغاة من الرعايا يتخطفون أهل صنعاء في كل جهة، ويأخذوا بضائم التجار، ويتعللوا أهل صنعاء، وذلك تسليط وعقوبة." ""

جاء قانون مدينة صنعاء في القرن الثاني عشر الهجري إستجابة للتحديات السياسية في المركز والأطراف. فواضع القانون، كالعادة يستهله بسيل من الآيات القرآنية والأحاديث وثيقة الصلة بالقواعد الشرعية التي تبيح الشراء ، طبقاً للآية الكريمة: " { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَأْكُواْ أَمْوَالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَراضٍ } [مسورة النساء ، آية ٢٩] لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَراضٍ } [مسورة النساء ، آية ٢٩] هيهات أين ذلك عن إذا لاح له الاحتياج إلى ما بيده تزبن ورسم وغرر على طالبها وبالغ وتحتم . وعن إذا قصد بالسلعة نظرها ثم عبس ، وإن ساوم فيها وكس وبخس . " "

وهكذا، بعد الديباجة ينتقل الشارع بالقارئ إلى التعليمات الواضحة لمشسايخ الأسسواق والعقال، الذين أشترط عليهم القانون الألتزام والتقيد بالتالي :

إختصاصات مشانخ الأسواق وشيخ المشائخ: " يجب على مشايخ الأسواق والكتاب رفع سعر كل بضاعة من الجلاب ومن الكسار [التجزئة] إلى العامل لينظر ما فيه براءة لذمته، ويجب على شيخ المشايخ المرور إلى كل سوق لينظر الكيال في كيله ، فإن كان لا حيف ف ف ك وان لاح له بعض ما فيه الخيانة وأكثر ما يحصل الظن في حصولها في كيل الزبيب فربها ، وكان الكيل نوعين نوعاً منه لصالحب السوق الكسار ونوع منه لصاحب المدينة . وينظر كيل الكسار للمشتري فإن كان مساوي لكيل الكيال له فذاك وإلا تحتم عليه رفع أمر من لاح له منه خيانة إلى العامل لمنعه وزجره ." "

ومن أجل تفعيل هذا القانون والإرتقاء به من حيز التشريع إلى حيز التطبيق ، وردت إشارات مهمة تحث صاحب الشرطة بوجه خاص: "الزجر لمن خالف القويم من كتبه ..

<sup>(</sup>١) انظر حوليات الحرازي المسهاة: رياض الرياحيين، سبق ذكره، ص ٨٩-٩٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٤٣ .

وكذلك العكس فغي هذه الأمور مصلحة عامة، وإذا لم يغي مشايخ الأسواق بها رسم عليهم وكذلك شيخ المشايخ بالتردد إليهم وجب على العامل رفع أيديهم، ولأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ." " وثمة إشارات واضحة وردت في هذا السياق ، تحدد إختصاصات التجار والصناع ، بها في ذلك الدلالة وشروطها "للدلالين دلالة [أجرة الوساطة] فيها باعوه من أي سلعة ، الذي تكون إلى العشرة القروش ، وما دون على البائع بقشة ونصف وعلى المشتري بقشة واحدة على القرش، ويحضر البائع والمشتري ويناظر بينهم في كل سلعة تباع ويضمن ويعرف كل دلال بنفسه ، ومن باع شيئاً ولم يطلع على ما باعه البائع والمشتري . أستحق الأدب البائع ، ومنع من الدلالة لما يترتب عليه من الخيانة بين البائع والمشتري . والدلال الغريب الذي ما يعرف بنفسه يمنع خشية ذهاب أموال الناس ، فإذا أشترى الدلال منه الدلالة في البيع والشراء ." "

ويلاحظ في هذا الصدد، أن ثمة رقابة صارمة فرضت على كافة مناشط التجارة والمضاربة (الدلالة) في كافة أسواق العاصمة. لذلك كله، حددت معايير كل مهنة على حدة بشكل دقيق لا لبس فيه ، بها في ذلك نسبة الربح المثوية بالعملة المحلية المعروفة آنذاك بالقرش الفضي النمساوي (مارياتريزا) ". علماً بأن الوحدة الصغرى للقرش الحجر كانت البقشة ، وثمن القرش إجمالاً خس بقش ، وربعه عشر بقش ، ونصفه عشريين بقشة . وقد حدد القانون إختصاصات تجار الجملة جنباً إلى جنب مع تجار التكسير ، أي التجزئة ، بها في ذلك الأجراء والعتالين وعربات نقل البضاعة والمكارين ، وعبال الحراسة والنظافة . كما أمس بمعاقبة أصحاب الحرف الصناعية والتجار الذين قد تبدر منهم أية خيانة أو غش: "فلها صعدت النفوس في شواهق الأطهاع ، وكبت عن التفقه في الدين والإستهاع ، وخاصت للأرباح في الاتجار ، من دون أن تنظر إلى أمواج تلك البحار ، وقعدت عن التهاس النور ،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) ينسب القرش الففي (الفرنسي) إلى الملكة النمساوية (مارياتريزا) ، وهي العملة النمساوية المتداولة على نطاق واسع في إقليم جنوب الجزيرة العربية حتى عهد قريب من قيام الثورة وإعلان مولد الجمهورية العربة العربة العربة العربة العربة العربة المناه.

<sup>-</sup> Issawi, Charles, ed., The Economic History of the Middle East, p.328.

وقامت في دياجر الإزدياد ولو بالقول الزور ، وباينت آراء العلماء الأعلام وهجرت أقوال ذوي العقول من أهل الإسلام وكادت تطيح في ظلم المالك ." "

من جهة أخرى ، ضم قانون صنعاء في القرن الشاني عشر الهجري بين دفتيه أحكاماً عامة، حددت بشكل دقيق وموجز إختصاصات كل سوق على حدة ، إبتداءً بسوق البز (الأقمشة) والسليط (زيت الطهي) والحدادة والنجارة ، وإنتهاءاً بسوق البن والزبيب والملح والبقر ، ألزمت صاحب كل مهنة التقيد بآداب التكسب الحر ، عملاً بالحديث الشريف (من غشنا فليس منا) . وهنا تكون القواعد المقترحة في هذا القانون ، قد كفلت للجميع حقوقهم المكتسبة المقيدة ببنوده الصارمة ، التي دلت فيا دلت على أن الحكومة المؤقتة، عملة بشخص عامل صنعاء كانت على علم ودراية بجوانب مختلفة من النشاط الإقتصادي ، وهي تبدو أكثر الجهات حرصاً على صون حقوق الملكية الخاصة والعامة من تعديات أهل الجور والفساد .

ويمدنا المؤرخ عبد الواسع بن يحيى الواسعي بمعلومات قيمة عن صدى المدمار الذي ألحقته القبائل بالعمران في كل من صنعاء وروضة حاتم . وفي ذلك يقول: "دخول القبائل العصات نهبوا ما فيها وخربوها وهذا سبب كفر النعم ، وإرتكاب المحرمات المؤدية لنزول النقم، منها تبرج نساء أهل صنعاء في أيام الخريف ويتباهين في لبس الثياب وإظهار الزينة والخروج إلى البرية وإسباع الرجال أصواتهن ." "كها يصدنا صاحب حوليات يهائية بمعلومات قيمة ، حول تعديات القبائل التي بلغت حد لا يطاق ، وحين أشتد "الحصار ارتفعت المطارح حق بكيل ، وانتشرت الجراد حتى ملأت الأرض وانتشر الجوع والقحط والغلاء نعوذ بالله .. وقبائل خولان في الشرزة ونهم وأرحب في صنعاء رتب من باطل بكيل وبعد أصلحوهم وسلموا لمج أموال جليلة .." "

## تعارض السلطة الحضرية مع النزعة القبلية:

اقترن التطور العمراني الذي شهدته العاصمة صنعاء في العصر الحديث بالتوسع بزراعة عصول البن كسلعة نقدية Cash - crop تدر على الخزينة العامة مبىالغ طائلية مـن العملية

<sup>(</sup>١) السياغي: قانون صنعاه، سبق ذكره، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) عِهول المؤلف: حوليات بهانية ، سبق ذكره ، ص ٢٧ .

الفضية ماريا تريزا ". فمن الواضح أن الإقتصاد اليمني الذي هو في الأساس إقتصاد كفاف، كان في طريقه يتجه نحو الإندماج بالسوق العالمية من خلال ذلك المحصول النقدي (البن اليمن) ذايع الصيت والشهرة في أنحاء المعمورة. لذلك حرص شارع هذا القانون على ترقية العلاقات التجارية بالخارج، حيث ميز القانون بين تجارة الإستيراد والتصدير، وبين التجارة الداخلية والمنتجات المحلية، التي لم تعد بإستطاعتها تلبية حاجيات الناس بصورة مرضية. وكتيجة مباشرة لهذا الواقع الجديد، آلت إدارة المدينة إلى أيدي طائفة من الوجهاء والأعيان مكونة من التجار وشيوخ الأسواق، الذين فرضوا مكانتهم السياسية كسلطة علية داخل المدينة بالتعاون والتنسيق مع الفقهاء والمشائخ والعقال.

وكان المستفيد الأول من مكاسب هذه التجارة كبار موظفي الدولة بها فيهم إمام صنعاء وحاشيته المقربين الذين شيدوا القصور المنيفة ، والحياصات العامة والخاصة ذات الطراز العثماني . فالإزدهار الإقتصادي كان له الأثر البالغ في ظهور شريحة ثرية من التجار العرب والبهود المتخصصين في بجال إستيراد المعادن والأحجار الكريمة كالذهب والفضة والعقيق ، بجنباً إلى جنب مع تلك الأقمشة الفاخرة (الجوخ والحرير الصناعي) من أوروبا وتركيا التي غصت بها أسواق المدينة . وعليه، فالسلطة المحلية داخل صنعاء لم تنشأ من فراغ سياسي ، وإنها كانت إرث الدولة القاسمية التي تستمد قوتها وعصبيتها من ذلك النظام القبلي ، الذي يضرب جذوره في عمق التربة اليمنية ."

ويبدو أن مكانة هؤلاء المشائخ والعقال، أخذت في الازدياد مع تلاشي سلطة المؤسسة الإمامية كالسراب، "ثم لم تزل هذه الفتنة إلى شهر ربيع الآخر [من سنة ١٢٧٤هـ/ ١٨٥٧م] ، ثم وقع الصلح على خلع على بن المهدي وبقاء الهادي ، ثم أجتمعت قبائل بني الحارث وبني حشيش وأرحب على تنصيب الإمام السابق المتوكل المحسن بن أحمد وعزم إلى كحلان مسافة

<sup>(</sup>١) ينسب القرش الفضي (الفرنسي) إلى الملكة النمساوية (مارياتريزا) ، وهي العملة النمساوية المتداولة على نطاق واسع في إقليم جنوب الجزيرة العربية حتى عهد قريب من قيام الثورة وإعملان مولمد الجمهورية العربية اليمنية. انظر:

<sup>-</sup> Issawi, Charles. ed., The Economic History of the Middle East, p.328 . (٢) أبو غانم: البنية القبلية في اليمن، سبق ذكره، ص ١١٦ .

يومين شهالاً من صنعاء وأجابته تلك الجهات حجة وما والاها . وأما الهادي فأصلح السبل حول صنعاء ووقع الصلح بينه وبين وزيره أحمد الحيمي ." "

فالثراء الفاحش في العاصمة صنعاء يقابله فقر مدقع في الريف اليمني، الأمر الذي شد إنتباه سكان الريف إلى أسواق المدينة المكتضة بالبضائع والأصوال بشكل ملفت للأنظار. ومكذا أضحت أسواقها وقصورها عرضة لتعديات القبائل المتحرقة لقتال سكان الحضر مصدر شقائهم وبؤسهم. "يتضح آثار ذلك بشكل خاص في أحكام قانون صنعاء، الذي منح شيخ الشرطة صلاحيات واسعة في الإشراف على الحياة العامة، طبقاً لمفهوم الحسبة عند الزيدية ، وطبقاً للأعراف القبلية المتوارثة عبر الأجيال . يضاف إلى ذلك الإهتهام الخاص بأحكام الشريعة الإسلامية في أجلى صورها ، التي تبيح البيع وتحرم الربا . فالبيع والشراء للبز الأقمشة] "لا يكون إلا بالذراع المطبوع باسم أمير المؤمنين ، ولا يبتاع في سوق البز من عرف منه المطل ، ومن قد أفلس فقد أستحق منعه ، وإذا إبتاع ودل له الدلال من مال الغريب عرف منه المطل ، ومن قد أفلس فقد أستحق منعه ، وإذا إبتاع ودل له الدلال من مال الغريب عند إحتياج المدينة إلى حراس يسلمون أجرة الحرس المعتادين عليهم ، وعليهم من الجرم عند إحتياج المدينة إلى حراس يسلمون أجرة الحرس المعتادين عليهم ، وعليهم من الجرم ساقها ."

لقد شرع قانون صنعاء مبدأ التجارة الحرة، التي تخضع لرقابة صارمة من قبل السلطة المحلية، عثلة بالوزير أحمد الحيمي نائب الإمام الهادي في زمن الغيبة. ومثلها شغل أرباب البيوت التجارية التقليدية في صنعاء مناصب تنفيذية وقضائية رفيعة في مختلف عهود الدولة القاسمية، شغلت زعامات تلك الأسر المتنفذة مكانة سياسية مرموقة في عهد الجديد الجمهورية العربية اليمنية، نخص بالذكر منها هنا آل النبيري وآل الوتاري وآل السنيدار،

<sup>(</sup>١) الواسعي: تاريخ اليمن، سبق ذكره، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) لدينا معطيات لا حصر لها تبرز تترية سلسلة الغارات القبلية المدمرة لحساضرة البيمن صنعاه، على يمد القبائل الذين عانوا حالة فاقة وإملاق يصعب تصويرها في قرطاس. انظر تفاصيل تلك التعديات في حوليات بيانية لمؤلف مجهول، سبق ذكره، ص ٩٩، وحوليات الحرازي: رياض الرياحيين، سبق ذكره، ص ٣٩٠ . وحوليات الكبسى: اللطائف السنة ، سبق ذكره، ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ١٩ – ٢٠ .

الذين أشر قوا على رئاسة الغرفة التجارية بالتعاون والتنسيق مع بيت هائل سعيد ، للحد من النفوذ السياسي والاقتصادي المتزايد لرموز المؤسسة القبلية ، عمثلة بآل الأحمر وآل أبو لحوم وآل الرويشان، وغيرهم من شيوخ القبائل حديثي العهد بالعمل التجاري، وللحد من المنافسة بين شريحة التجار والزعامات القبلية ، حرصت بعضها على إقامة مصاهرات سياسية ، علها تضيق الهوة بين الطرفين ونظرتهم الخاصة لمفهوم العمل الحر والمواطنة . هنا تكمن إشكالية بناء الدولة اليمنية الحديثة ، بالمعنى المختزل لمفهوم دولة القبيلة في زمن الغيبة الكبرى لدولة الإمام.

إن صنعاء حاضرة اليمن ، كانت ولا تزال في الأساس مقر الإدارة المركزية ومركز التكسب الطفيلي على حساب الريف ، رغم إزدهار الحياة الإقتصادية بها وتمركز الأعهال الحرفية في أحياءها القديمة والجديدة ، في كل الأحوال لم تعد مدينة مهجرة ، حيث يجري في أحياءها تصفية الحسابات الثارية القديمة بين مختلف العشائر والمناطق . وقد أظهرت الأيام أن العاصمة صنعاء ، بقدر جاذبيتها الخاصة لرؤوس الأعهال جنباً إلى جنب مع الشركات المتعددة الجنسية في مجال التنقيب عن المعادن، بالقدر نفسه لم تفقد جاذبيتها إزاء سيل الهجرة الكثيفة إليها من أرياف اليمن . وقيل إن "المقيمين بصنعاء من قضاة ، وموظفين ، أو كتبة في دوائر الجيش ، كل هؤلاء في ظل العهد المتوكلي كانوا على نقمة دائمة من أبناء القبائل الذين يتعاملون معهم ، إذ يستلون صا في جيوبهم ويسيئون إلىهم ، ويحقر ونهم في المعاملة والخاطة.""

بالرغم من ذلك ، ظلت صنعاء موضع أعجاب الجميع، قبائل وتجار وحرفيين ومثقفين وساسة ومعامرين يطمحون في حياة أفضل . وكان من الطبيعي أن تتخلى بعض تلك الأسر الماشمية والقحطانية عن عاداتها القديمة بتزويج بناتها (الشرائف الحسان) لأبناء القبائل، الذين كانوا ينظروا إليهم "أبناء الناس" نظرة أزدراء وأحتقار تلاشت بتقادم الليالي والأيام، لا سيها بعد إعلان الجمهورية وسقوط نظام المملكة المتوكلية اليهانية.

بالرغم من ذلك تبقى المعضلة القبلية من هذه الزاوية ، معضلة سياسية وإجتماعية عصية الفهم، كونها تعود في جذورها التاريخية لتلك الحزازات القديمة المتأصلة بين سكان

 <sup>(</sup>١) حول تلك العلاقة المتوترة بين ريف اليمن وحضره انظر الملاحظات البالغة الشفافية في مقالة نعيان:
 الأطراف المعنية في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٣١ .

الريف والحضر ، الأمر الذي يتطلب عقود طويلة من الـزمن حتى يتسـنى للدولـة الحديشة ترويضها ، وبذلك تزول الجفوة بين الطرفين أو الجهتين: عالم الريف وعالم المدينة.

فصنعاء اليوم غير صنعاء الأمس، كها أسلفنا لم تعد مدينة مُهجرة ؛ وبالتالي لم يعد أهلها يشكلون غالبية سكانية ، فهم اليوم أقلية مغتربة في عيط قبلي يعتمد مبدأ الغلبة والعصبية ، أي القوة والعنف المفرط في التعاطي مع من يرفض الإنصياع لقانون العرف ساري المفعول في الحياة العامة. " فالمعضلة ذاتها "العصبية القبلية"، كظاهرة سياسية قائمة ومستمرة بالقياس لتعاطي شيخ القبيلة مع قضايا التنمية الإجتماعية والإقتصادية، تشكل عائقاً يحول دون بناء دولة المؤسسات والقانون، التي غالباً ماتجد نفسها عاجزة عن فرض سيادة القانون، لكون النخبة الحاكمة أكثر الفتات الإجتماعية إنحداراً من أصول إجتماعية ريفية، وهي أكثر القوى السياسية تمسكاً بتراث الماضي الإمامي."

وهكذا أنقلبت الموازين القديمة "قبيلة الإمام" لصالح الموازين الجديدة "قبيلة الدولة"، بعد أن أحكمت المؤسستين العسكرية والقبلية قبضتها على خاصرة العاصمة صنعاء ، التي تميل إلى إحتواء وجهاء وأعيان المدينة بوظائف ثانوية غير ذات قيمة تنفيذية . وتاريخ مدينة

<sup>(</sup>۱) يلعب القانون العرفي في المجتمع اليمني دوراً مهماً في الحياة السياسية والإجتماعية ، وثمة ضوابط ملزمة لحل الخلافات الفردية والجماعية ، يتولى الإشراف على تنفيذها شيوخ العشائر ، الدين يفرضون عمل المشتكين تسليم السلاح الشخصي (الجنبية أو البندقية) كشرط صسبق للقبول بالحكم الصادر في القضية ، بها في ذلك التعويضات المادية ومنها (الهجر أو التهجير) والمراد بذلك ذبع ثور أو خروف في حال فنض النزاع كرمز لرد الإعتبار للفرد أو الجهاعة . انظر رشاد محمد العليمي: التقليدية والحداثة في النظام القانون اليمني دراسة مقارنة ، ص ١٠٥٠-١٠١ .

<sup>(</sup>٢) لقد تلقت كلا النخبين \_ العسكرية والقبلة \_ تربية عسكرية وقبلية متشابهة في تصورها السلطوي للحكم، وفي احتفارها الشديد لقيادات المجتمع المدني ولا سيها التكنوقراط والمثقفين السلين كثيراً ما يراعون قواعد اللعبة السياسية في البلاد. وليس أدل عل ذلك في الوقست الحاضر التحالف العفسوي القائم بين القبيلة والجيش . "ولعل قبول حزب المؤتمر الذي حقق أغلبية مريحة بالإنتخابات الأخيرة أن (ينتخب) الشيخ عبد الله الأحمر ، وهو رئيس حزب الإصلاح المعارض رئيساً للبرلمان ، وهو أيضاً شيخ مشائخ حاشد ، هذا هو العنوان والباقي تفاصيل"! . انظر كلاً من شوقي رافع: "مفاتيح اليمن ديمقراطية نقاتل عل خطوط النهاس "، سبق ذكره ، ص ١٢٩ ، وأبو أصبع: النخبة السياسية الحاكسة في البين ، سبق ذكره ، ص ١٨ .

صنعاء حافلاً بالصراع الدموي وجروحه غائرة لم تندمل بعد، نتيجة أسباب معقدة ومزمنة لا يتسع المجال لشرحها في سياق الحديث عن قانون صنعاء في القرن الشاني عشر الهجري . لهذا السبب وغيره عاشت العاصمة خضم مشاكل سياسية وإجتماعية وإقتصادية لا تحصى ، إذ تفاقمت أساليب الجباية المفروضة على السكان من قبل عامل صنعاء (أمين العاصمة)، الذي ينصاع بدوره لأوامر وتوجيهات المشائخ والنقباء والضباط والذين يتمتعون بحصانة قبلية وعسكرية .

فالزعامات القديمة (مشائخ ونقباء)، جنباً إلى جنب مع الزعامات الجديدة (ضباط ومدراء)، كانت ترى أن الوسيلة لزيادة ثروتها هي الحصول على المزيد من مناصب الدولة العليا لتوسيع قاعدتها المادية والمعنوية. فهي مشلاً لم تكن مقتنعة ولا راضية بالميزانيات المرصودة لها في خزانة الدولة، وعائدات الزكاة والضرائب في مناطق نفوذها. فضلاً عن عاصصتها السياسية المبالغة فيها في كافة أجهزة الدولة البيروقراطية المدنية والعسكرية على حدِ سواء، فهي وأن شاركت في الحياة الإقتصادية بشكل فاصل، إلا أن النشاط الانتاجي بالنسبة لها لم يكن مربحاً بها فيه الكفاية. لذا نجدها دوماً وأبداً تعتمد بشكل رئيس على أراضي الدولة، وعائدات النفط بشكل خاص، مصدر ثرائها المتنامي على حساب القوى المنتجة في المجتمع. وهي في مسلكيتها السياسية تتقمص تماماً دور شريحة السادة، التي كانت في الماضي القريب والبعيد تحتقر العمل اليدوي والانتاج، مفضلة حياة التعطل والعيش على حساب الغير.

وهكذا فشت الرشوة والمحسوبية ، وأصبح الفساد المالي والأداري مظهراً من مظاهر الحياة العامة المناهر الذي أدى إلى إرتفاع نسبة البطالة بين العيال المهاجرين إليها بحشاً عن حياة أفضل. وعليه، فقد حرص التجار والحرفيين على أختيار شخصيات سياسية قوية قادرة على فرض إرادتها على الجميع، يتضح ذلك في طريقة تعاطيها مع الزعامات القبلية ، التي تحال الثراء بطرق ملتوية، ولو إستدعى الأمر إلى نهب الخزانة العامة بقوة السلاح. "أما

<sup>(</sup>١) حول ظاهرة السلب والنهب للخزانة العامة وأراضي الأوقاف والأملاك والوصايا نعيل الشارئ لمراجعة كتاب الواسعي: تاريخ اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٨٤ ، وصذكرات الحاج عمد صلي الأسودي : حركة الأحرار المنين والبحث عن الحقيقة ، ص ٢٠٧ ، وثمة تفاصيل مثيرة يرد ذكرها في مقالة بول دريش: الأثمة والقبائل كتابة وتمثيل التاريخ في اليمن الأعلى، في كتاب : اليمن كيا يراه الأخر دراسات أنثروبولوجية مترجة ، الصادر عن المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية ، صنعاء ، ١٩٩٧ ، ص7٣٣ وما تليها .

التجار الكبار (بيوت الأحتكار) الذين كانوا يتمتعون بخبرة إقتصادية متوارثة ، فهم على الأرجح كانوا يفضلون التحالف مع مشاتخ الضيان وعيال سوق الملح من العسكر ، الذين ضمنوا لهم حرية العمل التجاري والتكسب السريع لقاء مبلغ من المال يدفعونه على شكل إتاوات عينية أو نقدية. وبالمثل كان أهل الذمة المستضعفين من اليهود وغيرهم من الهنود البانيان يتمتعون بحصانة الإمام وحاشيته، التي وفرت لهم قدر معقول من الحياية الأمنية من سيوف المتسلطين عليهم من العكفة والجندرمة. "وكان على أهل الذمة بالنذات اليهود أن يسكتوا على مضض جراء حقوقهم المصادرة في حمل السلاح الذي أتقنوا صناعته ، نظراً لأن قانون المدينة وأعراف والقبيلة كان ولايزال يحرم عليهم حمل السلاح وركوب الدواب في الطرقات العامة."

أرسى قانون صنعاء في القرن الثاني عشر الهجري قواعد تقسيم العمل وفقاً للمهنة والإختصاص، بل ووفقاً للمكانة الإجتهاعية التراتبية التي هي مرآة صادقة للمجتمع الإسلامي في المدينة العربية قديماً وحديثاً. فصنعاء حاضرة اليمن في غتلف عهود الدولة القاسمية، كانت أنموذجاً يحتذى به في سائر المدن اليمنية التي حدت حدوها في بجال النشاط التجاري والحرفي. وقد أرتبط تنشيط التجارة الداخلية والخارجية بإهتهام الدولة بتحسين الطرقات المرصوفة بالحجارة وشق قنوات الري، وفي ذلك إشارات إلى قوانين الري والطريقة المثل لتصريف المياه في بلاد اليمن الأعلى ورد ذكرها ضمن قانون صنعاء في القرن الناني عشر الهجري. كها أولى الأثمة عنايتهم الخاصة بالغيل الأسود وغيل البرمكي، اللذان

<sup>(</sup>١) مثلها لعب أعضاء الأسرة المالكة (بيت حميد الدين) دوراً مهها في توفير الجهاية لأهل الذمة المنخرطين في النشاط التجاري والأعهال الحرفية ، لعب الوزير الأول القاضي (عبد الله العمري) دوراً مقارباً مكنهم من إحتكار تجارة السلاح والأدوية وضاز الكورسين ، لقاء همدايا عينية كنافوا يتلقونها من بيوتات الأحتكار والشركات المتعددة الجنسية لما وراء البحار. انظر مداخلة الكاتب العربي أمين الربحاني تحست عنوان "الزيود واليهود" في كتابه المسمى: ملوك العرب، ص١٨٧ و ١٩١١ ، وانظر أيضاً الفصل الرابع من دراستنا: اليمن المعاصر من القبلية إلى الدولة ، ص ١٨١ وما تلهها .

<sup>(</sup>٢) تطرق قانون صنعاء للنشاط التجاري في عيط مدينة صنعاء دون الغوص في تفاصيل حقوق الإقليات الدينية وبالذات يهود اليمن الذين لعبوا دوراً حيوياً في الحياة الإقتصادية . لمزيد من الإستفادة انظر الشامى: يهود اليمن قبل الصهينة وبعدها ، سبق ذكره ، ص ٥٤- ١٤ .

يشقا قلب العاصمة شقاً عبر قناتين، الأولى تربط ضاحيتها الجنوبية (حدة وسسناع وأرتـل) ، والثاني تربطها بضاحيتها الشيالية (الجراف والروضة وسواد سعوان) . ···

وأتجه أهتهام الأثمة أكثر من ذي قبل إلى المحافظة على قنوات البري القديمة (الغيول) وصيانتها، رغم حالة العجز الدائم في موارد الخزينة المركزية، التي أضحت عرضة للنهب من قبل المتنفذين من المشائخ والعقال في بلاد اليمن الأعلى والأسفل. وعندما جرد الإمام المهدي عبد الله بن المتوكل أحمد حملات عسكرية على المتغلبين في تهامة وبلاد اليمن الأسفل، ثار عليه العسكر، "وفعلوا عظيم المنكر، ودخلوا عليه إلى داره [في صينعاء المعروف حالياً ببستان المتوكل] وهو غافل عن أمرهم فقبضوه، ونصبوا مقامه الإمام الناصر عبد الله بن الحسن بين المهدي عباس، وهو من أعلام السادة." " وقد نجع الإمام الناصر في دحيض دواعي المهدي عباس، وهو من أعلام الطافة بكيل في جبل بني مسلم وجبل رياب.""

ومن هنا كانت الحملات العسكرية المتعاقبة، التي شنها إمام صنعاء على عشائر بكيل المتغلبة هنا وهناك عدودة التأثير والفعالية في تلك الجهات النائية، التي تخف فيها قبضة السلطة المركزية. إذ سرعان ما عاودت بطون أخرى من بكيل (خولان وسنحان وبلاد الروس) إلى ممارسة نشاطهم القديم هذه المرة في عقر دارهم صنعاء، التي أضحت هدفاً سهلا للقبائل المتحرقة للقتال والسلب والنهب. وقد ترتب على تلك الغارات القبلية على صنعاء تخريب شبكة الري التي تربط المدينة بضاحيتها الجنوبية . ونعلم أن عدداً من الأثمة الحكام، كانوا يستعينون بهذه القبائل لإجبار خصومهم على الاعتراف بسلطتهم المهزوزة، كما تلقى بعضهم دعاً مادياً ومعنوياً من رؤساء العشائر للذين كانوا يقضمون تلك المكلنة والخصوصية لأثمة آل القاسم.

<sup>(</sup>١) لم يعد قانون الري موضع التطبيق نظراً للتوسع العمراني وتلف قنوات الري الغيلين المذكورين بعالية ، وبذلك حرمت أمانة المعاصمة من ذلك المورد الماني . وكان المستفيد الأول من قوضى التوسع العمراني عقال الحارات (بيت زهرة وشارب وصاطف) ، جنباً إلى جنب مع مشائخ الأسواق والمضاربين في الأرض الذين أستولوا عن طريق الحداع على أراضي الوقف والوصايا المخصصة للمساكين والأيتام من الأطفال والنساء . بهذا الصدد نحيل القارئ لمذكرات أحمد جابر عفيف : شاهد على اليمن أشبياء من الذاكرة ، ص ٢٠٧ و ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الكبسى: اللطائف السنية، سبق ذكره، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

سبقت الأشارة إلى الظروف المضطربة في البلاد، التي مهدت الطريق لظهور زعامات حضرية، عمثلة بشخص الحاج أحمد الحيمي الذي صعد نجمه في صنعاء على حساب إمام العصر، حين أنتخبه السكان شيخاً وعاملاً للمدينة. وقد فرض الرجل نفسه بفصل نشاطه الدووب في المحافظة على الأمن والسكينة في أحياء المدينة حاكماً مطلقاً للعاصمة . لكن المحكومة المحلية التي أرساها لم تكن ترقى إلى مستوى الحكومة الشرعية (إمام صنعاء)، إلا أنها حظيت بقبول عام لدى السكان ، الذين ساءت أحوالهم الإقتصادية من جراء التضخم المالي والتلاعب بالعملة المحلية (القرش الحجر) ، الذي أرتفع صرفه ليصل إلى أرقام فلكية "إثنين وعشرين مئة حرف ، وغلت الأشياء وصدم كل شيء ، وأضطربت الأمور وتضرر الجمهور ."" وسبقت الأشارة أيضاً إلى أن العقوبات المالية المفروضة على اليهود المذين يضربون السكة بسبب تلاعبهم بأوزانها، ساهمت في تضخم العملة المحلية وألتهاب أسعار يضربون السكة بسبب تلاعبهم بأوزانها، ساهمت في تضخم العملة المحلية وألتهاب أسعار جلائهم من أحياء صنعاء القديمة ليستقروا في ضاحيتها الغربية المعروفة اليوم بأسم قاع جلائهم من أحياء صنعاء القديمة ليستقروا في ضاحيتها الغربية المعروفة اليوم بأسم قاع اليهود.".

لكن الأمور في أحياء المدينة لم تستتب لصالح الحيمي ، فقد عارضه أكثر من إمام وداع ، وكان أكثرهم صلابة الإمام غالب بن المتوكل عمد بن يحيى الذي وقف له بالمرصاد، مستعيناً , بحسبه ونسبه تارة ، وتارات أخرى بالقبائل المتعطشة للحرب والإنتقام من أهالي صنعاء . وكانت قبيلة بني الحارث أقرب القبل إلى صنعاء من حبل الوريد ، قد أقدمت بدورها على قطع الطريق المؤدي إليها ، والناس "في سكرتهم يعمهون وفي طغيانهم يرتكبون فعميت البصائر وتغيرت الضهائر لا يدرون ماذا يصنعون ." " وللتصدي لتعديات القبائل المتكررة

<sup>(</sup>١) كانت القيمة الأصلية للريال الغضي المتداول في ذلك العصر (ألفين حرف) ، لكن التضخم المائي للعملة ذاتها ساهم في إنخفاض قيمة القرش الحجر المتداول آنـذاك كما تشير المصادر بنسبة ١٠٪ ، عما أضر إضراراً بالغا بالقوة الشرائية لسكان العاصمة وضواحيها . انظر كتـاب: صفحات مجهولة من تـاريخ البمن لمؤلف مجهول (تمقيق حسين بن على السياغي) ، ص ٧٥-٧١ .

 <sup>(</sup>٢) بلدة تقع جنوب غربي مدينة تعز بمسافة ٥٠ كم ، وهي إقليم جغرافي طارد للسكان نظراً لإرتفاع درجة الحرارة والرطوبة فيه ، والبلدة ذاتها ملحقة إدارياً بقضاء المخا .

<sup>(</sup>٣) انظر مقالة أحمد قائد بركات عن يهود اليمن في الموسوعة اليمنية ، ج٢ ، ص ١٠٣٤ – ١٠٣٥ .

<sup>(</sup>٤) صفحات مجهولة من تاريخ اليمن لمؤلف مجهول ، سبق ذكره ، ص ٦٥ .

على المدينة ، إستعان الحيمي بالمشائخ تارة والعقال تارات أخرى للمشاركة في جمع الأموال والمؤن اللازمة لتحصين أسوار العاصمة ، وإعهار ما خرب من صياصيها المنيعة ومرافقها العامة . ذلك الإجراء الوقائي في نطاق المدينة وضواحيها ، أكسبه مكانة سياسية ونفوذ قوي ساعده على تشكيل حكومة مؤقتة تعهدت بتوفير الأمن والحياية للسكان ، والإقتصاص من المجرمين وقطاع الطرق . ولو لا إستجابة الأهالي لمطالبه لما تمكن الحيمي من إستعادة زمام المبادرة وإحياء نظام الحسبة على هذا النحو المرتجل.

وعلى الرغم من الإجراءات الصارمة التي أتخذها للتخفيف من حدة الأزمة ، فإن الرجل لم يكن يتمتع بإجاع مطلق من سكان العاصمة ، الذين سرعان ما أنقلبوا عليه فأخذوا يستحثون الإمام غالب العودة بجدداً إلى صنعاء، "وهو ما حاول الأخير القيام به دون جدوى." وقد دلت الأحداث المتعاقبة بها لا يدع بجالاً للشك أن الخطوات الإصلاحية فيها يتعلق بنظام الجباية (الزكاة والضرائب) ، فضلاً عن جزية أهل الذمة قد ألبت عليه سخط الجميع، فسعوا إلى عزله . ولعل قراره الغير صائب بتدمير أهم معلم تباريخي في المدينة (دار الطواشي) ، جلب عليه سخط السكان ، الذين ألتفوا حول أحد المرشحين الأقوياء (عبد الله حويدر) المحسوب على الشيخ عسن معيض ، فتحرك الأول للإطاحة به . "

أقام أحمد الحيمي في بلاد خولان العالية بعد عزله عن ولاية صنعاء يرقب تطور الأحداث داخل المدينة . لكن عاولاته البائسة في إستعادة مركزه بالتحالف مع القبائل ، بآت كلها بالفشل الذريع ، سيها وقد تفاعلت الأسباب المؤدية إلى سقوطه . وكانت شراكة خصميه الملدودين (عبد الله حويدر وعسن معيض) في المقاصد والأهداف المرجوة من وراء الإستيلاء على مقاليد الأمور داخل صنعاء ، قد عجلت بسقوطه المروع . وللإمام غالب دوراً فاعل في

<sup>(</sup>١) فرنك ميرميه: "كومونة صنعاء السلطة الحضرية والشرعية الدينية"، ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) كان لتلك الإجراءات التعسفية \_إرتفاع نسبة الضرائب والمكسوس وهدم قصر الطواشي بهدف الإستيلاء على مقتنياته \_، قد ساهمت بشكل مباشر في سرعة التعجيل بعهده. وللتعجيل بسقوطه نظم سكان العاصمة عصياناً مدنياً ضده، مشددين الخناق عليه في قصر السلاح المطل على العاصمة إلى أن أجروه على مغادرت المدينة، وتخليه عن كل أمواله . المصدر نفسه ، ص ٢٩٨ .

إسقاط الحاج الحيمي ، الذي كان ينافسه الزعامة والمكانة في العاصمة صنعاء وبلاد الحيمة . "
وكانت نهاية عهد الحيمي في شهر شوال ١٢٧٥هـ يونيو ١٨٥٩م ، على يد الإمام المنصور،
الذي استعاد زمام المبادرة في عاصمة ملكه ، فألقى القبض عليه وزج به في السجن يوم ٣
شعبان ١٢٧٧هـ / ١٤ فبراير ١٨٦١م . وهكذا مات الحيمي في زنزانته فقيراً معدماً غير
مأسوف عليه . "

في الواقع لم يكن نزاع الحيمي مع المتوكل غالب بجرد تحاسد وتنافس شخصي وأسري، بل كان مظهراً عاماً من مظاهر الحياة السياسية ، في عاولة الأثمة الحكام إسترجاع نفوذهم السياسي في البلاد . ومثلها إستفاد عقال الحارات ومن على شاكلتهم من مشائخ الضيان من تلك الله وضى العارمة المحيطة بالعاصمة صنعاء ، إستفاد الأثمة والدعاة من تلك الأوضاع المضطربة لتثبيت مكانتهم المهزوزة في أعين الناس ، مستغلين سقطات المشائخ وهفوات المقال ، الذين فرضوا رسوماً غالفة لقانون الشرع في غتلف أحياء العاصمة صنعاء . فضلاً عن ظاهرة قرع الطبول والمزامير أثناء تنلقهم في الأسواق العامة ، ومشاركته السكان صلاة الجمعة في الجامع الكبير في صنعاء . ولهؤلاء العقال صولة وجولة في أحياء المدينة ، وقد نعتهم الحرازي في حولياته به "الأثمة الصغار" ، إحتقاراً منه لمسلكيتهم في التعامل مع خاصة الناس الحرازي في عهدهم "كثر القتل وفشى الطاعون في جميع أرض الميمن ، وقلت الأمطار وغلا الأسعار، ومات الأخيار، وتسلط الفجار ، وقل في الناس أهل الرشاد وكثر فيهم أهل البغي والفساد.""

فالنظام السياسي في قوامه ، كمان نظاماً خراجياً إستبدادياً يستند على مبدأ الغلبة والإكراه، وليس على الشورى والعقد . فأن ما ذكرناه سلفاً من إنتساب بعض كبار المشائخ والعقال إلى الصفوة الغنية من تجار صنعاء ووجهاء وأعيان المدينة، حال دون ظهور نخبة

<sup>(1)</sup> تأزم الموقف بين الطرفين ، حين بادر الحيمي بالإستيلاء على جزية اليهود التي كانت بحسب المعادة تسلم للإمام طبقاً لقواعد المذهب الزيدي . فأثمة المذهب من الأشراف (السادة الهاشسميين) كانوا وما زالوا يقبلون الهدايا ، ولكن يرفضون الصدقات لكونهم أثمة أهل البيت . انظر كتاب: صفحات مجهولة من تاريخ اليمن ، سبق ذكره ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) المعدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) مجهول المؤلف: حوليات يمنية ، سبق ذكره ، ص ٣٩٧ .

سياسية جديدة متعاطفة مع تطلعات الشعب وأماله للخلاص من تلك المظالم وأعال السلب والنهب والإغتصاب للأموال. ورعايا الدولة كانوا يلجأون في المليات إلى علياء الشرع ومشائخ الإسلام ليخلصوهم من تلك المظالم. وبإعتادنا الجزئي على إضابير الإدارتين العثانية والقاسمية، نستخلص جزءاً من تلك المحنة التي ألمت بدواليب الدولة، والتي لخصها لنا القاضي حسين العرشي في عبارات بليغة: "إعلم أنه لما ضعفت الدولة القاسمية، تغلبت القبائل، وتطاولت الدول إلى اليمن، فعلك العثمانيون البنادر، وملك الأشراف تهامة.. وانتشر في البلاد أهل الفساد، فتغلبت ذو محمد وذو حسين على كثير من بلاد لاعة. وتغلبت أحياء خولان العالية على بعض من ، وتغلبت الحداء على بعض من أسفل جهران، وتغلبت حاشد كالحمران وبني ناشر وغيرهم من الخارفين، والصريميين، والعصيميين، والعصيميين، على جزيل من بلاد حجة ولاعة، وتغلب بعض من أرحب على بعض من ذلك.""

كان حكم آل القاسم في طريقه إلى الزوال بحكم تكرار تعارض خروج الأثمة والمدعاة والمحتسبين ، الأمر الذي أفسح المجال للقبائل الخارجة عن السلطة المركزية ، فسهل لها أمر تقويض أركان الخلافة القاسمية من الأساس . ولكل قاعدة إستثناء ، ومنها محاولت بعض الأثمة الأقوياء الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإنتقاص من سيادة الدولة وهيبتها . وكان صاحب كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الختام مصيباً في مجمل حديثه عن الظروف والملابسات ، التي دفعت بالإمام المنصور الحسين بن الحسن بن الحسين إلى قتل الشيخ على بن القاسم الأحر ، "وهو حاط عليه في صنعاء ، في جيوش لا تحصى ، عارضاً عليه الصلح، فدخل إلى خيمته في وسط المحطة ، ومعه قليل من العبيد ، فقتله في خيمته ، وحمل رأسه على حربة . وصاح لهم : ((صنمكم ، حي حاشد وبكيل!)) ." ""

أما المشاتخ في حاشد والنقباء في بكيل والعقال في صنعاء ، كانوا جميعهم قد أستوعبوا ذلك الدرس ، فأعادوا تنظيم صفوفهم إستعداداً لمواجهة عتملة مع المؤسسة الإمامية . وكانت الهجرة الكثيفة (النقائل) من الريف إلى المدينة الوسيلة الوحيدة المتاحة في يد المؤسسة القبلية لخلخلة بنيان الدولة القاسمة ، لأن عهد المشاعة والمؤاخاة القبلية التي دشنها الإمام المؤسس يجيى بن الحسين الرسي لم يبق منها إلا تقاليد وعادات . ولم يعد بوسع أحد اليوم مها

<sup>(</sup>١) العرشي: بلوغ المرام ، سبق ذكره ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٦٩ – ٧٠ .

عظم نفوذه أو قل شأنه وقف سيل تلك الهجرة والإنفجار السكاني ، الذي ترك آشار إيجابية وسلبية على الحياة العامة في العاصمة صنعاء . حبول هذه النقطة ، دون القاضي حسين السياغي ملاحظته التالية: "وكذا من المسموع عن الآباء رحمهم الله أنه كان ثمة قوانين بمجتمعات الناس في المآتم والأعراس ونحوها مقررة لكل ما يلزم في ذلك حتى في نفس وجبات الأكل وتحديده وما يتبع ذلك من الارفاد والمعونات وتبادل الصنيف . . وكمل ذلك لعمري من السنين المحدودة والطرائق المشروعة الخيرية الكافلة لسعادة المجتمع بها تطمئن به القوى وتسود به الراحة على جميع الطبقات وتزيل الحرج من صدور الضعفاء وتكليفهم فوق طاقتهم ، أو بها يسيء في أخلاقهم وديانتهم"!"

لا شك أن التكافل الإجتماعي في توزيع الثروة بين رعايا الدولة كان موضع إهتمام الأئمة الحكام . وزاد من قناعتنا مشاركة القاضي السياغي نفس الحنين بالعودة إلى أحكام قانون صنعاء في القرن الثامن عشر الهجري ، باعتباره دستوراً مؤقتاً يلزم الجميع التقييد بها جاء فيه . وللمشاتخ والعقال دوراً بارزاً في تحريف نصوص ذلك القانون ، عن طريق فرض قواعدهم العرفية ((قواعد السبعين)) المعروفة بقاعدة (ابن زنباع)، ولهم أيضاً دوراً عائل في تشويه معالم صنعاء الحضارية على نحو مثير للشفقة . فلم تعد صنعاء حينه قادرة على إحياء أمجاد الدولة القاسمية، سيها وقد تطاول العقال ، من أمثال أحمد الحيمي وعبد الله حويدر ، وبالمثل تطاول المشائخ من أمثال عسن معيض وعامر دغيش ، الذين أقدموا على خلع المهدي على أكثر من مرة ، كما أقدموا على تنصيب غالب بن المتوكل خلفاً له . وكما أقدمت القبائل على عاصرة صنعاء ونبها مرات عديدة، بإنتهاكها الحرصات ، وقتل "من قاومهم، ولم يستمعوا إلى أوامر رؤسائهم، فأخذوا أموال التجارة، وخربوا الأسواق ونهبوا المتاجر، وفعلوا مالم يسبق مثله في التاريخ."

نستنتج من هذا كله أن الفوضى لم تكن مستشرية داخل صنعاء فحسب، بل كانت ضاربة أطنابها في سائر البلاد. فصنعاء حديثاً لم تعد مدينة مهجرة كها سبق الإشارة إلى ذلك، بل على العكس أضحت مدينة مباحة وغنيمة سهلة لمن يمتلك وسائل القوة والإكراء، كها هو

<sup>(</sup>١) السياغي: قانون صنعاء، سبق ذكره، ص ١٦ .

 <sup>(</sup>٢) انظر عبد الله عبد الكريم الجرافي: المقتطف من تاريخ اليمن، ص ٢٢٥. القاهرة مطبعة الحلبي، ١٩٥١، ووزبارة: أثمة اليمن، ج١، ص ١٥ وما تليها.

الحال مع الحاج الحيمي، وشيخ القشارين عسن معيض، الذي تمكن من "إقامة سلطة مستقلة أضفت على نفسها هيسة الدولمة."" ولنحصرت صلاحيات الأخير في ضمان الأمن والإستقرار داخل أحياء المدينة، وفقاً لقواعد السبعين، وأحكام أبين زنباع، ضارباً عرض الحائط بشروط الحسبة وضوابطها المتعارف عليها في المذهب الزيدي.

إذاء ذلك كان الأهالي يضطرون إضطراراً إلى إستدعاء بعض الأثمة المخلوعين الحضور الى داخل المدينة تحت جنح الظلام للإمساك بزمام الأمور المنفلتة في أسواقها العامة . ولم يكن بوسع هؤلاء الأثمة الضعاف الحد من ذلك التدهور السياسي والإقتصادي المضطرب في البلاد ، بعد أن آلت مقاليد السلطة والحكم إلى الأثمة الصغار، الذين يجهلون قانون الشرع وشروط الحسبة . واتخذ بعض هؤلاء المشائخ والعقال من أثمة آل البيت ، أمثال الإمام أحمد بن عبد الله أبو طالب المكنى بد شوع الليل) مطايا لتحقيق أغراضهم الشخصية ، تمثل ذلك في تسلق عدداً منهم الجهاز الإداري للدولة ، والإرتقاء بأنفسهم لجمع ثروات هائلة بطريقة غر مشروعة .

من جهة أخرى ، أشاد الباحث الفرنسي فرنك ميرميه بهذه التجربة ، في مقالته التي أسهاها عجازاً (كومنة صنعاء السلطة الحضرية والشرعية الدينية) ، فأتى على ذكر بعض الحقائق التاريخية التي إستقى معظمها من كتب التراجم والسير . ولعل مدة إقامته الطويلة في أحياء صنعاء القديمة وأسواقها في الوقت الراهن ، جعلته يدون الملاحظة التالية: "بدأ مشايخ سوق صنعاء الشهالي على إلزام حكام الشريعة المطهرة - أعلى الله شأنها - على التوقف عن القضاء بين الناس ، وفصل الخصومة ، ليتم لهم مآبهم من المظالم والأفعال القبيحة ، وألزموا السيد عمد بن قاسم الحوثي الناثب عن الإمام عسن الشهاري بتنفيذ المواد - القوانين العرفية التي سنوها لحل كل خلافاتهم ودونيا حاجة لحكام الشريعة ." " والعلاقة نفسها ظلت تراوح على ما هي بين المشائخ والعقال ، وبين السادة والفقهاء من التحالف والتعاون في أوقات الأزمات الحادة التي باتت تهدد النظام الإجتماعي ، الذي يحميهم من غاطر القلاقل السياسية المتزايدة في أداء البلاد بفعل التدخل الأجنبي الماثل للعيان في تهامة اليمن .

<sup>(</sup>١) ميرميه: كومونة صنعاه، سبق ذكره، ص ٢٩٦.

 <sup>(</sup>٢) انظر مقالة فرنك ميرميه: "كومونة صنعاء السلطة الحضرية والشرعية الدينية"، ص ٢٠١، في كتباب اليمن كها يراه الآخر . صنعاء ، المهد الأمريكي للدرسات اليمنية ، ١٩٩٧ .

حينه كانت الأوضاع السياسية والإقتصادية المتردية في أنحاء البلاد قد عززت من نفوذ العقال والمشائخ الرديف السياسي للفقهاء العرب، الذين أخذوا يتطلعون الآن للرئاسة بصورة ملفتة للنظر، مستغلين التصعيد العسكري العشائي في تهامة، والتصدد السعودي الوهابي في إقليم عسير وسراة اليمن. "حول هذه المنافسة المحمومة بين شريحتي السادة الأشراف (عدنان) والفقهاء العرب (قحطان)، كشف الباحث اليمني عبد الله الحبشي في تلك الحوليات اليمني مجهولة المؤلف، عن كيفية تأزم الموقف في العاصمة صنعاء مقر السلطة والحكم عندما حاولت قبيلة بكيل تنصيب أحد الفقهاء المجتهدين إماماً، ليحل على الإمام عمد بن المتوكل. هنالك أحاطت القبائل "بصنعاء إحاطت الحالة بالقمر والعاصبة بالرأس على قبرا من الدواير [أبواب المدينة] نظروا فيها إرتفاعاً عظياً، وأنزل الله عليهم برداً عظياً حتى أطفى فنيلهم من شدة البرد والزمهرير وأدخلهم الجبن والفزع وخفقت قلوبهم، وعلموا أنهم قد أخطأوا وأن أخذ صنعاء مستحيل .. وقد كان القاضي يحيى الإرباني ومن إدادوا نصبه إمام في المشهد منتظرين ما يؤول الأمر فخيب الله آمالهم، وحجب على مدينته وعاده بقدرته، وكانت ليلتهم هذه من التواريخ عندهم.""

وإذا كان لهذا التحرك دلالة ، فإن الدلالة الكبرى تكمن في إعراض بعض قبائل بكيسل عن الأثمة الحكام ، بتحويل ولائهم هذه المرة إلى الفقهاء والعرب . ولنا وقفة في محاولة القاضي يحيى الإرياني الدعوة إلى نفسه ، خير مشال على طموح بعض شيوخ الإسلام في الولاية العامة (منصب الإمامة) . وجاء تحرك الإمام على بن المهدي في الوقت المناسب ، فأمر بإعتقال القاضي المذكور "وإيداعه دار الآداب لما بلغ من أفعاله والتخلق بغير خلق أشكاله ، وأرسل المولى [صاحب الشرطة] إلى بيت الإرياني لتسمير [الشمع الأحمر] منازله ، وإخراج أولاده وحلايله.""

بالرغم من ذلك الاجراء الحازم، خلع شيخ الإسلام وتجريده كافة صلاحياته، لم يتمكن إمام صنعاء من إعداد العدة لمواجهة الحصار الخانق الذي فرضته القبائل على العاصمة صنعاء، بالتعاون والتنسيق مع دعاة الحركة الوهابية، في محاولتهم الرامية مد النفوذ السعودي

<sup>(</sup>١) محمود: ذكريات الشوكان ، سبق ذكره ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٢) مجهول المؤلف : حوليات بهانية ، سبق ذكره ، ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نقسه ١٢٩٠.

إلى جنوب بلاد شبه الجزيرة العربية . وقد أضطر الإمام المنصور علي وولده المتوكل أحمد الإذعان لإرادة عبد العزيز بن سعود ، فوافقه على هدم بعض الأضرحة وقباب المساجد المرتفعة، فضلاً عن هدم "القبور المشيدة في صنعاء ، وفي كثير من الأمكنة المجاورة لها وفي جهة ذمار ، وما يتصل بها. "" هذه الدعوة الدينية - السلفية التوحيدية الوهابية ، وغيرها من الدعوات المذهبية والعرقية كالمشوكانية القحطانية - دفعت بعدد من فقهاء الزيدية الملتزمين خط مذهب العترة تنبيه القائمين بأمر الحسبة في زمن غيبة الإمام الفاضل والمفضول من مغبة التخلى عن عقيدة الأجداد.

ومن باب التكرار ، نؤكد ثانية على أن مسلسل الغزو الخارجي للبلاد ، كان قد ساهم بشكل أو آخر في إطالة عمر الدولة القاسمية الآيلة للسقوط . فالفقهاء العرب ومن والاهم من المشاتخ والعقال ، الذين حاولوا بدورهم خلق المزيد من الإضطرابات السياسية والفتن المذهبية بين الزيدية والشافعية من جهة ، وبين الزيدية والإسهاعيلية من جهة أخرى ، لم المذهبية بين الزيدية والثانفية سوف تعطي نتائخ معاكسة . وكانت عاولة الفقيه سعيد المتار والحاج أحمد الحيمي قد فتحت الباب على مصراعيه لكافة القوى السياسية والإجتماعية للمشاركة في السلطة والثروة. غير أن الغالبية العظمى من رعايا الدولة ، كانوا غير مهيئين لتقبل فكرة قيام فقيه عربي قحطاني بأمر الإمامة ، أو ضابط عسكري برئاسة الدولة لذلك يتسلح الفقهاء ومشائخ الإسلام بالصبر الجميل ، وهم يعدون العدة للإنقضاض على السلطة القاسمية في الوقت المناسب . وكانا شيخا الإسلام (عمد الشوكاني ويحيى الإرباني) ، أكشر علماء الزيدية المؤهلين لشغل ذلك المنصب الرفيع ، لولا خشيتهم من المتعصبين لمبدأ شرطية الطيني . ""

من هنا يجب أن نبحث في قانون صنعاء في القرن الشاني عشر الهجري ، الذي فرضته ضرورات ضبط الموقف السياسي والإقتصادي المتدهور في محيط المدينة . ومن أجل زيادة معدل الضريبة لتغطية العجز المالي ، لجأ الأقمة الحكام إلى تعميم أحكام هذا القانون لتغطية

<sup>(</sup>١) انظر كلاً من سبد عمد صديق حسن خان: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ، ص ٢٢٢ ، نقلاً عن عبد الغني قاسم الشرجبي : الإمام الشوكاني حياته وفكره ، ص ٥٤ ، وانظر أيضاً نـص الوثيقة رقم (٣٣) في كتاب صلاح رمضان محمود: ذكريات الشوكاني ، ص ٢٢٧ وما تليها .

<sup>(</sup>٢) غليس: التجديد في فكر الإمامة، سبق ذكره، ص ١٣٦.

حاجة بيت المال إلى المزيد من الأموال التي كانت تعاني من حالة إملاق وفاقة وهي تسعى جاهدة للحصول على المال والسلاح من السلطة المركزية. فالقسم الأكبر من هذه المشائر - عشائر حاشد وبكيل، على حد قول القاضي الشوكاني، كان يرتكب المحرمات ولا يحسن أداء الفرائض والواجبات الدينية، والسبب الرئيس للمشكلة عائداً للدولة التي حملها "مسؤولية إنتشار الجهل والأمية بين أوساط هذا القسم." أن فالحديث عن سقطات المؤسسة الإمامية وثبق الصلة بنظام القضاء والفتيا، لا يختلف كثيراً عن سقطات المؤسسة القبلية في محاولتها الرامية فرض العرف القبلي دستور دائم للبلاد والعباد.

وهكذا، أصبح منطق التغلب والقوة المنطق السائد في واقع الحال، منطق قضم ما تبقى من هامش شرعي للمؤسسة الدينية . فالصبغة الدينية في الحالة القاسمية المتوكلية، تعبر عن نفسها في إتجاهين، أفضيا إلى ظهور شبكة من العلاقات المتوترة بين الريف والمدينة من جهة، وبين المؤسسة الإمامية والمؤسسة القبلية من جهة أخرى. هذا التحول العميق في بنيان الدولة القاسمية، يمكن تلخيصه في النقاط التالية:

- ١- فقد الأثمة الحكام سيطرتهم على أنحاء متفرقة من بلاد اليمن الأسفل والمشرق، في حين نجحت بعض العشائر ذات الشوكة والعصبية (حاشد وبكيل) من ضرب حصار على طوق العاصمة ونهبها أكثر من مرة. ولم يتمكن الإمام ولا صاحب الحسبة الحد من هذه الظاهرة، غير فرض المزيد من الضرائب والجباية المتعسفة على التجار والحرفيين من أجل تحصيل الأموال اللازمة التي صرفت على هيئة رواتب ورشاوى لرؤوس القبائل المحاربة.
- ٢- تدهور الأداء الاقتصادي لسكان العاصمة وانعكاساته سلباً على قطاع واسع من التجار والحرفيين ، الذين أفلس معظمهم من جراء الضرائب التصاعدية ومصادرة أموالهم من قبل المتنفذين بالمدينة . لهذا السبب عجزت مسوق صنعاء عن تحقيق تراكم رأسالي يستحق الذكر، بالرغم من إزدهار التجارة والصناعة اليدوية، وبالرغم من إكتضاض

<sup>(1)</sup> لقد تضررت مدينة صنعاء أكثر من غيرها من المدن اليمنية ، من جراه "الحملات القبلية التي نشرت في أحياناً كثيرة المجاعة حتى الموت ، من جراء مطالبها المستمرة برفع مقرراتها السنوية ، وإن غلفت ذلك بالدفاع عن المذهب السائد للدولة ." انظر كلاً من غليس : "رؤية الشوكاني للتغير السيامي" . سبق ذكره ، ص ٩٤ ، والشرجبي : الإمام الشوكاني ، سبق ذكره ، ص ٩٤ .

الأسواق السلع الإستهلاكية المستوردة التي أغرقت أحياء العاصمة، على حساب السلع المنتجة علياً الماجزة عن المنافسة.

٣- ضعف الإنتاج الفكري كنتيجة ملازمة ومترتبة لشلل الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد. حيث أقتصر الإنتاج العلمي في ذلك العصر على المتون الدينية واللغوية ، وقد بعدت الشقة بين محتواها ومضمونها ، وأصبح التقليد للسلف سمة عامة للعلماء المذين أعطوا جل اهتمامهم لكتابة الشروح والتعليقات والحواشي وما شبابه ذلك من كتب الفقه والحديث والسير والتراجم .

لقد ترتب على هذا العداء المستفحل بين الريف والمدينة نتائج هيكلية على البناء الاجتماعي والاقتصادي، التي ظلت قواه عاجزة عن بلورة مجتمع مدني (أهلي) متحرر من النجاعات القبلية والمذهبية. فالسلطة بمراتبها من صغار المتنفذين، مروراً بكتبة المحاكم ومأموري الأملاك والوصايا والأوقاف، وإنتهاءاً بقضاة المحاكم وأثمة المساجد والمفتين لم يكرنوا مؤهلين تأهيلاً علمياً لشغل تلك الوظائف التنفيذية والقضائية، وكانت عكمة الإستثناف بصنعاء هي المحكمة الوحيدة التي ظلت تواصل سير عملها كها كانت عليه في أواخر العهد العثماني وبداية عهد الدولة القاسمية. "إلى جانب عدد من المدارس العلمية الملحقة بصحون الجوامع التي أفرزت نخبة إجتماعية وسياسية متنفذة، اقتصرت مهمتها في الإشراف على سير نشاط المحاكم الشرعية والأقضية الإدارية على مدى ثلاثة قرون متصلة، الإشراف على مير نشاط المحاكم الشرعية والأتفية الإدارية على مدى ثلاثة قرون متصلة، بدأ بالنك الثاني من القرن السابع عشر وإنتهاءاً بالنصف الأول من القرن العشرين."

أما الهيكل العام للدولة ، فقد قام من أساسه على مرجعية دينية مذهبية ، بل وعصبية قبلية قوامها قبيلتي حاشد وبكيل جناحي الإمامة . وبالإستيلاء على ثغر عدن وتهامة اليمن في عهد المؤيد محمد بن القاسم ، تمكن ولده المتوكل إسهاعيل مد حدود الدولة إلى المكلا وحضر موت شرقاً . بالرغم من ذلك كله ، بقيت التقاليد الإدارية العثمانية والأعراف القبلية هي السائدة والمؤثرة في كافة أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، التي اقتصرت مهمتها على جباية الزكاة وغيرها من الضرائب البلدية والقروية ، خصوصاً من الأراضي

<sup>(</sup>١) العليمي : التقليدية والحداثة في النظام القانوني اليمني ، سبق ذكره ، ص ١٩١ .

 <sup>(</sup>٢) انظر كلاً من الحضرمي: زبيد مساجدها ومدارسها العلمية ، سبق ذكره ، ص ٥٦-٥٣ ، وأبو زيد: دور اليمن في التكوين الثقافي لعصر النهضة ، سبق ذكره ، ص ٥٥ .

الزراعية الخصبة في بلاد اليمن الأسفل والمشرق. ™ وهكذا تعاظم دور الأمراء الحكام (الأثمة الهاشمين)، وشيوخ الإسلام (الفقهاء العرب)، جنباً إلى جنب مع المشائخ والنقباء، الذين جمعوا بين أيديهم القوة والثروة أكثر مما كان الأمر عليه في أواخر عهد الحكم العثماني الأول لليمن.

## قراءة في قصيدة بغية الظرفاء في سيرة الخلفاء:

تنوعت المواقف الفكرية والسياسية لعدد من الفقهاء والأدباء ، الذين رصدوا مختلف التوجهات الإدارية والمالية للدولة القاسمية في بلاد اليمن الأسفل والمشرق وحضرموت . ولم تزل أعهالهم التاريخية والأدبية تهيم تيها وعجباً بإنجازات أئمة آل القاسم على أكثر من صعيد ، نخص بالذكر منها هنا تراجم (البدر الطالع) للقاضي محمد الشوكاني ، وتراجم (درر بحور الحور العين) لتلميذه لطف الله جحاف ، التي تعكس بدورها الواقع المضطرب المذي عاشته الدولة في منتصف عمرها . ترافق ذلك كله مع حالة تضعضع مكانة الدولة في عيون القبيلة التي أقدمت على محاصرة عاصمة الملك صنعاء ونهبها أكثر من مرة ، الأمر الذي حدا بشيخ الإسلام الشوكاني بحث الدولة على تخصيص مساعدات مالية لقبائل حاشد وبكيل لضان ولائها . "

أبدى لطف الله جحاف معارضة قوية لمقترحات شيخ الإسلام الشوكاني بخصوص تقديم المساعدة المالية للقبائل المحاربة ، حين ضم صوته إلى صوت القاضي حسين بسن زيد المحرابي الذي أبدى بدوره إمتعاضه الشديد تجاه هذا القرار، بقوله: "هذا لا يتم أمس الدعوة كانت على قتالهم واليوم الجنوح إلى مكالمتهم ، هذا لا يكون ." " فالمؤرخ جحاف ، من وجهة نظرنا، لا يقل شفافية عن غيره من الفقهاء والأدباء ، الذين ضاقوا فرعاً بتعديات القبائل المتكررة على مدينة صنعاء وأهلها ، كما أبدوا معارضتهم الضمنية لكثيرة "الشكاة من بندر زبيد إلى حضرة المنصور يتوجعون من غرامات حملوها عن الأجبار فطلبوا حاكماً يقصب

<sup>(</sup>١) انظر كلاً من محمد أنعم خالب: عوائق التنمية في السيمن ، ص ٦٢ ، والعليمي: التقليدية والحداثة في أ أنظام القانوني اليمني ، سبق ذكره ، ص ١٠٥ .

 <sup>(</sup>٢) انظر كلاً من الشرجبي: الإمام الشوكاني، سبق ذكره، ص ١٤٣، وغليس: "رؤية الشيوكاني للتغير السياسي"، سبق ذكره، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٣) جحاف: درر نحور الحور العين، سبق ذكره، ص ٣٧.

البلاد فارسل المنصور قاضيه أحمد العماري وأصحبه بجماعة من الجند لضبط المتمردين وتضمن حكم المنصور الذي بيد قاضيه أن ما كان مشترى من عام اثنين وخمسين ومثة وألف قصب وحمل الأجبار جميع اللوازم وما كان قبل فلا يقصب إذ وقعت في ذلك أحكام أيام المتوكل على الله . "

وإذا كانت الملاحظات النقدية اللاذعة الموجهة لنظام الحسبة في ذلك العهد قد جاءت مشككة في مصداقية شيخ الإسلام الشوكاني، فإن وقعها كان أشد وأنكى على الإمام المنصور على وحاشيته الذين اتهموا بتهمة الكيل بمكيالين لرعايا الدولة، فمنهم (لطف الله جحاف)، الذي شدد النكير على إمام العصر وشيخ الإسلام بتأجيج الصراع بين السنة والشيعة داخل مدينة صنعاه "،ومنهم (حسين المحرابي)، الذي وجه سهام نقده لإمام العصر وحاشيته متها أباهم بتقديم تناز لات للقبائل التي أخذت تنتقص من سيادة الدولة يوماً بعد يوم. وعليه فقد أسدى المؤرخ جحاف بدوره نصيحة غالية لكل المشتغلين بالقضاء مذكراً أياهم بالحديث الشريف: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وقاض في الجنة، وجل علم الحق فقبل به فهو في الجنة. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في الجنة. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. أخرجه أهل السنن الأربعة والحكام مرفوعاً من حديث بريدة ". ""

ولعل أبرز المواقف الناقدة للنظام الإجتماعي ، هي تلك القصيدة الشعبية (ضاعت الصعبة على الحلفاء)، التي عبر فيها الشاعر أحمد بن حسين شرف الدين المكنى بالقارة (ت ١٢٩٣هم/ عن ضيقه الشديد بها آلت إليه الأحداث في صنعاء اليمن ، وهي قصيدة "تمتاز بخفة الروح والسخرية اللاذعة والمداعبة في براعة تعكس لنا كثيراً من وجوه

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) في هذا السياق يورد جحاف في حولياته أبيات من قصيدة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المهداة للشيخ ناصر المحبثي والتي يبدي فيها استنكاره الشديد لقبوله ولاية القضاء ، ومنها قوله: (فبحت نفسك لكن لا بسكين \_ كما رويناه عن طه وياسين) ، مستشهداً بذلك بقول الناظم رضي الله عنه: حديث من جعل قاضياً فقد ذبح نفسه بغير سكين أخرجه الخمسة إلا النسائي من حديث أبي هريسرة مرفوعاً . انظر تفاصيل ذلك في حوليات جحاف الموسمومة بدرر نحور الحور العين ، سبق ذكره ، ص ٨٦ .

النشاط الاجتهاعي وأنهاط السلوك وأخلاق النهاس" في عصره. وهذه حقيقة سبق وأن أفصح عنها الشاعر عسن بن عبد الكريم إسحاق ، الذي كان أكثر وعياً بتلك الأزمة العميقة والمزمنة التي حلت بالدولة القاسمية ، فرسم لنه لوحة رمادية قاتمة عن حال الخلافة القاسمية ، بشكل صارخ:

ولي في الخلافسسة القاسسسميه غير ملك المليك رب البريسه" عظم الله باحبيبي لمك الأجر كمل ملمك في العمالين مسيفني

من هذه الزاوية ، تبدو قصيدة أحمد شرف الدين أكثر واقعية في رسمها تفاصيل تلك الصورة الكاريكاتيرية للدولة القاسمية في منتصف عمرها ، وهي لوحة تغني عن الوصف ليس لمسلكية الأثمة الحكام وشيوخ الإسلام فحسب ، بل ولمسلكية الفقهاء والمشائخ والعقال ، الذين مارسوا ضروباً من العبثية السياسية داخل صنعاء وخارجها . فالولاية العامة ، أي الخلافة، بالنسبة له أضحت أشبه ما تكون بـ (صعبة) ، وهي أنشى الفرس التي ظلت السبل نظراً لإفتقارها لفارس جسور يسوسها بمهارة وحذاقة . فالقارة يستهل قصيدته المشهورة باسم ((بغية الظرفاء في سيرة الخلفاء)) بمعاني عميقة ذات دلالات سياسية بتصل بالواقم الذي عايشه ، نثبتها بكاملها لصعوبة الإجتزاء منها:

ضاعت الصعبة على الخلفاء خبط عشهوا والسراج طفها لا تصدق أن ثمة وفهاء حسسبنا لا إلىه إلا الله

لبحسوا" في كسل أرض ومسا امسروا عربسا ولا عجسها انهسم في عمسى وظمسى حسسبنا لا إلسسه إلا الله

قسالوا أن الجسن قسد حضروا في القرانسع " للبقسر عقسروا " ولشسغل الكيميسا مستروا "" كسسم ذهسسب لا إلسه إلا الله

والخلايسة كلهسم رغبسوا وبني قيس "اقبلوا جدبوا والضريبة كمل يوم ضربوا كسم دسسوت لا إلمسه إلا الله

<sup>(</sup>١) أحمد حسين شرف الدين: الطرائف المختارة من شعر الخفنجي والقارة ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر القصيدة في العمري: منه عام في تاريخ اليمن الحديث ، سبق ذكره ، ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٣) لبحوا: جابوا الأرض وأثاروا الغبار تماماً مثلها فعلت الغبراء وداحس في ذلك الزمن الغابر .

وشـــياطين الـــبلاد اتـــوا بعـدمـا قــد افســدوا وعتــوا ابصروا حــوا والكــلام نتــو والــــــخ لا إلمــــــه إلا الله

والكتب مـن كـل فـج عميـق والهواتـف في شـهيق وعقيـق والعزايم " في مرض وصـقيق"" زيــق هيــق " لا إلــه إلا الله

والذي في السر "كان إمام قدنسع منها بغير كلام ورجع يزحر بغير وحام والذي في السر" كان إمام قدنسة ولا إلى الله

(١) السر : وادي مشهور يقع شهالي شرقي صنعاء بمسافة ٢٠ كيلومتر ناحية بني حشيش . أنطلق منه عدد من الأثمة .

 (٢) يتساءل الشاعر عن مصير الإمام غالب بن المتوكل أحمد بعد أن كشف أمره بمكاتبته السلطان العشان صراً ، وهكذا فقد مصداقيته في أعين الناس وتردد أكثرهم في تقديم البيعة له .

(٣) اين ضواه : أين سار ، أو بالأحرى أين ذهبت ربحه وعصبيته .

(٤) شوع الليل: هو الإمام أحمد بن عبد الله من بني أبي طالب الذي أتخذ مع أهله من روضة حاتم موطئاً لهم لقربها من صنعاء مركز الخلافة القاسمية. دعا لنفسه بالإمامة ولم يحالفه الحظ بعد أن خذلته قبيلة بني الحارث.

(٥) القرائع: خصن شامخ مطل على مدينة الطويلة شيال غربي صنعاء بمسافة ٨٥ كم.

(٦) عقرواً : أي ذبحوا الماشية (خروف أو ثور) دليلاً على الدخول في الطاعة والمصالحة مع الخصم .

(٧) بني قيس : عزلة في ناحية بني مطر ، قد يكون المراد بذلك بني قيس ناحية بني صريم في بلاد حاشد .

(٨) زيق هيق : تعبير محل يقابله في الفصحى حيص بيص .

 (٩) يقصد بذلك إنتظار الناس بفسارغ الصبير لخروج الإصام عسسن بسن أحمد الشهاري (ت ١٢٩٥هـ/ ١٨٧٨م) من قرية الغراس التي تبعد عن صنعاء بضعة أميال .

(۱۰) برط: قبیلة جبل مشهور بیعد عن صنعاء بمسافة ۲۰ ۲ کم ، تقطنه قبائل ذو غیلان من قبائل دهمه بسن
شاکر بن بکیل ، ویضم بین دفتیه عدد من القری والودیان . انطلق منه أکثر من إمام وداع و عنسب .

(١١) انظر القصيدة في كلٍ من كتاب: أحمد بن محمد الشامي: نفحات ولفحات من السمن ، ص ٧١-٧٦ ، وصفحات مجهولة من تاريخ اليمن لمؤلف مجهول ، سبق ذكره ، ص ١٢٨-١٢٩ .

(١٢) ستروا: أنجزوا العمل بشيء من السرية والكتهان .

(١٣) العزايم: التعويلة السحرية التي يستعين بها المريض للخلاص من شرور شباطين الجن.

(١٤) الصقيق: وجع العظام المترتب عن وجع القلب ومعاناة النفس البشرية من تقادم العمر .

(١٥) ناحية محاذية لمدينة الروضة إحدى ضواحي العاصمة صنعاء الشهالية ، وهي محاذية لقبيلة بني الحارث.

(١٦) الغراس: بلدة صغيرة تقع في حدود قبيلة بني الحارث معقل الشيخ محسن معيض ومصدر عصبيته .

(١٧) غوى: تاه وظل سبيله في تلك القفار الموحشة .

وخرج منها إلى الرحيه" قددعى حتى ختم شحبه وابن شمس الحيور في غرب لالشيء لا إلى الله بالخلافة والشروط عليم وهو في حصن الغراس"، مقيم والإصام محسن إصام عظيم متظـــر لا إلــه إلا الله" ورجع ضل الطريق وغوي ١٠٠٠ وغالب" اين جاء واين ضواء" قد وصل داخيل بيرط ١٠٠٠ وذوا لا رجسم لا إلسه إلا الله كودته هل مات أو نجحت وابن شوع الليل" ايمن سنحت قسدرة الله بسداين درجست سادله لا إليه إلا الله ""

وسنحاول إستكال الصورة إعتاداً على ما سبطه شرف الدين في قصيدته الراصدة لبغية الظرفاء في سيرة الخلفاء ، حيث ينتقل بنا الشاعر القارة من هجاء الأثمة إلى هجاء المشائخ والعقال ، الذين إنخرط عدد كبير منهم في الجهاز الإداري الحاكم كخراصين وعرائف معنيين بجمع الزكاة والضرائب بمختلف مسمياتها . لكن تلك الشراكة لم تكن تسمح لهم بتنصيب فقيه عربي أو شيخ قبيلة إماماً ، كون ذلك المنصب الديني ظل حكراً لشريحة السادة الهاشميين . كها تجلت سخريته بهؤلاء الفقهاء والمشائخ والعقال ، الذين تمادى بعضهم في الدعوة إلى نفسه ، ولم يتوفر لدى البعض عن حالفهم الحظ الحد الأدنى من شروط الإمامة بها تعنيه من علم وتفقه في الدين ، بل وهيكلية الدولة بها تعنيه من إصدارات وقوانين وضرب عملة نقدية . وقد بلغت سخريته مداها، وهو يعرض بشكل ملفت للنظر بالشيخ عسن معيض شيخ القشارين الذي أصبح شيخاً على صنعاء بين ليلة وضحاها:

|                               | - •                              |                         |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| شاربه قالوا طويل وعريض        | قد فعل فيها طريق وفريض"          | وأمسير المسؤمنين معسيض  |
|                               | مجعــــلي''' لا إلــــه إلا الله |                         |
| والوقيد قالوا كبا11 وقصب      | من مَلَك رطلين نحاس ضرب          | كلهم قناموا بغير ركب"   |
|                               | وقشساش " لا إلبه إلا الله        |                         |
| من دعاه المام''' ضحك وزبج'''' | خلوا للدين ملان رهبج             | ورعليسا ذا الزمسان همسج |
|                               | عسَّبوا لا إلى إلا الله          |                         |
|                               |                                  |                         |

<sup>(</sup>١) دون إستعداد ومقدرة للقيام بأمر الإمامة أو نيابة الإمام في غيبته وهذا ما يعرف بنظام الحسبة .

كلها في ذنب أهل آزال عيفطوا عيفاط بغير كهال واستهلوا للفساد هلال مسلمين لا إلسه إلا الله من دعاهم للصلاح منموا في النهاية طول ما هجموا ما رضوا يرزوا ولا يهجموا في جغير لا إله إلا الله

لا شك أن غربة شرف الدين في مجتمعه الصنعاوي الذي نشأ فيه وترعرع ، ساعدته على تسجيل وقائم الحياة اليومية ، نظراً لإقترابه الشديد من رجال الحكم والسياسية ، واحتكاكه المباشر مع عامة الناس ، وبذلك اتسعت مداركه وخبراته بالحياة . فخرج علينا بتلك القصيدة الشعبية التي حررت أبياتها الشاعر القارة من كافة القيود الإجتهاعية التي تمنعه من البوح بسا يجيش به صدره ، فنظم قصيدته الراصدة لمظاهر الفوضي السياسية التي أجتاحت مدينة عنماء مسقط رأسه وموطنه ، وأمتد رحاها إلى كافة القرى والقبل المحيطة بها . فكل ناحية من نواحي أمانة العاصمة ، بها فيها قرية جدر ناحية بني مطر بل وجدر بني الحارث ، ناصرت إمام ضد آخر تمشياً مع أهوائها المتعارضة تارة مع أهل خر وتارة أخرى مع قبيلة ناصرت إمام ضد آخر تمشياً مع أهوائها المتعارضة تارة مع أهل خر وتارة أخرى مع قبيلة

 <sup>(</sup>١) آزال: اشتهرت صنعاء بأسهاء متعددة منها آزال، وسسام، وصسنعو كها وردت في لغة اليمن الجنوبية (المسند).

<sup>(</sup>٢) فريض: إبتدع أحكاماً وفرائض مخالفة للشرع والعقل والفطرة .

<sup>(</sup>٣) مجملي: نعت يوسم به الشخص الذي يتصف بقوة البدن والفضاضة المفرطة في تعامله مع الناس.

<sup>(</sup>٤) قشاش: هي الحشائش الجافة التي تستخدم في الموقد للتعجيل بإشمال النار وطهي الطعام .

<sup>(</sup>٥) عسبو: تمنطقوا أحزمتهم المثبتة بخنجر مستقيم يتوسط الخاصرة تأهباً للمواجهة والقتال .

<sup>(</sup>٦) عيفطوا : مالوا للجلافة والتجبر على الغير بغير حق .

<sup>(</sup>٧) جغير: تمادوا في غيهم وفسادهم .

<sup>(</sup>٨) الشامي : نفحات ولفحات من اليمن ، سبق ذكره ، ص ٧٢ .

 <sup>(</sup>٩) كبا: هي غلفات الماشية (روث الأبقار) المعجون بالحشائش الجافة والتربة ، وهمو في الغالب يستخدم كوقود لطهي العلمام قبل ظهور إسطوانات الغاز الطبيعي .

 <sup>(</sup>١٠) المام: إختزال للقب (إمام) والمراد بذلك التعريض والسخرية بحامله في زمس غيبة الإمام الفاضل والمفضول.

<sup>(</sup>١١) زبج: الميل للفكاهة والمزاح الذي غالباً ما قد يجعل صاحبه يلجأ إلى تلك الحيلة بحسب الشل الشمعي البمنى القائل بأن فلان يهارس الضحك على الدقون ، أي يستخف بعقول الناس .

<sup>(</sup>١٢) يرزوا: بحكمون العقل في الملهات والتمسك بالوقار والهدوء في حل خلافاتهم .

واثلة. فالمسألة بالنسبة لهذه القبائل والجهات لم تعد مسألة قيام إمام يحبث الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنها أصبحت مسألة عصبية وتغلب، سيها وقد أسستهل هؤلاء القوم للفساد ليس هلالاً فحسب، بل بدراً وقمراً، الأمر الذي أتاح الفرصة للأشرار إيقاظ الفتنة من سباتها العميق.

لقد أودع شرف الدين في شعره الشعبي (الحميني) غزون تجربته السياسية والإجتاعية، "ومعظم قصائده يفلب عليها اللغة العامية الصنعانية، وأن ديوانه الضخم الذي يشتمل على أكثر من متين وخسين قصيدة من شعره وشعر مطارحيه ومعارضيه ليعتبر مصدراً هاماً لوضع قاموس حافل بالألفاظ الصنعانية الدارجة. وقد جعلت براعته في النقد والسخرية والفكاهة من ديوانه متعة للجميع لما يكتنفه من روح دعابية مرحة ونكتة بريثة بعيدة من الأذى والإيلام"." نلمس روح تلك الدعابة المغرقة في هزلها وسخريتها اللاذعة في تضاعيف أبيات قصيدته ، حين يتساءل الشاعر بدوره عن مصير عدداً من أولئك الأثمة والمشاتخ والعقال الذين انغمسوا في السياسية حتى أذانهم ، وهو كعادته يلقي باللائمة على بعض القبائل والجهات التي وزعت ولائها بين الأئمة والدعاة والمحتسبين، على نحو مثير للدهشة . وفي ذلك يقول:

| شمخوا*** فوق الصيد*** وخر*** | لعبوا بالشاس عندد دعندر"                                                                             | لاحت الفرصة لأهل جدر"   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| والمراثب والخيسول تسسوب***   | ووايلـــة لا إلـــه إلا الله<br>في كـلام جـاير وشــوع''' وزوب'''<br>عقــل تــيس''' لا إلــه إلا الله | ودغيش" العام حق شـعوب   |
| من بكيل"" أو من عبال أسد     | عـــبوا <sup>۱۱</sup> يشــتوا عــدد ومــدد<br>مربطـــــــة لا إلــــــه إلا الله                     | وعلي مسرة وشبيخ ريسد    |
| والبليلي"" صار أبو صـير      | وتراب الروس" وسط قــــر"<br>أســــد عـــــــكره لا إلــــه الله                                      | وعلي معيناد وأهمل عصر " |

<sup>(</sup>١) شرف الدين: الطرائف المختارة من شعر الخنفجي والقارة ، سبق ذكره ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢) جدر: قرية تقع غرب صنعاء ناحية بني مطر ، والمرجح أن الشاعر يرمز إلى قرية جدر في بلاد الحارث .

<sup>(</sup>٣) دغيش: هو الشيخ عامر دغيش أحد عقال قبيلة الرحبه المحاذية لقبيلة بني الحارث.

<sup>(</sup>٤) عصر: هي الضاحية الغربية لصنعاه ، وفيها يقف شاغاً النصب التذكاري لجنود مصر العربية .

(١) رعوي : الفلاح الذي يمتلك أرضاً وافرة للزراعة، وهو في النهاية فلاح مسكين لا يقوى على مقاومة الدولة.

- (٢) دعدر: المبالغة في خلق المشاكل وتعقيدها والإستكثار منها لإشاعة حالة من الذعر والإرباك .
  - (٣) شوع: الوجه القبيح العابس المنافي للجهال وحسن الخلق والبشاشة .
    - (٤) زوب: الظلمة الحالكة من الليل البهيم.
- (٥) عقل تيس: تعبير شائع ينعت به الشخص المتبلد ، في معناه المقارب "عقل طلي" والمراد بذلك الخروف .
- (٦) عسبوا: تمنطقوا أحزمتهم الملفوفة على خاصرتهم التي يتوسطها خنجر معقوف ، والعسبيب هـ و مغمـ د نصال الجنبية ، التي تدخل في نطاق اللبس الشعبي اليمني "وكان ارتداؤه يعتبر علامة الرجولة". انظر شهادة عبد العزيز المقالح ورؤيته الأولية عن الملابس اليمنية ، بها في ذلك القميص والفوطة والعسبيب ، في كتاب: رداه الدولة دلالات الزي السيامي اليمني ، ص ١٤٨ .
  - (٧) الروس: التربة الناعمة التي كانت تستخدم حتى عهد قريب في غسل شعر الرأس وأحياناً الملابس .
    - (٨) قتر: أسود حالك السواد .
    - (٩) بيت إسحاق: أحد الأسر الهاشمية التي نافست أل القاسم السلطة والثروة.
- (١٠) فروي: هو أبو الحسن بن محمد الفراه ، من أشبهر مؤلفاته كتباب مصابيح السنة (ت ١١٢٢هـ/ ١١٢٠).
- (١١) يضحوه رأس كل جبا: يعرضوه لحرارة الشمس في أسطح المسازل حتى يجف ، شم ينقبل إلى مسوق الحطب ليمه.
- (١٢) موقرين: مجهدين أنفسهم بحمل أكبر من طاقتهم من ذلك الوقود (الكباء) الذي تزكم رائحته الكريهة الأنف.
  - (١٣) الشامي: نفحات ولفحات من اليمن ، سبق ذكره ، ص ٧٢-٧٣ .
  - (١٤) شمخوا: تعالوا على من دونهم من القرى والقبل المجاورة ، وبوجه خاص أهالي صنعاء .
    - (١٥) الصيد: ناحية من بلاد حاشد .
    - (١٦) خمر : مقل قبيلة حاشد ، تقع شهال صنعاء .
      - (١٧) تسوب: تعيث في الأرض فساداً.
- (١٨) بكيل : تنسب إلى القبيلة الأم همدان ، وأحياء بكيل هي : أرحب ونهم وشاكر وعيـال سريـع وجبـال عيال يزيد وريدة ومرهبة وشاطب من ناحية ذيبين ، فضلاً عن خولان العالية والطيال واليهانيتين .
- (١٩) البليلي : واحداً من أعيان صنعاء ، وجامع البليلي في الصافية الشرقية خمارج مسور العاصمة ينسب للأسرة ذاتها.
  - (٢٠) صباء : في الصباح الباكر من كل يوم .

هــؤلاء القــوم قــوم كبــاء كان يضحوه رأس كل جُبــا " ويشــدوه لا زال صــباء"" مُوقرين " لا إلـه إلا الله ""

لقد أتاحت هذه القصيدة لشرف الدين الإفصاح عن مكنون ذاته ، ولو مؤقتاً وهو ياول التحرر من كافة القيود الإجتماعية المتعارف عليها بين سكان مدينة صنعاء منذ القدم . لكن القصيدة (ضاعت الصعبة) ، بقدر ما أتاحت له رصد مسارات الحياة الإجتماعية السياسية ، بالقدر نفسه أفسحت المجال للقارئ التعرف عن كثب على طبيعة الخلافات المزمنة السياسية ، بالقدر نفسه أفسحت المجال للقارئ التعرف عن كثب على طبيعة الخلافات المزمنة بين الأثمة الحكام ورديفهم السياسي من الفقهاء العرب ، الذين أخدوا يتطلمون لمركز الخلافة والحكم في ظل تلك الفوضى العارمة التي أجتاحت أحياء العاصمة وعيطها القبلي . وهكذا بدت فضيحة التنافس على السلطة بين الأثمة والمشائخ والعقال من جهسة ، والأثمة فيا بينهم من جهة ثانية ، والأثمة الهاشميين والفقهاء العرب القحطانيين من جهسة ثالثة ، الذين توافقت مصالحهم الأنانية في تفريق كلمة اليمنيين بأجلى ريائها ، فطفق القارة يرسم بشفافية متناهية المشهد السياسي على هذا النحو:

| بقر القاسم بغير سبل""   | من سريح" ذيبان عقـل كمـل"<br>ضـــايعين لا إلـــه إلا الله | من نقيب همدان "وشيخ جبل |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| ذا نهسب حسذا فسلان قتسل | وقطع من نارها وحيل                                        | قلبوها اليوم ضرب سُقَل" |
| وارثه قالوا فعلت عيب    | جيـــبره لا إلـــه إلا الله<br>وحسين المام علـم وطلـب     | قتلوا قوبىل " بغير سبب  |
| انزلوه ريمه" نجح وتـلا  | كسبان بخسير لا إلسه الله<br>أطلعوه ضوران" وصل وخبلا       | أطلعوه الناس حصن ثــلا" |
| بقباقب في صوابر"" ويسه  | بيــــدلا لا إلــــه إلا الله<br>صكوا النوعة" فمحذويـه    | مثل فاعل لاش ليت عليــه |
| •                       | الخضيع " لا إلى إلا الله                                  |                         |

<sup>(</sup>١) نقيب همدان: شيخ همدان .

<sup>(</sup>٢) سقل: حزمة من الأخشاب توثق بالحبال عادة ما تستخدم كمطية للوصول إلى مكان مرتفع عالي المقام.

<sup>(</sup>٣) قوبل: أسم شخص تعرض للقتل ظلماً وعدواناً .

<sup>(</sup>٤) ثلا : حصن شامخ يطل على مدينة كوكبان التي تبعد حوالي ٥٤كم شهال غربي صنعاء .

| كم لنا من ربط شين بفتيــل | كم لنا من قطع كف جعيـل"                                 | كم لنا من قطع رأس قتيــل |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| ومفارس"" عال كبار وصغار   | كــــم لنـــا لا إلـــه الله<br>من قبائل حق لـبس ســدار | كم سمعنا ببرطة" وفشار"   |
| كيف يقع نعرف ضياء وظلام   | وقلـــوط" لا إلـــه إلا الله<br>كيف يقع نفهم حلال وحرام | کیف یقع دنیا بغیر امام   |
|                           | كيف يقع لا إله إلا الله "                               |                          |

هذا النوع من الشعر الشعبي (الحميني أو النبطي) يتطابق تماماً مع منطوق القول ، الذي ورد على لسان المؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسم "إمام بعد إمام ودولة أظلم من سنان" ، أو ما ورد على لسان مؤرخ بجهول "إمام يسير [يذهب] وإمام يجي ، وحوزة تقدح [تنهب] وحوزة تنجح [تنتهي]. " فالنزاع القائم بين الأثمة والقبائل في الماضي والحاضر ، أشاع حالة من الفوضى السياسية والمجاعات التاريخية في أنحاء البلاد ، حيث فقدت الدولمة هيبتها في

<sup>(</sup>١) ببرطة: الشخص المتجهم الذي يثني شفتيه في وجه أخيه غيظاً وعضباً .

<sup>(</sup>٢) فشار: التباهي على الغير بشيء من الخيلاء والغرور الزائف .

<sup>(</sup>٣) سريح: إحدى عشائر قبيلة همدان ، وهي نحو مسافة ٢٨كم شهالي صنعاء .

 <sup>(</sup>٤) كعل: كناية بأن القوم أقرب ما يكونوا في طريقة تفكيرهم إلى ذكر الماعز (التيس) الذي يميل للمناطحة مقرونه.

<sup>(</sup>٥) ضوران: جبل في بلاد آنس يقع جنوب صنعاء على مسافة ٧٥ كم .

<sup>(1)</sup> النوعة : جلدة الوجه ، ويرمز بذلك للشخص الذي فقد ماه وجهه فأصبح فاقد الحياء وعديم القيمة في نظر الند .

<sup>(</sup>٧) الخضيع : الذليل الخانع الذي يطأطأ رأسه للسلطان أو غيره طلباً لقضاء حاجة .

<sup>(</sup>٨) جعيل: الفلاح الجلف المتبلد الذي لا يفقه من الأمر شيئاً .

<sup>(</sup>٩) قلوط: الرجل الخبيث قصير القامة الذي يتطاول على الناس وهو أحقرهم مكانة .

<sup>(</sup>١٠) المقالح: شعر العامية في اليمن، سبق ذكره، ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>١١) سبل: المفرد (سبلة) ، وهي ذيل البقرة .

<sup>(</sup>١٢) ريمه: جبل واسع يضم بين دفتيه عدداً من القرى والوديان ، يقع شرق الحديدة بمسافة ٧٠كم .

<sup>(</sup>١٣) صوابر: المفرد (صابر) بالعامية اليمنية ترمز إلى صفحة خد الرجل.

<sup>(</sup>١٤) مفارس: المفرد (مفرس) وهو معول الفلاح الذي يستخدمه في حرث الأرض بكلتا يديه .

<sup>(</sup>١٥) مجهور المؤلف: حوليات بهانية ، سبق ذكره ، ص ٢٩٧ .

أعين رعاياها ، الذين نعتهم ابن شرف الدين بعبارة "رعايا هذا الزمان همج". فالشاعر نفسه أحمد حسين بن شرف الدين (القارة)، ينحو منحى زميله علي بن الحسن بن القاسم (الخفنجي)، في سخريته اللاذعة وإحتقاره الشديد لتلك الشريحة الواسعة - القبائل - من المجتمع اليمني . فكلاهما لا يتورعا في إخفاء عاطفة الكراهية تجاه تلك القاعدة الواسعة من المجتمع البين ثلبت بقصائد تعج بها ديوان الشاعرين . " لكن سخرية القارة لا تقتصر على القبائل فحسب ، بل تشمل معاريفه وأقاربه من أهل صنعاء ، الذين نعتهم بعبارة "أستهلوا للفساد هلال". "

يحمل ابن شرف الدين على سكان صنعاء الذي يحملهم المسؤولية كاملة في تفاقم الأزمة وتداعياتها المثيرة للشفقة ، كونهم لم يجزموا أمرهم في هذه المسألة الإمامة وإستحقاقها ، سيها وقد وزعوا ولاؤهم بين الأثمة والقبائل دون تدبر وحساب لعواقب الأمور . فالقبارة أستوعب درس صنعاء والقبائل أكثر من غيره من الأدباء والفقهاء ، الذين لم يستقر لهم قرار بهذا الخصوص ، الأمر الذي سهل للمشائخ والعقال إستثبار تلك الأزمة لصالحهم . منذ ذلك التاريخ فصاعداً ، دخلت صنعاء اليمن في فوضى عارمة ، وأنقضى الشعب على زعبائه الروحيين من الأثمة والدعاة المحتسبين ، وخلع عنهم سلطتهم . وبدا واضحاً للعيان أنهم ، أي الفقهاء عن أسهاهم الشاعر بد (آل عبد مناف) ، كانوا يتحينون الفرص لإثارة الفتنة ، وهم على حد قوله يتظاهرون بالولاء لمذهب آل البيت . ولكنهم ، أي الفقهاء يبطون عكس ما يظهرون ، بتصويره لنا بجمل نقائضهم ، بقوله :

لا تصــدق إن تُــمَ ذنــوب

. فضحونا آل عبد مناف شيطنة قامت من الفقهاء"

وفراش زوجين بسط ولحساف دخلسوا للشسيطنة بسدهاء

كل يوم تبدي جيبوب وجيبوب

ديولسة لا إلسه إلا الله

عاونوا أبليس حين سهي

<sup>(</sup>١) المقالح: شعراء العامية في اليمن، سبق ذكره، ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) شرف الدين: الطرائف المختارة ، سبق ذكره ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) الفقهاء: هم شريحة القضاة من العرب القحطانين حراس الشريعة المطهرة في العهدين الملكي والجمهوري، وهم الرديف السياسي لشريحة السيادة (الهاشميين)، الذين يدعون أحقيتهم بمنصب الإمامة طبقاً لمفهوم الفضل والشرف.

| مفجعــين لا إلمــه إلا الله             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سحروا منا العيون حقيق                   | خلوا" الدنيا تلـق لقيـق"                                                                                                                  |
| زجـــروا لا إلمـــه إلا الله            |                                                                                                                                           |
| نحن في أمر مريج مُريب                   | من علينا يا كريم قريب                                                                                                                     |
| مسن لنسا لا إلمسه إلا الله              |                                                                                                                                           |
| ومسلام الله مسا ركعست                   | وصـــلاة الله مـــا ســـجعت                                                                                                               |
| وتلست لا إلسه إلا الله                  |                                                                                                                                           |
| ذات أشباح وذات وشاح                     | ذات أطواق وذات جناح                                                                                                                       |
| دايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                                                                                                           |
|                                         | زحسروا لا إلمسه إلا الله نحن في أمر مريح مُريب مسن لنسا لا إلمسه إلا الله وسلام الله مسا ركعست وتلست لا إلسه إلا الله ذات أشباح وذات وشاح |

هذه الأبيات الشعرية تتآزر لترسم لنا الصورة السلبية لمسلكية النخبة السياسية ، المنافية للقيم الإخلاقية النبيلة بإعتبار أن الإنسان موقف في حياته وعاته . فالتناقض السياسي بين الأثمة والقبائل ، يظهر لنا بصورة جلية طبيعة التنافس المحموم بين الأثمة والدعاة والمحتسبين على دست الخلافة من جهة ، كما يظهر لنا فضيحة الفقهاء وهم العلماء الأمناء على تطبيق أحكام الشريعة المطهرة من جهة أخرى . كما سجّل هذه الصورة الساخرة بالفقهاء المزيفين ، الذين وظفوا خبرتهم العلمية والإدارية لتحقيق منافع ومناصب خاصة بتملقهم السلطان . لكنهم في السر والخفاء أضحوا - على حد قوله - جند أبليس وسدنته المتواطئين مع شياطين الجن والأنس، الذي أوكل إليهم القيام بههذه المهمة على أكمل وجه ، مستخدمين شتى الطرق الملتوية ، بها في ذلك التلاعب بالدين وشريعة سيد المرسلين التي وظفت لتحقيق أطاعهم في الوزارة والولاية العامة .

ومن البديمي أن يرحب شيوخ الإسلام (الفقهاء) بمشائخ القبائل وعقبال الحارات بتهييجهم ضد الأثمة ، وحثهم على المطالبة بوجود زعيم من بين صفوفهم عوضاً عن السادة (الهاشميين) . فالشاعر بدوره يشير إلى الأخطار المحدقة بأثمة أهل البيت ، ومصدرها المباشر

<sup>(</sup>١) خلوا: حرصوا على تسيير الأمور وفق أهدافهم ومقاصدهم.

<sup>(</sup>٢) تلق لقيق: أشعلوها حرباً نفسية حامية الوطيس.

<sup>(</sup>٣) ناموسية: سرير النوم الذي يعلو الأرض وهو غالباً ما يصنع من الخشب الفاخر أو الحديد الصلب.

<sup>(</sup>٤) سجاف: معلقات الزينة التي تثبت في العادة على جدار غرفة النوم أو غرفة الإستقبال .

على حد قوله هم (آل عبدمناف) ، حيث شبههم بالسحرة الكهان الـذين يسمحرون قلـوب الناس بأعهالهم الشيطانية المريبة التي غالباً ما تصيب البصائر بالغشاوة . وهو يستعيذ بهم الله من شرورهم وسوء أعهالهم ، التي أوصلت البلاد والعباد إلى تلك الحالة المزرية من الجهـل بحقائق الأمور راجياً الله الخلاص وقرب الفرج من تلك المحنة والمصيبة التي ألمت بالشعب .

غير أن هذه الدعاوى لا ينبغي أن تؤخذ على أنها صائبة ، إذ لا يعدم أن يكون بعض هؤلاء الشعراء من السادة الأشراف أمثال القارة والخنفجي ، قد نددوا بالفقهاء والمساتخ والعقال على حد سواء ، منطلقين من غايات وأغراض سياسية واجتهاعية أنانية ، ذلك بعد تحققهم من أن نجم الخلافة القاسمية كان في طريقه إلى الأفول . فالشكوى المبثوثة بين أبيات هذه القصيدة (الحمينية) ، غالباً ما تميل إلى توظيف مفردات العامية الصنعاوية بـ"ألفاظ عارية ونقد إجتهاعي وإخلاقي ينعكس أحياناً فيهبط إلى أن يصل إلى درجة من المجون والخلاعة". " وهذا الضرب الجديد من الشعر الشعبي ، يتصف بالشفافية التي تقدم صورة نابضة بالحياة لمجمل الأوضاع السياسية والإجتهاعية والإقتصادية المتردية في البلاد .

هكذا ، أحدث حكم المشائخ والعقال تحولاً في مضاهيم الدعوة الزيدية والدولة القاسمية ، وأنسحب عدد كبير من العلماء المجدتهدين من الحياة السياسية ، الأمر الذي ترتب عليه حالة من الجمود المذهبي فتفشت ظاهرة التقليد . في المقابل ، تنامى دور الفقهاء والقضاة والمفتين ، ومن على شاكلتهم من المشائخ والنقباء والعقال وغيرهم من أئمة الظل. " ولتوضيح أولويات هذا التحول ، توفرت لدينا معطيات جديدة تكشف النقاب عن ظاهرة تعارض الأئمة وأثرها البالغ على مستقبل الدولة القاسمية ومؤسستها الإمامية . وتشمل هذه المعلومات ثلاث قوائم مجدولة - كشافات - بأسهاء الأئمة والدعاة والمحتسبين ، المذين المغلومات ثلاث قوائم مجدولة - كشافات - بأسهاء الأثمة والدعاة والمحتسبين ، المذين

<sup>(</sup>١) في مطلع عقد السبعينات من القرن المنصرم أخذت طائفة من الأدباء والكتاب اليمنيين تشمن حملة مسعورة ضد كل ما يمت بصلة للنظام الملكي (الإمامي) بوحي من مؤثرات الحرب الأهلية المتسعرة بين المعسكرين الملكي والجمهرري، وبوحي من سدنة تيار القحطائية الذي صعد هجومه على تيار العدنائية، في عملية تصفية حساب قديمة أستغلها بعض الدارسين المعاصرين لتحقيق مآرب شخصية ليس إلا. بهذا الصدد انظر تعليقات كلاً من المقالح: شعراء العامية في اليمن ، صبق ذكره ، ص ٢٩٤ ، والشامي: نفحات ولفحات من اليمن ، صبق ذكره ، ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) ميرميه: كومونة صنعاء السلطة الحضرية والشرعية الدينية ، سبق ذكره ، ص ٢٩٣ وما بعدها.

أمسكوا بمقاليد السلطة والحكم في البلاد ، جنباً إلى جنب مع أشراف المخلاف السلياني في تهامة اليمن من جهة ، وشيوخ الطرق الصوفية في الهضبة الوسطى والسهول الجنوبية من جهة ثالثة [انظر جهة ثانية ، والزعامات المحلية التي انغمست حتى أذنيها في الحياة العامة من جهة ثالثة [انظر الكشاف رقم (٣)].

هذه الوضعية - التدهور السيامي والجمود الفكري - أدخلت النخبة السياسية والفكرية في طور جديد من الجمود المذهبي ، ضمن حدود أطر إجتاعية وسياسية يغلب عليها طابع المحافظة على الموروث الذي خلفه السلف الصالح ، ولم يتمد إنساجهم في هذا المقام كتابة حاشية أو متن لبعض مباحث الفقه والتفسير وعلم الحديث. أما المؤشر الآخر الذي يجب التذكير به منهجياً ، ذلك التقليد السائد لدى بعض الدارسين المعاصرين المذين يحملون الحكم العثماني مسؤولية تخلف اليمن إجتماعياً وإقتصادياً . وثمة إشارات يوردها كلا من المؤرخ الواسعي في حولياته المساة (فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن) ، وحسين العمري في حولياته (مئة عام من تاريخ اليمن الحديث) تتعلق بالمهارسات التعسفية التي مارسها البشوات الأتراك تجاه زيدية اليمن ، حيث يذهب الأخير إلى القول: "أما الأمر التحر الحديث فترات ساد حكمهم التي مارسها البلاد من أقصى الشيال إلى أقصى الجنوب في عدن وحضر موت ، وحين يتم فيها كل أنحاء البلاد من أقصى الشيال إلى أقصى الجنوب في عدن وحضر موت ، وحين يتم ذلك كانت سيادة المذهب الزيدية هي الغالبة، لكن إنحسار الدولة الزيدية أو توسعها لم يكن فهو الأساس في إزدهار الفكر نفسه، فقد كان أحد أكابر علماء المذهب الإمام أحمد بين يحيى المرتضى (ت ١٩٥هه/ ١٤٣٦م) عولف أهم كتبه وهو رهين السجن في قلعة قصر صنعاء ."" المرتضى (ت ١٩٥هه/ ١٤٣٦ع) عا ولف أهم كتبه وهو رهين السجن في قلعة قصر صنعاء ."" المرتفى (ت ١٩٥هه/ ١٤٣٦ع) ما يولف أهم كتبه وهو رهين السجن في قلعة قصر صنعاء .""

إن للعمل الفكري ، حتى ولو أنحصر في الحقل النظري بمعزل عن السياسي دوره وفعاليته في إثراء الدراسات التاريخية ، تمهيداً للخروج من كهف المذهب والقبيلة إلى فضاء الدولة العصرية الحديثة . فالعمل على دراسات المعليات الفكرية التي سبقت ظهور ما يسمى بالتيار الزيدي المتفتح على أهل السنة ، التي مارست عناصره نقداً سياسياً صارماً تجاه عناصر التيار الزيدي المشايع للمعتزلة ، وبوجه خاص تجاه المطارحات الفقهية والكلامية

 <sup>(</sup>١) انظر كلاً من العمري: منة عام من تاريخ اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٨ ، وانظر أحمد صلي الماحمذي:
 منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول للإمام المهدي لدين الله أحمد بن يجيى بن المرتضى ، ص
 ٣٧-٣٦.

لابن المرتضى في مباحث (كتاب الأزهار في فقه الأثمة الأطهار) وكتاب (البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار) ، ربها يساعدنا على دراسة مبادئ الزيدية في أصول الإعتقاد لكونها مقاربة لمبادئ المعتزلة في أصول الدين الخمسة ، فيها عدا مسألة الإمامة وإستحقاقها .""

وهكذا برز دور أحد الأسر العلوية في العصر الحديث (بيت حيد الدين) ، التي تمكنت بدورها إذكاء روح المعارضة القبلية جنباً إلى جنب مع إثارة حفيظة المشاعر المذهبية المناهضة تجاه إسهاعيلية اليمن تارة ، وتجاه شافعية اليمن تارة أخرى . وكانست مدن الحضبة الشهالية والشهالية الغربية (شهارة ، ثلا، كوكبان ، صنعاء ، ذمار) المجال الحيوي لأثمة آل البيت ، الذين نجحوا في حرب عصابات أكرهت الباب العالي على الإعتراف بــ"كيان دولتهم الخاصة". "ولعل هذه الحقبة الزمنية الواقعة بين الحكم العشائي الثالث والرابع (١٨٥٩ - ١٨٧٥م/ ١٢٧٥ - ١٢٨٧ه.) ، كانت العامل الرئيس الكامن وراء تحول المؤسسة الإمامية من سلطة روحية إلى سلطة دنيوية تتقاذفها أهواء العصبيات القبلية والأسر المتنفذة . ويشرح لنا تلك الحالة المزرية ناظر أوقاف صنعاء القاضي أحمد بين سعد الدين المسوري ، بتلك العبارة الشهيرة: "إمام بعد إمام ، ودولة أظلم من سنان ". "

تبقى أمامنا إشكالية عويصة وثيقة الصلة بأبعاد الأزمة الفكرية التي اخترقت مباني السلطة القاسمية ، وهي تتجاوز حدود ما انطوت عليه تلك الخلفية الإجتماعية لعدد من الفقهاء الذين رموا بثقلهم السياسي لصالح أثمة آل القاسم المناهضين للسلطان العثماني . في ذات الوقت، كان هؤلاء العلماء عاجزون تماماً عن تقديم رؤية سياسية سليمة لمعالجة ظاهرة

<sup>(</sup>۱) غالباً ما يستشهد العمري في كتابه: منة عام من تاريخ اليمن ، سبق ذكره ، ص ۱۸ ، بالآراء الواردة في دراسة أحمد صبحي: في علم الكلام الزيدية ، سبق ذكره، ج٣ ، ص ٤٩٣ ، وكتباب أحمد أمين: فجر الإسلام ، سبق ذكره ، ص ٢٦٢ ، متجاهلاً الملاحظات النقدية الصارمة التي أوردها الحسس الجلال في رسالته المسياة: براءة الذمة في نصيحة الأثمة ، وهي مقاربة لما ورد في كتاب المفكر العربي أمين الريحاني: ملوك العرب، ص ١٨٨ ، والذي يخاطب فيه هادوية اليمن ، بقوله: "أي أخي الزيدي ، ما الفائدة من الصلاة وليس في قلبك غير البغض ؟ بغض العالم خارج اليمن ، وبغض الحنازير النصارى ، وبغض البهود في بلادك ، حتى وبغض الشوافع أخوانك في الإسلام .. ولا تسمع ربك كلهات التجديف في معرض الحشوع والإبتهال ".

<sup>(</sup>٢) سالم: تكوين اليمن الحديث، سبق ذكره، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) القاسم: بهجة الزمن، سبق ذكره، ج٢، ص ٤٧٥.

تعارض الأثمة في المذهب الزيدي ، الذي وظف الروح المذهبية والقبلية لصالح فئة من الناس تدعي تميزها وسيادتها على الغير ، مستندةً في ذلك إلى قيم الفضل والشرف . فضلاً عن تقصيرها الواضح في معالجة ظاهرة تعديات القبائل المستمرة على صنعاء حاضرة اليمن ، كها يتجلى ذلك في قانون صنعاء في القرن الثاني عشر الهجري ، الذي كان إصداره بمثابة إرهاص لتلك الفوضى السياسية التي أفضت لظهور حكم المشاتخ والعقال من جهة ، والتي أفضت أيضاً إلى عودة الحكم العثماني بجدداً إلى اليمن .

تضاربت الأقوال حول هذا الموضوع (حكم عقال الحارات ومشائخ القبائل)، وذاك (الحكم العثماني الرابع لليمن) الذي ختم آخر فصوله بإنهار الإمبراطورية العثمانية في نهاية الحرب الكونية الأولى. بهذا الخصوص، يروي لنا المؤرخ عبد الواسع الواسعي في حولياته لعام ١٣٢٣هم مراء مراء المعاد على السلطان عبد الحميد بها معناه لعام ١٩٠٥ م، أن الإمام عمد المنصور أجاب على السلطان عبد الحميد بها معناه "ما خرجنا من صنعاء لطلب الملك والرئاسة إلا لنصرة شريعة جدنا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع ظلم الرعية من المأمورين وقطع يد السارق وجلد الزاني والشارب، وغير ذلك مما أبطلها القانون المخالف للشريعة المطهرة .. ""ويبدو من سياق الخطاب السياسي للمنصور نقده اللاذع للسلطان بوجه خاص، ولسياسة التتريك بوجه عام، التي باشرت العمل بالقوانين الموضعية ، منذ صدور سلسلة من القوانين الحديثة المعروفة باسم (خط شريف كلخانة والبيان المهايوني) ، التي أراد بها الباب العالي استعادة هيبة الدولة . "وتخفي المريف كلخانة والبيان المهايوني) ، التي أراد بها الباب العالي تحديث الإدارة والجيش في المركز (إستانبول) ، والأطراف (الشام والحجاز واليمن) ، إستجابة منهم للضغط السياسي المتزايد من قناصل الدول الاستعارية خلال القرن التاسع عشر .

أما الأسباب الخفية لهذا الصراع بين الطرفين (اليمني والعشاني) ، فيكشف الواسعي النقاب عن هويته الطائفية ، بقوله: "ويتظاهر المأمورون بأن أهل اليمن أشقياء وسذهبهم زيدي ، ولما كان الأتراك عجماً لا يفهمون ما هو الزيدي ، وأنه مذهب من جملة المذاهب ، بل

 <sup>(</sup>١) عبد الواسع بن يحيى الواسعي: تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن ،
 ص ٢٧٧ .

 <sup>(</sup>٢) لمزيد من المعلومات حول الإصلاحات العثمانية يجسن الإطلاع على الفصل الأول من كتاب عبد العزيز عوض: الإدارة العثمانية ، ص ١١ وما بعدها.

إمام المذهب زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، ونحن المأمورون باتباع هدية وعترته ، ظن الأتراك لجهلهم أنهم خارجون عن الإسلام ، مع أن أكثر الأتراك لا يصلون ، وبعض عقلاتهم قد يرى ما عليه أهل اليمن من الدين والصلاح والمحافظة على الصلوات ، وإقامة الجمع والجهاعات وتدريس العلم ، وهجرهم المعاصي والمنكرات ، يستغرب عما تعاملهم الحكومة به من الشدة والقسوة ، وهجرت الحكومة التركية العمل بالشريعة وإقامة الحدود، وركنت على قوانين باطلة وأهواء عاطلة ..""

وفي إطار هذا التحيز المذهبي - إذا صح افتراضه - يبدو التساؤل حول جدوى هذا النمط من الحكم العسكري الإستبدادي ، الذي يجاول السلطان العثماني عبد الحميد الشاني فرضه على سائر الشعوب العربية من خلال توظيف شعار الجامعة الإسلامية . في الوقت الذي ينتهك فيه السلطان أهم مبادئ الأخوة الإسلامية القائلة بتحالف سائر الشعوب الابلامية - سنة وشيعة - ضد الخطر المشترك ، ألا وهو الغزو الاستعماري الغربي للبلاد العربية . فالمارسات الخاطئة للحكم العثماني في اليمن ترك جرحاً غائراً في الذاكرة اليمنية ، ليس بالنسبة لاتباع المذهب الزيدي فحسب ، بل ولمنتسبي المفهين الإسماعيلي والشافعي الذين جرى تهميشهم في بروتو كول دعان . وثمة إشارات وعبارات عديدة موضحة للنهج الغيماني في اليمن أوردها صاحب كتاب (الفتح العثماني الأول لليمن) ، وهو يشير إلى "أسلوب الغدر"، و "أعمال السلب والنهب" ، التي يعتبرها صفحة سوداء في سمجل الحكم العثماني ."

لذلك كله ، لم ينعم اليمن طبلة فترة الحكم العثماني الرابع بالإستقرار السياسي والرخاء الإقتصادي كما كان يتوقع الجميع في عهد المشروطية (الدستور) ١٢٩٣ - ١٣٢٦هـ/ ١٩٠٥م، فيما عدا الحقبة التاريخية القصيرة التي تخللت عقد صلح دعان في عام ١٣٢٦هـ/ ١٩١٩م، وهو العام المذي هزمت فيمه الإمبراطورية العثمانية ، فأجبرت الدولة مكرهة على سحب قواتها من جنوب الجزيرة العبرية. وفي العام ذاته نال اليمن الشمالي (المملكة المتوكلية اليانية) استقلاله، بينها ظل

<sup>(</sup>١) الواسعي: تاريخ اليمن، سبق ذكره، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) سالم: الفتح العثماني، سبق ذكره، ص ١٦١ - ١٦٢.

الجنوب اليمني (عدن وعمياتها) يرزح تحت نير الاحتلال البريطاني، حتى تم دحره في نهايـة عام ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧ م. ١٠

كان اليمن آخر دولة عربية يجلوا عنها الأتراك العثمانيون بعد هزيمتهم المنكرة في الحرب الكونية الأولى . غير أن نظام الحكم العثماني رغم طول أمده في شهال اليمن ، لم يكن ذو شأن بالغ بالقياس لنظام الإحتلال البريطاني لجنوب اليمن ، الذي كان يجسد نظاماً سياسياً متقدماً بالقياس لنظام الحكم العثماني لولا أن تطبيقاته المدنية والإقتصادية ظلت محصورة في إطار مستعمرة عدن. هذا الإفتراض النظري حول "حضرية ثفر عدن" ، و"قبلية مدينة صنعاء"، يصعب التسليم به عند الحديث حول النظام السياسي والإجتماعي السائد آنذاك في النواحي التسع (عميات عدن الشرقية والغربية) ، والتي ظلت محافظة على بنيتها الزراعية القبلية التقليدية حتى الوقت الراهن.

نالت الدولة القاسمية شهرة واسعة النطاق ، نظراً لنجاحها الباهر في جلاء الأتراك العثمانيين عن أرض البمن في بداية عهدها ، لكنها لم تفلح في التصدي للغزو العثماني الثالث والرابع في أوآخر أيامها . وبالتالي لم تبذل أي عاولة تذكر في التصدي للتغلفل البريطاني في المياه الإقليمية الأمر الذي أسفر عنه إحتلال ثغر عدن . وكانت محاولتها الرامية إلى توجيد المراعات المراب اليمني على أسس ثابتة من الرعوية الدينية ، قد ساهمت بدورها في تأجيج الصراعات المذهبية والأحقاد القبلية التي لا تزال آثارها ماثلة للعيان حتى يومنا هذا . " ولتلك التوجهات المذهبية والنزعات القبلية ، أثرها المباشر في قيام الدولة وسقوطها في نهاية المطاف بتلك الصورة المزرية في مرحلة المملكة المتوكلية اليهائية على يد الجيشين الدفاعي ورديفه البراني المكلف بحياية النظام .

وإذا ما حصرنا إهتهامنا بتاريخ مدينة صنعاه ، فإن الخصوصية الجغرافية للعاصمة باللذات ، تمثل تاريخاً مثقلاً بالأحداث والوقائع نظراً لدلالته السياسية والفكرية في أفول نجم الدولة القاسمية التي نجحت في توحيد التراب اليمني ، لكنها فشلت فشلا ذريعاً في خلق كيان سياسي حديث متحرر من تلك التوجهات المذهبية والعصبيات القبلية وما شابهها من

<sup>(</sup>١) انظر:

<sup>-</sup> Halliday, Fred. Arabia Without Sultans. p. 271. (۲) شرف الدين: اليمن عبر التاريخ ، سبق ذكره ، ص ٢٤٣ .

نزعات مناطقية وقروية. فضلاً عن عجزها الواضح في تنظيم عملية إنتقال السلطة من إمام إلى آخر بطريقة سلمية دون إراقة دماء ، إلا في النادر . فالجدول رقم (٣) يشير إلى مظاهر تلك الأزمة السياسية المتمثلة في كثرة عدد الأثمة الخارجين ومعارضيهم من الدعاة والمحتسبين ، الذين خلع أكثرهم على يد عدد من الفقهاء والمشائخ والعقال والذين يعرفون إصطلاحاً بأهل الحل والعقد. ولهؤلاء الوجهاء والأعيان من سكان الريف والحضر دوراً لا يستهان به في إضعاف دور المؤسسة الإمامية ، سيا وقد أخذ نفر من آل الإرياني يتطلع إلى مركز الخلافة في إضعاف دور المؤسسة . " وهذا تطور جديد - إستيلاء الفقهاء على مفاصل السلطة في بالتعاضد مع المشائخ والعسكر ، لم بحظ بإهتام المؤرخين الراصدين لمجمل الحياة السياسية في المين المعاصر ، بإعتبار أن الولاية العامة كانت حتى عهد قريب حكراً لشريحة السادة .

إن المعطيات المتاحة في سطور هذه الدراسة ، قد تساعدنا على الأمساك بطرف خيط المشكلة لتفادي فوضى الروايات المتعارضة المبثوثة في كتب التراجم وحواشي السير . ناهيك عن المناقشات النمطية الشائعة الإستخدام في الأبحاث الأكاديمية ولا سيها الأطروحات الجامعية ، التي يغلب عليها النقل والإسهاب في حشد مئات المصادر والمراجع التي لاطاشل منها غير إرهاب القارئ بسيل من الهوامش بهدف تزييف الوعي السياسي بجوهر المشكلة التاريخية ، التي تتمثل في الصراع على السلطة والشروة . وتبرز أهم مظاهرها الإجتماعية والإقتصادية في النهج العنيف الذي جرى توظيفه عبر قرون للإستيلاء على السلطة ، والذي سجل لنا صلاح سالم زرتوقة ملاحظاته على نهج أو "أسلوب الخلافة" في اليمن في النقاط التالة:

استخدام العنف: فكل حالات ترك العرش كانت عن طريق العزل بالقوة ، والقتل كان يشمل أعضاء آخرين من الأسرة غير الحاكم ، وكل حالات الوصول إلى العرش [سدة الحكم] كانت بالقوة (عدا حالة واحدة هي خلافة عمد البدر لأبيه أحمد بن يحيى) .

<sup>(</sup>١) حول تطلع الفقها، العرب لمركز الخلافة في اليمن الشهالي انظر كلاً من مؤلف مجهول: حوليات يهانية، سبق ذكره، ص ١٢٩، وانظر أيضاً الجدول رقم (١٠٨) في كتاب زرتوقة: أنهاط الإستيلاء على السلطة، سبق ذكره، ص ٢٧١.

٧- الصراع المستديم على العرش: لقد استمر الصراع طوال الفترة من ١٩٣٦-١٩٦٦م بغض النظر عن اتمام الخلافة من عدمه ، بمعنى أن إنجاز الخلافة لم ينه الصراع عليها ، وتورط العديد من العناصر في هذا الصراع: أعضاء الأسرة الملكية ، أعضاء الأسر الأخرى الأقطاعية ، الجيش، القوى السياسية الأخرى ولا مسيا التي تمثل الإتجاه الراديكالي ، القوى الدولية: الأقليمية والعالمية (من القوى العالمية كانت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية).

٣- إن كل الإنقلابات التي وقعت في هذه الفترة كانت من قبيل "ثورات القصر" والتي جاء
 كل منها امتداداً للآخر ، نتيجة حتمية لعدم حسم الصراع على العرش ، وكل هذه
 الخصائص لم تزل باقية وواضح أثرها على نصط الخلافة القائم في اليمن في المرحلة
 المعاصرة.""

لذلك عمدنا في هذه الدراسة اللجوء إلى التحليل العلمي والمناقشة لمحتويات المراجع، وبالتالي الخوض في متن المصادر الرسمية إستكهالاً للفائدة المرجوة من وراء مغزى المدعوة والخروج في المذهب الزيدي، بهدف تقديم إجابة صحيحة لظاهرة تعارض الأئمة والمدعاة والمحتسين قديهاً وحديثاً. فالكشافات الحاصة بالأئمة، سواء في قائمة يحيى بن الحسين (غاية الأماني)، أو قائمة عمد زبارة (خلاصة المتون)، لا تكف صن الحديث أن السادة الحكام كانوا أشد الناس حرصاً على إقامة الحدود وتفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر المثير للدهشة أن غالبيتهم جاء بمنكر أكبر مما هو عليه، يستثنى من ذلك عدد معدود من الأثمة الأعلام (حالة الإمام يحيى بن الحسين وحالة الإمام يحيى بن حمزة) اللذان تجشيا المشقات والأهوال في سبيل إعلاء كلمة الله. أما حالة الإمام القاسم بن محمد، فقد تمثلت في خوار الإمام أحمد بن سليان.

ولتحاشي إشكالية تعارض الأثمة ، حسم الإصام المؤسس القاسم بن محمد قضية الخلافة منذ لحظات خروجه ، موصياً ولده الإصام المؤيد محمد إتخاذ بلاد شهارة قاصدة للملك: "يا ولدي لا يغرنكم إقبال الفتوح ، فتتركون شهارة وتستبدلون بها، فقد حصل معي غلط وخطأ بالبقاء في السودة وترك الأهنوم في تلك المدة فإنا لم نتمكن من الخروج منها غير

<sup>(</sup>١) زرتوقة : أنهاط الإستيلاء على السلطة ، سبق ذكره ، ص ٢١٢ .

ملاحمة". " يتجلى ذلك الحسم بوضوح في قائمة الأئمة والدعاة والمحتسبين المذين يتنسب معظمهم لنفس السلالة الحاكمة ، التي حاولت الإمساك بمقاليد السلطة والحكم زهاء أربعة قرون من الزمن ، كما يتضح ذلك في الجدول التالي :

جلول رقم (٣) أسهاء الأثمة والدعاة والمحتسين في اللولة الزيدية الثالثة (١٠٠٦ - ٤٢٧ - ١٠٤٨) ٣٠

| منافسوه                      | مدة خلافته | مكان الخروج | الكنية  | الإمام       |
|------------------------------|------------|-------------|---------|--------------|
| كلاً من البشوات: حسن         | r t -      | شهارة       | المنصور | القاسم بن    |
| وجعفر وإبراهيم               | /          |             |         | محمد         |
| ,                            | AP01-17713 |             |         |              |
| محمد وفضلي باشا              | -14        | شهارة       | المؤيد  | محدبن        |
|                              | 1-08       |             | الكبير  | القاسم       |
|                              | ۱٦٤٠-١٦٢٠م |             |         |              |
| أحمد بن القاسم وعلي بن       | -1.08      | ضوران آنس   | المتوكل | إسماعيل بن   |
| أحمد بن القاسم               | ۱۰۸۷هـ/    |             | -       | القاسم       |
| , -                          | 3351-17819 |             |         | <u>'</u>     |
| القاسم بن الإمام المؤيد محمد | ~1 • AY    | الغراس      | المهدي  | أحمدبن الحسن |
| بن القاسم والحسين بن         | /_a1.9Y    |             | _       | بن القاسم    |

<sup>(</sup>١) المطهر بن أحمد بن عبد الله الجرموزي: النبذة المشيرة إلى جمل من عيون السيرة في أخبار المنصور بالله رب العالمين القاسم بن محمد ، ص ١٢١ ، نقلاً عن أميرة علي المداح: العثمانيون والإمام القاسم ، سبق ذكره، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) إستقينا هذه المعلومات من المراجع الآتية :

<sup>-</sup> أحمد حسين شرف الدين: اليمن عبر التاريخ . القاهرة ، مطبعة السنة المحمدية ، ١٩٦٤ .

<sup>-</sup> حسين بن أحمد العرشي : بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام . بيروت، دار الندوة الجديدة ، ١٩٣٩ .

عبد الواسع يحيى الواسعي: تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن. صنعاء،
 مكتبة اليمن الكبرى ، ١٩٩١ .

<sup>-</sup> محمد أحمد الحداد : التاريخ العام لليمن (٥ أجزاه) . بيروت ، دار التنوير للطباعة والنشر ، ١٩٨٦ .

<sup>-</sup> عمد بن عمد زبارة : خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون . لندن ، مركز التراث والبحوث اليمن ، و ١٩٩٨

| الحسن بن القاسم وعمد بن          | דעדו-ואדון        | J         |         | (سيل الليل)   |
|----------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------|
| علي الغرباني وأحمد بن            |                   |           |         |               |
| إبراهيم المؤيدي                  |                   |           |         |               |
| الحسين بن الحسن بن القاسم        | -1.44             | ضوران آنس | المؤيد  | محمدين        |
| والقاسم بن المؤيد الكبير وعلي بن | /-۱۰۹۷            |           | الصغير  | إسهاعيل بن    |
| أحدأبو طالب وعمدين أحمدين        | 1 NF1-FAF1        |           | ļ       | القاسم        |
| الحسن والحسين بن عبد القادر      |                   | 1         |         |               |
| شرف الدين والحسن وعلي أولاد      | •                 |           |         |               |
| المتوكل إسهاعيل                  |                   |           |         |               |
| علي بن حسن الشامي                | -1.44             | المنصورة  | المهدي  | محمدأحمدبن    |
| ويوسف بن المتوكل وعلي بن         | ١١٣٠ هـ/          | الصلو     |         | الحسن بن      |
| أحمد أبو طالب والحسين بن         | 4141-V141         | الحجرية   |         | القاسم        |
| الحسن بن القاسم والحسين          |                   | 1         |         | (صاحب         |
| بن محمد أحمد القاسم              |                   |           |         | المواهب)      |
| والحسين بن عبد القادر            |                   |           |         |               |
| شرف الدين                        |                   |           |         |               |
| المتوكل القاسم بن الحسين         | -1177             | العصيهات  | المنصور | الحسين بن     |
| ومحمد أحمد بن الحسن              | ١١٢١هـ/           | حاشد      |         | القاسم بن     |
| صاحب المواهب                     | ۲/۷۲-۱۷۱ <u>م</u> |           |         | المؤيد الكبير |
| أحمدبن المتوكل علي ومحمد         | -1174             | صنعاء     | المتوكل | حسين بن       |
| بن إسحاق                         | ١١٣٩ هـ/          |           |         | القاسم        |
|                                  | ۲۱۷۱-۷۲۷۱م        |           |         |               |
| علي بن المنصور                   | ١١٣٥ هـ           | ظفار      | الناصر  | محمدين        |
|                                  | /۱۷۲۳/            |           |         | إسحاق         |
| علي بن أحمد بن إسحاق             | -1174             | صنعاء     | المنصور | الحسين بن     |
| والشيخ علي بن قاسم الأحر         | ١١١١هـ/           |           |         | الحسين بن     |
|                                  | ٧٢٧/ - ٨٤٧١م      |           |         | القاسم        |
| علي بن أحمد بن إسحاق             | 1111-             | صنعاء     | المهدي  | عباس بن       |
| والشريف حمود بن محمد أبو         | ١١٨٩ هـ/          |           |         | الحسين        |
| مسار                             | ۸٤٧١-٥٧٧٨م        |           |         |               |

| إسماعيل بن أحمد الكبسي            | -1149        | صنعاء     | المنصور | علي بن المهدي   |
|-----------------------------------|--------------|-----------|---------|-----------------|
| والشريف حمود بن محمد              | ١٢٢٤هـ/      |           |         | عباس            |
|                                   | ٥٧٧١ – ١٨٠٩ع |           |         |                 |
| إسهاعيل بن أحمد الكبسي            | 3771-        | صنعاء     | المتوكل | أحمد بن المهدي  |
| وأحمد بن عبدالله بن المهدي        | ۱۲۴۱هـ/      |           |         | عباس            |
| عباس                              | ۹۰۸۱-۲۱۸۱م   |           |         | _               |
| يحيى بن المنصور على وأحمد         | -1771        | صنعاء     | المهدي  | عبدالله بن أحمد |
| بن علي السراجي                    | /_a\Y0+      |           |         | بن علي العباس   |
|                                   | r/A/-37A/3   |           |         |                 |
| قتل غيلة في بلاد نهم بإيحاء       | /A17EV       | نهم       | المادي  | أحمد بن علي     |
| من القاضي محمد الشوكاني           | د ۱۸۴۱       | <u> </u>  |         | السراجي         |
| قاسم بن منصور وحسين بن            | -1701        | صنعاء     | المنصور | علي بن المهدي   |
| على المؤيدي وعبد الله بن          | ١٢٥٢هـ/      |           |         |                 |
| الحسن والمتوكل محمدين             | ۱۸۳۵-۱۸۳۵    |           | l       |                 |
| يجي بن النصور على                 |              |           |         |                 |
| علي بن المهدي ومحمد بن            | -1707        | صنعاء     | الناصر  | عبدالله بن      |
| المتوكل                           | ١٢٥٥هـ/      |           | İ       | إلحسن بن        |
|                                   | 7781-+381م   |           |         | المهدي عباس     |
| الفقيه سعيد بن صالح المتاد        | F071-        | صنعاء     | المادي  | محمدين          |
| صاحب الدنوة – إب                  | ۱۲۵۷هـ/      |           | 1       | المتوكل أحمد    |
|                                   | ۱۸۶۰–۱۸۶۰م   |           |         |                 |
| إستعان بالقوات العثمانية          | -177-        | صنعاء     | المتوكل | محمد بن مجيى    |
| لمقارعة خصمه الشريف               | /_01770      |           | ļ       | بن المنصور      |
| حسين بن علي بن حيدر               | 3311-13119   |           |         |                 |
| علي بن المهدي الذي انتخب          | 3571-        | صعدة      | المنصور | أحمد بن هاشم    |
| إماماً للمرة الرابعة من قبل       | /_A1770      |           |         | الويسي          |
| أعيان صنعاء                       | ۸3۸۱-۹3۸۱م   |           |         |                 |
| غالب بن محمد وعلي بن              | ٢٢٢١هـ/      | ضوران آنس | المؤيد  | العباس بن عبد   |
| المهدي والعباس بن المتوكل<br>أحمد | ۲۱۸۰۰        |           | الثالث  | الرحمن          |
|                                   |              |           |         |                 |

| أحمد بن عبدالله أبو طالب   | -1777              | الروضة   | المادي   | غالب بن محمد   |
|----------------------------|--------------------|----------|----------|----------------|
| (شوع الليل)                | ۸۶۲۱۸_/            |          |          | يميى           |
|                            | 1001-1001          |          | <u> </u> |                |
| الحسن بن المتوكل           | -1779              | السربني  | المنصور  | محمد بن عبد    |
|                            | ۱۳۰۷هـ/            | حشيش     |          | ألله الوزير    |
|                            | ۲۵۸۱-۱۸۵۳          |          |          |                |
| غالب بن محمد يحيى ومحمد    | -1771              | الروضة   | المتوكل  | الحسين بن أحمد |
| بن عبد الله الوزير والحسن  | / 1790             |          |          |                |
| بن أحمد الشهاري            | ۱۸۷۸-۱۸۰۰          |          |          |                |
| عارضه نحو خسة أثمة بها     | -1740              | الطويلة  | المنصور  | حسين بن        |
| فيهم الشيخ عسن معيض        | ١٢٧٩ هـ/           | كوكبان   |          | المتوكل أحمد   |
|                            | POX1-75X13         |          |          |                |
| عسن بن أحمد الشهاري        | -17 <b>9</b> 7     | الأهنوم  | المادي   | شرف الدين      |
| ومحمد بن قاسم الحوثي       | ۱۳۰۷هـ/            | '        |          | محد            |
|                            | ۲۷۸۱-۱۸۷٦          |          |          |                |
| السلطان عبد الحميد الثاني  | -17.4              | صنعاء    | المنصور  | محمد بن يحيى   |
|                            | ۱۳۲۲هـ/            |          |          | حميد الدين     |
|                            | ۱۹۰۰-۱۸۹۰م         |          |          |                |
| محمد بن الهادي أبو نيب     | -1411              | قفلة عذر | المتوكل  | یجیی بن عمد    |
| والحسن بن يحيى الضحياني    | ۱۳۹۷هـ/            |          |          | المنصور        |
| ويحيى بن ناصر شيبان        | 3 • ١٩ - ٨ ع ٩ ١ م |          |          |                |
| والشريف على بن محمد        | `                  |          |          |                |
| الإدريسي ومستشاره الخاص    |                    | i        | ,        |                |
| عبدالله الوزير             |                    |          |          |                |
| عبدالله الوزير والأمير     | -1414              | حجة      | الناصر   | أحدبن يحيى     |
| إبراهيم سيف الحق بن الإمام | ۱۳۸۲ هـ/           |          |          | حميدالدين      |
| يحيى والأمير عبد الله بن   | ۸391-7591م         |          | 1        |                |
| الإمام يحيى والشيخ حسين    |                    |          |          |                |
| وولده حميد الأحر والمقدم   |                    |          |          |                |
| أحمد يحيى الثلايا          |                    |          |          |                |

| قاد العقيد عبد الله السلال    | ~ነ۳አፕ        | صنعاء      | المنصور | محمد البدر بن  |
|-------------------------------|--------------|------------|---------|----------------|
| إنقلاباً عسكرياً أطاح بالنظام | /_A17AV      |            |         | الناصر أحمد    |
| الملكي يوم ٢٦ سبتمبر          | ۱۹۲۲–۱۹۲۲م   |            |         |                |
| 75719                         |              |            |         |                |
| المشير عبدالله السلال         | 77714-177817 | مرون انس   | الداعي  | علي بن علي     |
| والفريق أنور القاضي           |              |            |         | المروني        |
| محمد البدر والمشير السلال     | -1777        | وشحة       | المؤيد  | ألحسنبن        |
| والفريق أنور القاضي           | ۱۳۸۷هـ/      |            |         | الإمام يحيى    |
| •                             | ۳۲۶۱-۱۹۲۳ع   |            |         | ,              |
| عمد البدر بن الناصر أحمد      | -177         | جحانة      | المادي  | محمدبن         |
| والحسن بن الإمام يحيى         | ١٣٨٩هـ/      |            |         | الحسين         |
| والقاضي عبد الرحمن بن         | ٧٢٩١-٩٢٩م    |            |         |                |
| يحي الإريان                   |              |            |         |                |
| عارض نظام المشير علي عبد      | -1870        | حيدان صعدة | المهدي  | حسين بدر       |
| الله صالح منهماً أياه بالخروج | /_A1877      |            |         | الدين الحوثي   |
| عن ثوابت مذهب آل البيت        | ٤٠٠٢-٥٠٠٢م   |            |         | -              |
| عارض نظام المشير علي عبد      | F731-        | حيدان صعدة | المحتسب | بدر الدين أمير |
| الله صالح بعد سقوط ولده       | ١٤٢٧هـ/      |            |         | الدين الحوثي   |
| حسين صريعاً في محراب          | ٥٠٠٧-٢٠٠٠م   |            |         | _              |
| الإمامة                       |              |            |         |                |

## البّائنانها إلزانغ

## توطئسة

## عرض عام للقراءات السبع لتراث معتزلة العراق بين التراث والعاصرة:

يحوي الباب الرابع من الدراسة أبحاث متقاربة في الطول، ومقالات متناقضة في رواياتها ، كتبت معظم فصولها وحواشيها خلال نصف قرن من الزمن . فالإنشداد إلى ماضي المعتزلة المجيد ، والأعراض عن حاضر الزيدية البائس ، هي السمة المشتركة بين أصحاب القراءات السبع في مجمل معالجتهم للأزمة السياسية التي يمر بها الفكر الزيدية الشوري في المعاصر ، لا سيها بعد سقوط النظام الإمامي . غير أن إطار صورة فكر الزيدية الشوري في الوقت الحالي ، لم يكن يلبي حاجبات المجتمع اليمني ، بها يمثله من تناقضات سياسية وإقتصادية عكستها أحداث الحرب الأهلية قبل وبعد قيام دولة الوحدة اليمنية ، محط آمال كل اليمنيين . لذلك كله ، لا تزال تلك الصورة المنصع بخمسة نجوم على قاعدة سيف مسلول ، كثير من الناس ، في حين يبدو إطار الصورة المرصع بخمسة نجوم على قاعدة سيف مسلول ، غاية في الرومنسية الحالة لدى معتنقيه .

ومع كل الإعجاب بماضي المعتزلة المجيد، والإشفاق على حاضر الزيدية المزري، لم تكن الأزمة الحادة التي يمر بها الفكر الزيدي المعاصر حاضرة في ذهن القراء على إختلاف إنتاء اتهم المذهبية وقناعاتهم السياسية، وبوجه خاص الدكتور أحمد صبحي الذي دق ناقوس الحظر منبها قرائه أن الأمر جد ربها يستدعي من الجميع مراجعة شاملة. وبالمثل كانت قراءة الدكتور عبد العزيز المقالح الناقدة لماضي الزيدية وحاضرهم، قد قطعت شوطاً لا يستهان به

في هذا المضهار ، جنباً إلى جنب مع سائر أصحاب القراءات السبع المتواترة في تسرات معتزلة العراق الحاضر الغائب في فصول كراسه: قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة .

فهل أفلح أصحاب القراءات السبع في إنجاز مشاريع أبحاثهم ودراستهم دون عناء ومكابدة ؟ هذا الأمر يستدعي منا مراجعة عامة نتثبت من خلالها حيثيات كل قراءة على حدة، دون الحاجة إلى الإستئناس بأحجية سلطة المعرفة وإملاءاتها السياسية التي تحذرنا من مغبة الإقتراب من تراث معتزلة العراق المحفوظ في بطون المخطوطات اليمنية ، بحجة أنه فكر ديني محافظ يعيق حركة المجتمع نحو العصر الحديث .

ماذا عن تراث الشوكانية الوهابية المغرق في أشعريته وصوفيته الجبرية المستسلمة لمحوادث الأيام والليالي، للحيلولة دون تحرير العقل من النقل. ولنا أن نتساءل: كيف يستطيع السلف الصالح في الوقت الراهن التفكير والتخطيط نيابة عنا نحو بناء مستقبل واعد؟ وهل يبقى الأحياء مطالبون بتسليم زمام أمورهم في الوقت الراهن للأموات في قبورهم لتقديم حلول ناجعة لمشاكل العصر المتفاقمة ؟

بالتأكيد كلا. وبشيء من الوضوح نقول إننا غير ملزمين التقييد الحرفي بأحكام كل قراءة، مها عظم شأن صاحبها أو قل. فالرغبة الجاعة لدى بعض أصحابها ظلمت محصورة على إحياء قدر معين من النزعات العرقية والخلافات المذهبية ، بهدف إرهاب الخصوم ولجمهم . نؤكد هذا مع الإشارة إلى أن التقييم الكامل لكل قراءة يقتضي منا دراستها في كل جوانبها ، كها هو الحال مع مساهمة عبد العزيز المقالع ، والذي أطلق على مقالته مسمى قراءة في فكر الزيدية والمعززة . على عكس الصحفي محمد الحكيم ، صاحب قراءات في الفكر الزيدي والذي يفسح المجال بدوره أمام عاوره السيد إبراهيم الوزير ، الذي يحاول جاهداً تصويب أخطاء غيره ، مبدياً وجهة نظره حول بعض المسائل المفقهية مثار خلاف بين علها الزيدية وفقهاء الجمهور بأدب وتواضع جم . وهكذا ، يبدو موضوع الدرس والبحث في فكر الزيدية والمعزلة ، ثاراً سياسياً وحلبة صراع لتصفية حسابات قديمة مستجدة في الساحة المهنية بعد سقوط النظام الملكي ومؤسسته الإمامية .

من هذه الزاوية ، كان الدافع وراء كل "قراءة" أو "قراءات" هم سياسي بالدرجة الأولى ، بل وهم ثقافي بالدرجة الثانية ، وهم إجتاعي (قحطانية عدنانية) يتعلق مباشرة بالمشكلة اليمنية التي بقيت عالقة دون حل بعد سقوط النظام الإمامي الملكي وقيام النظام

الجمهوري على أنقاضه . ومن هذه المشكلة المتمثلة في تحديد آلية إنتقال السلطة بسلاسة ويسر من السلف إلى الخلف ، تفرعت عنها مسائل أخرى: جمهورية بهوية ثورية يتربع قمتها العسكر ، أم دولة يمنية إسلامية تتطابق صيغتها مع صيغة نظرية وصساية الفقيه المحتسب (شيخ الإسلام) في زمن الغيبة للإمام الفاضل والمفضول ؟

وإذا كان هناك أكثر من قارئ عالم مجاهد ومجتهد يطمح إلى إحياء مبدأ الإمامة العظمى للخروج من دائرة العنف السياسي الذي اجتاح الساحة اليمنية ، فإن إثارة مسألة البيعة في الوقت الحالي وما قد يترتب عليها من تداعيات سياسية شرعية وتشريعية ، تبقى مسألة توريث الخلافة من الآباء إلى الأبناء موضوع تساؤل أذكياء الشعب حول صيغة النظام الجمهوري وأهداف الثورة الستة ، والتي يعتبرها الجمهوري بمثابة ثوابت مقدسة . فالقاعدة الشرعية المتبعة طبقاً لنظام الحسبة عند زيلية اليمن الهادوية المتجعفرين والمتسننين على حد صواء، تطالب "إمام الزمان" الإلتزام بأحكام التاج المذهب لأحكام المذهب ، بإعتبار أن طريق الخلافة هو الدعوة والخروج والسمم والطاعة في المكره والمنشط . وإلا فها قيمة البيعة المطبوخة التي يعدها فقهاء السلطان ، عن يسمون أنفسهم بأهل الحل والعقد ، وهم لا يمتلكون من أمره شيء .

وللمذهب الزيدي في مسألة الدعوة والخروج من جهة ، ومسألة البيعة والخلافة من جهة أخرى ، سجل حافل لا يمكن تجاهله أو حذفه بجرة قلم هكذا . في هذا الحيز ، نجد قراءة المقالح الناقدة للفكر الزيدي ومؤسسته الإمامية ، تميل إلى استخدام صيغة ضمير الغائب (الجمع)، عند الإشارة إلى الزيدية الأولى ، حيث يقول : إنهم "لم يأتوا إلى اليمن كمواطنين ، أو كملها ، أو كتجار " " ، وهو يعني بذلك شخص يحيى بن الحسين الذي قدم إلى اليمن في نهاية القرن الثالث بدعوة من أهلها . وقد أعتبر الكاتب نفسه أن هجرة الإمام الهادي إلى جنوب الجزيرة العربية ، كانت موضع رفض ومقاومة مسلحة مصدرها القوى المحلية التي كانت زعامتها تأبى الإذعان لمشيئته . " وهو في هذا المقال ، يستحضر بعض المحلية التي كانت زعامتها تأبى الإذعان لمشيئته . " وهو في هذا المقال ، يستحضر بعض

<sup>(</sup>١) المقالع: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) يعترض المحامي أحد علي الوادعي ، وهو من الإختصاصيين في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان على مقالة مشابهة وردت في الصفحة الثانية من العدد الثالث عشر من جريدة الدستور الإسبوعية التي أطلقت دعوة عائلة تدعو لل جلاء شريحة من المجتمع اليمني الذي وفدوا إلى اليمن في القرن الرابع الهجري . انظر مقالة الوادعي ، تحت عنوان: "في سبيل ((أخرجوا من بلادنا)) !! " ، في صحيفة الأمة ، العدد (٢٥١) ، الخميس ١٢ مسان ١٤٢٦ هـ/ الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٠٥م ، ص ١٢ .

التجارب المحزنة التي تبعث على الأسى من جراء معاناته الشخصية ومكابدته المريسرة برفقة والده بمدرسة حورة الملحقة بسجن نافع بمدينة حجة ، مبدياً وجهة نظره الخاصة في هـذه المسألة والتي هي صدى لعهد مضى وأنقضى:

"كان الكتاب المقرر هو ((شرح الأزهار)) أحد الكتب الزيدية الموسوعة الجامعة لمذاهب علياء الأمصار، والذي جمع آراء فقهاء الزيدية وقارنه بآراء فقهاء بقية المذاهب الإسلامية . وكان أستاذنا الشيخ عالماً جليلاً وصل في علمه إلى درجة ((التسنن)) وكان التسنن يومئذ اشارة النضج وعلامة الاجتهاد . وعندما كان يردد كلمة ((مذهب)) وهي ترد في ثنايا الكتاب أكثر من مرة في الصفحة الواحدة ، كان يطلق الكلمة بصوت عال ثم يتلفت يميناً وشهالاً ثم يقول بصوت خفيض ((مذهبهم)) يعني مذهب الزيدية . وقد شجعنا هذا التصرف على الثورة منذ وقت مبكر على الزيدية ودفعنا إلى تقليد الكبار في التسنن بالرغم من استنكارهم ونصائحهم الغالية بهجر التقليد." "

وإذا بحثنا عن صدى تلك التجربة ، سوى في ذكر كلمة "مذهب" بصوت عالي مرتفع، أو ذكر كلمة "مذهبهم" بصوت واطي منخفض أكثر من مرة ، يتضح لنا مغزى كلمة "مذهبهم" بصوت واطي منخفض أكثر من مرة ، يتضح لنا مغزى كلمة "مذهبية" ودلالاتها السياسية بالنسبة له ، وبالنسبة لغيره من منتسبي تيار القحطانية. هذا القول يؤكده أحد نزلاء سجن نافع القاضي عبد الله بن عبد الوهاب المجاهد الشاحي ، في مؤلفه (اليمن الانسان والحضارة) والذي يحمل فيه على إمام المذهب (يحيى بن عمد حميد الدين)، واصفاً أياه بأنه "كان حقوداً لا ينسى أي زلة حتى على نفسه وذويه حريصاً على جمع المال وادخاره مستبداً لا يسمع للخيال أن ينازعه على السلطة.""

<sup>(</sup>١) نلفت نظر القارئ أن هذه العبارات مسئلة بشيء من التصرف من كتباب الأينام لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وهي في مضمونها لا تتطابق مع شهادة شيخ المقالح الأستاذ أحمد عمد نعمان الذي أمدنا بمعلومات قيمة حول خلفيات نشاط تلميله الملتحق بمدرسة حورة في إجابة خطية حصلنا عليها في متصف عقد الثيانينيات من القرن الماضي. (المؤلف) لمزيد من الإطلاع نحيل القارئ لمطالعة ذكريات المقالح حول الظروف القاسية بين جدران مدرسة حورة وخارج أسوار سجن نافع بمدينة حجة في كتابه الموسوم: قراءة في فكر الزيدية، سبق ذكره، ص٧.

<sup>(</sup>٢) الشياحي: اليمن الإنسان والحضارة، سبق ذكره، ص ١٦٨.

أما السيد أحمد بن محمد الشامي ، ناسخ وثيقة الميشاق الموطني المقدس لشورة ١٩٤٨ المستورية بخط يده ، فيذهب إلى أبعد من ذلك في وصف حالة السجن والمدرسة الملحقة به ، بالقول: "كما أن ما كابدناه من جهد وبلاه ، فوق وشع البيان ، وكان أرحم من قابلناه من نزلاه ((نافع)) هو ((اليهودي)) سالم عمران ، وله في قيده وسجنه عشرون عاماً بتهمة قتل ابن عمه، وقد تعود أن يرى وجوه المساكين من السرق ، والقتلة وقطاع الطرق ، ومقتر في الفواحث أنواعاً ." " ويبدو أن صاحب قراءة في فكر الزيدية قد عاني ما عاني مع والمده في السجن والمدرسة الملحقة به ، كما يتضح ذلك من شكواه المبثوثة في سطور دراسته المناهضة لكل ما يمت بصلة لفكر الزيدية والمعتزلة."

ولو - جرد أمنية - كان الشيخ محمد أبو زهرة ، ولو - حلم ليلة صيف - محاوره الأستاذ قاسم غالب أحمد وزير المعارف اليمني الأسبق حيان يرزقان بين ظهرانينا ، لما توقفا عند هذا الحد من الحوار الساخن الوارد في سياق قراءة المقالح الموغلة في ماضي الزيدية المجيد وحاضرهم المزري ، ولأتحفنا بملاحظات أكثر دراية بخفايا الأمور حول كفاح الشعب اليمني ، أكثر من ما أتحفنا الدكتور عبد العزيز بتلك المقالة الأدبية النقدية . وصع هذا كله ، نمتد بمرويات شيخ الإسلام الشوكاني ، في تراجم (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع) عن ماضي الزيدية الغابر ، والتي يخص فيها الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بماطر الثناء ويحمده على مصنفاته العلمية التي بلغت "عدد أيام عمره ، وهو من أكابر أثمة الزيدية بالديار اليمنية وله ميل إلى الانصاف مع طهارة لسان وسلامة صدر وعدم إقدام على التكفير والتفسيق بالتأويل ومبالغة في الحمل على السلامة على وجه حسن ، وهو كثير الذب عن أعراض الصحابة المصونة رضي الله عنهم"."

وبالمثل كان وقوفي على مقالة صغيرة في محتواها ، كبيرة في عنوانها: من هم الزيدية؟ سبباً من جملة أسباب حفزتني للمضي قدماً في مسار البحث والتنقيب عن تـراث معتزلـة العـراق

<sup>(</sup>١) الشامي : رياح التغيير ، سبق ذكره ، ص ٣٤٧ .

 <sup>(</sup>٢) يفصح المقالح عن تجربته في مدرسة حورة الملحقة بسجن نافع الكائن في مدينة حجة بشيء من الشفافية
 على نحو مستبعد التصديق بوصفه واحد من خريجي تلك المدرسة العلمية . انظر مقدمة كتاب المقالح :
 قراءة في فكر الزيدية، صبق ذكره ، ص ٧ وما تليها .

<sup>(</sup>٣) الشوكان : البدر الطالع ، ج٢ ، سبق ذكره ، ص ٣٣٢ .

المحفوظ في بطون المخطوطات اليمنية ، والتي نالت منها أقلام بعض القراء ما نالت منها قبل الإطلاع على عتوياتها ، أكثر من ما نالت منه الحشرات والرطوبة والإهمال في ظلام الأقبية . ولسنا في حاجة إلى إثارة المزيد من الأسئلة المبهمة والمناقشات الغير مكتملة أبوابها وفصولها حول ماضى الزيدية ومجدهم الغابر ، وبالتبعية حاضرهم المغموط .

لقد أصاب الدكتور فضل على أحمد أبو غانم الهدف من أول جملة مفيدة في مقدمة دراسته (القبيلة والدولة في اليمن) ، التي تربط ربطاً موضوعاً بين مفهوم دولة الإمام ومفهوم قبيلة الدولة . فالباحث نفسه لم يكن واعياً تمام الوعي من أين تبدأ حدود الدولة ؟ وأين تنتهي حدود القبيلة؟ بالرغم من ذلك كان على وعي كامل بموضوع بحثه وحدود تماس دراسته ، وهو يومي إلى تلك العلاقة العضوية بين المؤسسة الإمامية والمؤسسة القبلية من جهة ، وإلى القواسم المشتركة المحددة لمعالم حدود المذهب الفقهية من جهة ثانية ، ومعالم حدود القبيلة الجغرافية من جهة ثالثة، حيث يقول: "لم تعد الإمامة قيادة دينية (مذهبية) فحسب ، بل أصبحت أيضاً قيادة سياسية لصراعات وحروب قبلية ذات دوافع سياسية واقتصادية علية خالصة ، وإستطاعت الإمامة بذلك أن تستثمر تلك الحروب والصراعات وأقتصادية علية خالصة ، وإستطاعت الإمامة بذلك أن تستثمر تلك الحروب والصراعات القبلية وتوظيفها لخدمة أهدافها السياسية والمذهبية ، ولهذا نجد أن الفكر السياسي للإمامة الزيدية قد أسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق هذا اللقاء التاريخي بين الإمامة الزيدية وبين الظروف الإجتماعية والإقتصادية القبلية المحلية." "

إن معرفة أبعاد هذا اللقاء التاريخي بين المؤسستين الإمامية والقبلية أمر غاية في الأهمية بالنسبة لنا كباحثين ، وبالنسبة للقراء كمشاركين في قراءة نصوص القراءات السبع ، لكمي يفهم الجميع مغزى كل قراءة متواترة ، إبتداءاً بقراءة الشيخ محمد أبو زهرة ، وإنتهاءاً بقراءة عمد الحكيم وعاوره إبراهيم الوزير المدرجة في جدول بحثنا ودراستنا المتأملة في إشكالية الفكر الزيدي في اليمن المعاصر . نعزو ظهور مثل هذه العناوين البارزة التي تعج بها رفوف المكتبة اليمنية إلى محاولة جماعة إجتماعية من الناس إضفاء صبغة شرعية على نفسها ، تحديداً منذ تاريخ نشر مقالة الزبيري (الإمامة وخطرها على وحدة اليمن) ، والتي يعدود تاريخها إلى حقبة ما قبل قيام الثورة ، أي العهد الملكي .

<sup>(</sup>١) أبو غانم : القبيلة والدولة في اليمن ، سبق ذكره ، ص ٦ .

وسواء كلنت دلالات تلك "القراءة الزبسيرية" الموغلة في ماضي الزيلية المشرق وحاضرهم المؤرق، هي الأكثر شيوعاً في الزمن الحاضر، نجد صيغة معاداة الأفكار الحديثة أكثر تأطيراً عاسبق في أدبيات الحزب الحاكم: "إننا نرفض أية نظرية في الحكم، أو الاقتصاد، أو السياسة أو الإجتماع تتناقض مع عقيدتنا وشريعتنا الإسلامية. ولكننا نعتقد أن من حق أي فرد أو جماعة امتلاك الحرية في إعلان الآراء والأفكار، وانتهاج العمل الديموقراطي السليم لتحقيقه، بشرط أن لا يخرج عن الإطار الإسلامي، فالاجتهاد في هذا الإطار قاصدة من قواعد الإسلام."

ونرى في هذا المقام أيضاً أن الخوص في إشكالية الفكر الزيدي المعاصر ، هو نفس الخوض في أزمة النظام السياسي القائم منذ أن تقوضت الأسس الثلاثة للدعوة الزيدية . ومن الدراسات والأبحاث المعاصرة ، التي تعبر أحسن تعبير عن هذا النمط من الكتابة ، وهذا المنحى السياسي والثقافي من التحليل والمناقشة للمشكلة اليمنية من كافة جوانبها السياسية والإجتماعية والإقتصادية ، نورد هنا عشرة أبحاث ودراسات متباينة الأحداث والمقاصد في مباحثها السياسية وأطروحتها التاريخية ، وفق تسلسل أبجدي تعكس وجهة نظر أصحابها ،

- عمد عبد السلام: الجمهورية بين السلطنة والقبيلة. القاهرة، شركة الأصل للطباعة، 19۸۸ . أسم مستعار لمفكر يمني هو في حد ذاته معرفة المعرفة، إضطر تحت ظروف إستئنائية قاهرة إلى إستخدام اسم مستعار خشية أن يتعرض مرة ثانية لإعتداء جسدي بوحي من حاجب سلطان الثقافة . فالكتاب وصاحبه ، يفصحان دون مواربة عن الشورة المغدورة من جهة ، والإستقلال الضائع من جهة ثانية ، والمواطنة المصادرة من قبل الجهاز الحاكم من جهة ثالثة . وهو يتابع في مسار بحثه ودراسته الخلفية التاريخية لقيام الشورة وإعلان الجمهورية، حتى تاريخ إنحرافها بزاوية حادة عن أهداف الشورة الستة عقب إنقلاب الخامس من نوفمبر عام ١٩٦٧م ، الذي مهد الطريق لظهور صيغة المجلس الجمهوري المجسدة لقرارات وتوصيات مؤتمر خمر للسلام عام ١٩٦٥م . أما الشطر الجنوبي من الوطن (عدن والنواحي التسع) ، فإنها كانت تسير بإنجاه مدار المنظومة

<sup>(1)</sup> المؤتمر الشعبي العام: الميثاق الوطني ، ص ٢٨ .

- الإشتراكية بزعامة الإتحاد السوفيتي، خاصة بعد إعلان فسنخ الخطبية مع منظومة دول الكومنولث بزعامة بريطانيا العظمي .
- أمذيب صالح أحمد: الحاكمية يهانية والإدارة إمامية . صنعاء ، مركز عبادي للدراسات ، المذيب صالح أحمد: الملقدمة إداري غتص تقلب في عدد من الوظائف الإدارية في شطري اليمن (صنعاء وعدن) قبل وبعد قيام دولة الوحدة . عايش مع والده أحداث الحركة الوطنية ، تحديداً من إضراب عام ١٩٥٠ م الذي إجتاح مستعمرة عدن ، وقد كلف والده بصفته قائداً لجيش الجنوب العربي سابقاً قصع تلك الإنتفاضة العمالية ، إلا أنه فضل الإنخراط في الكفاح المسلح ضد الغاصب المحتل للتراب اليمني . على غرار والده ، كان كاتب المقالة يعتقد عن يقين وطني أن الموقع الإداري في جهاز الدولة يمنح صاحبه حتى المشاركة في توجيه دفة الحكم أسوة بغيره. لكنه بعد نصف قرن من العمل الدؤوب في الإدارة العامة ، توصل إلى قناعة سياسية مفادها أن الجهاز الإداري الحاكم في الجمهورية اليمنية يمثل الوجه الآخر لنفس العملة الإمامية القديمة ، مع تغيير طفيف في مسميات اللوائح والقوانين .
- على بن عبد الكريم الفضيل: الزيدية نظرية وتطبيق. عان ، جمعية عال المطابع ، ١٩٨٥. ينحدر المؤلف من أسرة علوية شغل أعضاؤها مناصب إدارية تنفيذية في العهدين الملكي والجمهوري ، كما تبرز مقالته الأهمية المعقودة على الفكر الزيدي كصذهب ودين ودولة كون القاتمين عليه لا يتخلون لحظة واحدة عن شرطية البطنين ، بإعتباره المنطلق النظري لمذهب آل البيت . بعد مضيء عشرة قرون وأكثر من ذلك بسنون معدودة ، يبقى يجيى بن الحسين في نظر أتباعه إماماً هادياً ومهدياً ، يجدر بأهل اليمن إقتفاء أشره ولو بعد حين. وكل من يعتنق مذهب أهل العدل والتوحيد يستمد من سيرة الهادي إلى الحق العطرة ما يغذي هويته ، أو ما يضفي شيء من الشرعية السياسية على مشروعة الديني والدنيوي في آن واحد .
- على محمد عبده: الطائفية في اليمن ، جذورها وكيف تستأصيل؟ . عمدن، دار الجاهير،د.ت. كاتب المقالة مهني حرفي (مكنيكي سيارات) ، إنخرط بالعمل السياسي منذ نعومة أظفاره كعضو ناشط في تنظيم الإتحاد اليمني المنحل . تأثر بمذهب الشيخ عبد الله الحكيمي في الإصلاح ، كما تأثر بشخصية القاضي عبد الله بن عبد الإله الأغبري أحد

رواد النهضة التعليمية في اليمن ، جنباً إلى جنب مع تعلقه الشديد بشخص الأستاذ أحمد عمد نعيان الذراع السياسي لحزب الأحرار اليمنين . بعيداً عن الخلط بين مفهومين دولة القبيلة وقبيلة الدولة ، يعرض الكاتب وجهة نظره بشفافية متناهية مبيناً الخلفية التاريخية للطائفية السياسية كظاهرة تاريخية تعاظم خطرها في العهد الجديد ، الذي تفوح منه رائحة البارود والدم جراء الحرب الأهلية المستعرة بين المعسكرين الجمهوري والملكي ، التي دارت رحاها حول مساحة جغرافية محصورة بين هجرة صعدة معقبل المدعوة ، ومدينة صعاء حاضرة اليمن.

- محمد أحمد نعيان: الأطراف المعنية في اليمن . عدن ، منشورات مؤسسة الصبان ، د .ت . سياسي محترف ينحدر من أسرة مشاتخية عاصرت تجربة المملكة المتوكلية اليهانية وأكتوت بنارها . تعرض مع عدد من أفراد أسرته للسجن والإعدام ، وبالتبالي حرصان بعضهم بجرة قلم عالم مجتهد وفقيه محتسب من جنسيتهم اليمنية . والمرجع أن الشفافية المطلقة للنعيان الابن (محمد أحمد) في طرح المشكلة اليمنية على بساط البحث دون مواربة ، سواء في مقالة "الأطراف المعنية" ، أو في مقالة "حوار من وراء الأسوار" ، أججست مشاعر الحقد عليه فأردته قتيلاً في بيروت عام ١٩٧٤م، بعد فشل المحاولة الأولى في الكويت عام ١٩٧٤م.
- فضل علي أبو غانم: القبيلة والدولة في اليمن. القاهرة، دار المنار للطباعة، ١٩٩٠. نصير سياسي ينحدر من قبيلة أرحب (بكيل)، إلتحق مؤخراً بركب الحركة الناصرية عبر إتحاد طلبة اليمن إبان دراسته الجامعية بجمهورية مصر العربية. نصب نفسه في الأونة الأخيرة متحدثاً رسمياً بأسم المؤسسة القبلية الحاكمة، بل ومنظراً أكادمياً للدفاع عن حقوقها المكتسبة، وهو عضواً مشاركاً في قسم علم الإجتماع بجامعة صنعاء وعضواً معيناً في على الشورى المؤازر لمجلس النواب. في كل الأحوال، نراه عبر فصول دراسته الأولى (البنية القبلية في اليمن) يحدثنا عن الجذور التاريخية للمؤسسة القبلية في اليمن القديم والإسلامي والحديث من جهة، كما يحدثنا بنفس النغمة في دراسته الثانية (القبيلة والدولة في اليمن المعاصر من جهة في اليمن) عن العلاقة الشائكة بين دولة القبيلة وقبيلة الدولة في اليمن المعاصر من جهة ثانية. وهو على وعي كامل بدور النخبة السياسية الحاكمة في اليمن التي تعكس عمت الخلافات والعداوات والتناقضات بين القبوى المؤيدة للمؤسسة الإمامية، والقبوى الخلافات والعداوات والتناقضات بين القبوى المؤيدة للمؤسسة الإمامية، والقبوى

الإجتماعية المؤيدة للنظام الجمهوري بسمته العسكرية الشسمولية . وعليسه ينبغني تقسدير مساهمته العلمية في دراسة الجوانب المختلفة لتلك الثنائية المختزلة في دولة القبيلة ودولة الإمام ، وإن كانت تلك الفكرة لم تتخذ شسكل سياسي واضسح المعسالم لمذهب الدولة الرسمي حتى اللحظة الراهنة .

- عمد يحيى عزان: قرشية الخلافة تشريع ديني أم رؤية سياسية . صنعاه ، مركز التراث والبحوث اليمني ، ٢٠٠٤ . أحد الدارسين المحدثين المهتمين بفكر الزيدية ومباحثه الفقهية . يتطلع مع غيره من شباب اليمن المؤمن إلى لعب دور ثقافي مناهض للمد الوهابي في اليمن المدعوم بقوة من قبل النظام السعودي ، بمباركة المؤسسة القبلية الحاكمة من جهة ، وأنصار تيار القحطانية المتخرطين في تنظيم جماعة الأخوان المسلمين فرع اليمن من جهة ثانية .
- زيد بن علي الوزير: عاولة لفهم المشكلة اليمنية . بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٧١ . سياسي غضرم يعارض في مقالته بشدة نظرية وصاية الفقيه المحتسب في المهد الجمهوري، على غرار عمه الإمام عبد الله الوزير ووالده علي الوزير اللذان سقطا شهيدين في عراب الإمامة الدستورية . في ضوء هذه التجربة يستلهم الكاتب بحمل التجارب التاريخية التي مرت بها المعارضة اليمنية في العهدين الملكي والجمهوري ، كسلاح ضد الدعاية المغرضة التي تحاول المساس بعقيدة السلف الصالح من أثمة آل البيت . فستون سنة مضت على قيام الحركة الدستورية وسقوط حكومتها ، لكن التجربة في حد ذاتها تظل نبراساً لكل أحرار اليمن بوجه عام ، وأحرار العرب بوجه خاص الذين شاركوا في صناعة أحداثها .
- محمد محمود الزبيري: الإمامة وخطرها على وحدة اليمن. القاهرة ، د.ت . هو شاعر اليمن الكبير المكنى بضمير اليمن الثقافي ، والمعروف أيضاً بأي الأحرار اليمنيين . ساهم مع رفيق دربه الشيخ أحمد نعان في تأسيس حركة الأحرار اليمنيين ، والكتيبة الأولى ، وجمعية شباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مستهل حياته السياسية . كما ساهم أيضاً في دعم التدخل المصري في اليمن لصالح النظام الجمهوري الوليد في صنعاء ، لكنه سرعان ما انقلب على عقبيه عندما أعلن خروجه عن نظام السلال العسكري المدعوم

بحراب الجيش المصري ومدرعاته . على إثر ذلك ، غادر صنعاء مغاضباً إلى جبل برط مسقط رأس المؤرخ الحسن بن أحمد بن يعقوب الممداني ، حيث أعلن من هناك مولد حزب الله الداعي لتأسيس دولة اليمن الإمسلامية ، كخيار بديل للنظام الجمهوري العسكري من جهة ، والنظام الإمامي من جهة أخرى . فالزبيري ، رغم إنتهاءه الثقافي لذهب العترة ، إلا أنه لأسباب ذاتية وموضوعية وجه سهام نقده الجارحة للنظرية المادوية في الإمامة وإستحقاقها ، مثلها وجه سهامه الحارقة لمجلس قيادة الشورة بزعامة خصمه اللدود الدكتور عبد الرحمن البيضائي ، صنيع أجهزة المخابرات المصرية .

- أحمد فضل العبدلي: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن. صنعاء، مكتبة الجيل الجديد، 

٢٠٠٤. صاحب هذه المقالة أبرز سلاطين الإمارة العبدلية المنحلة، الذين ظلوا يعتقدون 
بحتمية وحدة التراب اليمني، رغم ميولهم الإستقلالية عن السلطة المركزية لإمام صنعاء 
وصاحب المقالة شاعر أديب مرهف الحس، يتمتع بثقافة دينية فقهية، ووعي تاريخي 
بالمشكلة اليمنية بين أقرائه من أمراء عميات عدن الشرقية والغربية، المعروفة بأسسم 
النواحي التسع.

تبرز عناوين هذه المقالات العشر مَعْلَم ثقافي فاصل لمكونات الحياة السياسية والفكرية في اليمن المعاصر ، سواء كانت هذه الحدود الفاصلة تحوي مصطلحات سياسية عظر تداولها رسمياً ، من مشل مصطلح دولة ، وقبيلة ، وسلطنة ، ومذهب ، وزيدية ، ونظرية ، وإدارة إمامية ، ومشكلة يمنية ، وطائفية سياسية عأطراف معنية ونحو ذلك . بهذا المعنى ، يمكن التعرف على مغزى دراستنا وإشكالية بحثنا المحصور في قراءات سبع بعينها ، بطريقة ما تسمح لنا تقديم ملاحظات نقدية لغيرها من الدراسات والأبحاث المدرجة ضمن قائمة المراجع . فثمة دراسات تاريخية متخصصة وغير متخصصة ، إعتمدت بوعي أو دون وعي منهج (من وإلى) ، نخص بالذكر منها المراجع التالية :

- سعيد الجناحي: الحركة من الثورة إلى الوحدة. دمشق، مطبعة الكاتب العربي، ١٩٩٠.
- عبد العزيز المسعودي : اليمن من القبيلة إلى الدولة . القاهرة ، مكتبة مدبولي ، ٢٠٠٦ .
  - عبد العزيز المقالح: من الأنين إلى الثورة . بيروت ، دار العودة ، ١٩٨٨ .
  - عبد الله البردون: من أول قصيدة إلى آخر طلقة . بيروت : دار الحداثة ، ١٩٩٣ .

- عبدالله العزعزي: اليمن من الإمامة إلى الجمهورية. صنعاء، المنتدى الجامعي، ٢٠٠١.

وبديمي أن طرح قضية الخصوصية اليمنية يستتبع طرح قضية ماضي الزيدية وحاضرهم بالدرجة الأولى، سيا وقد أضحت أزمة الفكر الزيدي في اليمن المعاصر ماثلة للعبان. في هذا السياق التاريخي، ينتقل القارئ من القراءات السبع لتراث معتزلة اليمن إلى قلب الحدث، تحديداً من طور الثورة إلى طور الوحدة، ومن الأنين إلى الثورة، ومن عهد سياسي قديم (الإمامة) إلى عهد جديد (الجمهورية). لكن عملية الإنتقال من مرحلة القبلية إلى مرحلة الدولة أصبح أمراً بعيد المنال ولا سيا بعد قيام دولة الوحدة، حيث كشف الأتلاف الحساكم (المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح) عن توجهاته الدينية والقبلية بتقاسمها الأدوار السياسية والإقتصادية على نحو مثير للدهشة، فالحزب الحاكم يحكم وفق مقتضيات الأدوار السياسية والمورية الدينية على نحو مثير للدهشة، فالحزب الحاكم يحكم وفق مقتضيات (الديمقراطية الرعوية الدينية)، والحزب المعارض من داخل السلطة أمتطت زعامته موجة (الديمقراطية الرعوية الدينية). ويصل الأمر بمرجعيتها - الدينية والقبلية - إلى حدود المباسية والمالية والعسكرية والقضاء والشرطة والمياه والفضاء واليابسة ومن عليها.

أما قيمة أهداف الثورة المنشودة ، تبرز بطبيعة الحال كقضية ملحة تعكس حالة التذمر واليأس لدى قطاعات واسعة من السكان ضاقت ذرعاً بالفساد المستشري في جسد الدولة ، في ظل أوضاع سياسية وإقتصادية متردية للغاية يفتقر فيها المواطن إلى أبسط مقوصات الحياة الكريمة وتحصيل لقمة العيش . وعليه ، بقيت الفكرة المحورية الواردة في سياق كل دراسة تراوح بين الأنين والثورة ، والهروب من الحاضر إلى الماضي ، حتى يرتاح الموعي التاريخي الجاعي ويترسخ الإقتناع بصحة الشعار القائل "كلنا ثوار" ، وسلامة الموقف والموقع المبهم المقولة "كلنا قبائل"! فالعبرة في الماضي ، كها جاء في الأثر "الإيان يهان والحكمة يهائية" ، وفقاً لهذا النهج والمثل الأعلى الذي ترسمه مسلطة المعرفة ، تصبح القبيلة مرادفة لمصطلح الشعب ، بل ومصلطح الدولة . وهكذا ، يتهادى بعض المثقفين اليمنيين "السير في طريق الإنتهازية والوصولية ، بل منهم من تجاوز ذلك إلى أن يكون واحدة من أدوات تزييف الوعي ، لأنهم استهلكوا في خدمة السلطة.""

<sup>(</sup>١) أحمد : الثقافة المتوترة من ملامح المشهد الثقافي العربي ، سبق ذكره ، ص ٢٠ .

وفي متاهة أحاجي معرفة السلطة وأدواتها القمعية المتدثرة برداء الديمقراطية ، يفقد البحث العلمي معايير المنهجية الموضوعية ، وبالتالي يصبح العالم الباحث المختص كها تقدم ملزماً بتقديم يمين الولاء والطاعة لحاجب ثقافة السلطة . في الوقت الذي يتشدق فيه الحاكم المستبد الجاهل بدعم العلم وأهله ، تصبح القراءة والكتابة ترف ذهني ، بل وضرب من الجنون بالقياس لورشات العمل المضنية والأمسيات الشعرية الرائعة التي تعقد بين الفينة والأخرى تحت عناوين ولافتات مختلفة . ويبقى شعار "صنعاء عاصمة للثقافة العربية" مفرغاً من عتواه إذا ما أدركنا أن سكان العاصمة الذين يربوا عددهم على مليوني نسمة، بها في ذلك جامعاتها العشر الموزعة على أحياءها ، يفتقرون جميماً إلى مكتبة حديثة تلبي أبسط متطلبات البحث العلمي وأدواته. وتجيء قراءة الماضي ، بطبيعة الحال منقوصة أو مجتزأة لتسوء ما بقي من الحاضر الغائب والمستقبل المجهول!

ومن هنا تنبع الصعوبة في كتابة التاريخ وقراءة أحداث الماضي ، لأن المنتصر كها هو معلوم يشرف بنفسه على إعداد لجان دراسة أحداث الثورة السياسية لإعادة كتابة التاريخ وفق هواه . أما عبارة "قراءة في قراءات" والتي أعتم فناها عنوان فرعي ملازم للعنوان الرئيس "إشكالية الفكر الزيدي في اليمن المعاصر" ، تأتي أجتراحاً لهذا الواقع المرفوض . وعليه ، سوف تقتصر دراستنا على تشيخص الحاضر المأزوم وتذكره قبل أن يصبح تاريخاً يصعب علينا سرد وقائعة وأحداثه للأجيال القادمة . وقدياً قيل: التاريخ يكتبه المنتصرون ، ونحن نضيف بدورنا مقولة أخرى : ويقرأه المنهزمون بطبيعة الحال .

واستكهالاً للفائدة ، نناقش الآن ما تيسر من تلك القراءات المتواترة ، وهي في طريقها إلى الإنتشار والذيوع في ربوع اليمن السعيد ، حيث حرص أصحابها على تخوين وتكفير من لا يعتمد منهجهم الخاص في قراءة تراث معتزلة العراق من جهة ، وتطبيقاته العملية ماضياً وحاضراً في اليمن من جهة أخرى . ففي سياق كل "قراءة متواترة" وجهة نظر قد تبدو جديدة من عنوانها، ولكنها من أول جملة في السطر تبدو لنا قديمة مستهلكة في مباحثها ومقاصدها ، كها يتضح ذلك من خلال الآهات والأنات ، وغيرها من حركات الإخفاء ، والإقلاب ، والإظهار، والإدغام الذي يتخلل سطورها. وما يصاحب بعضها من أحكام مبيته وفتاوى شرعية مقننة ، حيث يتهم أصحابها فكر ما بأنه المسؤول عن كل مآسي الحاضر ، من أرويفه المنكفي على عالمه من أرويفه المنكفي على عالمه

الخاص منذ أربعة عقود ونيف من الزمن بعد زوال العلة والسبب، أي سقوط النظام الإمامي والإستعار البريطاني، مشجب أخطاتنا وسقطاتنا المتكررة في الزمن الحاضر.

ولكن قبل الشروع في تفسير كل قراءة على حدة ، علينا أن نحدد صياغة كل قراءة بحسب التسلسل التاريخي لصدورها ، ونحن في هذا الإتجاء نخالف ترسيمة التقليد الأبجدي المتعارف عليه لدى السلف الصالح . من هنا كان لابد من تقديم عرض عام لمباحث كل قراءة على حدة ، بها تحويه من غايات وسبل ، وبها تحدده من مقالات متعارضه حول مسألة الإمامة وإستحقاقها . فكل قراءة يدلو صاحبها بدلوه ، حيث يحدد مظاهر علة الفكر الزيدي وتشخيصها من زاويته الخاصة ، وبالتالي تقدير زمنها ومكانها :

- ١- القراءة الأولى للشيخ عمد أبو زهرة بعنوان: الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقه، الصادرة عن دار الندوة الجديدة، ١٩٥٩. وصاحبها شيخ أزهري تشهد له أبحاثه القيمة (تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتباريخ المذاهب الفقهية، دار الفكر العربي، بيروت ١٩٧٠) بالامانة العلمية. أستند في تعريف صذهب الإمام زيد وفقهه إلى أمهات المصادر المخطوطة والمراجع المنشورة، ما يكفي طلبة الدراسات العليا وغيرهم من أهل الخبرة والإختصاص إلى التعمق في معرفة الاصطلاحات الفقهية والكلامية، وغيرها من المصطلحات العصرية بلغة سهلة، متحاشياً قدر الامكان الالفاظ الخشنة والعبارات البذيئة التي ينقبض منها المتأدب حياة.
- ٢- أما القراءة الثانية ، فهي للدكتور أحمد عمود صبحي ، وهي من أسمها تحمل عنوان فضفاض مقارب لمباحث دراسته : في علم الكلام دراسة فلسفية لأراء الفرق الإسلامية في أصول الدين . صدرت هذه الموسوعة العلمية ، ضمن ثلاثة أجزاء عن دار الزهراء للإعلام العربي ، عام ١٩٨٤ . وعلى هذا العنوان إحالة في الجزء الثالث ، تحت عنوان (الزيدية) الذي أعيد طبعه مرات عديدة ، وكان آخرها وليس بآخر كها يبدو من تصدير الطبعة الثالثة من قبل دار النهضة العربية عام ١٩٩١ ، كفيلاً بإثارة ردود فعل متباينة لدى نفر من الدارسين والباحثين المهتمين بتاريخ المذاهب الإسلامية القديمة والمستجدة في العالم الإسلامي بوجه عام ، والعالم العربي والبمني بوحه خاص .
- ٣- والقراءة الثالثة للدكتور علي عمد زيد: معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره، وهي عبدارة
   عن أطروحة جامعية تقدم بها الباحث للحصول على درجة الماجستير من الجامعة

الامريكية ببيروت. تولى بادئ الأمر مركز الدراسات والبحوث اليمني الاشراف على طباعتها أكثر من مرة، وكانت الطبعتين الأولى والثانية توحي بأن الكتاب لقي رواجاً واسعاً من قبل القراء المهتمين بتراث معتزلة العراق واليمن على حد سواء. بالقياس إلى بعثه الآخر، تحت عنوان (تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري) اللذي نفذت طبعته الأولى من الأسواق في ظروف غامضة. علياً بأن مركز الدراسات والبحوث اليمني والقائمون عليه، تخلوا كلية عن تحويل مثل تلك الأبحاث العلمية، عيث أقتصر نشاطه على تحويل بعض الندوات العلمية التي ناقشة بإسهاب مقتنيات رؤساء الجمهورية من سيوف وأحذية وخناجر وعراقيات وملابس عسكرية زاهية. عوضاً عن ذلك، تولى المركز الفرنسي للدراسات اليمنية تحويل طباعة هذه الدراسة على عوضاً عن ذلك، تولى المركز الفرنسي للدراسات اليمنية تحويل طباعة هذه الدراسة على مفترض من قبل مركز الدراسات والبحوث اليمني.

٤- عنل القراءة الرابعة للدكتور عبد العزيز بن صالح المقالح ، عنوان بارز لها في سجل بحثه العلمي ، حيث تحتل مقالة : قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ، الصدارة في سلسلة أعهاله الكاملة التي غمرت بها الأسواق ، وهي ترفيل بشوب قشيب مصدر فخر وإعتزاز للمكتبة اليمنية . وقد استحسن المؤلف إضافة مسمى آخر لها "اليمن الإسلامي" ، بطريقة ما توحي بأن صاحبها معني أكثر من غيره بمشروع إحياء تراث الإسلام . والدراسة المذكورة للحقيقة والتاريخ ، هي عبارة عن سلسلة مقالات سجالية ، سبق وأن نشرت في صحيفة (١٣ يونيو الصحفية) ، وجريدة (المشاق) لسان حال الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام . لكن المسألة مع صاحب مقالة قراءة في فكر الزيدية ، تبقى أقل خطراً بالنسبة لغيره من الكتاب الذين ضيق عليهم حاجب الثقافة الخناق ، فحرمهم من نقمة الإنخراط في سلك التدريس بجامعة صنعاه ، بإعتبارهم مواطنين غير صالحين من الدرجة الثانية والثلاثة . وهذا أمر مثير للشفقة بالنسبة لصاحب المقالة ، ولكل من أراد الإقتراب من موضوعات أبحاثه ودراساته الذائمة الصيت، فعليه أن يتوقع ما هو أسوأ من ذلك بكثير . وكل ناشر يجرؤ على طباعة مثل تلك العناوين المبهمة يتوقع ما هو أسوأ من ذلك بكثير . وكل ناشر يجرؤ على طباعة مثل تلك العناوين المبهمة (معتزلة البمن) أو (تيارات معتزلة اليمن) ، يعرف جيداً مصيره سلفاً ، نظراً خطورة (معتزلة البمن) أو (تيارات معتزلة اليمن) ، يعرف جيداً مصيره سلفاً ، نظراً خطورة (معتزلة البمن) أو (تيارات معتزلة اليمن) ، يعرف جيداً مصيره سلفاً ، نظراً خطورة .

الموضوع وحساسيته في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به اليمن حكومة وشـعب وترابـاً وحجاراً ، وهذا بيان للناس ، وقد أعذر من أنذر !

ه- أما القراءة الخامسة ، وصاحبها الدكتور المنكوب أحمد عبد الله عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة ، الصادرة عن دار آزال في بيروت عام ١٩٨٩ . فقد تولى مهمة تقديمها للقارئ المفكر العربي محمد عهارة، فقال: " تأتي أهمية هذه الدراسة أنها تقدم للقارئ المعاصر صفحة ناصعة من تراث الإسلام ، لا تغيب العقل ، وإنها توقظه لينهض بدوره الرائد في مواجهة التحديات . " بالرغم من العنت الذي لقيه صاحب هذه القراءة وهو قابع بين جدران زنزانته ، فقد مضى صاحبنا في إعداد دراسة أخرى ، نظراً لأن موضوع بحثه يمت بصلة قرابة لدراسته السابقة واللاحقة : مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية في البمن فيها بين القرن الثالث والخامس المجري . وكان صاحب مطبعة المؤسسة الجامعية للدراسات والمنشر على أهبة الاستعداد لنشر هذه الدراسة عام عقارب الساعة في إحياء البتراث الموات . بصرف النظر عن النتائج المترتبة عليها بمقاطعة الناشر وحرمانه من قبل الهيئة العامة للكتاب السنوي ، وبالتالي حرمانه من المساعدة المالية المخصصة من قبل الهيئة العامة للكتاب بالتعاون والتنيسق مع وزارة المساعدة المالية المخورية اليمنية .

٦- ولم يكن ظهور القراءة السادسة للقاضي العلامية أسهاعيل بن علي الأكوع، صاحب قراءة: الزيدية نشأتها ومعتقداتها، الصادرة عن دار الفكر المعاصر في بيروت عام ١٩٩٣، عض صدفة وقدر. ولكنها كانت متواترة تحمل في طيئاتها أكثر من ملاحظة وتصويب، ولا أزيد عن ذلك. فكان المهسم لديه التعقيب على أصحاب القراءات الأخرى بملاحظات وتصويبات ناقدة لا حصر لها. غير أن هذه القراءة المختزلة للفكر الزيدي، كها تبدو من فهرس عنوياتها لم تضف شيئاً يستحق الذكر، إلا بضعة هوامش وحاشية، تختلف كها وكيفاً عن دراسته الموسوعية والتي تحمل عنوان كبير يوازي حجمها (هجر العلم ومعاقله في اليمن)، والتي تعد بمجلداتها الخمسة خلاصة نصف حجمها (هجر العلم ومعاقله في اليمن)، والتي تعد بمجلداتها الخمسة خلاصة نصف

قرن من الجهد والتنقيب في بطون المخطوطات ، فجاءت مرصعة بالصور الفاهية لنخبة من وجهاء وأعيان اليمن . "

٧- وتبقى قراءة الصحفي عمد الحكيم المحكمة للفكر الزيدي ، هي المعتمدة لدينا لسبب بسيط هو أن صاحبها كان يميل إلى إستخدام صيغة الجمع عنواناً لدراسته الموسومة: قراءات في الفكر الزيدي ، دبها لشد إنتباه القارئ . فعنوان مقالته الصادرة عن دار المنهل للطباعة والنشر ببيروت عام ١٩٩٣ ، لها أكثر من دلالة ثقافية ، بيل وسياسية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار توقيت صدورها وخصوصياتها المتميزة في معالجة الموضوع من زاوية راقية بالمقارنة لغيره، وذلك بمعزل عن فكر المعتزلة . والكاتب في هذا الاتجاه الممارض لتلك المقالة السابقة "قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة" ، كها يبدو من العنوان يتصدى مع عاوره (السيد إبراهيم بن علي الوزير الذي سقط والده شهيد في عراب الإمامة الدستورية سنة ١٣٦٧هـ الموافق ١٩٤٨م) لكل من يحاول المساس بهذا الفكر العظيم . والقراءة الأخيرة بالكاد تناهز الستين صفحة من حجم الورق الصغير ، لكنها مع ذلك زاخرة بعدد وافر من الجمل الاعتراضية ، والتي توحي بأن صاحبها قد عقد العزم على توضيح ما ألتبس حول فقه العترة في زمن تعرضت فيها عقيدة الأجداد للطمس والتشويه .

وإنطلاقاً من أطروحة زيدية الوصول إلى كراسي الحكم والقضاء التي مرت بنا، وزيدية تكريم من يستحقون التكريم ، التي تشدد القول على أن المذهب الزيدي لم يعد قاتباً في البمن، وأن القبلية والعشائرية سمة يمنية مشتركة وعامة في شمال الموطن وجنوبه ، وأن تحالف حاشد وبكيل يشكلان بحق وحقيق جناحي الإمامة، نخلص إلى القول إن العلاقة العضوية بين المؤسسة الإمامية والمؤسسة القبلية كانت ولا تزال قائمة من جهة ، ونخلص إلى القول أن العلاقة المستوى أيضاً أن العلاقة الفكرية بين الزيدية والمعتزلة سوف تظل قائمة على الأقبل ، على المستوى النظري من جهة أخرى . والقراءات السبع في تراث معتزلة البمن والعراق ، كما تبدو لنا من

<sup>(</sup>١) أصدر القاضي إساعيل الأكوع الجزء الأول منها بعنوان مغاير للمنوان الأصبل أطلق عليه مسمى (المدارس الإسلامية في اليمن ، وقد أشرف عل طباحته كلاً من القاضي العلامة عبد البرحن الإربياني رئيس المجلس الجمهوري الأسبق ، والأدبيب مطهر الإربياني بتمويل خاص من مكتب رئاسة الجمهورية .

ألفها إلى ياءها تدور وتجول حول مسألة الإمامة واستحقاقها ، وما يتفرع عنها من مسائل فرعية أخرى كالمذهب، والدولة، والقبيلة، والسلالة، والأسرة، والقرية، والجهة ، وما شابهها من قيم ومفاهيم المجتمع الأبوي، أو بتعبير آخر مجتمع ما قبل الحداثة وما بعد العولمة والدونمة .

ومن يقرأ سياقات هذا الأختلال في توصيف فكر الزيدية والمعتزلة بأنه تراث الإسلام تضاءل دوره وخبأ بريقه العلمي في جبال اليمن ووديانها ، يشعر أن لهذا الجمود والتراجع خلفية تاريخية ومرجعية فقهية . لكن الأمر الأكثر بصعوبة ، يكمن في إكتشاف بواطن الخلل بالنسبة لنا كدارسين متخصصين أولاً ، وبالنسبة للقراء ثانياً ، وبالنسبة لأصحاب القراءات السبع ثالثاً وأخيراً . لهذا السبب وغيره ، لابد من أن تتظافر الجهود المشتركة في إعادة قراءة هذا التراث الفكري العظيم زماناً ومكاناً ، الأمر الذي يحتم علينا من هذا المنظور على الأقبل متابعة أبجدية كل قراءة على حدة ، ولا سيا تلك القراءة الرائدة للشيخ الراحل محمد أبو زهرة ، الذي تجشم عبه القيام بها . فكان له قصب السبق والريادة في هذا الحقيل السياسي والمضار الثقافي المكتظ بعدد هائل من الألغام الموقوتة على إختلاف أنواعها ومسمياتها .

## الفظيل لأبؤل

## قراءة أبو زهرة (دعوة الإمام زيد والخروج)

إن المحاولة العربية الرائدة في تراث الزيدية والمعتزلة للشيخ محمد أبو زهرة ، تمثلت في تلك المحاولة العملية (تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد)، التي قادته إلى إعداد بحث آخر مماثل (الإمام زيد حياته وعصره ، آراؤه وفقهه) ، في أواخر عقد الخمسينيات من القرن المنصرم. على هذا الطموح المتعاظم إتساعاً ، طموح إعادة النظر بالتحولات السياسية في فقه الإمام زيد بن على ، جاء بحث الكاتب ضمن الأطر النظرية المبينة لدور أثمة أهل البيت في الحياة السياسية في عهد الدولة الأموية . فالبحث من أساسه ، يتمحمور حمول الأزمة السياسية التي ألمت بفكر الزيدية في أواخر عهد الدولة القاسمية ، الأمر الذي دفع بالباحث إلى إعادة النظر في تراث معتزلة اليمن ، بإعتباره تراثاً مجهولاً للكثير من القراء العرب والذي لم يعرفوا سوى النذر اليسير منه ، نظراً لتلك العزلة السياسة والثقافية المضروبة حمول اليمن أرضاً وشعاً وحضارة .

ويشتمل الكتاب على قسمين يحوي كلاً منها فصول وعناوين جانبية وثيقة الصلة بحياة الإمام وعصره ، بها في ذلك الصفات الخلقية والعقلية ومكانته العلمية منذ إشتغاله بالسياسة حتى تاريخ دعوته وملابسات خروجه وإستشهاده . وفي القسم نفسه تطرق الكاتب إلى أهم الفرق الدينية في العصر الأموي ، والحركة الفقهية في طورها الأول مشيراً إلى الفقهاء السبعة الذي عاصرهم الإمام زيد ؛ فضلاً عن إتصاله بشيخ المعزلة واصل بن عطاء . وهذا المنهج يفيد في أنه يجمع شتات الفقه الزيدي في عهد التابعين ، متأثراً بمدارس العراق في الرأي والفقه المدنى والحابة .

أما القسم الثاني فتتجاوز عدد صفحاته (٣٣٠ صفحة)، يتابع فيها آراء الإمام زيد في الإمامة وللمام زيد في الإمامة والسياسة ، فيها يتعلق بالشروط التي يجب توفرها لمن يتصدى لهذا المنصب العظيم من جهة ، وإمكانية خروج إمامين في قطرين في آن واحد . ثم ينتقل في فصل آخر إلى مناقشة آراءه في أصول الدين المخالفة لمذهب الإثنا عشرية ومعتقدات الكيسانية . وتسخصر بقية

فصول القسم الثاني حول فقهه ، وبالذات تراثه الفقهي المشهور بكتاب المجموع ، تمهيداً للوصول بالقارئ إلى أصول المذهب الزيدي، من علم الكلام وعلم الأحكام ، والإجتهاد ومراتبه ، بالقياس إلى رأي الإمام زيد في الإستحسان ومراتبه أيضاً . وقد ضمن هذا القسم كثيراً من المصطلحات الفقهية وثيقة الصلة بالإجتهاد والتقليد ، مستنداً في تعريفها وتفسيرها إلى تلك السلسة الذهبية من الأثمة الأعلام المجتهدين ، أمثال القاسم الرسي والناصر الأطروش ويجيى بن الحسين وغيرهم .

يعد كتاب الإمام زيد بحق وحقيق في مقدمة الدراسات والأبحاث العلمية الرائدة ، التي أولت عناية خاصة بالفقه الزيدي ، بإعتباره واحداً من أقدم المذاهب الإسلامية الإجتهادية في تاريخ الفكر الإسلامي . وقد خلص الكاتب من تأليفه في شهر جادي الآخر صنة ١٣٧٨هـ/ يناير سنة ١٩٥٩م ، على إثر إنضهام البمن إلى تجربة الجمهورية العربية المتحدة صنة ١٩٥٨م) . ولعل هذا الحدث – الوحدة السورية المصرية – آنذاك ، كان سبباً من جلة أسباب دفعت به إلى إعداد هذه الدراسة ، جدف تعريف القارئ العربي بسيرة الإمام المشهيد زيد بن على رضي الله عنه ، كونه الإمام المؤسس للمذهب الزيدي ، قبيل ظهور الكيان السياسي للدولة الزيدية الأولى على يد الإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي عليه السلام في نهاية القرن الثالث الهجري . فالخصائص الزاخرة بالحمية وحب المعرفة تميز أبحاثه ودراساته في كل موضوعات الفكر الزيدي وتاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد .

وحتى نعي تماماً المدف من وراء تأليف هذا الكتاب ، نبدأ بالإشارة إلى بدايات الإهتيام بالوحدة العربية قبل الوحدة الإسلامية ، في أوساط النخب الحاكمة التي لقيت تجاوباً شعبياً منقطع النظير من قبل الجهاهير العربية التي هتفت يومه بملء حناجرها لقيام وحدة عربية فورية ، تماماً مثلها هتفت بسقوط الإستعمار والرجعية في عاولتهها إعاقة مسارها بشتى الطرق والوسائل . وبها أن نقطة الإنطلاق الأولى للوحدة العربية ، كانت تلك المحاولة الحثيثة لسبع دول عربية (مصر وسوريا والعراق والأردن واليمن والسعودية ولبنان) تأسيس جامعة اللول العربية في صيف عام ١٩٤٥ ، قد تزامنت مع بداية عهد الإستقلال والحربة من كافة أشكال النفوذ الغربي الإستعماري . كان ذلك الحدث - تأسيس جامعة الدول العربية وقيام الجمهورية العربية المتحدة - ، وغيره كفيلاً بتفجير مشاعر الناس بالتوق بعدداً إلى إحياء أبحاد المربية في ذلك الظرف السياسي الدقيق للشفاء من جرح فلسطين الغائر في جسدها .

بوحي من تجربة الوحدة المصرية السورية ، كرس الشيخ محمد أبو زهرة أستاذ الشريمة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة قساً كبيراً من أعماله لتاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والمقائد ، وبشكل أكثر دقة تحليل المذاهب الفقهية وعمارساتها العملية على أرض الواقع ، دون الحاجة إلى الاستشهاد بفذلكة ابن خلدون التاريخية في العمران ونشأة العصبية والملك . وهو في وعيه يضع نقطة إنطلاق تحليل المذاهب الفقهية ، بهدف الكشف والتنبيه إلى أن المذاهب السياسية قد بدأت تنزع منزعاً سياسياً .. إذ نجد أن المذهب السياسي معه آراه في الاعقاد ومذهب فقهي في الفروع ، لعله أبقى أثراً في التاريخ من المذهب السياسي. " " فقد بين الكاتب إعجابه الشديد بالمذهب الزيدي ، في دراسته لتاريخ المذاهب الإسلامية ، كيا أشاد في مؤلفه الأخير (الإسام زيد حياته وعصره) بشنجاعة هذا الإمام عند الشروع في الخروج على الدولة الأموية في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك سنة ٢٧١هـ/ ٢٧٨م .

تظهر لنا شخصية الكاتب (الشيخ محمد أبو زهرة) ، وصاحب الترجمة (الإمام الشهيد زيد بن على) من خلال قراءتنا مؤلفاته الأخرى ، وبالذات ذلك العمل الموسوعي (تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية) . أما مؤلفه الأخير المذي خصصه لسيرة الإمام زيد ، فقد بني على ثلاث مقاصد رئيسة ، أوجزها على النحو الآتي :

الأول: "أما بعد فقد أعتزمنا بعونه تعالى وتوفيقه وهدايته أن ندرس في هدذا العام فقه إمام من أثمة الهدى ، هو الطاهر ، سلالة الأطهار زيد بن علي زين العابدين بن الحسين أبي الشهداء ، وإن ما نكتبه فيه سيكون خلاصة لما نلقيه في معهد الشريعة من الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة .

والثاني: وإن هذه العزيمة التي أعتزمناها كانت من قبل نبية نويناها وأحتسبناها فقد كانت نبتنا بعد الكتابة في الأثمة الأربعة أن تتجه إلى أثمة آل البيب المصطفين الأخيار، كانت نبتنا بعد الكتابة في الأثمة الأربعة أن تتجه إلى أثمة آل البيب المصطفين الأخيار، وقصدنا إلى الإمامين الجليلين زيد بن علي، وأبن أخيه جعفر الصادق، فكلاهما إمام مذهب كثر معتنقوه، وكلاهما كان له مقام في الفقه والحديث تلقى عنه بعض الأثمة أصحاب المذاهب المشهورة في الأمصار، وخصوصاً شيخ الفقهاء أبا حنيفة، فقد تلقى عن جعفر الصادق وروى عنه، وأخذ عن زيد بن على وقدره، وكان إليه ميل شديد، فأحبه وناصره، وأجل كل من نهج نهجه، ولقد قال فيه يوم خروجه بالكوفة على هشام بن عبد الملك ضاها

<sup>(</sup>١) عمد أبو زهرة : تارخي المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد ، ص ٣١ .

خروجه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يوم بدر)) وأعطى المجاهدين حسبة من المال.

والثالث: وإننا إذ نتجه إلى فقه الشيعة ندرسه ونغوص في بحاره المترامية الأطراف نتقدم إلى الإمام زيد ومذهبه ، لأنه أقرب المذاهب الشيعية إلى فقه السنة ، فكها أنه رضي الله عنه كان أقرب في سياسته إلى سياسة جمهور المسلمين كان أيضاً فقه أقرب إلى فقهاء الأمصار ، وقد سار بعض الذين أجتهدوا من بعده على منهاجه ، فقربوه من فقه الأثمة الأربعة ، ولم يبعدوه ، وأستأنسوا بفقه أولئك الأثمة في كثير من إجتهادهم ، ولذلك تجد القرب قائهاً من غير محاولة تقريب ، والإتحاد في الأفكار أحياناً بيناً من غير حاجة إلى توضيح .""

وحول المنهج المتبع في دراسة نهج الإمام زيد بن علي ، يذكرنا الكاتب بأن "فقه الإمام زيد ، أو بعبارة أدق المذهب الزيدي معمول به بين كثيرين من أهل اليمن ، أو الأكثرين منهم، فهو مذهب قد صقلته التجربة ، ورهفه العمل به ، ونهاه الإجتهاد فيه ليتواءم العمل مع الأحداث التي تحدث ، وإنه بحدث للناس من الأقضية بمقدار ما يجد لهم من شئون ، والعمل بالمذهب الزيدي في اليمن لا يقتصر على أحكام الأسرة ، بل يتجاوزها إلى أحكام المساملات والزواجر الإجتهاعية ، فاليمن لحرصها على وحدتها وعلى دينها وفقهها إمتنعت عن أن تتوارد إليها القوانين الأوروبية ، فلم يجدب فقهها ، بل إستمر خصباً غضاً ، وإذا كان الإجتهاد فيه لم يكن بقدر تقدم العمران في العالم ، فإن اليمن وقد أخذ يدخل أسباب العمران من طريق أيد أمينة على إسلاميته وعربيته وحضارته – سيجد الفقهاء باب الإجتهاد واسع الرحاب ، أمينة على إسلاميته وعربيته وخضارته – سيجد الفقهاء باب الإجتهاد واسع الرحاب ، عن المناهج ، بل إنه سيكون إستخراجاً لجواهره ، وكشفاً لما فيه من آفاق واسعة ، وإستنباط عن المنافية التي رطمت بمرور الأزمان ." "

لا شك أن أبا زهرة ، كان في مقدمة مشايخ الأزهر الذين أبدوا حماس واضح وملموس في مباركتهم لتجربة الوحدة المصرية - السورية ، فلم يتخلفوا عن اللحاق بقطار الجمهورية المربية المتحدة ، بعد تراجع إمام اليمن الناصر أحمد بن يحيى حميد المدين عن موقف المؤيد للوحدة المصرية السورية ، التي شجبها بقصيدة سقيمة ، ضمَّن فيها نقده السلاذع للنهج

<sup>(</sup>١) أبو زهرة : الإمام زيد ، سبق ذكره ، ص ٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٤ – ٥ .

الثوري الإشتراكي الذي اختطته دولة الوحدة . " وكان كتاب الإمام زيد مهراً ثقافياً لتلك التجربة ، وهو يرمي من وراء ذلك إلى إصابة عصفورين بحجر ، بقوله: "وقد سارت الأمم العربية في طريق التلاقي بعد طول الافتراق ، وارتبطت اليمن مع مصر وسوريا بروابط وثيقة فإني أحي اليمن ذلك الاتحاد الذي هو تجديد لماضي العرب ، وإحياء لوحدة الإسلام - بالتقدم بهذا الكتاب الذي يبين بصورة نرجوا أن تكون واضحة هذا الإمام العظيم الذي ألتقى فيه نبل النسب بنور العلم ، والقلب الذكي ، والهمة العالية ، والشجاعة النادرة . " "

أن فكرة الإمام العادل الشجاع، تقع موقع الهوى لدى الكثير من علياء العرب الشرفاء الذين كانوا يتحرقون شوقاً لإحياء أمجاد الأمة الإسلامية والخلافة الراشدة المغتصبة. ونريد أن نتوقف هنا قليلاً مع الكاتب الذي يتابع في سفره حياة الإمام الشهيد وعصره، لما لذلك الحدث التاريخي من مضامين إخلاقية مهمة بالنسبة له، وبالنسبة لعدد من الدارسين العرب والباحثين المهتمين المهتمين بتراث معتزلة العراق في العصر الحديث. وهو يتوسسم من وراء بحثه ودراسته لسيرة هذا الإمام الجليل تجسير الهوة المذهبية بين عالم السنة وعالم الشيعة برباط المؤاخاة في الإسلام، مناشداً كافة الملوك والرؤساء العرب الكف عن إثارة الفتنة الطائفية بين شعوب المنطقة العربية. والعبرة لمن أراد أن يعتبره تكمن عمل حد قوله في إستلهام تجربة الإمام زيد بن علي وملابسات دعوته وخروجه وطريقة إستشهاده للمحافظة على وحدة الأمة وقاسكها من خطر الإنزلاق بها إلى هوة العصبية الجاهلية.

إن دراسة أبو زهرة لتاريخ المذاهب الإسلامية ساعدته على تحليل غتلف أشكال العنف الرمزي ، كما هو الحال في أواخر عهد الدولة الأموية ، تحديداً عهد الخليفة عبد الملك بسن مروان والحجاج بن يوسف الثقفي . حيث نجم الكاتب في نقل القارئ إلى جو الحدث التاريخي و تداعياته السياسية التي كادت توقف زخم الفتوحات الإسلامية في أنحاء المعمورة، جراء الصراع القبلي المرير بين القيسية واليمنية والذي أججت آواره السلطة الأموية . وكان الفصل الأول ، بمثابة تمهيد للكتاب ، قال زيد بن على لما خرج للجهاد موجهاً

<sup>(</sup>١) انظر القصيدة في كتاب شرف الدين : اليمن عبر التاريخ ، سبق ذكره ، ص ٣٤٩ وما تليها .

<sup>(</sup>٢) أبو زهرة: الإمام زيد، سبق ذكره، ص ٥.

كلامه إلى أصحابه: "إني أدعو إلى كتاب الله ، وسنة نبيه ، وإحياء السنن وإماتة البدعـة ، فـإن تسمعوا يكن خيراً لكم ولي ، وإن تأبوا فلست عليكم بوكيل". "

هذا القول الموجه إلى طائفة من الناس ، كان يرمي إلى أمرين : أولها ، إقامة الحكم على أساس من كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وثانيها ، إصلاح ذات الأمة ، لا يمكن أن يشكل سوى لحظة من لحظات البحث عن الخلاص . فالكاتب يسرى أن الإمام زيد قد أختار خط الشهادة بمل الرادته: "عندما رأى السنة تموت ، والبدعة تحيا ، والباطل يسود ، والحق يغلب .. " " فمن يتجاهل تلك العلاقة الحميمة بين الدعوة والخروج ، لا يمكن أن يفهم ماهية الفكر الزيدي ، ولا المغزى التاريخي لثورة الإمام زيد ضد حكام الجور في عهد بني أمية . ومها اختلفت الأراء المتعلقة حول مسألة طلب الإمام زيد بس علي للإمام، إلا أنها استقرت بشكل فعال ، حيث ساهمت دعوته في خلق مناخ سياسي مهد الطريق لسقوط الدولة الأموية .

إن إحدى الطرق المودية إلى الموضوعية التاريخية النسبية ، تكمن في إعادة تقييم الحدث التاريخي من زوايا مختلفة ، وتفهم أبو زهرة أن خروج الإمام زيد ودعوته "كانت قد ذهبت صرخة في واد في عصره .. وورثنا في هذا العصر التفرق المذهبي ، حتى أخذ بعضنا يكفر الآخر من غير حجة و لا بينه ، وصارت للآراء والأفكار عصبية تشبه العصبية الجاهلية . " " فالمشكلة المطروحة في بساط البحث قصة خروج الإمام زيد وملابسات استشهاده ، وبشكل خاص الفرقة المذهبية من جهة ، والعصبية الجاهلية التي ساهم أصحاب المصالح الأنانية في اذكاءها بين أفراد الأمة .

لذلك نجده يقترح علينا أن نصحح مسار الأمة للمحافظة على وحدتها الفكرية وكينونتها السياسية ، دون الحاجة إلى تمييز طائفة على أخرى باتخاذ التدابير التالية :

أولها - وصل ماضي هذه الأُمة بحاضرها ، فإن كل ثقافة لها إطار من الأفكار والموروثات تصل ما بين الحاضر والغابر ، وإن تقدم هذه الأُمة دائهاً يحب أن يكون متصلاً بصدر تاريخها .

<sup>(</sup>١) أبو زهرة : الإمام زيد ، سبق ذكره ، ص ٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٦-٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص٧.

ثانيها \_ ألا يكون الباحث الإسلامي منحازاً انحيازاً مطلقاً إلى جانب من جوانب التراث الإسلامي . ولا يحاول أن يتجه إلى الجانب الآخر ، فتلك عصبية مذهبية ، أو طائفية تنحو منحى العصبية الجاهلة في نتائجها ، وإن خالفتها في أسبابها ، فتلك نعرة جنسية نسبية ، وهذا إنحراف فكري وتعصب مذهبي .

وثالثها\_ ان تتقارب الطوائف الإسلامية ، فإن دراسة التراث الإسلامي ككل لا يقبل التجزئة ، بحيث تدرس كل طائفة ما عند الأُخرى يقرب ما بين الطوائف ، ويزيل ذلك الافتراق غير الطبيعي الذي خلفته القرون الماضية في الإسلام . ""

هذه المبادئ الثلاث ، على حد قوله - تجعل البحث العلمي سبيل باتجاه تحليل الظواهر التاريخية ، وبوجه خاص المذهبية الدينية والطائفية السياسية ، وتتضيح ذلك من دراسات إنساق المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد ، وانساق تطور تلك المذاهب الفقهية فيها بينها . فضلاً عن دراسة مظاهر الفرقة الدينية والعصبيات الجاهلية ، التي أدت إلى إنحطاط الأمة وسقوطها فريسة سهلة في فخ الاستعار والصهيونية . والكاتب ينقص ويزيد حول هذه المسألة الخطيرة التي يثيرها أصحاب النفوس الضعيفة من الأصراء والحكام وفقهاء السلطان . وفي ذلك يقول: "عو الطائفية في الإسلام ، وتقريب ما بين الطوائف بحيث يكون خلافها مذهباً ، كالخلاف ما بين المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية ، وندرس مذهب الزيدية والإسماعيلية على أساس أنه مذهب كالمذاهب التي ندرسها .""

أما الدافع الرئيس إلى نقده كافة مظاهر الطائفية السياسية في الوطن العربي ، هو غيرته وحرصه الشديد على مفهوم الأخوة الإسلامية كها جاء في الكتاب والسنة ، التي تنهى المؤمنين عن إثارة الفرقة المذهبية والنعرات القبلية بين أفراد الأمة ، كونها نزعات جاهلية لا تمت بصلة لتعاليم الإسلام . وفي ذلك يقول: "إن عو الطائفية يجب أن يكون غاية مقصودة ، لأن الخلاف الطائفي يشبه أن يكون نزعة عنصرية ، والذين يريدون الكيد للإسلام يتخذون منها منفذاً ينفذون منه إلى الوحدة الإسلامية." ""

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ۱۰ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

هذا الغصل التمهيدي يدور أساساً حول الوحدة الفكرية بين المسلمين، التي مزقتها الخلافات المذهبية، والمؤلف يوصي كل من يريد التعرض لتاريخ المذهب الزيدي أن يتحرر أو لا وقبل كل شيء من الهوى الذي لا يدع مجالاً للبحث العلمي، أو ما نطلق عليه مجازاً التحلي قدر الإمكان بالموضوعية العلمية. ويبدو مدلول لفظة (مذهب) غريبة إذا استخدمت بمعنى سياسي معاصر، ربها ترمز إلى معنى آخر تماماً، وهي أول مفردة يتعرض لها المؤلف بالنقد والتعليق: "ولسنا نقصد بمحو الطائفية عو المذهبية، وإدماج المذاهب الإسلامية بعضها في بعض، فإن ذلك لا يصلح أن يكون عملاً بعلمياً ذا فائدة، يحمده العلياء، فإن كل مذهب مجموعة من المعلومات أقيمت على مناهج تتجه في مجموعها إلى النصوص الإسلامية، والبناء عليها، وهو ثعرات جهود لأكابر العلماء، وكل إدماج فيه إفناءه وليس من المصلحة العامة في عيه أفناء ثمرات تلك الجهود الفكرية التي شيء إفناء أي أثر فكري مهما يكن نوعه، فلا مصلحة في إفناء ثمرات تلك الجهود الفكرية التي قامت في ظل القرآن والسنة الصحيحة الثابتة، بل إنه يجب أن تبقى تلك الثمرات قائمة على أصولها، يرجع إليها، ويختار عند العمل أصلحها للبقاء، وأقوالها إتصالاً بالقرآن، وأكثرها مع بقاء المصدر في موضعه يرجع إليها، وبختار عند العمل أصلحها للبقاء، وأقوالها إتصالاً بالقرآن، وأكثرها

هنا تطرح - مسألة عو الطائفية ومكافحة مظاهر الفرقة المذهبية المقينة ، الأمر الذي يساعد الأُمة على إعادة إنتاج ذاتها . والكاتب يحاول بأسلوبه العلمي الرصين إقناعنا بقبول مصطلح (زيدية) بدلاً من (شيعة) ، مشيراً إلى أن التقارب المذهبي هو الحل الأمشل لإزالة أسباب الجفوة والفرقة بين سائر المذاهب الإسلامية . والباحث المتأمل في تراث معتزلة اليمن بالإغراء يدفعه إلى تأمل الأسلوب العلمي ، الذي رأى فيه أبو زهرة سيرة الإمام زيد بن علي رضي الله عنه من زاوية أكاديمية عايدة. لابد أنه كان لديه كلمات حادة لاذعة لمن يرددون مقولة "إسلام بلا مذاهب" ، أو عن الدراسات الأدبية التي تهاجم التراث العربي الإسلامي متشدقة بالتزامها تارة خط الحداثة ، وتارة أُخرى خط المعاصرة دون طائل.

كان في وسع أبي زهرة أن ينحي باللاثمة على هذا الصنف من الدارسين العرب بوجه عام ، والباحثين اليمنيين بوجه خياص ، اللذين اقتحموا الحياة الجامعية من بياب الأدب والسياسة في دراسة تراث معتزلة العراق . دون التعمق هنا في تفاصيل مباحث الكتياب ، ميا

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

يهمنا هنا هو سيرة الإمام زيد وفقه ، حيث نجح الكاتب في إبراز جوانب مشرقة ومضيئة في فكر الزيدية والمعتزلة ، يصعب على الباحث المحايد إهمالها أو تجاهلها .

وإذا كان مفيداً استقصاء الآثار الفقهية لمذهبه وما اشتمل عليه من آراء مقاربة لمـذهب ابن أخيه الإمام جعفر الصادق " في الأصول ، تعترضنا هنا صعوبات من ثلاث نواح:

- ١- إنتشار المذهب الزيدي في أقطار إسلامية متباعدة ، فقد تبعه ناس كشر في العراق ، وفي بلاد شبه الجزيرة العربية ، وخرسان ، واليمن . حيث صبغ المذهب بصبغته المتميزة في السياسة وفي الفقه ، حتى صار يظن أن الزيدية مذاهب وليست مذهباً واحداً . وقد استقامت أصوله وتفرعت فروعه على هذه الأصول .
- ٢- تشدد الزيدية على أن باب الإجتهاد مفتوح لم يغلق بعد، والأثمة الذين اسهموا في إشراء مذهب الإمام زيد اجتهدوا في الفروع والأصول. وكان من الإجتهاد فيه إختيار ما يستحسن من حلول في المذاهب الأخرى ... المذاهب الأربعة المشهورة في الأمصار وغيرها. وقد صار المذهب بهذا الإختيار حديقة غناء تلتقي فيها صور الفقه الإسلامي المختلفة وأغراسه المتباينة، وجناه المختلف الألوان والطعوم.
- ٣- يعتبر المذهب الزيدي أقرب مذاهب الإمامية إلى أهل السنة ، وأن لفقه الأثمة الأربعة مقاماً لا ينكر ، نظراً لكون الإمام زيد لم يعترض على إمام الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنها ، شأنه في ذلك شأن المعتزلة واصل بن عطاء . ""

وسواء أسيء تقديم كتاب الإمام زيد، أم لا، فإنه رغم مضي خمسة عقسود على صدوره، فإنه ما ذال يقرأ، ويثير المتعة لدرجة أنه غالباً ما يجد القسارئ نفسسه يعسيش تجربسة الإمسام زيد وعصره عبر فصول كتابه، لا سبها القسم الأول من الدراسة التي تحوي فصو لاً عدة ينف ذ مسن

(٢) أبو زهرة : الإمام زيد، سبق ذكره، ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>١) هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بين الحسين بين علي بين أي طالب ، سسمي بالصادق لصدقه ، وهو سادس الأثمة الأثنى عشر المتعارف عليهم في صدّهب الجعفرية . ولـد عام مدم/ ٢٩٩هم بللذينة المناغل فقه المقاصد الشرعية وترسيخ مبدأ الشرعية المناورة وتوفى سنة ١٤٨ه/ ٢٧٥م ، كان شغله الشاغل فقه المقاصد الشرعية وترسيخ مبدأ الشرعية السياسية لأثمة آل البيت . انظر كلاً من أي مظفر الأسفرايني : التبصير في الدين وتحييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين (تحقي عمد زاهد الكوثري) ، ص ٢٢ ، وتقي الدين أحمد بين عبد الحليم بن تبعية : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ، ج٢ ، ص ٢٣ .

خلالها المؤلف لتحليل البواكير الأولى لذلك اللقاء الثقافي بين فكر الزيدية والمعتزلة ، بالتقاء الإمام زيد برأس المعتزلة واصل بن عطاء ، وفي هذا ما يدل على أمور ثلاثة :

"أولها - أن الإمام زيد التقى بواصل بن عطاه ، و تتلمذ عليه ، أو اقتبس منه ، وأنه الذي دفع زيداً إلى لقائه والدراسة عليه هو رغبته في أنه يحصل الأصول مع الفروع ، وقد حصل على علم الفروع في المدينة ، وبفي أن يحصل على علم الأصول في البصرة ، التي كانت مهد الفرق الإسلامية ، وأبو حنيفة عندما كان يدرس علم الكلام كان يذهب إلى البصرة ليجادل ويناقش، حتى إنه لبذكر أنه ذهب إليها نحو أثنتين وعشرين مرة .

ثانيهها - أنه أخذ عن واصل مع أنه كان يعلن أن جده علي بن أبي طالب في قتالة مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومع معاوية - ما ثبت أنه على الحق بيقين، وأن فريقاً من الناس قد اعتزلوا الفريقين، وأنهم الذين سموا المعتزلة، وهذا يدل على الاستقلال الفكري عند زيد ابن على .

وثالث الأمور التي يدل عليها أن زيداً بعد أن أكتمل غادر المدينة وأخذ يتلقى العلم من أي مكان ، ومن أي شخص كان ، وذلك شأن طالب العلم ، فهمو كطالب الجوهر لا يتقيد بمكان، ولا يتقيد بواحد يهديه إليها ، ويدله عليها " . "

لا شك أن رؤية كتاب الإمام زيد حياته وعصره ، آراؤه وفقهه ، هي رؤية علمية تاريخية لهذا المزيج الراقي من التجاذب الثقافي السياسي (الفقهي والكلامي) بين الإمام زيد ابن علي وشيخ المعتزلة واصل بن عطاء ، وما ترتب عن ذلك اللقاء من أفكار ومواقف . يستشف الكاتب هذا العنصر الجامع الشامل لفكر الزيدية والمعتزلة ، طبقاً لتلك المقالة "نحن معتزلة في الأصول ، وأحناف في الفقه والفروع". عندتذ تأتي المراحل التاريخية الملخصة لسيرة الإمام الشهيد وعصره ، يمكننا أن نميزها بستة عناوين جانبية : (١) الإمام زيد في ميدان العمل السياسي (٢) طلب زيد الخلافة (٣) خروج الإمام زيد واستشهاده (٤) علم الإمام زيد وشيوخه وأبحاثه الفقهية (٥) الفقه الإسلامي في عصر الإمام زيد (١) الخروج والشهادة .

لكن ينبغي أن نبين كل نتائج هذه التوجهات الفقهية والسياسية ، وأن نظهر إلى أي مدى تتطابق الأقوال مع الأفعال مع قضايا عصره وعملية خروجه وطريقة استشهاده .

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ص ۳۸–۳۹ .

فالإصام زيد صن وجهة نظر المؤرخين الأقدمين (الشهرستاني والطبري ولبس الأثمير والمسالات والطبري ولبس الأثمير والمسعودي) في هذا السياق كانوا يعملون بمبدأ التقية لوقاية أنفسهم من مخاطر الهلاك، وقبل إن الإمام الشهيد كان يخاطب الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بلقب أمير المؤمنين. بالرغم من ذلك، لم يتخل لحظة واحدة عن الدعوة لنفسه وتفعيل مبدأ الخروج "ولعله كان يتوهم أن حركة العباسية كانت علوية ، لأنها اتسمت بالهاشمية." "

كان الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله ، هو أول عالم سني (أزهري) قام بتحليل نفسية الإمام زيد بن علي بجعلها شخصية عيزة عن سائر شخصيات أثمة آل الببت، اللذين اتخذوا من التقية منطلقاً نظرياً لمارسة نشاطهم السياسي وهم يخشون على أنفسهم من بطش الدولة الأموية ، كون "أباه التقي قد اختار هذه العزلة بعد الصدمة التي صدم بها آل الرسول الأكرمين، وكانت عزلته يأساً من النصرة والتأييد ، لأنهم ابتلوا بأنصار ليست لهم عزيمة ولا صبر ، وسار على هذه العزلة السياسية ابنه محمد رضي الله عنها ." "أما الإمام زيد فقد فضل المواجهة ، رغم عانعة أهل البيت النبوي له بالخروج مع أهل الكوفة ، لكنه لم يلتفت إلى تحذيراتهم المتكررة.

ليس غريباً إذا أن يقترن هذا المبدأ المنطقي (الخروج) مع مبدأ الدعوة لنفسه إماماً ، وقد ذهب إلى الى الكوفة مستخفياً ، والشيعة تعلم حيث ينزل ، وهي تختلف إليه تبايعه على الشهادة في سبيل اعلاء كلمة الله . وكانت صيغة البيعة: " إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين ، وإعطاء المحرومين ، وقسم هذا الغيء بين أهله بالسواء ، ورد المظالم ، ونصر أهل الحق ، أتبايعون على ذلك ، فإذا قالوا : نعم ، وضع يده على أيديهم ، ويقول عليك عهد الله وميثاقه ، وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم لتفين ببيعتي ، ولتقاتلن عدوى ، ولتنصحن في في السر والعلائية ، فإذا قال المبايع نعم - مسح يده على يده ، وقال اللهم أشهد ، . ويقول ابن الأثير : ((بايعه على ذلك خسة عشر ألفاً، وقبل أربعون ألفاً))."

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، ج٥ ، ص ٨٦ في كتاب أبو زهرة ، ص ٥٦ .

ويتأكد لنا من صيغة البيعة ، رمزية آل البيت في الحياة السياسية ، وهم بتكرار خروجهم قد ساهموا في إحياء ذكرى كربلاء في إذهان أشياعهم الذين التفوا من حولهم لمقارعة خصومهم التقليدين الأمويين ، ومن بعدهم العباسيين أبناء عمومتهم ، الذين انحرفوا عن مسار الهاشمية ، فاحالوا الإمامة إلى ملكاً عضوض . ويضيف أبو زهرة عنوانين جانبيين (في المعركة والخروج والشهادة) إلى جانب العناوين السالفة الذكر ، ليذكر القارئ أن الشهادة هو طريق الجنة لكل من يمت بصلة لمذهب آل البيت . وفي حدثية عبرة وحسرة: "استشهد زييد في المعركة ، ومات في الميدان ، وفي مشجر السيوف ومرمى السهام ، فهات شجاعاً حراً أبياً ، لم يرض بالدنية في دينة ، ولم يرض بأن يرى باطلاً يرتفع ، وحقاً ينخفض ، وسنة تموت ، وشرعاً يهدم، وظلماً يقوم ، ولم يرض بأن يرى استبداداً يرهق النفوس ويرمض القلوب .. وشرعاً يهدم، ونال الدرجة الرفيعة التي مات زيد ذلك الموت الكريم الذي ارتضاء لنفسه ، ولدينه ، ونال الدرجة الرفيعة التي الا ينالها إلا الصديقون، والشهداء المقربون .. ""

ويتضح أن التحليل النفسي لشخصية الإمام زيد قد أتت ثهارها نظراً لتركز البحث حول الروح الجهاعية لشيعة آل البيت التي دفعت بكثير من الناس إلى الإنخراط في العمل السياسي المناهض للدولتين الأموية والعباسية . فالعقيدة السياسية ، بقدر ما تصبح ذات مغزى ديني وإجتهاعي تصبح أكثر مقدرة على تعبئة عامة الناس وخاصتهم ، "حتى إن بعض المؤرخين يذكر أن الذين قاتلوا مع زيد كانوا من القراء والفقهاء ، وأن الآخرين يخلفوا عنه ، وقد قال أبو حنيفة : ضاها خروجه خروج رسول الله يوم بدر ، فقيل له لما تخلفت عنه ؟ قال حسني عنه ودائع الناس عرضتها على ابن أبي ليلى ، فلم يقبل ، فخفت أن أموت جهلاً." "

فالشهادة ليست في حاجة إلى إثبات ، بل في حاجة إلى إثارة فضول القارئ إلى معرفة المزيد عن سيرة الإمام الشهيد . وكتاب الإمام زيد ، توافر على قدر كبير من المعلومات القيمة بتعميق الفهم عبر عرض بليغ . إن الكتباب رحلة جادة في محيط البحث العلمي وبحار المعرفة، ووقفات فاحصة متأملة في ضفاف وجزر الفكر الزيدي ، وإيغال معقول في مجاهل فقهه وفرقه ومباحثه الكلامية وثيقة الصلة بأصول الدين . فعلى السرغم من التغييرات

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٦٢ – ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر مناقب أي حنيفة لابن النزاري ، ج١ ، ص ٥٥ ، نقلاً عن اي زهرة : الإسام زيد ، سبق ذكره ، صب كا نظر مناقب أ

الظاهرية التي طرأت على أصول الدين في المذهب الزيدي في عهد الإمام الهادي ، بقي النظام السياسي (الإمامي) في اليمن على ما هو عليه حتى تاريخ سقوط نظام المملكة المتوكلية اليهائية في اليمن الشهالي."

من هذه الزاوية - ظاهرة الدعوة والخروج والتوريث وحالات العزل بالقوة - يسين الكاتب آراء الإمام زيدي في الإمامة وإستحقاقها ، ولا سيها بعد سقوط الإمام الحسين بسن على شهيد كربلاء في عراب الإمامة ، قد تبلورت في أمرين : أولها - قوله إن الإمامة ليست وراثة مطلقة ، وثانيها - قوله إن الإمامة مي كان أفضل من الشيخين أي بكر وعمر رضي الله عنها ، ولكنه أعتقد أن خلافتهها حق ، وطاعتها كانت واجبة . وقد قال في ذلك: "كان علي بن أبي طالب أفضل الصحابة إلى أن الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها ، وقاعدة دينية ياعوها من تسكين ثائرة الفتنة ، وتطييب قلوب العامة ، فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريباً ، وسيف أمير المؤمنين عليه السلام عن دماء المشركين من قريش لم يجف بعد ، والضغائن في صدور القوم من طلب الثار كها هي ، فها كانت القلوب ثميل إليه كل الميل.""

من الدارسين العرب الأوائل الذين أهتموا بالفكر الزيدي قبل سقوط المؤسسة الإمامية في اليمن الشيخ محمد أبو زهرة ، وقد ظهر ذلك في أكثر من عمل له . فهو يخص المذهب الزيدي بفصل مستقل سبق وأن أورده في دراسته الموسوعية في تاريخ المذاهب الإسلامية ، مبيناً "إن الإمام زيد يشترط لصحة إمامة الإمام أن يخرج داعياً لنفسه ، وأن ذلك مبني على فكر تين:

إحداهما: أن الإمام - ولو كان الأفضل الذي يكون من أولاد علي من فاطمة الزهراه - لا بد أن يختاره أهل الحل والعقد ، ويلاحظوا في إختياره المصلحة . ولا يتم ذلك الإختيار إلا إذا أعلن مريد الخلافة نفسه ، وبين أحقيته.

الثانية: أنه لا يعتبر الخلافة بالوراثة كها أسلفنا ، فلا بد سن الدعوة بعد كونـه سن آل البيت بالشرط الذي ذكرناه ، وهو كونه من أولاد علي - كرم الله وجهه - من فاطمة - رضي

<sup>(</sup>١) زرتوقة : أنهاط الإستيلاء على السلطة ، سبق ذكره ، ص ٢١٠ .

 <sup>(</sup>٢) انظر الشهرستاني : الملل والنحل ، ج١ ، ص ٢٠٩ ، نقالاً صن أبي زهرة : الإصام زيد ، سبق ذكره ،
 ص ١٨٨ .

الله عنهما - ... إذ لو كانت الخلافة في نظره بالوراثة أو الوصية ، لآلت إلى الخليفة كما تـؤول الملكية بالوراثة أو الوصية من غير طلب ." "

إنها ذهنية إمتلاك الحقيقة الإجتهادية المبنية على الكتباب والسنة والإجماع والرأي والقياس والمصلحة المرسلة ، لهذا فإن الدعوة الزيدية ، ترفض مبدأ عصمة الأثمة وبالمشل ترفض فكرة المهدية ، لكنها تصر إصراراً على مبدأ الدعوة والخروج لكل علوي فاطمي يأنس في نفسه القدرة على شغل منصب الإمامة العظمى . فالسمع والطاعة لمدى معتزلة العراق واليمن هو طريق معرفة الإمامة التي هي شعيرة من شعائر الإسلام ، والتي يرتكز عليها مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وذلك بواسطة نظام الحسبة المواذية لنظام الإمامة .

ولعل عاطفته الجياشة تبدو واضحة في فصول حياة الإمام زيد، ومقدرته في كبح قلمه تبدو محدودة ، حين ينطرق لمواضيع ثقافية فقهية محضة تتعلق بفكر الإمام الشهيد، عما جعل كتابه يشكل إمتداداً ثقافياً لما سبق سطره في كتب السير والتراجم المتعارف عليها علياً باسم طبقات الزيدية الكبرى والصغرى . بالرغم من ذلك تبدو تعليقات الكاتب على العلماء الأقدمين ، أكثر إدراكاً ووعياً من غيره من الدارسين والباحثين المعاصرين ، الذين أدلوا بدلوهم في الموضوع ذاته من زاوية خاصة غالباً ما تفتقر إلى الموضوعية وروح البحث العلمي المتحرر من قيود الإعتقادات الشخصية المسبقة .

أما القسم الثاني من الدراسة ، فقد خصص لمتابعة آراء الإمام زيد ، فيضيف التداخل الثقافي بين فكر الزيدية وفكر المعتزلة مع مقارنة آراء الإمسام المؤسس في أصول الدين بمقالات الفرق المختلفة في عصره (مرجئة وجبرية وأشعرية وخوارج ومعتزلة) ، وآراؤه الاجتهادية المتعلقة بالإمامة والسياسة، التي يخالف فيها آراء الفرق الشيعية الإمامية (الجعفرية والإسماعيلية) . وفي محاولته تفسير آراء الإمام زيد في الإمامة واستحقاقها ، يشير الكاتب مجدداً إلى أن "المسائل التي أثيرت حول العقيدة في عصره ، وكان لا بدأن نخوض فيها ، لأن الشهرستاني في الملل والنحل والمرتضى يقرر أنه قد أختار أكثر منهاج المعتزلة طريقاً لدراسة هذه المسائل بالإعتقاد ، وقد أخذها بالإستنباط ، لأنا لم نجد كلاماً للإمام زيد صريح في هذه المسائل .. وقبل أن نترك الكلام في آراء الإمام زيد في أصول الدين يجب أن نقرر حقيقين :

<sup>(</sup>١) أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية، سبق ذكره، ص ٦٥٣.

أحداهما - أن الإمام زيد رضي الله عنه قد أوتي عقلاً علمياً فلسفياً ، فإن المسائل التي بُسب إليه الخوض فيها لا يمكن أن يخوض فيها إلا من أوتي عقى لا فلسفياً عميقاً متأملاً ، وذلك كان شأن زيد ، فهو فوق كونه إماماً في السياسة هو فيلسوف عميق النظر .

الثانية - أن المسائل التي جرى فيها الخلاف هي حول العقيدة ، وليست من لبها ، فالعقيدة الإسلامية في أصلها ليست موضع خلاف والله أعلم .""

ولعل الحقيقة الملموسة الكامنة في الفكر الزيدي لا يكمن في شيء آخر سوى الاختلاف المحتمل في المهارسة لهذه السلطة . ويكفي مثلاً أن زيداً بن علي في مقدمة أنمة آل البيت ، الذين يشددون القول على مبدأ الخروج على الحاكم الظالم ، لكنه لم يقل بشرطية البطنين . فإذا نظرنا إلى المرشح لهذا المنصب الرفيع من هذه الزاوية ، فسنجد الكاتب يورد وجهة نظر آلإمام الشهيد في هذه المسألة ، بقوله: "قالوا إن زيداً كان يرى أن الأفضل في الإمام أن يكون عدلاً فاطمياً ، أي يكون من ذرية علي من فاطمة رضي الله عنها ، وبذلك خالف الكيسانية الذين فاطمياً ، أي يكون الإمام من أولاد علي من غير أن يقيدوها لكونه من أولاد فاطمة ، ولذلك أيضاً الإمامية دعوا لمحمد بن الحنفية رضي الله عنه ، ودعوا لابنه هاشم ، وخالف بذلك أيضاً الإمامية الذين كانوا يشترطون أن يكون الإمام من أولاء الحسين . فلم يثبتوها إلا لعلي ، ثم الحسن ، الخسين ، ثم علي زين العابدين ، ثم لمحمد الباقر ، ثم لجعفر الصادق ، ثم اختلفوا من بعد ذلك ما بين إثنا عشرية وإساعيلية ". "

وعلى هذا النحو من عدم الرضاء تتوقف المناقشة عند نقطة محددة ، لمجرد أنها غير مستساغة ، يمضي أبو زهرة معلقاً في كل الظروف والملابسات لهذا التحول العقدي في عهد الإمامين: زيد بن علي ويحيى بن الحسين . وما دمنا بصدد التعرف عن كتب لفقه الإمام زيد ، الذي إرتكز من أساسه على الحديث والرأي ، " ولم يقتصر في رواياته على أحاديث أهل البيت، بل أخذ عن غيرهم . " " ويستدل من هذا الكلام أن زيداً تلقى علم آل البيت عن أبيه وعن أخيه محمد الباقر ، فضلاً عن تلقيه هذا العلم عن أبناء الصحابة والتابعين وعلى رأسهم جابر بن عبد الله الإنصاري ، وبذلك يكون قد جمع علم البيت وعلم المدينة كله وقد وصلت

<sup>(</sup>١) أبو زهرة: الإمام زيد، سبق ذكره، ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٢٢٥ .

إلينا غتلف رواياتهم في الحديث كها دونها في "كتاب المجموع في الحديث ، وكتـاب المجمـوع في الفقه ، وهذان الكتابان الأخيران هما عهاد الفقه الزيدي ." \*\*\* وقد أفرد لهمها الكاتـب بحشاً قائماً بذاته .

إن الدراسة النقدية الحديثة لفقه الإمام زيد بن علي المدون والمنقول ، التي أسست منذ أمد طويل عقب وفاته حتى عصرنا هذا ، قد أفادت فيها يخص بفقه الإمام يحيى بن الحسين ، بأن هناك كثيراً من الأدلة والقرائن تؤكد تعدد المصادر والمراجع لكتاب فقهي واحد . فالمجموع كها هو معلوم ، جرى تداوله وتناقل روايته شفاها من جيل إلى آخر ، بواسطة تلاميذه الذي أولو فقهه عناية خاصة ، وعلى رأسهم أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي ، الذي لازم الإمام الشهيد في حله وترحاله في مدن العراق ، "فهو الذي روى تفسير الغريب ، وهو الذي روى كتاب الحقوق ، كها روى المجموعين الفقهي والحديثي ." "وبقدر ما تعرض أبي خالد الواسطي للطعن من قبل ثقاة علم الحديث ، تعرض المجموع ذاته للطعن من قبل الإمامية الجعفرية ، الذين يشككون بدورهم في مجمل رواياته المنقولة عن أثمة آل البيت . كها أكد هذه النتائج الإمام أحمد بن حنبل كها روى يحيى بن معين: "((كذاب غير ثقة البيت . كها أكد هذه النتائج الإمام أحمد بن حنبل كها روى يحيى بن معين: "((كذاب غير ثقة ولا مأمون)) وكال فيه الطبراني برواية يحيى بن معين أيضاً ((كذاب ليس بشيء)) ." ""

لكن الزيدية - فيها عدا اتباع الفرقة الجارودية - يرونه ثقة مطلقة ، وهم يرون أن الطعن في بعض روايات المجموع عائداً إلى علوية عمرو بن خالد الواسطي الدي نشأ وترعرع في بعض روايات المجموع عائداً إلى علوية عمرو بن خالد الواسطي الشيخين . وعليه ، فقد زكاه كلاً من عيسى بن زيد ، والإمام جعفر الصادق . ومن عام وفاة أبن خالد الواسطي في السنة الخامسة عشر بعد الهجرة ، وحتى بداية عصر الكتابة والتدوين في بداية العصر العباسي الثاني ، كان فقه الإمام زيد قد ظهر إلى حيز الوجود على يد تلاميذه ، تماماً كما حرص تلاميذ الإمام أبو حنيفة على تفريع المأثور من فقهه .

لكن المشكلة ذاتها بالنسبة لكتاب المجموع تبقى عندئذٍ على درجة من التعقيد ، نظراً لأن أبو خالد الواسطى هو التلميذ الوحيد الذي عنى بجمع الروايات المنقولـة عن لسان

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٢٣٤ .

الإمام زيد، والتي غالباً ما تبدو بعضها متعارضة . ومع كشرة طبقات رواة المجموع ، فقد أورد صاحب كتاب الروض النظير ، سنده المتصل في رواية المجموع لسلسلة طويلة من الرواة الثقات على مدى قرون طويلة من الزمان دون التشكيك في روايتهم المنقولة عن أئمة آل البيت ، بحيث أن كتاب المجموع يرقى بالنسبة لسائر الزيدية إلى مصاف الكتب الفقهية المقدسة . حتى تماريخ ظهور الإمام الهادي الذي "تبولى الدعوة إليه وتفريغ فروعه ، وإستخراج ينابيعه ، وقرب ما بينه وبين مذاهب الجمهور ، وأسند فروعه ورجعها إلى أصولها ، وقد تسلم التاريخ من بعد ذلك كتب الفقه في المذهبية الأخرى ." ""

إن المجموع الفقهي والمجموع الحديثي للإمام زيد لم تكن مرتبة إلا بعد أكثر من قرن ونصف القرن من الزمان بعد وفاته ، ترجع تقريباً إلى عام ٢٨٨هـ/ ١ • ٩ م ، العمام المذي أكتسب فيه الفقه الزيدي مكانة مرموقة بعد إعلان قيام الدولة بعدينة صنعاء بعد ترسيخ أركانها بهجرة صعدة . " ولقد رأينا أنه قبل عام ٣٨٤هـ/ ٢٨٩م (رحلة الحادي الثانية إلى اليمن) ، لم يكن هناك ما يشهد بأن هنالك من يعرف شيئاً في بلاد اليمن عن المجموع الفقهي للإمام زيد بن علي ، أو يفقه شيئاً من أصول الدين الخمسة للإمام يحيى بن الحسين . "على عكس المعلومات التي وردت في قراءة أبو زهرة الميسرة لمذهب الإمام زيد هنا وهناك في فصول كتابه ، الذي يعتمد بدرجة أساسية على طبقات الزيدية الكبرى ، وبوجه خاص على كتاب (الروض النظير شرح المجموع الكبير) لصاحبه الحسين بمن أحمد السياغي ذا ١٢٢١هـ/ ٢ • ١٨م) . فالكتابات والحواشي المتعلقة بكتاب المجموع بشقيه الفقهي والحديثي ، تظهر فقط في منتصف القرن الثالث المجري ، بالتحديد عام ٢٤٧هـ/ ٢٦٨م ، على يد أحمد بن عيسى ، أحد رواة المجموع المعتمدين لدى المؤسسة الإمامية الزيدية ، بحسب على يد أحمد بن عيسى ، أحد رواة المجموع المعتمدين لدى المؤسسة الإمامية الزيدية ، بحسب التسلسل الزمني حتى تاريخ خروج يحيى بن الحسين من جبال الرس بالحجاز إلى بلاد اليمن.

غير أنه مهما أجتهدنا في تقديم روايات متضاربة حول مجموع الطعون في ذات المجموع، لا نستطع أن نتجاهل الحاجة الماسة لدى زيدية اليمن إلى إطار نظري يؤصل لفقه الإمام زيـد

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) زيد: معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٧٤-٧٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ١٥٨.

ومأثورات أثمة آل البيت . لهذا الغرض ، جمع أصحاب الطبقات الزيدية ما أمكن من روايات مروية وأسانيد صحيحة وموضوعة ، كلا حسب وجهة نظره الخاصة بها أعطاهم أياه التراث الشفهي لفقه العترة . وقد وضع أحمد حسين شرف الدين ترجمة خاصة لإمالي أحمد بن عيسى ، جاء فيها: "هو حفيد الإمام زيد بن علي رضي الله عنه . نشأ بالعراق حيث تلقى الحديث والفقه وعلوم الإجتهاد . كان يرى رأي الإمام زيد في وجوب الخروج على الظلمة وأهل الجور ، ولذلك خرج على الخليفة العباسي هارون الرشيد ، لكن هارون تمكن من إلقاء القبض عليه واعتقاله ، وبعد بضع صنوات تخلص من السجن واختفى بالبصرة حيث ظل عنتفياً حتى مات . وكتابه (الأمالي) من مراجع الزيدية في الحديث ويسمى عندهم (علوم آل عمد) ، وقد أودع فيه مروياته عن آبائه وأجداده، كها ضسمنه أيضاً نظرياته في الأصول والفقه ." ""

وإذا نظرنا في تركيب الخبر الذي رواه كلاً من شرف الدين وأبو زهرة عن فقه الإمام زيد ومصنفاته الأخرى (تفسير الغريب) و(الحقوق) و (رسالة العالم والمتعلم) وهذه كلها رسائل لا تعد تدويناً ، وإن كانت قد اشتملت على تسجيل آراءه في بعض المسائل الفقهية والكلامية . ومن خلال الاستعراض الذي قمنا به حول تاريخ صياغة كتاب المجموع في المحديث والفقه ، رأينا أبو زهرة يقر سلفاً أن هناك غموض الأحداث التاريخية المحيطة بظهوره . علماً بأن الإنتقال من النقل الشفوي إلى التدوين الكتابي أحتاج إلى فترة طويلة من الزمن ، قام بشرحه وتبويبه عدداً من الأثمة وعلماء الزيدية الأعلام .

وهكذا أمتدت عملية تدوين كتاب المجموع وتحقيقه قرن من الزمن بالنسبة لكتاب الأمالي لأحمد بن عيسى ، وقرن ونصف القرن بالنسبة لكتاب الأحكام ليحيى بن الحسين ، وستة قرون تقريباً بالنسبة لكتاب المنهاج الجلي لمحمد بن المطهر وكتاب الإنتصار الجامع للذاهب علماء الأمصار ليحيى بن حزة ، وسبعة قرون بالنسبة لكتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار بالنسبة ليحيى بن المرتفى . كما أن جميع الأشخاص الذين قاموا بالتدوين والتعليق على نصوصه الفقهية ليسوا شهود عيان ، وهم في الغالب أثمة علوين لا يقبلون الرواية في الحديث وأسانيده إلا عن طريق أثمة آل البيت . فكيف لا نندهش بتفرد أبو خالد الواسطي بجمع روايات كتاب المجموع للإمام زيد ، الذي خلف وراءه عشرات التلاميذ النجباء ؟

<sup>(</sup>١) شرف الدين: تاريخ الفكر الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ٢٢٢ .

إضافة إلى ما مر من جملة طعون في مصداقة أبو خالد الواسطي من قبل أثمة أعلام السنة الذين أشتغلوا بعلم الحديث في عصره ، وبحكم معاصرتهم له في أتهموه بالوضع والكذب . وقد أفرد الكاتب حجج الطاعنين حجة حجة ، ليخلص إلى القول: "ولقد وجدنا بعض الذين يكتبون في أولياء الله من الذين آمنوا يهملون ذكر زيد ، ويذكرون آباءه وأخوته وأولاد أخوته، وأولاد عمومته ، لأنه خرج ، وأحدث فتنة في زعمهم ، وإذا كان هؤلاء وأشباههم يأخذون على مثل الإمام زيد هذا ويأخذون على أبي خالد إفراطه في مجة الإمام زيد ، فأنا أخذ عليهم إفراطهم ومغالاتهم في إعتبار كل خارج على حكم بني أمية من المشكوك في رواياتهم . وإذا كان الأول إسرافاً لا ضرر فيه ، فإنا نظن أن الإسراف الأخر إسراف فيه ضرر .""

أمام أمور جلية كهذه يوردها أبو زهرة في سياق دفاعه المجيد عن سلامة كتاب المجموع بشقيه الفقهي والحديثي ، لا يسعنا التسليم بها جاء فيه نظراً لتطابق منهاج الإمام زيد في الفقه والرواية مع كتب السنن المشهورة عند أتمة المذاهب الأربعة المشهودة في الأمصار ، والتي يأخذ بإستنباط أثمتها المخرجين على طريقتهم . وهدو في هذا الشأن ، ينوه إلى "أن الشرح المبطوع أكثره في القاهرة المسمى (روض النظير) هو شرح فيه المجموع الكبير ، وقد إشتمل على هذه المداسة المقارنة ، وأوفي فيها على النهام ، في صدق نقل ، وإستيفاه بحث ، وشمول عموم ، وأنه بهذا يغنينا عن أن نرجع للمخطوطات الكثيرة للشروح الذي سبقته ، لأن من رأينا أن نختار الأيسر الأسهل ، ما دام يفي في الوصول إلى الغاية ." "

ويعود تاريخ كتاب الروض النظير شرح مجموع الفقه الكبير بمجلداته الأربعة ، للحسين بن أحمد السباغي إلى بداية القرن الثالث عشر من الهجرة ، وهو تاريخ متأخر بالمقارضة لسسائر الحواشي والشروح . وقسد طبسع كتساب للسروض بالقساهرة سسنة ١٣٤٧هـ/ ١٩٢٨ م ، وأخرج إخراجاً حسناً إستهله الكاتب بمقدمة مبسطة عرف فيها القراء بمذهب الإمام زيد ، الذي أعتمد عليه أبو زهرة في دراسته المتبحرة في فقه الإمام زيد وعصره. "والمحقق نفسه (القاضي السياغي) ، ينهج نهج الشيخ أبو زهرة في إزالة الشبهة المحيطة في نسب المجموع ، يوصي بدوره القراء العودة إلى أمهات طبقات الزيدية المخطوطة

<sup>(</sup>١) أبو زهرة: الإمام زيد، سبق ذكره، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) شرف الدين: تاريخ الفكر الإسلامي ، سبق ذكره ، ص ١٣٣ .

والمطبوعة للتأكد من صحة الروايات والأسانيد المنقولة في متن الكتاب. وعلى غرار السياغي ، يشدد أبو زهرة ثانية على صحة كتاب المجموع ، بالقول: "وقد كانت رواياته الفقهي في حرز يد أمينة ، هي يد تلميذ مخلص من تلاميذه ، فحفظ ذلك التراث، وإن التفرق بعد هذا الدعر الذي أصابهم بمقتل إمامهم وشيخهم لا يجعلهم جميعاً قادرين على الجمع والنسمغ ، وقد إنفرد أحدهم ، وأرتضاه الباقون. "" جل هذه الحجج التي ساقها الكاتبين المحققين تبدو للمؤرخ المحايد غير حاسمة .

على هذا المنوال ، يكثر عدد الشراح لكتاب المجموع بين عام ٢٨٨هـ/ ٩٠١ م ، وعام ١٢٢١هـ/ ١٠٠١ م ، أو ربها قبل ذلك بقليل ، بالنسبة لكتاب الأمالي للإمام أحمد بن عيسى . وعليه ، لا يمكن الوصول إلى يقين كامل في الموضوع . وسنرى عدد من أصحاب طبقات الزيدية الثقاة ، أمثال المؤرخ يحيى بن الحسين (ت ١١٠هـ/ ١٦٨٩م) يذكر تلميحاً في المستطاب في تراجم رجال الزيدية الأطياب أن المذهب الزيدي في اليمن ، منذ بحيء الحادي وإستقراره في بلاد اليمن كانت معظم معالمه الفقهية قد طمست ، حيث "لم يبق لمذهب زيد بن علي الأول في الأصول والفروع منهم تابع ." "والسبب الرئيس في ذلك يعبود ، إلى "الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين الذي عاش في النصف الأخير من القرن [الثالث المجموع] ، وهو الذي نقل فقه الزيدية إلى اليمن ، وشرق به وغرب من بعد ذلك ، وإن هذا النقد بلا شك أقوى ما يوجه إلى المجموع إن صح ." "

في هذا الإتجاه، تتطابق وجهة نظر الشيخ أبو زهرة مع وجهة نظر القاضي السياغي حول الظروف المحيطة بتاريخ تدوين كتاب المجموع الفقهي والحديثي للإمام زيد بن علي، وكأنها حقائق مسلمة لا تقبل الدحض والملاحظة . ولو عاد الشيخ قبل القاضي لطبقات الزيدية المخطوطة والمتوفرة بكثافة بدار الكتب المصرية الكائن بمدينة القاهرة ، لأستفاد وأفاد غيره بهذا الخصوص - الإعتراض والطعن - في روايات كتباب المجموع ذاته . والخطأ في البناية - النقل والإضافة والنقص والزيادة - يقود بطبيعة الحال إلى الخطأ في النهاية ، بصرف

<sup>(</sup>١) أبو زهرة : الإمام زيد، سبن ذكره، ص ٢٥٠.

 <sup>(</sup>٢) يميى بن الحسين: المستطاب، صبق ذكره، ورقة ١٨ ، نقلاً عن صيد: تباريخ المذاهب الدينية في ببلاد
 اليمن، سبق ذكره، ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) أبو زهرة : الإمام زيد ، سبق ذكره ، ص ٢٥١ .

النظر عن إتفاق "فقهاء الزيدية على أن الإصام الهادي لمه إختياره ، ولمه إجتهاده ، ولم ترجيح." "

إن عدم إدراك أبو زهرة للتطور الجديد الذي طرأ على مذهب العترة ، سواء في عهد الدولة الزيدية الأولى (دولة أبن سليان الدولة الزيدية الثانية (دولة أبن سليان وأبن حزة) ، أو في عهد الدولة الزيدية الثانية (دولة أبن سليان عليه من تمقيدات فقهية وكلامية ، جعله ينظر لكافة التجارب التاريخية من زاوية واحدة - خروج الإمام زيد وإستشهاده ، حياته وعصره ، آراؤه وفقهه . ومع ذلك فنحن لا ننكر أنه في دراسته الرائدة للمذهب الزيدي ، كان قد خطا خطوة صحيحة في طريق تعريف القارئ العربي بقيمة المذهب الزيدي فيا يتعلق بظاهرة الخروج التي إستحدثها الإمام زيد ، فضلاً عن تفعيله لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأخيراً وليس بآخر تلك الإشارات المتعددة التي أوردها الكاتب حول مفهوم الإجتهاد والتقليد عند الزيدية .

لقد قرأت كثيراً عن أصول المذهب الزيدي الذي ينتقي من كل مذهب ما يناسبه وهذه ميزة تحسب للقائمين عليه. ثم أن أصول الزيدية في الفقه والحديث، كها هو معلوم مصدرها الأول مرويات عن النبي ( الله على )، وطريق الرواية هو الإمام على كرم الله وجهة ؛ والمصدر الثاني، كها هو مفهوم آراه للإمام زيد بن علي رضي الله عنه ، كان قد قررها واستنبطها وهي نائج دراسته الفقهية للمروى عن آل البيت وغيره ، وهو ينسبها لنفسه ، وبالتالي يتحمل صدق الاستنباط أو خطأه . وكان من بين تلاميذه المشهورين : عيسى بن زيد الأوحد أخذ عنه الإمام صفيان الثوري ، ومنصور بن المعتمر ، وكان فقهياً عدثاً أحتج به البخاري ومسلم وأبو داوود والترميذي والنسائي ، وهارون بن سعد العجلي وهو من شيوخ مسلم . وكان أبو حنيفة النمان أكثر الفقهاء تأثراً بفقه الإمام زيد ، وله الفضل في نقبل مذهبه المذي لم يست به موته . "

يجدر بنا عند التطرق إلى خصائص المذهب الزيدي الإشارة إلى كثرة الأثمة المجتهدين وفي الطليعة الإمامين المؤسسين (زيد بن علي ويجيى بن الحسين)، والمحصلين إبتداء بأولاد

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٢٢٩.

الإمام الهادي ، وإنتهاة بالإمام المنصور عبد الله بن حزة . " فالأبحاث التي أنجزها أبو زهرة حول المذاهب الإسلامية توحي بأن اجتهادات الإمام زيد في الأصول والفروع ، تتلاقى كثيراً مع مذهب أبو حنيفة النعان . والأمر الذي يهمنا في هدذا المقام أن بعض روات المجموع ، وبخاصة علي بن عمد بن أحمد النخعي كان واحداً من أحفاد الإمام زيد الذين أختلطوا بفقها الحنفي ، وكان يعمد شيخهم في بفقهاء الحنفي ، وكان يعمد شيخهم في عصره . " والنخمي على حد قول الذهبي أختص برواية المجموع ، وقد تلقى عنه الكثيرون ومنهم عبد العزيز بن إسحاق شيخ الزيدية في بغداد . ولعمل علياً الصغير "هذا كان من واسطة العقد الذي ربط بين الفقه الزيدي والفقه الحنفي ، وسنجد في ضروع كثيرة تلاقي المذهب في كثير من الحلول الفقهية ، بل سنجد في بعض توافق الأصول الفقهية في الجملة للمذهب الحنفي ، وان كانت تتلاقى مع غيرها إلى حد كبير ." "

تتمثل أوجه اللقاء بين المذهبين ، ليس في تقارب أحكامهما في المعاملات فحسب ، وإنها في قواعد الله المتحسان ، حتى إن التعريف متحد في المذهبين . يشير الكاتب إلى مقدار هذا التقارب في ثلاث نواح ، حددها على النحو التالى :

أولاها - "أخذه بالمصلحة المرسلة ، إذ أخذ أكثر أثمته بالمناسب المرسل ، وعدوا ذلك من قبيل القياس ، فهم قد زادوا في الأصول ، أو وسعوا في معنى القياس أكثر مما توسيع الحنفية ، وبذلك يتقاربون من المذهب المالكي ، بمقدار انفراج الزاوية عن المذهب الحنفي .

والثانية - في الاستصحاب يوسعون الاستنباط فيه عن المذهب الحنفي ، فيعتبرونه مثبتاً للحقوق، كما يعتبرونه حافظاً للحقوق الثابتة ، بينها المذهب الحنفي يأخذ بالاستصحاب بقدر ما يحافظ على الحقوق الثابتة . ولا يأتى بحقوق جديدة .

والثالثة - أنه يفتح باب الحكم بالعقل إذ لم يوجد دليل ، وقد بينا مدى ذلك الأصل. ""

إن المقارنة المستفيضة التي قدمها الكاتب بين مذهب الزيدية ومذهب المعتزلة في أصول الدين ، تقود القارئ ليس إلى تبيان أوجه الإتحاد بين مذهب زيد ومذهب أبو حنيفة فحسب ،

<sup>(</sup>١) الكبسي : الفروق الواضحة البهية بين الفرق الإمامية ، سبق ذكره ، ص ٩٨-٩٩ .

<sup>(</sup>٢) أبو زهرة : الإمام زيد، سبق ذكره، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) المبدر نفسه، ص ٥٠٧ .

بل إلى توضيح ظاهرة كثرة المجتهدين في المذهب الزيدي بالقياس للمذاهب الأربعة الرئيسة. وهذا يعني أن المذهب الزيدي "كان أوسع من سائر مذاهب الأمصار، لأن المذاهب الأربعة لا يخرج المخرجون فيها عن مذاهبهم إلى مرتبة الإختيار من غيره، نعم أنهم يقارنون بين المذاهب أحياناً ، كيا نرى في المغني الحنبلي ، وفي المبسوط الحنفي ، وفي بداية المجتهد ونهاية المقتصد الذي ألفه ابن رشد من المالكية ، والمهذب للشيرازي من الشافعية ، ولكن هذه المقارنات أما أن ينتهي المؤلف إلى نصر المذهب الذي ينتمي إليه والدفاع عنه ، كما نسرى في مبسوط السرخي ، والمعنى ، وإما أن يعرض الأدلة وأوجه النظر المختلفة من غير ترجيع ، ويندر أن يكون إختيار إلا في القليل ، كما نرى في إختيارات أبن تيمية إذ قد خرج من هذا النطاق ، وقد إختار من مذهب آل البيت مسألة في الطلاق الثلاث ، والطلاق المعلق ." "

لم يكن كتاب المجموع هو المصدر الوحيد للمذهب الزيدي ، بسل أن كتاب الأحكام جنباً إلى جنب مع كتاب المنتخب للإمام الهادي هو المصدر الثاني الذي عني العلياء بطلبه تبياناً للمصدر الأول . كيف لا يكون كذلك وهو غرج من طريق الإمام زيد القانت الأواه سيد شباب أهل الجنة وخامس أهل الكساء . غير أن المعلومات الرئيسة لهذا المصدر (المجموع الفقهي والحديثي) غالباً ما كانت تعتمد على النقل الشفهي ، سواء في عهد الصحابة أو في عصر التابعين ؛ لذلك فإن الذين بادروا إلى جمع هذه الروايات المروية عن أئمة آل البيت واجهوا صعوبات بالغة التعقيد . وللعنوان ذاته "المجموع" ، دلالة تشير بشكل خاص إلى مجمل أسانيد أئمة آل البيت ، إبتداءاً من الإمام علي بأن أبي طالب فمن بعده من أولاده وأحفادهم إلى الإمام القاسم الرسي وبنيه ، كها نلمس ذلك من خلال مصنفاتهم وأحكامهم وفتاواهم التي يعتد بها أتباعهم من الشيعة الإمامية .

بهذا الخصوص ، أورد أبو زهرة في قراءته المتواترة لطبقات رواية المجموع أمثلة عدة ، منها رواية بيع أمهات الأولاد من الإماء ، بإعتبارهن جزء من المقتنيات الشخصية ، حيث سبق وأن جوز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بيعهن ، لكن الهادي خالفه في هذه المسألة . ولما سأل عن بيع أمهات الأولاد ، أجاب قاتلاً: "إني لأستوحش من ذلك ، وقال كيف نعلم أن علياً كان يرى ذلك ." ""

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٢٥٣

هذه هي الفرضية الإجتهادية التي يوسعها أبو زهرة في كتابه: تاريخ المذاهب الإسلامية، عندما يبين أن ما طرأ على المذهب الزيدي في اليمن، وما طرأ عليه من تجديد وإضافات سواء في الأصول أو الفروع تتحرر مباشرة من الضرورة السياسية، عملاً بالقاعدة الفقهية عند الضرورة تباح المحذورات. أما الانتقاد الموجه لمذهب الهادي على لسان القاضي عبد الله الشياحي، فلا يهدف إلى إنكار أهمية الإجتهاد في المذهب الزيدي، وإنها يوجه نقده اللاذع لشرطية البطنين وحصر الإمامة في السبطين. وهو يرى أن الإمام زيد بن علي كان أبعد نظراً من يحيى بن الحسين، " فقد أبى أن يأخذ بنظرية حصر الخلافة على أبناء جدته فاطمة الزهراء، ثم يربط بهذه الإمام مذهبه، ويبنى عليه دعوته ودولته.""

يقول أبو زهرة أن الإمام زيد لم يشدد مثلاً القول على شرطية البطنين ، مع أنه كان يسرى بأفضلية آل البيت من ولد الحسن والحسين . والكاتب يتحاشى بدوره توجيه مسهام نقده لمذهب الهادي، الذي كان لحظة خروجه يتوثب لإعلان جهاده واجتهاده ، وقد عانى الأمرين :

أولها - جهاده في جمع شمل اليمن والبلاد المحيطة بها ، وقد تم له أكثر مراره في ذلك . ثانيهها \_ أن الله ابتلاه بأن ظهر القرامطة في عصره ببدعهم وفوضمناهم ، وقد ابلى في مقارعتهم في ساحة القتال ومات متأثراً بجراحه عام ٢٩٨هـ . "

في الوقت نفسه ، لم ينكر مثلاً على يحيى بن الحسين كثرة اجتهاداته في الأصول والفروع، وبذلك يكون قد تجاوز بشكل أو آخر كل ما ارساه الإمام زيد بن علي من قواعد فقهية تتعلق بالمذهب قبل تبلور مشروع الدولة . وكيا هو الحال في كل موقف نقدي صريح لمذهب أو نظرية في الحكم ، فإن ما انجزه الهادي على أرض الواقع ، على المستوى العقدي نقاطاً لا يمكن تجاهله . وأبو زهرة يصر على أن اجتهاد الرسى ، كان محصوراً في أمور ثلاثة:

١ - إقامة الحدود وإحياء الشريعة المعطلة .

٢- اعتهاده في تشييد أركان الدولة على الغلبة والعصبية القبلية ، وكان شعاره الأثير "أقدمكم
 عند العطاء قلبي، وأتقدم عليكم عند عدوي وعدوكم ".

<sup>(</sup>١) الشهاحي: اليمن، سبق ذكره، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٢) أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية سبق ذكره ، ص ٦٦٦ .

٣- كان كثير الإختيار من المذهب الحنفي ، ومن يتأمل فقه الهادي سوف يجد أنه يتكئ إتكاءً
 شديداً على خرجات فقه الإمام أبو حنيفه النعمان . والهادي له فرقة تنسب إليه ، كها هو الحال
 مع الفرقة القاسمية التي تنسب إلى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي . ""

هذا العرض كما في عتويات الكتاب جيعاً ، تم تأسيسه على قاعدة متينة من المعرفة بتاريخ المذاهب الإسلامية ، باختلاف مشاربها الفقهية ومباحثها الكلامية في أصول الدين . لكن الروية لم تجعل من هذا العنوان (الإمام زيد حياته وعصره - آراؤه وفقهه) غاية المراد ، بل تجاوزت العمق والوضوح إلى البحث العلمي الرصين بأمانة العالم وشرف المهنة . ففي بحال مساهمة الفكر الزيدي في إثراء الفكر الإسلامي ، يذهب الكاتب إلى القول بأن منهب الإمام ألهادي لم يأت من فراغ ، إذ يرتكز في معظم آراؤه الفقهية على مذهب الإمام زيد ومجموعه، شأنه شأن معظم " أئمة آل البيت الذين حملوا أمانة ذلك المذهب واجتهدوا فيه ، تفرقوا هم أيضاً في هذه الأقاليم ، وكان لهم فيها أشياع وأتباع .. وهم في تنقلهم ينشرون المذهب ويفتون الناس . والعبرة التي نستخلصها من هذا أن الإضطهاد الذي أصاب زيداً واستشهد في مبيله ، ثم أصاب من بعده أتباعه وأشياعه وآل البيت الذين نادوا بمثل ندائه واستشهد في مبيله ، ثم أصاب من بعده أتباعه وأشياعه وآل البيت الذين نادوا بمثل ندائه ترتب عليه أمران جليلان في تاريخ الفقه الزيدي " . "

فلا يمكن لدراسة كهذه تعنى بحياة الإمام زيد وفقهه أن تحصر وجوده في اليمن ، وكل ما يمكنها عمله هو الإقرار بوجوده وفعالياته على مستوى الساحتين العربية والإسلامية ، على الأقل في صدر الإسلام . والكاتب بدوره يرى أن النموذج الزيدي في تلك الأزمنة الغابرة ، كان أنموذجاً يحتذى به في سائر الأقطار الإسلامية مع بعض التعديلات المستجدة . وذلك الصيت والإنتشار ، يعود إلى رحيل تلاميذ الإمام زيد بعد إستشهاده وتفرقهم في سائر الأمصار ، "فمنهم من ذهب إلى البلاد الديلم والجيل ، فارين بآراهم السياسية وتشجيعهم لأل البيت ، ومنهم من فر إلى بلاد الحجاز ، ومنهم من ذهب إلى اليمن وأستقر فيها .. ودعوا إليه ، وفرعوا في المأثور من آرائه الفقهية ." ""

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٦٦٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

ولقد أصاب الكاتب حين قال في خاتمة تعليقه على موضوع الإجتهاد والتقليد عند الزيدية: "إنهم فتحوا باب الإختيار من المذاهب الإسلامية فيختارون ما يقتنمون بدليله ما دام يتفق دليله مع المنهاج الزيدي المرسوم ، فإذا وجدوا في موضوع الفتوى ما يصلح له من آراء المذاهب الإسلامية المقررة أخذوه ، ولكن لا بد أن يأخذوه أخذ إجتهاد لا أخذ اتباع ، بأن يعرفوا دليله قبل الأخذ ، ويقتنعوا بأنه دليل سليم قوي ، وهو في هذا ينفذون قول الأئمة: لا يصح لأحد أن يأخذ برأينا إلا إذا عرف من أين أخذناه .""

تجاه هذا التنوع الفقهي في إطار المذهب الخامس - الزيدي الهادوي - لا يمكن رده إلى منطلقات نظرية عقدية شرعية وتشريعية تنظم حياة المجتمعات التي بفر فيها أثمة البيت في سالف الزمان بفرة طيبة ، ينبغي على المؤرخ المحترف أن يضع نصب عينيه هدف ترميم كل ما لحق بالمذهب الزيدي من جمود في العهود المتأخرة . والحال أن التجربة الزيدية في عهد الإمامين (أحمد بن سليان وعبد الله بن حمزة) ، وفي عهد (إسهاعيل بن القاسم ويحيى بن محمد حميد الدين) توحي بأن الدولتين الزيديتين الثانية والثالثة ، قد تحولت فيها المؤسسة الإمامية إلى سلطة مستبدة، حيث مارست استبداداً يندر مثيله . الأمر الذي دفع بمفكر إسلامي شيعي النشأة والثقافة ، إصلاحي المذهب والعقيدة الثورية ، توجيه سهام نقده للسلالة المبعن اليمن (آل حيد الدين) ، التي "حكمت اليمن يعقله متخلفة متحجرة وتنكرت للبدئ الشبعة الزيدية .. متجلية في الإمامة الرسمية لعائلة البدر .. ""

وفي نطاق المذهب الزيدي نفسه ، تدور مناقشات نظرية حادة بين زيدية اليمن الهادوية حديثي العهد بمذهب الأثنا عشرية الجعفرية ، وحديثي العهد بتعاليم الدعوة الشوكانية الممتزجة بتعاليم الدعوة الوهابية ، حول أمكانية التوفيق بين صذهب العترة ومذهب أهل

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٤٨٧-٤٨٣ .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام السادس والسبعين من أئمة الزيدية الذين حكموا اليمن نهاء عشر قرون متقطعة ، حتى قيام انقلاب عسكري يوم ٢٦ سبتمبر من عام ١٩٦٢ ، أطاح بالإمامة كنظام ملكي إستبدادي ، معلناً قيام الجمهورية العربية على أنقاضه ، بفضل الدعم العسكري والسياسي الذي تلقاه قادة الحركة الثورية من نظام الرئيس جال عبد الناصر المعروف يومه بالجمهورية العربية المتحدة . انظر ترجمة فاضل رصول للمفكر الإسلامي وعالم الإجتماع على شريعتي تحت عنوان: هكذا تكلم على شريعاي فكره ودوره في نهوض الحركة الإسلامية ، ص ٤٤ .

السنة والجهاعة فيها يتعلق بالإمامة وإستحقاقها. فمثلاً الهادوية ، تخلت عن مبدأ العصمة لدى الجعفرية لصالح تثبيت الإمامة في آل البيت ، في حين ظلبت الشوكانية المعاصرة متمسكة بشعار الأثمة من قريش. "في مقابل ذلك ، تمسك زيدية الجيل والديلم بمذهب الإمسامين الناصر الأطروش، والهادي إلى الحق ، اللذان كانا يتمتعان بسمعة علمية طيبة، وقد سئل علي بن العباس عن الإمامين، فقال: "كان الهادي فقيه آل محمد ، وكان الناصر عالم آل محمد". "

إن التكريس المخلص للمذهب للذي أتبعه أثمة الزيلية المحصلين والمخرجين والمقررين في سبيل نشر مبادئه في الأصول والفروع وتطبيقها في أنحاء المعمورة ، ساهم في ترسيخ قواعد الدعوة والدولة ، في نقطة الانطلاق الأولى من بلاد الجيل والديلم وتلمسان واليمن. وقد وجد الأثمة - المجتهدون الأوائل - في المذهب الزيدي تربة فكرية خصبة قابلة للناء والازدهار، في مجال العلوم العقلية والنقلية ، فرضت أنباطاً عقلانية من التفكير الحر المستقل، جعل بعض العلماء المقلدين اتهامهم بالخروج عن مذهب الإمام زيد ، كما شكا أخرون من أن التوجه السباسي للمذهب نفسه يلقي جانباً بالمسألة الدينية الأخلاقية حول تأثير التشيع المذهبي على مسلكية النخبة العلوية الحاكمة . أما مسألة الاختلافات الشكلية في الأصول والفروع ، فقد كانت غير ذات قيمة سياسية، باستثناء مسألة واحدة ألا وهي مسألة الإصحفاقها .

وبالرغم من شهرة المذهب الزيدي بالاجتهاد من جهة ، وبكترة الأثمة المجتهدين من جهة ثانية ، وبانفتاح اتباعه على أهل المذاهب الأخرى من جهة ثالثة ، فإنهم ما زالوا يظهرون ميلاً لبناء القوالب العقلية التي يصبون فيها المسائل الفقهية والكلامية والتي هي أهسل وأعمق في أصول الدين ، وأضيق وأقصر نظراً في مجال علم الحديث ، وفي عملية انتخباب الإمام . لكن الزيدية الهادوية أنفسهم لا ينفردون بهذه الطريقة الموروثة للتفكير والسلوك ، فهنالك الإثنا عشرية الجعفرية ، والإسهاعيلية الباطنية ، الذين يؤكدون مبدأ الإمامة طبقاً للوصية والعصمة ". فالزيدية الإمامية مدرسة فقهية وكلامية تقر بإمامة المفضول مع قيام الفاضل . لكن هذا القول وغيره ، مثلاً شرطية البطنين يقودنا بطبيعة الحال إلى طريق مسدود

<sup>(</sup>١) عزان : قرشية الخلافة ، سبق ذكره ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) أبو زهرة : الإمام زيد ، سبق ذكره، ص ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٦٨ .

، يندر الخروج منه بل والعدول عنه ، إذا ما أدركنا أن بعض الفرق الزيدية ، تحديداً الصالحية والمطرفية لا تقول بالسبطين ولا تسلم بإمامة المفضول .

إن الإختلافات الفقهية والكلامية بين سائر الفرق الزيلية فيها يتعلق بالإماصة واستحقاقها ليست ثانوية مطلقة - من وجهة النظر العلمية ، عندما بلغ الخلاف أوجه بين المطرفية والمخترعة حول الإمامة وإستحقاقها ، حيث تطور في عهد الإمام عبد الله بن حمزة ، من حيز المناظرات الكلامية إلى حيز النزاع المسلح ومصادرة الأموال والأرواح . وتبدو المشكلة في العصور المتأخرة أكثر تشابكاً وتستحق وقفه عندها ، لولا أن أبا زهرة قصر قراءته على الإمام زيد وعصره . ومعروف أن أثمة الزيدية المتأخرين اعادوا صياغة النظرية الإمامية بحسب مقتضيات الحاجة ، وبحسب متابعتهم السياسية للمتغيرات الإجتهاعية والإقتصادية المحسوبة في غتلف الأقطار التي يتواجد فيها أتباع المذهب .

أما إذا رجعنا إلى قراءة أبو زهرة حول الموضوع ذاته الإمامة واستحقاقها ، وجدنا فيه التجانس مع مدرسة أهل الحديث والرأي ، وعلى رأسهم الإمامين أنس والشافعي اللذين بشددان القول على أن الإمام يختار من قبل أهل الحل والعقد اختياراً . علماً بأن الإمام زيد ، كان يرفض من حيث المبدأ نظرية الوراثة في الإمامة العظمى ، و"قد أوجب إظهار الفاضل من آل فاطمة نفسه ، وإعلانه لينظر الناس في مدى المصلحة في توليه ، وللموازنة بينه وبين غيره في أيها أصلح ." "المقصود هنا هو التعبير بشكل مغلف عين أهمية شرطية البطنين ، بمعزل عن قرشية الخلافة ، التي تأخذ معنى أعم ، ذلك أنه في حال وجود إمامين تقاربا أو تباعدا في الشجاعة ، والكرم ، والعلمية ، والاجتهاد ، يبقى عامل الفضل والشرف أمر عصوب ، شأنه في ذلك شأن مبدأ الغلبة والعصبية .

وسنرى كيف أن معيار الغلبة أصبح هو العامل الحاسم في الوصول إلى سدة الحكسم ، حتى ولو كان من يتصدى لها جاهلاً بأمور الشرع ، بىل ومبادئ القراءة والكتابة . عند ثن يمكن إدراك مدى إفتقار عدد من الأثمة الحكام ليس لشروط الخلافة فحسب ، بىل مستوجبات الشرعية السياسية ، وبإمكاننا أيضاً تصور معية من وقف معهم من جماعة أهل الحل والعقد في لحظات مطالبتهم بها بحق أو بغير حق .

<sup>(</sup>١) أبو زهرة: الإمام زيد، سبق ذكره، ص ١٩٢.

ونضيف إلى ذلك مأساة تكرار "ظاهرة الخروج" عند الزيدية ، كونها أضحت القاعدة المتبعة للإستيلاء على السلطة في مختلف عهود الدول الزيدية المتعاقبة على حكم اليمن . ولنا عبرة وموعظة في تجربة السيد على بن على المروني ، الذي أعلن نفسه إماماً مهدياً من هجرة (المرون) في ديسمبر من عام ١٩٦٢م/ رمضان ١٣٨٧هـ . "لكن الظروف المرضوعية - سقوط الملكية وقيام الجمهورية \_ حالت دون نجاح دعوته وإمامته ، بعد تمكن نخبة من طلائع الجيش اليمني الحديث (الحرس الوطني) بقيادة المقدم أحمد بن أحمد الكبيي من إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى بجلس قيادة الثورة في صنعاء . على إثر ذلك إصدرت محكمة أمن الثورة في حقه حكم عاجل قضى بإعدامه رمياً بالرصاص ، للحيلولة دون خروج إماماً آخر يدعو لنفسه فتهتز مكانة النظام الجديد في أعين الناس .

وفي شهادة خطية تلقيناها في منتصف عقد الثيانينيات من القرن الماضي ، من فخامة القاضي العلامة عبد الرحن بن يحيى الإرياني، ذكر فيها أن السيد المروني "كان من أشد المعارضين لحكم بيت حيد الدين لو لا أن الفتنة جراء البلبلة التي أحدثها في أذهان الناس من أبناء القبائل الجهال وأعيان البلاد الذين يتبعون كل ناعق كانت السبب المباشر في قتله وسحله ليكون عبرة لمن أعتبر فلا يجرؤ هاشمي بعد اليوم على الخروج والعصيان . وهو في زمرة الهاشميين الذين طاردتهم حكومة السلال بتهمة العمالة والرجعية لأسباب سياسية معروفة لدى الجميع وكانت تهمة الملكية وسيلة للقضاء على الخصوم السياسيين وسبيلاً للتخلص من السادة المتطحين لكرسي الرئاسة في العهد الجمهوري." ""

وفيها يخص عملية خروج السيد المروني في بداية عهد الثورة وإعلان الجمهورية ، إلا أن عدد الدعاة والمحتسبين أخذ يتناقص بشكل ملحوظ بعد إعلان مجلس قيادة الثورة سقوط النظام الإمامي البائد . غير أن عريات الحرب الأهلية التي أشتعلت رحاها الأسرة المالكة (بيت حميد الدين) في مرتفعات اليمن الشهالية الشرقية والغربية، وما صاحبها من تدخل عسكري سافر لجيش الجمهورية العربية المتحدة المناصر للنظام الجمهوري الوليد في صنعاء ،

<sup>(</sup>١) قرية تقع في جبل ضوران آنس من حزلة بني خالد ، ينسب إليها السادة من آل المروني ، وهم مس ولمد يحيى بن منصور بن مفضل بن الحجاج بن علي بن يحيى بن القاسم بسن يوسف المداعي . انظر معجم البلدان والقبائل اليمنية ، سبق ذكره ، ص ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٢) من إجابات القاضي الإريان، سبق ذكره.

كان قد أحبط معظم تلك المحاولات المتكررة لإستعادة مقاليد السلطة والحكم في العاصمة . ولعل تجربة الداعي حسين بدر الدين الحوثي ، الذي أعلن نفسه بعد قيام دولة الوحدة إماماً مهدياً من مديرية حيدان بمحافظة صعدة ، توحي بأن الرجل أخيذ يتقمص دور الإمام المؤسس يجيى بن الحسين الرسي ، الذي نهض للقيام بأمر الدعوة والدولة من تحت الرماد . إلا أن نهضة الحوثي من صعدة بها تحمله من دلالات شرعية وتشريعية ، لم تلق إستجابة ملموسة من قبل عشائر حاشد وبكيل ترقى إلى مستوى التحدي السياسي ، عندما أخذ هو وأنصاره يندون بتوريث الخلافة من الآباء إلى الأبناء في العهد الجمهوري ، تحديداً بعد قيام دولة الوحدة . "

وفي مجتمع قبلي كالمجتمع اليمني الذي تسوده قيم الفروسية والمباهة بالعصبيات ، كانت معظم عشائر حاشد وبكيل ومذحج ، غير آبهة بالدعوات المتكسررة التي بثها الحوثي في رسالته الصوتية المنددة بحكومة صنعاء . " فالخطاب السياسي المبثوث في تلك الرسالة لم يكن منسجاً مع مفهوم قرشية الخلافة ، كما يتضح ذلك من قول الإمام علي كسرم الله وجهه: إن الأثمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم ، لا تصلح على أبي سفيان ، جاء فيه: " أما بعد ، فقد علمت إعذاري فيكم ، وإعراضي عنكم ، حتى كان ما لابد منه ، ولا دفع له ، والحديث طويل، والكلام كثير ، وقد أدبر ما أدبر ، وأقبل ما أقبل ، فبايع من قبلك ، وأقبل إلى في وفد من أصحابك ، والسلام ." "

<sup>(</sup>١) نلمس صدى هذا الاحتجاج في الموقف المدني للمرجعية الدينية الزيدية المناهضة ليعمة الإصام يجيى وولده الناص أحمد ، بإعتبار أن طريق الحكلافة (الإمامة) هو الدعوة والخروج والسمع والطاعة في المكرة والمنشط . انظر مناقشة أحمد عارف : الصلة بين الزيدية والمعتزلة ، مسبق ذكره ، ص ١٣٦- ٣١ ، وثيقة الصلة بالنظرية الزيدية المضمنة في دراسة أحمد صبحي : في علم الكلام ، سبق ذكره ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ، وانظر أيضاً تعليقات زيد الوزير في مقالته : عاولة لفهم المشكلة اليمنية ، سبق ذكره ، ص ٣٣ وما تليها . (٢) انظر تفاصيل "الحطة السرية لتصدير الثورة الإيرانية وترجتها في عاضرة الصريع ((الحوثي)) " ، ص ٣ في جريدة الشموع ، العدد (٢٨٥) السنة التاسعة ، السبت ١٢ ربيع الشاني ١٤٢٦هـ الموافق

<sup>(</sup>٣) انظر تعليق عمد بن عمر الواقدي ، أعلم الناس بالمغازي والسير والفتوح واختلاف الفقهاء في تلك المسألة وغيرها التي وردت تفاصيلها في كتاب الردة وفي كتاب الجمل ، وانظر أيضاً مصنف محمد بمن أسحاق بن النديم: الفهرست، والكتاب مقسم إلى عشرة مقالات من جوانب الثقافة الإسلامية ، ويوجه خاص المذهب والاعتقادات، بالقياس إلى كتاب نهج البلاغة ، ج ٢ ، ص ٧٥ .

وكل ما يهم الشيخ أبو زهرة في هذا المقال (الإمام زيد حياته وعصره) ، تعريف القارئ بقيمة مذهب أهل البيت ، حيث يتمشل في أصراره على أن الدعوة إلى الله يجب أن تقترن بالخروج على الحاكم الجائر ، فهذا الخروج لا يعني الفتنة ، وإنها إصلاح الأرض بعد إنسادها، وذلك الأمر يتسق مع نظرية الخروج عند الهادوية ، بالمقارنة لنظرية الهادي في الإمامة وإستحقاقها ، والتي تشدد القول على شرطية البطنين . وبين هاتين النظرتين ، تبرز النظرية الإمامية الإمامية الإمامية الإمامية الإمامية الإمامية الإمامية الإمامية الإمامية الباطنية ، والنظرية الإثنا عشرية الجعفرية، "فلم يشترطوا الخروج لأنها تؤل عندهم بالإيصاء لا بالأختيار من أهل الحل والعقد.""

وهنا يبرز التباعد والاختلاف بهذا الخصوص بين سائر الفرق الإمامية ، سواء تصورنا هذا الاختلاف في شرطية البطنين ، أم في فرضية الدعوة والخروج . فالخلاف الجوهري حول هذه المسألة - الإمامة وإستحقاقها الذي لا يزال قائم دون حسم . وألا كيف نفهم مباحث الفرقة المطرفية وربيبتها الصالحية التي تقترب في مباحثها كثيراً من مذهب الأشعرية ، أي أمل السنة والجاعة مع إدعاء شيوخها شرف الإنتساب لمذهب آل البيت؟

إن التعمق في نظرية الإمام زيد تنطلق من منظور أخلاقي ، مصدره كتاب الله وسنة رسوله ، حيث يقرن بين الدعوة والخروج بمعزل عن شرطية البطنين . وهو بذلك يكون إمام علوي يهجر مبدأ التقية . ويتكرر مصطلح (خروج) عشرات المرات في مخاطبته الناس قبل خروجه من مكة والمدينة مغاضباً إلى البصرة والكوفة وكربلاه ، حيث يتواجد شيمته . وأبو زهرة ، على سبيل المثال يورد عور مناظرة وقعت بين زيد وأخيه محمد الباقر ، وردت في مقالة الشهرستاني ، وفيها يقول: إن الإمام محمد الباقر قال لأخيه زيد: "على قضية مذهبك والدك ليس بإمام فإنه لم يخرج قط ، ولا تعرض للخروج ." "

هذه الكليات توحي بأن الإمام على بن أبي طالب لم يتطرق البتة لمبدأ الخروج من قريب أو بعيد ، رغم معارضته الضمنية لبيعة بعض الصحابة ، وبشكل خماص الخليف الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه . ولابد لنا من أن نحدد حينئذ مستوى آخر تتكرر فيه عملية خروج إمامين في قطرين ، وللشهرستاني القول الفصل في هذه المسألة ، حيث يقول : أن

<sup>(</sup>١) أبو زهرة : الإمام زيد، سبق ذكره، ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني : الملل والنحل ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ٢١٠ .

الزيدية جوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال ، بقوله :" إن زيداً كان يرى أن الأفضل في الإمام أن يكون عدلاً فاطمياً ، أي يكون من ذرية علي من فاطمة رضي الله عنها." ""

على أننا لا نجد حالة واحدة يقتفي فيها الإمام زيد تجربة من سبقوه من أثمة البيت، بإستثناء الإمام الحسين بن علي شهيد كربلاء . بل على العكس ، تظهر تجربته الشخصية مع حكم بني أمية أنه رغم إقراره بخروج إمامين في قطرين شريطة أن لا تكون بينها خصومة . والكاتب يبدي دهشته ، بالقول : "ولا ندري على أي أصل اعتمد الإمام زيد في تقريره ذلك المبدأ . ولم نجد في المصادر التي تحت أيدينا ما يبرره ، فهل أعتمد على المهادنة التي عقدت بين علي رضي الله عنه ومعاوية ؟ ولكن ذلك لا يصح أن يكون معتمداً ، لأن علياً رضي الله عنه ما أعترف بأن معاوية إمام ولكنها كانت مهادنة لمصلحة المسلمين ، ولتودي فرائض الحج."" ومن الطبيعي أن نبحث هنا في وضع فاصل دقيق بين مذهب الإمام زيد ومذهب أبيه ، الذي أجاز الهدنة مع خصمه اللدود معاوية ، حرصاً منه على المصلحة العامة ، كما هو الحال في عهد التحكيم ، حيث لم يتنبه أمير المؤمنين إلى الخدعة الكبرى التي وقع فيها عمثله الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري وهو يهم بخلع إمامه الذي منحه كل ثقته لدينه وأمانته .

وهذا الحادث العارض يفصل بوضوح بين مبدأ الدعوة والخروج ، تماماً كها تفصل معظم الغرق الزيدية - بإستثناء الحسينية - بين الإمامة والنبوة . والكاتب يومي أكثر من مرة إلى هذه المسألة: "فعلي لم يعتبر نفسه وارثاً للخلافة ، وقد يكون أعتبر نفسه أولى ، ورضى ما اختاره أهل الحل والعقد في سقيفة بني ساعدة ." "وبعد ، فليس لأحد أن يرتاب أنه قد تمنع كلياً على مبايعة الناس للشيخين (أبي بكر وعمر) ، وهو القائل: "لقد سبقا والله سبقا بعيداً ، وأتبعا من بعدهما إنباعاً شديداً ، فذكرهما حزن للأمة ، وطعن على الأثمة ." "

وهكذا تمهد قراءة الشيخ محمد أبو زهرة الطريق لغيرها من القراءات الأخرى الإستقصاء الخلفية التاريخية للدعوة الزيدية والدولة الهادوية ، باعتبارهما حلقتان متشابكتا

<sup>(</sup>١) أبو زهرة: الإمام زيد، سبق ذكره، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه .

العرى. وقد ثبت عملياً أن غتلف التجارب التاريخية المعقدة التي مرت بها الدعوة والدولة ، في كلّ من العراق وطرستان والمغرب وبلاد اليمن ، أنها مليئة بالدروس والعبر ، تتضاءل إلى جانبها الدول والإمارات ، فتصبح شيئاً بعد خبر كان . لكنها لم تكن سوى عاولات يائسة ، أشبه ما تكون بعملية حت قائم وجار في جدار الشرعية المغيبة من جهة ، وجدار الخلافة المغتصبة من جهة أخرى.

وعليه ، فإن هذه القراءة الرائدة تضيء لنا الدرب بنورها الساطع ، الذي يكشف ويدين مروجي الفرقة المذهبية ، والعصبية القبلية آفة هذا المعصر . وهكذا يصعب على الباحث المحايد مها أدعى إلتزام خط الموضوعية العلمية ، ردم الهوة الشاسعة بين سلطة المعرفة ومعرفة السلطة ؛ وبالتالي التقريب بين نصوص القراءات المتعارضة في أصول الدين الخمسة وأصول الفقه الزيدي . ومع ذلك ، فقد نجع أبو زهرة في قراءته المتأنية لتراث معتزلة الميمن إلى حدٍ ما تجعل منه شيخاً أزهرياً بذل قصارى جهده للتقريب المذهبي وإزالة الجفوة بين أهل المعن. فها أحوجنا اليوم لمثل هذا النوع من الدراسات والأبحاث التي يشهد لها الجميع بالعلمية والموضوعية المتجردة.

## الفَطَيِّلُ النَّانِي

## إن قراءة صبحي ﴿ أَزَمَةُ الفَكُرِ الزيدي ﴾

مثلها أستهوى المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد الشيخ محمد أبو زهرة ، أستهوت كذلك آراء الفرق الإسلامية في أصول الدين الدكتور أحمد محمود صبحي ، الذي طلع علينا ببحث شامل أعده بعناية فائقة ، في ضوء إطلاعه الواسع على التراث المخطوط لمعتزلة اليمن . فكان بحثه (في علم الكلام الزيدية) تطوراً واضحاً في الفلسفة الإسلامية ، الذي أشرف على طباعته منشأة المعارف بالإسكندرية في مطلع عقد الثانينيات من القرن المنصرم . وهذا العمل أوفى ما ظهر من مؤلفات الزيدية في كل من طبرستان واليمن ، من حيث التعمق في نما الفقهية والكلامية وثيقة الصلة بالإمامة والسياسة .

فالكاتب يعتمد منهج الترتيب الموضوعي والزمني لبحثه ودراسته ، مقتفياً بذلك منهج أبو زهرة الذي عني بمختلف حياة الإمام الشهيد زيد بن علي رضي الله عنه . وهذه القاعدة التي أعتمد عليها بعد ذلك أحمد صبيحي في عمله الضخيم (في علم الكلام دراسة فلسفية لأراء الفرق الإسلامية في أصول الدين) ، فرضت نفسها بقوة على سائر القراء التالين ، كملي زيد، وأحمد عارف، وعمد الحكيم ، الذين اعتمدوا نهجه الفلسفي الجديد في توضيح ما أستجد حول أصول الدين الخمسة من جهة ، وتقديم تحليل تاريخي فلسفي لظاهرة التشبع من جهة أخرى .

وهو في هذا الترتيب الزمني لبحثه ودراسته ، يخصص الباب الأول من دراسته كمدخل لما لجة ظاهرة التشيع لأئمة آل البيت ومذهب العترة ، بإعتبارها ظاهرة سياسية وإجتهاعية جديرة بالرصد والمناقشة . وكان موضع الخلاف في منشأه يجسد مطمح شرعي من يتولى زمام الأمة في غياب الحبيب المصطفى ، بمعزل عن بيان "منا أمير ومنكم أصير" . يومها احتدم الخلاف حول مقولة "الأثمة من قريش" ، عندما أحتج نخبة من الصحابة في سقيفة بني ماعدة على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جعل الخلافة في تيم وعدي دون سائر قريش . فبنو هاشم بزعامة الإمام على بن ابي طالب كرم الله وجهه ، كان أولى الصحابة بها

نظراً لغزارة علمه بكتاب الله وسنة رسوله من جهة ، ونظراً لقرابته من بيت النبي من جهة أخرى.

من هذه الزاوية ، يرى الدكتور صبحي أنه رغم الشرخ العميق المترتب على حادثة سقيفة بني ساعدة ، إلا أن إختلاف الرأي حول مسألة الإمامة العظمى كان قد حسم لصالح خلافة أبو بكر ، نظراً لمكانته في أعين الصحابة . لكن تنصيب عمر بن الخطاب للصديق أميراً للمؤمنين، على حد قوله: "لم يحسم مشكلة كيفية إختيار الخليفة ، إذ يتعذر أن تستنبط من بيعته قاعدة شرعية تحدد كيف يختار الحاكم ." "إلا أن الأمر الذي يجلب الإنتباه في مناقشته لهذه المسألة ، مبدياً وجهة نظره بأن تلك القاعدة الشرعية في الإختيار كانت أشبه ما يكون بالحرم المقلوب .

ومثلها أفتتح الكاتب مناقشته للجزء الثالث (الزيدية) من موسوعته الفلسفية لأراء الفرق الإسلامية في أصول الدين، التي يجدد فيها الأسباب الموضوعية لظاهرة التشيع مقتفياً بذلك أثر قراءة أبو زهرة (الإمام زيد)، التي أقتصرت معالجتها على عملية خروجه وإستشهاده. فالعلاقة الروحية للأمة توحدهنا بين الإمام وشيعته، إنها تعطي معنى خاص لفهوم الوصية والوراثة في بيت النبي ( قلله ). أما ما كان تبريراً وما كان منها تعليلاً ، فقد حشد شيعة أمير المؤامنين علي سيل هائل من الآيات القرئانية والأحاديث الشريفة والتي وظفت لتبرير الموالاة ، فمنها "أدلة سمعية جاء بعضها متعسفاً ومنكراً من سائر المذاهب ، ومنها ما كان تعليلاً فيتعلق بوقائع تاريخية وخصال شخصية لا سبيل إلى إنكارها . ""

يشكل الخطاب الديني في قراءة صبحي ، جزءاً لا يتجزأ من موضوعات بحثه لظاهرة التشيع المذهبي ، بإعتباره ظاهرة تاريخية سياسية جديرة بالرصد والملاحظة . فقرابة الإمام على من بيت النبوة ، جعلت أشياعه يتمسكون بشرطية البطنين ، وما أعقب ذلك من إنصارات وإخفاقات إعترضت مسار أثمة آل البيت في مراحل مختلفة من دعوتهم وخروجهم . وكانت دعوة الإمام زيد بن على وملابسات خروجه من المدينة إلى الكوفة ، تشكل في حد ذاتها تجربة إستثنائية إستخلص منها الكاتب العبر والدروس ، ذلك لأنه خالف

<sup>(</sup>١)صبحي: في علم الكلام الزيدية، سبق ذكره، ج٣، ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٣٤.

"سيرة أبيه وأخيه اللذين آثرا التقية والقعود". " والخروج في نظر الزيدية كلمة حق في وجه سلطان جاثر ، شريطة أن "يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله ، وجاهد على ذلك فاستشهد ومضى [إلى] أن يقوم آخر يتلوه يدعو إلى ما دعا إليه .. ذلك أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ما دام لا يمكن دفع المنكر ، فإقامة الحق لا يكون إلا بذلك." "

إن الأهمية المركزية المعطاة للدعوة الزيدية ، تستجيب بطبيعة الحال لواقع الحال لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والكاتب بدوره يوضح في سياق قراءته مفهوم الخروج في المندهب الزيدي ودواعيه لـ "كل فاطمي شجاع عالم زاهد سخي خرج ثائراً على الظلم يكون إماماً ومهدياً ، وليس الإمام منا من جلس في بيته وأرخى ستره وشبط عن الجهاد ، ولكن الإمام منا من جاهد في سبيل حق جهاده ودافع عن رعيته. " "وسوف نرى أن عملية تجسيد مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، غالباً ما يستدعي من الإمام أو الداعي ممارسة مختلف أشكال العنف الرمزي ، إنطلاقاً من موقعه ، وإنطلاقاً من مذهب أهل العدل والتوحيد .

من جهة أخرى ، كانت الحسبة عند الزيدية موضع عناية عدد من الدارسين الأقدمين والمحدثين ، الذين أولو عنايتهم الخاصة بأهمية الحسبة بإعتبارها وظيفة مقاربة لمنصب الإمام. وهو التصنيف شبه الرسمي الذي أخذ به التيار الزيدي المتفتع على أهل السنة والجهاعة ، في نحاولته الإبتعاد عن علم الكلام وثيق الصلة بأصول الدين الخمسة . بهذا الصدد ، يجري الباحث يحيى بن حسين النونو في دراسته الموسومة نظام الحسبة عند الزيدية ، إجراء مقارنة بالمذاهب الأربعة، وفي ذلك يقول: "يجيز جيمع أثمة الزيدية تولي المحتسب بالصلاحية ، طالباً نفسه البيعة لكنه ينعزل عند تولي إمام." " حمل لواء هذا الإنجاء المذهبي المتحرر من مذهب العبرة الفقيه والمحدث الشوكاني ، الذي شغل منصب الوزير الأول والقضاء الأكبر

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٥٥ .

 <sup>(</sup>٢) أحد بن محمد الشرفي : عدة الأكياس المتنزع من شفاء صدور الناس في شرح معاني الأساس (غطوط ،
 ورقة ٢١٥، نقلاً عن صبحى : في علم الكلام ، سبق ذكره ، ج٣، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الكليني : أصول الكافي ، ج١ ، ص ٣٥٧ ، نقالاً عن صبحي: في علىم الكيلام ، سبق ذكره ، ج٣ ، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤) يحيى بن حسين النونو: نظام الحسبة عند الزيدية ، ص ١٣٦ .

في وسط عهد الدولة القاسمية، بالرغم من ذلك لم يكن راضياً بهذا المنصب الديني الرفيع "ولولا مخافة المتعصين للمذهب آنذاك.. لدعي هو أو غيره لانفسهم بالإمامة." "

لهذا الغرض ذاته كرس صبحي نصف دراسته تقريباً للمرحلة التأسيسية التي سبقت قيام دولة الهادي في اليمن، وهو يومي بذلك إلى عهد الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي (ت٤٦٤ عد/ ٢٨٦٢م). بالرغم من ذلك لم يفقد أية لمحة من وميض الفكر الزيدي في حياتنا المعاصرة، رغم أن أدبياته الفقهية والكلامية في هذا الزمن المتقادم، بالنسبة لكثير من الدارسين والباحثين أصبح تراثاً مواتاً في حكم التاريخ. وإذا كانت نقطة إنطلاق الزيدية مقترنة بالخروج، قد بدأت نظرية الخروج تشق طريقها مجدداً مع تلك الدراسات والأبحاث وثيقة الصلة بتاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد على يد عدد من الكتاب المذين أولوا عنايتهم الخاصة بإستعراض مجمل آراء الفرق الإسلامية في أصول الدين . علماً بأن معظم النصوص الأصلية لمعتزلة البصرة وبغداد كان قد فقد أو تعرض للتلف ، في حين حافظ زيدية اليمن على ما تبقى منه ، لكنه مع ذلك لم يسلم من تكرار عملية النسخ والتشويه، سيا فيها يتعلق بمباحث الإمامة وإستحقاقها .

تأتي أهمية قراءة صبحي في أن صاحبها ، أعتمد في بحثه ودراسته على مصادر زيدية إمامية غطوطة ، نخص بالذكر منها: كتاب القاسم بن محمد رسائل العدل والتوحيد ، ويحيى بن الحسين الأحكام في الحلال والحرام ، وحميد المحلي الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ، وكتاب أحمد الشرفي عدة الأكياس المنتزع من شفاء صدور الناس في شرح معاني الأساس . فضلاً عن كتب السير والتراجم (طبقات الزيدية الكبرى والصغرى) ، وبوجه خاص سيرة يحيى بن الحسين ، الذي قام بإعدادها أمين سره الشريف محمد بن عبيد الله العلوي. والمصدر الأخير، كما هو معلوم اشتهر صاحبه بتحيزه السياسي لمفهب العترة ، أكثر من غيره من المؤرخين الرسمين المحسوبين على المؤسسة الإمامية . وأمام الدارسين المحققين عملاً شاقاً يصعب فهمه واستيعابه دون الغوص والتعمق في تراث معنزلة اليمن المخطوط .

ولعل أول ما يلفت نظر القارئ لكتاب صبحي (الزيدية) سمة المبالغة في سرد الأحداث والوقائع التاريخية ، حيث اعتبر الكاتب كافة أثمة الزيدية الأوائل ليسوا "دعاة

<sup>(</sup>١) غليس: التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١٣٦ .

خروج" فحسب، بل "بناة دول". "مستني من ذلك أمراء بني أمية في محاولتهم النهوض من كبوتهم بعد تلك النكسة السياسية التي مُنيت بها دولةهم على يد البيت العباسي، حيث يتجاهل الإشارة مثلاً لتلك المحاولة الجسورة في بناء دولة أموية مستقلة عن الخلافة العباسية في بلاد الأندلس، على يد الأمير عبد الرحمن الداخل المكنى بصقر قريش. كما أن المقارنة الدقيقة لمجمل التجارب التاريخية، سواء أتعلق الأمر بدولة الأدارسة في المغرب، أو دولة بنو بوية في بغداد، أو الدولة الأدارسة في معدة، تظهر التجارب التاريخية بأن أتمة آل البيت كانوا بحق وحقيق أثمة جهاد وإستشسهاد. وفيه يوجز القول: "بعد هذه السلسة المتصلة من المآسي لابد أن يثور التساؤل عند جدوى الخروج.. كذلك فعل أثمة الزيدية مسترشدين بقول الرسول: (لا يحل لعين ترى الله يعصى أن تطرف حتى تغير أو تهجر)، وكذلك قوله عليه السلام: (سيد الشهداء حزة ورجل قام إلى إمام جاثر فنهاه فقتله)". ""

وبعد إيضاح الموضوعات العامة المحددة للمشروع الزيدي ومكوناته في الباب الثالث من دراسته بعنوان (دعاة خروج وبناة دول) بإيراد قوله تعالى: { وَرُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِيْنَ } . " وحول تأثير الدعوة والخروج في المنهب الزيدي ، يجزم الكاتب على أن معظم أثمة الزيدية في المشرق والمغرب العربي كانوا بالفعل دعاة خروج وبناة دول . بصرف النظر عن النظريات السياسية والتعديلات الشكلية التي أحدثوها في أصول الدين الحسمة ، لا سيها الإمام هادي يحيى بن الحسين الرسي الذي أفصح عن طموحه السياسي في وقت مبكر وهو يحاول الإستقلال والإنفصال بحكم اليمن عن الخلافة العباسية .

من خلال القراءات السبع لتراث معتزلة اليمن تظهر لنا عناصر القوة والضعف في نظرية الإمام الهادي، وعليه يمكنا رؤية هذا الواقع من زاوية شرطية البطنين، أو من زاوية قرشية الخلافة. لكن قراءة صبحي، بقدر ما تسلط الضوء على التجربة الهادوية، تبدو إمكانية شرحها في الفصل الثالث (يجيى بن الحسين ودولة الهادوية في البمن) وملحقه

<sup>(</sup>١) صبحي: في علم الكلام الزيدية ، سبق ذكره ، ج ٣ ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم: سورة القصص ، آية (٥) .

(نصوص من مؤلفات الهادي يحيى بن الحسين) من الباب الثالث مبتسرة . نظراً لتعارض مباحث قراءته مع حوليات يحيى بن الحسين بن القاسم (المستطاب في تراجم رجال الزيدية الأطياب) المسمى بطبقات الزيدية الصغرى ، تمييزاً له عن طبقات الزيدية الكبرى لإبراهيم بن القاسم ، صاحب (بهجة الزمن في حوادث اليمن) ، الذي يجزم القول إنه "لم يبق للذهب زيد بن على الأول في الأصول والفروع منهم متابع" . "وهكذا يبقى أمام المحققين عملاً واسعاً متشعباً ، ولهم أن يختاروا السبيل الذين يرغبون إتباعه في تحقيق النصوص التاريخية على الطريقة القديمة ، أو يتبعوا أسلوباً جديداً عن طريقة مقابلة النصوص الموجودة بالمخطوطات التي سبق وأن حققت من قبل بحاثهة عرب محترفين ، من أمثال سعيد عبد الفتاح عاشور ، وعمد عبد الله ماضى ، وأيمن فؤاد سيد .

لا شك أن الدكتور أحمد صبحي باحثاً مختصاً في مجال الفلسفة ، حصراً في تاريخ الفرق الإسلامية الشيعية والسنية على حد سواه . وقد أشتهر في اليمن كثيراً ، نظراً لتخصيصه الجزء الثالث من دراسته الموسوعية (في علم الكلام الزيدية) ، التي يشيد بين فصول دراستها وأبوابها بعقلانية أثمة الفكر الزيدي من جهة ، وفكرة معيارية علوم الإجتهاد بمعزل عن نقلية الجبر والإختيار . وهكذا يصل بالقارئ في الباب الرابع من دراسته لمباحث التيار الزيدي المشايع للمعتزلة ، إلى الإستنتاج التالي: "خلاصة القول كان المعتزلة أهل فكر ونظر بينا غلب الزيدية جانب العمل ، ولندى لم يجار الزيدية المعتزلة في مسائل دقيق الكلام كالحديث في الجزء والكمون والمداخلة إلى غير ذلك من المسائل الطبيعية ، وشغلوا عن ذلك بمبحث الإمامة." وهو يجاري في ذلك أحكام قراءة أبو زهرة ، الذي يشدد القول بدوره على تفوق الفقه الزيدي بالقياس إلى سائر المذاهب الإسلامية الأخرى، مشيراً إلى مقدرة على تفوق الفقه الزيدي بالقياس إلى سائر المذاهب الإسلامية الأخرى، مشيراً إلى مقدرة الواقع السياسي والإجتماعي ، يتضع ذلك في تغليب المعتزلة للجانب النظري على الجانب العمل ، أى تفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمستوياته الثلاثة .

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين : المستطاب ، سبق ذكره ، ورقة ١٨ ، نقلاً عن سبيد : تماريخ المفاهب الدينية في بـلاد اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١٨٠ .

وإذا ما اقتصرنا على هذه الملاحظات نقول بأن الاستقصاء لمباحث هذه الدراسة في تراث معتزلة العراق ، يوصلنا إلى معرفة افاق الدعوة الزيدية ليس في اليمن وتلمسان نحسب ، وإنها في بلاد الديلم وطبرستان ، حيثها باشر أتمة أهل البيت نشاطهم الدعوي عهدين السبيل لبناء دول بعضها اضمحلت ، والبعض الآخر منها صمد في ظل ظروف استثنائية ، نخص بالذكر منها دولة الهادي وبنوه . ويعود الفضل في ذلك للإمام المؤسس يحيى بن الحسين ، الذي نجع في إستئصال شافة العصبية القبلية "حتى دانت له الرقاب .. وكان يحارب على منع الزكاة فإن أدوها كارهين بعد المزيمة أعطى فقراء المهزومين الربع مما جعه من الزكاة ، وكان يأمر عهاله بصرف الربع مما يجمعه على الفقراء المساكين من أهل بلده."" ومثلها كان الهادي إلى الحق إماماً هادياً ومهدياً متشدداً في جمع الصدقات على غرار بصحابة رسول الله ، كان الرسي حازماً في تطبيق قانون الشرع مغلباً أياه على الأعراف القبلية ، الطاعة والتفرد بعائدات الزكاة دون حسيب أو رقيب .

ولما تحولت الدعوة الزيدية الهادوية إلى دولة وكيان سياسي ، حينه فقد مفهب الإسام زيد جزءً من بريقه وخصوصياته التي تجعل منه قيمة عقدية في نظر النخبة العلوية الحاكمة ، ويصير معتمداً على الاحتياجات السياسية الملحة للعهد الجديد . وقد أنعكس هذا الموقف على مسلكية الأئمة الحكام ، وكان أولهم يحيى بن الحسين الذي كان "داعية إلى حكم إسلامي على المذهب الزيدي ، إذ حدد أصول الدين في معرفة الله وتوحيده ، والعدل والوعد والوعيد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ثم الخروج مع أثمة آل البيت من ولدي الحسن والحسين"." لكن يتغافل تماماً عن ذكر إجتهادات الإمام زيد ، فيها يتعلق بأصول الدين الخمسة المتعارف عليها لدى معتزلة العراق ، مكتفياً بذكر قيمة جهاده وإجتهاده في مسائل فقهية فرعية غير ذات قيمة بالمقارنة لنظريته السياسية التي جاءت مكرسة لمفهوم شرطية البطنين.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ج٣ ، ص ١١٣ .

واستمرت المشكلة قائمة إلى عصرنا الحالي، وأنقسم المؤرخون والفقهاء إلى مدارس ومذاهب، منهم من أبد نظرية شرطية البطنين وجعلها مكملة لقرشية الحلافة، ومنهم من أنكرها محتجاً بغيرها. وعمد الهادي من خلال مباحثه الكلامية (رسائل العدل والتوحيد)، والفقهية (إثبات النبوة والوصية) إلى القول بأن فكرة الإرتباط بين النبوة والإمامة تنشأ بالتلازم بين الأصول والفروع، جازماً على أن الإمامة لا تجوز إلا في ولد الحسين والحسين بتفضيل الله لها، وجعل ذلك فيها وفي فريتها. وهو يعدد نحو أربعة عشر شرطاً لمن أراد أن يتصدى لهذا المنصب الرفيع، "ذلك أن الإمامة لا تثبت برضى المخلوقين وإرادتهم وإنها من ثبت له الله الإمامة وجب على الأثمة [الأمة] الطاعة، ومن لم يثبت الله لمه الولاية على المسلمين كان مأثوماً معاقباً ومن اتبعه على ذلك من العالمين لأنه أتبع من لم يجعل الله له حقاً المسلمين كان مأثوماً معاقباً ومن اتبعه على ذلك من العالمين لأنه أتبع من لم يجعل الله له حقاً وعقد لمن لم يعقد الله له عقداً.""

وبعد وفاة الهادي حدثت أزمة خطيرة ، من جراء خروج الداعي يوسف بن يحيى بن الناصر يدعو لنفسه في مدينة صعدة ، حيث دخل في مواجهة مكشوفة مع أبناء الهادي "الذين لم يستطيعوا تقبل هذا المنافس الجديد على ما يعدونه ميراثهم ." "على إثر تلك الحروب المدمرة بدأت دعاثم الدولة الهادوية تترنح ، فتعرضت صعدة عاصمة الملك للدمار والنهب أكثر من مرة على يد القبائل التي أنشغلت بالحرب عن الزراعة والإستقرار . وكان مبدأ الخروج سبباً من جملة أسباب مهد الطريق لظهور الزعامات المحلية ، التي سبق وأن قبلت القتال في صف الهادي لإستعادة الخلافة المغتصبة." كما يحدثنا كاتب سيرته (محمد بن عبيد الله العلوي) أن يحيى بن الحسين كلفه أكثر من مرة التفاوض مع الزعامات المحلية ، بالكيفية التي يتم فيها جمع الزكاة وتوزيعها على ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين في كيل من نجران وصعدة .

لقد ساعدت القبائل اليمنية جيش الهادي ، بإعتباره جيش المهدي المنتظر (عج) وقوامه تلك النخبة المقاتلة من الطبريين الذين قدموا إلى الحجاز واليمن لنجدة الهادي في مناجزته لخلفاء بني العباس المغتصبين للأمانة. والهادي ، بطبيعة الحال ، كان كسائر أثمة آل البيت

<sup>(</sup>١) صبحى: في علم الكلام الزيدية ، سبق ذكره، ج٢، ص ١٢١-١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) على زيد: تيارات معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

يعتقد عن إيهان أن الإمامة ليست بالبيعة والاختيار . وهو في هذا الإتجاه ، ينتقبل إلى وضع الشروط والضوابط لمن يتصدى لها ، حيث يحدد بشكل دقيق صلاحيات الإمام في أوقات السلم والحرب، والتمثلات المتعلقة بهوامش الحرية بالنسبة للرعية ، الأمر الدي يستوجب عليهم "أن يسمعوا ويطيعوا ، وأن ينفذوا ما أمرهم به ، وأن يتولوا من أمرهم بتوليه ويعادوا من أمرهم بمعاداته ، وأن يسالموا من سالم ويحاربوا من حارب"."

أياً كان ضغط المعطيات الموضوعية بين الإمام والرعية ، لا يتقلص دور الرعية أبداً إلى الحنوع السلبي والطاعة العمياء للمخلوق مثلاً في معصية الخالق . هنالك يحق لهم عزله والخروج عليه في حال ارتكابه كبيرة من الكبائر ولم يعلن التوبة عنها . لكن اهتمامه الرئيس إنصب على شرطية البطنين ، في الوقت نفسه كان يلجأ إلى إجراء مقارنه بين النبوة والإمامة ، كما يتضع ذلك من خلال معارحته المبثوثة في أبواب وفصول مصنفاته الفقهية والكلامية . وقد وقر في ذهنه ، معنى الحديث "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية". "هذا الحديث المحسوب على الشيعة الإمامية ، ينسجم تماماً مع مطارحاته العقدية: "إذا كان في عصر هذا الإنسان إمام قائم زكي تقي فلم يعرفه ولم ينصره وتركه وخذله ومات على ذلك مات ميتة جاهلية ، فإذا لم يكن هناك إمام ظاهر معروف باسمه مفهوم بقيامه فالإمام: الرسول والقرآن وأمير المؤمنين ومن كان على سيرته وفي صفته من ولده." "

إن المدخل النظري لفهم نظرية الهادي بالإمامة ، لا يمكن فهما بمعزل عن أفكاره المبثوثة في كتاب (الأحكام في الحلال والحرام) والذي يضفي فيه أهمية خاصة على حتمية خروج أكثر من إمام ، إذ "لا يعدم في كل عصر حجة لله إمام يأمر بالمعروف وينهمي عن المنكر، فإذا علم المسلم ذلك وكان الأمر عنده على ما شرحناه فقد نجا من الميتة الجاهلية ." " ورغم تمسكه المبدئي في أن الإمامة بعد النبي ( ورغم تمسكه المبدئي في أن الإمامة بعد النبي ( ورغم تمسكه المبدئي في من بعده للسبطين

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

 <sup>(</sup>٢) انظر كلاً من الصاحب بن عباد: نصرة المذاهب الزيدية ، ص ١٨٧ ، وثامر: الإمامة في الإسلام ، سبق ذكره ، ص ٦٦-٦٧.

<sup>(</sup>٣) صبحي: في علم الكلام، سبق ذكره، ج٣، ص ١٢٥.

 <sup>(</sup>٤) يجيى بن الحسين: الأحكام في الحلال والحرام، صبق ذكره، نقلاً عن صبحي: في علم الكلام، صبق ذكره، ج٣، ص ١٢٥.

وذريتها ، فهو يربطها بالدعوة والخروج والوصية . ومع ذلك كله ، تبقى علامات الإستحقاق مقصورة على أثمة آل محمد ، كونهم الأوصياء وهم كذلك "الأثمة الهادون والمرشدون بها لهم من الله من خصال وإستحقاق ." ""

والكاتب لم يألوا جهداً في الخلاص إلى النتائج العامة التي توصل إليها أمام الزمان الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين الرسي عليه السلام في نظرية الإمامة ، بعد أن أستبعد أصلاً من أصول الدين الخمسة عند المعتزلة - المنزلة بين المنزلتين - ليحل علها أصلاً جديد ، ألا وهو تثبيت الإمامة في آل البيت ، مما سيكون له شأن عظيم في إحتكار سلطة المعرفة بها تمثله من عنف رمزي في مواجهة خصوم الدعوة الزيدية . إلا أن هذه الحيوية والإستمرارية ، التي أبدتها كلاً من الدعوة والدولة الزيدية ، غالباً ما أمتز جت بها نظرة صوفية شيعية يمكن أن نطلق عليها مجازاً بالمهدية .

ويتساءل الكاتب بدوره: هل كان الهادي يؤمن بالمهدية؟ وهو بدوره يتولى توضيح هذه المسألة في مجمل تعقيبه على تفسيرين:

الأول - أن الهادي يمهد بهذا القول لنفسه ، فهو المهدي بالمفهوم الزيدي: كل إمام دعـا إلى نفسه وتوفرت فيه شروط الإمامة فهو مهدي .

الثاني - أن الهادي يؤمن بقيام المهدي المنتظر الذي يملا الأرض عدلاً كها ملئت جوراً بعون الله وتوفيقه وتأييده ونصره . "

على أن هذه الصفة كانت عامة على المذاهب الإسلامية ، وغير مقتصرة على الدعوة الزيدية وحدها . رغم ذلك كله لم يحاول الدارسون الأقدمون والباحثون المحدثون توضيح هذه المسألة بالذات لدى أهل العدل والتوحيد ، الذي يعتبرون أنفسهم عقلانيين مؤصلين لمذهب الإعتزال في البمن . تلك هي فكرة إمتداد رقعة الدولة الزيدية من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب ، إبتداءاً بدولة الإمام عبد الله بن أدريس في المغرب الأقصى ، ومروراً بدولة يحيى بن الحسين في مرتفعات اليمن الشيالية ، والحسن الاطروش في بلاد الديلم وطبرستان ،

<sup>(</sup>١) صبحي: في علم الكلام، سبق ذكره، ج٣، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١٢٨ .

وإنتهاءاً بدولة الصاحب بـن عبـاد في حـاضرة بغـداد العباسية ، و"هـو وزيـرهم الأشـهر وداعيتهم الأكبر، وقد انضم كثيرون إلى المذهب الزيدي تقرباً إليه وتأثراً به." "

كل هؤلاء الدعاة الخارجين والمحتسبين من وجهة نظر الكاتب، كانوا دعاة خروج وبناة دول. فالإمام الأطروش في هذا المضهار، يتحدث عن تجربته، قائلاً: "دخلت بلاد الديلم وأهلها مشركون .. دعوتهم إلى الإسلام فدخلوا فيه أفواجاً .. وعرفوا التوحيد والعدل يدعون إليها محتسبين ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر." "

إن المعلومات المتوفرة في قراءة صبحي تغطي النقص الواضح في سائر القراءات الأُخرى وثيقة الصلة بتراث معتزلة اليمن ، حيث يضرب لنا الكاتب الأمشال الكثيرة التي ساعدت على قيام دولة بني بويه في بغداد ، باعتبارها حلقة مكمله لتلك السلسلة الذهبية من أئمة أهل البيت. منذ أن انقسمت الدولة العباسية إلى دول وإمارات تتقاذفها الأهواء والمطامع ، فاستولت الطاهرية على خرسان سنة ٥٠١-٥٧٩هـ/ ٥٢٠-٥٧٩هـ/ والصفارية على بلاد فارس سنة ٢٥٤-٥٢هـ/ ٨٢٨-٥٠٠٩م ، ثم السانية على بلاد ما وراء النهر سنة على بلاد ما وراء النهر سنة ٢١٢-٣٤هـ/ ١٢٩-٩٠٩م ، والزيلية على جرجان سنة ٢٦٦ عصر ١٩٠٤هـ/ ٥٧٩-٢١١ على بلاد ما وراء النهر سنة ٢١٤ على جرجان سنة ٢٦٦عهـ/ ١٩٧٩ ٢٤١ على بدي الأطروش." ٢٤ على ١٩٥٨ على يدي الأطروش."

إن الباحث في تاريخ الدعوة الزيدية بين كتب التاريخ لا يلاحظ تفسيراً غامضاً يحيط بسيرة الأثمة الخارجين والدعاة المحتسبين في العراق وبلاد فارس ومرتفعات اليمن . فالدعاة العلويون والمحتسبون المحسوبين عليهم كانوا يتحلون بدماثة خلق وثقافة دينية فقهية رفيعة المستوى ، كها يلاحظ ذلك من سيرة الإمام محمد بين إدريس الشافعي الذي ولي منصب القضاء في بلدة نجران ، فكان له الأثر البالغ في التمهيد لظهور الدعوة الزيدية في اليمن . وهو يروي لنا جزء من تجربته ، بالقول: "وليت نجران ، وبها الحارث بين عبد المدان ، وموالي نقيف ، وكان الوالي إذا أتاهم صانعوه ، فأرادوني على نحو ذلك فلم يجدوا عندي ." " هذا

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية ، سبق ذكره ، ص ٢٢٩ .

الموقف المتحفظ تجاه والي نجران العباسي ، وتجاه أهل نجران أجبره على مغادرة تلك البلدة في ظروف إستثنائية بعد أن ألصقت به تهمة العلوية ، فسيق مصفداً بالأغلال إلى بغداد .

ولما كانت "العلوية" تهمة سياسية قد تؤدي بصاحبها إلى نطع السيوف في مختلف عهود الدولتين الأموية والعباسية ، ذلك ما يؤكده كلاً من الشهرستاني وابن قتيبة ، في معرض تطرقها لسيرة الإمام الشافعي رحمه الله ، أنه ظل على عهده متمسكاً بقرشية الخلافة . فالعبرة عنده بالنسبة للإمامة العظمى ، لا تختلف كثيراً عن وجهة نظر معاصرة ساقها لنا البحاشة معمد رشيد رضا صاحب (المنار) ، الذي حصرها في أمرين: كون المتصدي لها قرشياً مشهوداً له بالعدل والكفاءة وإجتماع الناس عليه سواء أكان الإجتماع سابقاً على إقامته خليفة كها هو الأمر في حللة الإنتخاب أو البيعة ، وفي حالمة المتغلب تكون خلافته حكمها "حكم الضرورات". "ومع أن الشافعي لم يكن منتمياً إلى تجمع سياسي مناهض للخلافة العباسية إلا أنه أفصح عن علويته دون مواربة في أكثر من مناسبة . وديوانه يطفح بعدد من المدائح لذهب آل محمد، وفيه ينكر على من يزاحمهم قيادة الأمة .

لقد سبق للفكر الزيدي أن بلور في مرحلة الإمام الشافعي مفاهيم واضحة المعالم عن ماهية الإمامة العظمى ، كونها أمراً لا بد منه "يعمل تحت ظلها المؤمن ويستمتع بها الكافر ، ويقاتل بها العدو ، وتأمن بها السبل ، ويؤخذ بها الضعيف من القبوي ، حتى يستريح بر ، ويستراح من فاجر ." " فأبو زهرة مثلاً يتقفى أثر الدعوة الزيدية في اليمن منذ عهد الشافعي بولاية القضاء هناك ، كها يذكر في أحدا روايته أنه "سيق مكبلاً بالحديد إلى بغداد ، وتلك وفدته الأولى إليها وكانت سنة ١٨٤ [هـ]. " " وكانت حيثيات التهمة الموجهة إليه واهية في مضمونها ، بل وغير مستساغة . وكل ما نعرفه أن والي نجران حاول الإيقاع بالشافعي ، حين كتب إلى الخيلفة هارون الرشيد كتاباً ، يقول فيه: "إن تسعة من العلوية تحركوا ، وإن هنا رجلاً من ولد شافع المطلبي لا أمر في معه ، ولا نهي ، يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه." "

 <sup>(</sup>١) راجع مقالة محمد رشيد رضا حول الخلافة أو الإمامة العظمى ، ص ٢٤-٦٥ ، مستلة ممن كتباب عبد
 الإله بلقزيز: الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات الشافعية ، ص ١٧ ، نقلاً عن الشكعة : إسلام بلا مذاهب ، ص ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية ، سبق ذكره ، ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه .

ففي هذه المرحلة المبكرة من تاريخ المدعوة الزيدية في البيمن ، كان الإمام الشافعي يشكل جزءاً من الحركة العلمية الدينية الناشطة في الحجاز ، كما عرف عنه تعلقه الشديد بمدهب العترة منذ نعومة أظفاره . هذا من جهة ، ومن جهة ثانية لا بعد من الإشارة إلى أن الروايات المتعلقة بعلوية الشافعي ، سواء في كتاب أبو زهرة أو في كتاب الشكعة لا تخلوا من التناقض ، فإن ثمة إجماع على أن صاحب قصيدة (لا بد من صنعاء وأن طال السغر) كان أكثر أثمة المذاهب الأربعة تمسكاً بعبداً قرشية الخلافة . وديوانه يعج بعشرات القصائد المادحة لائمة آل البيت بوجدانية شاعرية لا لبس فيها ، ومنها قوله:

يا راكباً قف بالمحصَّبِ منْ مِنى سَحَراً إذا فَاضَ الحجيجُ إلى منىً إنْ كانَ رفضاً حُبُّ آلِ عمدِ

واهنف بقاعد خيفها والنَّاهض فيضاً بمُلتطم الفُراتِ الفائضِ فليئسهد للسنَّقلانِ أَنَّ رَافضي "

لا شك أن تجربة الشافعي في ولاية القضاء في نجران ، جسدت لديه تجربة حية عن الأوضاع السياسية والإقتصادية المتردية في بلاد اليمن قاطبة . وكان معتقده الديني - حب آل عمد - منطلقاً سياسياً لبلورة نظرية شرطية البطنين في وقت لاحق على يد يجيى بن الحسين . وفي تلك السيرة العطرة ، رجوع منحدر إلى أثمة آل البيت وتعلق المسلمين بهم ، وبوجه خاص أهل اليمن الذين اعتبروهم قدوة حسنة . وكان الهادي أنموذج للحاكم الصالح ، الذي "كان يلزم نفسه بأشد مما يلزم به ولاته ، فلم يكن يأخذ لنفسه مما يجبى من اليمن شيئاً ، وإنها كان يأكل مما جاء به من الحجاز ، كها كان يأمر صاحب بيت المال أن يطعم الطوافين من المساكين في الغداة والعشى ، كها كان يعود المرضى ويطعم اليتامى بنفسه ، ولا يأكل طعاماً حتى يبدأ بإطعام المساكين". ""

وكانت آثار هذا النموذج المثالي للحاكم الإسلامي على يد الإمام الهادي خلاقة ومدمرة في آن واحد ، عندما أصيب الفكر الزيدي في العصور المتأخرة بمداء التعصب المذهبي من جهة، وداء الحكام الفاسدين الذين حرفوا مسار هذا الفكر العظيم فتحول على إيمديهم إلى

<sup>(</sup>١) انظر مصطفى الشكعة: الأثمة الأربعة (٣) الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، ص ٥٠-٥٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر كلاً من العلوي: سيرة الإمام الهادي ، سبق ذكره ، ص ٣٨٦ وصبحي: في علم الكلام ، سبق ذكره ، ج٣، ص ٣٨٦ .

ملك عضوض ، كما تذكر المصادر . وهذه النقطة بالذات "أزمة الفكر الزيدي" في الزمن الحاضر ، هي التي تطرق لها الكاتب نفسه (الدكتور أحمد صبحي) في خاتمة دراسته (في علم الكلام الزيدية) ، الأمر الذي أثار ردة فعل قوية لمدى نفر محدود من الدارسين المحدثين (الدكتور عبد العزيز المقالح) ، الذي ثلبه مع من ثلب من الدارسين العرب واليمنيين على حد سواه .

لكن هذا المبل الشديد لمذهب العترة الذي أفصح عنه الإمام الشافعي ، في نظر بعض الدارسين المحدثين "لا يعتبر ميلاً سياسياً بقدر ما يفسر على حقيقته الفعلية ، وهو تعلق مسلم مخلص بأهل رسول الإسلام وعترته الطاهرة ." " لذا فإن نفر محدود من طلبة الأزهر الشريف أخذوا موقف الشافعي المهالي لمذهب العترة على محمل الجد ، كون القائمين عليه كانوا يسعون إلى خلق كيان منفصل عن السلطة المركزية في بغداد . فالباحث عبد الرحمن الشجاع في هذا الإتجاه المعاكس ، يفترض كها أفترض غيره (مصطفى الشكعة) أن معقبل الدعوة الزيدية كان محصوراً في الحجاز حتى منتصف القرن الثالث للهجرة ، ولم ينتشر بعد إلا بعد هجرة يجيى بن الحسين إلى اليمن . " والأهم من هذا كله أن التشيع في اليمن كان جزءاً من نسيج الحياة العامة ، كما يذهب إلى ذلك حسين بن فيض الله الممداني ، بالقول: "من هذا العرض التاريخي الموجز يمكننا أن نقرر أن نجد اليمن صار حصناً من حصون الشيعة بل مستودعاً من مستودعاتها، لأن أهله برهنوا في مواقف عديدة على حبهم لعليًّ وبنيه.""

لكن الإخفاق تلو الإخفاق الذي مني به أثمة الدعوة الزيدية ومحتسبيها ، سواء في عهد عمد بن إبراهم (ابن طباطبا) ، أو في عهد (إبراهيم الجزار) ، لم يثن الأخير (يحيى بن الحسين) عن مواصلة جهاده وإجتهاده نظراً للدعوة الملحة التي تلقاها من أهل السمن . ولعمل مظالم الإدارة الأموية والعباسية جنباً إلى جنب مع الحروب القبلية، كانت قد ألحقت أذى كبير بأهل اليمن ، الذين ضاقوا ذرعاً بالولاة المستبدين الذين عاثوا في البلاد فساداً . ولا شمك في أن خراءة يحيى بن الحسين ، وجسارة أنصاره من الفطيمين والإكيليين والطبريين ساهما معاً في

<sup>(</sup>١) العرشي : بلوغ المرام في شرح مسك الختام ، سبق ذكره ، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن عبد الواحد الشجاع : تاريخ اليمن في الإسلام ، سبق ذكره ، ص ١٥٠ وما تليها .

<sup>(</sup>٤) الحمدان : الصليحيون والحركة الفاطمية ، سبق ذكره ، ص ٢٦ .

تثبيت أركان الدولة الوليدة هناك ، لأن واقع الحال في البلاد ، كان قد تفاقم في إنحطاطه عدد من الدويلات السهلية (بني زياد) ، والإمارات الجبلية (بني يعفر) ، التي أغرقست البلاد والعباد في أتون حرب أهلية مدمرة أكلت الأخضر واليابس .

وهكذا ، تبين لنا غتلف التجارب التاريخية ، من قاعدة الدعوة حتى قمة الدولة ، كيف يمكن أن يكون شعار "العدل والتوحيد" موضع قبول وعمل ، وكيف يمكن أن يكون "مذهب العترة" موضع حب وتقدير . والكاتب بدروه يتساءل ثانية: ماذا بقي من مظهر زيدي في آواخر عهد الدولة القاسمية وربيبتها المتوكلية اليانية? والإجابة ، بطبيعة الحال نقدية لمظاهر تلك الطقوس الدينية الشبعية (عاشورا وغيرها) التي تستفز مشاعر أهل السنة والجاعة ، غالباً ما تؤدي إلى حدوث اضطرابات طائفية لا طائل منها غير إراقة دماه المسلمين . "ومع هذا الإنقسام السياسي المستمر بين السادة الحاكمين ورعايا الدولة المحكومين ، حول كيفية تطبيق قانون الشرع بمعزل عن الأعراف القبلية ، أكتسب الفكر الزيدي بفعل نهضته الأولى (عهد الإمام زيد) ، وبفعل نهضته الثانية (عهد الإمام يحيى) مكانة مقدسة في نفوس الناس بعد عقود خلت من الزمن .

وغني عن البيان أن قراءة صبحي ، قد سلطت الأضواء الكاشفة بجدداً على التيار الزيدي المشايع للمعتزلة وأعلامه ثلاثة: الحاكم الجشمي، ويحيى بن حمزة، وابس المرتفى . فضلاً عن التيار الزيدي المعارض للمعتزلة ، عثلاً بشخص حميدان بسن يحيى . أما الباب السادس ، فقد خصص لمناقشة ختلف أدوار الاتجاء الزيدي المتفتح على أهل السنة . ونضيف هنا كلمة (جماعة) للتأكيد على أنصار هذا التيار الزيدي المنشق (كُثر) ، وقد اكتفى الكاتب بذكر ثلاثة أعلام ، هم: حمد بن إبراهيم الوزير ، وحمد بن إسهاعيل الأمير ، وعمد بن علي الشوكاني . فهو حين يناقش الأزمة الراهنة التي يمر بها المذهب الرسمي للدولة ، قلها يرد ذكر أسم الشيخ صالح المقبل مع قائمة أكابر علماء الزيدية لأسباب معروفة وعسوبة .

إن قراءة صبحي تحفل بالكثير من الأمثلة ، التي تدل على أن الإنتقائية هي منهجه المفضل في اختيار ما يناسبه من العلماء المحققين ، وتجاهل من لا يناسبه من العلماء المجتهدين، عشياً مع توجهه الفكري ، بل وقناعته السياسية في سياق عرضه العام لتاريخ الزيدية ماضيهم

<sup>(</sup>١) أحد أمين: ظهر الإسلام، ص ٥٥، نقلاً عن صبحي: في علم الكلام، ج٣، ص ١٦٥.

وحاضرهم . فثمة تشابه كبير بين قراءة صبحي الموغلة في مباحث علم الكلام ، وقراءة أبو زهرة المتقصية لمفردات المذهب الزيدي الهادوي . فالثاني - كما يبدو - أعد دراسته الخاصة بفقه الإمام زيد وعصره قبل سقوط النظام الإمامي وإعلان الجمهورية (عام ١٩٥٩م) ، شأنه في ذلك شأن العديد من المؤرخين العرب (أحمد فخري وسيد سالم) ، الذين كتبوا عن تباريخ اليمن القديم والحديث ، مكتفين بجمع المادة التاريخية وقولبتها على شكل حوليات تسرد وقائع الأحداث ، دون أدنى معرفة بجغرافية البلاد وخصوصياته المتنافرة . وقد غاب عن الجميع الوعي التاريخي بالمشكلة اليمنية من جهة ، ومدى الضرر العميق الذي ألحقه أثمة آل حيد الدين باليمن أرضاً وشعباً وحضارة من جهة أخرى . "

لقد أقتصرت مهمة هؤلاء الباحثون على تقصي مكونات اليمن القديم والحديث، وهم منهمكون مع غيرهم في وضع اللمسات الأخيرة لبروتوكول عام ١٩١١م / ١٩٢٩هم مسترشدين تارة بالوثائق العثانية، وتارة أخرى بالوثائق الإمامية المتوفرة لديهم. في الوقت الذي كان فيه الإمام يحيى بن محمد المنصور، قد أفلح في إنتزاع الصلح والإعتراف بحكمه من قبل السلطان العثاني، وهو يتأهب لوضع حجر الأساس لمملكته المتوكلية اليهانية، قيد البناء والتشييد. وهكذا أضحت تلك النقطة الجغرافية (قرية دعان) القريبة من صنعاء، مركز الثقل السيامي والثقافي المحدد لمعالم اليمن الحديث والمعاصر في عهد الإمام يحيى "، كها كانت عليه (قرية المواهب) في عهد الإمام محمد أحمد بن الحسن ابن القاسم، الذي اتخذها مقراً جديداً لملكه." فبلدة (دعان) بالمقارنة لبلدة (المواهب) الواقعة شهال ذمار، كانت محط أنظار الأثمة الزيدين والبشوات الأتراك العثهانين الذين بسطوا سيادتهم عليها بصعوبة بالغة، نظراً لشدة أهلها وبأسهم في الذود عن مدينتهم.

<sup>(</sup>١) ذلك الوضع المحزن دفعت بمؤسس علم الإجتماع الإسلامي المعاصر الفكر علي شريعاتي توجيه جملة من الملاحظات النقدية لتلك الأسرة الحاكمة (بيت حيد الدين) وهبو يرمي من وراء ذلك التقريب المذهبي بين عالم السنة وعالم الشيعة. انظر مقدمة رسول لفكر شريعته ومنهجه الإصلاحي في دراسته الموسومة : هكذا تكلم على شريعات ، سبق ذكره ، ص ٤٤ وص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) عبد الكريم بن أحمد مطهر : سيرة الإمام يحيى بن عمد حيد الدين المسمى كتيبة الحكمة من سيرة إصام الأمة، ج١، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) شرف الدين: اليمن عبر التاريخ ، سبق ذكره ، ص ٢٥٥ .

وكانت كلاً من صنعاء وزبيد على إمتداد قرون طويلة من الزمن مركز للسلطة والحكم، بالقياس لذمار وصعدة اللتان لعبتا أدوار سياسية متعددة في غتلف عهود الدولة القاسمية. فهجرة صعدة ، كها هو متعارف عليه تعد الحصن الحصين للدعوة الزيدية ، فضلاً عن أنها كانت مهداً للدولة الزيدية الأولى . أما مدينة ذمار ، فهي بحق وحقيق كرسي الزيدية كونها عثل "خط الدفاع الأمامي للمذهب الزيدي جنوب صنعاء ، وكانت لذلك مدينة علم تعميج بالعلياء من غتلف المذاهب وبالدارسين ويكثر بها الحوار والنقاش حول المسائل المذهبية والفقهية ." " وكانت هذه الحركة الفكرية تؤهل ذمار للقيام بنفس الدور الذي قامت به صعدة ، لو لا موقعها الجغرافي المحاذي لنجاد الهضبة الوسطى والسهول الجنوبية المسلك الرئيس الذي نفذت منه جيوش الدولتين الأيوبية والعثمانية .

وعليه ، فقد أضحت موضوعات البحث في جغرافية المدن ، مشار إهتهام عدد من الدارسين العرب واليمنيين ، كها أضحت كتب السير والتراجم مثار إهتهام عدد من الأدباء والمؤرخين . فمنذ سقوط النظام الإمامي والمكتبة اليمنية تستقبل عدد متزايد من مشل هذه المطبوعات الصحفية وما شابهها من أعهال أدبية وتاريخية ، التي تضفي على مدينة صنعاء مكانة خاصة بالقياس إلى سائر المدن اليمنية ولا سيها زبيد تهامة وشبام حضرموت . وهكذا أضحت العاصمة صنعاء في هذه المرحلة الإنتقالية (١٩٦٧ - ٢٠٠٧م) ، مثار إهتهام الجميع ، لسبب بسيط كونها "كانت مركز الصراع ومركز الحكم في آن واحد ، الثورة أستولت عليها من الإمام يحيى وولده أحمد ، والجيش المصري يحرسها ، وأبناء الإمام وأحضاده وأسباطه يريدون العودة إليها . . والمجلس الجمهوري المشكل بناءً على دستور خر يحكمها ." "

ذلك هو سبب بحيء قراءة صبحي للزيدية البائدة ، والهادوية السائدة أنموذج يحتذي به عدد من الدارسين المولعين بعلم الكلام ومباحثه المتشعبة ، التي تبعد وتقرب من مسألة الإمامة وإستحقاقها ، وفق منهج إنتقائي يوظف أصول الدين الخمسة لهذا الغرض ذاته .

<sup>(</sup>١) انظر سالم: البريد الأدبي حلقة مفقودة من حركة التنوير في اليمن ، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) يتحل الكاتب عبد الملك الطيب أسم مستعار لبعض أعياله (عبد الله) عبد الله) بالتواطئ مع فخاصة القاضي عبد الرحمن الإرباني رئيس المجلس الجمهوري الأسبق الذي صاغ مع الطيب أول عنوان سياسي عرف باسم (نكسة الثورة اليمنية)، الذي حور لاحقاً إلى عنوان جديد يحصل مفهوم قديم لصاحبه الطيب: الثورة والنفق المظلم، سبق ذكره، ص ١٢٠ وما تليها.

وبصرف النظر عن منهج صبحي وطريقته في عرض الآراء الفقهية والمباحث الكلامية، في كل فصل من فصول أبواب دراسته الستة ، يعقب بالملاحظة الثاقبة على المسائل الملتبسة في ذهنه مثلاً حول مغزى قول الشوكاني بأن علم الكلام مجرد خزعبلات لا طائل منها! ناهيك عها أبداه من ملاحظات ثاقبة في خاتمة دراسته ، وهو يشير إلى تلك الأزمة الحرجة التي يمر بها الفكر الزيدي منذ سقوط النظام الإمامي . هذه النقطة بالذات أصبحت مشار خلاف بين سائر أصحاب القراءات السبع لمعتزلة اليمن ، الأمر الذي أجم حدة المساجلات والمراهنات بين من يقولون بشرطية البطنين وبين من يصرون على مبدأ قرشية الخلافة .

على الرغم من نقاط الضعف في نظرية الهادي ، إلا أن النظرية الزيدية تبدو أكثر ضعفاً بالقياس لتعارض الأثمة المتكرر طبقاً لمبدأ الخروج . والكاتب من هذه الزاوية ، يستعرض بجمل التجارب التاريخية لمختلف الدول الزيدية التي أحتلت حيز زماني ومكاني ، يمتد من أقصى الهضبة الشهالية والشهالية الغربية إلى أقصى بلاد اليمن الأسفل (تمز وعدن) ، وبلاد المشرق (يافع وحضرموت) في بحثه المضني عن مصدر العلة والداء لتلك الأزمة والخليل الذي لحق بفكر الزيدية . لكن الطرف الموصل للخيط الرابط بين مختلف تلك التجارب يفلت من بين يديه ، وهو يستحضر صور من الماضي لإعادة تقييم الحاضر من زاوية خاصة. وفي ذلك يقول: "ينبغي أن يكون - هذا التقييم - في إطار تقييم الفكر السياسي الإسلامي بوجه عام ، وإن إدانته لا تعنى بحال ما موافقة على المبدأ المعارض." ""

ويتفق هذا الطرح تماماً مع ما تخبر به ختلف المصادر التاريخية ، منذ تاريخ خروج يحيى بن الحسين على السلطة العباسية ، ليخرج على أهل اليمن بنظريت السياسية للإمامة وفق تصور خاص به "شرطية البطنين" ، يتعارض في جوهرة مع ترسيمة أصول الدين الخمسة لدى معتزلة العراق. وهذا الخروج في حد ذاته لا يعد خروجاً على قواعد المذهب الزيدي فحسب ، بل وخروجاً على قرشية الخلافة وإجماع فقهاء الجمهور . بهذا المعنى ، فإن ما قامت به الدعوة الزيدية من أدوار فقهية سياسية شرعية وتشريعية ، كان محكوماً بمباحث كلامية مسددة تتراوح بين أصول الدين الخمسة التي أقرها سلفاً الإمامين زيد بن على والقاسم بس إبراهيم ، والمبادئ التي أقرها الإمام الهادي الرسي في وقت لاحق .

<sup>(</sup>١) صبحي: في علم الكلام الزيدية ، سبق ذكره ، ج٣، ص ٤٦٠.

وفي هذا السياق التاريخي للدعوة الزيدية ، يستوعب الكاتب مفهوم الدولة الهادوية ، أكثر من غيره من الدارسين العرب والباحثين البمنيين المنخرطين في قراءة الفكر الزيدي ، بهدف إثبات تهافته على أكثر من صعيد . وبالتالي ، إثبات تهافت مقالة صبحي القائلة : "لا يمني بحال ما إفلاس الفكر الزيدي ، كما أن التحول الحديث والفصل بين السياسة والدين ، لا يمني أن تراث الزيدية قد أصبح في ذمة التاريخ ، على المكس ، إن تيارات معاصرة قوية تنادي بتطبيق شريعة الإسلام في جميع المجالات ومنها نظام الحكم ، وإن المذهب الزيدي مطالب بالمشاركة في تجديد الفكر الديني وبتقديم حلول الأزمة العصر "."

أما الأمر الثاني ، فهو على قدر أكبر من الأهمية ، لكونه يتعلق مباشرة بقضية الـتراث والمعاصرة ، أي الحداثة وما قبل العولمة . والكاتب يعني بذلك تراث معتزلة العراق المحفوظ لدى زيدية اليمن منذ نهاية القرن السادس الهجري ، وهو يحث الجهات المختصة بالمحافظة عليه ، كونه "ليس مقصوراً على الكلام وأصول الـدين ، وإنها في الفقه وأصوله والتفسير والنحو وسائر العلوم الدينية واللغوية ، وإنها مسؤولية كبرى على القوامين على الثقافة في اليمن ، وبخاصة مركز الدراسات والبحوث اليمنية .. يستنهض الهمم لتطوير المذهب أكون بذلك قد أديت ما على...""

إن دعوة الكاتب لتمثل تراث المعتزلة في غتلف جوانب الحياة السياسية والإقتصادية ، تجعله يصر على أن تجزئة هذا الفكر سوف يؤدي حتاً إلى فقدان الهوية السياسية للمجتمع البمني . وهو من خلال إستطلاعه الواقع المعاش في اليمن المعاصر ، بعد مضي سنون طويلة على على سقوط النظام الإمامي ، لم يفقد الأمل في إحياء أهم ركيزة من ركائزه ، بقوله: "لا يصح أن يؤاخذ الأولون بجريرة المتأخرين ، ولا يسأل الآباء عن آثام الأبناء ، فلا يحمل يحيى بن الحسين مساوئ آل حميد الدين ، ولا يصح كذلك أن نهدم بيتنا القديم وما زلنا ساكنيين قبل أن نهني بيتاً جديداً أو نجدده ، ومن فقد ماضيه فقد جذروه، أصبح كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.""

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٥٥٥-٤٥٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ٤٦١ - ٤٦٢ .

من خلال المباحث السابقة حول النقاط الأيجابية والسلبية في نظرية الهادي الإمامية السياسية ، يربط الكاتب الحاضر بالماضي والحاضر بالمستقبل ، ربيا من خلال إستقراءه لملاحظات القاضي الشياحي التي أبداها حول "المذهب الزيدي والإمامة العظمى والأئمة الفاطميون" ، تلك المقالة التي ضمنها في كتابه (البمن الإنسان والحضارة) ، كان مشل غيره من الفقهاء العرب الذين يعتنقون المذهب الهادوي ، لكن لم يرق طم نظرية شرطية البطنين . وهكذا، نجد في مقابل كل قراءة ميسرة للفكر الزيدي ومؤسسته الإمامية ، تواطؤ أشد وطأة من تلك المحنة التي يمر بها الفكر الزيدي في الوقت الراهن . ومن علامات هذا التواطو ، وقرار الواقع المحاش باعتباره إستمرار لما سبق ، رغم الإختلاف الشكلي في المسميات والشعارات المرفوعة ، التي تتردد صداها في الماضي القريب إلى مسامعنا ، عبر الأثير من إذاعة والمعاد: "هنا إذاعة الملكة المتوكلية - جني - عفواً أيها الأخوة المواطنون هنا إذاعة الجمهورية العربية اليمنية ." "

إن مثل هذا الطرح السياسي القاصر ، كان يفتقر إلى الفعل الإجتماعي بعد غياب إمام صنعاء (المنصور محمد البدر) عن مسرح الأحداث في قلب العاصمة . ومع ذلك لم تفقد الدعوة الزيدية جاذبيتها ، نظراً للمقاومة المسلحة الشرسة التي أبدتها قبائل حاشد وبكيل في معارضتها للنظام الجمهوري ، بحجة " تطهير أرض اليمن من الجنود المصريين". " هكذا استمر هذا الوضع على حاله ، حتى بعد إنسحاب الجيش المصري من اليمن ، ظلت القبائل نفسها تتحرق لقتال الجمهوريين المتحصنيين وراء أسوار مدينة صنعاء ، وهي تردد الزامل الشعبى الشهير:

لا بد من صنعاء ومن فيها وكل عوجها بانسهانيها منصورنا لا بد مها تستصر وتبلسغ العسلراء أمانيهها

<sup>(</sup>١) تردد صدى هذا الكلام إلى مسامعنا أكثر من مرة عبر الأثير من إذاعة صنعاء في بداية عهد الثورة ، صنعاء كان بعض المذيعين يرددون سهواً مثل تلك العبارة . في حين كان يردد غيرهم من وراء أسوار صنعاء وخارجها صرخة "الجمهورية أو الموت" . انظر كتاب العقيد أحمد بمن أحمد ضرج : رجال في خشادق الدفاع عن الثورة ، ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سعيد أحمد الجناحي : الحركة الوطنية اليمنية من الثورة إلى الوحدة ، ٢٩٢ .

لقد أفصح أحد السياسيين المنضوين تحت راية حزب الله عن مشايعته لمشروع "دولة اليمن الإسلامية"، الذي كانت زعامته تتطلع بدورها إلى إحياء الدعوة الزيدية، طبقاً لمفهوم قرشية الخلافة. وكان القاضي عمد الزبيري في مقدمة الفقهاء العرب المتحمسين لمشروع دولة اليمن الإسلامية التي جرى رسم خطوطه العريضة في (موقم الطائف - أغسطس 1970م)، لمواجهة الصفوف المتراصة في خندق الشورة والجمهورية. وهذا القول يؤكده واحد من أقطاب المعارضة (عبد الملك الطيب) ، عند تطرقه لنشاط القوى الوطئية اليمنية ، التي أتخذت من مدينة (تعز) منطلقاً لنشاطها المناهض للمخططات الرجعية في جنوب شبه الجزيرة العربية . فمدينة تعز، على حد قوله "تعيش بأحجارها وأطفالها وترابها مع الشورة والنظام الجمهوري وهي منطقة هادئة لا حرب فيها ولا انتفاضات.""

ما يلفت الإنتباه ، إجمالاً ، هو أن الماضي التي أستعصت رموزه عبل الحل أكثر من المستقبل ، عاد للظهور مجدداً بطريقة ما توحي بأن المساجلات النثرية التي نلمسها بشكل واضح بين سطور القراءات السبع في فكر الزيدية والمعتزلة ، لا تختلف كثيراً عن نظم أبيات الدوامغ الشعرية والتي لا تزال تشكل جزءاً من الموروث الثقافي المختزل في الذاكرة الجهاعية . فالتشيع الذي يطمح الكاتب إلى إحياءه ينحصر في قضايا شلاث ، هي الدعوة والخروج وأحقية آل ببت النبي بالإمامة بوصفهم أقرب الناس رحماً إليه . "هذه الثوابت الزيدية المادوية الثلاث ، لا يمكن عزلها بأي حال من الأحوال عن عنصرين آخرين ، هما التقية والهدية .

هذا النقاط المثارة في سيقا قراءة صبحي ، تدل على أن "مشكلة الخلافة" في اليمن، هي ملتقى لكل المشكلات العالقة: المذهبية ، الطائفية ، القبلية ، المناطقية . لهذا السبب ذاته ، يكون أو لا يكون الدكتور أحمد عقاً في قوله بأن الفكر الزيدي في الوقت الراهن ، يمر بأزمة خادة ولا سيا بعد أن "تقوضت الأسس الثلاثة لمذهب الزيدية في الإمامة ، الورثة الدعوة الخروج ، فذلك يعني مواجهة المذهب لمأزق خطير ". " لكن الإشارة صراراً وتكراراً إلى

<sup>(</sup>١) عبد الإله بن عبد الله: نكسة الثورة في اليمن، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) صبحى: في علم الكلام، سبق ذكره، ص ٤٥٦.

<sup>(</sup>٣)صبحى: في علم الكلام ، سبق ذكره ، ج٣ ، ص ٤٦٠ .

ذلك الواقع المأساوي ، لا يكفي لتعليل إعادة الأصل للفرع خاصة وقد فصـل الـرأس عـن الجسد .

إن علة هذا التساؤل من وجهة نظرنا ، يرجع في واقع الأمر ليس إلى فصل الدين عن الدولة كها يزعم الكاتب نفسه ، وإنها ترجع العلمة والداء إلى جذورها الأولى ، منذ تلك المحاولة العاثرة لتوحيد التراب اليمني على يد الإمام إسهاعيل بن القاسم في منتصف القرن السابع عشر الميلادي ، على أسس راسخة من الرعوية الدينية والعصبية القبلية . ويبقى الحال كها هو عليه حتى تاريخ دخول اليمن عضواً فخرياً في أشتلاف الجمهورية العربية المتحدة كها هو عليه حتى تاريخ دخول اليمن عضواً محد بن يجيى حميد الدين ، عندما كانت الإمامة الزيدية كنظام سياسي تتخذ من الدين والعقيدة منطلقاً لتبرير سطوتها على رقباب النباس . لكن بعد أن أقدم الإمام الناصر على شجب تجربة الوحدة السورية المصرية علناً ، فقد جزءاً كبير من مصداقيتها في أعين الشعب والجيش . هذان أمران قائبان ، بطبيعة الحال لمفهوم واحد "الوحدة والفرقة" ، على إستطلاع منهجي لمجريات الواقع السياسي في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر ، حيث فقد الناس الأمل في إصلاح ما أفسده إمام صنعاء وبطانته الفاسدة .

ولقد تبنى هذا التفسير كتاب مفكرون عرب ومسلمون معاصرون ، من أمشال: على شريعاتي، وأحمد أمين نحتج مع من نحتج بأقوالهم ، بل وسلامة تشيعهم لمذهب آل محمد . وعليه ، يصبح التراث العربي الإسلامي بها هو نصوص مقروءة في شروطها وضمن شروطها، في علاقة معرفية بحتة مع حاضر له بدوره شروط لا يقوم دونها ، ولا تقوم دونها قراءتم للتراث . " وهكذا يتكرر فقدان التناسق الفكري في العرض التاريخي بين هولاء الدارسين المهتمين بتراث معتزلة البمن ، لا سيها عندما تتغلب العاطفة على المذات ، فتصبح عملية التقييم لهذا الفكر من الناحيتين النظرية والعلمية انطباعية تقريرية أكثر منها موضوعية نافذة إلى عمقه . والكاتب نفسه لا يخفي أعجابه بالمذهب الزيدي ، للأسباب التالية: "أنه في عصر تدهور الفكر أنجب مجتهدين كباراً ، كالمقبلي، وابن الأمير، والشوكاني، بينها عقمت سائر المذاهب أن تنجب مثلهم . ومن الغريب أن اليمن ما كانت تعد آنذاك أحسن حالاً من سائر

<sup>(</sup>١) عزيز العظمة : التراث بين السلطان والتاريخ ، ص ٣٩ .

الأصم الإسلامية إن لم تكن أسوأهم سواء في أسباب الحياة أو الفكر أو السياسية أو الاقتصاد." ""

شكلت الدراسة الفلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين ، تحديداً الزيدية مدخل نظري ، أوصل الكاتب إلى قناعة سياسية مفادها "لا أكاد أجد مذهباً أكثر سياحه وأعدل قصداً تجاه الخصوم من الزيدية ، بل إن منهج معظم مفكريهم في العرض لفريد ، إذ تعرض مختلف الآراء على السواء في نزاهة وموضوعية ثم يرجع المفكر ما يبراه لا شسطط ولا أسفاف، ولا ارتداء زي كهنوت وإصدار أحكام التكفير على المخالفين برئ معظم كتب الزيدية من ذلك ، وإن أصيب أحدهم بداء التعصب وبخاصة أتباع الجارودية قوموا المذهب وصححوه.""

وجملة القول إن المناقشة التي ساقها عبر أبواب وفصول كتابه ، توصلنا بطبيعة الحال إلى تلك المحطة التاريخية الثقافية التي يستمد منها قناعته السياسية ، بأن الزيدية هم دون أدنى "شك أكثر فرق الشيعة اعتدالاً وميلاً إلى التفتح على المذاهب الأخرى ابتداءً من الإمام زيد الذي أخذ الكلام عن واصل وتدارس الفقه مع أبي حنيفة وانتهاء بالشوكاني المذي مال إلى السلف ورجال الحديث ، وبينها رجال بإمامهم مقتدون وعلى الدرب سائرون." "

وهكذا نجد المسار الكلي لتطور فكر الزيدية يتأرجح داخل قوس واسعة (الوراثة، الدعوة، الخروج)، فمن يجرؤ على إدانة هذا الفكر والقائمين عليه، عندما أخذت جماعة من الناس في الزمن الحالي تدعي لنفسها حق التفرد بالسلطة والثروة أسوة بإمام صنعاء. فالعنف الرمزي لمفهوم "شرطية البطنين"، أضحى عرف سياسي لسائر الحكام، الذين أظهروا ميلاً إلى الأخذ بمبدأ "قرشية الخلافة"، تأكيداً منهم على أن اليمن الحديث، في هذا الطور دخل عهد جديد لا يمت بصلة للماضي القديم، ولعل هذا الأمر نفسه، قد حدا بصاحب المقالة الوصول إلى مثل تلك الإستنتاجات المبتسرة مبدياً إعجابه بالمذهب الزيدي، وهذا حق مشروع لمن أراد إعتناق الزيدية عقيدة سياسية دون الحاجة إلى حمل الآخرين على التمذهب بمذهبه.

<sup>(</sup>١) صبحى: في علم الكلام، سبق ذكره، ج٣، ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

وبالرغم من كثرة الجملة الإعتراضية والعبارات التبجيلية التي أوردها الكاتب في خاقة دراسته ، فإن قراءته الموغلة في ماضي الزيدية وحاضرهم ، هي سعي مشكور يحمد عليه صاحبها نظراً للجهد . وكتاب الزيدية ، من وجهة نظرنا سفر في الفلسفة وتاريخ الفكر السياسي ، دون أدنى شك يضيف عملاً جديد للمكتبة اليمنية التي تفتقر لهذا النوع من الدراسات والأبحاث الجادة . ولا يستطيع أي دارس إجتماعي يحترم تخصصه أن يتجاهل مثل هذا البحث القيم ، الذي اعتمد صاحبه في إنجازه على مصادر مخطوطة لم تتوفر لغيره من الدارسين العرب واليمنين على حدسواه .

لهذا أصبح علم الكلام المعتزلي والأشعري على حد سواء فرعاً من الفروع النظرية التي تتناولها أقلام الدارسين المحدثين بالملاحظات والنقد. فالكاتب المشايع لفكر المعتزلة ينظر إلى الفكر الزيدي كجزء مكمل لهذا التراث الإسلامي، والباحث المناهض للمؤسسة الإمامية ينظر إلى الفكر الزيدي كتراث عفى عليه الزمن. وقد رأينا كيف أن باحث عربي سني، من حيث الإنتاء يبدي إعجابه الشديد في سياق دراسته بمذهب أهل العدل والتوحيد. فهل أوقعت الإمامة الفكر الزيدي في براثن الشك؟ وهل فقدنا اليقين الشوري بتراث معتزلة اليمن كفكر إنساني يحترم حرية العقل ويغلب أحكام الشريعة على الأعراف القبلية؟

وبهذه القراءة (في علم الكلام الزيدية) ، يبدو البحث في تراث معتزلة العراق واليمن على حد سواء ، أعقد عما كان عليه في نهاية القرن الرابع الهجري عندما إدعى فقهاء السلطان أن باب الإجتهاد قد انسد . لذلك احتدم الجدل بين أصحاب القراءات السبع حول جدوى إحياء هذا التراث ، أو صرف النظر عن كافة مباحثه . ذلك هو المذهب الزيدي الهادوي الذي يستحثنا الكاتب إلى تطويره ، باعتباره صورة ناصعة من صور الفكر الإسلامي . ولا بأس في ذلك ، فدراسة كهذه تعتبر "إهتام علياء المذهب بالكتاب أمراً متوقعاً " " ، كون صاحبه يستحث المثقفين بوجه عام ، والشباب بوجه خاص إعادة النظر في التمييز بين نظام سياسي انقضى أجله ، وبين فكر لليمن أصيل يضرب جذوره في عمق التربة اليمنية ، "يحق لليمن أن يبه سائر العرب والمسلمين. ""

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ١٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

إن الذي يهمنا في هذا المقام هو الواجهة السياسية لتلك الدعوة الدينية ، سواء كانت ميولها زيدية هادوية إمامية ، أو شيعية جعفرية اثنا حشرية ، أو سنية شوكانية وهابية مغرقة في أشعريتها . بقراءة كهذه (في علم الكلام الزيدية) ، يصبح التراث نصوص مقدسة ، وأقوال الأثمة الحكام وأفعالهم مصدر إلهام وتقبل وخضوع ، فكل "ثيء يفرضه الإمام على الناس من أجل المصلحة العامة"" غير قابل للنقاش . وهنا يأتي دور الباحث المراصد لتاريخ الفكر السياسي ليميز بين القول والعمل ، كها ينبغي أن يجسد على أرض الواقع ، خارج جلسات دوواين القهوة والقات والتي غالباً ما تصيب مناظراتها المتشعبة في مباحث علم الكلام المشاركين بالخدر. فالفكر الذي يعتمد الحوار نهجاً في إقناع الطرف الآخر يكتب له الخلود ، والمذهب الذي يعتمد حد السيف نهجاً في إخضاع الخصوم حرباً به أن يموت كها مات غيره .""

وهكذا نلاحظ بأن بعض الباحثين العرب من أمثال أبو زهرة وصبحي وسيد ، اندفعوا لدراسة المذاهب الدينية في بلاد اليمن ، وبوجه خاص مذهب الإمام زيد ومذهب الإمام المادي. لكنهم ، رغم كل هذه الفتوحات التاريخية والمباحث الفلسفية ، لم يقدموا للقراء تفسيرات مقنعة حول مغزى دعوتهم الملحة للمشاركة في تجديد الفكر الديني في المعسر الحديث . فالرؤية الذاتية لهذا الفكر غالباً ما تفتقر إلى الرؤية الموضوعية لحال أهمل اليمن الأعلى ، واليمن الأسفل في مختلف عهود الدولة القاسمية ، التي خضعت الرقاب لها وطأطأت الرؤوس لنفوذها وسيادتها زهاء ثلاثة قرون ونيف من الزمان .

منذ ذلك التاريخ - سقوط نظام المملكة المتوكلية اليانية - لا يـزال المجتمع اليمني يرزح تحت نير حكم مركزي إستبدادي لا يلبي أبسط حاجيات الناس لمارسة حياة حرة

<sup>(</sup>١) ليس هذا المقال مقال عقل ، بل مقال نقل أي طاعة وخنوع لمشيئة الإمام الذي يجمع بين يديه السلطات الثلاث ، ولم توجد حدود قاطعة فهذه السلطات المطلقة . فالإمام هو القائد للجيش وحو الحاكم وصاحب القرار يتصرف بالأموال دون حسيب أو رقيب . انظر كلاً من العلوي : سيرة الحادي ، مسبق ذكره ، ص ٢٨ - ٢٩ ، نقلاً حن السالمي: عاولات توحيد اليمن ، سبق ذكره ، ص ٢٨ ، والجرموزي : تحفة الأسماع والأبصار (مخطوط) ، ورقة ٢٠١ ، نقلاً عن الغالبي : الإمام المتوكل عبل الله إسهاميل بمن القاسم ، مبق ذكره ، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) محمود: ذكريات الشوكان ، سبق ذكره ، ص ٢٤ .

كريمة. فالكتاب الذين أظهروا ميلاً شديداً في مشايعتهم لتيار سياسي بعينه ، غالباً ما نجدهم يحذفون عن قصد ، أو يهملون أحياناً ذكر مقالات وفتاوى ذات قيمة فاعلة في معالجة مشاكل المجتمع المستجدة من زاوية دينة فقهية . نسذكر منها ، على سبيل المشال لا الحصر ، رسالة العلامة الحسن بن أحمد الجلال (براءة الذمة في نصيحة الأثمة) " ، مع قسدمها ، فهي ، أي الفترى تجسد في واقع الأمر وضع سياسي مأزوم، يصعب على المراقب تجاهله أو إغفاله .

وعليه ، فإن المسألة المثارة في مقدمة الكتاب وخاعمته ، تدعونا مجدداً إلى تأصيل قراءة أخرى ، علها تساعدنا في تقديم فهم أعمق لتراث معتزلة العراق ومعطياته السياسية والإجتماعية من وجهة نظر يمنية معاصرة . وهذا أمر كان الجميع ينتظره من باحث مختص نسمع منه كلمة حق في وجه سلطان جائر ، بالقدر نفسه الذي يتطلع فيه الجميع من دون إستناء إلى تشييد صرح اليمن الجديد على أسس ثابتة من المواطنة الحرة ، حيث يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات . والكاتب يخشى ما يخشاه أن تنتقل عدوى الطائفية والمذهبية والمناطقية والمناطقية ، من السياسي المحترف إلى الثقافي المتخصص ، الذي يستجيب لضغوط سلطة المعرفة ، فيتحول بدوره إلى "كاتب مأجور".

فها بالنا بكاتب حر مستقل برأيه ينهض للقيام بمهمة البحث في تراث معتزلة العراق المحفوظ بطون المخطوطات اليمنية . فها عساه أن يعمل ، وهو يرى بعض الأقلام المأجورة تحاول جاهدة طمس معالم الجغرافية التاريخية ، بل وعو جزء من ذاكرة الشعب بعد أن وهنت العزاتم على النهوض بتراث الإسلام . فانبرى لهذه المهمة العسرة باحث يمني عقد العزم إبان دراسته العليا على إحياء ما أمكن من معالم هذا التراث ، ولسان حاله يردد ذلك المثل العربي الشهير: أهل مكة أخبر بشعابها . وقد بثت حرارة البحث المضني في تراث معتزلة الميمن الأمل في نفوس عدداً من أحرار اليمن ، الذين عقدوا العزم مجدداً رفض مقولة الجبر ، وبالتالى رفض الإنصياع الأعمى للنقل .

<sup>(</sup>١) كان الحسن بن أحد الجلال في مقدمة علماء الزيدية الذي أبدوا تحفظهم الشديد تجاه السياسة المالية للدولة القاسمية في بلاد اليمن الأسفل والمشرق (يافع وحضرموت) ، لذلك حاول حاشية الإصام الإيقاع به ، لكن الإمام إسهاعيل بن القاسم لم يلتفت لمثل تلك الدسيسة الباردة عمل صاحب المقالمة ، فالرجل لكونه كان موضع إجلال وتقدير إمام العصر. راجع كتاب الوزير : تاريخ اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٧٤.

## الفطيار لأأالت

## إن قراءة زيد ( الإمام الهادي ومشروع الدولة )

يقراً الناس الأدب بفنونه المتعددة لتهذيب النفس وسموها ، ويقرأ الناس التاريخ ليستخلصوا منه العبر والدروس . كما يحرص بعض الناس على إقتناء كتب التراث للمحافظة عليه من عاديات الزمن ، تمهيداً لتحقيقه وإخراجه للناس لإستلهام دروس الماضي دون الحاجة إلى تمثله حرفياً . وتراث معتزلة العراق في تماسه مع الفكر الزيدي يقف في خندق مشترك ، سواء في مباحث أصول الدين ، أو في مباحث الإمامة . فالتسميات المهمة في أصول الدين بالنسبة للهدوية ، تعد جزءاً مكملاً للتسميات الفقهية في الفروع بالنسبة للزيدية ، بإعتبار الإمامة هي الفكرة المحورية التي تدور حولها مباحث علم الكلام .

وكانت عاولة الدكتور على محمد زيد: معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره ، بيروت، دار العودة ، ١٩٨١ ، قد جاء بجسداً لمشروع إحياء التراث اليمني وفقاً للخطة التي أعدها المجلس الأعلى لمركز البحوث والدراسات اليمني ، بالتعاون مع جامعة صنعاء . وبالتعاون والتنسيق مع المركز الفرنسي للدراسات اليمنية صدر للمؤلف نفسه عنوان جديد: تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري ، سنة ١٩٩٧ م ، الذي استكمل فيه الحلقة المفقودة من تراث معتزلة اليمن في دولة أحمد بن سليان (الزيدية الثانية) ، كما سبق وأن تطرق لمكنون هذا التراث في دولة الهادي (الزيدية الأولى) .

وترجع أهمية كتاب معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره ، إلى نقطتين: أحدها نصوصه المشددة على حرية إختيار الإنسان ، أي تحرير العقل من سطوة النقل ، والأُخرى تبدو أكثر صلة بحرية إختيار الحاكم العادل وعزله في حال غالفته لشروط البيعة والعقد . وعيلى وجه العموم ، يخشى فقهاء السلطان أكثر ما يخشون مباحث علم الكلام ، نظراً لخطورة موضوعاتها التي تلامس مجريات الحياة السياسية ، من حيث تطرقها لقضايا مسيسة وثيقة الصلة بتفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وكان لهذا الخوف ما يبرره في وقت

كان فيه الإسلام السني قد ضاق ذرعاً بمباحث علم الكلام ولا سيها في مسألة خلق القرآن من جهة ، وفي مسألة الحسن والقبح العقليين ، كونها يؤلفان موضوعاً رئيساً لإدراك العقل ، "وليس حسنها أو قبحها مكتبساً من الأحكام الشرعية .""

تبقى مسألة البحث في تراث معتزلة اليمن ، مصدر قلق سلطة المعرفة ومراكز الأبحاث الملحقة بها والتي يردد القائمون عليها تلك المقولة القديمة بأن باب الإجتهاد قد أنسد تماماً منذ تاريخ سقوط النظام الملكي ومؤسسته الإمامية . وكل عاولة جادة يرمي صاحبها لتحرير العقل من النقل ، غالباً ما توصم بخيانة الوطن ، والخروج ليس على أهداف الشورة الستة فحسب ، بل وعلى النصوص المقدسة لشيخ الإسلام الشوكاني الذي نعت بدوره مقالات علم الكلام بالخزعبلات . "

وهكذا ينضوي تحت مظلة المذهب الزيدي تيارات فكرية متعارضة ، وكان من أهمها : التيار الزيدي المشايع للمعتزلة ، والتيار الزيدي المعارض للمعتزلة المنفتح على أهل السنة ، ويمثله خير تمثيل القاضي عمد الشوكاني . إلا أن هذا الموقف المتعارض لا يعني بالضرورة الحزوج عن أصول الدين الخمسة ، لا سيها الأصل الخامس الذي يشدد على شرطية البطنين ، كون أي مجتهد يخالف هذا الأصل بالذات ، يبقى من الناحية النظرية محسوباً على المذهب الزيدي . " لكنه ، من الناحية العملية يفقد مقومات ذلك الإنتهاء ، مهها بلغت مرتبته العلمية واجتهاده .

وإذا كان الإجتهاد هو المنهج السائد لدى الزيدية ، فذلك لا يعني أن تقليد السلف الصالح من الأثمة المجتهدين والمحصلين والمخرجين غير جائز ، نظراً لوجود عدد من فقهاء الزيدية المقلدين في خلتف الأزمنة والعصور ، شأنهم في ذلك شأن المجددين في الدين . فالقاعدة العامة المتبعة في الفكر الزيدية ترفع من شأن الإجتهاد والمشتغلين به ، وبالتالي تحمط

 <sup>(</sup>١) حول هذه النقطة انظر مناقشة جوزف شخت في كتابه: تراث الإسلام، ص ٢٦، وانظر أيضاً مقالة
 حسين مروة حول النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية ، ج١، ص ٨٦٨.

 <sup>(</sup>٢) لتوضيح مغزى هذا الموقف المناهض لعلم الكلام وأهله ، نحيل القارئ لكتباب الشوكاني : أدب الطلب ، سبق ذكره ، ص ١١٤ ، نقالاً عن صبحي : في علم الكلام الزيدية ، سبق ذكره ، ج٣٠ ، ص ٤٤٥-٤٤٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر غليس: التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١٣٨ .

من قيمة التقليد وأهله . وبالمثل تتناول الدعوة الزيدية الواقع الإجتهاعي في نطاق تفسير أصول الدين الخمسة ، كونها مقومات فاعلة ومنفعلة لمجتمع سياسي تسعى جاهدة لترسيخ قيمة الإخلاقية ، والتي غالباً ما تنطلق من أسس دينية. وهذه المقومات بإختلافها تعطي قيمة للعقل الذي يحد من نشاط حركة النقل ، "لأن النقل نتاج للعقل لا محالة ، ويكون بهذا العمل قد أعطى لمن سبقه في الوجود - السلف - قيادة زمام أموره والتفكير عنه لحل مشكلاته ، وتحقيق مصالحه ." "

لسنا هنا بصدد إجراء مفاضلة بين أنصار التراث وخصومه ، وإنها التأكيد على أن القراءة التالية للباحث اليمني على محمد زيد جاءت مواكبة لهذا البعث والإحياء لكنوز الماضي . والكاتب نفسه يبدي اهتهامه الخاص بتراث (معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره) عنواناً لبحثه ودراسته الأولى الصادر عن دار الدعوة ، عام ١٩٨١ ، ليخرج علينا في وقت لاحق (١٩٩٧ م) بدراسة أخرى (تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري) . وفي كلتا الدراستين ، يتولى الكاتب توضيح الهوة العميقة بين الفكر والمهارسة بعناية ودقة محسوبة له وعله .

ونظراً لتعدد الاتجاهات العقائدية المتجسدة في الحياة السياسية ، قد أدت بدورها إلى إتساع نطاق البحث العلمي حول فكر الزيدية والمعتزلة ، باعتباره مرجعاً للتميز والمقارنة بين موقف فكري وموقف سياسي . وفي زحمة الاهتمام بنشر الأعمال المخطوطة للإمام يحيى بن الحسين الرسي مؤسس الدولة الزيدية الأولى في صعدة ، ألتفت الدكتور علي محمد زيد إلى الأهمية البالغة للمصنفات العلمية (الفقهية والكلامية) التي خلفها الهادي ، والتي شكلت المحور الثقافي في صلب أطروحته العلمية (معتزلة المين دولة الهادي وفكره - ١٩٨١) .

إن فكر المعتزلة هو الإطار النظري لفكر الزيدية ، وتمثل الأصول الخمسة لدى منتسبيه عن يطلقون على أنفسهم مسمى أهل العدل والتوحيد ، يجعلهم بطبيعة الحال يشددون القول على شرطية البطنين . من هذا المنطلق ، نفهم مغزى القول المأثور: "نحن معتزلة في الأصول ، وأحناف في الفقه والفروع" . وفي ضوء هذا التعريف ، يحدد الكاتب مسار بحثه ودراسته (معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره) ، من وجهة نظر داخلية تتناول تصوراتها وقضاياها

<sup>(</sup>١) سامر إسلامبولي : تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم ، ص ٧ .

بالتحليل والتقييم ، من زاوية معاصرة . وليس من المدهش أن يعود الكاتب بفكره ووجدانه إلى ماضي الزيدية ، في بحثه الراهن عن جذور ذلك التراث المفقود ، الـذي بدونه لا يمكن معرفة الحاضر ، والتطلع نحو المستقبل . حيث يصف مشاعره المشوشة حول ماضي الزيدية وحاضرهم ، بقلق متواضع :

" فنحن - أنا وأمثالي من أبناء الفلاحين البمنيين الذين فتحت لهم ثورة سبتمبر المجيدة طريق العلم والتفتح على الحياة الجديدة - قد وجدنا أنفسنا نسير في الشوارع نتظاهر ونهتف بالثورة، ونحمل السلاح دفاعاً عن صنعاء في حصار السبعين يوماً، ودفاعاً عن حق الشعب اليمني في بناء حياته الجديدة، فاكتسبت اليمن في وجداننا بعداً (رومانسياً) متعالياً وجميلاً، دون أن نتمكن من تحويل هذا الاتحاد بيمن الثورة والجمهورية، باليمن الجديد، إلى اتحاد بيمن يتواصل فيه خير ما في الماضي بحركة الحاضر نحو مستقبل نريد له أن يكون متطوراً مزدهراً، وخالياً من كل صنوف التجزئة والظلم والقهر، واستغلال الإنسان لأخيه الانسان."

ويهمنا في هذا العرض العام لمباحث مقالة معتزلة اليمن ، التعرف عن كثب على أصول الدين الخمسة لدى زيدية اليمن الهادوية ، التي سبق وأن أهتدينا إليها من خلال مراجعتنا لأمهات كتب السير والتراجم ، أي طبقات الزيدية الكبرى والصغرى . لكن ما يهمنا في هذا المقام ، مسألة التحرر كلية من الأوهام الطبيعة التي تجري في العقل ، كيا سبق وأن عرفها لنا فرنسيس بيكون بأصنام العقل ، وهي أربعة أنواع : (١)أوهام القبيلة (٢)أوهام الكهف (٣)أوهام السرح . "

فكل ما يهمنا في هذا المقال بالذات ، وهم القبيلة ووهم الكهف بإعتبارهما شبحين أسطوريين ماثلا للميان ، والكاتب يناشد القراء بحرارة متناهية: تجاوز الواقع السائد ، بكل تخلفه وإنحطاطه ، وتغيره إلى واقع أفضل ، منذ بداية حركة التحديث في اليمن وحتى الآن ، تواجه دائياً بتهمة ((الإبتعاد عن الواقع)) ، و((عدم فهم الواقع)) ، عن يدعون أنهم وحدهم الذي يفهمون الواقع هو كل ما يبقي على

<sup>(</sup>١) زيد: معتزلة اليمن، سبق ذكره، ص ١٣.

<sup>(</sup>٢) السيد نفادي : الضرورة والأحتمال بين الفلسفة والعلم ، ص ١٦ .

مصالحهم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي تكونت في واقع مضى و يجب تغييره ، وإما أنهم يعيشون بأجسادهم في واقع حاضر بينها هم يعيشون فكريماً ووجدانياً في واقع حاضر بينها هم يعيشون فكريماً ووجدانياً في واقع محاضل المساهمة في الزمن وأصبح أهتامنا به لا كمثال يجب إستحضاره وتحقيقه ، بل كأحد العوامل المساهمة في تكوين وتشكيل العلمية التاريخية الحاضرة في صيرورتها نحو المستقبل.""

هكذا تنبثق أحداث الماضي التي يتأجج آوارها في الحاضر والمستقبل المنظور ، الأمر الذي يجعلها غير قابلة للنسيان والإختفاء متنكرة خلف ضباب الحدث . فالمشكلة التاريخية التي يومي لها الكاتب في مقدمة دراسته ، بها تعنيه من حالة الإنشطار النفسي ، أو بتعبير آخر غربة الروح ، في بحثه المضني عن الماضي المفقود حتى يتمكن من قراءة الحاضر وتجلياته المبهمة . وقد عاهد نفسه والقراء عدم السماح " لهذا الانشطار المداخلي بالانعكاس على الدراسة ، مما يفقدها التوازن الذي أنشده . فهل وفقت ؟؟! ""

ومثل معظم الرافضين المحتجين اليوم ، وجد الدكتور علي محمد زيد في بحثه المضني عن دولة الهادي وفكره ، ملاذا آمناً يلتمس فيه من قبس معتزلة اليمن ، ما يشفيه ويطهره من أمراض العصر الخبيثة ، التي أخدت تشوه كل جميل وراثع في بلاد العربية السعيدة . وصاحب هذه القراءة يرفض بدوره تلك المقالة : "سنة التفاخر القديم بين القبائل ، مسواء قبائل الجنوب فيها بينها أو قبائل الشهال بين بعضها وبعض ، وقع التفاخر بين قبائل الجنوب القحطانية وقبائل الشهال العدنانية .. وتنهد القبائل الشهالية لكي تعيد المرتدين إلى حظيرة الإسلام والوحدة العربية المرجوة . وتنجح في القضاء على الردة ، وتعود القبائل الجنوبية إلى صابق إسلامها ، لكن العصبية تظل كامنة في الصدور ." ""

ربيا تكون الكثير من فترات الإنقطاع التاريخية ، قد حملت الكاتب على البوح بيا يجول في نفسه من هواجس ومخاوف ، معظمها ربيا كان في محله . فالتحولات المتسارعة التي شهدها

<sup>(</sup>١) زيد : معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) تشكل دراسة عز الدين إسهاعيل: الشعر المعاصر في السمن، وبالنفات الفصل الخامس منها والذي يمكس (صورة المجتمع في الشعر اليمني العصبية العرقية والطائفية)، ص ١٣٧ وما تلبها، ودراسة المقالع: قراءة في فكر الزيدية، سبق ذكره، ص ٢٥ وما تلبها، مرآة للصمت المطبق في الزمن الحاضر تجاه إغفال تلك الحقيقة التاريخية وطمس معالمها، باسم المنهجية الأكادمية والموضوعية العلمية.

اليمن بعد إنفجار الثورة وإعلان قيام الجمهورية على أنقاض النظام الإمامي الملكي ، تلى ذلك نشوب الحرب الأهلية بين المعسكرين (الجمهوريين والملكيين) المتصارعين على السلطة. الأمر الذي رفع نسبة الوعي التاريخي بالمشكلة اليمنية لدى عدد من الدارسين المهتمين بفكر بتراث معتزلة اليمن ، ليخرجوا على القراء بملاحظات نقدية ، كان معظمها مجرد إرهاصات لأفكار شخصية وذاتية أكثر منها مقدمات ثابتة لدراسة علمية منهجية . والمرجح لمدينا أن تجربة نظام الجمهورية العربية اليمنية في ضوء المستجدات السياسية في الساحتين الإسلامية والدولية . وكانت تجربة جمهورية إيران الإسلامية، كانت قد حفزت عدداً منهم بإعادة النظر والتي عاشوها ، والضرورات في تقييم تجربة نظام الجمهورية العربية اليمنية بحسب الظروف التي عاشوها ، والضرورات التي كانت عليهم مواجهتها.

كيا أن الصورة تتضح بشكل أفضل من خلال التجربة التي عاشها مؤلف إشكالية الفكر الزيدي في اليمن المعاصر، في حقل التدريس بجامعة صنعاء، تحت رقابة بولسية صارمة، أن الهامش المحدود داخل الحرم الجامعي من جهة، وخارج مركز البحوث والدراسات اليمني من جهة ثانية، قد أتاح الفرصة لعدد عاشل من الدارسين المجازفة في بحث الواقع المعاش، بإعتباره إنعكاسا لديمومة الماضي، سواء في إطار أوهام القبيلة أو في إطار سيرة أهل الكهف وعبدة الأصنام. ولصاحب مقالة معتزلة اليمن، يعود الفضل الكبير، في تمثل النصوص الفقهية والكلامية ليحيى بن الحسين الرسي، تتجاذبه هموم الخاضر في ضوء قراءته للماضي البعيد والقريب، وهو يتلمس أوجه الشبه بين تجربتين سياسيتين متباعدتين زماناً ومكاناً.

لا شك أن الترحال عبر التاريخ في الزمان والمكان شيء مفيد وناجع للإحاطة بموضوع البحث ، على الأقل من زاوية جغرافية . أما القراءة في الـتراث والكتابة في التـاريخ ، فهي خطوة متقدمة في نفس الطريق ، شريطة أن يتسلع صاحب القراءة بالصبر وعـدم الـتسرع في إصدار الحكم على المقروءين . ولست مبالغا أو متجنياً إذا ما شبهت رحلة الدكتور علي محمد زيد المضنية في دولة الهادي برحلة لسان اليمن الحسن الهمداني ، الفار بجلـده من السبحن الصغير للناصر أحد بمدينة صعدة ، طالباً الحهاية والنجدة من سلطان الدولة البعفرية الأمير أسعد الحوالي ، الذي أودعه سجن قصر غمدان الكبير بمدينة صنعاء ، إستجابة منه لطلب إمام المصر. فالطريق الذي يربط مدينة صنعاء بمدينة ريدة في عمـق الهضبة الشهالية الـذي

سبق وأن سلكه الهمداني في الماضي البعيد، هو نفس الطريق الذي سلكه القاضي محمد الزبيري في الماضي القريب لحظة خروجه عن الشرعية السياسية في صنعاء عثلة بمجلس قيادة الثورة . والكاتب في هذا الإتجاه ، كان يسلك تلك الدروب الوعرة على خطى الهمداني في إتجاه سفح جبل عيبان فاراً بجلده من جحيم الجمهورية ، في إتجاه مرفأ بيروت على إثر سقوط جمهورية ٣ أكتوبر ١٩٦٧م ، بالتزامن مع فشل تجربة لجان المقاومة الشعبية في صنعاه ، في شهر أغسطس من عام ١٩٦٨م .

ولعله من المفيد التذكير هنا بأن القواعد والضوابط التي سبق وأن خطها فقهاء السلطان، هي ذاتها التي جعلت من كتاب معتزلة اليمن وصاحبه ضحية لهذه المرحلة المعادية لكل الأبحاث والدراسات وثيقة الصلة بهذا النوع من الفكر الحر، بإعتباره مجال إختلاف وصراع لا مجال إتفاق ووئام. وإذا كان كتاب معتزلة اليمن، قد لقي ترحيباً واسع النطاق في الأوساط الثقافية والأكاديمية ، إلا أنه لم يلق نفس القبول والترحيب من قبل حاجب ثقافة السلطة . علياً بأن مباحث فصوله كانت بمثابة حلقة مكملة لسائر المقالات السابقة ، التي أرساها كلاً من محمد أبو زهرة (الإمام زيد حياته وعصره) ، وأحمد صبحي (في علم الكلام)، وإرهاصاً لظهور أبحاث ودراسات أخرى ، نخص بالذكر منها مقالة أحمد عارف والذي حاول بدوره التعرف على (الصلة بين الزيدية والمعتزلة \_١٩٨٧) . فلا غرابة أن يكون بحث معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره ، بحثاً جزئياً في مشكلة اليمن الكبرى والتي لخصها لنا أبو معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره ، بحثاً جزئياً في مشكلة اليمن الكبرى والتي لخصها لنا أبو المحتى الأعراء المنافية مذهبية تحكم طائفة أخرى المحتى الألمي في حكم الشعب .. هل يجوز أن تبقى في اليمن طائفة مذهبية تحكم طائفة أخرى المحتى الألمي في حكم الشعب .. هل يجوز أن تبقى في اليمن طائفة مذهبية تحكم طائفة أخرى المحتولة ." "

لذلك كله ، خرج علينا الباحث اليمني علي عمد زيد بقراءة جديدة في مناقشتها وتحليلها ، لكن في مضمونها وعتوياتها كانت قديمة قدم تاريخ الدولة الزيدية الأولى ، التي نعيش جزءاً من صيرورتها في حياتنا المعاصرة ، بعد مضي نحو ألف عام على رحيل يحيى بن الحسين من عالمنا . لكنه فقهه وأحكامه وإجتهاداته لا تزال سارية المفصول في دقائق الحياة اليومية ، كها نلمس ذلك في صفقات البيع والشراء وعقود الإيجار بالنسبة لأراضي الوقف

<sup>(</sup>١) الزبيري: الإمامة وخطرها على وحدة اليمن، سبق ذكره، ص ٢٤.

والوصايا ، وغيرها من مقاييس الكيل والميزان المتبعة في سوق الملح بمدينة صنعاء القديمة . ناهيك عن شروط البيعة في المكره والمنشط التي نهض بها من تبقى من فقهاء الزيدية المتوهبين والمتسعودين حديثاً في زمن الغيبة ، ليس بالنسبة للإمام الفاضل فحسب ، بل للإمام المفضول الذي جرى تهميشه في عهد وصاية الفقيه المحتسب .

لقد كشفت الأحداث والوقائع أن أزمة الفكر الزيدي في اليمن المعاصر في جوهرها هي أزمة البحث العلمي في سائر الجامعات الحكومية والأهلية ، حيث تفرخ مناهج ومذاهب غريبة ينبثق عنها حلقات ذكر مشابهة لحلقة أبو الهدى الصيادي شيخ الطريقة الرفاعية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ." ومع ذلك لا يمكن إغفال الجهد المبذول لجمع الوثائق الرسمية بإشراف جهات غتصة غير مؤهلة للقيام بهذا اللاور على أكمل وجه . ولكنها أكثر تأهيلاً للقيام بالدور المنوط بها ، ألا وهو إعادة كتابة تاريخ اليمن القديم والحديث بطريقة ما تحمل إحراماً مبالغاً فيه للوثائق الإمامية والعثمانية على حد سواه . وهذا النمط من الصياغة التاريخية ، بقدر ما يعتمد أسلوب الإسناد والعنعنة ، بالقدر نفسه الذي يلاحق فيه أخباريوا الأثمة والبشوات العثمانيين في قمم الجبال وبطون الأودية ، وفق خط بياني يقودنا بطبيعة الخال إلى تاريخ قيام الدولة القاسمية ومولد كيان المملكة المتوكلية اليانية . وحتى يستمكن الفكر الزيدي من المشاركة في الحياة السياسية ، لا بد من تجاوز مرحلة النقل والإقتباس والإنتقال إلى مرحلة دحض مقولة إنسداد باب الإجتهاد ، من حيث إعادة النظر كلية في مضمون كتابة وقراءة تاريخ المين القديم والحديث .

في ضوء هذه الملاحظات ، يتبين لنا أن الفكر الزيدي لا يدخل العصر الحديث بمجرد إنفتاح عدد من معتنقيه على مذهب أو بمجرد إنفتاح عدد آخر من معتنقيه على مذهب أهل السنة والجهاعة . وقد إلتفت إلى هذه المسألة الفقهية ، أي شرطية البطنين وقرشية إلخلافة، عدد من أصحاب القراءات السبع ، بإعتبارها المدخل النظري لتراث معتزلة العراق القديم المحفوظ في بطون المخطوطات اليمنية ، وكان على زيد واحداً من هدؤلاء الدارسين المعاصرين الذين تعرضوا جراء هذا الموقف المستقل لحملة إعلانية منظمة ومدروسة ، أشرف على توجيهها وإدارتها حاجب سلطان الثقافة، على مستويات عدة:

<sup>(</sup>١) البرت حوراني : الفكر العربي في عصر النهضة ، سبق ذكره ، ١٣٦ .

- المستوى الأول: عبر صفحات صحيفة (١٣ يونيو) ، وهي جريدة شبه رسمية معروفة بتوجهها الإعلامي المهالي لتنظيم المؤتمر الشعبي العام ، الحزب الحاكم في البيمن الموحد. ترأس هذه الجوقة الإعلامية مدير جامعة صنعاء ورئيس مركز البحوث والدراسات اليمني صاحب قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ، والذي صوب سهام نقده بأعصاب باردة تجاه كل من تصدى لتراث معتزلة العراق .
- المستوى الثاني: عبر مجالس القات العامة بمدينة صنعاء ، وهي أقرب ما تكون للمنتديات الثقافية المفتوحة والتي يشارك فيها صفوة المجتمع الذين لا يخفون الاحترام المتبادل لمن يخالفهم الرأي إلا في حدود مقبولة سلفاً . طبقاً لمقولة قديمة ومستهلكة : "إننا نرفض أية نظرية في الحكم ، أو الاقتصاد ، أو السياسة أو الإجتماع تتناقض مع عقيدتنا وشريعتنا الإسلامية . ولكننا نعتقد أن من حق أي فرد أو جماعة امتلاك الحريبة في إعلان الآراء والأفكار ، وانتهاج العمل الديموقراطي السليم لتحقيقه ، بشرط أن لا يخرج عن الإطار الإسلامي ، فالاجتهاد في هذا الإطار قاعدة من قواعد الإسلام." (١)
- المستوى الثالث: عبر أروقة وصالات مركز الدراسات والأبحاث اليمني ، الذي ينتمي إليه الباحث ، إدارياً وعلمياً ، لكنه يجد نفسه كغيره من المثقفين المهمشين عاجزاً في الدفاع عن مقالته في مواجهة الحملة النفسية الشرسة التي تشنها أبواق السلطة ضد الأصوات المحتجة والرافضة التسليم بالأمر الواقع . وعبر إصدارات وزارة الثقافة والإعلام التي تبدي معارضتها الضمنية لكل ما يمت بصلة للهاضي الإمامي ، في الوقت نفسه تبقى قواعد التاج المذهب لأحكام المذهب سارية المفعول في جهاز القضاء الأعلى والمحكمة الإستنافية العليا .
- على المستوى الرابع: عبر أروقة وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي التي لم يرق للقائمين عليها ، خروج بعض الدارسين المختصين على القراء ببحوث علمية يطمح أصحابها إلى تبديد غبار الماضي عن تراث معتزلة البمن . والباحث المذكور يعد واحداً من القلة المتخصصة في مجال الفكر الإسلامي ، أنجز دراسته العليبا في جامعة السوربون بفرنسا ، لكنه حرم من الالتحاق بسلك هيئة التدريس بجامعة صنعاء ، باعتباره عنصراً أكاديمياً غير مرغوب فيه .

<sup>(</sup>١) المؤتمر الشعبي العام: الميثاق الوطني ، سبق ذكره ، ص ٢٨ .

إذا ه ذلك ، حرص صاحب مقالة معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره ، على تقديم إستعراضاً تاريخياً ناقش فيه مجمل الظروف المحيطة بالدعوة الزيدية ، والعوائق التي اعترضت مسار الدولة خلال العقديين الأخيريين من القرن الثالث الهجري . إذ تبأي هذه الدراسة في سياق البحث في تراث معتزلة العراق ، بإعتباره تتويج للجهد المتواصل على مدى ثلاثة عقود من الزمن ، حيث أقتصرت جهود الباحثين على تقييم دور الشخصيات الفذة في التاريخ ، طبقاً لنظرية كارليل تومسون (البطولة والأبطال) ، بهدف كشف العلاقة بين الواقع الحاضر والتراث الباقي من ذلك الماضي الغابر .

ومن أجل الإشارة إلى تفرد دولة الهادي بفكر عظيم ، يحاول الكاتب منذ البداية الربط الموضوعي بين نشأة الزيدية وعلاقتها بالمعتزلة ، عدداً بواكير اللقاء بين الزيدية والمعتزلة منذ عهد الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي ، الذي صاغ على أكمل وجه المبادئ الخمسة لأصول الدين: (١) التوحيد ، (٢) العدل ، (٣) الوعد والوعيد ، (٤) القرآن والسنة ، (٥) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . "ترتكز هذه الأصول على مبدأ تثبيت الإمامة في آل البيت ، والتي ورد ذكرها بشيء من التحليل والمناقشة في الفلصين الثالث والرابع من دراسته ، ولمزيد من الدقة ، نقول أن الأصول الخمسة التي أعاد صياغتها يجيى بن الحسين ، كانت تصب من أساسها في خدمة مشروع الدولة قيد البناء والتأسيس .

إنطلاقاً من هذه المسلمات ، مسلمات الإمام الهادي بالأصول الخمسة لدى معتزلة اليمن التي شهدت في عصره تغيراً ملموساً أقتصر على الأصل الخامس (إثبات الإمامة في آل البيت) ، الذي حل محل الأصل السابق (الكتاب والسنة) المعتمد لدى الإمام القاسم بن إبراهيم، يكون الهادي في هذا المجال قد أحل " أصلاً جديداً ، هو أصل ((الإمامة)) بمفهومها الزيدي ، في سبيل تثبيت أركان الدولة وفقاً لتصورات جديدة تخالف رأي الإمام زيد في الإمامة وإستحقاقها . ففي حين مجدد زيد خمسة شروط يستوجب توفرها في الإمام : (۱) الدعوة (۲) الخروج واشهار السيف (۳) العمل بالكتاب والسنة (٤) من آل البيت دون تخصيص (٥) أن يكون أعلم أهل الزمن .""

<sup>(</sup>١) زيد : معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٣٤ وما تليها .

<sup>(</sup>۲) المصدر تقسه، ص۱۸۲ .

فمن الناحية التاريخية ، ظهر هذا الإتجاه الإمامي العلوي كردة فعل تجاه تفرد البيت العباسي بالخلافة ، حيث يركز يحيى بن الحسين على شرطية البطنين ، مع المحافظة قدر الإمكان على الأصول الأخرى كونها تمثل قواسم مشتركة بين الزيدية والمعتزلة . وينتج عن تمين الهوية السياسية لمذهب أهل العدل والتوحيد ، برهاناً على أن الدعوة الزيدية كانت حينه تسعى لتشييد مشروع الدولة في بلاد اليمن ، مستغلة حالة الفوضى والإضطراب هناك . والكاتب بدوره يصور لنا حالة البوس والفقر الذي كان يطحن اليمن أرضاً وشعباً ، مستشهداً برواية المؤرخ الرازي ، الذي رسم لنا صورة رمادية قاقة لمدينة صنعاء ، تحديداً في عهد "دولة الرشيد التي وصلت فيها الدولة العربية الإسلامية إلى مستوى من الغنى والثروة لم تعهده من قبل ، وصل التفاوت في مستويات المعيشة إلى حد كبير." "

لقد أسهمت دراسة زيد بشكل مباشر في بلورة رؤية جديدة لشخص الهادي ، ونظرته السياسية الجديدة في مسألة الإمامة واستحقاقها، كها نجد توضيحات جلية لهذه المسألة بالذات في فصول أخرى من كتاب صبحي (في علم الكلام الزيدية) . فالأول ، يقدم لنا عرض تاريخي لمجمل الخطوات الرئيسة التي اتبعها يجيى بن الحسين منذ لحظة خروجه حتى وطأة قدمه عتبة مدينة صنعاء عام ٢٨٨هـ/ ٣٠٩ م . "لكن عاولته هناك في صنعاء لقيت عتنا شديداً من قبل عثل الحركة الفاطمية في اليمن الداعي علي بن الفضل ، فضلاً عن معوقات أخرى أحالت حلم الإمام الهادي إلى كابوس مزعج ، جراء تنامي نشاط تيار القحطانية الجنوبية المناهض لذهب العترة . فهذان التياران - القحطانية الجنوبية والعدنانية الشهالية - أضحيا مادة الصراع الفكري والديني ، الذي كان وقوده بطبيعة الحال الداعي علي بن الفضل المنفري من جهة أخرى .

لقد استطاع الإمام الهادي بمساعدة القوى المحلية - كها أسلفنا إلى أن انزل الهزيمة بالدعوة الإسهاعيلية ، كها استطاع ابنه الناصر تحجيم المعارضة القبلية (اليعفرية) ، والحد من نشاط الدعوة القحطانية . وهو في هذا المسعى الحثيث لإرساء اللبنة الأولى لمشروع الدولة ، كاد أن ينفذ صبره من أهالي اليمن الذين قلبوا عليه ظهر المجن ، فقال مخاطباً إياهم: " أنا لم

 <sup>(</sup>١) أحمد بن عبد الله الرازي: تاريخ مدينة صنعاء ، ص ٢٠٦ ، نقلاً عن زيد: معتزلة اليمن ، سبق ذكسوه ،
 ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) زيد: معتزلة اليمن، سبق ذكره، ص ٧٣.

آت لأصلح فأفسد نفسي . " " وقد أختيرت صعدة منطلقاً للدعوة الزيدية ، ليس لميول قبائلها العلوية فحسب ، بل لتضاريس الجبال والحصون المحيطة بها وبعدها عن مركز المخلافة العباسية في بغداد.

وإذا كانت صعدة قد فتحت ذراعيها مرجة بالأثمة العلويين الخارجين عن الحكم العباسي ، فإن مدينة نجران لم تستبشر بهم خيراً ، كما تذكر كتب السير والتراجم ، بل على العكس ، بقيت نجران شوكة في جنب الدعوة الزيدية ، يؤرقها أكثر من ذلك النشاط المحموم لدعاة الإسماعيلية ، الذين جعلوها قادعة لنشاطهم المناهض للإمام الهادي وخلفاؤه . فكاتب سيرة الهادي (علي بن محمد العلوي) ، يذكر بشيء من التفصيل مدى العنت الشديد الذي لقيه شخصياً في نشر الدعوة بعد أن كلفه يحيى بن الحسين بولاية القضاء هناك ، كها يذكر أيضاً حجم الخسائر البشرية التي لحقت بجيش الهادي المهدي ، وحجم الخراب الاقتصادي الذي ألحقته الحرب بناحية نجران التي كانت أول بلدة يمنية أمر الهادي بـ "هدم البيوت وقطع للزروع من نخيل وأعناب وغيرها ، وتخريب الآبار ومصادر المياه ، وتدمير قرية "."

وعندما يقوم الكاتب باستعراض الأساليب القاسية التي مارسها الهادي في قمع ثورات خصومه من أهل اليمن ولا سبها الإسماعيلية في نجران وحواليها ، فإنه يستند في روايته التاريخية كالعادة إلى كاتب سبرة الهادي إلى الحق ، حيث يقول : " ويحدثنا مؤلف السيرة أنه تولى في هذا العام ، ومعه أخوه القاسم وجعفر إلى جانب أبيهم محمد بن عبيد الله ، ملاحقة أنصار ابن الفضل في نجران . ويبدو أن هؤلاء الأنصار قد تجرءوا على الظهور علناً في نجران في وقت كان فيه ابن الفضل يسيطر على صنعاء ويمد سلطته من عدن إلى مسور وما جاورها، وظهورهم في نجران دلالة على محاولة الالتفاف على الهادي في صعده من الجنوب والشهال والإجهاز النهائي على دولته ." "وكها رأينا في الخمس عشر سنة الأخيرة من عمس الهادي ،

<sup>(</sup>١) الشامي: تاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) العلوي : سيرة الهادي سبق ذكر ، ص ٢٥٠- ٢٥١ ، نقلاً عن زيد : معتزلة اليمن ، سبق ذكره ، ص ٩٢

<sup>(</sup>٣) زيد: معتزلة اليمن، سبق ذكره، ص ٩٢.

فإن معظم أنحاء اليمن كانت شبه متمردة على حكمه باستثناء هجرة صعدة وضواحيها فقمد ظلت مواليه له .

من ثنايا الأحداث والوقائع، تطل علينا شخصية يحيى بن الحسين وصاحبها الذي يتمتع بعزيمة حديدية لا تنيل قناتها في مواجهة الأهوال، وقد أوشك على الموت أكثر من مرة وهو يخوض غيار معارك تلاحية ضد قبائل نجران التي ناصبته العداء. بالرغم من ذلك ظلت يداه بمسكتان بالقلم والقرطاس ترسيان غطط الدولة الجديدة طبقاً لنظرية البطنين. فالثقة التي اكتسبها الهادي من جراء عملية الخروج على الخلافة العباسية، كانت قد شجعته على الاجتهاد النظري في أصول الدين الخمسة. ولتحديد مسار هذا التحول العقدي في فكر الهادي السياسي، يحدد الكاتب أبعاد هذا التحول: "ورغم أنه ليس لدينا ما يشير إلى التواريخ التي كتب الهادي فيها مؤلفاته، فإن هذه الفترة قد كانت أول فترة يستقر فيها منذ وصوله إلى اليمن، بعد أن كان يشارك في المعارك باستمرار، ويتولى قيادتها بنفسه. إن هذه الفترة قد أتاحت له القدرة على التأمل والكتابة والتعليم، بالإضافة إلى تحمل مسئوليات إدارة (الدويلة) الباقية تحت سلطته، ورعاية شون القضاء "."

وبناءً عليه ، أضحت نظرية الإمام زيد في الدعوة والخروج ، عض أفكار بالية عفى عليها الزمن بالنسبة للهادي . وقد أقتضى الأمر منه إجتراح دقائق منهجية فقهية وكلامية لمذهبه ، خصوصاً فيها يتعلق في الإمامة وإستحقاقها . ويقدم تاريخ اليمن في صدر الإسلام ، صورة مشرقة لدعوة دينية يطمح صاحبها لتأسيس كيان زيدي إمامي مستقل عن أي نفوذ خارجي . وهذا ما جعل الهادي يعلن خروجه على الخلافة المباسية من جهة ، وعلى مذهب الإمام زيد من جهة أخرى . وهذا الإشكال يسحب نفسه على طبيعة الدعوة الزيدي والدولة الهادوية في مدينة صعدة وعيطها القبلي ، منذ أن أخذت الزعامات المحلية (آل الضحاك وآل الدعام) تسعى جاهدة إنتزاع الإمارة والملك من أيدي النخبة العلوية الرسية الحاكمة .

ولعلنا نفتقد في سيرة الهادي بالدرجة نفسها ما يزيد على مجرد لمحات عابرة عن الرحلة الأولى والظروف الغامضة المحيطة بها ، والتي بلغت ذروتها عشبة إنجاز البيعة له على يـد أبي العتاهية داخل مدينة صنعاء ، حين أخذ أهلها على حين غرة . ولكننا على علـم بـالكثير مـن

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٩٢-٩٣ .

المقترحات النظرية التي أختمرت في ذهنه إبان رحلته الثانية ، حيث يحدد الكاتب مرحلتين الإنطلاقتها: "في احداهما يثبت هذه الأصول كها وردت في الفكر المعتزلي ، ويؤيدها بحجج قرآنية تظهرها استنتاجاً طبيعياً للقرآن ، ويرتبها وفق الترتيب المعتزلي كها يسلي: (١) التوحيد (٢) العدل (٣) الوعد والوعيد (٤) المنزلة بين المنزلتين (٥) الأمر بالمعروف والنهمي عن المنزلة بين 
لكن الخروج من وجهة نظر الهادي هو الولاء بعينه لمذهب الإمام زيد، مع إجراء بعض التعديلات الضرورية في الأصول الخمسة لمواجهة تحديات المرحلة القادمة ، بعد أن أدرك أن الثررة في قلوب الناس وعقولهم بدأت قبيل مجيئه لليمن بسنين طويلة . ومثل معظم أثمة آل ألبت ، ركز جل إهتهامه على إعادة صياغة الأصول الخمسة بحيث يتقبلها سائر الناس غير المعتادين على علم الكلام وبجادلاته . وكان انشغاله بإعادة صياغة تلك الأصول وفق تصوره الخاص ، حيث يقول: "مالا يسع أحداً من المكلفين جهله : معرفة أصول الدين ، من توحيد الله وعدله ، وإثبات وعده ووعيده ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإثبات الإمامة في البطنين من آل محمد نبي الله "". ويعلق على زيد بقوله : "وبهذا أصبحت الأصول الغيروف النهي عن المنكر ، المعروف النهي عن المنكر ، المعروف النهي عن المنكر (٥) المعروف النهي عن المنكر ، المعروف النهي عن المنكر ، المعروف النهي عن المنكر ، المعروف النهي عن المنكر ، المعروف النهي عن المنكر ، المعروف النهي عن المنكر ، المعروف النهي عن المنكر ، المعروف النهي عن المنكر ، المعروف والنهي عن المنكر ، المعروف النهي عن المنكر ، المعروف النهي عن المنكر ، المعروف والنهي عن المنكر ، المعروف والنهي عن المنكر ، المعروف والنهي عن المنكر ، المعروف النهر عن المنكر ، المعروف والنهي عن المنكر ، المعروف والنهي عن المنكر ، المعروف والنهي عن المنكر ، المعروف النهر ، المعروف والنهي عن المنكر ، المعروف النهر عن المنكر ، المعروف النهر عن المنكر ، المعروف النهر ، المعروف النهر ، المعروف النهر ، عنه المنكر ، المعروف المعروف النهر ، المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المع

والراجح أن هذا التعديل لم يسلم من ملاحظات نقدية أبداها عدد من مؤرخي الزيدية الأقدمين والمحدثين، في مجال مقارنتهم بين صدهب الإصام زيد وصدهب الحادي في الفقه والفروع. وتأي أهمية هذه المرحلة الجديدة - دولة الهادي وفكره - أنها بالمقارنة لغيرها من التجارب التاريخية كانت واضحة للمشارك والمشاهد بالدرجة نفسها منذ ذلك الحين وما بعده، إذ أن هذه الترسيمه السياسية الجديدة بدت كها لو كانت مجسدة للثورة العقدية في فكر الزيدية والمعتزلة. ولعل الظروف المحيطة بقيام الدولة ، كانت قد دفعت الهادي إحداث ذلك التعديل الجوهري في أصول الدين الخمسة ، مما منح أتباعه هوية سياسية جديدة مستقلة تماماً عن الهوية القديمة.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

كان النظام السياسي الذي أرساه يحيى بن الحسين في مدينة صعدة وعيطها القبلي ، يطمح إلى ترسيخ نظام الحسبة في مقدمة برابجه السياسية بعد الإمامة ، بإعتبارهما أصلين من أصول الدين . وكان صاحب سيرة الهادي السيد على بن محمد عبيد الله العلوي ، المذي ولي إمارة القضاء والحسبة في كل من صعدة ونجران ، قد بذل قصار جهده في جمع مسودة من كتاب الأصول في الدين ، الذي عبثت بأوراقه فرق الجنود الإسهاعيلية أثناء إغارتها على بلدة بالقرب من هجرة نجران . حيث أشرف بنفسه على إعادة صياغتها بتوجيه من إمام الزمان الذي حثه على إخراجها للناس بشكل أفضل ، كما فعل في سائر مصنفاته الفقهية . والكاتب يضيف الفصلين الرابع والخامس إلى دراسته وبحثه في تراث معتزلة اليمن ، على شكل مناقشة نظرية فلسفية لفكر الهادي وآرائه الكلامية ، وذلك بتصنيفه للذرائع السياسية التي استخدمها استعداداً للخروج الذي لا يكون إماماً إلا به ، وفقاً للنظرية الزيدية . كتب يقول ، ويمكن أن نستدل على هذا التقسيم المرحلي بدلالتين :

الأولى: "ان الهادي في رده على أهل صنعاء يتحدث عن بعض الأصول الخمسة دون أن يذكر أنها أصول للعقيدة، ويشرحها بطريقة مبسطة بعيدة عن تعقيدات علم الكلام، ويأتي على ذكر بعض العبادات التي يعدها العامة جوهر الدين، مشل الصلاة، والزكاة، والصيام، بغرض التقرب من الناس وكسب التفافهم حول دعوته السياسية، فيعرض بطريقة مبسطة للتوحيد، ويضيف إلى التوحيد الحديث عن النبي والاعتراف برسالته، ويربط علياً بالنبي وبالرسالة ليسند نظريته في الإمامة، وهذا يعني ربط التوحيد بالناحية السياسية .. ويتحدث في هذا الرد على أهل صنعاء عن ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر))، لكنه لا يذكر ((المنزلة بين المنزلتين)) أبداً، بينها هو يورد الحجج المعروفة في إثبات أحقية على وذريته من فاطمة في الخلافة دون أن يشير إلى أنه يتحدث عن الإمامة. وأسلوبه في هذا الرد من أوله إلى أخره أسلوب مبسط، يناقش قضية متبلورة في ذهنه وفي أعماله الفكرية السابقة دون أن يسميها باسمها، أو دون أن يطلق عليه المصطلح الكلامي المعروف. وهذا ما يدعم القول بأن حذف ((المنزلة بين المنزلتين)) من الأصول الخمسة، قد جاه في المرحلة اليمنية " ."

<sup>· (</sup>۱) المصدر نفسه ، ص ۱۵۹ .

- الثانية: "أن أبا الحسين ، أحمد بن موسى الطبري ، وهمو معاصر للهمادي ولابنيمه: عممد المرتضى، وأحمد الناصر ، وناشر دعوة الهادي في اليمن بعد انهيار دولة الهادي وموت أبنائه ، يعرض الأصول الخمسة قائلاً: ((أجمعت الأمة)) :
  - ١- ((أن الله واحد، ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار)) (التوحيد) .
    - ٢- ((وأنه عدل في جميع أفعاله ، غني عن ظلم عباده)) (العدل) .
- ٣- ((وعلى أن وعده ووعيده حق، من أطاعه دخيل الجنية، ومن عصاه أدخله النيار))
   (الوعد والوعيد).
- ٤- ((وعلى أن محمد بن عبد الله رسوله إلى جميع خلقه ، وعلى أن علياً كان مستحقاً للخلافة ،
   موضعاً لها يوم قبض الله نبيه ، وعلى أن الإمامة جائزة في آل محمد)) (الإمامة) .
- ((وعلى أن الصلوات الخمس في يوم وليلة بأوقاتها، وأداء الزكاة عند وجوبها على ما شرعها الرسول، وصوم رمضان، والحبج إلى بيت الله الحرام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب على الإنسان))." "

ولما انتشرت نظرية الإمامة التي بثها أشياعه ومريدية ، أصبحت الأصول الخمسة في الحال أنموذجاً وإلهاماً للمتحمسين للدعوة الزيدية . يقوم بهذا الدور ، بطبيعة الحال المحتسب أحمد بن موسى الطبري ، وبنفس الدور أيضاً يقوم بإلغاء أصل (المنزلة بين المنزلتين)، ويضع محله أصلاً جديداً هو (تثبيت الإمامة في آل البيت) ، كما يتحدث عن أصل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بعد خلطه وغربلته بمعتقدات كان الهادي في مرحلته الأولى (الحجازية) ، يعده من الفروع لا من الأصول .

وعلى كل حال ، يتعدى دور الإمام ليس على صلاحيات المحتسب فحسب ، بل يتعدى بدوره كافة أدوار وصلاحيات الزعامات المحلية (القبلية) ، التي حاولت جاهده إنتزاع الإمارة والملك منه . لكن الهادي لم يسمح لأحد مشاركته السلطتين الدينية والدنيوية ، وهو يتنطح إلى مركز الخلافة في العالم الإسلامي ، إنطلاقاً من جنوب الجزيرة العربية . وفي الصفحات الأخيرة ما تبقى من الفصل الخامس والأخير من الدراسة نفسها ، يناقش الكاتب

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ۱۲۰ .

الآثار المترتبة على مقولة شرطية البطنين بالمقارنة إلى الإحدى عشر شرطاً التي سبق وإن حددها الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي ، وهي :

١- أن تكون الإمامة في ( موضع غصوص ) - وهذا الموقع يخص أبناء الحسن والحسين .

٢- أن بدل الناس بنفسه ، وأن ينصرهم ويبلغهم حجته - أي دعوته تلميحاً لا تصريحاً .

٣- أن يكون خير أهل زمانه ..

٤ - وأكثرهم بالطبع اجتهاداً .

٥- وأكثرهم تعبداً .

٦ - وأطوعهم لله تعالى .

٧- وأعرفهم بحلال الله وحرامه .

٨- وأقولهم بحق الله .

٩- وأزهدهم في الدنيا وأرغبهم في الأخرة .

١٠ - صادق اللسان شجى النفس.

١١ – أن يكون بالغاً – أي بلغ سن الرشد ، وبالطبع ذكراً . ٣٠

وفي خاتمة الدراسة عندما وصل الكاتب إلى لب فكر الإمام الهادي وعقله ، فإنه قد تحاشى كثيراً في قراءته ظاهرة التكرار والدوران حول الموضوع نقسه ، متمثلاً بعملية الخروج ، وهي من وجهة نظره تشكل أضعف حلقة في السلسلة ، بقوله: "ونقطة الضعف في نظرية الهادي بهذا الخصوص هي أنه لم يحدد الطرق التي يمكن بواسطتها ضهان تسليم السلطة إلى من يتمتع بالشروط والافضلية على غيره من الخارجين والمطالبين بالإمامة . وقد قاده التركيز على شروط الخروج وما يقتضيه من توفر أسباب القوة وتحقيق النصر العسكري ، إلى تجاهس المخاطر الجدية على السلطة وعلى المجتمع ، التي يمكن أن يقود إليها خروج أكثر من إمام في زمن واحد وفي مكان واحد وخاصة إذا توفرت لهذا المبدأ بيثة قبلية قابلة بطبيعتها للخروج ، فيأن هذا المبدأ ليعقى السياسية"."

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ١٨٧ – ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١٩١ .

إن لجوء الهادي إلى تعميم مفهوم الجهاد والإجتهاد وتفعيله في ببلاد البيمن في ظروف إستثناءية ، كان فيه البيمن أشبه ما يكون بمرجل يغلي بالصراعات المذهبية والقبلية ، سواء على صعيد الحركات الدينية الإستقلالية عن الدولة المركزية في بغداد ، أو على صعيد مد نفوذ الدعوة الإساعيلية إلى البيمن بتشجيع من الخلافة الفاطمية في القاهرة . حينه كانت المدعوة الزيدية قد أفلحت في تثبيت موطئ قدم لها في إقليم صعدة ، كما أحتل الأئمة الزيديون مكانة مرموقة في أعين أهل البيمن الأعلى ، بإعتبارهم ورثة النبوة . وكانت محاولتهم توسيع عصبية الملك إنطلاقاً من قانون التغلب ، قد دفعهم بادئ الأمر إلى الإستعانة بقبائل بني فطيمة والأكيليين ، ثم اعتمدوا في وقت لاحق على آل الضحاك من حاشد ، وآل الدعام من بكيل في فقل المحركة من صعدة إلى صنعاء .

هذه الخطوة الإستراتيجية كانت على المدى القصير عملية وناجحة ، لكنها على المدى الطويل كانت له انتائج وخيمة: "وهو أمر يختلف عها أتبع في دولة الهادي حين كانت إدارة المعارك وقيادة العسكر الموشوق بهم من المعارك وقيادة العسكر الموشوق بهم من الطبرانيين .. وبذلك بدأت الأمور في دولة الناصر تنتقل بالتدريج إلى أيدي اليمنيين ، محاسيزيد من طموح الزعامات القبلية في قيام بأدوار رئيسية ، تتعدى ما كانت تقوم به كقسوى تابعة ، مما ترك آثاراً مدمرة على دولة الناصر ." "

بالنظر إلى الأوضاع المستمدة في الساحة اليمنية خلال العقد الأول من القرن الراسع المجري، الذي وصفه الكاتب بعبارة (بروز الدور اليمني في دولة الناصر وأثره في القضاء عليها)، تسمح لنا بالتعرف عن كتب لمجمل أدوار هذه القوى في إدارة المعارك السياسية والعسكرية، التي تشهد تصعيداً ملحوظاً في المساجلات الفقهية والكلامية منها عندما تخف المواجهة المسلحة. ومن يقرأ بإمعان عتوى الدوامغ الشعرية سوف يفهم مغزى كلمتي (عدنان) و(قحطان)، بل ومفهوم مصلطلحي (دعوة) و(خروج). ففي عصر أدرك فيه عمق المؤدين النظرية الزيدية الهادوية في الإمامة، والمهارسة في تطبيق مبادئ الدعوة على أرض الواقع، كان العديد من الزعامات القبلية والدينية ترفض الإنصياع للنخبة العلوية بعد رحيل الإمام المؤسس، وتولي أبنائه مقاليد السلطة والحكم في ظروف سياسية عاصفة.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ١٢٩ – ١٣٠ .

سبق وأن بلور الهادي نظريته الخاصة في الإمامة وفق مقولة شرطية البطنين، في الوقت نفسه كان قد ساهم في خلق مشكلة مزدوجة في مواجهة السلطة المركزية في بغداد، نظراً لأن خلفاؤه كانوا غير قادرين على مواجهة السلطة المركزية القاهرة ومركزها قاهرة المعز، ولا سيا بعد إنتشار دعائها الناشطين إنتشار النار في الهشيم في جبال اليمن ووديانها يبشرون بإمامة المهدي ودولته المرتقبة . بالرغم من ذلك، ظلت هجرة صعدة الحصن الحصين للدعوة الزيدية ، لولا تلك الخلافات الأسرية المزمنة التي مزقت عرى النخبة العلوية الحاكمة ، مما أتاح الفرصة أمام الداعي على بن محمد الصليحي تقويض أركان الدولة حجر حجر بعد أن أجهز على الإمام القاسم العياني في موقعة فيد ببلاد عنس ، التي تبعد عن صعدة نحو أجهر على الأم

وهكذا أثبت الأحداث والوقائع أن كل محاولة زيدية رامية لتوسيع نفوذ الدولة خارج نطاق إقليم الحضبة الشهالية المعتدة ، من صعدة شهالاً حتى ذمار جنوباً غالباً ما أصابها الفشل، مهها بلغ حجم عصبيتها القبلية . ومع أن البحث في دولة الحادي وفكره ، تختلط أهدافه ومقاصده بمباحث فصول القراءات المتباينة الأهداف والمقاصد ، ولكننا لا نملك اليوم سوى صدى التجربة في وعينا التاريخي بالمشكلة اليمنية ، حيث ما تزال أزمة الخروج من السلطة ، وأزمة الدخول عليها قضية مستعصية . فالتجربة ذاتها التي أطلق عليها الكاتب مسمى (دولة الهادي) ، مضيفاً لها كلمة (وفكره) ، تطرح إشكال حول التهاشل القائم بين حدود الدولة ، وحدود المذهب ، وبالتالي حدود العصبية القبلية قديهاً وحديثاً ، بالنسبة للباحث المتشوف في سائر التجارب الزيدية في بلاد اليمن الأعلى وبلاد اليمن الأسفل . وهل للباحث المقول مثلاً بأن الهادي كان يسعى لتأسيس دولة مستقلة عن الخلافة العباسية ، كها حاول تصوير ذلك بعض المؤرخين؟

من هذا المنظور ، تبدو المشكلة القائمة قابلة للتسوية في حال تسليم الجميع بديمومة الدولة الزيدية الرابعة ، بإعتبارها إمتداداً لما سبق من التجارب التاريخية ، التي أفلحت في بعض الأحيان توحيد التراب اليمني على أسس ثابتة من الرعوية الدينية والعصبية القبلية . وإذا سلمنا جدلاً بأن هذه النزعات الدينية والقبلية ، قد أختمرت بشكل أو آخر في أذهان بعض الدارسين المتبحرين في أسفار تكوين دولة القبيلة ، في المقابل نجد عدد مساوي من المؤرخين المعاصرين يبحثون في أسفار تكوين دولة المؤسسات والقانون . والإمام الهادي

بشعوره الديني ، كان يتحفز قبلهم جميعاً لدعوة أهمل السيمن إلى روح المؤاخساة في الإسسلام ، بمعزل عن النعرات القبلية وحكم الطاغوت .

في مثل هذه المسألة بالذات - نظرية الإمامة - يطال الكاتب نقاط حساسة وثبقة الصلة بالدعوة والخروج والوراثة ، التي يحاول الإلتفاف عليها من خلال تلك المناقشة المسهبة التي تغطي معظم فصول دراسته الخمسة التي تغطي معظمها مباحث الهادي الكلامية في أصول الدين الخمسة . هكذا تندرج أزمة المذهب الزيدي في الوقت الراهن ، ضمن إشكالية الفكر الزيدي في البعن المعاصر ، أو ضمن قراءة في القراءات السبع في فكر الزيدية والمعتزلة ، باعتبارها جزءاً مكملاً له . وهنا يحاول الكاتب إبراز حكم الهادي القاطع ، بتكفير "من يرفض الإعتراف بالإمام ، ولم يلب دعوته للخروج والقتال معه .""

وتتضح معالم هذا السياق - سياق الدعوة والخروج - فيها سنته المؤسسة الإمامية من مبادئ وتوجهات ثابتة ، منها توجيه الضغوط العملية والنفسه المختلفة نحو كل من يرفض الإستجابة لهذه المبادئ ، غالباً ما يتعرض "للمضايقات المختلفة ، عما لا يجد بداً من الإستجابة لدعوة الإمام للقتال معه لينجوا من هذه الحالة ، أو الهجرة من منطقة نفوذ الإمام إلى مكان أخر يتوفر له فيه حالة من السلامة والإطمئنان المادي والنفسي بالقياس إلى دولة الإمام ." " غير أن الدراسة الموضوعية لتراث معتزلة اليمن بالقياس لدولة الهادي وفكره ، تسوحي بأن الطابع الذاتي ، كان هو المهيمن على موضوعات البحث والدراسة أكثر من سواه .

ومثل معظم الرافضين والمحتجين من جيل الثورة السبتمبرية (١٩٦٢) لمبدأ توريث الولاية العامة من الأباء للأبناء ، يدلي الكاتب بدلوه في هذه المسألة بطريقة ما توحي بأن ثمة مشكلة تبحث عن حل . وكان في طليعة هؤلاء القراء الدكتور علي محمد زيد الذي رسم منهجاً محدداً لأبعاد قراءته يسمح له بالنظر إلى المشكلة من زوايا متعددة ، إذ يقول: "ولا يخطر ببالي أن أدعي أنني وجدت في هذه الدراسة إجابات مباشرة لما يعتمل في أذهان المهتمين من أسئلة ، لكن البحث بقدر ماهو محاولة شخصية للبحث عن التوازن ، فهو في الوقت نفسه محاولة متواضعة للإشارة بأصابع ، مرتعشة خجولة من قلة الزاد ومشقة

<sup>(</sup>١) زيد: معتزلة اليمن، سبق ذكره، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) المعدر نفسه .

الطريق ، إلى ما يمكن اعتباره اقتراحاً، أطرحه على المعنيين بمعرفة الواقع الحقيقي لليمن ، أن يسلكوا الطريق الشاق في تتبع صيرورة الحركة التاريخية للمجتمع اليمني ، لتبين الطريق الآمن نحو مستقبل خال من الجهل والقهر والتجزئة والتخلف"."

وبهذا النوع من الدراسة والبحث ، يفتح الكاتب أمامنا الباب على مصراعيه ، وهو يرمي من وراء ذلك كله مطالبة الجميع المشاركة في تسوية تلك المشكلة المستعصية منذ زمن . فكان البحث الأخير (تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري ، الصادر عن بيروت ، الاحدث الأخير (تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري ، الصادر عن بيروت ، المتصارعتين في بداية عهد الدولة الزيدية الثانية . وكانت الجهدود العلمية المبذولة في هذا الإتجاه نفسه ، بدءاً بقراءة المقالح ، ومروراً بقراءة عارف ، وإنتهاءاً بقراءة الحكيم والوزير ، قد ساهمت بشكل أو آخر في توسيع الهوة بين القارئ والمقرهين على حد سواء . فليس من قبيل الصدفة أن يعتمد هذا النوع من القراءة والكتابة (منهج الرد والرد على) ، بإعتباره الأسلوب الناجع في إفحام الخصوم ولجمهم في حال مخالفتهم أحكام قراءته .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ١٣ .

## الفَطَيْلُ الْبَرَايِغ

## إن قراءة المقالح ﴿ زيدية الكراسي والحكام ﴾

فتحت الأبحاث السالفة الذكر الباب على مصراعيه حول ماضي الزيدية المجيد وحاضرهم البائس في زمن غيبة الإمام الفاضل . وكانت القراءة الرابعة للأديب اليمني المعروف عبد العزيز بن صالح المقالح ، قد افسحت المجال لمزيد من الملاحظات والتعليقات والحواشي ، التي ضمنها في كتابه الموسوم: اليمن الإسلامي قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة . حيث يشدد القول في مدخل قراءته ، على أن الزيدية الأوائل لم تكن السلطة هدفهم الأسمى، على عكس الزيدية الأواخر الذين نعتهم الكاتب بـ"زيدية الكرامي والحكام". "وليكن الكاتب نفسه على علم بها يتصل بقراءته ، حتى تتضح الصورة عن المنهج الذي إختاره في هذا البحث ، مكتفياً بالقول إن الخطوط العريضة قد جعلها عصورة في خط واحد في موضوع البحث ، مكتفياً بالأوكار والمذاهب لا يستهان به، ألا وهو تطور فكر الزيدية من مذهب إلى دولة وعلاقته بالأفكار والمذاهب

وعطفاً على ما سبق، أشير إلى أن القراءات الثلاث السالفة الذكر، قد مهدت بدورها الطريق في توسيع دائرة المعلومات المتداولة عن تراث معتزلة اليمن، الذي يتعرض اليوم للطمس والتشويه بصورة منتظمة ومدروسة. والبحث في فكر الزيدية بدأ بجدية منذ منتصف القرن العشرين، حين كتب الشيخ عمد أبو زهرة عن حياة الإمام زيد وعصره، ذلك الكتاب الذي أشرف على إعداده وطبعه دار الندوة الجديد ببيروت سنة ١٩٥٩م. وفيه تناول الكاتب بالبحث غتلف جوانب الحياة السياسية والعلمية في عهد الدولة الأموية. شم تطرق الدكتور أحمد عمود صبحي في بحثه الموسوعي (في علم الكلام الزيدية) المكون من ثلاث بحلدات ضخمة لمختلف آراء الفرق الإسلامية في أصول الدين، طبع في منشأة المعارف بالأسكندرية سنة ١٩٥٠م. تل ذلك ظهور كتاب الدكتور على عمد زيد: معتزلة

<sup>(</sup>١) المقالع: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٩ .

اليمن دولة الهادي وفكره ، سنة ١٩٨١م ، الذي استكمل بدوره تلك الحلقة المفرغة صن تراث معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري في دراسته الموسومة: تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري .

ثم جاء الدكتور المقالح في بحث مستقل (قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة) ، الذي ضمنه جلة من الملاحظات النقدية الأدبية ، والتصويبات الصحفية القيمة لمقالات من سبقه من المراءة، الذين أدلو دلوهم في هذا الموضوع الشائك (فكر الزيدية) المشير للجدل ، أو ذاك الفكر المهمش (معتزلة اليمن) في عصرنا الغراب هذا . الأمر الذي أستوجب منا الوقوف عند أهم فصول كراس قراءة في فكر الزيدية ، ويتضمن فصول أربعة ومقدمة ، وهي :

- الفصل الأول: الزيدية .
- قراءة حوار في فكر الزيدية .
- حوار بين الزيدية والمعتزلة .
  - الفصل الثاني: المعتزلة.
  - حوار حول معتزلة اليمن .
- الفصل الثالث: الإسماعيلية.
- معلومات أولية عن الإسهاعيلية في اليمن .
- أروى بنت أحمد: أشهر إمرأة في اليمن الإسلامي .
  - الفصل الرابع: سلفيون .. لكن أحرار .
  - المقبل: مفكر إسلامي لم يتسع له صدر عصره.
    - قراءة في أيام الشوكاني .

وإذا كان المقالع قد نجع نجاحاً باهراً في تقديم قراءة مضادة للقراءات السابقة عبر صفحات (جريدة ١٣ يونيو الصنعانية)، فإن قرأته الموغلة في تراث معتزلة اليمن تعكس مدى تردده وإحجامه عن الشروع في إعداد إطروحته العلمية (الماجستر والدكتوراه) لأسباب موضوعية وذاتية . أوجزها لنا بالقول: "إنه ربها كان من الأسباب التي دفعتني إلى إعادة النظر في الزيدية ، ومراجعة أصول فكرها حوار عنيف شهدته بين المرحومين الأستاذ الشريعة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، والأستاذ قاسم غالبً

أحمد - أحد المناضلين ووزير التربية والتعليم الأسبق. كان الحوار - يدور حول كتاب الشيخ أبي زهرة عن (زيد بن علي) مؤسس الزيدية. وما لفت انتباهي في الحوار العنيف دفاع أبي زهرة عن (زيدية زيد) ، وتفريقه بينها وبين الزيدية في العصور المتأخرة.."."

فالذاتي (الشخصي) ، بطبيعة الحال ، طغى على الموضوعي (فكر الزيدية والمعتزلة) . والكاتب في كلتا الحالتين يحاول التحرر قدر الإمكان ليس من مدلول لفظ "زيدية" ، ومدلول لفظ "شرح الأزهار" فحسب ، بل كان يسعى جاهدا التحرر كلية من الإعتقادات الشخصية والموروث الثقافي الذي طغى على غيلته ووجدانه قبل الشروع في الكتابة . وهو يقر في مقدمة دراسته عن مدى إحجامه وتردده من الخوض في فكر الزيدية حشية الوقوع في المحظور ، بقوله: "وسبب آخر دفعني إلى تلك المراجعة ، فقد أغراني بعض أساتذي محن أحفظ لهم احتراماً خاصاً بأن أتحول في دراستي العليا من تاريخ اللغة والآداب إلى تاريخ فكر اللغة وأدب الفكر ، وكان أمامي في السنة التمهيدية فرصة لتكوين تصور كاف عن أشر الحركات الفكرية في اليمن (الزيدية، والمعتزلة، والإسماعيلية) في الشعر أو النثر في عصر من الحركات الفكرية في اليمن (الزيدية، والمعتزلة، والإسماعيلية) في الشعر أو النثر في عصر من الزملاء حذروني مغبة الاقتراب من هذا المجال لما يجيط به من حساسيات ، وما يترتب عليه من غاطر القدح أو المدح. وقد استجبت لتحذيراتهم ويا ليتني ما فعلت ..""

وكان الحم الأول (موضوع البحث) ، يستدعي منه قدر معين من الشجاعة الأدبية التي تسعفه في تلك اللحظات الحرجة من حياته العلمية ، وهدو يعد العدة لصياغة أطروحة الملاجستير (الشعر المعاصر في البمن) . وبدلاً من المضي قدماً في صياغة أطروحة المدكتوراة حول فكر الزيدية والمعتزلة ، فضل التريث والإذعان لنصائح الإصدقاء ، فأختار عنواناً آخر لبحثه المحور (شعر العامية في البمن) . وقد تجسد ذلك الموقف الشخصي في حالة عصابية من الندم والجزع العميق ، الذي لازمه طيلة حياته العلمية ، سيا وأن مشروعه الثقافي لم ير النور فيسعد به . وهو تفاعل لا يمكن أن يحدث بالقوة نفسها تحت أية شروط أخرى . لذلك يبدي المقالح ندمه وحسرته في مقدمة دراسته: "وقد زاد حزني عندما عدت في منتصف السبعينات

١) المصدر نفسه ، ص ٩ .

<sup>ً (</sup>٢) المندر نفسه .

إلى مراجعة كتب الزيدية بقصد تكوين تصور عام للفكر الزيدي بإعتباره الفكر الديني والمديني الذي حكم جزءاً كبيراً من اليمن ، ولعب دوراً رئيسياً في حياة اليمنين منذ ألف عام. وقد وجدتني أعود بكل أشواقي وشغفي إلى سنوات الصبا وأوائل الشباب أتذكر الكتب الصفراء وأغوص في متونها وحواشيها بحثاً عن صورتنا في الفكر التاريخي إنطلاقاً إلى صورتنا القادمة في فكر المستقبل." "

لقد استهل الكاتب بحثه بهذا الأسلوب فتلك حقيقة مهمة ، لأن الهدف الأصلي ترك أثره على النغمة النهائية له ، حين أدرك أن مهمة بحثه لم تكن مهمة بعيدة المنال بالنسبة الشخص مثله لولا الظروف السياسية والثقافية المحيطة بموضوع دراسته . من هذه الأسباب الموضوعية ، يكرر القول إن فكر الزيدية كان بالدرجة الأولى موضع إهتهامه ، لولا أن نفراً من الزملاء أثنوه عن المضي قدماً في إنجاز ذلك المشروع . الأمر الذي حز في نفسه التي تملكتها صورة الغضب ، ذلك أنه لم يستكمل دراسته الجامعية التقليدية "على قلتها قاعدة إلى فهم كثير من المعارف المعاصرة المرتبطة بها يسمى بالعلوم الإنسانية. وقد حزنت كثيراً لأنني لم استكمل دراستي في ((المدرسة العلمية)) إلى غايتها ، وحزنت كذلك لأنني وزملائي قد قمنا بإعلان الإجتهاد قبل أن نمتلك شيئا من أدواته أو بعضاً من شروطه . الأمر الذي جعلنا نحرم من معرفة أصول الزيدية التي لا تبعد كثيراً – كها سوف يوضع هذا الكتاب\_عن أصول المعتزلة وفقه الأصناف [الأحناف]. ""

لا شك أن حالة الحزن والندم التي أنتابت الكاتب ردحاً من الرزمن تركبت بصياته الحانية واضحة للعيان في سطور كتابه وقراءته المتأخرة في فكر الزيدية والمعتزلة . وبتقادم الليالي والأيام ، تولدت لديه حالة عاطفية لم يكن قادراً على كبحها ، وهو يتوق إلى تلك الأيام المهدورة من سنين عمره في (مدرسة حورة) الملحقة بسجن نافع بمدينة حجة " اليمنية .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٨-٩ .

<sup>(</sup>٣) مدينة كبيرة تقع في الشهال الغربي من صنعاء بمسافة ٢٧ كيلو متر وهي مركز عافظة حجة . وصل قمتها تقبع قلعة القاهرة التي حولها الإمام يحيى حيد الدين إلى سجن كبير للمعتقلين السياسسين السذين عارضوا حكمه، جناً إلى جنب مع "القتلة وقطاع الطرق، ومقترفي الفواحش أنواعاً" . انظر أحمد الشامي: رياح التغير في اليمن، ص ٣٤٧.

وأسوأ من ذلك كان يتحرق شسوقاً إلى سنوات الدراسة التي قضاها في جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية ، وقد إنتابته موجة غضب شديدة تجاه كل من يتطرق لمشروع بحشه الذي لم ير النور . وهو في هذه الحالة من التذكر والإستذكار ، يستعيد مشهداً لمشاداة كلامية عنيفة حدثت بين الشيخ عمد أبو زهرة أستاذ الشريعة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة والأستاذ قاسم غالب أحمد وزير التربية والتعليم الأسبق مؤسس جامعة صنعاء اليمنية . لكن حاجته الماسة آنذاك إلى شهادة عليا (دكتوراه) ، لم يقو على مقاومة تلك الرغبة ، مفضلاً حالتضحية بموضوع بحثه . فلا بأس الآن بعد زوال مسببات العلة (رحيل الكتاب الكبار عن علنا أبو زهرة وقاسم غالب) من الشروع في الكتابة والقراءة كيفها أتفق بأثر رجعي .

ولعل الخشية والتردد التي أبداها الكاتب بعد سنوات طويلة قضاها متنقلاً بين حلقات المدرس في صحن جامع حورة الكبير بعدينة حجة ، وبين قاعة المحاضرات بجامعة القاهرة وجامعة صنعاء ، لم تثنه عن المضي قدماً في بحثه ودراسته في فكر الزيدية والمعتزلة . وقد توفرت لديه خلال هذه الحقبة الزمنية - منذ منتصف الخمسينات حتى منتصف السبعينات ما يكفي من المصادر والمراجع ، التي تفي بالغرض ذاته . كها توفرت لديه قائمة طويلة من المصادر والمراجع ، التي تحوث كلاً من الباحث العربي أحمد عمود صبحي (الزيدية) ، والباحث اليمني علي محمد زيد (معتزلة اليمن) . وهي تضم قائمة بأمهات المخطوطات البمنية ، التي يصعب على أي باحث ومثاير الاستغناء عنها تحت أي ظرف كان.

وكانت الحدة التي ميزت أحاسيسه تجاه قراءته المتباينة المواقف والأهداف ، غالباً ما تتسم بالتسرع وإنعدام الصبر في إصدار أحكام جاهزة في مسائل فقهية وكلامية لا تبزال موضع خلاف قائم بين الدارسين والباحثين المتخصصين في تاريخ الفكر الإسلامي والمذاهب الفقهية والفرق الكلامية . وهو ماضياً في صياغة مباحث قراءته الميسرة في فكر الزيدية ، كان على وعي كامل بصعوبة مهمته ، حيث يقول: "مشكلة من يحاول الكتابة عن الزيدية ليست في قلة المعلومات، أو في غموض هذه المعلومات وتشتتها كها هو الأمر مع بقية المفرق والمذاهب الإسلامية الأخرى". " فالقراءة أصبحت لديه ، مثل الكتابة تتطلب مجهوداً في عال النقد الأدبي ، بحيث تبدو أقل أصالة وطموحاً: "ولكن المشكلة تأتي من تعدد هذه المصادر ، ومن اتساع مجال الفكر الزيدي اتساعاً يصعب معه رصد معالم محددة ، وهذه

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص ١٧ .

الصعوبة تضع الدارس في حيرة من أين يبدأ ؟ وكيف ؟ وما الذي يهم القارئ المتخصـص أن يعرفه، أو الذي يهم القارئ العادي أن يعرفه، وكل شيء في الزيدية يهم كل قارئ ." ""

منذ البداية ، وضع الكاتب نفسه أمام جملة من التحديات الثقافية حتى يبدو البحث متهاسكاً ناضجاً ، بالنسبة للقارئ غير المطلع وغير الملم بمباحث علم الكلام وأصول الدين الخسمة لدى معتزلة البمن . وهكذا يبدو المقالح من أول وهلة قد وقع في مطب قراءة هذا الفكر ، الذي لا يزال تراثه محفوظاً في بطون المخطوطات ، وهو في إنتظار من يخرجه للنور . وهو يخشى ما يخشاه ، من أن "الحديث عن الزيدية وعن تطور الفكر الزيدي لا سبها في دراسة قصيرة مشكل صعب الحل" " ، على حق قوله . وذلك راجع ، بطبيعة الحال ، إلى "تعدد المصادر وإنساع مجال الفكر لا يساعد الكاتب لكنه يضعه أمام امتحان عسير في القدرة على حسن الإختيار وتوخى الدقة ، وتحص الحقائق . " "

على أن هذه الصعوبة المنهجية لا تمنع من تسجيل عدة ملاحظات ضرورية لهذا البحث قيد التأمل والدراسة . فالتطرق مباشرة لفكر الإسهاعيلية ، كان قد دفعه إلى القبول إنه بدلا جهداً يحمد عليه كونه جمع معلومات أولية عن الحركة الفاطمية والدولة الصليحية في البمن. لكن على ما يبدو أن الحظ لم يحالفه هذه المرة في تقديم قراءة موثقة بالمصادر والمراجع تفي بالفرض المطلوب في هذا الحقل ، بالقياس إلى الجهد المبذول من قبل الباحث حسين بن فيض الله الممداني ، صاحب كتاب: الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ، الصادرة عن وزارة الإعلام ، سنة ١٩٨١ ، الذي أفنى عمره في البحث عن المصادر المخطوطة لإستكهال دراسته وبحثه حول الدعوة الإسهاعيلية . وقد ذيل الهمداني دراسته بقائمة المصادر التي تناهز (٢٠٠ غطوطة) حصل على صور منها من مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ، ومعهد المخطوطات علوطة العربية بالقاهرة ، والخزانة التيمورية ، ودار الكتب المصرية ، ومكتبة الامبروزيانا بميلانو ، المتحف البريطاني بلندن ، والمكتبة الوطنية بباريس ، والمكتبة المحمدية الهمدانية وغيرها .

لكن الإشكالية الكبرى التي يثيرها صاحب قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة هي: تعدد المصادر + إتساع مجال الفكر = "بضعه أمام إمتحان عسير في القدرة على حسن الإختيار

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

وتوخي الدقة .. لكي يقدم خلاصة وافية أو قريبة من الوفاء ." "وذلك على الأرجح أمر ذو مغزى ، والكاتب يتجاهل تماماً ذكر المصادر الأولية (المخطوطة) ، فضلاً عن تجاهله ذكر الندر اليسير من المصادر الثانوية (الكتب والمقالات المنشورة) ، على الأقبل في كتابه المنشور (اليمن الإسلامي) ؛ وهو عبارة عن سلسلة من المقالات الصحفية سبق وأن نشرها الشاعر المقالح في جريدة ١٣ يونيو الصنعانية التي تنسب للجهاز الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) .

كيف ساهم الدكتور عبد العزيز المقالح في مشروع بحثه ودراسته الموسومة: اليمن الإسلامي - قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ؟

ليس من شك في أن طرح قضية المنهجية في حقل التاريخ أو الفكر أو الأدب أمر بالغ في الأهمية ، ومن يبحث في موضوع ما لابمد من أن يستند إلى مصادر ومراجع تدعم بحثه ودراسته ، بل وتؤكد على مصداقية أطروحته العملية . وإذا كانت قواعد البحث العلمي تتطلب من الجميع قدراً من الأمانة العلمية ، فإن الموضوعية الأكاديمية تحتنا على الأقل الإحاطة بقدر معلوم من المصادر والمراجع وثيقة الصلة بموضوع الدراسة والبحث . وعلى أساسها يجري تقويم إمكانية الشروع في البحث من عدمه ، كها هو متمارف عليه في معظم الجامعات العريقة وبالأخص جامعة صنعاه.

لكن الملاحظة ذات العلاقة المباشرة بقراءة المقالح ، هي أن قراءته الموغلة في فكر الزيدية والمعتزلة و(الإسهاعيلية) ، جعلته يتصدى لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين، رغم علمه المسبق بقلة الزاد ، وغموض المعطيات، "وتشتها كها هو الأمر مع بقية الفرق والمذاهب الإسلامية الأخرى." " ولو أنه كلف نفسه عناء البحث في مصادر ومراجع الزيدية لخرج علينا بمعلومات قيمة تساعده في إنجاز مهمته الشاقة التي يكتنفها الغموض ! لكنه أكتفى بإحالة القارئ إلى دراسات معروفة ، نخص بالذكر منها (١) مؤلف عمد عهارة (الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية) ، و(٢) كتاب مالك بن نبي (شروط النهضة) ، و(٣) مقالة جورج لابيكا (السياسة والدين عند ابن خلدون) .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه .

ومعلوماً أن الفرع لا يغني الأصل ، لكون تلك المراجع الثانوية لا تمت بصلة مباشرة لم بخثه ودراسته: تراث معتزلة اليمن . وكان أقل ما يمكن الإعتباد عليه ، ما جاء في قائمة المصادر والمراجع المنشورة التي وردت في قائمة مراجع القراءات الأخرى: كتاب محمد أبو زهرة (الإمام زيد)، وأحمد صبحي (الزيدية)، وعلي زيد (معتزلة اليمن) . ولو أن الدكتور المقالح بذل جهداً متواضعاً في قراءة مثل تلك الأعمال قراءة موضوعية متأنية دون الحاجة إلى نعت أصحابها بالجهل والتبلد الحسي ، وغير ذلك من العبارات والألفاظ النابية ، لخرج على القارئ بنتائج جديدة لم يسبقه إليها أحد .

لا شك أن مشروع المقالح (قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة) ، كان طموحاً في تتبع منهجية الشيخ محمد أو زهرة في كل ما كتب عن (تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والمعتاند وتاريخ المذاهب الفقهية) . وكان بإمكانه الإستعانة بمقالة المدكتور مصطفى الشكعة (إسلام بلا مذاهب) ، ذلك لأن في كتاب الشكعة تجديداً منهجياً بشكل أو آخر . وينطبق ذلك أيضاً على قراءة صبحي (في علم الكلام الزيدية) ، وقراءة زيد (معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره) وذيلها (تيارات معتزلة اليمن في القرن السيادس الهجري) . ونحيل الكاتب نفسه في المزيد من الأبحاث والدراسات الجادة إلى مقالة الدكتور زكي نجيب محمود (تجديد الفكر العربي). فالتركيز على المصادر والمراجع لا ينبغي أن يصرف إهتهامنا عن قراءة المقالح الناقدة لقراءة صبحي في علم الكلام الزيدية ، وقراءة زيد معتزلة اليمن .

على أن عتويات هذه القراءات المذكورة سلفاً ، جاءت مغايرة لوجهة نظر المقالح بالذات حول تلك الشخصية اليمنية المرموقة (الحسن بن أحمد الهمداني) ، وحول تلك الشخصية السياسية المغموط حقها (علي بن الفضل) في مقارعة الدعوة الزيدية والدولة الهادوية. والكاتب بتحليله الأدي لمجمل الصراع السياسي والمذهبي بين الدعوتين (الزيدية والإسهاعيلية)، يبدي بدوره إستنكاره الشديد تجاه من يخالفه الرأي في عرض المشكلة التاريخية : "وفي تقديري واتمنى أن أكون مخطشاً في التقدير - إن كتاب (معتزلة الميمن) سيصيب عدداً من قرائه بالتشنج، وسوف يصيب آخرين منهم بالإغهاء ، لأنه يتحدث عن بعض الحركات الفكرية في بلادنا بأسلوب فيه قدر كبير من الموضوعية وقدر كبير من الفهم وقدر كبير من المنهجية ، وهذا يخالف ما تواضعنا عليه وما ألفناه .. إن كاتباً يفعل ذلك يكون قد وصع نفسه في مكان غير عصود ، ويكون قد تحول في نظر كشيرين إلى داعية ومبشر ،

ويتحول من باحث علمي إلى طرف في النزاعات التاريخية كما حدث لكثير من الساحثين العرب، وكما لا بدأن يحدث لصاحب كتاب (معنزلة اليمن)." "

يبدو أن صاحب مقالة قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ، لم يفهم أطروحة (معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره) ، وبالتالي لم يفهم أطروحة (في علم الكلام الزيدية) . وربها يواجه مشكلة عسيرة من نوع آخر ، عندما يطالع محتويات كتاب (تيارات معتزلة اليمن في القبرن السادس المجري) ، فيصاب بصدمة ثقافية أخرى تفقده رشده وصوابه ، بالذات عند مطالعته سيرة كلاً من الفقيه نشوان بن سعيد الحميري ، والقاضي جعفر بن عبد السلام الأبناوي . "ولكن لكل شيء ، فمن أراد التصدي لتراث معتزلة اليمن ، عليه أن يضع في الحسبان أنه لا محالة قد وضع نفسه في خانة "النزاعات التاريخية" ، كها هو حال الكثير من الباحثين العرب واليمنيين . ولنا عبرة من نكبة الدكتور أحمد صبحي أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأسكندرية المار لجامعة صنعاء (ألغي عقده وطرد من اليمن)، ولنا موعظة وآية فيا واجه الزميل علي عمد زيد من مصاعب شتى وأذى بالغ (حرم من التدريس بجامعة صنعاء) . أما الزميل أحمد عبد الله عارف ، فهو قيد الإعتقال بتهمة الشروع بالقتل (المتهم بريء حتى يدان) ا

وكان من المناسب والمعقول أن يحيل الكاتب قراءه إلى أمهات كتب الزيدية والمعتزلة ، ومنها كتاب (رسائل العدل والتوحيد) للإمام القاسم بن إبراهيم الرسي، و(الفرق بين الفرق) لعبد القاهر البغدادي ، و(رسالة الحور العين) لنشوان بن سعيد الحميري، و(المنية والأمل في شرح الملل والنحل) لصاحب كتاب (الأزهار في فقه الأثمة الأطهار) . فضلاً عن عشرات المراجع الثانوية ذات القيمة العلمية ، من مثل كتاب أيمن فؤاد سيد (تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن) ، وعبد الله الحبشي (مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن) ، وعبد الله الحبثي (مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن) ، وعبد الرحمن بدوي (مذاهب الإسلاميين) ، وأشواق أحمد غليس (التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية) . ليس من سبب وراء ذلك الإغفال في الإشارة لتلك المصادر سوى منهج الإنتقائية

<sup>(</sup>١) المصدر نقب من ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) كان بإمكان المقالح الإستفادة بشكل أفضل في حال مراجعته كتب أدبية ذات قيمة علمية ، نخص بالذكر منها موسوعة الباحث العربي شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي ، الجزء الخامس منها (عصر الدول والإمارات الجزيرة العربية \_ العراق \_ إيران ) لوجد فيها ما يغنيه عن مسيرة علي بن الفضل ، ص ٢٣ . وسيرة نشوان الحميري ص ٢٤ وما تليها.

في إختيار ما يناسب ذوق المقالح من مراجع لم يثبتها في خاتمة دراسته وبحثه، التي لا تتعدا عشرة كتب (١٠) ومقالتين (٢) ، فضلاً عن مخطوطة يمنية ورد ذكرها عرضاً في قراءته إلا وهي (العسجد المسبوك ممن ولي اليمن من الملوك) للشيخ والحافظ علي بن الحسن الخزرجي ، وهي غير كتاب تقي الدين أحمد المقريزي (الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك) .

أما أن يعتمد الدكتور عبد العزيز المقالح على رسالة جامعية غير منشورة للطالبة (حياة عبد القادر المرسي) ، التي تبحث في أطروحتها عن دور السيدة أروى بن أحمد الصليحي في اليمن ، فهذا أمر مثير للدهشة والغرابة . والخيال الأدبي مسؤول بالقدر نفسه عن طهور العديد من المقالات الصحفية التي يزعم محرريها أنها أبحاث عملية ، ترقى بأصحابها إلى مستوى قداسة النص ، بل وقداسة رجال الفكر والأدب والإصلاح في العصر الحديث . والكاتب ، بطبيعة الحال يشير في قراءته الميسرة لفكر الزيدية والمعتزلة ، المرة تلو الأخرى إلى كتاب شيخ الإسلام الشوكاني (أدب الطلب ومنتهى الأرب) ، وهو يعتز أكثر من غيره من الأدباء والكتاب بـ "قراءته منذ ربع قرن وأعدت قراءته منذ عشرة أعوام واتمنى أن أعيد قراءته الأن وكل آن. "" ويكفي أن نلقي نظرة على قائمة الشروح والحواشي والتعليقات التي وضعت على أدب الطلب للفقيه الشوكاني ، بمعزل عن أدب الدنيا والدين للفقيه الماوردي ، وكانها شغل الناس الشاغل في هذا الزمان والمكان ، أعنى بذلك جبل اليمن!

ولو أمعن الكاتب في كتاب (أدب اللنبا والدين) لأبي الحسن علي بن الماوردي المتوفى سنة ٥٠٥م/ ١٠٥٨ م، بإعتباره علماً من أعلام السنة لغير رأيه كليةً في كتاب أحمد بن عبد الوهاب النويري (نهاية الأرب في فنون الأدب)، وحاشية الشوكاني (أدب الطلب ومنتهى الأرب)، لوجد ما يغنيه من دقائق الأفكار في كتاب شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (الاعلان بالتوبيخ لمن ذم علم التاريخ) المتوفى سنة ٢٠٩هـ/ ٢٩٦ م. ومن هنا كان حرياً بنا إحالة صاحب قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة العودة إلى مقالة الحسن بن أحمد بن يعقوب الحمداني (المقالة العاشرة من سر اثر الحكمة)، والمعروفة أيضاً باسم (الأيام)، ما يغنيه كلية عن البحث والقراءة في كتاب (الأيام) لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. "وهو

<sup>(</sup>١) المقالح: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

بذلك يظن أنه لمجرد ذكر أسم هذا العميد، قد وضع يده على مفتاح سر شخصية صاحب (المقالة العاشرة) لسان اليمن الحسن الهمداني المتوفى سنة ٣٣٤هـ/ ٩٤٥م.

والبحث في مؤلفات شيخ الإسلام الشوكاني ، سوف يكلف المقالح ما تبقى من سني حياته لقراءة فصل من أيام الشوكاني في وسط عهد الدولة القاسمية . وهكذا نجده كعادته قد افبتح الفصل الرابع من قراءته بعنوان رئيس (سلفيون لكن: أحرار)، وثمة عناوين جانبية أخرى، كانت أشبه ما تكون بالمنشيات الصحفية، على سبيل المثال لا الحصر:

- المقبلي ... مفكر إسلامي لم يتسع له صدر عصره .
  - قراءة في أيام الشوكاني .
  - أولاً: القضية أو الموت .
    - ثانياً: المفكر والسلطة .
  - ثالثاً: أحكام خاطئة في فكر الشوكاني .

من الواضح أن (الفقيه)، و(السلطان)، و(المثقف)، و(الرئيس) هي أوجه تحليلة في ذات شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني تفاعلت منذ أن سطر هذا العالم المجتهد مقالته الناقدة لمقلدة الزيدية الهادوية والجارودية ، بعنوان (إرشاد الغبي إلى مذهب آل البيت في صحب النبي) تلك المقالة التي دشن بها حياته السياسية عندما قبل شغل منصب الوزير الأول . ولو لا مقالته الأخرى (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار) لما عرفنا شيئاً عن دور شيخ الإسلام قاضي قضاة الزيدية ، الذي أحدثت مصنفاته العلمية فجوة عميقة في جدار السلطة القاسمية يصعب ردمها حتى يومنا هذا .

أن تجربة القاضي عمد الشوكاني لا تختلف كثيراً عن تجربة الشيخ صالح المقبلي ، لو أن الأمور سارت على غير هذا المنوال لما عرفنا شيئاً عن أيام الشوكاني . لكن الظروف ذاتها لم يكن مواتية للدكتور المقالح ، حتى يتمكن من تقديم قراءة ميسرة للمجتهد المقبلي الذي غمط حقه في الماضي والحاضر . علماً بأن ثمة ثلاثون أطروحة جامعية أعدت حول الشوكاني ، وقلها التفت طلبة العلم في جبل اليمن لدراسة حياة الشيخ صالح المقبلي وعصره وفقهه ومباحثه الكلامية، التي ضاقت صنعاء به كعالم مجتهد ، وبمناظراته العلمية التي أيقظت مقلدة الزيدية من سباتهم العميق . كها ضاق علماء الحرم المكي من فقهاء المذاهب الأربعة بأبحاثه المسددة في

فنون متعددة وبالأخص كتاب العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشائخ ، فأتهم ظلماً وعدواناً بالكفر والزندقة كما لفق فقهاء السلطان تهمة مشابهة للفقيه محمد بن صالح السهاوي (ابن حريوة) بتهمة مشابهة دفع ثمنها حياته. " فكيف يضيق صاحب قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة بصاحب مقالة معتزلة اليمن ، التي سلط في قراءته الأضواء الكاشفة على الخلافات العميقة بين فقهاء ذلك العصر (الحسن الهمداني ونشوان الحميري) ، والأثمة الأعلام (يحيى بن الحسين والناصر أحمد).

لذلك كله ، نلتمس العذر هنا للكاتب في عسر فهمه لمصطلح معتزلة اليمن ، وبالتالي نتغاضى عن منهجه الإنتقائي في إختيار علمين من أعلام الفكر الزيدي (صالح المقبل ومحمد الشوكاني) ، كما يزعم غمط حقهما في سائر القراءات الأخرى . ورضم الاحتجاج الشديد الذي أبداء تجاه قراءة أحمد صبحي (في علم الكلام الزيدية) ، التي أغفلة ذكر إسمي الحسن الجلال وصالح المقبلي، ضمن "قائمة التيار الزيدي المتفتع على أهل السنة " ، إلا أن الجلال لم يُلق أي اهتهام يستحق الذكر في قراءة المقالح ، غير الإشارة له بالاسم . في حين خصص الفصل الرابع والأخير من دراسته لأيام الشوكاني . ولعل هذا الميل الشديد لهذا العالم بالذات خروج واضح عن قاعدة - الفاضل والمفضول في العلم والأقدمية .

وإذا كان الحسن الجلال وصالح المقبلي قد أثارا في مباحثها تناقضات مزمنة في فكر الزيدية ، فإن الفصل الثاني من كراس المقالح: المعتزلة .. ومعتزلة اليمن ، أكتفت بذكر مصطلحات غامضة ، على سبيل المثال لا الحصر تلك القمم الشاخة التي تطرق لها بالأسم، فتركنا في حيرة من أمر العلامة المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير والعلامة محمد بن إسهاعيل الأمير الذين اعتبرهما قماً شاخة لا تزال "تضيء حياتنا بفكرها وبمواقفها النضالية ضد التعصب والجمود إلى ما شاء الله من الزمن ." "

لكن الملاحظة ذات العلاقة المباشرة بسيرة هذين العبالمين: الوزير صاحب العواصم والقواسم ، والأمير صاحب سبل السلام ، لا تقاس بأعمال الشوكاني مركز عناية تيار القحطانية في الوقت الراهن . ومن السهل أن تدرك تأثير ذلك على الإتجاهات السياسية

<sup>(</sup>١) حول ملابسات هذه النهمة انظر كتاب الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٩٠٥ وما تليها

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٥٣ .

والإجتماعية في اليمن المعاصر ، بإعتبارها إستمرارية للحقبة القاسمية رغم سقوط مؤسستها الإمامية وتجريد نخبتها العلوية من مقاليد السلطة والحكم . ولعل هذه الملاحظة تساعد القارئ على تصور أحد أسباب انتشار كتب شيخ الإسلام والرواج الهائل التي لقيته مؤلفاته في نجد اليمن والسعودية . وحين يصادف الفقيه العارف بإمام زمانه ، فهو أحد نموذجين: إما أن يقود عملية التحول من الرعوية الدينية إلى شورى الخلافة الراشدة . وأما أن يكون عالماً هادياً مهدياً ، يتربع في نهاية المطاف أحدى القمم الخمس اليمنية ، التي "بقيت تطاول بقيم القمم الخمس .

وهكذا نجد أنفسنا نتسلق مع الدكتور المقالح من قمة إلى أخرى ، بهدف الوصول إلى ذروة فكر الزيدية ، بمعزل عن مفهوم عنوانه الجانبي "الزيدية والسلطة" ، وبمعزل عن "مفسدة السلطة". وهو ينتقل بالقراء في قراءته كيفها أتفق ، من موضوع إلى آخر دون مقدمات ، إلى أن يصل بهم إلى مجال الحديث عن تجربة جمهورية إيران الإسلامية ، وتجربة الجمهورية العربية اليمنية ؛ وعن التحول المؤسسي للسلطة والحكم في هذين القطرين . لذلك نجده يزدري من تلك الدراسات العلمية والأبحاث الأكاديمية ، التي أبرز أصحابها دور تراث معنزلة اليمن إلى حيز الوجود . لكن هذه المحاولة - قراءة صبحي وقراءة زيد - لا تعدو كونها قراءة متهافتة ، بسبب اقتراب مباحثها من مذهب العترة ، وهي بالتالي عامل فصل لا وصل: "ما يهمنا التأكيد عليه هنا أن نظام الإمامة انتهى بنهاية قواه الاجتماعية وأن ثورة إيران الإسلامية التي أسهم فيها بالنصيب الأكبر ثوار إسلاميون إماميون قد رفضوا أن يكون رئيس الدولة إماماً، واختاروا عن طريق الانتخاب رئيساً للجمهورية، ولم يكن ذلك يكون رئيس الدولة إماماً، واختاروا عن طريق الانتخاب رئيساً للجمهورية، ولم يكن ذلك الاختيار ليتناقض مع شريعة الإسلام، أو يضعف من قوة الفكر الشيعي الإسلامي هناك.""

كل ذلك يعود إلى القراءة المساصرة لفكر الزيدية والمعتزلة بالقياس لفكر الإمامية الجعفرية الإثنا عشرية في شخصية الإمام روح الله الموسوي الخميني (قده) ، الذي بلور دولة المهدي (عج) ، وفق ذلك المنظور الإجتهادي لفقهاء الإثناء عشرية . من هذا المنظور ، يرى صاحب قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة أن النموذج الإيراني ، أنموذج ينبغي الإحتىذاء به في جبل اليمن ، حيث بات "من المستحيل ظهور شخص واحد قادر على أن يمسك بيديمه

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ،

<sup>(</sup>۲) المصدر نف ، ص ۳۶ .

السلطتين الدينية والزمنية مهما كان حظه من العلم والذكاء . وإن النظام الجمهوري - كها أكدت ذلك الثورة الإسلامية في ايران - أقرب مفاهيم الحكم إلى الإسلام ، وانه نظام مقيد بالدستور والشورى وبالرقابة الجهاهرية." ""

إن معرفة هذه الوقائع التاريخية - سقوط الملكية وإعلان الجمهورية - باتت عامل مساعد لفهم مغزى الصراع السياسي والمذهبي المتجدد في جبل اليمن ، التي ظهرت قسهاته في فصول وأبواب القراءات السبع لمعزلة اليمن ، الأمر الذي يشوش الرؤية بالنسبة للقارئ غير الملم والمطلع بمذهب أهل العدل والتوحيد في متابعة سيل الروايات المتنافرة والمواقف المتعارضة من قراءة إلى أخرى . وهكذا يترك صاحب قراءة في فكر الزيدية ، إنطباعاً سلبياً تجاه سائر القراءات الأخرى ، وبوجه خاص قراءة صبحي في علم الكلام الزيدية ، بإعتبار مباحثها مشوهة لواقع الحال في اليمن المعاصر . فالزيدية ، على حد قول المقالح : "ليست كها يزعم بعض الدارسين المعاصرين مذهباً لأقلية إسلامية انعزلت في جبال البيمن وأحاطت ينضها بالأسوار والألغاز ، وقد يكون هذا الانطباع غير الصحيح تكون من خلال الأوضاع الأخيرة لليمن في فترة حكم آل حميد الدين ، الذين عزلوا اليمن عن العالم ، وعزلوا الزيدية من الناس ، وعزلوا أنفسهم عن الزيدية ، وصاروا ملوك يقطعون الرقاب دفاعاً عن كيانها لاعن كيان الإسلام." ""

من هذه الزاوية - حكم آل حميد الدين - يوجه الكاتب سهام نقده الجارحة لمذهب أهل المعدل والتوحيد ، الذي فشل أتباعه فشلا ذريعاً في تطوير أحكامه وقواعده إلى نظام حكسم يستوعب كافة أطياف المجتمع السياسي ، التي تطمع عناصره المشاركة في السلطة والشروة، دون المخاطرة بالخروج (الثورة)، أو الإنقلاب عليه عن طريق اللجوء إلى العنف وتوظيف العصبية والغلبة. وكان حرياً به التعرض بالنقد والملاحظة لظاهرة تعارض الأئمة في تاريخ الفكر الزيدي في اليمن الإسلامي والحديث ، بإعتبارها واحدة من المشاكل السياسية العويصة ، من حيث وصول الإمام أو الرئيس إلى قمة السلطة بحد السيف أو على ظهر العويصة ، من حيث وصول الإمام أو الرئيس إلى قمة السلطة بحد السيف أو على ظهر

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١٧.

مدرعة . " إذ تتمثل هذه الظاهرة في أن يدعو أكثر من شخص لنفسه إماماً مهدياً في قطر واحد ، فينقسم أفراد المجتمع إلى فريقين متصارعين ، فتسفك دماء المسلمين وتنهب الأموال وتسبى الذرية باسم كيان الإسلام في غالب الأحيان. وقد ثبين أن الإختلاف والإقتسال بمين "إمام فاضل"، و "إمام مفضول" لم يكن يدور حول تفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عمن المنكر كشعار ديني وسيامي مرفوع، بل حول أمور دنيوية ، عض إجتهاد شخصي . ""

وفي كلتا الحالتين - الوصول إلى سدة الحكم عن طريق التغلب والإكراه ، أو عن طريق صناديق الإقتراع الجاهزة ، غالباً ما تتطلب مثل هذه المحاولة قدر كبير من المناورة السياسية المتمثلة في إعداد بيعة ناجزة في المكره والمنشط ، كتحصيل حاصل لإنقلاب عسكري يؤدي في الغالب إلى قتل السلف من قبل الخلف . يتضح ذلك النهج السياسي في إرتقاء سلم الخلافة في البمن ، الذي يفضي إلى تعميم العنف الرمزي والجسدي كوسيلة وغاية للمحافظة على السلطة والخلود بها ، أي توريثها من الآباء إلى الأبناء ، أو حصرها في نطاق عدود من أعضاء الأسرة الحاكمة . وتاريخ الإمامة الزيدية كها هو معلوم تاريخ طويل وحافل بالعنف السياسي ، وظاهرة الحروج هي واحدة من أهم المآخذ على المؤسسة الإمامية ، رغم المحاولات المتكررة للحد من مظاهرها في المعصر الحديث . وكانت محاولة الإمام عز الدين بن الحسن (ت ٩ ٩ هم / ١٤٥٩م) ، هي الأولى من نوعها في إيجاد تسوية نظرية سلمية لحل إشكالية تعارض الأثمة من جهة ، وتورط المرجعية الدينية (أهل الحل والعقد) والمرجعية القبلية (الشيوخ والنقباء) من جهة ثانية ، في الصراع القائم حول الخلافة بين أعضاء النخبة العلوية (السادة)."

والمعطيات المتاحة بين لدينا ، تشير إلى أن معظم أعضاء الأُسرة المالكة (آل حميد المدين) سقطوا صرعى في محراب الإمامة ، وعلى غرارهم لقي عدد لا بأس به من رؤساء الجمهورية

<sup>(</sup>١) انظر مداخلة الريس: رياح الجنوب، سبق ذكره، ص ٤٨-٤٩، حول نمطية الإستيلاء على السلطة في البين.

<sup>(</sup>٢) بشير عمد الخضرا: النمط النبوي \_ الخليفي في القيادة السياسية العربية ، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية ، سبق ذكره ، سبق ذكره ، ص ١٤١ وما تليها .

في اليمنين (الشهالي والجنوبي) حتفهم ، من جراء الصراع الدامي على السلطة . " ومن يمعن النظر في أنهاط الإستيلاء على السلطة في عدد من الأقطار العربية \_الجمهوريات والملكيات - على حد سواء ، سوف يكتشف دون عناء أن النمط الإنقلابي هو السائد بالذات في الأنظمة الجمهورية التي أخذت تنهج مبدأ الرئاسة الوراثية على غرار الأنظمة الملكية لأسباب لا نستطع أن نوفيها حقها من الدراسة المستفيضة في عجالة كهذه . فالبنسبة للتعيين لمنصب الرئاسة أو العرش وقس على ذلك ولاية العهد ، نستطيع القول إن عملية الأختيار كانت مقرونة بالإكراء والغلبة ، وقلها وصل رئيس أو ملك عربي إلى سدة الحكم عن طريق الشعب. وحتى البيعة الشكلية التي يحصل عليها هذا الحاكم الذي ينصب نفسه خليفة ، قلها حدثت وقق إختيار مسبق، أي بإرادة شعبية . وغالباً ما كانت الخلافات السياسية تحل فردياً أو جماعياً بعد السيف، وهذا مظهر آخر من مظاهر غياب النظام المؤسسي المقنن لآليات إنتقال السلطة بعلمية من السلف إلى الخلف.

إذن كيف السبيل إلى الخروج من هذا المأزق السياسي في فكر الزيدية بالذات ، حيث نجد نفر من الكتاب اليمنين يصرون على الرأي القائل إن نظام المملكة المتوكلية اليانية أجتث من جذوره بحلول النظام الرئاسي الجمهوري ، كيا يصرون أيضاً على أن القوى الإجتاعية للنظام الإمامي البائد قد ولت وتلاشت بسقوط الإمامة وإعلان الجمهورية في سبتمبر عام ١٩٦٢ . وبها أن هناك ألتباس واضح بين مفهوم التجربتين (اليمنية و الإيرانية) لدى قطاع واسع من الكتاب اليمنيين ، فقد أدى هذا اللبس بهم إلى الخلط بين مهام الرئاسة المقلقة في سائر الأنظمة المجمهورية إيران الإسلامية من جهة ، وبين مهام الرئاسة المطلقة في سائر الأنظمة الجمهورية الرئاسية العسكرية ، التي يكون فيها القول الفصل للرئيس .

على عكس الحال ، مثلاً في تجربة جمهورية إيران الإسلامية المقيدة لصلاحيات رئيس الدولة، الذي يخضع بدوره لرقابة صارمة من قبل المرشد الأعلى للجمهورية ، بإعتباره المرجع النهائي لنظام الحكم في البلاد . حيث يجمع الفقيه المجتهد بين يديه صلاحيات واسعة تتعدى صلاحيات رئيس الجمهورية ، بل وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء فيها يتعلق برسم

<sup>(</sup>١) انظر كلاً من زرتوقة : أنهاط الإستبلاء على السلطة ، سبق ذكره ، ص ٢٧١ ، ٢٧١ ، والريس: رياح الجنوب اليمن ودوره في الجزيرة العربي ، سبق ذكره ، ص ٣٢٧ .

السياسة العامة بالتنسيق والتشاور مع مجلس تشخيص مصلحة النظام. فضلاً عن كونه يحتل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو الذي يصادق على تنصيب رئيس الجمهورية بعد إنتخابه من قبل الشعب عبر الإقتراع المباشر . ومن صلاحياته أيضاً الحجر على رئيس الجمهورية أي ترتيب عملية خلعه ، بعد صدور حكم المحكمة العليا في حالة إخلاله بوظائف الرئاسة وإنحرافه عن مسارها المحدد في الدستور. ومن صلاحياته أيضاً نصب وعزل وقبول إستقالة كل من فقهاء صيانة الدستور أعلى سلطة قضائية في المبلاد ، ومحاسبة رئيس الأركان وقائد الحرس الشوري (الحرس الجمهوري) ، وقيادات وحدات القوات المسلحة والشرطة في حال إخلال قادتها بالأمن العام أو التقصير في حماية حدود الدولة .

وإذا كان البحث العلمي يملك المعيار الحاسم لتبيان حقائق الأمور وأبعادها وعلاقاتها بعضها ، فإن الرجوع إلى معاير الوعي النظري الخالص يمتلك من القدرة والمكانة ما يؤهل الجميع لإجراء مقارنة موضوعية بين التجربتين اليمنية والإيرانية . وتأسيساً على ذلك نشارك الكاتب المقالح بأن النظام الجمهوري لا يتناقض مع شريعة الإسلام ، كها أسلفنا في سياق دراستنا (الزبيري ومشروع حزب الله في اليمن) ، ونتفق معه أيضاً في أن زعيم الثورة الإيرانية الإمام روح الله الموسوي الخميني (قده) قد خرج بدوره على مقولات فقهية شيعية قديمة عفا عليها الزمن ، باستعجاله قيام ولاية الفقيه نحسباً منه لعودة الإمام المهدي (عبج) . ويضرب الأمثال الإمام الخميني بحكومة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، على أنها كانت تجربة إصلاحية تدير شؤون دولة مترامية الأطراف من فارس شرقاً إلى بلاد اليمن جنوباً: "فقد نقل أنه عندما أقتني ثوبين أعطى أجودهما لخادمه (قنبر) وارتدى الآخر ، وإذ وجد في دونها فضلاً قطعه . ولو كانت تلك السيرة مستمرة حتى الآن لعرف الناس طعم السعادة ولما لضبت خزائن البلاد لتصرف في الفحشاء والمنكر ، ومصارف ونفقات الحكم ." "

<sup>(</sup>١) الإمام روح الله الخميني: الحكومة الإسلامية ، ص ٤٠ . ولسنا هنا في حاجة إلى تعليقات الخميني على مقالات بعض الأشعرية ، الذين يصرون على عدم وجوب خلع الإمام الفاسق (ولاية السفيه) حتى ولو سبى الذرية وقتل الرجال . فمن مثل هذه الحالة يرى الخميني أن الرئيس ينخلغ وتسقط عدالته ، شأنه في ذلك شأن الحاكم الذي يصفع فقيراً دونها سبب . انظر أيضاً مقالة فرح موسى: سلطة الفقهاء وفقهاء السلطة ، ص ١٨٣ .

يبدو أن الدكتور المقالح قد سبق غيره من الباحثين العرب والدارسين اليمنيين ، أعني أصحاب القراءات السبع في فكر زيدية اليمن ومعتزلة العراق إلى تحرير مدلول الإمامة العظمى/ الخلافة/ الولاية أو الرئاسة ، في قراءته الميسرة التي حاول من خلالها إجراء مقارنة بين تجربة الجمهورية العربية اليمنية وتجربة جمهورية إيران الإسلامية . ولو أمعن النظر قليلا في مكونات النظامين الحاكمين في كل من اليمن وإيران ، لتردد كثيراً في إجراء مثل تلك المقارنة الجائرة بين البلدين ، بالذات فيها يتعلق بدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، الذي تنص المادة الأولى منه الإيهان بالله والوحي والمعاد والعدالة وإستخلاف الله للإنسان في الأرض ، بها في ذلك الإمامة والولاية العظمى ودورها الأساس في إستمرارية الشورة الإسلامة . "

أما المادة الخامسة من الدستور ، فتذهب إلى أبعد من ذلك حول مسألة الإمامة العظمى التي يجري وفقها تفعيل دور العمل بولاية الفقيه العادل الكفء كإمتداد لمبدأ الإمامة في زمن الغيبة . فالجهاز الحاكم في جمهورية إيران يعمل بمبدأ تعدد السلطات والصلاحيات لمؤسسات الدولة الحديثة ، على عكس الحال في جمهورية اليمن التي يجمع فيها الرئيس كل الصلاحيات والإختصاصات بين يديه دون رقيب أو عاسب . أما في إيران المعاصرة ، فالمرشد العام للثورة هو عمل الإمام الغائب ، يشرف ولا يوجه أعضاء مجلس الشورى السلطة التشريعية )، ويتشاور وينسق مع مجلس صيانة الدستور ، جنباً إلى جنب ، مع مجمع تشخيص النظام ، ورئيس الجمهورية المنتخب ، ورئيس السلطة القضائية المعين من قبل المرشد نفسه ."

يشعر الكثير عمن أمعنوا النظر في مباحث (قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة) بالحرج الشديد ، بل والحيرة فيها يتعلق بمعنى ولاية الفقيه ، تلك النظرية السياسية الشيعية الإمامية التي ظهرت على السطح بجدداً في معمعة أحداث ووقائع الثورة الإيرانية التي أطاحت بأعتى الأنظمة الملكية (الشاهنشاهية) الإستبدادية في الشرق . فالفقية الخميني في بداية عهد الشورة نُصب نفسه ثائباً عن الإمام الغائب ، ليصبح فيها بعد إماماً هادياً ومهدياً حتى تاريخ وفاته .

<sup>(</sup>١) انظر محمد على التسخيري: الدولة الإسلامية: دراسات في وظائفها السياسية والأقتصادية ، ص ١٥١ . نقلاً عن الخضرا: النمط النبوي \_ الخليلفي ، سبق ذكره ، ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

ولا تشكل (ولاية الفقيه) سابقة في الفكر الشيعي الإمامي الإثنا عشري ، كها يفترض الكاتب أن الناس في إيران واليمن رفضوا أن يكون رئيس الدولة إماماً. وهذا القول يؤكده الخميني ، بقوله: "وإذ أنهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل ، فإنه يلي من أمور المجتمع ما كنان يليه النبي (صلى الله عليه وسلم) منهم ، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا . " " ويضيف قائلاً: "فالولاية تعني حكومة الناس ، وإدارة الدولة ، وتنفيذ أحكام الشرع ، وهذه مهمة شاقة ، ينوء بها من هو أهل لها من غير أن ترفعه فوق مستوى البشر . وليست - كها يتصور البعض - إمتيازاً أو عاباة أو أثرة . " ""

في قراءة المقالح (اليمن الإسلامي) التي خصصها لمطالعة أبجديات تراث معتزلة العراق وثيق الصلة بفكر الزيدية الهادوية ، تكشف بين سطورها عناوين جانبية وملاحظات لا حصر لها تشيد بهاضي الزيدية الأولى . في الوقت نفسه ، نجد الكاتب نفسه يحط من جاضرهم المزري، سواه في عهد وصاية الفقيه المحتسب (فخامة القاضي عبد السرحمن الإرياني) ، أو في عهد (الرئيس القائد الرمز المشير الركن علي عبد الله صالح)، فهو غالباً ما يستشهد بإطروحة المفكر الإسلامي مالك بن نبي وكتابه (شروط النهضة) "كأجمل وأقوى ما يكون التناول عندما قارن بين الفكرة والصنم ، وكيف أن وجود أحدهما يشكل بالضرورة غياب الأخر ، فإذا بزغت الفكرة غرب الصنم ، والعكس صحيح في جميم الحالات " ."

فالسلطة ، بالنسبة لصاحب قراءة في فكر الزيدية أضحت مفسدة ، فـ "المذهب الزيدي لم يخسر شيئاً بذهاب الإمامة ، بعد أن تجردت من شروطها ، وتخلت عن مفهومها الحقيقي ، وبعد أن ذهب زمانها وأصبحت مجرد رمز للظلم والقسوة والطغيان . " "أما بالنسبة لغيره ، فهي مفسدة المفاسد ، كها أشار إلى ذلك واحداً من تلاميذ الدكتور عبد العزيز المقالع، بالقول: "عندما تأكل عصابة من اللصوص خيرات الناس وجهودهم ، وعندما يحصد السفاحون رقاب الأبرياء . وعندما يصبح الشعب آخر من يفكر في الحكام . وعندما تكون

<sup>(</sup>١) الخميني: الحكومة الإسلامية ، سبق ذكره ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المقالح: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) المعدر نفسه، ص ٣٥.

قيمة المال و(الولاء الضيق) أكبر من قيمة الإنسان والأخلاق والكفاءة ، عندئذ تكون الشورة ، بل تجب الثورة ." \*\*\*

على أن أحد المساهمين في هذا السجال ، يرى ضرورة فصل الذات عن الموضوع ، وعدم النظر إلى تجربة جمهورية إيران الإسلامية من باب التمني والإسقاط التاريخي . فالثورة والجمهورية صنوان لا ينفصلان إذن . ففي فاعلية الأول تم التخلص من الماضي الإمامي واقتلاعه من الجذور ، وفي فاعلية الثاني ، تأكيداً على استمرارية هذه الفاعلية السياسية كها جسدتها تجربة الوحدة اليمنية ، كتحصيل حاصل للشرطين السابقين من شروط النهوض باليمن من دولة الإمام ، مروراً بدولة القبلية ، وصولاً إلى شاطئ الأمان عند عطة دولة المؤسسات والقانون . وهذا يعني ايضاً أن هذه الثوابت تشكل رهاناً تاريخياً لكل من يتصدى للولاية العامة ، سواء أكان إماماً فاسقاً ، أم حاكماً عسكرياً مغتصباً للخلافة ، فهها (الإمام والرئيس) في كلتا الحالتين لا يجسدان إرادة الشعب التي هي من إرادة الله وسننه في خلقه . فهل في تجربة جمهورية إيران الإسلامية (ولاية الفقيه) ، أو تجربة الجمهورية العربية اليمنية (وصاية الفقيه المحتسب) أنموذج يجتذى به في الزمن الحاضر ؟

لقد عرفنا الأسباب التاريخية التي أودت بنظام المملكة المتوكلية اليهانية ، تماماً كها عرفنا الأسباب الموضوعية التي ساهمت في نجاح الثورة الإيرانية ، التي مهدت الطريق لقيام النظام الجمهوري هناك . والحقيقة أن ندرة المعلومات حول تجربة وصاية الفقيه المحتسب في اليمن ، تجعلنا نتساءل: من الذي مهد الطريق لحكم العسكر ، الدنين أبطلوا مفعول صيغة النظام المجلس الجمهوري؟ خصوصاً وأننا لاحظنا أن موضوع السؤال هو موضوع خلاف حول مشروع حزب الله في اليمن ، ومشروع دولة اليمن الإسلامية الذي لم يتحقق بعد. ولا يخامرني الشك لحظة واحدة في أن المقالح قد يشاركني الرأي في أن إختصاصات ومهمات مرشد الجمهورية في إيران الإسلامية ، تختلف تماماً عن صلاحيات ومهمات رئيس الجمهورية المينية. علماً بأن الإمام (الفقيه العادل) ، دخيل معترك السياسة من بياب الفقه والجهاد

 <sup>(</sup>١) انظر مقالة الباحث الشاب عبد السلام بن حسين الكبسي في مقدمة ديوانه سيف الدولة الدي يستهله
 جذه المقدمة التثرية (نداء إلى الشعراء) ، ص ٥ ، وهامش رقم (١) ، ص ٨ .

والإجتهاد ، على عكس الزعيم عبد الله السلال ، الذي وصل إلى سدة الحكم راكباً على ظهر مدرعة كقائد عسكري لحركة انقلابية ثورية . · ·

بهذا الشكل تتأكد خصوصية تجربة ولاية الفقيه في جمهورية إيران الإسلامية كحركة ثورية شعبية في عدد من النهاذج التاريخية المتشابهة ، أو المتباينة مع بعض الشورات العالمية كالثورة الفرنسية والثورة الصينية . فخصوصيات الشورة الإيرانية - من وجهة نظرنا - تختلف تماماً عن خصوصيات الشورتين الفرنسية والصينية ، من الناحيتين السياسية و الاجتهاعية . أما عملية المهاثلة بين التجربتين (اليمنية والإيرانية) قد لا تكون متطابقة تماماً في كل الأحوال ، إذا ما علمنا أن النظام الجمهوري في صنعاء اليمن كان قد أفرغ من محتواه الثوري في عهد وصاية الفقيه المحتسب القاضي الإرياني ، كها أسلفنا .

ويبقى علينا أن نفهم كيف يجاول الكاتب إقساع القسارئ بتلك الخصوصية الثورية ، لمرحلة الجمهورية العربية اليمنية ، أو بتعبير آخر تجربة وصاية الفقيه المحتسب في زمن الغيبة للإمام الفاضل والإمام المفضول . علماً بأن نظام الحسبة عند زيدية اليمن الهادوية ، لا يسمح بأي حال من الأحوال لفقيه عربي مهما بلغ علمه وإجتهاده المدعوة إلى نفسه إماماً هاديناً مهدياً. لكنه من حقه أن يتكنى بلقب شيخ الإسلام ، مثلاً كما فعل القاضي محمد الشوكاني ، أو يتكنى مثلاً بلقب أبو الأحرار اليمنين تماماً كما كني القاضي محمد الزبيري في آخر أيامه عندما ناصب الجمهورية الثورية العداء .

والكاتب يعتقد في قرارة نفسه أن التغيير العميق الذي أحدثته الشورة اليمنية في حياة الشعب اليمني كفيل بإعطائها نفس الشرعية ، بسل ونفس المكانبة السياسية والاجتهاعية للانظمة الملكية العشائرية القائمة في إقليم شبه الجزيرة العربية . وإذا كانت أحداث الشورة الإيرانية بالفعل رجحت كفة الفقهاء المجتهدين على المثقفين الشوريين والتكنوقراط ، فقد دخل علياء المؤسسة الإمامية الجعفرية المعترك السياسي من أوسع أبوابه ، على عكس الحال في اليمن الجمهوري، كان أقطاب المعارضة الأهلية من جيل (١٩٤٨) ، الذين حضزوا السيد عبد الله الوزير الخروج على الإمام يحيى بن محمد المنصور ، فإنهم بالقدر نفسه قمد ساهموا في

<sup>(</sup>١) انظر أحمد الرحومي : أسرار ووثـائق الشورة اليمنيـة ، ص ١٩٢ ، وعبـد الله جـزيلان: التــاريخ السري للثورة اليمنية ، ص ٢٠٧ ، وانظر أيضاً :

Manfred W. Wenner. Modern Yemen (1918-1966), p.193.

تهيئة المناخ المناسب لاحداث فتنة قرية (نجدة الحوبان) بمدينة تعز في منتصف شهر مسارس عام ١٩٥٥ ، تمهيداً لخروج الأمير عبدالله على أخيه الإمام الناصر أحمد بن يحيى حميد الدين .

هكذا اتخذت ظاهرة تعارض الأثمة أنهاط عدة للإستيلاء على السلطة ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الأنهاط التالية :

- تعارض بين إمامين مستوفيين لشروط الإمامة .
- تعارض ثلاثة أثمة أو أربعة مستوفيي الشروط.
- التعارض بين إمام مستوفي الشروط وورثة إمام آخر .
- التعارض بين إمام مستوفي الشروط وداعي لنفسه بالإمامة غير مستوفي لشروطها. "'

وهنا نعود مرة أخرى إلى الإشكالية الناجمة عن تكرار عمليات الخروج التي لا طائل منها ، غير تحويل الساحة اليمنية إلى حلبة صراع بين سيوف الإسلام الأمراء العلويين المتزاحين على مركز الخلافة من جهة ، وبين سائر زعامات الأسر الهاشمية والقحطانية التي تتطلع إلى سدة الحكم من جهة ثانية . في مجمل هذا الصراع ، اقتصر دور الفقهاء المجتهدين والقررين (المحتسبين وشيوخ الإسلام) على البيعة والفتوى ، وهو دور إجرائي شكلي لا يمثل إدادة الشعب، ولا حتى إدادتهم السياسية المجسدة لقرشية الخلافة دون تخصيص . وبالتالي ، يبقى السواد الأعظم من جماهير الشعب اليمني دورهم مقصور على مشاهدة سلسلة أعهال العنف التي تنتاب المجتمع من حين إلى آخر ، دون مبالاة أو إحساس بالمسؤولية .

ونسوق هنا حواراً جرى بين الإمام الناصر أحمد بين يحيى حميد المدين (الشرعي)، والمقدم أحمد يحيى الثلاثي (القائد العسكري لإنقلاب القصر عام ١٩٥٥)، والذي نفهم من عتواه أن الشعب اليمني كان ولا يزال لديه القابلية لمثل تلك العبثية السياسية من العنف والعنف المضاد. الأمر الذي سهل مهمة الحكام العبث بحقوقه الدستورية، ومصادرة الحريات العامة، با في ذلك مصادرة أرواح من يستشعرون خطرهم على السلطة، كها يتبين

<sup>(</sup>١) راجع أنموذجاً من هذه القراءة في مقترح خطة بحث أطروحة الدكتوراه ، بعنوان : ظاهرة (تعمارض الأئمة) في تاريخ المذهب الزيدي في اليمن ، ص ٤ ، للطالبة سلوى صلى قاسم المؤيد ، المعيدة بقسم التاريخ كلية آداب جامعة صنعاه .

ذلك من سياق وقائع المحاكمة الميدانية التي دارت رحاها في ميدان الشهداء بمدينة تعز ، على إثر فشل إنقلاب القصر . نسوقها على النحو التالى :

- الإمام مخاطباً الثلاثي بشيء من المنة : ألم أحسن إليك وبعثتك إلى العراق للدراسة ؟
  - الثلاثي: نعم.
  - الإمام: ألم أعمر لك داراً وأجعلك قائد حرسي ومعلم جيشي ؟
    - الثلاثي: نعم.
    - الإمام: ألم تكن رفيقي في السفر والإقامة ؟
      - الثلاثي: نعم.
    - الإمام: ألم تجحد إحساني، وتخن ثقتي وتغدر بي ؟
      - الثلاثي: صمت.
- الإمام نخاطباً الجماهير: هذا الثلايا ، أحسنت إليه وربيته وعلمته وقربته ، ثم جازاني بها
   تعلمون ، فيا هو جزاؤه يا ناس ؟
  - أصوات ذليلة تعاني من الفاقه والحرمان والهوان: الإعدام ، الإعدام يا مولانا .
    - · الإمام مخاطباً الجلاد: أضرب عنقه يا وشاح . · · ·

في خاقة الحوار الساخن بين إمام اليمن وقائد الإنقىلاب، ارتفعت أصوات الجهاهير المحتشدة التي كانت تراقب تلك المسرحية العبية، وهي تطالب إمام المعصر إنزال عقوبة الإعدام بقائد حرسه، وكأن الناصر أحمد من خلال تلك المحاكمة الشكلية أراد أن يببت للجميع أنه يستمد شرعيته من الشعب، وعليه، فقد كان رد المقدم الثلاثي قبل إستشهادة عفرياً، وكها يشاع أنه ردد هذه العبارة: "لعن الله شعباً أردت له الحياة فأراد لي الموت." " وهذا القول من وجهة نظرنا - يعكس حالتين إما حالة يأس من الحكام، أو حالة سخط ومرارة تجاه جماهير الشعب الغافلة عن حقوقها، ونحن بدورنا نشكك في صحة هذه الرواية، التي جرى تداولها على نطاق واسع بعد فشل الإنقلاب ومصرع قائده، والمرجح أن فقهاء السلطان (الإمام وحاشيته)، حرصوا على بث مثل تلك الشائمات للخلق هوة واسعة بين الطليعة الثورية من ضباط الجيش وجماهير الشعب.

<sup>(</sup>١) الشامي : رياح التغيير ، سبق ذكره ، ص ٤٤٧-٤٤٨ .

<sup>(</sup>٢) المجاهد: مدينة تعز، سبق ذكره، ص ٢٦٣.

لا تختلف كثيراً أنهاط الإستيلاء على السلطة في سائر الأقطار العربية ، فالحاكم في ذروة السلطة سواء أكان رئيس ، أو ملك ، أو أمير ، أو ضابط مغامر ينحصر همه الأول والأخير بالمحافظة على السلطة بأي ثمن كان ، ولو إستدعى الأمر إلى تمزيق الوحدة الوطنية للمحافظة على السلطة . فالكاسب في حلبة السباق على السلطة ، قد يسجل من خلال خروجه على كل الثوابت نقطة لصالحه بفضل العصبية والغلبة ، وغريمه المخلوغ غالباً ما يخسر معظم نقاط المعركة ، وغالباً ما يتخلى عنه الأنصار في لحظات الشدة والإنكسار فيفقد حياته ، أو يجد نفسه قابعاً في زنزانة إنفرادية لا حول له ولا قوة ، أو منفياً خارج الوطن فيطويه النسيان."

لا شك أن الدعوة المستجدة في الساحة اليمنية لتطبيق الديمقراطية ، جنباً إلى جنب مع مبدأ الشورى ، توحي بتفوق النظام الجمهوري وأفضليته على النظام الملكي ، من منطلق أن لا حكم إلا للشعب . ومن جملة نتائج هذا القول والتطبيق أنه يحمل المراقب السيامي على اعتبار وتقدير كل القوى التي تتألف منها النخبة الحاكمة تجسيداً لمهد مضى وانقضى . وإذا كان بعض الأعيان والوجهاء المسنين (القاضي عبد الكريم العرشي والشيخ عبد الله الأحمر) يحتفظون اليوم ببعض النفوذ والجاه ، فإن نفوذهم السياسي لا عالمة في طريقه إلى النول المضمحلال سلطة المجتمع الأبوي على مؤسسات الدولة الحديثة في المستقبل المنظور . أما تسمية اللاسياسي في التراث سياسياً ، في هو إلا إقحام تسميات الغرب ومصطلحاته لنطق غرائز ثقافية لا تقدر على النطق ، "أسطورة سياسية تكون فيها الأسياء أصناماً وصوراً لا مضمون لها إلا أسياءها"."

وهكذا يتبين أن مفهوم المعارضة الدينية والقبلية في اليمن المعاصر استحداث سياسي وثقافي لتسمية الجمهورية العربية اليمنية ، من أجل تبرير استمرارية السلطة القمعية الأبوية للنظام الإمامي في مرحلة ولاية الفقيه المحتسب التي أفسحت المجال أمام القوى الاجتماعية التقليدية "أهل الحل والعقد" ، المشاركة في الحياة السياسية بصورة فعالة أكشر من سابق . فهب هؤلاء يرفعون شعار الثورة والجمهورية والشورى ، وهم في قرارة أنفسهم غير مقتنعين بها يرفعون من شعارات سياسية فضفاضة ، لا تحت بصلة للواقع الإجتماعي والإقتصادي . وإذا تأملنا ما كان يحصل في عهد القاضى الإرباني من عمارسات تعسفية وقمعية في حق

<sup>(</sup>١) انظر زرتوقة : أنهاط الإستيلاء على السلطة ، سبق ذكره ، ص ٢٧٢\_ ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) عزيز العظمة : التراث بين السلطان والتاريخ ، سبق ذكره ، ص ٥٠ .

المعارضة السياسية الجمهورية المتنامية لأتضح لنا أن حكسم الشورى ، لم يكن سوى خطة مرسومة لإعادة إحياء مفردات الفكر الزيدي ، طبقاً لمقولة قرشية الخلافة ، كما يتضح ذلك في سلسلة إصدارات وزارة الإعلام ، وفي مساجلات الدوامغ الشعرية مزيد من إثارة النعرات القبلية من جهة ثانية . "

ومن يتأمل الظروف التي وصل فيها الإمام روح الله الموسوي الخميني (قده) إلى قمة السلطة في إيران وملابساتها ، يجد أنها تختلف تماماً عن الظرف التاريخي المصاحب لصعود فخامة القاضي عبد الرحمن الإرياني للوصول إلى سدة الحكم . فقد حرص الفقيه الإرياني، منذ توليه رئاسة الدولة على التخلص من رموز الحكم العسكري (المشير السلال والفريق العمري) ، وإحلال الحكم المدني (المجلس الجمهوري) محله . يقابل هذا الإنتقال والتحول من الملكية السلالية إلى الجمهورية الشعبوية ، علمية التفريق والفصل بين الحكم المدني والحكم المسكري من جهة ، بين حكم الشورى والديكتاتورية العسكرية الإستبدادية من جهة أخرى . فلكل من هذين النوعين من أساليب الحكم حيز فكري مستقل له مفاهيمه ، التي تستوعب مسائله وشبكة علاقات تربط بين هذه المفاهيم الدينية والدنيوية ، وبالتالي تسقط دلالاتها على الوقائع التاريخية ذات الصلة بموضوع البحث – إشكالية الفكر الزيدية في البمن المعاصر .

على الرغم من الإنتقادات السابقة الموجهة لنظرية الإمامة الزيدية في سياق قراءة المقالح، يبدو أن تجربة ولاية الفقيه المحتسب - صيغة المجلس الجمهوري في عهد ولاية القاضي عبد الرحمن الإرياني - تبعث أملاً في تحقيق قرشية الخلافة في ظل حكم جهوري إسلامي . من هذه الزاوية ، تتكشف لنا أبعاد الصراع الفكري المحتدم آنذاك بين الإمام الناصر أحمد والمؤرخ الهمداني من جهة ، وبين الإمام نفسه والداعي على بن الفضل الخنفري من جهة ثانية . وطبقاً لقراءة المقالح الميسرة في فكر الزيدية والمعتزلة ، فإن الصراع السيامي أخذ أبعاداً مذهبية طائفية ، وأبعاد سياسية وإجتهاعية تكاد تلامس خطوطها العريضة مظاهر ذلك الصراع القديم بين تياري العدنانية والقحطانية ، الذي أشتد آواره في العهد الجديد بعمد صقوط الملكية وقيام الجمهورية . ومثلها ضاقت المؤسسة الإمامية ذرعاً بمطارحات الهمداني

<sup>(</sup>١) عبد الله الحبشي: "الدوامغ في التراث اليمني". بجلة اليمن الجديد، العدد ٣، ص١٥-٦٦.

والحميري ، ضاقت المؤسسة العسكرية بطموحمات القماضي المزبيري ، المذي كمان يتطلم لرئاسة الدولة الإسلامية، من خلال برنامج حزب الله ، ومن خلال سلسلة المؤتمرات الشعبية (عمران سبتمبر ١٩٦٣ ، أركويت أكتوبر ١٩٦٤ ، وخمر أبريل ١٩٦٥) ، فتم التخلص منه .

لقد أثار الكاتب بجدداً "نكبة الهمداني" في قراءته في فكر الزيدية والمعتزلة ، مثلها أثار صاحب قراءة معتزلة اليمن قضية "صراع الهمداني مع دولة الناصر". علماً بأن هذه المداخلة القصيرة لن تسمع لنا الخوض بشيء من التفصيل في نكبة الهمداني ، نظراً لأن مهمتنا محصورة في مطالعة مباحث الكاتبين ، التي غالباً ما تبدو فصول مرافعاتها مختزلة وجزوءة عن قصد حول هذه القضية . لذلك حرصنا قدر الإمكان عدم الزج بأنفسنا في هذا الصراع السلالي المقيت ، مع إحتفاظنا بمساحة ثقافية تسمح لنا الخوض في إستعراض حيثيات أحداث الماضي وتحليلها وفق المعطيات العلمية المتاحة . ومن حق الكاتب أن يبدي تعاطفه مع الممداني، الذي عاش في عصر "لم تكن فيه هذه المسألة قد أثيرت بصورتها المنحطة كها عرفهها مجتمعنا فيها بعد. وفي عصر جاء الهادي وأو لاده ليطلبوا السلطة في اليمن ، ولم يأتوا كمواطنين ، أو كتجار .. ورفض الهمداني نظرياً ، كها رفض الكثير من اليمنيين عملياً هذه السلطة. وهذا أمر مألوف في الصراعات السياسية والفكرية والدينية ." "

لذلك نراه يعزو انحطاط المؤسسة الإمامية وتخلف فكر الزيدية إلى أربعة أسباب رئيسية: أولا ، خروج الأثمة الزيدين ليس على قواعد المذهب فحسب ، بسل على الإجماع الخاطئ ، وعدم قصر فكرة الخروج على الحاكم الجائر . وثانيا ، تكالب الأثمة العلويين على السلطة والحكم (الخلافة) ، في حين كان مؤسس المذهب الإمام زيد ، ومن قبله جده الإمام على بن أبي طالب ، ليست السلطة مطمعه ، ولا (الرئاسة) شغله الشاغل . " ولما جاء الإمام الهادي وأسلافه الرسيون إلى اليمن ، وضعوا السلطة ومنصب الإمامة نصب أعينهم ، متخذين من الدين (المذهب الزيدي) ستاراً لمطمعهم وتحقيق هذه الغاية والمدف . وثالثاً، أن النظام الإمامي في اليمن حاول الجمع بين السلطتين – الدينية والزمنية – ، وبالفعل نجع بعض الأئمة في فترات تاريخية ، ومصدر

<sup>(</sup>١) المقالح: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٤٠ .

هذا الفشل هو الجمع وليس الفصل . وأخيراً أن ثقافة العصر الحديث لا تتقبل فكر الزيدية والمعتزلة من جهة ، والنظام الإمامي البائد من جهة ثانية ، باعتبارهما سلطة غاشمة لا علاقة لها بذلك الفكر المستنير ."

وبناءً على هذه النقاط الأربعة التي أوردها الكاتب في قراءته ، فإن الإمامة على حد قوله هي مفسدة المفاسد لكونها أفسدت كل شيء جميل ورائم في هذا الفكر العقلاني المتحرر، "كها تحولت هذه الملامع داخل الفكر الزيدي إلى تيارات تتصارع حيناً وتتعايش حيناً ، سيها في القرون الأخيرة، عندما أنتصر تيار التشبيع ، وأدى إلى إلحاق الظلم والاضطهاد بالتيار السني ". "إن تفحص مقالة المقالع لفكر الزيدية والمعتزلة ، من زاوية الحركة الإسهاعلية ، وربيبتها الشوكانية المعاصرة، تقودنا مباحث هذين الفصلين إلى تحليلات مغابرة لكافة مظاهر الصراعات المذهبية ، والنزعات العرقية ، التي ينفي وجودها تارة ، ثم يعبود مؤكداً وجودها وديمومتها في الزمن الحاضر ، بالقول: "وقد استمرت هذه العاهة إلى بداية المعصر الحديث ، وكاد بعض الأحرار في بلادنا يقعبون في قبضتها العاتية ، وأن يفتحوا في جدار الحركة الوطنية ثفرة لا يمكن سدها . عندما رأوا أن الوقوف في وجه الأسرة الحاكمة البائدة التي احتكرت نظام الحكم يستدعي احياء قدر معين من النزعات العرقية." "

لا يضيف الكاتب جديداً في باب التعريف بفكر الإسهاعيلية وإلزامية نصب الإمام على المسلمين ، ولا يتطرق لموقف شيخ الإسلام الشوكاني المؤازر والمتحمس لمقالة "المقد الثمين في إثبات وصية أمير المؤمنين" ، طبقاً لمقولة شرطية البطنين . لعل الفارق بينه وبين وسابقيه من القراء ، مثل أبو زهرة وصبحي وزيد ، الذين ناقشوا في مباحثهم حتمية تنصيب إمام للأمة يسوسها في إيام السلم والحرب . لكن المقالح لم يكن راضياً عن أصحاب هذه المقالات، يتضح ذلك من تحامله الشديد عليهم ، بقوله: "وهؤلاء المتناقفون \_وما أكثرهم في بلادنا وما أشقانا بهم - يعرفون كل شيء عن تاريخنا القديم والحديث ، ولا يكفون عن إصحار الفتاوى النهائية في القضايا الكبيرة . ويارسون في أبحاثهم - إن كانت لهم حقاً أبحاث - أساليب عشوائية تجعل من بجرد متابعتها أو فهمها أمراً صعباً على النفس ، وعلى

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ١١٨ .

الفكر، وعلى الخيال أيضاً. "" ويمضي قدماً في عدوانيته العمياء بإصراره الشديد على سلق من يخالفه الرأي، من مثل قوله: "فالإستقراء يؤكد أننا نطالع عيوب غيرنا بإهتام وبحرص لو أعطينا مثلها لعويبنا لكنا تخلصنا منها من زمن بعيد، ولكانت كتابتنا اليوم غيرها بالأمس، لكن الاغراق في التسامح مع الذات جعلنا ننظر إلى القشة في عيون الآخرين ولا ننظر إلى الأخشاب الواقفة في عيوننا في ضخامة سيقان عوج بن عنق بطل الأساطير العربية الشهير.""

من جديد يعاود المقالح تكرار مبدأ المواطنة الحرة في الحقوق والواجبات ، بسل وتكرار القول على أنه واحداً من أشد الناس حرصاً وألتزاماً بقواعد البحث العلمي الموضوعي الهادف، كونه لم يصدر حكماً بإعتقال أو حد المؤرخ الهمداني ، ولا على غيره بالخروج عن ثوابت مذهب العترة بل والتحريق بالنسبة لعلي بن الفضل . وهو يفترض في قراءته أن البحث في التاريخ ، ليس ضرب من العبثية الثقافية ، وإنها "من أجل إغناء الحاضر وتطوير المستقبل لا يعني إختلاق الأمور إختلاقاً ، ولا الكذب على التاريخ ، بل بالإمانة للحقيقة ، فالحقيقة دائماً ثورية ." ""

إن فهم مدلول منطق كل قراءة ، يتيح لنا التعرف على نقطة البدء في قراءة المقالح المناهضة لكل القراءات الأخرى وثيقة الصلة بفكر الزيدية والمعتزلة . والافتراض القائل بأن هذا الفكر المستنير ليس له وجود في الوقت الراهن ، وأن المؤسسة الإمامية الهادوية هي سلطة غاشمة لا علاقة لها بتراث معتزلة العراق ، وأن أية قراءة مهما بلغت علميتها ومنهجيتها تتطرق لمباحث الإمامة والسياسية ، يتطلب من الجميع التصدي لها للحيلولة دون إتاحة الفرصة لهؤلاء "المزايدون والمناقصون ، النائحون الذين يندبون إهماله ، ويريدون أن يكون عوناً لهم في العودة بالناس وبالبلاد إلى الوراء ، والساخطون الغاضبون الذين يرغبون في أن

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) يتنطح الكاتب على سائر الأدباء والكتاب اليمنيين في هذه المقالة الريبورتاجية الموسومة: قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ، حيث يومي في أكثر من موضع أنه يترفع حن مقالة "تعيب القذى في حين أخيلك وفي ظهرك خشبة" للسيد المسيح ، وهو في واقع الأمر ينال من قدر نفسه أكثر عما ينال من قدر ضيره ، انظر المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص١٢٣.

نتخلص من تراثنا كما تتخلص الزانية من اللقيط حتى لا يكون دليلاً على الأثم الذي ارتكبته في لحظة طيش ومغامرة لا أخلاقية." "فلم يكن إذاً من المستحب إعادة النظر في تراث معتزلة اليمن، كونه تراثاً ماضوياً لا يمت بصلة لواقع الحال في اليمن المعاصر.

ولكن إذا كان التسيط قد حل مشكلة التراث بجرة قلم، طبقاً لهذا المعادلة التي يختص بها الكاتب في بجال محاكاته لصاحب قصيدة (لا بيد من صنعاء وإن طبال السفر)، متأثراً بموقف الراحل الأمتاذ قاسم غالب أحمد الذي أبلى ببلاة حسناً في الدفاع عن (شافعية الشافعي) في مواجهة حماس الشيخ أبي زهرة المدافع عن (زيدية زيد)، ليصل بنا في نهاية المطاف إلى تلك القاعدة النقدية الأدبية، التي يحاول من خلالها النيل من صاحب مقالة (معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره). يقول المقالح: "حاولت صادقاً ومخلصاً في السطور التي عقبت فيها على وجهة نظر الأخ على محمد زيد أن أتجنب الإشارة إلى موضوع العرقية في فكس الطونين [الإمام الهادي والمؤرخ الهمداني] أو إثباتها في فكر الطرفين على أنها جزء من فكر العصبية والقبلية اللذين كانا سائدين في تلك العصور وإن المنتفين في تلك الفترة ومنهم المعدن غهاوزها..""

في هذا السياق التاريخي ، يحاول الدكتور عبد العزيز وصم من يخالفه الرأي بالعصبية المذهبية، كونه كسائر المثقفين اليمنيين \_قدياً وحديثاً - لم يستطيعوا تجاوز تلك العاهمة الطائفية، حتى بعد سقوط النظام الملكي ومؤسسته الإمامية في السيمن في مسبتمبر ١٩٦٢م / ١٩٦٢ه . . هذا الموقف من التراث العربي الإسلامي لا يمكن دراسته إلا بشكل انتقائي ، وهذا الاتجاه الثقافي هو التمرد بعينه على تراث معتزلة اليمن: "لعل أخطر أنواع التخلف العقلي والمعنوي في بلد ما ، هو ذلك الذي يكون مغطى بقشرة سطحية من التشاقف والتعالم ، أو ذاك الذي ينتج ألواناً من المتثاقفين الذين يعلمون كل شيء وهم في الواقع لا يعلمون شيئاً . وهم لجهلهم أنهم يجهلون - يتمسكون بآرائهم المغلوطة ، ويعتبرون المساس بها أو العمل على تفنيدها عملاً عدوانياً يسيء إلى العلم وإلى العلمية قبل أن يسيء إليهم شخصياً ، باعتبارهم عباقرة معصومين ومنزهين - بالجهل وحده - عن كل خطأ " ."

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) المعدر نفسه، ص ١٠٨.

لقد أجاب الكثير من الدارسين والباحثين العرب على هذا الموضوع نفسه بموضوعية ومنهجية رصينة غير مفتعلة لخلاف مشابة لخلاف داحس والغبراء ، ومنهم المفكر العربي عمد عابد الجابري ، الذي أفصح عن موقف متناقض لبعض المتثاقفين والمتعولين العرب في بحثه العميق ، تحت عنوان ( نحن والتراث - قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي - ١٩٨٥ ) من خلال إثارته جملة من الأسئلة ، قائلاً : كيف نحقق ثورتنا ؟ .. وكيف نعيد بناء تراثنا ؟

سؤالان آخران يتضمن الواحد منها الآخر ويحيل إليه ، ويشكلان كذلك ، بترابطها بهذا الشكل ، أحد المحاور الرئيسية - المحور الثالث والأخير - في إشكالية الفكر العربي المعاصر . الحوار في هذا المحور ، وبالتالي نظام العلاقات فيه هو بين (المستقبل) و(الماضي)، ولكن بوصفها معاً مجرد مشروعين: مشروع الثورة التي لم تحقق بعد ، ومشروع التراث الذي سيعاد بناؤه بالشكل الذي يجعله يقوم بدوره في همز الثورة وتأصيلها " . ويضيف الجابري قائلاً: "العلاقة هنا (جدلية) مطلوب من (الشورة) أن تعيد بناء التراث ، ومطلوب من (التراث) أن يساعد على إنجاز الثورة ... والفكر اليساري العربي المعاصر تائه في الحلقة المفرغة باحثاً عن (منهج) للخروج منها". ""

وبنفس النغمة المتمردة الرافضة للتراث العربي الإسلامي تسرات الزيدية والمعتزلة ، تذهب قراءة المقالح إلى دمغ كل القراءات الأُخرى للتراث به (التواطؤ التاريخي) مع النظام الملكي ومؤسسته الإمامية ، بسخرية مريرة: "إن مصيبة الذين يعترضون على آراء الهمداني أنهم ينظرون إليه نظرة ماضوية غير تاريخية فبعضهم يرى أن الحديث عن الهمداني يعني إثارة الركام المتخلف من صراعات المجتمع القبل الإقطاعي ، مثل العرقية ، وبعضهم ينظر إلى المسألة نظرة طائفية ترى أن دحض الهمداني لنظريات (الإمامة في بعض قريش ، أو في قريش عامة) دحض للشرنقة الأخيرة التي يحتمي بها ما تبقى من أيديولوجيات التخلف"."

والأمر الذي يحول دون استفادة صاحب القراءة المذكورة سالفاً من قراءات غيره وأبحاثهم المستفيضة في هذا المجال الخصب، جعله غير قادر على تقديم قراءة ميسرة تساعد القارئ على فهم مدلول قراءته، ومغزى عقيدته السياسية أو بتعبير آخر مذهبه الفكري.

<sup>(</sup>١) انظر عمد عابد الجابري: نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ص١٥.

<sup>(</sup>٢) المقالح: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١٧٤ .

وذلك إما لعدم إحاطته إحاطة كاملة بموضوع بحثه "اسارع في قراءة الكتاب وتسجيل انطباعاتي عنه مستفيداً من قراءاتي القليلة في الموضوع " " ، أو لاعتقاده المسبق أنه لا يستحق المدراسة والبحث كونه تراث ماضوي لا يمت بصلة لحضارة العصر . والقراءة المقعرة لفكر الزيدية والمعتزلة ، سواء جاءت في صيغة ريبورتاجات صحفية ، أو في نظم قصائد شعر نثرية على غرار تلك القصيدة المنسوبة لعلي بن الفضل (خذي الدف يا هذه وأضربي) وثيقة الصلة بالحركة الإسهاعيلية في اليمن، عملية محسوبة تتم وفق تصوره الخاص لتاريخ الفكر العربي الإسلامي .

فالفذلكة التاريخية بالقياس إلى الخيال الأدبي، ليست مفتاحاً سحرياً صالحاً لقراءة فكر الزيدية والمعتزلة، وتوضيح مصطلحاته الفقهية والكلامية. فالثورة والخروج موجودة في صلب الواقع الصنم المصلوب، الذي قدم سيرة ميسرة لتجربة الشيخ صالح بن المهدي المقبلي من جهة، والإمام محمد بن علي الشوكاني من جهة أخرى، ما قد يبدو أكبر وكأنه تصالح متشائم مع واقع الحال في اليمن المعاصر. حيث يسعى أنصار تيار القحطانية بالتآزر مع أتباع الدعوة الشوكانية السلفية الوهابية الحرص علي إحياء أكبر قدر من تلك النزعات المذهبية والقبلية والجهوية المقبتة، بحجة مكافحة من تبقى من فلول النظام الإمامي، وأنصار تيار العدنانية الظاهرين في وصعده وصنعاء وذمار، وغيرها من حواضر اليمن. "

ليست هذه الإزاحة للواقع وقفاً على من ينتمي إلى تيار الحداثة ، أو من لا يلتزم خطاً سياسياً وثقافياً واضحاً من الأزمات السياسية والاجتهاعية والاقتصادية الطاحنة التي تعصف باليمن أرضاً وشعباً حضارة . والكاتب نفسه بذل كل ما في وسعه ، تحديد أبعاد مهمته الصعبة: "كيف يمكن لليمن أن تستوعب فكر العصر ، وأن تعيش أنظمته المختلفة بعد أن أحرق نظام ما قبل الثورة كل الجسور القائمة بين اليمن ، وأفضل ما في الماضي وبينها وبين المستقبل مما جعلها تبدو عاجزة عن استيعاب مقدمات التغيير والانطلاق نحو الأفاق

<sup>(</sup>١) المصدر نقسه .

 <sup>(</sup>٢) نلفت نظر القارئ الكريم إلى مقالتنا المنشورة حول تجربة صالح بن المهدي المقبلي تحت عنوان: "غربة الفقيه في كنف السلطان" في المجلة التاريخية العربية للدرامسات العثمانية . العدد الراسع والعشريس ،
 ديسمبرإكانون الأول/ ٢٠٠١م: ٣٣٧ - ٢٦١ .

الأساسية للتطور؟!" وهو يعي تماماً - لا عقلانية - موقفه المستجد من التراث ، إذ يؤكد حتمية تثويره من خلال تقديم قراءة جديدة مبتسرة لتراث معنزلة اليمن ، فنراه يعود لعاطفته الجياشة أكثر من مرة: "ان اليمن اليوم بحاجة إلى عقول مفتوحة وعواطف متقدمة متوازنة تتصدى لقراءة التراث الأدبي والفكري والسياسي ليمن الأمس ، وتحاول بلورة موقف واع واع."

من ناحية ثانية ، يحدد الكاتب ماهية عاطفة تراث معتزلة اليمن بالقياس لعاطفة معتزلة العراق المتقدمة ، بأنها عاطفة "ثورية ليس نحو الـتراث وحسب ، ولا نحو كيفية تجاوز الجوانب الميتة والمعيقة فيه ، وإنها للخروج من دوائر التخلف والاجترار " ." بهذا القول يكون الكاتب قد مهد الطريق لظهور مقولات فقهية قديمة وحديثة ، ترى من مبدأ الخروج (الثورة) في المذهب الزيدي ، ليس ضرباً من ضروب العبثية السياسية فحسب ، بل وخروجاً عن الثوابت الوطنية التي تستوجب من الجميع تقديم يمين الولاء والطاعة لصاحب الزمان ، بصرف النظر أكان عادلاً أم فاسقاً .

وبالتالي، يفترض صاحب قراءة في فكر الزيدية أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر، ليس أصلاً من أصول الدين المنضوية في مقالة الزيدية والمعتزلة، والتي يرمي أصحابها من وراء ذلك تحرير مدلول الخلافة المفتصبة في زمن الغيبة للإمام الفاضل والمفضول. ولهذا الأمر نتائج لا يمكن إغفالها أو تجاهلها، واعتبار دلالاتها في ضوء القراءات السبع، وما عاناه أصحابها من ضروب التعسف والإذلال على يد حاجب سلطان ثقافة المعرفة. هذه هي الفحوى البعيدة للدياغوجية الإنتهازية والوصولية التي يعسر هضمها في الزمن الراهن، والتي يوصم أصحابها بمظاهر الملق الزائف وهو النفاق الاجتماعي بعينه."

<sup>(</sup>١) المقالح: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) انظر عزيز العظمة : التراث بين السلطان والتاريخ ، ص ٢٥ .

تلك هي أحكام القراءة الرابعة في تراث الزيدية والمعتزلة التي ينبغي على الجميع التقيد بها نصاً وروحاً ، حفاظاً لماء الوجه وجراية الوظيفة . فمن يجرؤ على فتح باب الإجتهاد في دراسة تراث معتزلة اليمن ، فسيلقى المصير نفسه الذي لقيه الإمام المجتهد عمد بن إدريس الشافعي لحظة خروجه عن الخلافة العباسية في نجران اليمن ، قبيل خروج الإمام الهادي من الحجاز إلى اليمن ، وقبيل إعلان قيام الدولة الزيدية في إقليم صعدة . وكانت توقعات أصحاب القراءات السبع في فكر الزيدية والمعتزلة في محلها ، عندما أفاق أهل الكهف من سباتهم في مملكة واق الواق على صوت دانات مدافع رجال الثورة وهي تدك معاقبل النظام الإمامي في صنعاه ، أن الوقت قد حان لطمس معالم ذلك الفكر العظيم مرة ثانية بجرة قلم ، كا هو الحال في تلك المقالة المخذولة : ابن الأمير وعصره ، صورة من كفاح شعب !؟

لم تكن الدلالة السياسية لهذه القراءة - في فكر الزيدية ، أو مقدمة أولية في فكر ألإسباعيلية ، أو قراءة في أيام الشوكاني ، سواء عاولة يائسة للحيلولة دون إطلاع الناس على مفردات هذا الفكر الإسلامي المشاكس . فالقراءة نفسها تبدو أكثر غموضاً بالقياس لسائر القراءات الأخرى، كون المنهج المتبع يجمع بين الاستقراء السريع والتمميم والتضخيم ، والمصطلحات الإنشائية والشعارات الفضفاضة ، التي لا طائل منها غير تزييف الوعي بالواقع المعاش . وقد بذل صاحبها جهداً مشكوراً يحمد عليه في هذا المضيار ، حتى تبدو قراءته في موضع جيد في نفس القارئ:

"والمعروف سلفاً أنه في الكتابات التاريخية وفي الدراسات الأدبية والإنسانية بخاصة يكون الصواب كالخطأ قضية نسبية ، فضلاً عن أن اختلاف المناهج وتعدد الاتجاهات ، تنوع القواعد والمعايير ، وتحكم النزاعات الذاتية . كل ذلك يجعل من أية دراسة مها كان خظها من الموضوعية والعلمية قابلة للنقاش وأبعد من أن تكون مبراءة من الأخطاء أو منزهة عن النقص . وفي بلادنا العربية حيث ما تزال المسافة شاصعة بين الإنسان والتفسير المنطقي للأحداث والظواهر يكون الفارق الحاسم بين النزعة الموضوعية والنزعة الذاتية غير مدرك ولا واضح بالقدر الذي يجعل الكتابات في معظم الأمور موضوعية خالصة"."

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ۱۰۹ .

وفي مقابل عمليات التبسيط المنهجي في قراءات فكر الزيدية والمعنزلة ، التي أرتاب منها الكاتب عندما أطلع على أبحاث من سبقوه ، يكتشف فجأة أن مقالته لا تنطابق مع مقالاتهم. وهكذا أتاحت قراءة المقالح لنا ، ولو مؤقتاً التعرف على مقالته ، أو بالأحرى هذا الريبورتاج الصحفي المخرج على هيئة كتاب ، الذي لا يعدو كونه عن حاشية كبرى لأربعة عناوين:

- أولها كتاب محمد أبو زهرة (الإمام زيد حياته وعصره، آراؤه وفقهه).
  - ثانيها كتاب على محمد زيد (معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره) .
    - ثالثها كتاب أحمد محمود صبحي (في علم الكلام الزيدية).
    - آخرها كتاب محمد عهارة (الخلافة ونشأة الأحزاب السياسية).

نفي هذه الحاشية الكبرى (اليمن الإسلامي: قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة) ، جمع الكاتب نفسه كل ما استطاع جمعه من الأبحاث والدراسات السالفة الذكر ، ليخرج على القارئ بمصطلحات مستعارة دون الإشارة إلى مصادرها ، حيث أخذ يردد عبر قراءته مصلطحات غامضة ، وألفاظ غريبة ، وكلمات متعددة الأغراض والمعاني: "المعتزلة الجدد"، و"زيدية زيد"، و"معتزلية زيد" إلى آخر ما هنالك من الجمل المستعارة والمصطلحات الجغرافية الفضفاضة: "القمم الخمس"، و"العمالقة الخمسة" وغيرها . وكل من يشارك صاحب القراءة في تكوين سفره: قراءة فكر الزيدية والمعتزلة ، سوف يجد أن صاحبها أعتمد بصورة أساسية على عشرة مصادر ومقالتين لا أكثر ، فضلاً عن أطروحة ماجستير غير منشورة ، وهامش أشبه ما يكون بحاشية ناهز عدد صفحات (١٤٣ - ١٤٩) عدد صفحات الفصل الثاني (١٤٣ - ١٤٩) عدد صفحات

فلقد كان من حسن حظ الكاتب أن أشار صراحة أن ثمة صعوبة أعترضت مسار بحثه ، منها شحة المصادر . وهذا أمر يغتفر ، فيها لو راع قواعد البحث العلمي المتعارف عليها في سائر العلوم الاجتهاعية ، حيث يشير طالب العلم ، مثلاً إلى المصادر الأولية والمراجع الثانوية التي ركن إليها في دراسته . وبمطالعتنا الفصول الأربعة لكتاب قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ، لاحظنا اضطراباً بيناً ما يمكن أن يرد إلى غياب المنهج لدى صاحبه ، كها يفصح عن ذلك مراراً وتكراراً، بقوله: "ولست مع الذين يقولون بوجوب تأجيل البحث في التاريخ اليمني ختى لا نثير الحساسيات والخواطر هو فرض موروثنا من

التخلف على مناهج البحث العلمي بحيث يبدو الكشف العلمي كشفاً عن جيفة لا قبل للبعض بتحملها.""

الحقيقة التي لا خلاف عليها أن قراءته الخاصة لمذا الفكر قراءة فريدة من نوعها ، بل ومتميزة عن سائر القراءات الأخرى التي تتسم بالمنهجية العلمية والموضوعية ، وقد تبدو المسألة شكلية منهجية ، ولكنها تهم كل باحث مختص عمن يتابع مغزى المصطلحات الفقهية والكلامية ، ويحاول تحديد دور المذاهب والفرق الإسلامية في صدر الإسلام، وبوجه خاص الزيدية والإساعيلية إلتزام طريقته المثل: "وفتح ملف الماضي أمام الأجيال القادمة ، وحتى الحاضرة يجعلها تنظر إليه كها هو ، بدون (رتوش) ، وبدون كذب ودجل ، بحيث تتجنب الوقوع في مآسيه وما أكثرها ، وتستلهم لحظات الأبداع والعظمة والذكاء." "

ويبقى موضوع حشر مصطلحات أخرى (إمامة، خلافة، رئاسة، سلطنة، مشيخة) في تكوين آراء خاطئة لدى القراء عن فكر الزيدية والمعتزلة ، التي تتجاوز عدد فرقها الإمامية وتياراتها الكلامية الأربعين فرقة، ورد ذكر معظمها في كتاب (الحور العين) لنشوان الحميري، وكتاب (المنية والأمل) لابن المرتضى، وكتاب عارف تامر (الإمامة في الإسلام). ولاشك في أن وضوح إدراكه لصعوبة مهمته ، قد ساعده كثيراً في حفز همته مواصلة قراءته المضادة لكل القراءات الأخرى، ونقدها نقداً أدبياً لاذعاً لكونها توظف تراث الإسلام لاغراض دنيوية صرفة. وحيث أن الكاتب خصص نصف كتابه لدحض القراءات السالفة الذكر، فهو لم يول عناية كافية لدراسة موضوع بحثه دراسة وافية كما كان يفترض منه، وإنها درس واقع عالية صور الإمامة الزيدية، التي تضرب جذورها في عمق التربة اليمنية - عصور انحطاط واجترار وتخلف حضاري!

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ص ۱۲۱ –۱۲۷ ،

<sup>(</sup>٢) المصدر تقسه .

## الفَطْيِلُ الْجَامِينِ

## قراءة عارف (تلاقح الأفكار)

إن الملاحظات العامة حول القصور المنهجي الواضح في بعض القراءات السبع في تراث معتزلة اليمن ، حفز همم الدارسين المهتمين به إلى سد هذا الفراغ العلمي . وكانت أطروحة أحمد عبد الله عارف (الصلة بين الزيدية والمعتزلة) ، الصادرة عن دار أزال ، بيروت عام ١٩٨٧ ، قد قطعت شوطاً في استكمال مسيرة العمل الجاد في إخراج هذا التراث المخطوط إلى حيز الوجود . فضلاً عن دراسته الأخرى الموسومة: مقدمة في دراسة الإتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن فيها بين القرن الثالث والخامس الهجري ، الصادرة عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ببيروت ، عام ١٩٩١ .

إن قراءة عارف في تراث معتزلة اليمن لها قيمة علمية أكاديمية ، بتزكية المفكر الإسلامي عمد عهارة ، الذي تولى بنفسه مهمة تقديم الدراسة إلى القارئ العربي . فهذه شهادة يعتز بها صاحب الدراسة ، حفزته على مواصلة مسيرة البحث العلمي في هذا الحقل الثقافي البالغ التعقيد ، من ناحيتين: أولحها "أن الزيدية في آرائهم الكلامية إما بغدادية أو بصرية وهم في أخذهم بتلك الأراء لا يتقيدون بهذه البغدادية أو البصرية ، بل نجدهم تارة يأخذون بقول البصرية جميعاً في مسألة ما ، وطوراً يأخذون برأي البغدادية . فمن مسائل التي أجمعوا عليها بإتفاق مع البصرية ، قولهم بعدم وجوب الأصلح على الله في الدنيا سواء فيها يتعلق بإرسال الرسل أو التكليف . ومن المسائل التي قال بها أكثرهم بإتفاق مع البغدادية قولهم بنفي الأحوال والصفة الأخص ، وهي الصفة الوجودية التي أثبتها البصرية وما أقتضى عنها من صفات أخرى إلى غير ذلك . " "أما الأمر الثاني الذي "يميز الزيدية في علم الكلام عن المعتزلة قولهم بالإمامة وأعتبارها أصلاً من أصول الدين . " "

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

ولمزيد من تقصي الحقائق التاريخية ، يشير الكاتب إلى طريقته في المقابلة المزعومة بين مباحث زيدية اليمن الإعتقادية بأصول الدين أو الإمامة وإستحقاقها ، فيقول: "وذلك هو المدف ، وقد حاولت ألا أنحشر بنفسي بين سطور هذه الدراسة إلا ما كان من قبيل الإستنتاج حينها تحيط برأي ما عتمه الغموض حينئذ أحاول قد مداركي أن أشارك تلك السطور ، والسبب في ذلك أن هذه الآراء تتعلق بمذاهب ثيولوجية في الذات والصفات والأفعال ، وما كان هذا شأنه فليس للباحث أن يدنو منه بل يترك للسان حال أصحابه تبيين مقاصدهم في التفسير والتأويل في تناول النصوص الدينية على أن لا يعني ذلك إيراد نصوصهم ورائهم بحشوها وإستغلاق ألفاظها ." ""

أننا لسنا في معرض مناقشة المباحث العامة للمعتزلة ، لأن هدفنا أساساً هو إستكشاف تلك العلاقة الفكرية بين الزيدية والمعتزلة بالنسبة لأصول الدين الخمسة من جهة ، وإستحقاق الإمامة من جهة أُخرى . ومن هنا تكتسب هذه الصلة القديمة بين الفرقتين قوتها التمثيلية والتي أوجزها في النقاط التالية :

١- "أن المعتزلة كان لهم نصيب التتلمذ في حلقات أهل البيت وأنهم خروجوا والزيدية سواء من تلك الحلقات وتفرقوا على أمل الإلتقاء في بلاط دولة العدل والتوحيد .. بإعتبار أن التصدي للعمل السياسي في تلك الفترة كان لابد أن يمر من خلال قنوات من يتسب إلى أهل البيت للقناعة العامة لدى المجتمع الإسلامي آنذاك بالشرعية الدينية لهم .

٢- أن كتب المعتزلة وتراثهم الكلامي كان قديم العهد لدى زيدية اليمن منذ تأسيس الدولة الزيدية ، وأن ذلك لم يكن حديثاً وفد على يد القاضي جعفر بن عبد السلام أحد كبار شيوخ الزيدية الذي سافر إلى العراق بإيعاز من الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان (توفي ٢٦٥هـ) لاستجلاب كتب المعتزلة حتى يستطيع أن يعضد حججه على المطرفية .. وبذلك يسقط القول إن يكون زيدية اليمن ما كان لهم عهد بتراث المعتزلة إلا في عهدي المتوكل والمنصور ." ""

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ١٧ .

بهذا المعنى ، يكون أحمد عارف قمد وصل إلى نتيجة حاسمة مفادها أن الصلة بين الفرقين قديمة ومتجذرة ، ربها تعود إلى بواكير اللقاء الأول بين الإمام زيد بن علي وشيخ المعتزلة واصل بن عطاء . لذلك نراه يأخذ بهذا المنهج حتى أنتهى إلى تقسيم دراسته على النحو التالى:

- القسم الأول: وهو عبارة عن تمهيد للدراسة وهو تعريف بالزيدية كدعوة دينية ، ومذهب فقهي ، وفرق فلسفية متباينة الآراء والأهواء فيها يتعلق بالإمامة والسياسة . بالمثل يجري التعريف بنشأة المعتزلة ومدارسهم الكلامية . ومن ثم توضيح الصلة بين هذين التيارين .
- والقسم الثالني: يشتمل على دراسة قواعد مناهج البحث العلمي في قضايا الفكر الإسلامي لدى الزيدية والمعتزلة وقد تضمن هذا القسم مبحثين: الأول، في النقل، أي الدلة النقلية عن كلاً من الزيدية والمعتزلة، وموقفها من كافة أدلة الأحكام (القرآن والسنة والإجماع والقياس). أما القسم الثاني، فقد خصص لمكانة العقل عند كلاً منها (دليل العقل ودليل النقل) ولا سيا في مباحثها الكلامية.
- ويركز القسم الثالث على دراسة مسائل الأتفاق في قضايا علم الكلام (الالهيات) ، فيها يتعلق باصول الدين الخمسة ، وفي ذلك توضيح لأوجه الخلاف في مسألة الإمامة واستحقاقها .

كانت فكرة هذه الدراسة قد أختمرت في ذهن الكاتب، منذ تاريخ إعداد أطروحته الجامعية حول الخلافات المزمنة بين سائر الفرق الإسلامية في صدر الإسلام. وتأكيداً على هذا المعنى، نجده أكثر الدارسين اليمنيين توجساً من موضوع بحثه، رغم ولعه الشديد به. لهذا نجده يختتم مقدمة الدراسة بعبارات متوترة على هذا النحو: "أحب أن أشير إلى تلك المناقشات التي جرت على صدر الصحافة اليمنية حول كتابين جليلين أحدهما للأستاذ الدكتور أحمد محمود صبحي "الزيدية"، وهو الكتاب الذي طرق باب فكر الزيدية، وأحدث درياً مازال صداه يرن في صفوف المثقفين والباحثين اليمنيين. والثاني للأخ الأستاذ على عمد زيد "معتزلة اليمن" وكان ذلك النقاش ثرياً بالرؤى والملاحظات وأجدر بشخص يتماطى معرفة التراث أن يقف على ذلك ، ولكني للأسف الشديد لم أقف على شئ من ذلك الا بعد أن دلف به المسفحات إلى الطبع ..." "

<sup>(</sup>١) عارف : الصلة بين الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ١٩ .

والملاحظات الآنفة الذكر، تشير إلى مآخذ حاجب ثقافة السلطة على تلك القراءات الرائدة في فكر الزيدية والمعتزلة، وهو يخشى ما بخشاه أن يصيبه سهاً من سهامه الجارحة. لذلك نجده يلتزم الحيطة والحذر في سياق بحثه ودراسته، خشية الانزلاق في مخاطر المحظور من الرسائل الجامعية، منذ أن وضع قدمه في هذا الحقل الفلسفي المكتظ بالألغام الثقافية على اختلاف أنواعها ومسمياتها. ومما زاد في الأضطراب والتشوش أن صاحب قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة، ساهم في تشويه صورة هذا الفكر لدى قطاع واسع من القراء الذين يجهلون مغزى مباحثه المعقلية. وستضطرب المعلومات تصاعدياً حول مقاصد الفقه الزيدي ومباحث علم الكلام المعتزلي، وحول مصطلحات زيدية، وهادوية، ومذهب أهل المدل والتوحيد، ومذهب أهل المدل

والأمر المثير للدهشة حقاً أن صاحب قراءة (الصلة بين الزيدية والمعتزلة) أشاد في مقدمة دراسته بقراءة صبحي (الزيدية)، وقراءة زيد (معتزلة اليمن). في الوقت الذي تجاهل الإشارة كلية إلى مقالة المقالح، التي لم يثبتها ضمن قائمة المصادر والمراجع، بإعتبارها قراءة متهافئة لا تستحق بجرد الإشارة إليها، أكثر من تعليقه حول هذه النقطة بالذات: "وهذا الأخير يتضمن تعقيبات على ذنيك الكتابين ومنهجاً في تناول فكر الزيدية، ولست بصدد مناقشة ما جاء فيها فلكل طرحه ورؤيته، وإنها أحببت الإشارة إلى ذلك حتى لا أتهم بالتقصير والتعامي عن دراسات سبقتني في ذلك المضهار، وهي دراسات اعترف لأصحابها بالسبق والثراء المعرفي والذي أحاول ما استطعت اقتفاءه.""

لقد اعترف عارف في مقدمة دراسته بقراءة المقالح ، لكنه للأسف الشديد لم يعتصد أحكامها إطلاقاً . علماً بأنه أطلع على تلك التعقيبات والملاحظات المسددة تجاه قراءتي صبحي وعارف ، بإعتبار أن صاحبيها قد وقعا في خطأ جسيم لا يغتفر ! ولتحاشي الوقوع في مأزق (منهج الرد والرد على) ، يلجأ الكاتب كعادته من أول صفحة في دراسته إلى منهج (المقارنة لأراء الزيدية والمعتزلة) ليس لأثبات تطابقها في أصول الدين الخمسة فحسب ، بل لتأكيد صحة القراءات السابقة ، مستثنياً منها قراءة واحدة بعينها.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

فهل كانت قراءة عارف (الصلة بين الزيدية والمعتزلة) كفيلة بسأمين قيدر معقول من الحصانة الأكاديمية لصاحبها ، وهو لا ينكر فضل من صبقه في هذا المضار؟ "

ولا ندري على وجه اليقين سر الخصومة التي كانت بين المقالع ، وبين سائر القراءات الأخرى ، فيها عدا قراءة الأكوع (الزيدية نشأتها ومعتقداتها) . لكن السر ينجلي بمجرد مراجعتنا لتلك الصيغ والعبارات التي دشن بها المفكر الإسلامي الدكتور محمد عهارة ، قراءة الدكتور أحمد عارف (الصلة بين الزيدية والمعتزلة) . يقول عهارة: "كثيرة هي الكتب التي تدفع بها المطبعة العربية - في حقل الدراسات الإسلامية - إلى إيدى القراء .. وعظيم ذلك الرواج الذي تلقاه الكتب التي تتصل بمباحث الإسلام بسبب وثيق أو ضعيف ! .. فالمباحث التي عملها صفحات هذه الدراسة ليس مجرد بعث لتراثنا العقلاني ، وإنها هي إسهام في تنمية القسمة العقلانية في فكرنا المعاصر ، تقدم للقارئ المعاصر صفحة أصيلة من تراث الإسلام لا تُغيب العقل ، وإنها توقظه لينهض بدورة الرائد في مواجهة التحديات .. والمقولات الفلسفية التي تبسطها فصول هذه الدراسة عن ((التوحيد)) .. و((العدل)) .. و((الأمر بلمروف والنهي عن المنكر)) وغيرها من (الأصول الخمسة) ، التي كونت البناء النظري بلمروف والنهي عن المنكر)) وغيرها من (الأصول الخمسة) ، التي كونت البناء النظري غرير ((العقل العام)) لأجيالنا المعاصرة .. هو جهد مشكور لباحث جاد .. وميدان فسيع خبا أن يتنافس فيه المتنافسون." "

وفيها يلي سوف لن نتوقف عند مجمل الملاحظات النقدية التي أوردها محمد عهارة في سطور معدودة ، وهو يربط بين كلمة ((زيدية)) و((معتزلة)) ، وذلك للتدليل على ثورية وعقلانية فكر الزيدية والمعتزلة ، وتوضيح مفهوم مصطلحي العقل والنقل . وهو في هذا التقديم بحدد شروط النهضة بالأمة لمواجهات تحديات العصر ، في ضوء الإنحطاط السياسي

 <sup>(</sup>١) يقبع الزميل الدكتور أحمد عبد الله عارف وراء القضبان ، منذ خمس سنوات دون محاكمة عادلة بحجة أنه غتل عقلياً، وهو المتهم بجريمة قتل ، والأعراف والقوانين تشدد القول على أن المتهم بريء حتى يـدان .
 (المؤلف)

 <sup>(</sup>٢) انظر الملاحظات القيمة لمحمد عيارة في تقديمة لدراسة عارف ، ص ٥ وما تليها حتى ص ٩ ، وهو يقول
في ذلك "وسيجد الباحثون والقراء \_ في صفحات هذه الدراسة إسهاماً طيباً في ((المعاصرة)) المتميزة لـ
 ((أصالتنا)) المتميزة، كذلك .. "! حررت في ٢٥ شعبان سنة ١٩٥٥هـ / ١٥ مايو (أيار) سنة ١٩٨٥م.

- والإقتصادي والإخلاقي الذي يعاني منه المجتمع العربي المعاصر. فالتحدي الغربي (دار ألحرب) ، يستلزم إستجابة من قبل العالمين العربي والإسلامي، طبقاً للتصور التالي:
- "إن أمتنا لن تستطيع مواجهة الحضارة الغربية المادية ، ذات العقلانية المفرطة ، بفكر
   يُغَيّب العقل .. ويدعى أن هذا هو الإسلام !..
- وإن أمتنا لن تستطيع أن تواجه قوة التقدم العلمي ، الذي يتسلح به الغرب ، يسيل من الكتب يغرق العقل العربي والمسلم في تفاصيل التفاصيل عن ((عذاب القبر)) و ((أحواله))، والقصص الخرافي الذي يروجه البعض باسم الإسلام !..
- والذين يتصورون أن خير السبل لمواجهة آلات الحرب الجهنمية ، التي يتسلح بها أعداء الأصة ، هو البحث عن أفضل ((الأدعية المستجابة)) .. إنها يقودون الأصة إلى الانتحار؟!..""

تبدو ملاحظات عارة شكلية في محتواها اللفظي ، لكنها عميقة في جوهرها لمن أراد التعرف عن تراث الإسلام العقلي ، بمعزل عن المأثورات النقلية التي أضحت في متناول الأيدي ، بل وجزءاً من الخطاب الديني المعاصر ، كمقدمة لشعار سياسي يراد به حق ((الإسلام هو الحل)) . وهنا نحرص على إستمال مدلول مصطلح "زيدية" ، ومصطلح "معتزلة" ، لمن أراد أن يعرف حلقة الوصل المعرفي بين المدرستين الفكريتين . وقد استعمل الكاتب المصطلحين في القسم الأول من دراسته ، التي يتابع فيها الأصل والتطور لهذا المسمى ، بقوله: "الزيدية بالمعنى الفكري أو العقائدي هم أتباع الإمام زيد بن على بن الحسين ابن علي بن أبي طالب المتوفى سنة ١٢٢ه هـ . والنسبة إلى هذه الفرقة زيدي ويجمع زيدية ، ولا يقال زيود في نسبة جمع زيد كما هو الشائع لدى كثير من العوام وبعض الكتاب." "

ولكن ليس من العدل أن ننحي باللائمة على أولئك العوام ، الذين يجهلون مصطلح (زيدية) ، ومصطلح (معتزلة) . وكان حرياً بأصحاب القراءات السبع أن يقوموا بتوضيح ما ألتبس حول مغزى هذين المصطلحين ودلالتها العقلية ، بمعزل عن مذهب أهل السنة والجاعة ودلالته النقلية . والزيدية لا تشذ عن تلك القاعدة الكلامية ، التي أعتمدها المعتزلة، وفي مقدمتها المعدل ، والتوحيد ، والوعد والوعيد ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

<sup>(</sup>١) عارف : الصلة بين الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٢٣.

هذا الأمر يؤكده الإمام عبد الله بن حمزة ، الذي يحاول تحديد المصطلحات ، بقوله: "أما أسهاؤهم هم المعتزلة والعدلية الموحدة ، ويحتجون للأعتزال بقوله تعالى: {وَأَعْتَزِلُكُمْ .. } ""، ونحوها بقوله صلى الله عليه وسلم: (من اعتزل من الشر سقط في الخير)."

والدليل على ذلك أن بعض فقهاء الزيدية المجتهدين ، من أمشال صالح المقبلي ، كان دوماً يربط الزيدية بالمعتزلة ، كها يربط المعتزلة (أهل العدل والتوحيد) بالأشعرية (أهل السنة والجهاعة) ، بمعزل عن الإرتباط المذهبي الضيق (التشيع) في عصره ، كونه لم يكن متعصباً في اختياره لمذهب الإسناد والعنعنة لفقهاء مذهب بعينه . يقول المقبلي: "وهم المعتزلة والأشعرية وإن كان كل منهم لا يقيم لصاحبه ميزاناً ، فإني حين تخليت عن مراعاة فريق خصوص نظرت كلاميها بعين غير أعينها ، - ويأتيك مصداق ذلك في الكلام مع كل منها - .. ويتبين من تلك المباحث أنهم معتزلة في مهات الدين بىل في مجموع مسائلهم إلا مسألة الرقية وخلق الأفعال وغير ذلك ، فليس لهم ويشم أشعرية في مسألة الرؤية وخلق الأفعال وغير ذلك ، فليس لهم ويشذون بنوادر ليست بالتهويل جديرة ، كالزيدية في هذا الجبل من اليمن هم معتزلة في كل ويشذون بنوادر ليست بالتهويل جديرة ، كالزيدية في هذا الجبل من اليمن هم معتزلة في كل المداد إلا في شيء من مسائل الإمامة وهي مسألة فقهية ، وإنها عدها المتكلمون مين فنهم لشدة الخصام، كوضع بعض الأشاعرة المسح على الخفين في مسائل الكلام ، وقد صرح غير وحد كابن الهام في الأولى وسعد الدين في الأخرى بها ذكرنا. ""

إن قراءة عارف الموخلة في فكر الزيدية والمعتزلة أعادت صياغة المسائل المتعلقة بموضوعات الصراعات الفكرية والسياسية ، ويمكننا في هذا السياق التاريخي أن نميز ثلاثة أنهاط من التساؤلات التي تثيرها هذه الدراسة . في المقام الأول، يتقصى الكاتب طبيعة الصراعات المذهبية انطلاقاً من موقف الزيدية المعتزلة من السلطتين الأموية والمباسية ، والأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ موقف معارض ضد الجبرية والمرجئة والأشعرية . وفي المقام الثاني ، تركز الدراسة على المذهب الزيدي والإرهاصات الأولى للنظرية الهادوية ، وعلى نسق التفاعل الفكري بينها ، وما تنطوي عليه الأصول الخمسة من أرضية ثقافية مشتركة بين

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم: سورة مريم، الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر المرتضى: المنية والأمل في شرح الملل والنحل ، سبق ذكره ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) المقبلي : العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ ، سبق ذكره ، ص ١٠-١١ .

الفريقين تجاه حكام الجور ، وهذا أمر يتعلق مباشرة بالإسلام ونظام الحكم . وفي المقام النائد ، تولي المدالة ، باعتباره حجر الثالث ، تولي الدراسة إهتمام خاص بموضوع الإمامة واستحقاقها ، باعتباره حجر الزاوية في أطروحته .

إن إفتراض تعلم الإمام زيد بن على من معتزلة العراق لا يتفق مع الحقيقة التاريخية التي تحدثنا عن الحيرة والتردد في موقف غالبية الصحابة تجاه الظروف المحيطة بموقف الإمام على بن أبي طالب تجاه الفنات التي أودت بحياة الخليف الثالث عثمان بن عضان ، كون مشل هذه الحادثة العظيمة لا ينبغي التستر عليها تحت أي ظرف كان . على إثرها ، احتدم جدل واسع النطاق بين سائر الفرق الإسلامية التي أدل مشاتخها بدولهم في هذه المسألة . ففي حين كان المرجئة يقولون بأن مرتكب الكبيرة فاست ، كان الأزارقة من الحوارج يكفرونه . أما الأشعرية ، فقد اعتبروا مرتكب الكبيرة منافق على عكس المعتزلة التي جعلته في منزلة بين المنزلتين " ولا يمكن أن نتصور زيداً وهو يستعير من المعتزلة بعض مباحثهم الكلامية في أصول الدين ، أن المعتزلة في هذا المقال قد وافقوه في مسألة إمامة الفاضل مع وجود المفضول .

ومن هنا كان الكاتب بحاجة ماسة كغيره من الدارسين العرب والباحثين اليمنيين إلى مقياس يدعم بها اقتناعه بوجود صلة وثيقة بين فكر الزيدية وفكر المعتزلة . كيف لاحظ عارف أوجه تلك الصلة بين الفرقتين ؟ وعلى فرض أن حدسه كان في عله: "تعود الصلة أو المعلاقة بين الشيعة والمعتزلة إلى ((المكتب)) أو بمعنى آخر إلى المدرسة التي أنشأها في المدينة عمد بن الحنفية والتي كانت ((احدى الحلقات الكبرى في الإسلام)) فقد خرجت من هذه ألمدرسة آراء الاعتزال والارجاء كما يذكر قاضي القضاة وصاحب الروض النضير ، فالاعتزال ينسب إلى ابي هاشم والارجاء إلى أبنه الحسن."" أما العدل ، الذي يعشل الأصل

<sup>(</sup>١) أحمد أمين: فجر الإسلام، سبق ذكره، ص ٢٨٨-٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) يعد القاضي عبد الجبار الهمداني (ت٥ ٤ ٤هـ/ ١٠٢٥م) واحداً من أهلام الاعتزال في صدر الإسلام، عاصر الدولة البويبة في بغداد وله مؤلفات كثيرة في الاعتزال منها (شرح الأصبول الحسسة) حول الإمامة وصاحب الروض النضير هو الحسين بن أحمد الحيمي (ت ١١٤٠هـ/ ١٧٢٧م) صاحب (طيب السمر) شهد مع الإمام المتوكل قاسم بن الحسين موقعة عصر التي كسرت فيها شوكة قبيلة حاشد بعد مقتل الشيخ علي بن قاسم الأحمر . انظر كلاً من زبارة: تقاريظ نشر العرف ، سبق ذكره ، ص ٥٣٩ ، وعارف : الصلة بين الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ٥٩٩ .

الأول من أصولهم الخمسة ، فهو بحسب معتقدهم صفة من صفات الخالق الذي يتنزه عمن الأول من أصولهم الخمسة ، فهو بحسب معتقدهم صفة من صفات الخمر والحرابة وغيرها . فالله جل جلالة لا يجبر الإنسان على فعل المعاصي التي يحاسب عليها العبد المخلوق . وهذا يعني أن الإنسان خالق لأفعاله ، فهو مخير وليس مسير . "

غير أن هنالك تفسيرات غتلفة لمفهوم العدل قريبة من رأي المعتزلة في الطاعبات، كها وردت على لسان الإمام على بن ابي طالب: "فرض الله الإيهان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها من الكبر، والزكاة سببا للرزق، والصيام ابتلاء للاخلاص، والحجح تقوية للدين، والجهاد عزا للاسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم منهاة للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم وترك الخمر تحصينا للنسب وترك اللواط تكثيرا للنسب، والشهادات استظهارا على المجاحدات وترك الكذب تشريفا للسان، والسلام أمانا من المخاوف للأمة والطاعة تعظها للامامة ""

يتخذ مفهوم الإصلاح الديني في فقه العترة معنى مفارقاً لمناه في مباحث علم الكلام لدى المعتزلة ، ومنشأ هذا الفارق هو جوهر السلطة الدينية لدى الفريقين . فالمعتزلة بقدر ما شولي عناية خاصة للأقوال والأفسال والصفات ، لا تلتفت كثيراً إلى مسألة الإمامة وإستحقاقها كها هو الحال عند الزيدية ، التي تضع الخروج في مقدمة برامجها الإصلاحية . هذا الخروج ليس عسيراً على الفهم ، من الناحية السياسية ، "يضاف إلى ذلك عامل شان هو نزعة التشيع لدى كثير من المعتزلة الأواتل منهم والمتأخرين ، فواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد يقفان إلى جانب علي في حربة مع علياً والعثماني من يقدم عثمان . " " وفي كلتا الحالتين ، تتفرد الزيدية في موقفها المتشدد بالنسبة للإمامة ، وكونها في ولمد الحسنين ، وهي في واقع الأمر ليست من المسائل الأصولية ، ولكن "عدّها المتكلمون من هذا الفن لشدة الخصام كوضع بعض الاشاعرة المسح على الحقين في علم الكلام . " "

<sup>(</sup>١) عبد الرحن بن حسين المؤيدي : الفتاوي ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد الصلاح: عدة الاكياس المتنزع من شفاء صدور الناس في شرح معماني الاسماس ( نخطوط) المجلد الرابع ، ورقة ٢٦١ ، نقلاً عن عارف: الصلة ، سبق ذكره ، ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٣) عارف : الصلة بين الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر مقالة صالح المقبلي بهذا الخصوص في العلم الشامخ ، سبق ذكره ، ص ٧ .

هذا التلازم الملحوظ بين أصول الدين الخمسة مضافاً إليها الإمامة واستحقاقها ، هـو الطابع المميز لمذهب أهل العدل والتوحيد بالقياس لمذهب المعتزلة ، المذين يرفضون مبدأ حصر الإمامة في قريش أو غيرها .

وأياً كانت قيمة الشبهة حول شرطية البطنين، أو قرشية الخلافة، فإن العلاقة بين هذين المفهومين تبقى شائكة ومعقدة. وسيظهر للقارئ هيمنة مصطلح الإمامة واستحقاقها في معظم فصول قراءة عارف، من حيث الصحة ودقة الطرح، وهو يعرض مختلف وجهات نظر المذاهب والفرق الإسلامية. حيث يمكن النظر إلى عتوياتها في المبحث الخامس (الإمامة) من زاوية أهتهامات أخرى، تابع فيها وجهة نظره القائلة: "كانت البدايات الأولى لتمزيق أوصال الوطن الإسلامي بمشرط التعصب والتحزب، حتى غدا مع مرور الزمن كليلاً هزيلاً وهو الذي خلق كبيراً في عهد النبوة وصفاء ضمير الخلافة الأولى، فتناهشته حينئذ \_سهلاً - أنياب الشعوبية وبقايا الإنحرافات الدينية ووطئة حوافر الصليبية .. هذه هي النتيجة التي آل إليها مجتمعنا الإسلامي من جراء الخلاف حول الإمامة.""

ولا نحتاج ثانية إلى تأكيد توافق وجهتي النظر الزيدية والمعتزلة في مباحث التوحيد، والرعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، حيث يغلب عليها تأثيرات نزعة العقل على النقل، خصوصاً فيا يتعلق بمسألة خلق القرآن، ولعل السبب الرئيس الذي جعل المعتزلة يدافعون عن موقفهم الفكري المتشدد في مسألة خلق القرآن، حرصهم الشديد على أن يبودي القبول بقدم القرآن إلى جعله مشاركاً فن في القدم، ومقالة الزيدية في هذا المقام وغيره قريبة من مقالة المعتزلة، بخلاف الأشعرية وفقهاء الحنابلة، والأفكار نفسها التي تنظري تحت مظلة أصول الدين الحمسة، تتتشر في أقسام ومباحث الكتاب، لكن وضوحها وتناسقها لا يأتيان إلا نادراً في هذه المسألة وغيرها - مصطلحاً ومفهوماً. وذلك بالقياس للأصول الأخرى وما يتصل بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكتاب والسنة، وما ينطوي عليه من مناقشات مستفيضة إستنفذت من الكاتب نفسه طاقة عظيمة في رصدها وتحليل مضمونها بالقسم الثالث من الدراسة، تحت عنوان: المذهب والنظرية: ١٣١ - ٣٥٣.

<sup>(</sup>١) عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ٣٠٣-٢٠ .

وإستكمالاً للفائدة ، سنلجأ إلى متابعة موضوعات دراسته بهدف تحديد أبعاد تلك الصلة، تبعاً للمنهج المرسوم ، الذي يقدم لنا من خلاله ثلاث روايات متعارضة حول الإمامة العظمى والخلافة :

أولاً: (السمع علة وجوب الإمامة)، حيث ذهب الجمهور من أهل السنة وأكثر المعتزلة وبعض الزيددية إلى أن العلة في وجوب الإمامة هو ما ورد فيه السمع مع جواز ورود العقل في ذلك. وقالوا في تعليل مذهبهم أن ثمرة الإمامة إقامة الحدود الشرعية وفقاً لما جاء في الكتاب والسنة. والإمامة إذاً واجبة في الدين عقلاً وشرعاً كما أن النبوة واجبة في الفطرة عقلاً وشرعاً، وإن احتياج الناس إلى إمام واجب الطاعة والبعد عن المعصية التي تغضب الله سبحانه وتعالى.

ثانياً: (الدعوة والخروج)، وذلك يعني رفض إمامة الجائرين وسلاطين الظلم، وكان بداية أمره نوعاً من المعارضة السياسية للسلطتين الأموية والعباسية، باعبارهما سلطتين اغتصبا الخلافة من أهلها عنوة. وقد جعل كلاً من الإمامين (زيد ويحيى) الدعوة مقدمة الخروج، أي الثورة، وبدون ذلك لا تستقم الدولة الزيدية على قدميها. ويوافقهم في ذلك الاتجاه المعتزلة، الذين يبدون تحفظهم تجاه الشروط الصارمة التي وضعها الإمام الهادي لمن أراد الدعوة لنفسه أو الخروج على حكام الجور.

ثالثاً: (الاحتساب) ولا يشترط في المحتسب أن يكون علوياً فاطمياً ، باعتبار أن هذا المنصب يتولى القيام بأمره من أهل العلم والصلاح ، في زمن غيبة الإمام الفاضل ، بل وحضور المفضول . ويتولى المحتسب أمر القيام بالشعائر الدينية دون استثناء حتى لحظة خروج الإمام يصبح دورة ثانوياً . والزيدية لا يجوزون إمامة المقلد الجاهل الذي لم تتح له بعد فرصة التفقه في الدين . "

كل شيء في الحياة السياسية بالنسبة لمعتزلة اليمن كان يتمحور حول أصول الدين الخمسة ، وبوجه خاص الإمامة واستحقاقها . فالسلطة أو الإمامة العظمى ، أو بتعبير مجازي الحلافة المغتصبة تستدعى من أشمة آل البيت المطالبة بها والكفاح والاستشهاد في سبيلها . هذه

 <sup>(</sup>١) حول وظائف الإمامة العظمى وشروطها انظر المبحث الخامس من دراسة عارف في كتابه : الصلة بمين الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ٣٤٠ وما تليها .

الفكرة المبدئية تربط مغزى الدعوة الزيدية بالمبادئ الثلاثة \_الوصية والدعوة والخروج - كمنطلقات نظرية ، أخذت تتبلور شيئاً فشيئاً منذ لقاء سقيفة بني ساعدة ، كون هذا الحدث التاريخي يفسر لنا الدور السياسي الذي لعبه التشيع لأئمة آل البيت - قديراً وحديثاً . "وقد أخذت هذه المبادئ النظرية بعدها التطبيقي في الحياة الإجتماعية السياسية . فإن علاقة الفرد بالأمة وبالإمام هي الصورة السياسية لعلاقته بالأصل ، بمعناه العام ، من جهة ، وبالدين من جهة ثانية . "" وهذه العلاقة ، على حد قول على أحمد سعيد "اتباعية في الحالين . فالدين ، على الصعيد الغيبي ، هو المسألة الأولى ، والإمامة ، على الصعيد الأرضي ، هي كذلك المسألة الأولى . والإمامة ، على الصعيد الأرضي ، هي كذلك المسألة الأولى .""

لم يأخذ أحمد عارف بمذهب أهل السنة والجهاعة ، بإعتباره مذهب فقهاء الجمهور الذين يشددون القول على وجوب طاعة السلطان ، خشية وقوع الأمة في فتنة . هذا الأمر، يقتضي من الرعية الإذعان لمشيئة حكام الجور والطغيان ، على عكس الزيدية التي تبرى في الخروج شرطاً من شروط الإمامة . فتحليل تشكل فكر الزيدية وفكر المعتزلة انطلاقاً من فعوى هذا الخلاف - الإمامة هي الاتباع ، أي السمع والطاعة ، واستحقاقها هو الإبداع (الاجتهاد) الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى نتائج مغايرة ، كها نلمس ذلك في أقسام قراءة عارف (الصلة بين الزيدية والمعتزلة)، حيث يحدد الكاتب نفسه أبعاد الصراع وتطوره ، بقوله: "ولا شك أن هذا أمر سياسي، ولاجله أحتدم النقاش والجدال وتطور مع مرور الزمن إلى إراقة الدماء الزكية ، فأمثلات القلوب من جرائه بالتعصب والتحزب وانغشت الأبصار عن الرقية السليمة وطريق الصواب ، وذهب الصراع حولها أيها مذهب إنقسمت على أثره الأمة الإسلامية إلى شيع وطوائف كل طائفة منها ترمي الأخرى بالابتداع والضلال والخروج عن الجاده وتدعي لنفسها بأنها الحادبة على الكتاب والسنة وأنها الفرقة الناجية من هول غالفتها ." "

أثبتت التجارب التاريخية أن نقطة ضعف الأُمة تكمن أساساً في ظهور جملة من المذاهب الفاسدة ، حيث أصبح منتسبيها كُثر وهم يروجون لمعتقداتهم الفاسدة كالباطنية والقديانية

<sup>(</sup>١) سعيد (أدونيس): الثابت والمتحول، سبق ذكره، ج١، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ٣٠٣ .

والماسونية ، وهم يعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم يسدون خدمة عظيمة للجنس البشري في مضار العمران والحضارة . فالرسول الكريم محمد (遊) ، كان منذ أمد بعيد قد نوه لخطورة تلك الظاهرة قبل إستفحالها ، وهو في هذا المقال يحذر أصحابه في ذلك الزمن الغابر من مغبة إتباع البدعة وأهلها، وفي قوله عبرة لمن أعتبر :

- الرسول الكريم: " ستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة ، الناجية منها واحدة ، والباقون هلكي .
  - الصحابة الكرام: ومن الناجية ؟
  - الرسول الكريم: أهل السنة والجماعة.
  - الصحابة الكرام: وما السنة والجماعة ؟
  - الرسول الكريم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي . " "

وليس الكثير ما يجري اليوم في عصرنا الغراب هذا إلا إمتداداً لتلك المذاهب والأهواء والبدع الفاسدة ، فنهضت مذاهب بحد السيف ، وماتت مذاهب بحد القلم المثلوب سنانه ، كمذهب الإمام سفيان الثوري ، والإمام الأوزاعي ، ومذهب صالح المقبلي ، نظراً لقلة الحيلة والمال والأعوان . وبالرغم من إفتقار أصحاب هذه المذاهب الفقهية الحلاقة لأنظمة سياسية وعصبيات قبلية تدعمها ، فإن سذاهبهم الإجتهادية المغموط حقها قدياً وحديثاً ، قد صمدت قرون طويلة رغم تقادم الزمان وفساد أهله . فإ بالنا اليوم ، وقد أنقسم أتباع مذهب أهل السنة والجهاعة إلى نحل وطوائف تكفر بعضها البعض ، فمنهم الأخوان المسلمين ، ومنهم جماعة التكفير والهجرة ، ومنهم حزب محمد ، وجماعة أنصار السنة ، وحزب الله في اليمن ، فضلاً عن جماعة حزب الله من الشيعة الإمامية في لبنان الوادي وسهل البقاع .

السؤال الأهم من هذا كله فيها يتعلق بمفهوم التجديد في الدين ، هو القصور الواضع لدى بعض الدارسين المعاصرين في إستيعاب فكر معتزلة البمن ، البذي جسد مفهوم الإجتهاد بطريقة مثل لا لبس فيها . ولنا عبرة وقدوة في هذا المجال - الإجتهاد والتقليد - نستخلصها من تجربة الصحابي الجليل معاذ بن جبل ، الذي بعثه صاحب الرسالة "متمم الأخلاق" في مهمة سياسية صرفة لتكريس مبادئ الرسالة المتعشرة في جنوب شبه الجزيرة العربية في السنة العاشرة من الهجرة ، عندما لاحت في الأفق أعلام المردة السوداء بزعامة

<sup>(</sup>١) انظر نص الحديث الشريف في كتاب الشهرستاني : الملل والنحل، سبق ذكره، ج١٠ ، ص ١٣ .

القيل عبهلة بن كعب المكنى بالأسود العنسي. وقف رسول الله ( 為) يخاطب صاحبه عندما كان يهم بإمتطاء ناقته ، وهو في طريقة إلى بلاد اليمن :

- الرسول الكريم: يا معاذ كيف تقضى ؟
  - قال معاذ: أقضى بها في كتاب الله .
- الرسول الكريم: فإن لم يكن في كتاب الله .
- قال معاذ: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
  - الرسول الكريم: إن لم يكن في سنة رسول الله .
    - قال معاذ: أجتهد رأيي ولا آلو.
- الرسول الكريم: الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله ." ""

إن من يؤرخ علمياً لهذه الظاهرة "ظاهرة الاجتهاد أو التجديد في الدين"، يستشف من هذا الحديث وغيره مغزى رسالة الإسلام، وبالتالي مدى تكريم الله جل جلاله للعقل البشري ذلك الجهاز الجبار القادر على التفكير والتدبير بطريقة منهجية راقية، وفق الفطرة الإنسانية والسنن الإلهية التي رسمها الخالق. فالإجتهاد، حسب هذه النظرة النبوية الخالدة مفهوم مرادف للتجديد في الدين، قبل ظهور المذاهب الفقهية والفرق الدينية، لأن المنهج كان يتطابق مع مفهوم الرسالة النبوية "إختلاف أمتي رحمة".

هذه الظاهرة - الإجتهاد - تكتسب معنى جديد لدى زيدية اليمن الهادوية ، تماماً كسا يكتسب مبدأ الخروج إرثاً فكرياً ، بل وقاسهاً مشتركاً يجمع بينهم وبين المعتزلة . فالمشكلة التاريخية بالقياس للدعوة الزيدية تتمحور حول مسألة اعتقادية لا غبار عليها - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - بمستوياته الثلاثة . وعليه ، فإن العدل هو جزء مكمل للتوحيد، والوعد والوعيد في نظر الشرع يتطابقا مع مبدأ الثواب والعقاب ، "ففي الأول يلتذ به ويستبشر به ، وفي الثاني يتألم به ويغتم . وقال أبو هاشم أن الثواب والعقاب لا يتقدمان على الفعل ، وإلا كان توعد الأنبياء عقاباً كقوله تعالى: { وَلَقَدْ أُوْحِي إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ

<sup>(</sup>١) ناصر الدين البيضاوي : الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ، ص ٢١٠ .

لَيْنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ} (الزمر: ٦٥) ، ومـن ثــم فـلا يعـدان ثواباً وعقاباً ولأن التكليف نفسه قد تضـمن الثواب والعقاب." "

من جهة أخرى ، تكتسب مقولة (المنزلة بين المنزلتين) الأصل الثالث في الدين أهمية خاصة ، لكونها تحدد هوية مرتكب الكبيرة ، أي الفاسق . وهذا الأصل ، باعتباره دينياً ، "انها كان نابعاً من المشكل السياسي الذي استجد بعد مقتل الخليفة عثمان وما رافقه من أحداث ورجحان كفة بني أمية في نهاية المطاف بعد نجاحهم في أول محاولة إنقلابية في المجتمع العربي الإسلامي ، وتغيير السلطة السياسية من حكم الصفوة الشوروي المختار إلى الحكم الفردي المستبد ، ومن نظرية شبه جهورية في الخلافة إلى نظرية وراثية في النسل." "

والكاتب يتساءل بدوره بجدداً : فهاذا كان وقع هذا التغيير في نفسية المجتمع الإســلامي الذي أحدثه معاوية في المملكة الجديدة ؟

في كل أطوار الخلافة العباسية والفاطعية ، بإعتبارها إمتداداً للخلافة المغتصبة ، كانست سلطة الخليفة الزمنية أقوى من سلطة أئمة آل البيت الدينية ، الأمر الدي ساهم في تكرار ظاهرة خروج العلويين على السلطتين الأموية والعباسية . وفي الحديث عن دور هذه النخبة العلوية ، كان لا مناص من الخروج على الحاكم المستبد ، "وهذا ما تبناه الجمهوريون الخوارج ثم نحا على منوالهم الشيعة ، وكانت حواضر ذلك المجتمع دمشق والمدينة والبصرة والكوفة ، وفي هاتين الأخيرتين يقطن غالبية العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين ، وقد وصلت إلى أسهاعهم أنباء تلك الحرب الطحون .. من هنا بدأت إذن المناقشات وطرح الأراء في قضية المتحاربين ، وقد تباينت آراؤهم ، على أن أمراً واحداً أجمعوا عليه ، وأن بطرف خفي ، وهو أن حلول الفتنة واستلال السيوف من أغهادها كان من قبل بني أمية وإن تنذرعوا بقميص أن حلول الفتنة واستلال السيوف من أغهادها كان من قبل بني أمية وإن تنذرعوا بقميص

 <sup>(</sup>١) انظر عبد الله بن محمد النجري: شرح القلائد في تصحيح العقائد، ص ١٤٢ ، نقلاً عن عارف ، الصلة بين الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ٢٧٥-٢٧٦ .

وبالطريقة ، أي المنهج نفسه الذي سبق وأن أفصح عنه في مقدمة دراسته ، يجري الكاتب مقارنة بين الزيدية والمعتزلة في مباحث أصول الدين الخمسة ، بإعتبارها ضوابط دينية إخلاقية تضع هوية المسلم في عمك المعقل لا النقل . وهذا إتجاه سياسي وثقافي ورثته مدرسة الإصلاح اليمنية ، كها يتضح ذلك من رؤيتها الخاصة لمفهوم الميثاق الوطني المقدس لحركة شباط ١٩٤٨م/ ١٣٦٧هـ ، الذي يدافع واضعوه عن مقاصد الشريعة والشرعية ، طبقاً للتصور التالي:

المادة ١\_ مبايعة سيادة السيد (...) لما اشتهر به من علم وفضل، ومنزلة عالية في نفوس الناس الآن. مبايعة دينية ناجزة ، إماماً ، شرعياً ، شورياً ، دستورياً ، على نحو ما تيسر به أرقى الأمم اليوم في العالم المتحضر ، فيها لا يخالف أدنى مخالفة التعاليم الإسلامية السمحة الصحيحة .

المادة ٢\_ كانت البيعة من ممثلي الشعب اليمني لحضرة صاحب للسيادة المشار إليه ، عل الشروط المقدسة الاتية:

- (أ) العمل في كل قول وفعل بها تضمنه القرآن الكريم ، والسنة والنبوية على لصاحبها وآلــه أفضل الصلاة والتسليم ، وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم .
- (ب) يكون حضرته هو الإمام الشرعي ورئيس الدولة اليهانية ، ويكون له الحق الكامل الذي يتمتع به الإمام المحقق الملتزم تنفيذ هذا الميثاق ، والشخصية التي لسائر الملوك ورؤساء الدول الحرة المستقلة في العالم .
  - (جـ) لا تصدر جميع مراسيم الدولة ، وجميع الأحكام في المحاكم الشرعية إلا باسمه . "

ويعرف أحمد عارف عن قراءته المفعول المنحرف بهذه العبارات: "كان الأسلوب الجديد الذي اعتمده الغرب هو عاولة إخراج أجنة الأقليات والفرق الدينية والطائفية من أحشاء هذا الجسم الإسلامي الكبير وتبينها وتمكينها بكل ما من إمكانه أن يساعد إبرازها كقوى جديده تعمل على الولاء له في محيط استعماري جديد.""

 <sup>(</sup>١) لمراجعة نصوص الميثاق الوطني المقدس لثورة شباط ١٩٤٨م الدستورية ، انظر كتاب الشياحي: اليمن الإنسان والحضارة ، سبق ذكره ، ص ٢١٠ وما تليها .

<sup>(</sup>٢) عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ١١ .

ويمكن حصر أبعاد هذا الإتجاه الجديد، من خلال البحوث الجامعية والإصدارات المختلفة الأغراض والمقاصد، التي تجعل من هذا الحدث التاريخي العظيم "الدستور"، منطلقاً لتصفية حسابات تاريخية قديمة ومستجدة بين تياري القحطانية والمدنانية. وكان هذا الإتجاه الجديد على حد قول أحمد عارف "محاولة إخراج أجنة الأقليات والفرق الدينية والطائفية من أحشاء هذا الجسم الإسلامي الكبير وتبنيها وتمكينها بكسل ما من إمكانه أن يساعد على إبرازها كقوى جديدة تعمل على الولاء له في محيط استعماري جديد." "وانطلاقاً من هذا المفهوم القديم والجديد، رصد باحث آخر ملاحظة ذكية لا تحلوا من مفارقة، ألا وهي ظاهرة توزيع الألقاب الشرفية "والوطنية التي تمنح جزافاً بدون تحري لسلوك الشخص وماضيه ومقدار كفاءته وتفكيره وما لإنتاجه - إن كان له انتاج - من قيمة محترمة أو تافهة وما إذا كان وطنياً بحق أم طفيلياً على الحركة الوطنية أو انتهازياً." "

وكان الكاتب في تفسيره حريصاً على عدم ذكر أسياء تلك العناصر ، التي تحاول الإنتقاص من تجربة الثورة الدستورية ، باعتبارها تجربة بائسة لا ترقى إلى مستوى تجربة وصاية الفقيه المحتسب في مرحلة الجمهورية العربية اليمية . فالتغير الاجتهاعي لا يكون معقولاً حتى على المستوى السياسي ، ما لم يلامس جوهر الحقيقة : مذهب الدولة ومذهب القبيلة ، إلا اذا أمعنا النظر بجدداً في مفهوم دولة المؤسسات والقانون ، بمعزل عن مفهوم دولة الإمام وقبيلة الدولة ، طبقاً لنصوص بروتوكول دعان لعام ١٩١١م/ ١٣٢٩هـ. "

فالتصارض القائم اليوم بين إقليمين متباينين جغرافياً وثقافياً أكثر منه سياسياً واقتصادياً، ينعكس آثارة المادية والمعنوية في نصوص القراءات السبع وأحكامها ، ربا يكون موضع تعارض منهجي أبرزته مجمل المناقشات التي تمحورت حول شرطية البطنين وقرشية الخلافة. المسألة إذن هي مسألة تفسير الظاهرة "أزمة المذهب الزيدي في اليمن المعاصر "، التي نوه إليها الكاتب العربي أحمد صبحي في قراءته الموسوعية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين، كشاهد عيان ومراقب سياسي لواقع حال. دون الحاجة إلى الخوض في تفاصيل

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

 <sup>(</sup>٣) انظر مداخلة الأستاذ الراحل علي ناصر العنسي في كتاب: ثورة ١٩٤٨ الميلاد والمسيرة والمؤثرات ،
 ص ١٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر نصوص بروتوكول دعان في كتاب سيد مصطفى سالم : تكوين اليمن الحديث ، ص ١٤٣–١٤٤.

المناقشات التي دارت بين أصحاب القراءات السبع ، حول مفهوم "زيدية الموظفين والحكام"، وحول "زيدية الموظفين وحاضراً. ما يهمنا هنا الإشارة إلى إعادة صياغة البحث الموضوعي في تراث معتزلة البهن ، بمعزل عن تراث معتزلة العراق كتحصيل حاصل لمن أراد التذكر أو الإتصاض من دروس الماضي الإستشراف المستقبل.

ومن يتفحص سطور الفصل الخامس من قراءة عارف، سوف يصل إلى النتيجة نفسها ومفادها أن السمع والطاعة هما طريق الإمامة، وإن المدعوة والخروج عنصرين متلازمين لكل الدعاة والمحتسبين، وأن شروط الإمامة الأربعة عشر لم تعد سارية المفعول إلا في النادر. والأبحاث، أي القراءات السبع المتواترة في تراث معتزلة العراق واليمن التي سلطنا عليها الأضواء الكاشفة بجدداً لم يتم اختيارها لكي نبرر تمييز هذا النمط من الحكم، على الرغم من أن بعض أصحابها نصب نفسه عتسباً على كافة القراء المشاركين في هذه الندوة. بل يبدو النمط السلطوي هو السمة البارزة لبعض الكتاب، الذين يتبنون مفردات ثقافة السلطة، كها هو الحال في ترسيمة قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة. وقد تطور الحال لدى أتباع هذا التيار الزيدي، الذي تزعم رموزه الثقافية إنفتاحها المطلق على أهل السنة والجهاعة، وهي في واقع الأمر ألزمت نفسها وغيرها مبدأ الغلبة والعصبية، عوضاً عن مبدأ الدعوة والخروج والبيعة.

إن العرض الذي قدمه الكاتب من تحليلات لمختلف المصادر (طبقات الزيدية الكبرى والصغرى) ، وتحليلات النصوص التاريخية وثيقة الصلة بتراث معتزلة اليمن ، يبين إحاطة صاحبه بمختلف المذاهب والفرق الدينية الإسلامية على مستوى الفكر والمارسة . وأحمد عارف بدوره انتصرا لمذهب الاعتزال ، الذي يضع مفهوم الحرية والاختيار في مقدمة براجمه السياسية الإصلاحية ، عوضاً عن مفهوم الجبر والاستسلام المالي لقوى القهر والإستبداد . لهذا ينبغي علينا التعييز بين دلالات ثلاث: الوصية والدعوة والخروج ، بمعزل عن مبدأ الغلبة والعصبية والديمقراطية الشمولية ، وكذا أيضاً مسألة الاستدلال العقبلي لا النقلي في مسائل الاعتقاد ، والتي لخصها في أربع نقاط رئيسة :

<sup>(</sup>١) المقالح: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٩ .

- ١- إن الزيدية والمعتزلة إذا ما قسناهما من خلال علم الكلام ، أي الاتفاق في مسائل الأصول ، يعدان فرقة واحدة ، وإن الاختلافات بينها في هذا المضهار إنها هي اختلافات لا تخرج عن دائرة المدرسة كالاختلاف بين المعتزلة أنفسهم حول بعض المسائل ، وبمعنى آخر أن الزيدية إما أن يوافقون البصرية جبائية وبهشمية وملاحمية النخ ، أو يوافقون البخدادية . وأخر يوافق هؤلاء البغدادية .
- ٢- الزيدية يختلفون مع المعتزلة حول مسألة الإمامة وهذا أهم اختلاف بينها ، وب تتميز الفرقتان . أي أن الزيدي هو الذي يقول بالنص الحفي في الإمامة ، وأن المعتزلي هو ذلك الذي ينكر هذا النص ، وهذه مسألة هي مسألة فرعية وإنها تأصلت وأخذت بعداً عقائدياً نتيجة لتداخل العوامل السياسية ، أو غير ذلك من العوامل .
- ٣- هنالك تبارات كلامية ومناح اجتهادية داخل الزيدية لها وجهات استقلالية عن المعتزلة، إلا أنها في كثير من الأحيان ترد نهل المعتزلة ، كها نجد ذلك في اتجاهات الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى ، والعلامة حميدان بن يحيى ، والشيخ صالح المقبلي ، فالأولان جبائيان في علم الكلام إماميان إلى حد ما في الإمامة ، أما الأخير وإن كان ينسزع إلى الاستقلال في آرائه إلا أنه زيدي بهشمي في (كلامه) ، يتضح لنا ذلك في كتابه العلم الشامخ ، ومهاجمته الأشعرية في الصفات ومذهب الأفعال .
- ٤- الاتجاه الثالث ، عمثلاً بالتيار الزيدي المتحرر من ربقة الجمود المذهبي والتقليد بزعامة كلاً من عمد بن إبراهيم الوزير ، والحسن الجلال ، كما نلمس ذلك في مؤلف اتهم الكلامية والفقهية ، التي تميل ميلاً شديداً لمذهب أهل السنة ، على الرغم من كونهم ظلوا أمناء لخط المذهب الزيدي . بن بهذا المعنى ، يمكن القول إن الشوكانية المحاصرة هي إفرازاً سياسياً وثقافياً لتيار القحطانية ، الذي انحرف عن مذهب أهل البيت بزاوية حادة .

لكي نفهم حدود الدعوة الزيدية ومحاور عصبية الملك بالنسبة للنخبة العلوية الحاكمة ، ينبغي الأمر منا مراجعة موقف التيار الزيدي المناهض للمعتزلة ، ممثلاً بشخص حميدان بن يحيى ، والإمام المتوكل على الله مطهر بن يحيى ، كما يتمثل في الهجوم اللاذع لهاذين العالمين ضد الإعتزال كموقف فكري وسياسي محايد بالنسبة للإمامة وإستحقاقها . وكان

<sup>(</sup>١) عارف : الصلة بين الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ٣٥٩ – ٣٦٠ .

إيراد عارف مقتطفات من قصيدة رجزية مؤلفة من (٢٥٠ بيتاً) لمطهر بن يحيى ، التي ضمنها عقود التشكيك في مباحث علم الكلام ، ومنها قوله :

إن الشيوخ المترفـين في السدول والموهمين .. أنهم فوضى همــل

ما دينهم إلى كشرة الحيسل

وشاهد النيات في صدق العمل فعالم ضل وأغوى من أضل

وراهب للسحت بالصداكل

وشرهم مكيدة صن اعتبزل وصرف الحيق ومسياه جميل وخائض في العلم بوهم مغرق بجمياور لحسده مسدقق وتسابع لعلم أهيل المنطق في وصيفه العلم بسالتعلق

بثابت من قبل أن لم يخلق"

إن الفكر السباسي ، سواء أكان دينياً غيبياً أو وضعياً منطقياً ، لا يصبح فكراً قائماً بذاته ما لم تجسد منطلقاته النظرية على أرض الواقع على مستوى القول المنطوق (الأمر بالمعروف) ، والفعل الإجتهاعي (النهي عن المنكر) . والملاحظ أن قراءة عارف (الصلة بين الزيدية والمعتزلة) تخفف من حدة الجدل، بمعنى أن موضوعات بحثه ودراسته، بقدر ما اقتصرت على مباحث علم الكلام، اقتصرت أيضاً على مباحث الإمامة والسياسية . لذلك يبدو التعارض قائماً بين قراءته وقراءة غيره الموغلة أحياناً في فكر الزيدية ، وأحياناً أخرى في فكر الإسهاعيلية . فالإمامة وإستحقاقها ، بالنسبة لصاحب قراءة في فكر الزيدية ، لا تدخل في أحكام قراءته مبدئي الدعوة والخروج ، حيث يقول: "السلطة لم تكن هدف زيد أو الزيدية في بداية الأمر . ولم تكن السلطة في يوم من الأيام هدف الإمام على بن أي طالب وقد انتقل في بداية الأمر . ولم تكن السلطة في يوم من الأيام هدف الإمام على بن أي طالب وقد انتقل الزهد بها والعزوف عنها إلى أبنائه وأحفاده ." ""

<sup>(</sup>١) انظر مقطع القصيدة في كتاب عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ٣٦١ ، وهي منسوبة للإمام المطهر بن يجيى الذي اشتهر بلقب الظل الغام ، كما تكنى بالمتوكل على الله ، وله مصنفات علمية من أهمها الكواكب الدرية، والمسائل الناجية، والرسالة المزلزلة. انظر الوجيه: أصلام المؤلفين الزيدية، سبق ذكره، ص ٢٠٤٢.

<sup>(</sup>٢) المقالح : قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ، سبق ذكره ، ص ٤٠ .

ومن المفيد لمن أراد أن يستفيد في هذا المقال - الإمامة وضوابطها - مطالعة مجمل التجارب التاريخية للمؤسسة الإمامية ، بهدف تحديد وجوه التقارب والتباعد بين التيار الزيدي المشايع للمعتزلة والإتجاه الفقهي المعارض له ، تحديداً غترعة الحسينية المحافظين ، بمعزل عن الخطاب المناهض لمذهب العترة، وبمعزل عن أساليب القهر السياسي والاجتماعي الذي مارسته المؤسسة الإمامية بمؤاذرة المؤسسة القبلية ضد خصومها السياسيين . هذا التعارض بين تيارات معتزلة اليمن من جهة ، وبين غترعة الحسينية ومطرفية الزيدية من جهة أخرى ، لا يختلف كثيراً عن التعارض القائم اليوم بين نصوص وأحكام القراءات السبع لتراث معتزلة اليمن .

واليوم بعد أن فقدت النخبة العلوية سطوتها في السلطة والحكم كونها المرجعية الدينية ، حلت علها الزعامات القبلية كقوة سياسية وإجتاعية متنفذة تستمد شرعيتها من مفهوم قرشية الخلافة ، لم يعد مفهوماً لدينا مغزى تلك النصوص المتقعرة في المذهب الزيدي ، الذي يضرب جذورة في التربة اليمنية منذ صدر الإسلام . وبالتالي لم تعد مستساغة تلك الدعوة الرامية إلى تأجيج النزعات المذهبية والعرقية بين تياري العدنانية والقحطانية من جهة تلك اللعبة القديمة التي تحاول تأجيج نار الفرقة الدينية بين الزيدية والإسماعيلية من جهة ثائية ، وبين الزيدية والإسماعيلية من جهة ثائية ، وبين الزيدية والجاعة ، على جلة من المسائل المفتعلة بين مذهب أهل العدل والتوحيد ومذهب أهل السنة والجاعة ، على جملة من المسائل الفرعية في الدين من وجهة نظرنا لا تستوجب الخلاف والقطيعة . فمن الخطأ الزعم بأن الظروف القائمة لم تعد مواتية للدراسة في فكر الزيدية ، أو البحث في فكر المعتزلة بإعتبار أحدهما أو كلهها تراث ماضوياً لا يمت بصلة لحضارة العصر .

ربيا كان نظام المملكة المتوكلية مسؤولاً عيا ألحق باليمن من تخلف إقتصادي وإجتهاعي، لذلك نحمله مسؤولية كاملة عيا أصاب قطاع واسع من السكان من تخلف سياسي وثقافي بحكم العزلة المضروبة حوله . وما دمنا في معرض الحديث عن أزمة الفكر الزيدي، ومشاريع النهوض باليمن من كبوة دولة الإمام ودولة القبيلة للإنتقال به إلى دولة المؤسسات والقانون، حرياً بنا مناقشة المشكلة اليمنية من كافة جوانبها للخروج من مأزق التخلف - الجهل والفقر والمرض . وما يزال الحلم بالحاكم العادل يراودنا ، دون الحاجة إلى إنعطافة حادة لإستعادة المضى اللباع مسلباً وإيجاباً .

ومع هذا تبقى حيثيات الفقه الزيدي وعلم الكلام المعتزلي أهم النصوص الدينية ذات الدلالة السياسية والثقافية مرجعاً لإعادة قراءة تاريخ هذا الفكر الإسلامي المشاكس لمزيد من الفهم لواقعنا المأساوي في الزمن الحاضر. وعليه ، لسنا مقيدين الإلترام بأصول الدين الخمسة ولا سيا مبحث الإمامة ، لكننا ملزمين عقلاً وديناً تفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمستوياته الثلاثة . ويبدو أن قراءة عارف ستقودنا بطبيعة الحال إلى قراءة سجالية أخرى ، يعتبر صاحبها أن المذهب الزيدي ليس مذهباً للفقه والعبادات فحسب ، بل منهجاً سياساً لنظام الحكم صالحاً لكل زمان ومكان كونه يضع الكتاب والسنة في مقدمة براجه الإصلاحية.

## الفظيل السياني

## قراءة الأكوع (جعفرية الزيدية)

من المستغرب ألا يتكلم أحد عن أهم أعال أتمة الزيدية الأقدمين والمحدثين الذين كرسوا أنفسهم لخدمة تراث معتزلة اليمن ، حتى تاريخ ظهور ذلك العمل الجاد (هجر العلم ومعاقله في اليمن) للقاضي إسباعيل بن علي الأكوع ، الصادر عن دار الفكر المعاصر ببيروت عام ١٩٩٥ ، الذي يقع في خسة بجلدات ضخمة تحوي معلومات قيمة عن تلك النخبة الفكرية التي ساهمت بشكل فاعل في الحياة السياسية والفكرية . والكتاب الموسوعة في حد ذاته ، يعود في أصله إلى ذلك الكراس القديم (المدارس الإسلامية في اليمن) ، الذي طبع على نفقة المؤلف بالتعاون مع جامعة صنعاء، والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام اليمنية .

أما المقالة الأخيرة للكاتب نفسه بعنوان (الزيدية نشأتها ومعتقداتها)، فهي عبارة عن كراسة (كتيب صغير الحجم والمضمون لا تتجاوز عدد صفحاته ٧١ صفحة - من الحجم الصغير). فبعد مضيء سبع سنوات على صدور تلك الدراسة القيمة (الصلة بين الزيدية والمعتزلة) للدكتور أحمد عبد الله عارف، طلع علينا القاضي إسباعيل الأكوع بمقالة الزيدية نشأتها ومعتقداتها، وهي دراسة قديمة في مضمونها، جديدة في مباحثها، وشديدة الحساسية تجاه الأحداث المأساوية التي أجتاحت الساحة اليمنية بعد قيام الوحدة اليمنية. غير أن هذه المقالة المنسوبة لعالم عبتهد وسياسي مخضرم، لم تقل كلمة واحدة عن الصلة الحميمة بين الزيدية والمعتزلة والتي لا ينكرها إلا كاتب كنود يغفل ذكر أهم فرقتين إسلاميتين، شعلتا حيز واسع من الحياة السياسية في صدر الإسلام وتاريخ الحضارة الإسلامية.

ومهها يكن من أمر قراءة عارف السالفة الذكر التي يؤكد صاحبها وجود صلة عضوية ذات ملمح ثقافي وسياسي بين هاتين الفرقتين الإسلاميتين ، فإن قراءة الأكوع تنفي هذه الصلة والعلاقة من أساسها . عدا ذلك ، فصاحب هذه المقالة لا يغفل البتة الإشارة إلى تلك العلاقة المستجدة بين الشيعة الإمامية الإثنا عشرية "الجعفرية" وبين سائر الفرق الزيدية ، وبوجه خاص "الحوثية"، وذلك بمقارنتها فيها بينها ؛ وبإعادة بناء تلك الصلة التي تعود في جنورها إلى نهاية القرن الثالث الهجري حتى الزمن الحاضر. فزيدية اليمن المعاصرة، على حد قوله لم تستوف حقها في البحث والتقصي كغيرها من الس"فرق الشيعية التي ظفرت بالقسط الأوفر من الدراسات المستغيضة حول نشأتها وأهدافها، وقد صدر عنها عدد كثير من الكتب المطولة والمختصرة والمقالات العلمية بمختلف اللغات المشهورة، كها كتب عنها رسائل جامعية للهاجستير والدكتوراة، ما خلا فرقة الزيدية فإنها - فيها أعلم - لم تنسل ما تستحق من الإهتام بها يكفي لإبراز وجهها الحقيقي الصحيح، إذ أن ما كتب عنها في الماضي لم يكن إلا إستطراداً ضمن ذكر فرقتي الشيعة الجعفرية، والشيعة الإسهاعيلية.""

إنطلاقاً من هذا المنحى، نعتبر قراءة الأكرع قراءة مواترة لتراث معتزلة اليمن، كون صاحبها يقودنا إلى نقطة تستوعب ماضي الزيدية الزاهر وحاضرهم البائس، سيا بعد سقوط نظام المملكة المتوكلية اليانية في سبتمبر من عام ١٩٦٧ م/ ١٩٦٧ه. وبسبب وجود المفارقات بين الماضي والحاضر، فليس بمقدور أحد سواه على تغطية تلك الهوة السياسية والثقافية بشكل متوازن لتبيان المفارقة بين دولة الإمام وقبيلة الدولة . والجهد المبذول في هذا الإتجاه، تحديداً منذ تاريخ صدور كتاب (تاريخ الفرقة الزيدية بين القرن الثاني والثالث المعجري، بغداد، مطبعة الأداب - النجف الأشرف، ١٩٧٤) للباحثة العراقية فضيلة عبد الأمير الشامي، لا يمكن إغفاله بأي حال من الأحوال . فيها عدا كتاب أحمد محمود صبحي (الزيدية)، الذي خصه بهذه الملاحظة: "لقي هذا الكتاب رواجاً في أواسط علياء الزيدية، وأشاد به من أشاد منهم مستشهداً ببعض ما ورد فيه من ثناء حسن لبعض أفكار الزيدية، وذلك لأن الدكتور صبحي أثنى عليها حينها ذكر عاسنها في بداية ظهورها، ولكنه ظن أن وذلك لأن الدكتور صبحي أثنى عليها حينها ذكر عاسنها في بداية ظهورها، ولكنه ظن أن زيدية اليمن التي أبتدأت من أواخر القرن الثالث للهجرة إلى عصرنا هي إمتداد لزيدية القرن رضي التي ظهرت في الكوفة في عهد مؤسسها زيد بن علي بن الحسين بن علي بين أبي طالب رضي الته عنه ، وليس ذلك بشيء؛ فقط أنقطعت الصلة بين زيدية اليمن وبين زيدية الميمن وبين زيدية المنوية ."""

<sup>(</sup>١) إسهاعيل بن على الأكوع: الزيدية نشأتها ومعتقداتها ، ص ٥-٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٦-٧٠.

وهذا القول الفصل للقاضي إسهاعيل الأكوع ، يهد أطروحة الدكتور أحمد عبد الله عارف (الصلة بين الزيدية والمعتزلة) من أساسها . وكان بوسع الأكوع مراجعة دراسة أيمن فؤاد سيد (تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجري، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ١٩٨٨) ، وكتاب الوافي المهدي (الاجتهاد في الشريعة الإسلامية نشأته وتطوره والتعريف به، الدار البيضاء، دار الثقافة، ١٩٨٤) فضلاً عن مراجعة أمهات كتب الزيدية ولا سيها كتاب يحيى بن الحسين بن القاسم (طبقات الزيدية الصغرى المستطاب) عله يدرك أن تلك الصلة القديمة ظلت قائمة حتى تاريخ نشأة الدولة الزيدية الاانية في اليمن في منتصف القرن السادس الهجري .

ويعود الفضل في تعزيز تلك الصلة والعلاقة للقاضي جعفر بن عبد السلام الأبناوي ، الذي تولى عملية جمع ما أمكن من تراث معتزلة العراق وجلبه إلى اليمن بتكليف من الإمام أحمد بن سليان ، و"أخرج معه كثيراً من كتب الزيدية هناك والذين قد صاروا على عقائد الاعتزال .. يحتج بها على المطرفية ويناظرهم في مذاهبهم التي اعتقدوها ." "لكن الدهشة تزول بزوال علتها ، نظراً لظهور الكتابة المستقلة عن الزيدية في الأونة الأخيرة ، منذ تاريخ نشر أطروحة الماجستير للباحثة فضيلة عبد الأمير الشامي: تاريخ الفرق الزيدية بين القرنين الثاني والثالث الهجري ، الصادرة عن مطبعة الأداب بالنجف الأشرف عام ١٩٧٤.

والظاهر أن هذا الكتاب وغيره - نظر لقدم تاريخ اصداره شأنه في ذلك شأن كتاب أبو زهرة: الإمام زيد، قد اختفى من الأسواق والمكتبات العامة في العاصمة صنعاه ، كما أختفت معظم غطوطات المعتزلة من المكتبة الخاصة بالإمام الناصر أحمد بن يحيى حميد الدين الكائنة بالمقام الشريف بمدينة تعز ، بعد قيام الثورة اليمنية بأيام معدودة . وكان للقاضي العلامة عبد الرحن بحمد بن علي الأكوع دوراً هاماً في نقىل محتويات

<sup>(</sup>١) إن شمولية الموضوع وتعقيده يدفعنا إلى إرشاد الكاتب إلى أبحاث علمية يعتد بها لمن أراد الاستفادة منها: أحمد عبد الله عارف: مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن فيها بين القرن الثالث والخامس الهجري . بيروت ، المؤسسة الجامعة للدراسات والابحاث ، ١٩٩١ .

<sup>-</sup> نفسه : الصلة بين الزيدية والمعتزلة . بيروت ، دار ازال للطباعة والنشر ، ١٩٨٧ .

<sup>-</sup> عل محمد زيد : معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره . بيروت ، دار العودة ، ١٩٨١ .

<sup>-</sup> نفسه: تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري. بيروت ، بيسان للنشر والتوزيع ، ص١٩٩٧.

تلك المكتبة العظيمة بها تحويه من أضابير وملفات خاصة بالحكومة إلى المكتبة الغربية بالجامع الكبير (جامع السيدة أروى بنت أحمد). فكان ذلك شاهداً آخر على وصل معرفة المعنيين بتراث معتزلة اليمن بتراث الشوكانية والزبيرية ، على غير ما عرفناه من بساطة الصورة في الإصدارات المنشورة لوزارة الثقافة والإعلام التي تلقي بظلالها على تلك الشخصيتين العلميتين.

ولسد العجز في المكتبة اليمنية في هذا المجال ، بادرت الباحثة اليمنية أشواق أحمد غليس بدراسة جادة لتغطية العجز الواضح في المكتبة اليمنية . لقد كان كتابها الموسوم: التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن ، الصادر عن مكتبة مدبولي ، القاهرة عام ١٩٩٧ ، من أهم الأبحاث المعاصرة ، التي لم يشر لها الأكوع في طبعته المنقحة لا من قريب ولا من بعيد. ربيا لأن أفكار الدكتورة أشواق غليس لم تكن متوافقة مع أفكار صاحب كتاب (الزيدية نشأتها ومعتقداتها). لذلك لم يكتب لدراستها الشهرة والانتشار ، نظراً لإعتبادها بشكل رئيس على مصادر زيدية معتزلية تنتقص من علمية شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني . يظهر ذلك بشكل واضح في مقالتها الأخرى: "رؤية الشوكاني للتغير السياسي أو قراءة في رسالة الدواء العاجل في دفع العدو الصائل" . مجلة شؤون العصر ، العدد السادس عشر ، السنة الثامنة ، المعاجل في دفع العدو الصائل " . مجلة شؤون العصر ، العدد السادس عشر ، السنة الثامنة ،

على أننا يجب أن نستدرك في قراءتنا المتواترة حول نشأة الزيدية ومعتقداتها ، فنقول أن الكاتب الأكوع بدافع من انتائه الاجتهاعي لشريحة القضاة ، وانتهائه السياسي لمذهب أهل السنة والجهاعة كها يزعم ، أو بسبب معاناته الخاصة في سجن نافع بمدينة حجة إبان العهد الإمامي البائد ، جعله يفصح عن مكنون ذاته دون مؤاربة . وقد ألزم نفسه تجشم عبه هذه المهمة ، منوها ومنبها القراء "إلى الفوارق بين ماضي الزيدية وبين زيدية اليمن ، ومدى علاقتها بمذهب الاثني عشرية ، وأين تقف منه ؟" " والكاتب كعادته ، لا يتوقف عن اتهام غيره بالتقصير في هذا الأمر ، أي التعريف بالمذهب الزيدي ، كها فعل من قبله القاضي العلامة عبد الله الشهاحي في كتابه السالف الذكر (اليمن الانسان والحضارة) .

لقد شاركت المطابع الحديثة في تثبيت سعي المهتمين بتراث معتزلة اليمن ونشره . وكان كتاب السيد العلامة علي بن عبد الكريم الفضيل شرف الدين: الزيدية نظرية وتطبيق ، عمان ،

<sup>(</sup>١) الاكوع: الزيدية، سبق ذكره، ص ٧.

جمعية عال المطابع التعاونية ، ١٩٨٥ ، واحد من تلك الأعال التي لم تنل إستحسان القاضي الأكوع . نظراً لأن الكاتب شرف الدين بمقالته هذه ، حذا حذو أحمد صبحي . وهذا أمر غير مقبول بالنسبة له: "فإن ما كتبه علي بن عبد الكريم الفضيل في بحثه (الزيدية نظرية وتطبيق) بعيد عن المراد المقصود ؛ فقد ذكر فيه مسائل من أصول الدين ومسائل أخرى من أصول الفقه الزيدي ، كما تناول مبادئ الفرقة الاثنى عشرية ، وكذلك مبادئ الفرقة الاسماعيلية، قاصداً بذلك أن يلبس الزيدية ثوباً غير ثوبها الحقيقي ." "

فهذه السوابق لم تكن معهودة حتى تاريخ صدور كتاب (الزيدي نظرية وتطبيق)، بسيط العبارة هذه المحاولة يبدي صاحبها حرصه الشديد على "تلبيس الزيدية ثوباً غير ثوبها الحقيقي"! فيا بالنا بمن يحاول تلبيس الزيدية ثوب المعتزلة وثوب الإسساعيلية في آن واحد! ولعل الحقبة الزمانية والمكانية التي اصدر فيها الأكوع مقالته عن الزيدية ومعتقداتها ، تختلف تماماً عن الظروف الموضوعية والتجارب التاريخية لسائر الدول الزيدية الثلاث التي حكمت البمن زهاء عشرة قرون من الزمن . والكاتب على ما يبدو قد أدرك ما فات غيره من شطحات الزيدية الإمامية، لذلك نراه أكثر الناس حرصاً على كشف ملابسات هذا الالتباس والغموض المحيط بالمذهب وأهله ، ربيا بهدف تبيان وجهة نظر الشوكانية المعاصرة ، التي تنكر على زيدية اليمن المعاصرة تحوهم من مذهب الإمامين زيد والهادي إلى مذهب "الجعشناعشرية" .

ولمزيد من الإزاحة يستحث الكاتب القراء إلى إدانة زيدية اليمن الخارجين عبن قواعد المذهب الزيدي الهادوي وأحكامه ، فرماهم بأبشع الصور وأردتها . فكان أول الأدلة التي ساقها الأكوع لاثبات وجهة نظره ، طائفة من الاقتباسات المباشرة من كتاب نشوان الحميري (رسالة حور العين) لتوضيح مدى انحرافهم عن مبادئ الكتاب والسنة ، في أمرين أو لهما ، "نزوعها في العقيدة إلى الاعتزال تبعاً لزيد بن علي الذي كان قد أخذه عن واصل بس عطاء رأس المعتزلة حينا التقى به في رحلته العلمية إلى البصرة ، فأحتج عليه أخوه الباقر محمد بس علي ، وجرت بينها مناظرات ، لا لأنه صار معتزلياً ، إذ أن الاعتزال قد شاع في بعض أهله ، وإنها لأنه أخذه عتن يُحور الخطأ على جدّه في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين"." وثانيها ،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ١١ .

مسألة الإمامة وإستحقاقها "التي هي مدار اهتهام فرق الشيعة كلها ، ومحور عقائدهم السياسية، فقد كان زيد بن علي يرى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه أحق بها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانته وقربه منه نسباً وصهراً ، وهذا هو ما ذهبت إليه فرق الشيعة كلها.." "

لا يمكننا في الوقت الحاضر انتقاص ما أبدعه الأثمة المجتهدون ، سواء في مجال العلوم النقلية - علوم القرآن من فقه وتفسير وحديث ، أو في مجال العلوم العقلية - علم الكلام ومباحثه المتشعبة . ولا أدري كيف يمكن التعامل مع ذلك الكم الهائل من التراث المخطوط لولا ضلوع أجيال من الدارسين المختصين بتشذيبه وتحليله وتعميق مفاهيمه وعارسته عارسة حية على أرض الواقع ، بمعزل عن منطق الإجابات الجاهزة والأبحاث المقولية . هذا هو الجانب الذي يكمن وراء الكلهات التي وردت في مقالة الأكوع الزيدية نشأتها ومعتقداتها، فإننا نجد فارقاً شاسعاً بينها وبين عمق موضوع البحث والمعالجة ، التي تقرر اختزال قراءة فكر الزيدية من منظور معاصر ؛ وعندئذ يتساوى زيدية اليمن الهادوية وجعفرية إيران الاثنا

فالكاتب ينظر - من هذه الزاوية - إلى تاريخ الزيدية بأنها أشبه ما تكون بغابة حرجية تضم فروعاً وأغصاناً متشابكة لمجموعة من الفرق الشيعية الإمامية المتجعفرة ، "فلذلك قيل في المثل: ((ضاهت الشيعة اليهود في الافتراء على صلاحهم، وضاهت السنة النصارى في المثل: (لفاهم)). ومنها أن فيهم الوسواس في وضوءهم وصلاتهم وعقيدتهم ، وكل ذلك غالف للشريعة ." ""

نصل الآن إلى النقطة التي منها أختار الكاتب مدخلاً لمقالته بعنوان الزيدية ، ليس كمذهب فقهي فحسب ، بل كسلطة ودولة في مفترق الطرق . والمعلوم أن كل مذهب ديني يضمحل ويموت ما لم يجد له أنصار ومريدين . ومن هذه الإزاحة - المذهب والدولة ، بمعزل عن الغلبة والعصبية ، يمكن تحديد إبتعاد أو إقتراب المؤسسة الإمامية الزيدية من المؤسسة العمكرية، على إعتبار أنها وجهان لعملة واحدة . خاصة وأن معظم القبائل

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ١٣-١٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٦١ .

اليمنية المعروفة بتشيعها لمذهب أهل البيت ، أضحت اليوم مشايعة لمذهب أهل السنة والمجاعة ، ولم يعد هناك مسوغاً لتلك الموالات القديمة والمستجدة في شبه الجزيرة العربية . وكان القاضي الأكرع مع من واكبوا هذا التحول – من الملكية إلى الجمهورية – وتحمسوا له ، وهو يحث أقرائه من فقهاء الزيدية الأقحاح مزيداً من التفتح على أهل السنة والجهاعة ، بعبارات لا تخلو من عتاب ومساءلة: "وكان المفترض على علماء الزيدية أن ينهد بعضهم لمثل هذا الأمر فيقوم بذكرها والتعريف بها تعريفاً شاملاً كاملاً ، والتنبيه إلى الفوارق بين ماضي الزيدية وبين زيدية اليمن ، ومدى علاقتها بمذهب الإثني عشرية ، وأين تقف منه؟ فصاحب البيت أدرى بالذي فيه ، ولكنى لم أر شيئاً من ذلك في حدود معرفتي ." "

في الماضي القريب ، كما يذكر الكاتب وغيره من الكتاب اليمنيين ، كانت مسألة الكتابة عن تاريخ الدولة والمذهب عصورة في عناوين مقولية ، على سبيل المشال نذكر منها عمل القاضي العلامة أحمد قاسم العنسي (التاج المذهب في أحكام المذهب) ، الذي يعد صحاحه واحد من أعتى القضاة المتزيدين أفنى عمره "متنقلاً من مركز إلى مركز في نواحي اليمن . وكان هذا المنصب مقصوراً على اللذين يلمون بالفقه ، أو يبتحرون في علومه . فليس التأليف في الفقه شرطاً في بلوغ هذا المنصب في الفقه شرطاً في بلوغ هذا المنصب القضاء . ولا التبحر الفقهي شرطاً في بلوغ هذا المنصب القضاء . ولا التبحر الفقهي شرطاً في بلوغ هذا المنصب القضائي. "" لكن الكتاب وصاحبه ، أثارا لفط عدد من فقهاء الزيدية المجتهدين ، وعلى رأسهم شاعر البمن الكبير الراحل عبد الله البردوني ، الذي شكك مع غيره من خريجي المدرسة الشمسية بذمار بالكتاب وصاحبه: "قيل إن العنبي عثر عليه وكان مجهول المؤلف ومرد هذه الإشاعات معرفة الذين أشاعوها بعجزه عن التأليف ، لأنهم لم يعهدوه من المؤلين للتأليف من خلال مذاكراته ومعرفة أحكامه ، وبزمان تلمذته ، ومقدار محصوله من التعليم . غير أن هذه الأشاعات ظلت مقصورة على طلاب ذار العلوم وأشباهها من آخر الثلاثينيات إلى مطلم الخمسينيات ." ""

فالكتاب - اعني بذلك كتاب التاج المذهب في أحكام الذهب - رغم ضخامة حجمه لا يعدو كونه حاشية لكتاب (متن الأزهار في فقه الأثمة الأطهار) لابن المرتضى . وهكذا

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر مداخلة عبد الله البردون حول التاج المذهب، في كتابه: الثقافة والثورة في اليمن، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ١٤٦ .

نصل إلى قراءة مشابه ، ألا وهي قراءة القاضي العلامة حسين بن أحمد السياغي (أصول المذهب الزيدي وقراعده) ، الذي طبع على نفقة السيد العلامة عبد الله بن إسهاعيل غمضان صاحب مكتبة غمضان لإحياء التراث اليمني . كان ذلك الإصدار يصب في إتجاه ذلك التصور العام لدى كافة علهاء الزيدية المنخرطين في سلك القضاء والفتيا ، لإظهار مدى مقدرتهم على نقل وإستيعاب مفردات الفقه الزيدي وقواعده المنهجية التي قررها الأعمة الأعلام "على أصول الفقه الفروعية التي بنو عليها الأحكام الشرعية". ""

لكن في الأونة الأخيرة ، كثر عدد الإصدارات التنظيرية الفقهية والكلامية التي تشيد بماضي الزيدية القريب والبعيد ، في الوقت للذي تنحب مباحثها حاضرهم البائس ومستقبلهم المجهول ، خاصة بعد سقوط النظام الملكي ومؤسسته الإمامية . وبدلاً من أن يتناول الأكوع كتاب (التاج المذهب) بالنقد والملاحظة ، نراه يلتزم الصمت تجاه مباحث هذا المصنف ، الذي أثار لغطاً واسعاً بين عدد من الفقهاء المجتهدين لم تنته فصوله بعد صدور ما لا يقل عن ستة وعشرين حاشية ، نخص بالذكر منها حاشية الشوكاني (السيل الجرار) ، لا يقل عن ستة وعشرين الإمامة وخطرها على وحدة اليمن) . في الوقت الذي نجد فيه الكاتب يبدي تحفظه تجاه كتاب القاضي السياغي (أصول المذهب) ، لأنه عل حد قوله "ليس هو المطلوب ، فقد تكلم عن أصول المذهب الزيدي اليمني وقواعده وتدرجه ، وذكر طبقاته وعصورهم ، ثم أورد نبذةً من القواعد الفقهية التي قررها علماء هذا المذهب على أصول المفقه الفروعية التي بنوا عليها الأحكام الشرعية." "

فالمشكلة ، إذن لم تعد مشكلة المذهب الزيدي أو المذهب الهادوي ، بسل كسل المواقف الفكرية المتعارضة وثيقة الصلة بالإمامة وإستحقاقها . فالخلافات السياسية القائمة دون حسم بين تياري القحطانية والعدنانية ، جرى تأطيرها طبقاً لقاعدة لكسل مجتهد نصيب ، ومفهوم كل مجتهد مصيب، شريطة إلا يقلد المجتهد غيره حتى ينال ثوابه ." فكيف حدث هذا التحول من مذهب الإمام زيد بن علي إلى مذهب الإمام يحيى بن الحسين؟ وعلى فرض أن هذا التحول في المفاهيم وليس في الثوابت قد حدث بالفعل ، كها سبق وأن حدث مثيله في

<sup>(</sup>١) الأكوع: الزيدية، سبق ذكره، ص ٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٨.

<sup>(</sup>٣) الواني المهدي: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية نشأته وتطوره والتعريف به، ص ١٩.

نهاية القرن الثالث الهجري ، طبقاً لرواية يحيى بن الحسين بن القاسم ، أن مذهب الإمام زيـد في الأصول والفروع لم يعد متبعاً في اليمن ، منذ أن أصطنع الهادي لنفسـه مـذهباً جديـداً في الأصول والفروع ، "وأستقر عليه مذهب الزيدية المتأخرين." ""

والذي نظنه ، بل ونذهب إليه في بجال ملاحظاتنا على القراءات السبع لتراث معتزلة البمن ، أن التحول والإنفتاح على مذهب أهل السنة والجهاعة لا يزال مضطرداً حتى يومنا هذا. ولم يسبق لأحد من فقهاء الزيدية المجتهدين أن سجل إحتجاجه مثلاً ضد هذا التحول الحاد من مذهب أهل البيت إلى مذهب آل الشيخ ، لأن المذهب الزيدي لا يلتفت كثيراً لشل هذا التحول والإقتباس من المذاهب الإسلامية الأخرى . غير ذلك الإحتجاج الذي سجله السيد حسين بدر الدين الحوثي ، الذي كان بحث أتباعه "العمل على إظهار العقيدة ومواجهة التيار الوهابي اللعين."" فهذا التحول من مذهب إلى آخر ، يتصل بقناعة الفرد أو الجهاعة بصحة تعاليم المذهب وقربه من الكتاب والسنة . وسنرى أن تحول عدد من زيدية اليمن الهادوية إلى جعفرية إثنا عشرية بعد سقوط النظام الملكي (المملكة المتوكلية البهانية) ، ربها كان مؤشراً أيجابياً لإعجابهم بتجربة إيران الإسلامية ليس إلا .

وعليه ، فإن التحول الفقهي - التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في الميمن - جاء مصاحباً للتحولات السيامية الحاسمة التي شهدتها بلاد فارس في الأعوام الماضية ، سيا بعد سقوط النظام الملكي الشاهنشاهي هناك ، والذي قام على أنقاضه نظام جمهورية إسران الإسلامية عام ١٩٧٩م/م/ ١٤٠٠ هـ بزعامة الإمام اية الله الموسوي الخميني (قده). وإذا كان إلحدث الثوري في كل من إيران واليمن ، قد حضز عدد من الفقهاء المجتهدين مواكبة المستجدات السياسية في الساحتين العربية والإسلامية، فلا غرابة إذا وافق بعضهم هواه مفهوم ولاية الفقيه في زمن الغيبة ، أو تبنى بعضهم مشروع دولة اليمن الإسلامية ١٩٣٨ - ١٩٣٨ م ١٩٣٠ م ١٩٣٠ م ١٩٣٠ م

<sup>(</sup>١) انظر يجيى بن الحسين: المستطاب، نقلاً عن سيد: تاريخ المذاهب الدينية ، سبق ذكره ، ص ٢٢٠ .

 <sup>(</sup>٢) انظر الريبورتاج الصحفي بعنوان "الخطة السرية لتصدير الثورة الإيرانية" في جريدة الشموع الصنعانية،
 مبق ذكره، العدد (٢٨٥) ، ص ٢-٣.

١٣٨٥هـ. " فالإمامين زيد بن علي (المنظر) ويحيى بن الحسين (المؤسس) ، سبق وأن خرجا على الناس بنظرية "الخروج"، و"تثبيت الإمامة في آل البيت" . فكـل مستجد في المفاهيم -إجتهاد - لا يعني بأي حال من الأحوال خروج عن الثوابت ، أي الكتاب والسنة .

ونحن على ثقة أن المعطيات الواردة في سياق القراءات السبع المتواترة في فكر الزيدية والمعتزلة ، ربيا تساعد القارئ التعرف عن كثب على غتلف أحكامها المتعارضة حول شرطية البطنين وقرشية الخلافة . أفليس هذا وحده يكفينا للتعرف على طبيعة المدعوة الزيدية وجذورها التاريخية ، من خلال مطالعتنا لكتاب (نصرة مذاهب الزيدية) للصاحب بن عباد ، بصرف النظر عن عقيدته السياسية ، وخصوصيته الثقافية الموجزة في مباحث ذلك الكتاب والتي يعتبرها الأكوع مغرقة في تشيعها لكون المؤلف "يدندن في أكثره حول الإمامة." " وينقل بصراحة متناهية أن قراءة القاضي إسهاعيل لتاريخ الزيدية ، لم تنقل إلينا إلا النذر اليسير من تراث أثمة أهل البيت. ويتوقف الأمر هنا في سياق قراءته على إستذكاره وقوة ملاحظته على هذا النحول العقدي ، الذي سبق وأن نوهت إليه الباحثة اليمنية أشواق أحمد غليس في دراسة مستقلة عرفت بأسم التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن .

فالتجديد في الدين ، كما هو معلوم ومفهوم ، لا يتوقف عند سرد أسياء الفرق الزيدية ومؤسسها فحسب ، بل يمتد إلى النظر في أهم مباحثها في أصول الدين الخمسة ، كما يحتل مبحث الإمامة الصدارة في مفردات الفقه الزيدي ؛ فضلاً عن مباحث علم الكلام لمديهم في الصفات والأفعال ، والجبر والإختيار . وهكذا ألتبس الأمر عند بعض القراء ، وفي مقدمتهم صاحب مقالة الزيدية نشأتها ومعتقداتها ، الذي ينطلق في قراءته لمتراث معتزلة الميمن من زاوية مذهبية ضيقة . ولا يكمن وجه الغرابة في التاريخ الموجز الذي سمجله في تلك المقالة فحسب، بل وفي عدم إمكان اعتبارها كتاب تاريخ موثق للفرق الزيدية التي يربو عددها على العشرين فرقة ، في حين لم يذكر الكاتب سوى عدد محدود منها كيفها أتفق . وهو يهيب بالقراء ضرورة الإلتزام والتقيد الحرفي بأحكام ومبادئ قراءته ، التي تعتبر مباحث القراءات الأخرى

<sup>(</sup>١) لمرفة أسباب هذا التحول المفاجئ والتكوص عن نظام الجمهورية العربية اليمنية، نحيل القارئ إلى دراستنا الموسعة حول هذا الموضوع في كتاب: عمد الزبيري ومشروع حزب الله في اليمن ، القاهرة ، مكتبة مدبولى ، ٢٠٠٤م .

<sup>(</sup>٢) الأكوع: الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٦ .

متهافتة بإمتياز ، فيها عدا قراءة واحدة ربها تكون قراءة الشيخ محمد أبو زهرة ، أو قراءة عبد العزيز المقالح - قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة !

ألا يحق لنا بعد تردد طال منذ بداية الشروع في إعداد بحثنا ودراستنا في إشكالية الفكر الزيدي في اليمن المعاصر ، القول إن المعايير المتبعة في أحكام قراءة الأكوع تبدو مطابقة لنفس المعايير المتبعة في قراءة المقالح . ولئن كانت قراءته تتميز بالإمالة أو اللحن ، فإن إسقاط لفظ جعفرية أو إضافة إسم فرقة الإثني عشرية يراد به وصم زيدية اليمن الهادوية بالتحريف لمذهب الإمامين زيد بن علي ويحيى بن الحسين . وكان حرياً بزيدية اليمن الهادوية الإلترام والتقيد الحرف بها "هو منصوص عليه في كتب الإمام الهادي نفسه."" علماً بأن شيخ الإسلام الشوكاني ، سبق وأن شدد النكير على زيدية اليمن الهادوية والجارودية على حد سواء، اللذين كانوا يقلدون مذهب الآل ؛ وفي ذلك يقول: "أن هذه المناهب إنها أحدثها عوام المقلدة الأنسهم من دون أن يأذن بها إمام من الأثمة المجتهدين ." ""

ولعل التساؤل عن دافع الكاتب وراء حث زيدية اليمن المتجعفرين حديثاً تقليد الإمام المؤسس يجيى بن الحسين ، خيراً لهم من تقليد الإمام الخميني الذي خرج على الناس بنظرية ولاية الفقيه عشية الإعلان عن قيام جمهورية إيران الإسلامية . تماماً كما خرج على الناس القاضي الحجة عبد الرحمن الإرياني بصيغة المجلس الجمهوري ، عوضاً عن مجلس الإمامة في مرحلة المملكة المتوكلية اليانية . ومن يطالع مقالة الأكبوع (معالم مضيئة في حياة الرئيس الإرياني) ، سوف يكتشف مغزى مباحثها التي تشيد بدور الفقهاء المجتهدين في مرحلة الجمهورية اليمنية ، بإعتبارهم حراس الشريعة المطهرة . وهذه ملاحظات أوردناها هنا في سياق محاولتنا شرح بعض أحكام هذه القراءة المقمرة للمذهب الزيدي ، الذي يعد فقهم بمعزل عن كلامه بحراً متلاطم الأمواج يصعب الإبحار فيه لمن لا يتقن فن العوم على ضفاف بحره الزخار!

على أن هذه الصعوبة المنهجية لا تمنع من تسجيل عدة ملاحظات على الملاحظات التي أوردها الكاتب في مقدمة مقالته (الزيدية نشأتها ومعتقداتها) ، وهو يومي إلى الهدف الرئيس

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٦٣ ،

<sup>(</sup>٢) انظر مقالة الشوكان: القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد، سبق ذكره ، ص ٩٥ .

من وراء تأليفها ، بقوله "كشف الإلتباس ، والغموض المحيط بهذا المذهب على أهله وعلى غيره أهله لتوضيح حقيقته ، وبيان القول الفصل في أمره حتى يكون طالب العلم في مأمن من الوقوع في الخطأ." مذا المقال، يبدو مقارباً لعنوان قراءة الحكيم التي تعزو أزمة الفكر الزيدي في الوقت الراهن إلى الخطأ في المهارسة ، وإلى الخطأ في التطبيق لقواعد المذهب الزيدي في عهد حكم آل حميد الدين ، الذين حولوا الإمامة إلى ملك عضوض!

والقاضي العلامة إساعيل بن علي الأكوع من البحاثة اليمنيين الذين يشهد لهم بالعلمية والاقدمية ، فضلاً عن الدور الريادي لأخيه القاضي العلامة محمد بن علي الأكوع \_رحمه الله - في مجال تحقيق التراث العربي الإسلامي ، وبوجه خاص أعيال المؤرخ الهمداني . وصنوه يميل بطبعة إلى منهج إنتقائي متبعاً ما يناسبه من المصادر والمراجع ، لا ينفك عن إقتفاء (منهج الرد والرد على) ، كما يتضح ذلك من مقدمة قراءته وخاقتها ، كما سنبين ذلك في موضعه مع ملاحظة أن الأبحاث المهتمة بتاريخ فكر الزيدية والمعتزلة غالباً ما تركز على مباحث أصول الدين الخمسة والإمامة وإستحقاقها ، على عكس قراءته التي تبحث في أخلافات القائمة بين الفرق الزيدية الإمامية المتشددة من جهة ، والفرق الزيدية المعتدلة التي تشكل إمتداداً لمذهب أهل السنة والجهاعة من جهة أخرى .

يصعب علينا أخفاء شعورنا بالإمتعاض تجاه هذه القراءة المصحفة لفكر الزيدية بالقياس لسائر القراءات الأُخرى ، وبوجه خاص قراءة الشيخ أبو زهرة ، وقراءة على زيد ، وقراءة أحمد عارف ، التي لم يرد ذكر لها في قائمة المراجع والمصادر ، المرقمة من ص١٢ إلى ص٧١٠ . فأية قراءة كهذه لا يعتد صاحبها بجهود من سبقه في هذا الحقل المعرفي من التاريخ الثقافي ، أو قل تاريخ الفكر السياسي الإسلامي ، تبدو أكثر تهافتاً من قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة .

وهكذا نجد صاحب قراءة (الزيدية نشأتها ومعتقداتها)، من أول جملة في الصفحة الأولى حتى آخر الفقرة الأخيرة في كراسه، يمسك بيده اليمنى هراوة غليضة لكل من يتصدى لتراث معتزلة اليمن من قريب أو بعيد. فكل من يحاول الدلو بدلوه في هذه المسألة: الإمامة وإستحقاقها، لا يستحق الذكر أو الإشادة بجهده المشكور في إحياء تراث الإسلام،

<sup>(</sup>١) الأكوع: الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٨ .

كها هو الحال مع مقالة الشيخ أبو زهرة الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه ، الذي يعرض عن ذكره ضمن قائمة المراجع والمصادر . ربها لأن الطبعة الأولى من الكتاب قند نفذت من الأسواق منذ أمد طويل!

فالحصار المضروب اليوم على تراث معتزلة اليمن ، ربيا كان السبب الرئيس وراء إختفاء معظم البحوث والدراسات المتخصصة ، التي يتسلل بعضها إلى اليمن عبر مواسم معارض الكتاب الفصلية والسنوية ، والتي تخضع لرقابة صارمة من قبل وزارة الإعلام والثقافة بالتعاون والتنسيق مع مركز الدراسات والبحوث اليمني . والكلام عن الرئاسة وإستحقاقها ، غنق مشكلة سياسية أكثر منها ثقافية ، وستبقى المشكلة قائمة دون حل نظراً لأن الدولة الراهنة تنكر صلتها بالمذهب الزيدي ومؤسسته الإمامية . ماذا لو ألزمنا أنفسنا أحكام قراءة الأكوع بالعودة إلى أصول المذهب الزيدي وقواعدة الفقهية ، من خلال ذكر طبقاته حتى تكتمل الصورة لدينا وفق ما يراه مناسباً .

هذه العودة إلى الجذور - الأصل والتطور - ستقودنا حتاً إلى أهم مفصل في دعوة الإمام زيد بن على ألا وهو "الخروج" ، بدونها يصبح المذهب مفروغاً من محتواه الثوري . أما الإنتقال إلى مذهب الهادي ، فسيقودنا حتاً إلى نظرة يحيى بن الحسين للإمامة وإستحقاقها ضمن شروط صارمة تفسر لنا ماهية المذهب والدولة ، لأن عملية تأسيس الدولة لم تكن مقصورة على دعوة فقط ، وإنها خروج وشروط وحسبة وضوابط لمن أراد المدعوة لنفسه، سواء في زمن حضور الإمام الفاضل أو في زمن غيبة الإمام المفضول .

لقد تبين من الدراسات والأبحاث المدرجة ضمن قائمة القراءات السبع المتواترة، وضمن قائمة المراجع والمصادر المبتة في خاتمة هذه الدراسة التاريخية الراصدة لمسار الفكر الزيدي أن المذهب الهادوي ذاته يعاني من أزمة إخلاقية مزمنة ، أخطرها ظاهرة تعارض الأئمة . ومنذ تاريخ ظهور كتاب أحمد صبحي (في علم الكلام الزيدية) والجدل يدور حول الأزمة المفترضة التي يمر بها المذهب الزيدي في اليمن المعاصر ، مما يعطي القارئ انطباعاً أن هذا الجدل العلمي ، بل والنقد الأدي ، يعبر عن ظاهرة صحية لا تخلو من بعض العاهات المنهجية . حيث يتركز النقد المنهجي ليس فقط على الأبحاث والدراسات وثيقة الصلة بهذا الحقر، على مجمل التناتج التي توصل إليها القراء في هذا الحقل المعرفي .

فالاكوع بصفته باحثاً متمرساً في تحقيق أمهات الكتب (المخطوطيات) ، لم تسبلم قراءته المختزلة للفرق الزيدية ومعتقداتها من بعض القصور المخل بمناهج البحث العلمي .

ولكن الأمر الذي يهمنا أكثر منه متابعة ملاحظاته وتعليقاته التي يحاول من خلالها إثبات بطلان مذهب الإمام زيد في الأصول والفروع ، بقوله: "ومنها أنهم يخالفون زيد بين على على إمامهم في أكثر الفروع مع إنتسابهم إليه ، ويزعمون أنهم أخذوا بفروع أتباعه ، كما أخذت الشافعية بفروع أصحاب الشافعي ، والمالكية بفروع أصحاب مالك ، والحنفية بفروع عمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف وزفر أصحاب أبي حنيفة . وليس بصحيح لأن أصحاب كل فقيه ممن رووا زادوا على فروع إمامهم وفرعوها ، ونقحوا الصحيح منها . والحزيدية لم يفعلوا ذلك في فقه زيد بن على ، بل جعلوا كآحاد المخالفين في مسائل الفقه ، والزيدية لم يفعلوا ذلك في فقه زيد بن على ، بل جعلوا كآحاد المخالفين في مسائل الفقه ، وجعلوا عمدتهم في المذهب ثلاثة أثمة ، من أولاد الحسن اثنين [هما المؤيد الكبير أحمد بين الحسين بن هارون وأخوه أبو طالب يحيى بن الحسين] ، ومن أو لاد الحسين واحد [هو الناصر الأطروش الحسن بن علي] ، وكلهم من أتباع زيد في العقيد والإمامة ." "هذا الإنجاه الإجتهادي التلفيقي ، يسوغ ظهور مذهب الإمام يحيى بن الحسين في نجد اليمن ، جنباً إلى جنب مع مذهب الإمام الشوكاني الظاهر في صنعاه والمذهب الإمساعيلي الظاهر في حراز ونجران ."

ومع أن القاضي الأكرع يقر سلفاً أن الزيدية فرقة تنسب في الأساس إلى الإمام زيد بن على ، فهو يميل إلى دبجها ضمن الفرق الشيعية الإمامية المنحرفة عن جادة المصواب. لكنه ، يعود فيقر أنها "كانت في بداية ظهورها ، وعصر نشأتها على ما كان عليه السلف الصالح من العمل بأحكام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط". "ككنها بمرود الوقت ، أضحت مذاهب وفرق شتى ، فمنها المعتدلة كالسليانية الجريرية والبترية الصالحية ، ومنها المغرقة في تشيعها كالهادوية والجارودية والناصرية والحسينية . واتباع الأخيرة معروفين بغلوهم في الدين ، "ولهم أقوال غريبة كثيرة ، منها صحة التيمم مع وجود الماء . " "

<sup>(</sup>١) المعدر نفسه ، ص ٦١-٦٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر الخريطة المذهبية في كتاب القاضي العمراني : نظام القضاء في الإسلام ، سبق ذكره ، ص ٢١٧-٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) الأكوع: الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٤) المبدر نفسه، ص ٥٤ .

وهكذا ، يحدد صاحب مقالة الزيدية نشأتها ومتعقداتها موقع تكوينه السياسي والثقافي ضمن جماعة الشوكانية الوهابية المعاصرة ، المنشقة عن مبذهب أهل البيت في جبل اليمن وسهله . ويعود جذور هذه الجهاعة إلى النيار الزيدي المتفتح على أهل السنة والذي أرسى لبنته الأولى الإمامين محمد الوزير ومحمد الأمير . وقد عادت عناصره تزاول نشاطها بقوة في الساحة البمنية ، خصوصاً بعد قيام نظام الجمهورية البمنية الذي يحتفظ بعلاقة جبدة مع النفوذ السعودي الفاعل في جنوب الجزيرة العربية . وستنصب النزعة النقدية - بناء عليه - لذهب أهل العدل والتوحيد ، وبوجه خاص نظرية يحيى بن الحسين في الإمامة التي يشدد صاحبها على شرطية البطنين. وسيكون العنف الرمزي ، الذي تمارسه سلطة المعرفة ضد خصومها السياسيين مجالاً خصباً لإعادة إنتاج مفردات الفقه الزيدي وفق مبذهب شيخ خصومها السياسيين عالاً خصباً لإعادة إنتاج مفردات الفقه الزيدي وفق مبذهب شيخ

لهذا السبب ذاته ، جرى تقييم الموضوع برمته - اليمن والمذهب الهادوي الزيدي والإمامة العظمى والأثمة الفاطميون - من زاوية مذهبية صرفة تدين بالولاء لتيار القحطانية، كما يتضح ذلك في مقالات عدة ، نخص بالمذكر منها مقالة القاضي عبد الله الشياحي (اليمن الإنسان والحضارة) ، ومقالة القاضي عمد العمراني (نظام القضاء في الإسلام) . مع ذلك ، تبقى هذه الشروح والحواشي المسطرة مقالات معتبرة تجمع بين المدح والثناء لمفهومي الخروج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبالتالي النقد والقدح لمفهومي تثبيت الإمامة في آل البيت وشرطية البطنين. وهي في كل الأحوال تبقى ملتزمة المذهب الزيدي الهادوي ، مع تسليمها بواقع الحال - الخلافة المنتصبة ، وإعترافها ضمناً بخلافة الضرورة عملاً بمبدأ التقية ساري المفعول لمدى كل من يمت بصلة للنزعة القحطانية وملحقاتها.

ضمن هذا المد (الإجتهاد) ، والجزر (التقليد) ، ظهرت في الأونة الأخيرة تياران متعارضان ، أحدهما يدعو إلى التمسك بالنصوص والجمود عليها من دون زيادة أو نقصان، أي تغليب العقل على النقل ؟ وبهذا يكون قد حصر الإجتهاد فيها دل عليه دليل النقل رغم تمسكه النظري بدليل العقل . ويصر أتباع هذا الإتجاه الزيدي المتفتح على أهل السنة والجهاعة على التمسك الحرفي بإجماع فقهاء الجمهور من جهة ، وتقليد السلف الصالح من جهة ثانية . وهم في هذا الإتجاه، يرفضون مفهوم التجديد في الدين خشية الوقوع في المحظور ، وهدؤلاء

هم شوكانية اليمن المتوهبين حديثاً . أما التيار الثاني، فيدعو أصحابه إلى إتباع صذهب أهل البيت في مضار الإمامة والسياسية ، كما تدعو مرجعيته إلى إتباع أحكام التاج المذهب في أحكام المذهب ، بدعوى أن مذهب الإمامين زيد بن علي ويحيى بسن الحسين وغيرهم من الأئمة الأعلام أرسوا القواعد الأصولية والفروعية للمذهب الزيدي ، وهولاء هم زيدية اليمن المتجعفرين الذين حصروا أصول الدين الخمسة في الإمامة والعقائد.

وقراة الاكوع الموجزة لتاريخ الفرق الزيدية ومعتقداتها ، تلتمس أحياناً سبيل الحق فتتخذه سبيلاً ، حيث يبرز الكاتب مزايا المذهب الزيدي الهادوي بالقياس لسائر المذاهب الفقهية الأخرى ، بقوله : "ومع ما يوجد في المذهب الزيدي الهادوي من مثل هذه المخالفات فإن له ولا جرم - مزية حيدة ، ومنقبة مشكورة أنفرد بها عن غيره من المذاهب الإسلامية الأخرى، ألا وهي فتح باب الاجتهاد لمن حذق علومه ، وأتقن فنونه من أصول فقه ونحو وصرف ومعان وبيان ولغة ومنطق وعلم مصطلح الحديث وغير ذلك من علوم الرواية والدراية ، تبعاً لقاعدة: ((كبل مجتهد مصيب)) ، الذي نادى بها المهدي أبو عبد الله اللعاعي ..""

لم يكن هذا كل ما يمكن قوله عن المذهب وفقهه ، فقد كان الكاتب عالماً ومنصفاً في تتبعه مسار هذا الفكر العظيم، الذي برز من بين صفوفه " أثمة في الاجتهاد المطلق منهم: عمد بين إبراهيم الوزير (المتوفى سنة ١٨٠هه/ ١٣٤٦م) ، صاحب كتاب (العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم) ، والحسن بن أحد الجلال (المتوفى سنة ١٠٨٤هه/ ١٦٧٣م) ، صاحب كتاب (ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار) ، وصالح بن مهدي المقبلي (المتوفى بمكة سنة ١١٠٨هه/ ١٦٩٦م) ، صاحب (العلم الشامخ في إيثار الحق على الأباء والمشايخ).. ومحمد بن علي الشوكاني (المتوفى سنة ١٢٥٠هه/ ١٨٣٤م) صاحب كتاب (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار)." "

إن قارئ كهذا يرى نفسه مدفوعاً للتفكير بشكل خاص ، وهو يتتبع خطى فرق الزيدية المتطرفة والمعتدلة على حد سواء . وقد استوقفته بعض مقالات الفرقـة المخترعـة الكلاميـة،

<sup>(</sup>١) المعدر نفسه ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٣٤-٣٥.

ومنها قولهم إن الله اخترع "الاعراض في الأجسام، وأنها لا تحصل بطبائعها، وهم يقولون: بإمامة على بالنص الخفي، وخطأ المشايخ بالتقدم عليه، ومخالفة ذلك النص، والتوقف في تفسيقهم. " " وهذا يدل على اعتناقهم مبدأ الحلول والتناسخ. على عكس أقوال الفرقة المطرفية، والتي يزعم اتباعها أنهم "كانوا من شيعة الإمام الهادي يحيى بن الحسين، واتباع مذهبه في الفروع، ولا يرون جواز الخروج عنه ويعتقدون الحق في الاجتهاديات مع واحد؛ فلذلك حظروا الخروج عن مذهبه. " " وسوف يتركز الإهتهام على ظاهرة اللامساواة الإجتهاعية في بداية عهد الدولة الزيدية الثانية (دولة ابن سليان وابن حمزة)، وبشكل عام على ضعف التحصيل العلمي (الإجتهاد)، سيها بعد ظهور عدد من الأثمة المقلدين المذين لم يستوفوا النذر اليسير من شروط الإمامة، نظراً لإنشاغلهم بمقارعة المد الأيوي الرسولي في عمق الحضبة الشهالية وعيط مدينة صنعاء حاضرة اليمن.

وستنصب النزعة النقدية بجدداً لمسلكية الأئمة الحكام، وهذا ما نلمسه في النسق التربوي الجديد الذي جسد مفرداته العلمية في هجر العلم التعبدية، حين أخذ شيوخ المطرفية يشيدون بقيم الكسب والعمل على حساب قيم الفضل والشرف وتوريث منصب الإمامة ؛ فضلاً عن حصر وظيفة القضاء والفتيا في أسر بعينها ، علماً بأن بعض أعضائها لم يكن مؤهلاً لشغل مثل تلك المناصب الدينية الرفيعة ومنها مشيخة الإسلام . عارضت الدعوة المطرفية مظاهر توريث المناصب الدينية في نطاق رؤيتها الشرعية والإخلاقية ، وهذا التحول العقدي لم يحدث فجأة ، وانها كان بمثابة مرحلة إنتقالية فقهية سياسية – من المادوية إلى المهدية . وتمتاز هذه المرحلة بخصوبة مباحثها الفقهية والكلامية ، نظراً لإحتدام الجدل بين أثباع الفرقتين حول صحة البيعة المقدمة للإمامين : المتوكل أحمد بن سليان والمنصور عبد الله بن هزة .

خلال الحقبة الممتدة بين ولاية أحمد بسن سليهان (٥٣٢-٥٦٦هــ/ ١١٣٨-١١٧١م)، وولاية عبد الله بن حمزة (٥٨٣-١١٤هـ/ ١١٨٥-١٢١٧م)، عندما كان الدكتور علي محممد زيد يقوم بدراسة التحولات العميقة في فكر الزيدية والمعتزلة، جنباً إلى جنب في تحليل

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٥٧

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٥٥ .

مضمون الإضطرابات السياسية والإجتماعية التي شبهدتها هجر المطرفية في عمق الحضبة الشهالية ، لم يكلف القاضي الأكوع نفسه عناء البحث والدراسة لقوانين هذه التحولات كها فعل غيره من الدارسين المختصين أمثال أحمد صبحي وأحمد عارف . وقد أكتفى بأقوالهم الجاهزة ، كما يتضح ذلك في مباحث نصوص قراءته التي ترصد سقطات الفرق الزيدية دون توضيح معتقدها السياسي في الإمامة . وقد أكتفى بوصف أتباع الفرقة المطرفية بأن مذهبهم في الأصول "مذهب المعتزلة متابعين في ذلك - كالهادي - أبا القاسم البلخي ، إلا أنهم أظهروا القول نجلق العناصر الأربعة : الماء والتراب والهواء والنار ، وبالانفعال على ما عدا ذلك ." "ويكتفي بالقول إنه "جرى بينهم وبين المطرفية نزاع شديد وخلاف مرير إنتهى بزاول المطرفية على يد الإمام عبد الله بن حزة ." "لكنه لم يذكر الأسباب الموضوعية الكامنة وراء هذا الصراع ، مكتفياً بها ورد من نشف في كتاب نشوان الحميري شرح رسالة الحور العين ، وكتاب أحمد بن المرتفى المنية والأمل .

وبالرغم من أن المرويات الفقهية والكلامية المالية لمذهب التطريف، ذات النغمة المعتزلية ، التي يحرص القاضي نشوان من خلال مباحث كتاب الحور العين الظهور بمظهر المدافع عن مذهب الهادي. والقاضي الاكوع غالباً ما يستشهد بأقوال الحميري، المطابقة في مقالاتها لمفاهيم التطريف الجديدة ، وخلاصتها: "إن الإمامة جائزة في جميع الناس لا يختص بها قوم دون قوم آخرين ، وإنها تستحق بالفضل والطلب ، وإجماع كلمة الشورى ، وهذا هو

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ، ص ٥٥ - ٥٠ . يورد القاضي الأكوع ملاحظات مقتضبة حول معتقدات المطرفية دون الإشارة إلى أصحاب الفضل كشرط من مستلزمات البحث العلمي. الأمر الذي يستوجب منا الإشارة إلى أصحاب الفضل اعترافنا منا بإنجازات السابقين في هذا المضيار:

<sup>-</sup> أيمن فؤاد سيد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى نهاية القبرن السنادس الهجبري . القناهرة، اللبنانية، ١٩٨٨ .

<sup>-</sup> أحد عبد الله عارف: مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن فيها بين القرن الثالث والخامس الهجرى، ببروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ١٩٩١.

<sup>-</sup> عبد الغني محمود عبد العاطي : " المطرفية في اليمن بين العلم والسياسة " . كلية الأداب - جسامعة المتصورة ، العدد ١١ ، ( مايو ١٩٩١) ، : ٩٧ - ١٤٤ .

<sup>-</sup> على محمد زيد : معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره . بيروت ، دار العودة ، ١٩٨١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٥٧ .

ما ذهب إليه إبراهيم بن سيار النظام .. ولكن هذا القول لم يرق للإمام عبد الله بن حمزة ، ولم يقبل للمطرفية اجتهادهم في هذه المسألة فكفرهم بالالزام (وهو أن تلزم الغير على ما يقول به ما لا يقول به)، وجعل حكمهم حكم الحربيين ، واستحل دماءهم وأموالهم ، وأخرب ديارهم ومساجدهم ، وحكم بأنها مساجد ضرارية ." ""

يظهر من هذا كله أن قراءة الأكوع جاءت منسجمة مع القول المأثور الأئمة من قريش، التي تجسد الطموح السياسي لعدد من الفقهاء العرب المتسبين لتيار القحطانية، والمذي يعد القاضي نشوان واحد من أقطابه. لذلك خرج يدعو لنفسه إماماً هادياً مهدياً، وهو يرمي من وراء تلك الدعوة العريضة شد إنتباه الناس إليه عندما وصلت الدعوة الزيدية ومؤسستها الإمامية إلى الحضيض. ومن يتمعن في مضمون المصطلحات الفقهية والكلامية المضمنة في آثاره المكتوبة، يجدها مأخوذة حرفياً من الألفاظ والمصطلحات التي روجتها المطرفية. أما أشعاره الملحمية، وبوجه خاص (القصيدة الحميرية)، تشبه شبهاً كاملاً أبيات قصيدة الدمغة للسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداني.

قالخطاب السياسي - قديهاً وحديثاً - لتيار القحطانية ، لم يتخل لحظة واحدة في مساجلاته عن شعار قرشية الخلافة ، الذي جرى تجسيده في تلك القصيدة المنسوبة للداعي علي بن الفضل الخنفري: تولى نبي بني هاشم - وهذا نبي بني يعرب ". فهذا الشعار وغيره من الشعارات المدرجة في المعجم السياسي اليمني المعاصر ، سبق وأن لوح به القاضي نشوان الحميري: منكم نبي مضى لسبيله - قِدْما فهل منكم نبي يعبد"، كان من نتيجته أن عدد من الفقهاء العرب المنخرطين في خدمة النخبة العلوية الحاكمة نفضوا أيديهم عنها في مناسبات عدد. فضلاً عن تراجعهم ونكوصهم عن تلك البيعة المعقودة الأحمد بن سليان ، بحجة أن

<sup>(</sup>١) يطالب على عمد زيد في مقدمة مقالته السجالية: تيارات معتزلة البمن في القرن السادس الهجري، إعادة الإعتبار إعادة النظر في الصياغة المزيفة لتاريخ الفكر الزيدي، كما يطالب زيدية اليمن المخترصة إعادة الإعتبار لأتباع هذه الفرقة المنكربة، ص ١١-١٢. في حين يكتفي القاضي الأكدوع في نصوص أحكام قراءته الموسومة الزيدية، مبين ذكره، ص ٥٦-٥٠، بإدانة الجميع "الظالم والمظلوم والذابح والمذبوح"!

<sup>(</sup>٢) انظر كلاً من الشامي: شاريخ اليمن الفكري ، سبق ذكره ، ج١ ، ص ٢٥٠- ٢٥١ ، والحسداني : الصليحيون والحركة الفاطعية ، سبق ذكره ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ضيف : عصر الدول والإمارات ، سبق ذكره ، ج٥ ، ص ١٤٠ .

هذا الإمام الشاب لم يستوف شروطها كاملة ، مستغلين بذلك حالة الفراغ السياسي الخطير الذي شهدته البلاد في ظل الشدخل العسكري السافر للدولية الأيوبيية في شئون اليمن الداخلية .

خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة إنكفأت الدولة الزيدية على نفسها في عيط مدينة صعدة ، ولم نسمع بإمام إلا في النادر. فلم تعد مساهمة الإمام يحيى بن الحسين النظرية حول ملابسات خروج أكثر من إمام في آن واحد سارية المفعول ، لأن أحفاده كانوا يغلبون مبدأ العصبية والغلبة على مبدأ الكفاءة والشورى . كما أن المناظرات والمفاضلة بين إمامين أصبحت شكلية في الغالب ، بعد أن وصلت الدعوة الزيدية في عهد القاسم بن علي العياني (ت٣٩٥هـ/ ٢٠٠٢م) إلى حللة خطرة ، من جراء الصراع للدامي بين أشراف صعدة المتزاجين على مركز الإمامة . على سبيل المثال لا الحصر ، واجه العياني معارضة شديدة من الإمام علي الزيدي (ت٣٩٥هـ/ ٣٠٠٢م) والداعي يوسف بن يحيى (ت٣٠٤/ ٢١م) ؛ فضلاً عن معارضة الأمير أسعد بن أي الفتوح الخولاني الذي أغذ من صنعاء قاعدة لملكه . ونظراً لزخم المعارضة القبلية ومنافسة الأقران ، كيا يذكر المؤرخ عمد زبارة ، أصيب الإمام العياني بحالة من الإحباط فـ"لزم العزلة والإنقباض" . "

إن التفكير بالأزمة الحادة التي يمر بها المذهب الزيدي في الوقت الراهن ، وبالتالي فهسم مغزى ظهور الفرقة الحوثية منذ أن أخذ أتباعها يرفسون شعار "الموت الأمريكا .. الموت الإسرائيل" " في وجه الرئيس اليمني المشير على عبد الله صالح ، تحديداً أثناء زيارته العابرة لجامع الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين الرسي . منذ ذلك التاريخ ، شدت عملية خروج الداعي حسين الحوثي (ت٢٥٠٥هه هـ ١٤٧٥م) إنتباه المراقبين السياسيين حول خلفيات هذه الدعوة الجعفرية ، وتداعبات حركته السياسية المناهضة للنظام الجمهوري ، والذي يعتقد البعض أنه "من بركات المذهب الزيدي العريق الذي ينص على جواز الخروج على الحاكم الجائر الظالم، ويجعل هذا التعبير ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ." "

<sup>(</sup>١) زبارة : خلاصة المتون، سبق ذكره، ج ٢ (١)، ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) الصنعاني : الحرب في صعدة ، سبق ذكره ، ص ٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) بهذا الخصوص راجع مقالة محمد مهيوب إسهاعيل: "الثورة اليمنية من بركات "المذهب الزيدي". صحيفة البلاغ ، السنة السادسة عشر ، العدد (٦٤٢) ، ٢٠ شوال ٢٦هـ الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٠٥ ، ص ١٢ .

وهكذا نرى أن تكرار عملية الخروج في المذهب الزيدي ، في حد ذاتها ساهمت في انبثاق الفوضى مجدداً بين سائر الفرق الزيدية الإمامية ، بالتزامن مع الفوضى القائمة من جراء إستحواذ المؤسسة القبيلة على السلطة والثروة . فالتعددية المذهبية تتولد من الاضطرابات الإجتاعية والسياسية ، وما يرافقها من قلاقل وفتن تزامنت مع قبام دولة الوحدة التي فتحت الباب على مصراعيه أمام القوى التقليدية المتشبئة بتلابيب الماضي الإصلاح ) و(حزب الحق) أبرز تنظيمين سياسيين ظهرا على السطح تكتل (التجمع اليمني للإصلاح) و(حزب الحق) أبرز تنظيمين سياسيين ظهرا على السطح في الساحة اليمنية . وهكذا كان الأمر بالنسبة لتنظيم (الشباب المؤمن) ، الذي نشأ في رحم حزب الحق والذي تتمسك قيادته التاريخية بثوابت المذهب الزيدي المشددة على الخروج وتفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .""

ولعل الإفتراض القائل بعدم وجود فوضى وفساد في الجهاز الحاكم ، يبودي إلى خلق بؤر توتر سياسي في مجتمع قبلي يحترف معظم سكانه مهنة العسكرة والثار والتهريب ، والذي تعتبر زعامته كل ضرب من العمل الحرفي عمل غل بالشرف. فالإقرار بوجود الفوضى ، يسمح لنا بتشخيص مظاهر الأزمة الراهنة التي يمر بها المذهب الزيدي المادوي ، والتي تتمثل في الحضور القوي للمؤسسة القبلية التي غالباً ما تتقمص دور المؤسسة الإمامية ؛ وبالتالي تلغي سائر الأدوار الأخرى لمنظات المجتمع الأهلي المغيب . ومنذ أن تفردت المؤسسة القبلية بالسلطة والثروة أصبحت المرجعية الدينية موضع رصد ونقد ومساءلة ، وأصبح كل داع أو محتسب عرضه للمطاردة والإضطهاد ، خشية أن ينهض أحدهم بأمر الإمامة فتعود النخبة العلوية إلى سدة الحكم . وكل دراسة لا تساهم في إدانة النظام الإمامي والحط من تراث معتزلة اليمن ، بمعزل عن تراث معتزلة العراق ، تصبح موضع تساءل ونقد ، نظراً لتعارض مباحثها مم الخطاب السياسي للجهاز الحاكم .

<sup>(</sup>۱) في بيان سياسي عمم على عطة الإنترنت ، ذكر فيه الداعي حسين بدر الدين الحسوثي أن تنظيم الشباب المؤمن لا يعترف بالمرجعيات الدينية المتواجدة في صنعاء وذمار التي تسلم الزكاة للدولة ، كما دب الحلاف بين القيادات الشابة بدر الدين الحوثي وعبد الكريم جذبان وعمد يحيى عزان ، وبين القيادات الثاريخية (السيد أحمد الشامي وبجد الدين المويدي) حول الشرعية السياسية للنظام القائم في صنعاء . انظر الريبورتاج الصحفي تحت عنوان "صعدة تحتضن الإمام وتستدعي المهدي : من هم الشباب المؤمن" ، صحيفة الرشسد ، العدد الخامس عشسر ، ٢٧ يوليو ٢٠٠٤/ جمادى الأخسرة ١٤٢٥هـ ، ص ١٤٠٥

والقاضي الأكوع بدوره أكثر القراء حرصاً على كشف أوجه نشاط الزيدية الإمامية وأماكن تواجدهم، يحدد أحكام قراءته المناهضة للزيدية من زاوية مذهبية. ولا نغضل على الإشارة هنا إلى أن زيدية اليمن الهادوية الذين اعتنقوا مذهب الإثنا عشرية، أصبحوا كُشر في جبل اليمن وسهله. وهم، على حد قوله: "ظاهرون على مدنه كصنعاء وصعدة وذمار ونحوها، وهم في سهولها بلدان أيضاً كمدينة حلي وما بينها وبين اليمن من بلد المخلاف. ومنهم بالمغرب جماعة كثيرة في جبال يقال لها أوراس، ومنهم أخلاط في أمصار سنية يسترون بمذهب أبي حنيفة لأن أبا حنيفة كان من رجال زيد بن على ومن أتباعه، وهم أتقى الشيعة لولا ما نقم عليهم.""

ومن هذه المقتطفات يمكننا أن نستنج مع الكاتب نتائج استقرائية ، تتمثل في القول إن تراث معتزلة اليمن في أصله القديم لم يعد له حضور فعيلي إلا في إطار المظاهرات الثقافية (الدوامغ الشعرية) ، والمناكفات الحزبية الضيقة ، التي تحتدم من حين إلى آخر بين تياري القحطانية والعدنانية . ويبدو أن الأكوع من خلال لغته الناضحة بالمرارة والتهجم على زيدية البمن الإثني عشرية ، جعلته يوصمهم بالخروج كلية عن مذهب يحيى بن الحسين ، وبالتالي الحزوج عن ثوابت النظام الجمهوري والشرعية السياسية . وهو يرى أن المذهب الزيدي في عهد الإمام الهادي، كان أحسن حالاً مما هو عليه اليوم في عهد دولة الوحدة ، حيث اختلط الحابل بالنابل .

وفي رأيي أن اليمن المعاصر قبل وبعد قيام دولة الوحدة ، شهد وتفاعل مع تيارات ثقافية واتجاهات سياسية ودينية متنوعة ، وكثير منها قد بلغ حد الظهور والانتشار إلى حد يصعب على النظام القائم إلغاء الآخر وتهميشه . وقد ساعد هذا الانفتاح المحدود على العصر في نمو هذه الاتجاهات الدينية والسياسية والإجتماعية ، وربها كان من أكبر العوامل المؤثرة في شل قدرة سلطة المعرفة على إلغاء كافة الأدوار السياسية المناوئة لها .

وكان من باب خصيل حاصل ، بعد كل هذا الذي وصلته الدراسات الفلسفية والتاريخية المهتمة بفكر الزيدية والمعتزلة ، أن تعقد ندوة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني في ٢٢-٢٤رجب ١٤١٠هـ/ ١٧-١٩ فبراير ١٩٩٠ ، باعتباره علماً بارزاً من علماء الزيديـة

<sup>(</sup>١) الأكوع: الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٦٣-٦٤ .

المنفتحين على أهل السنة والجهاعة . وعلى صعيد تحقيق الذات ، نشر الأكوع مقالته الموسومة الزيدية نشأتها ومعتقداتها ، دون إفراد كشاف خاص بالفرق الزيدية تساعد القارئ على فهسم معتقداتها في الإمامة والسباسة ، دفعنا إلى إعداد كشاف مستقل بها [انظر الكشاف في سياق قراءة الحكيم] . وهذا الإهتهام المتزايد بعذهب أهل العدل والتوحيد ، إن دل على شيء فبإنها يدل على قوة روح الصراع السياسي القائم بين تياري القحطانية والعدناينة ، كما يظهر من خلال تلك الندوات الثقافية متعددة الأغراض والمقاصد .

لكن عما لا شك فيه أن الخطاب السياسي كها نقرأه معاً في مقالة (الزيدية نشأتها ومعتقداتها) ، وفي كتاب (قراءة في فكر الزيدية) ، تهمة سياسية يوجهها أنصار تيار القحطانية ضد تيار العدنانية ، الذي يصر اتباعه على مبدأ شرطية البطنين . فكل من يتحدث عن هذا الشرط في نظر الحزب الحاكم ، ليس خارج عن مذهب أهل السنة والجهاعة فحسب ، وإنها رأفض ومرتد عن ثوابت النظام الجمهوري وأهداف الشورة اليمنية الستة . وهو في نهاية المطاف خارج عن الإجماع الخاطئ ، وعن أحكام الناج المذهب الأحكام المذهب ، أي مذهب أحد بن يحيى المرتضى صاحب متن الأزهار في فقه الأثمة الأطهار ."

فهل نقول بعد ذلك كله أن الغاية من وراء مثل هذه القراءات الممنهجة سلفاً حول فكر الزيدية ، إنها هي محاولة مقصودة ومدروسة للحد من نشاط تبار العدنانية ، بهدف شل فعاليته السياسية في زمن غيبة الإمام الفاضل والمفضول . وإذا كان الهدف الأساسي لمثل هذه القراءة يراد به التصدي لنشاط هذا التيار الإمامي المناهض للنظام الجمهوري والذي اشتد عوده في سنوات الحرب الأهلية في اليمن (١٩٦٦ - ١٩٧٠) ، فإن الخيار المطروح كان يتمثل في ظهور وصاية الفقيه المحتسب والذي لم يكتب له النجاح ، رغم رفعه شعار دولة الميمن الإسلامية ." والكاتب نفسه كان واحداً من أولئك الفقهاء المتمسكين بصيغة النظام الجمهوري حتى عهد قريب ، كما أسلفنا في سياق الدراسة . لذلك نجده يطالب زيدية اليمن

<sup>(</sup>١) انظر مقالة الأكوع: "معالم مضيئة في حياة الرئيس الإرياني" ، ص ٢٢ وما تليها ، في كتاب وزارة الثقافة \* والسياحة : القاضي الإرياني حكيم الثورة اليمنية .

<sup>(</sup>٢) حول المطالبة بإلغاء النظام الجمهوري والملكي واستبدالها بدولة اليمن الإسلامية راجع مقالة عبد الملك الطيب: التاريخ يتكلم، ص ٢١ وما تليها، وسعيد أحمد الجناحي: الحركة الوطنية اليمنية من الشورة إلى الوحدة، ص ٣٠١، وأحد صالح الصياد: السلطة والمعارضة في اليمن المعاصر، ص ٣٩٩.

المخالفين لمذهب الهادي العدول عن موقفهم: "إذا كان ولابد من التصدهب أن يتصدهبوا بمذهبوا بمذهب الذي كان عليه ". "وهو يومي من ذلك الإقتداء بأتباع التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة والجهاعة ، الذي تخلت معظم عناصره عن شرطية البطنين ، وهذا يعنى التسليم بقرشية الخلافة .

وأردت أن أوضع تبعاً لذلك ، أن تطور مفهوم الخروج في المذهب الزيدي أفسح المجال أمام بروز اجتهادات فقهية تقضي في نهاية المطاف إلى حتمية قيام الشورة ، وذلك من أجل إنتاج الدلالات والتصورات السياسية في أذهان معتنقيه . فهذه الاجتهادات المعاصرة التي تقول بحتمية الثورة ، وليس الانقلاب ، لم تكن تعني بأي حال من الأحوال كها يزعم البعض الخروج عن مذهب الإمام زيد ، وإنها الخروج عن النصوص الفقهية الجامدة التي يجاول فقهاء السلطان تكريسها وتعميقها في اذهان الناس .

معلوم أنه في زمن وصاية الفقيه المحتسب، أو بتعبير آخر ولاية الضرورة، يرد الأمر في مثل هذه الحالة الإستثنائية إلى الدعاة والمحتسبين المعنيين بحفظ بيضة الإسلام عن طريق تفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي هو أصل من أصول الدين الخمسة المتعارف عليها لدى زيدية اليمن الهادوية، وبدون تفعيل هذا المبدأ لا يمكن للأمة أن تعرد إلى سابق عهدها، كما كانت عليه في عهد الخلافة الراشدة أمة وسطاً وشاهدة، وهكذا يصبح الحاكم نفسه عرضه للمساءلة من قبل عملي الأمة الذين يهارسون رقابة شعبية صارمة على السلطة التنفيذية . لكن ذلك - تفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمستوياته الثلاثة ، وتفعيل مبدأ الخروج - لم ولن يحدث في زمن غيبة الإمام الفاضل والمفضول ، الأمر الذي حدا بالكاتب مناشدة غيره المحافظة على تراث الأجداد، بقوله:

<sup>(</sup>۱) حول هذه النقطة المثارة \_ الخروج عن الثوابت يقتصر إهتام الأكوع على إسداء النصح لزيدية البمن المتجعفرين حديثاً وهو يحثهم على العودة على بدء ، أي مذهب المادي . انظر الأكبوع : الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٢٣ ، هامش رقم (۱) . على عكس الملاحظات الصارمة التي وردت في كتاب المقالح : قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره، ص ٣٠ \_ ٣١ ، فهي توضح مغزى الحروج وتداعياته السياسية قديماً وحديثاً . فالحروج من وجهة نظر المقالح على الحاكم الجائر ، تعني "الخروج على التقليد ، والخروج على الالرجاع الخاطئ ، والخروج حتى على المذهب نفسه. "

"هكذا كانت الزيدية في زمن مؤلف (الجوهرة الخالصة) المعروفة برسالة الدامغاني. أما اليوم فإن أكثر العلويين ومن اعتزا إليهم من أهل اليمن - وما أكثرهم قد تحدول بعد قيام الثورة الإيرانية سنة ١٩٧٩ إلى شيعة اثنا عشريه ، وصار هؤلاء دعاة لهذا المذهب بنشر كتبه والدعاية له ، مع أن فيهم من كان قد مال إلى السنة وعمل بها عن قناعة وإيهان وفهم ، و أدرك بأنها هي الحق الذي يجب أن يتبع ، وتحولهم إلى الإثنا عشرية ليس عن عقيدة ، ولكن لدوافع سياسية فقط ، وذلك ليصدوا مدد انتشار علم السنة الذي ظهر بعد زوال النظام الملكي من اليمن سنة ١٩٦٢ غالفين بذلك الإمام الهادي يحيى بن الحسين الذي هاجم الإثنا عشرية في كتبه ، وذكر أنهم على باطل .." ""

ولنفرض أن صاحب المقالة ذكر ذلك لجهل منه بأن المذهب الزيدي الهادوي له ملمحه الشيعي ، منذ زمن الإمامين (الباقر والأطروش) ، لكنه ما زال يحتفظ بملمحه العقلي (واصل بن عطاء وزيد بن علي) ، وبملمحه الفقهي المرن (أبو حنيفة ويحيى بن الحسين) ، كون اتباعه يقرون أنهم معتزلة في الأصول وأحناف في الفقه والفروع . وقد بات معلوماً أنه في عصر الهادي وبنوه، أن مذهبه أصبح هو المذهب الظاهر في اليمن ، وليس مذهب الإمام زيد . حتى إذا وصلنا إلى عهد القاضي نشوان الحميري وجدناه أحد الشراح الكبار لمذهب الهامي ، وقد ضمن كتبه إشارات تشيد بعقلانية المعتزلة وتبحرهم في العلم: "وكل متكلم بعدهم بهنترف من بحارهم ، ويحشي على آشارهم ، ولهم في معرفة المقالات، والمذاهب والمبتدعات ، تحصيل عظيم، وحفظ عجيب ، ينتقدون المذاهب كما تنتقد الصيارفة الدنانير والدراهم " ."

ويؤخذ على الكاتب - من هذه الزاوية - التنصل كلية عن مذهب أهل العدل والتوحيد ، كما يتضع ذلك من خلال تحامله الشديد على الأثمة الأعلام والتشكيك في معتقداتهم . وكانت عملية رصده للأنساق الفكرية القديمة ، والإتجاهات الزيدية المعاصرة ، توحي بأن الكاتب قد تخلى كلية عن مذهب العترة . وغدا التفكير الحر ، بمعزل عن عبادة السلف الصالح وتقديس النصوص الفقهية الجامدة ، أخطر بكثير من ظواهر إجتاعية خطيرة تعصف باليمن أرضاً وشعباً ، كالحرابة والثار وسرقة المال العام أقل أهمية من "ظاهرة خطيرة تعصف باليمن أرضاً وشعباً ، كالحرابة والثار وسرقة المال العام أقل أهمية من "ظاهرة

<sup>(</sup>١) انظر حاشية ص ٦٣ في الأكوع: الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر الحميري: رسالة الحور العين، سبق ذكره، ص ٢٦٠.

القبورية" والتي خصص لها دراسة مستقلة بذاتها لذاتها . وكل من يحاول الإجتهاد ، ولو في حدود التعبير عن وجهة نظره في مذهب أهل البيت يصبح عرضة للتسفيه والمحاسبة كونه خارج عن مذهب أهل السنة والجاعة ، وهو في الأصل مذهب أهل العدل والتوحيد . وكل من يحاول التطرق من قريب أو بعيد لتراث معتزلة اليمن ، يعد خارجاً عن ثوابت النظام الجمهوري والشرعية السياسية ودائرة البحث العلمي .

والقاضي إسهاعيل الأكوع يعتقد كغيره من الفقهاء العرب الذين تحولوا إلى مذهب آل الشيخ ، يعتقد في قرارة نفسه أن زيدية اليمن المتجعفرين حديثاً - هم في الغالب فرقة مارقة، وأن "مسمى الزيدي يقرب من مسمى يهودي". " وهذا القول يتردد صداه في مقالة الشيخ صالح المقبلي، الذي سبق وأن ندد بعلهاء الحرم المكي ، الذين ينسبون أنفسهم لمذهب أهمل السنة والجهاعة . لكن الجهل والهوى والتعصب يفقد الراشد لبه وحكمته ، وبالتالي منهجيته وموضوعيته . والمقالة (الزيدية نشأتها ومعتقداتها) ، وصاحبها كان لها أبعد الأثر في ظهور المزيد من الدراسات والأبحاث التي لم تتوقف عند حد القدح والمدح ، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك المدى .

وعلى هذا النحو تستبعد كل عاول جادة تتطرق من قريب أو بعيد لتراث معتزلة اليمن من المشاركة في الفعاليات السياسية والثقافية ، كها يستبعد كل قلم حر من المساهمة في قراءة فكر الزيدية والمعتزلة بمعزلة عن فكر الإسهاعيلية ، أو مناقشة عدداً من الظواهر السلبية التي تنخر جسد المجتمع ووجدانه وضميره . في الوقت الذي ترصد فيه سلطة المعرفة الأموال وتحرك عجلات المطابع لطباعة حاشية ، أو إضافة ذيل هامش لحاشية للتبرك به كحبة السوداء في معارض الكتب والصور الفوتوغرافية الفاهية التي تنزين جدران المعارض والمكتبة المركزية ودور الكتب الزاخرة بمجلدات أنيقة تبقى في الغالب على ما هي عتفظة بكارتها .

نحن إذن بحاجة ماسة إلى الإلمام بالهدف الغير معلن عن أحكام مقالة الأكوع، والأسباب الكامنة وراء تحامله الشديد على أتباع الطائفة الزيدية الهادوية، المذين يوصمهم

<sup>(</sup>١) صالح المقبل: العلم الشامخ ، سبق ذكره ، ص ٣٩٢ .

بالزيغ الفكري نظراً لتحولهم المفاجئ إلى إثنى عشرية جعفرية . وبداية يجب أن نربط بين مباحث مقالته وتلك المباحث والإستنتاجات العامة التي وردت ضمناً في تلك القراءة الميسرة لفكر الزيدية والمعتزلة . فوجه الشبه بين القراءتين - المقالحية والأكرعية - يبدو واضحاً في النتائج المشتركة التي توصل لها ، ومفادها بإختصار شديد "إن معظم الكتابات التي تأخذ جانب السلطة في الزيدية وتدافع عن مصلحة النظام الإمامي لا علاقة لها بجوهر الفكر الزيدي وهي تشكل الجانب المتهافت والأضعف في هذا الفكر ." "

على المستوى العقدي ، تنتظم سائر الفرق الزيدية السائدة والبائدة في صفوف متراصة ، وفق نسق فكري شيعي إمامي في مواجهة أتباع المذاهب الأربعة المعتصمين بكتاب الله وسنة رسوله . أما زيدية اليمن الهادوية - حديثي العهد بمذهب الإثني عشرية الجعفرية - جنباً إلى جنب مع فرق الإسهاعيلية (البهرة والنصيرية واليزيدية) ، فمعتقداتهم بالنسبة للقاضي الأكوع في كل الأحوال فاسدة، "تبعاً لما ينسب إلى جعفر الصادق من قوله: ((من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر))" "يستثنى من ذلك صاحب قراءة (قراءة في فكر الزيدية) . فالعلاقة الموضوعية بين القراءتين ، يطلق عليها العلماء إصطلاحاً مفهوم "الإكتشاف المشترك" لمسألة ما قد يتناولها أكثر من طرف واحد بالدراسة والبحث .

وعليه ، سنحاول التعرف عن كتب حول الكيفية والمعطيات التي أعتمد عليها الكاتبين في دراسة مكونات فكر الزيدية والمعتزلة من جهة ، ومعتقدات الفرق الزيدية منذ نشأتها الأولى حتى الوقت الراهن من جهة أخرى . وهكذا نجد أنفسنا في خاتمة قراءة الأكوع ملزمين بالقيود والضوابط المحددة لفهم النص والتراث ليس "تبعاً للهوى الحزبي والطائفي والزيغ الفكري ، بل . . الهوى تبعاً النص" . " وسيكفينا لمذلك مشال واحد في تتبع الزيغ المنهجي عن المصادر الأولية والمراجع الثانوية لتراث معتزلة اليمن في سياق كل قراءة. ومن هنا تبدو الحاجة ماسة إلى إجراء مقارنة بين القضايا المثارة في نصوص القراءتين ، حتى يتسنى للقراء تلمس مغزى بعض العبارات الواردة في سياق المقالتين:

<sup>(</sup>١) المقالح: قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الأكوع: الزيدية ، سبق ذكره ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر عبد الكريم حامدي : ضوابط في فهم النص ، ص ١٤ .

| أحكام الأكوع الصادرة حول زيع الفرق الزيدية | ص  | رؤية المقالح لمعتزلة اليمن             | ص   |
|--------------------------------------------|----|----------------------------------------|-----|
| ما كتب عن الزيدية في الماضي القريب لم يكسن | ٦  | درجة التسنن يومشذ إئسارة للنضج         | ٧   |
| إلا إستطراداً ضمن ذكسر فرقتي الشيعة        |    | وعلامة الإجتهاد = ((مذهب)) .           |     |
| الجمفرية ، والشيعة الإسهاعيلية .           |    |                                        |     |
| كتباب الصباحب بسن عبداد (نصرة المذاهب      | =  | مذهبهم يعني مـذهب الزيديـة = الميـل    | =   |
| الزيدية) يدندن في أكثره حول الإمامة ، حقق  |    | للتقليد والجمود، والمصدر كتباب شرح     |     |
| الدكتور ناجي حسن .                         |    | الأزهاد في فقه الأنصة الأطهاد لابس     |     |
|                                            |    | مفتاح حاشية على كتاب ابن المرتضى .     |     |
| كتاب (تاريخ الفرقة الزيدية) للدكتورة       | =  | علينا أن نفرق بـين زيديـة عـلي وزيديـة | ٩   |
| العراقية فضبلة الشامي محصور بين القرن      |    | زيد، بمعزل عن زيدية الموظفين والحكام   |     |
| الثاني والثالث الهجري .                    |    | زيدية الوصول إلى كراسي السلطة .        |     |
| حكم الدكتور أحمد صبحي الوارد في كتباب      | ٧  | ماضي الشعوب ليس بيتاً من قصيدة         | ١٠  |
| (الزيدية) قائم على أساس ما تسنى له الإطلاع |    | يمكن حذفه أو الإستغناء عنه أو تبديله ، |     |
| عليه من المراجع التي تدور حول الزيديـة مسن |    | ولا هو صفحة قديمة من كتباب أصفر        |     |
| وجهة نظر أصحابها وأتباعها .                |    | يمكن تمزيقها أو تمزيـق الكتـاب الـذي   |     |
|                                            |    | يضمها .                                |     |
| هدف الدراسة: التنبيه إلى الفوارق بين مساضي | =  | الكتاب بعد وقبل ، دعـوة متواضـعة إلى   | =   |
| الزيدية وبين زيدية اليمن ، وصدى علاقتها    |    | العنايمة بالتراث الفكري والتعصق في     |     |
| بمذهب الإثني عشرية ، وأين تقف منه ؟        |    | بحثه وإلى تشجيع الباحثين الشباب مـن    |     |
| فصاحب البيت أدرى باللذي فيمه ، ولكني لم    |    | خريجي الجامعات وطلاب الدراسات          |     |
| أرى شيئاً من ذلك في حدود معرفتي            |    | العليا على الإتجاه نحر التنقيب عن      |     |
|                                            |    | كنوزنا المعرفية القديمة للتعرف عليها . |     |
| لم أقصد من تأليف هذا البحث إلا محاولة      | ٨  | الملمح الشيعي (عن طريق محمد الباقر)،   | 17  |
| كشف الإلتباس ، والغموض المحيط بهذا         |    | والملح الإعتزالي (عن طريق واصل بسن     |     |
| المذهب على أهلمه وعملى غير أهلمه لتوضيح    |    | عطاء)، والملمح السني (عمن طريـق أبي    | · ` |
| حقيقته ، وبيان القول الفصل في أمره حتى     |    | حنيفة) الزيدية ليست مـذهباً لأقليـة    |     |
| يكون طالب العلم في مأمن من الوقوع في       |    | إسلامية أنعزلت في جبال اليمن .         |     |
| الخطأ.                                     |    |                                        |     |
| الزيلية: فرقة تنسب إلى زيد بن علي بن       | 11 | نال المعتزلمة والشيعة والخبوارج قمدراً | 17  |
| الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم    |    | كبيراً من هذا الإحتهام إلا أن الزيدية  |     |
| خلا أنها خالفت أهل السنة في أمرين :        |    | ظلت كالأثمار البمنية مطمورة تحت        |     |

| أحدهما نزوعها في العقيدة إلى الإعتىزال تبعداً  |    | تراب النسيان وهلينا ونحس نوجمه          |    |
|------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|
| لزيد بن على الذي كان قد أخذه عن واصل بن        |    | أبصارنا نحو هذا الفكر أن نشعر أن زمن    |    |
| عطاء رأس المعتزلة والأمر الآخر ، الإمامة       | İ  | الخصام والتقاطع بين المسذاهب والفسرق    |    |
| التي هي مدار إهتهام فرق الشيعة كلها ، ومحور    |    | قد أنتهى أو كاد ، وأن تراث كل فرقة      |    |
| عقائدهم السياسية                               |    | إسلامية لم يعد ملكاً الأفرادها الأنه قد |    |
|                                                |    | أصبح تراثنا الفكر المشترك ، تسرات       |    |
|                                                |    | الإسلام                                 |    |
| المذهب الزيدي إشترط في الإمام الخروج عند       | ١٢ | فكرة زيد في الدعوة والخروج تشاقض        | ١٨ |
| إعلان دعوته بالإمامة ومع هذا فإن زيد           |    | فكرة شقيقه الأكبر محمد الباقر في مسائل  |    |
| کان ہری جواز امامة المفضول مع وجود             |    | ثلاث: التقية والعصمة والمهدية .         |    |
| الأنفسل.                                       |    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |    |
| مهها كانت أسباب خروجه على هشام بن عبد          | -  | السلطة لم تكن هدف زيد أو الزيدية في     | 11 |
| الملك ، فقد أخذ زيد يتطلع للإستيلاء على        |    | بداية الأمر . [يخالف المقالح وجهة نظـر  |    |
| الخلافة وما يدنيه من بلوغ غايته !              |    | الأكسوع حسول دوافسع خسروج زيسد          |    |
|                                                |    | وإستشهاده!]                             | ,  |
| الزيدية قالوا قوله ، وحاربوا معه وهم المذين    | ١٣ | من قلب الفكر المعتزلي إنشق فكر          | 74 |
| تمسكوا بعقيلته في الشيخين ، وواجمه بهم         |    | الزيدية طارحاً نفس المصوم ودائراً في    |    |
| خصمه حتى إستشهد في كناسة الكوفة                |    | نفس الرؤية - بعد قرون من المارسـات      |    |
| بالعراق سنة ١٢٢هـ/ ٧٣٨م.                       |    | العملية ((لقاء في الأصول والخلاف        |    |
|                                                |    | في الفروع)) .                           |    |
| برز من هؤلاء العلياء أئمة في الإجتهاد المطلق   | 18 | العالقة الخمسة أو القمم الخمس، همم:     | ٨3 |
| منهم: ابن الوزير والجلال والمقبلي وابن الأمير  |    | ابن الوزير وابن الأمير والجلال والمقبلي |    |
| والشوكاني وإن صار الإجتهاد مبدأ معروفاً        | l  | والشوكاني يصعب إدراجهم تحت              |    |
| لل المذهب الزيدي إلا أن من أخذ به ومال إليه    |    | هذا التيار السلفي أو حشرهم مع أهمل      |    |
| وحققه في نفسه لم يسلم من شرور غائلة علياء      |    | السنة بمثل السهولة التي تمكن بها من     |    |
| الزيدية المقلدين وأتباعهم لأنه يشتق عليهم      |    | إدراج الثلاثة الأسهاء السالفة المذكر    |    |
| ترك التقليد وخروج المجتهد من مذهبهم ،          |    | [يعني بذلك التبار الزيدي المتفتح عمل    |    |
| والإشتغال بأحكام الكتاب والسنة النبوية         | 1  | أهل السنة عثلاً بابن الوزير وابن الأسير |    |
| 1                                              |    | والشوكاني طبقاً لقراءة صبحي]            |    |
| عا حمل الإمام محمد بن إسهاعيل الأمير على أن    | ۱۸ | قلت قبل أن أورد هذا المقطع من قصيدة     | ۲٥ |
| يفند مزاعمهم المذكورة ، ويُبَيِّن لهم وجه الحق |    | ((المنابع والمنابع) (يعنبي بسذلك        |    |

| في ذلك، وأن على من ينتسب إلى زيد بمن صلي     |     | قصيدة ابن الأمير الصنعان التي يقول         |     |
|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
| مذهباً أن يتابعه في أقوال وأفعال كما ورد في  |     | فيها: ذبحت نفسك والستون قد وردت            |     |
| قوله: لا عذر للزيدي في ثركه - للرفع والضم    |     | - عليك ماذا ترجى بعد ستين] قلـت            |     |
| وإحرامه مكبراً قبل الدعاء إنه - مـذهبُ زيـدٍ |     | أنها ليست من أجود قصائله التي              |     |
| عند أعلامه وقول آمين له مذهبٌ - قال بــذا :  |     | تروي عن مصير القضاة الذين يهجرون           |     |
| عارف أحكامه فأعمل بذا إن كنت من حزبه-        |     | سبيل العلسم ويستبدلون بسه المتصب           |     |
| وأطرح اللوم للوامه                           |     | وسيلة لإكتساب العقارات، وجمع               |     |
|                                              |     | الأموال.                                   |     |
| استدلت الزيدية على حصر الإمامة في الحسنين    | ٣٤. | تقرض الأفكار الثلاثة: الوراثية -           | ٥٤  |
| وفي أبنائهما إلى يوم القيامة بشروطها مخالفين |     | الدعوة - الخسروج ، يعنسي مواجهة            |     |
| في ذلك الإمامية الذين حصروها في إثني عشر     |     | المذهب لمأزق خطير. [يوافـق المقـالـع       |     |
| إماماً وغالفين كذلك الإسهاعيلية ، وصع هذا    |     | وجهة نظر صبحي حول أزمة المذهب              |     |
| فأنهم لم يحتجوا بحديث ((الأثمة في قريش)) .   |     | الزيدي في البيمن المعاصر بعد سقوط          |     |
|                                              |     | النظام الملكي ومؤسسته الإامية].            |     |
| الزيدية والإسهاعيلية يجمع مذهبهم تفضيل       | 40  | علاقة الزيلية بالإمساعيلية في الميمن       | ٥٩  |
| على عليه السلام على سائر الصحابه ،           |     | علاقة خصومة فكرية وعداء سياسي              |     |
| وأولويت بالإمامة ، رغم مظاهر العداء          |     | -                                          |     |
| والخصومة بين الدعوتين .                      |     |                                            |     |
| كانت المطرفية مخالفة للزيدية الهادوية في أهم | ۳۸  | ظهمور معتزلمة المطرفيمة ونشر دعموتهم       | וו  |
| مبادئهم الأصولية وهي الإمامة ، فيإنهم لم     |     | لحظة غروب الدولة الإسماعيلية [بنـو         |     |
| يشترطوا النسب في من يتولاها كما فعلت         |     | حاتم في صنعاه وبنـو زريـع في عـدن].        |     |
| الزيدية . على عكس المخترعة التي كان أتباعها  |     | حالة القباضي جعفر بسن عبد السبلام          |     |
| يقولون بإمامة عمل بالنص الخفي ، وخطأ         |     | الأبناوي: تحول من مذهب الباطنيـة إلى       |     |
| المشافخ بالتقدم عليه !                       |     | التطريف، ثـم لحمق بركـب مخترعـة            |     |
| ِ<br>ا                                       |     | السلطة!                                    | !   |
| لقي كتباب الزيدية رواجاً في أواسط علماء      | 13  | إن كتاب (معتزلة البمن) صيصيب عدداً         | 3.4 |
| الزيدية، وأشاد به من أشاد منهم مستشهداً      |     | من قراءه بالتشنج ، ومسوف يصيب              |     |
| ببعض ما ورد فيه من ثناء حسن لبعض أفكار       |     | أخرين منهم بالإغباء لأنه يتحمدث عمن        |     |
| الزيدية ، وذلـك لأن الـدكتور صبحي أثنى       |     | بعسض الحركسات الفكريسة في بالادنسا         |     |
| عليها حينها ذكر محاسنها في بدايمة ظهورها     |     | ا بالسلوب في قدراً كبــير مــن الموضــوعية |     |
| وكان المفترض على علماه الزيدية أن ينهد       |     | وقدراً كبير من الفهسم وقسدراً كبسير مسن    |     |
|                                              |     |                                            |     |

|    | المنهجية ، وهذا يخالف ما تواضعنا عليــه |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | . [يعني بذلك على محمد زيد صاحب          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | الهجري].                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YV | وهنا يجب أن تعني الإمامة: السلطة ،      | ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | الحكم. في بعنض قبريش أو في قبريش        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | عامة (وهنا يجب أن تعني قـريش غـير       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | اليمنيين . [يعني بـذلك عـرب الشـهال     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | العدنانيين]                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 00 | أن أنصب نفسي قاضياً للحكم عليه ولا      | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | على غيره لا بالإعدام ولا بالصلب ولا     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | بالسجن ولاحتس بالبراءة وتقديم           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | النياشين والألقاب .                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦  | فتح ملف الماضي أمام الأجيال القادمة،    | ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | وحتى الحاضرة ، يجعلها تنظر إليه كما     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | هو ، بدون (رتوش) ، وبدون کـذب           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | ودجل .                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | ٥٥                                      | تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري]. وهنا يجب أن تعني الإمامة: السلطة ، وهنا يجب أن تعني قريش أو في قريش غير الميمنين . [يعني بدلك عرب الشيال المدنانين] ما أن أنصب نفسي قاضياً للحكم عليه ولا أن أنصب نفسي قاضياً للحكم عليه ولا على غيره لا بالإعدام ولا بالصلب ولا النياشين والألقاب . النياشين والألقاب . وحتى الحاضرة ، يجملها تنظر إليه كها ور ، بدون (رتوش) ، وبدون كذب |

إن قراءة فاحصة لمقالة الأكوع من ألفها إلى ياءها ، توحي بمديونية القاضي لصاحب قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة . ولا يخفى مقدار التمويه في مشل هذه المقابلة السريعة بين نصوص القراءتين ، علماً بأن الأكوع لم يشر ولو بعبارة واحدة لقراءة المقالح في فكر الزيدية والمعتزلة ؛ في الوقت الذي أشار فيه أكثر من مرة لقراءة صبحي في علم الكلام الزيدية . ومع أن كراس القاضي إسهاعيل لا يتعدى ٧١ صفحة من الحجم الصغير ، إلا أنه أورد في قائمة المراجع والمصادر أكثر من أربعين عنوان لكتب قديمة ذات صلة وثيقة بطبقات الزيدية الكبرى والصغرى. فيها عدا ذلك يورد الكاتب أبحاث ودراسات معاصرة محدودة ، نخص بالذكر منها دراسة باحثين عربين: الأول أحمد محمد صبحي (الزيدية) ، والشاني أبصن فؤاد صيد (تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن) ، اللذان لم يحالفها الحظ في نيل الجنسية اليمنية .

وإنطلاقاً من هذا المنهج - الرد والرد على - يميل معظم القراء المنهمكين في تفكيك عرى نصوص زيدية اليمن الهادوية في الإمامة وإستحقاقها ، إما من زاوية مذهبية صرفة ، وأما من زاوية ذاتية عضة إلى تقديم قراءة ناقصة للنصوص. حيث نجد في الغالب وجود أكثر من ثغرة منهجية في مباحث القراءات السبع المتواترة في تراث معتزلة العراق واليمن يصعب ردمها بسهولة على الأرجح. ومع ذلك لا أجد ما يبرر السكوت عن نواقص واضحة للعيان في إستيعاب النصوص الفقهية والكلامية لمذهب أهل العدل والتوحيد وفق السياق التاريخي العام له، دون اللجوء إلى توظيف مفاهيمه الدينية والخلقية بجعله مطية لخدمة أهداف سيامية آية، وأغراض مذهبية متأنية.

ولكن كيف السبيل إلى إكتشاف ما خفي من مفردات القراءة التالية (قراءات في الفكر الزيدي) لصاحبها محمد الحكيم وعاوره إبراهيم الوزير، والتي تبدو في أحكامها أكثر تغوراً وإختزالاً من سابقاتها ليس لتراث معتزلة اليمن فحسب، بل لمصطلحات متداخلة نخص بالذكر منها: مذهب أهل البيت، والفقه الزيدي، والزيدية والمعتزلة، والزيدية والاثنا عشرية؟

## الفَطَيِّلُ السِّيِّالِيْجِ

## قراءة الحكيم والوزير (الخطأ في التطبيق)

بعد الشوط الذي قطعناه في متابعة نصوص القراءات السبع المتواترة في تراث معتزلة اليمن على إختلاف فرقه الإمامية المعتدلة والمتشددة ، نصل بالقارئ إلى النقطة المركزية في دراستنا حول أزمة نظام الحكم في اليمن المعاصر . فالمقالة التالية (قراءات في الفكر الزيدي)، جاءت إستجابة لقانون العرض والطلب ومتطلبات السوق الحرة ، حيث تبدو المنافسة في هذا المضار على أشد ما يكون لكوننا نعيش زمن العولمة . مع ذلك يبقى هذا الكراس الذي لا يتعدى حجمه (٦٤ صفحة من الحجم الصغير) ، مجرد ريبورتاج صحفي يقدم لنا صاحبه تصوره الخاص عن ماضى الزيدية التليد وحاضرهم المغموط في الوقت الراهن .

تعتبر مقالة الأديب محمد الحكيم (قراءات في الفكر الزيدي) محاولة متواضعة لتعريف القارئ على بعض الجوانب المسكوت عنها في المذهب الزيدي . فضلاً عن مناقشته المستفيضة لأصول الدين الخمسة وما طرأ عليها من تجديد في عهد الإمامين إبراهيم بن القاسم ويحيى بن الحسين . الأمر الذي دفعه إلى إختيار ما يناسبه من الموضوعات التي أدرجها ضمن عنويات قراءته، بهدف توضيح أحكام نصوص القراءات الأخرى ، يتضح ذلك من جملة الأسئلة المثارة في سياق المقابلة الصحفية التي أجراها مع الأستاذ إبراهيم الوزير . فالكراس إذا صح اعتباره كتاب ، ليس كله قراءات نقدية لمفردات الفكر الزيدي ، وإنها هو محاولة جادة الإعادة التصويب والتشكيل الثقافي لتحديد مواطن الخلل في نصوص القراءات السبع المتواترة - كها نفهم ذلك من العنوان وعتوياته .

وهكذا جمعت مقالة الحكيم بين مختارات وأمالي محاوره الأستاذ أبراهيم الوزير، الـذي نجده مندفعاً في الرد على عدد من الأسئلة المثارة ، وهي تكاد تغطي معظم أبوابها الخمسة . وقبل الولوج إلى متن القراءة ، استحسنا إعادة تبويب محتويات هذا الكراس ، نظراً لإغفاله

هذه الخطوة المنهجية في مباحث القراءة . يجوي الباب الأول من المقالة عنوان رئيس (الفقه الزيدي)، بالإضافة إلى ستة عناوين جانبية:

- فقه الإمام زيد بن على .
  - مصطلح أهل السنة .
- المذاهب بعضها من بعض.
  - الفرق بين الفِرَق .
  - الزيدية والمعتزلة .
  - الزيدية والاثنا عشرية .

أما الباب الثاني من القراءة ، فقد جاء مطابقاً مع روايات أئمة أهل البيت ، والمؤلفين الأقدمين الذين أولوا عناية خاصة بمبحث الإمامة وإستحقاقها . وقد رأى الكاتب إجراء تعديل طفيف في المسمى القديم "الإمامة والسياسة" ، ليصبح عنوائه المفضل (الإمامة والحكم) العنوان الرئيس ، والذي ذيل بأربعة عناوين جانبية أخرى :

- نظرية الزيدية في الإمامة .
- التكييف الشرعى لأئمة آل البيت .
  - شرطية البطنين .
- الهاشمية ليست شرطاً لدى الصالحية .

في الوقت الذي يتصدر الباب الثالث ، عنوان بارز (الخروج على الظالم) ، بإعتباره سمة وملمح لفكر الزيدية ، إلى جانب كونه يضفي قيمة إخلاقية لمذهب أهل الببت بالقياس لسائر المذاهب الإسلامية الأخرى سنية أو شيعية على حد سواء . فالخروج كما هو معلوم مقرون بالدعوة ، والدعوة لها أبعاد سياسية وأخلاقية تتمثل في العناوين التالية :

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
  - الثورة على الظلمة .
  - المنكر الخاص والمنكر العام.
- لا صحة للأحاديث التي تجيز طاعة الظلمة .
  - الزيدية ترفض الحكم الجبري.

في هذا العصر ظهرت أيضاً تجربة ولاية الفقيه ، التي تدل آثارها على أنها نظرية إمامية ولدت في جبل عامل بلبنان لتصبح غطاء شرعي لنظام جمهورية إيران الإسلامية . وهي حالة إجتهاد فردية وجماعية لا تختلف كثيراً عن تجربة زيدية الجيل والديلم في شبه الهضبة الإيرانية، يستخلص منها الدروس والعبر . وصاحب المقالة (الحكيم) يحث محاوره (الوزير) ، توضيح الخلل الكامن في مذهب أهل العدل والتوحيد ماضياً وحاضراً ، بمداخلة جديدة تضمنت صبعة عناوين بارزة :

- قدوم الإمام الهادي إلى اليمن.
- علاقة زيدية اليمن بزيدية الديلم .
  - وجود إمامين في فترة واحدة .
    - أين الحلل!
    - · المُلكية هي السبب.
      - تزوير إعلامي .
      - التاريخ لا يتكرر .

أما البحث في مكونات هذا المشروع عند زيدية اليمن الهادوية ، لا يختلف كثيراً عن مكونات الفقه الجعفري الإثنا عشري ، بإعتباره أصل بل وفرع من فقه العترة . بالرغم من الخلافات الفقهية المتجذرة بين الزيدية والجعفرية في مسألة الإمامة وإستحقاقها . هذا همو الغموض والإضطراب ، الذي ألمح إليه الكاتب في مداخلات الباب الرابع ، وسنرى أمثلة أخرى وردت في خاتمة الدراسة تحت عنوان (متفرقات) ، وهي:

- النهضة الزيدية .
- التيارات المختلفة .
- الوحدة الإسلامية.

ونعود الآن إلى التعرف على وجهة نظر الكاتب حول الأسباب الموضوعية التي حفزته إلى نشر المقالة ، سيا وقد كثرت الشكاوي والأصوات المطالبة بحياية تراث معتزلة اليمن الذي تعرض معظمه للتلف والنسيان . كها تعرضت بعض نصوصه الفقهية للتشوية من قبل نفر من الباحثين والدارسين المعاصرين ، الذين "يحاربون الزيدية اليوم .. يعرفون أن الزيود هم أول من ثار على الحكم الوراثي والملكية الجبرية إبتداءً من ثورة الاسام الحسين (ع) على

الحكم اليزيدي الاموي ومروراً بثورة الامام زيد على هشام بـن عبـد الملـك وإنتهـاة بكـل الثورات اللاحقة التي أجعت كلها على رفض الحكم الوراثي المستبد". "

إن الذي يهمنا هنا هو مبدأ الخروج كمدخل من مدخلات فكر الزيدية ، نظراً لإتصاله المباشر بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الذي يعد أصلاً من أصول الدين الخمسة. خاصة وقد كثرت الشكاوي وزادت من أن تراث معتزلة اليمن يتعرض اليوم أكثر من قبله للطمس والتشويه من قبل عدد عدود من الكتاب غير المتخصصين ، الذين حاولوا النيل منه حيث نلمس آثار هذا التشويه المتعمد في سطور بعض الدراسات والأبحاث المعاصرة والتي عمد أصحابها إلى منهج التدليس ، "كتيجة مباشرة لتراكم الفتاوى والأسئلة الشخصية التي كان يتقدم بها الناس إلى مشايخهم فيجيبونهم إما من خلال النص مباشرة أو من خلال القياس على الاحكام المشابمة وفقها من هذا القبيل مها كان المذهب الذي يمثله متسعاً وحيوياً إلا أنه يبقى في النهاية جهداً عدوداً لفترة زمنية معينة أو بفترات زمنية ماشبهة لها .. وهذا ما لا يمكن أن نجده في اجتهادات سابقة وإن كان لابد من الاستفادة من كل الجود . ""

ومن هنا ندرك أن حماسة الكاتب لم تكن مقصور على الدعوة إلى المحافظة على تراث معتزلة اليمن فحسب ، بل إلى تفعيل عناصره في الحياة السياسية والفكرية لسبب بسيط أوجزه لنا في العبارات التالية: "الزيدية كمدرسة فكرية قدمت للأمة أطروحات فكرية متقدمة باعتقادي أن محاولة فهمها وأحيائها أو حتى تطويرها جزءاً من الجهد الذي يجب أن لا تغفله الأمة وهي تحاول أن تتلمس طريقها إلى النهوض بعد طول سبات وعامل من عوامل الترشيد لهذه الصحوة العارمة.""

وفي الجملة فها مذهب من المذاهب الإسلامية سلم من التصحيف والتحريف ، حتى الأثمة الأعلام المجتهدين جردوا من استحقاق الجنسية العربية الإسلامية ، باعتبارهم عدنانيين فواطم وفدوا إلى اليمن زرافات ليس لإصلاح أمور البلاد والعباد من ثارات الحروب القبلية وشريعة الغاب (حكم الطاغوت) ، وإنها من أجل تأسيس ملك وعصبية في

<sup>(</sup>١) الوزير: قراءات في الفكر الزيدي ، سبق ذكره ، ص ٥٣-٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٣-٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٤ .

إقليم جنوب شبه الجزيرة العربية . " وكان الإمام الهادي إلى الحق واحد من هـ ولا الأثمة الذين قصدتهم القبائل اليمنية لحل خلافاتها المزمنة في إقليم شبه الجزيرة العربية . فلما شسهد منهم النكوص عن العهد والبيعة على الكتاب والسنة ، قفل عائداً إلى المدينة المنورة وفي نفسه حسرة عليهم ، وهو القائل: "أنا لم آت لأصلح فأفسد نفسي.""

لاشك أن القراءة الدقيقة للأحداث ومعايشة الأوضاع عن قرب وبعد ، مكنت الكاتب بشكل جيد يسمح له متابعة أدلة المخالف دون الحاجة إلى الأخد بشهادة الزور والصلاة خلفه ، وكلها مفاهيم تزخر بها مصنفات الفقه الزيدي. وهذا الإدراك يستدعي من القارئ وعياً بأحكام ومباحث كل قراءة ، خشية الانزلاق وراء شهادة الزور التي تعد سمة من سهات مروجي الفتنة المذهبية بين السنة والشيعية . فالهدف الرئيس من وراء مقالة قراءات في الفكر الزيدي "تضييق شقة الخلاف بين جناحي الأمة الإسلامية سنية وشيعية ، ويعني أيضاً تفويت الفرصة على العدو الخارجي الذي يهارس عبل هذه الأمة أشرس عمليات المتزيق والتفتيت مستغلاً حواجز الجهل والتعصب القائمة في أوساط عامة الناس." "

لقد تقلص الدور الإصلاحي لمذهب أهل البيت منذ نهاية القرن الثالث عشر الهجري، تحديداً منذ سقوط نظام المملكة المتوكلية اليهانية ، حيث لم يعد مبدأ الأصر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد الثوابت النظرية المدرجة ضمن أهداف الثورة الستة. وكان التحول السياسي والعقدي من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري ، هو الدافع الرئيس الكامن وراء فتح مشل هذا الحوار حول "موضوع الفقه السياسي بالإضافة إلى إجتهاد الزيدية في الشروط التي يجب أن يتصف بها ولي أمر المسلمين ، ثم ما هي نقاط الضعف في الفقه السياسي لدى المذاهب الإسلامية بها فيها المذهب الزيدي نفسه. أما الموضوع الأخير فكان حول مفهوم إعمال العقل في فهم النص والتأثير المتبادل بين الزيدية والمعتزلة في هذا المجال.""

<sup>(</sup>١) يتردد صدى هذه المقالة "العصبية العرقية والطائفية" عند الحديث عن الرؤية والفن في الأدب اليمني المعاصر ، كيا بتضع ذلك المنحى لدى عدد عدود من الأدباء والكتباب العرب واليمنيين خلال عقد السبعينات من القرن المنصره. على سبيل المثال لا الحصر ، انظر كلاً من دراسة عبد العزيز المقالع: الشعر المعاصر في اليمن ، ص ٢٤٢ ، وعز الدين إسهاعيل: الشعر المعاصر في اليمن، ص ١٣٧ وما تليها.
(٢) أحمد بن عمد الشامى: تاريخ اليمن الفكري في العصر العبامي ، ج١ ، ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الحكيم: قراءات في الفكر الزيدي ، سبق ذكره ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص ٥ .

هذا هو المبحث الرئيس لقراءة عمد الحكيم ، التي تكتمل بها مناقشته المستفيضة مع المفكر الإسلام إبراهيم الوزير ، الذي يتصدى بدوره لمداخلة ممتعة في ثنايا الفكر الزييدي . والكاتب نفسه يعترف أن قرائته ليست سبوى عاولة قناصرة لتبين ملامع المشروع ، قيد الدراسة والبحث . وهو لا يقف عند إثبات الأحداث التاريخية ورصد معالم الفكر السياسي الإسلامي بالنصوص المعروفة فحسب ، وإنها يتعدى ذلك إلى تقديم قراءة مضادة للقراءة السالفة الذكر ، كها يفهم من مغزى العنوان ومحتوى الدراسة . فالعنوان سبواء ورد بصيغة المفدد (قراءة) ، أو اعتمد صيغة الجمع (قراءات) لنفسه ، لا شك أن صاحبه كان يرمي من وراء ذلك توضيع مغزى دراسته بالعلاقة إلى الإصطلاح والإستدلال في مباحث قراءته الموثقة من زاوية معاصرة وثيقة الصلة بـ"القضايا الرئيسة وغيرها من القضايا المتفرعة عنها"."

منذ الوهلة الأولى، يتضع أن عنوان المقالة (قراءات في الفكر الزيدي) ليس مجرد أسم رمزي لكراس صغير، بل هو أمالي وإملاءات فكرية ذات دلالات سياسية ، حرص كل طرف مشارك على تعميم أحكام قراءته ، بل "ودراسة أدلة المخالف وقبول شهادته والصلاة خلفه وكلها مفاهيم تزخر بها كتب التراث الزيدي؟" "فالكاتب نفسه لا يهمه أسر القراء، أكثر عما يهمه أمر القراء العاديين ما يبشوا أن يعتادوا على عناوين لم يألفوها من قبل بصرور الوقت. ولتسهيل مهمة القراء في يلبثوا أن يعتادوا على عناوين لم يألفوها من قبل بصرور الوقت. ولتسهيل مهمة القراء في متابعة مباحث هذه القراءة ، سأحاول معكم مناقشة أهم موضوعات عناوينها الجانبية التي تبلغ عددها نحو ثمانية وعشرين عنوان على الأرجح؛ بالإضافة إلى ستة عناوين رئيسة جلها تجول وتدور حول المذهب الزيدي الهادوي وعلاقته المقدة مع سائر المذاهب والفرق الإسلامية على إختلاف مشاربها السياسية وتوجهاتها الفكرية.

ودليلنا على أن الكاتب كان موفقاً مع محاوره ، في محاولته الرامية إلى شد إنتباه القراء لأحكام قراءته ومباحثها، وهو يحاول من ألفها إلى باثها توضيح القواسم الفكرية المشتركة بين معتزلة اليمن ومعتزلة العراق ، لكون المذهب الزيدي لا يرتبط بحدود مذهبية ضيقة ، فهو على حد قوله أشبه ما يكون "ببستان وارف الظلال""، ينتهل أتباعه من كمل المذاهب

<sup>(</sup>١) المدر تفسه.

<sup>(</sup>٢) المندر نفسه .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

والفرق الإسلامية دون تعيين أو تخصيص. وهذا ضرب من العمل الذهني الذي قد يتبح الفرصة للجيل الصاعد، تلمس الطريق المستقيم في البحث العلمي المتجرد من نزعة المتعصب والهوى. والمعرفة كها يقال تتولد من الحوار والمناقشة الهادئة، حيث أن العقل هو مدار التكليف والاختيار عند البشر. فلو تابعنا في هذا المجال تنميط عتويات نصوص القراءة السابعة في فكر الزيدية بحسب إنتهاء الأفكار فيها إلى الموضوعات المثارة، لوجدنا مدى تداخل الفقه الزيدي بفقه السنة على نحو مثير للدهشة والإعجاب.

وكانت دهشة القراء أعظم من سابق حال صدور مقالة الصحفي محمد الحكيم: قراءات في فكر الزيدية الصادرة عن دار المنهل للطباعة والنشر ، بيروت ١٩٩٣ ، والتي ذيلها بعنوان آخر مضاف إليها (حوار مع الاستاذ إبراهيم الوزير) . تبدو هذه القراءة - من وجهة نظرنا - أقصر القراءات السبع في تراث معتزلة اليمن ، ولكنها ليست بالضرورة بأولها وآخرها. " تقع المقالة في خسة أبواب يتخللها عناوين جانبية ناهزت الثلاثين ، حيث عنيت معظمها بفقه المذهب وأحكامه بالقياس لسائر المذاهب الإسلامية والقرق الدينية المعاصرة لها ، وما اعتورها من خلافات سياسية عقائدية حول الإمامة واستحقاقها .

وعلى الرغم من أن وجهة نظر الكاتب قد تحددت معالمها بصراحة متناهية في إطار الفكر الزيدي ، فإن محاوره بحكم خبرته السابقة كمعارض سياسي لا تلين عريكته واصل نشاطه من خلال تنظيم (اتحاد القوى الشعبية) في محاولة منه تأطير نظرية "القوى الثالثة" "

<sup>(</sup>١) بالنسبة للتعيين العكسي لتراث معتزلة العراق واليمن ، انظر المناقشة المستفيضة لمقالة: عبد الله بن محمد بن إسهاعيل حميد الدين: الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات ، صنعاء ، مركز الرائد للدراسات والبحوث ، ٢٠٠٤ .

<sup>(</sup>۲) تمكس هذه النظرية أو المصطلح ذاته وجهة نظر المعارضة الإمامية الدستورية المنشقة صن المجلسين (الجمهوري والإمامي)، عثلة بتنظيم إتحاد القوى الشعبية بزعامة عائلة الوزير التي شارك رجالاتها في صنع أحداث الثورة الدستورية في اليمن عام ١٩٤٨. وقد ضسم هذا الأثنتلاف لفيف من الساسة المخضرمين (الحرس القديم)، جنباً إلى جنب مع عدد محدود من حزب الطليعة ذوي الميول البسارية، الذين ناهضوا التدخل المصري في جنوب شبه الجزيرة العربية لصالح النظام الجمهوري، حيث انحصرت مطالبهم بسحب قوات الجمهورية العربية المتحدة من اليمن، ليفسح المجال أمام التسوية السياسية لإنهاء الحرب الأهلية المستعرة بين المجمهوريين والملكيين، وكان من أهم المقترحات المطروحة على الساحة مشروع دولة اليمن الإسلامية كخيار أمثل للنظامين الجمهوري والملكي، انظر صالكولم كير: الحرب العربية الباردة عبد الناصر ومنافسوه (ترجة المؤلف)، ص ١٧٦٠.

كتيار سياسي منشق عن المؤسسة الإمامية في عهد آل حيد الدين . ولم تكن هذه النظرية المنبئةة عن تجمع إتحاد القوى الشعبية ، الذي استقطب برنامجه لفيفاً من العناصر السياسية المنشقة عن النظام الجمهوري من جيل (١٩٤٨) ، بنظرية جديدة في الحكم "دولة اليمن الإسلامية" جرى رسم خطوطها العريضة في ميشاق الطائف في ١٠ آب ١٩٦٥م ١٩٦٥ ربيع الشاني ١٣٨٥ه. "فقد كان ذلك العقد من الزمن ، هو العقد الذي وجد فيه معظم الإساميين الدستوريين المناخ الفكري المناسب للدعوة في السر والعلن لتمرير مشروعهم السياسي ، كخيار بديل للنظامين الجمهوري والملكي في آن واحد .

ولكن بعد فشل الحصار الملكي العسكري المضروب على العاصمة صنعاء في أواخر عام ١٩٦٧ ومطلع عام ١٩٦٨ ، أصبحت هذه النظرية في زاوية الإهمال والنسيان ، لا سيا عندما اشتد عود النظام الجمهوري واعتراف الحكومة السعودية به في صيف عام ١٩٧٠. " وكان لصدور كراس (قراءات في الفكر الزيدي) في أعقاب قيام الوحدة اليمنية في ٢٢ مايو لع ١٩٧٠م، أثره البالغ في متابعة السجال السياسي الذي احتدمت آواره بعد فشل الحركة الانفصالية في ٧ يوليو ١٩٩٤م . فالقراءة ذاتها ، كانت أشبه ما تكون بحوار مفتوح أو بالأحرى مقابلة شخصية ، شارك فيها طرفان - الطرف الأول (الصحفي عمد الحكيم)، والطرف الثاني (الأستاذ إبراهيم الوزير) ، الذي أمعن النظر في صياغة معظم الأستلة وتصويباتها.

. . .

<sup>(</sup>١) كتبت الباحثة السوفيتية جلوبوفسكايا في كتابها التطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية (ص ٨٣- ٨٤) ما يل: "وكان ميثاق الطائف موجهاً بالدرجة الأولى لتلبية مصالح الملكيين والقوى الرجعية العربية الواقعة ورائهم، وأيضاً الإمبريالية، ويعتبر ميثاق الطبائف أول وثيقة تعبر فيها الأوساط الجمهورية اليلكيين اليمنية عن استعدادها لرفض النظام الجمهوري؛ واعترفت الوثيقة قانوناً بشرعية ادعاءات الملكيين بالسلطة وجعلتهم في وضع متساوٍ مع الجمهوريين." لمزيد من التفصيل حيول وثيقة العهد والإنضاق (ميثاق الطائف)، نحيل القارئ لكتاب عبد الله الحسني: مؤتمر حرض وثائق ومحاضر، ص٨ وما تليها.

<sup>(</sup>٢) حدث سباق عموم بين أطراف الصراع الجمهوري \_ الإمامي على كراسي هزيمة مصر عسكرياً في عدوان ويونيو ١٩٦٧ ، اقترب الطرفين من حالمة الاتفاق على التضحية بالمتشددين الملكيين والجمهوريين في عقيدتهم السياسية . وقد شبعت السلطات السعودية هذا التقارب بين صنعاء والمرياض ، على تلك القاعدة الفقهية القديمة لا ضر ولا ضراد . انظر الريس : رياح الجنوب ، صبق ذكره ، ص ٣٣٣ ، والعيني خسون عاماً في الرمال المتحركة ، ١٦٥ .

ومن منطلق المصطلحات المتعارف عليها اليوم ، يبادر الصحفي محمد الحكيم محاوره السيد إبراهيم الوزير ، بالسؤال التالي: هل كان الإمام زيد سنياً أم شيعياً ؟

بثيء من الشفافية العلمية ورجاحة العقل التي تعد أفضل الطرق إلى التفكير الحر السليم، يوضح السيد الوزير تاريخ ظهور مصطلحي سنة وشيعة، وهو يبومي من وراه ذلك توضيح ما ألتبس لدى الباحثين المعاصرين: "أكرر وأقول أنه في عهد الإمام زيد لم يكن هنالك لا مصلطح السنة ولا مصطلح الشيعة كيا هو الحاصل اليوم حيث تشير هذه التسميات إلى معاني عددة يفها الناس . الذي كان موجوداً في عهد الإمام زيد وبقية الأثمة العظام ما عرف بفرقة أهل الحديث وفرقة أهل الرأي ، والذين كانوا يقولون بالرأي لم يكونوا ينكرون السنة أو الحديث . . . إطلاقاً ، وإلا فأبا حنيفة النعان سيكون في هذه الحالة من غير أمل السنة والحاعة بمصطلح اليوم ، ذلك لأنه كان يؤمن بالرأي ، الذي حصل أن الإمام أبا حنيفة لم يكن ينكر السنة ، وإنها إذا كان الحديث لديه ضعيفاً فإنه يعمد إلى القياس للوصول عنيفة لم يكن ينكر السنة ، وإنها إذا كان الحديث لديه ضعيفاً فإنه يعمد إلى القياس للوصول على الأمور بأشباهها بحيث تتفق مع مقاصد الشرع العامة وهذا ميدان معروف لدى

لا يترك الكاتب فرصة لمحاوره إلتقاط أنفاسه ، عندما يبادره بالسؤال ثانية: هل توافقون على الطرح الذي يقول بأن الإمام زيد بن على (رض) كان إمام جهاد ، وليس صاحب مذهب فقهي ، خصوصاً ونحن نلاحظ تشابهاً كبيراً في فقه المعاملات بين آراء الزيدية وآراء الحنفية ؟

والجواب بطبيعة الحال يأتي منسجهاً مع مغزى السؤال وطريقة صياغته ، رغم المداخلة والاعتراض الضمني على فحوى القول ، مثلاً أن الإمام زيد كان إمام جهاد ، وليس صاحب مذهب فقهي . والجواب قطعاً بالنفي وعدم الموافقة مع سائر الأطروحات الأخرى، حيث يقول: "الحقيقة أن هذا الطرح لم أسمع به من قبل ، وهو على كمل حال إدعاء ويحتاج إلى برهان: ((والدعاوي إن لم تقيموا عليها دليل: أبنائها أدعياء))." " ويضيف الوزير معلقاً: "قال تعالى { قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ } نحن من جهتنا نقول بأن الواقع التاريخي ينفي هذا لسبب

<sup>(</sup>١) الصدر نفسه، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢) الوزير ، قراءات في الفكر الزيدي ، سبق ذكره ، ص ٩ - ١٠ .

بسيط وهو أن الإمام زيد (رض) له تلاميذ عديدون في صفوف الفكر الإسلامي منهم محن اشتغل بالجهاد ومعارضة الظلمة والسير على الطريق التي سار بها الإمام زيد في هذا السبيل ومنهم من اشتغل بالعلم ورواية الحديث وحفظ ذلك التراث العظيم الذي أنتجه الإمام زيد عبر مسيرة حياته العلمية ، ومن هؤلاء أولاده وأحفاده وعلى رأس هؤلاء حفيده الإمام أحمد بن عيسى صاحب (الأمالي) وقد قام هذا بنشر مذهب الإمام زيد وتدوين الأحاديث التي رويت عن طريق الإمام زيد ، وكتابة (أمالي أحمد بن عيسى) مشهور جداً ، وهو من أهم مراجع الزيدية ، ومن هؤلاء تلميذ الإمام زيد أبو خالد الواسطي وقد لازم الإمام في حياته وقل عنه آرائه الفقهية وسجلها المحدثون والواسطي شخصية تلتقي عليه الأمة وتجمع على صدقه وعدله.""

لا شك أن القضايا والمباحث المبثوثة في نصوص القراءة ، هي ذات شيجون غالباً ما تشير إلى طبيعة المذهب الزيدي والظروف المحيطة بنشأته وتكونه في العهد الأموي ، إلى أن أصبح مذهباً معتمداً لدولة وكيان في جبل اليمن (صعدة) في عهد الدولة العباسية . فالإمام زيد بن علي لم يكن إمام إجتهاد فحسب ، بل إمام جهاد أشهر سيفه في وجه أئمة الجور والإستبداد "وقد كان أيضاً ينتقل بين مدينتي المدينة المنورة والكوفة ليتتبع أطروحاته الفقيه والفكرية ، وإذا رجعت إلى كتب المحدثين ستجد كثيراً منهم تلاميذ للإمام زيد ، فكيف يكون هنالك تلاميذ لشخص لا فقه له. ""

أما في ميدان السياسة ، يشدد الكاتب القول مرة ثالثة على أن زيداً "هو إمام الأثمة جيعاً لأنهم جيعاً تقريباً قد تتلمذوا وأخذوا عنه مباشرة أو بواسطة ، فهذا أبو حنيفة النعان المذي لانهم جيعاً تقريباً قد تتلمذوا وأخذوا عنه مباشرة أو بواسطة ، فهذا أبو حنيفة النعان المذي له من الاتباع اليوم أعداداً هائلة تفوق اتباع بقية المذاهب الإسلامية يقول في الإمام زيد كلمة المشهورة وذلك حين خروج رسول الله (شق) المشهورة وذلك حين خروج زيد على الظلم ((لقد ضاها خروج زيد خروج رسول الله (شق) يوم بدر)) وقد أرسل مالاً كثيراً وسلاحاً لتزويد الثورة." "ولا نغفل بصدد الحديث عن نصرة مذهب الزيدية عن الإشارة إلى الدور الفاعل ، الذي لعبه الإمام الشافعي إبان توليه ولاية القضاء في بلدة نجران . وقد كان لليانيين دور أكبر في إحتظان أنصة المذهب

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص١٠.

ومناصرتهم ليحيى بن الحسين ، الذي وجدوا "فيه كمل منا يرجونه من أممل ، فمدعوه إلى بلادهم ، وولوه عليهم، فاستقر في صعدة وبقية سلالته في اليمن إلى يومنا هذا ." "

ونلاحظ في هذا السياق - سياق الدعوة والخروج - إنصراف عدد غفير من أثمة أهل البيت إلى العلم والمعرفة ، وبالتالي تهيأة المناخ الملائم لأخراج الأمة من ذلك الحال . كها عرف عن الإمام زيد إنصرافه "هو الآخر للتعليم على يد بقايا الصحابة كجابر بن عبد الله وكذا على يد أبيه على زين العابدين وأخيه عمد الباقر وغيرهم من العلماء المشهورين ، وقد كان للإمام حلقة معروفة في المدينة المنورة والكوفة يدرَّس فيها تلاميله الحديث والتفسير . " " ونلاحظ من جديد أن صدى الدعوة الزيدية تبرز مجدداً في بلاد الحجاز وجبل اليمن بصفة خاصة في عهد الهادي المؤسس الفعلي للدولة الزيدية ، بعد مضي قرن ونصف من الزمان على إستشهاد الإمام زيد . على أن دارسين وقراء آخرين ، فهموا من مصطلح "زيدية" أن الإمام زيد بس على كان شيعياً إمامياً مغرقاً في تشبعه . علماً بأن مذهبه ، كان وما يزال أقرب المذاهب الإمامية إلى أهل السنة والجاعة ، بالرغم من إثارة الشبهات حوله في الوقت الراهن .

هذا الأمر - أصول المذهب الزيدي اليمني وقواعده - سيتولى الإجابة عليه السيد إبراهيم الوزير ، الذي تلقى سؤالاً استغزازياً يمس عقيدة السلف للرد على الطعون الموجهة لمذهب العترة ، وبوجه خاص كتاب المجموع . ولمزيد من الإشارة ، فقد تخللت المقابلة الصحفية بعض الأسئلة المثيرة للجدل: ماذا عمن يقول بأن تلك الأحاديث التي رواها الواسطي عن الإمام زيد ، والتي توحي بأنه مرجع الزيود اليوم ليست صحيحة؟ والأصل أن الإمام زيد هو أحد أئمة أهل السنة والجهاعة وذلك لما عرف عنه من مواقف تدل على عدم مفارقته للجهاعة ؟

وإذا كنا نعلم أن صاحب قراءات في الفكر الزيدي بالتعاضد مع محاوره ، تابعا تسديد مقالة قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ، والتي ينتقص صاحبها من مكانة أثمة آل البيت ومريديهم من أهل العدل والتوحيد . حينه ندرك مغزى صياغة السؤال المركب: الشق الأول، يتطرق إلى فحوى الدعوة القائلة إن مذهب الإمام زيد بشقيه الفقهي والحديثي موضع

<sup>(</sup>١) الهمدان: الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن، سبق ذكره، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الحكيم: قراءات في الفكر الزيدي ، سبق ذكره، ص ١١ .

تساؤل نفر محدود من الدارسين المعاصرين . أما الشق الثاني من السؤال ، فهو مفعم بروح المذهب الزيدي والذي هو في الأصل مذهب أهل السنة والجياعة ، لكونه أقدم مذهب فقهي في تاريخ الإسلام . فكيف ندرك مغزى هذا السؤال والإجابة المترتبة عليه .

يقول السيد إبراهيم الوزير: "سبق وأن أشرت إلى قضية أي خالد الواسطي، أثناء الجواب على السؤال الأول، ... فلو أن الواسطي افترى - وهو الإمام الثقة - لأتى بشيء من عنده، ولكن ما رواه عن الإمام وجدناه مروياً بطرق أخرى منها طرق ((أهل السنة)) أنفسهم من غير الإمام زيد، أما قولهم بأن الإمام زيد في الأصل من أهل السنة والجاعة، فالمصطلح نفسه لم يأت إلا متأخراً ."" علماً بأنه كدارس متبحر في فقه الإمام زيد، وجد كثيراً من أثمة الفقه والحديث (أبو حنيفة والشافعي) "يقولون بأن الجهاعة المؤمنة يجب أن تلزم ولو كانت قليلة، كها قلت لقد كان صلح الحسن مع معاوية إيذاناً بأن تضع الحرب أوزارها ولذا فقد سمي بعام الجهاعة . طبعاً من الناحية التاريخية كان عام الفرقة إلى فعريقين الخذ طريق الإستبداد وفريق آخر يطالب بالشورى والعدل طريق مناوأة الظلم .""

يضع إبراهيم الوزير إطاراً عاماً للحديث المشهور بين الناس بحديث (الفرق) ، الـذي يجد له مدلولات مختلفة ومتناقضة لدى كل المذاهب . وهو يبادر بالإجابة على السؤال المشار: ما هي نظرة الزيدية في هذا الموضع؟

وكما ألمحنا سابقاً ، لقد قدم الوزير الأدلة الشرعية الكافية على إستنتاجاته ، مستدلاً بآراء مجموعة من الدارسين الأقدمين كالشهرستاني والبغدادي وابن قتيبة ، الذين رووا الحديث ((تفترق أمتي إلى بضع وسبعين فرقة ... إلى آخره)) بطرق مختلفة بعضها يناقض الآخر . وعلى أهمية هذا القول المأثور وخطورته ، فإنه "لا يمكن الإستناد إليه في تسمية الفرق لأن التسمية جاءت لاحقة أصلاً ولها ظروفها الموضعية كما ذكرت سابقاً فمثلاً يقول خصوم أهل السنة بأن (السنة والجماعة) هو عام الفرقة وسب الامام علي وفي رأيسي أن هذا غير صحيح وانها التسمية اليوم للدلالة على اناس اهتموا بالاحاديث وروايتها فسموا انفسهم بأهل السنة ليكون لها معنى كبير ، واخرون سموهم الحشويون لأنهم فقط يرون الاحاديث

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١٣.

بدون تمحيص وبدون تحكيم العقل ، بل البعض منهم كان يهاجم العقل لان هذه امور دينيــة لا تحتاج الى التكفير أو الى إعمال العقل فيها من وجهة نظرهم ." "

فهدف هذا الحديث - تفترق أمتي - هو إثارة المزيد من الخلافات بين أهل الملة ، على حد قول الوزير الذي لا يرى فروق جوهرية بين الفرق الإسلامية . فالمعتزلة مثلاً "يقولون بالسنة ، ولكن أكثر إهتهاماتهم العدل والتوحيد فسموا بأهل العدل والتوحيد ." "على عكس السنة التي انصب جهدها "على جانب حفظ الأحاديث والإهتهام بالسنة النبوية ولا تجدهم يركزون على الجانب العقلي ." "وقس على ذلك ، الشيعة مثلاً "يركزون على حب الإمام على وآل البيت فسموا شيعة لهذا المعنى ." " ويخلص إلى القول: "ولو أن الأشياء الأخرى مشتركة بين الفرق ، هو السبب في إطلاق هذه التسميات. " " وسوف نشاقش هذه المصطلحات في موضعها المناسب مع أصحاب القراءات السبع في تراث معتزلة اليمن والعراق.

ولنحاول الآن التعرف على شخصية الإمام زيد بن على . فالمظمة عند الرجل ليس بالفضل والشرف ، وإنها بشرف الإنتساب إلى مذهب العترة بالعلم والإجتهاد والتضحية بالمال والنفس في سبيل رفعة الإسلام وعزته . فالإقتدار لم يكن يدوم من الأيام بمنأى عن النجاح في نشر الدعوة وتجسيد مفهوم الخروج على أرض الواقع بالقول والعمل . ولمزيد من الإثارة ، يبادر الكاتب عمد الحكيم صاحبه بالسؤال الآتي: هل توافقون على الطرح الذي يقول بأن الإمام زيد بن علي (رض) كان إمام إجتهاد وليس صاحب مذهب فقهي خصوصاً ونحن نلاحظ تشابهاً كبيراً في فقه المعاملات بين آراء الزيدية وآراء الحنفية؟

لا حاجة لنا إلى البحث مجدداً عن طبيعة السؤال وفحوى الإجابة ، والتي اقتصرت على خسة مواضيع رئيسة : أولاً ، مصطلح أهل السنة ، وثانياً المذاهب بعضها من بعض ، وثالثاً الفرق بين الفرق ، ورابعاً الزيدية والمعتزلة ، وخامساً الزيدية والاثنا عشرية . ففكر الزيدية،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه . (۲) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٥) المصدر تفسه .

من وجهة نظر إبراهيم الوزير هو جزء لا يتجزأ من فكر المعتزلة ، وثمة نقاط التقاء وافتراق ببن الزيدية والاثنا عشرية . أما بقية الفرق الشيعية الأخرى ، ولا سيها الإسهاعيلية التي لها اتباع داخل وخارج اليمن ، فهي على ما يبدو خارج نطاق إهتهام مقالة قراءات في الفكر الزيدي ؛ ربها لعدم إتساع الوقت لمناقشة معتقدات الفرقة الإسهاعيلية الباطنية . والفرق واضح في أسلوب الكتابة ، أو الحديث إذا صح التعبير عن الزيدية والاثنا عشرية ؛ فدرجة التسامح واضحة كل الوضوح عند التطرق في إجابته عن طبيعة العلاقة بين المذهب الزيدي والاثنا عشري . فها هي أوجه الخلاف بينهها ؟

يبني المؤلف نظرته السياسية إلى تاريخ الإمامة الزيدية والشيعة الإثنا عشرية على مجموعة مفاهيم عقدية مشتركة صياغتها النظرية ضعيفة ، ولكنها مشحونة بالإيحاءات والمعاني الموجهة وفي مقدمتها مفهوم الدعوة والخروج ، من خلال إجراء مقارنة بين ماضي الزيدية والجعفرية وحاضرهم وما أعتوره من سوء فهم جرى تصحيحه في الأونة الأخيرة . فالزيدية والاثنا عشرية ، على حد قوله فرقتان تكونتا تدريجياً في ضحى الإسلام ، واكتملت ملاعها في ظهر الإسلام - على وجه التحديد إبان العهد العباسي . ومنذ نهاية القرن الثالث المجري، استطاع أثمة أهل البيت تكوين دول تابعة لهم في أنحاء معمورة ، في حين اقتصر نشاط أتباع المذهب الجعفري على إقامة دولة وكيان سياسي خاص بهم في العراق وبلاد نشاط أتباع المذهب ، امتد نشاط الدعوة الزيدية من العراق إلى الحجاز واليمن ، ليصل فارس . في الوقت نفسه ، امتد نشاط الدعوة الزيدية من العراق إلى الحجاز واليمن ، ليصل المناب أخرى : الجيل والديلم وطبرستان في شبه الهضبة الإيرانية ، وتلمسان في أقصى المغرب العربي .

ونلاحظ أن عاور الكاتب (إبراهيم الوزير) لم يدرس التقاطب والتناقض بين الدعوتين فحسب ، وإنها انطلق من ذلك الواقع لينفذ إلى غور الدعوة الزيدية الاجتهاعية والتاريخية - قبل وبعد قيام دولة الهادي في مدينة صعدة . وهذا الأمر يوضح لنا كيف أن حركة الإجتهاد في المذهب الزيدي ، ساهمت في تنشيط الحركة العلمية في بلاد اليمن قرون طويلة من النزمن حتى وصل الأمر إلى حالة الجمود المذهبي والتقليد في أواخر عهد الدولة القاسمية ، كها هو ملعوم . وهكذا كان اللجوء إلى الماضي البعيد - دعوة الإمام زيد وخروجه - ، والماضي القريب \_الحركة الدستورية عام ١٩٤٨م - نوعاً من التسلح بالفكر الزيدي ، ونوعاً من العزاء للذات المسلوبة في ظل النشاط المحموم لتيار السلفية الوهابية في جبل اليمن . كها كان

هذا اللجوء على الصعيد النفيي ، تعويضاً عن تراجع دور المذهب الزيدي الهادوي في اليمن ولا سيبا بعد سقوط النظام الإمامي (الملكي) ، وقيام النظام الجمهوري على أنقاضه . ومن هنا صار الماضي بها فيه تراث معتزلة اليمن ، يشكل رمزاً للهوية الثقافية ؛ ومن ثم صار النقد الموجه إليه يفسر وكأنه نقد غير موضوعي للشريعة والشرعية .

وكل ذلك يستلزم مواجهة الفكرة بالفكرة (الحجة بالحجة) ، الأمر الذي يستلزم تقديم قراءة صحيحة في مقابل القراءات المتهافتة لتراث معتزلة اليمن الذي يشدد أتباعه على مبدأ الخروج عن الحاكم الجائر ، كما حدث في مناسبات تاريخية . فالثورة الدستورية لعام الخروج عن الحاكم الجائر ، كما حدث في مناسبات تاريخية . فالثورة الدستورية لعام حدث أن يمكر الزيدية في القرون المتأخرة . وكان العلماء الأحرار في طليعة الحركة الدستورية حين أجمعوا على خلع الإمام يحيى أو قتله بعد أن يأسوا من إقناعه في إحداث التغيير المطلوب للنهوض باليمن من كبوته . وما الحكم الشرعي ببطلان إمامة المنهزم "الفاضل" ، كما نوه الفقيه الفقيه القلقشندي في ذاك العمل الموسوعي (مآثر الإنافة في معالم الحلافة) إلا مقياساً لتطوير وبلورة مفهوم إمامة "المفضول" ، حفاظاً لنظام الشريعة وتنفيذاً لأحكامها المغيبة . " والفقه الزيدي، بالطبع ليس قوالب جاهزة للتلقين ، بل هو حركة جهاد واجتهاد ؛ وهو فوق كل ذلك أخذ وعطاء وتصادم وصراع دعوة وخروج بحيث يكون نتاجه الأخير تفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، عملاً بقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرًا أَمْ يَأْخُوجَتْ لِلنَّاسِ نَكَانَ خَيْراً مَّمْ مُنْهُمُ الْمُوبَلِ وَتُنْهَوْنَ عَنِ المُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهُلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً مَّمْ مُنْهُمُ الْفَاسِقُونَ عَنِ المُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهُلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً مَّمْ مُنْهُمُ الْفَاسِقُونَ عَنِ المُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهُلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً مَّمْ مُنْهُمُ الْفَاسِقُونَ عَنِ المُنكرة وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهُلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً مَنْ مَنْهُمُ الْفَاسِقُونَ } ".

وقد تفاوت إهتهام الكاتب وعاوره بالشأن السياسي ، كها اتفقت وجهت نظرهما حول النظرية الزيدية في الإمامة وإستحقاقها ، طبقاً لمفهوم شرطية البطنين ، كها يتضمع ذلك من خلال تقصيهها لدور أئمة أهل البيت في الحياة السياسية والفكرية ، منذ فجر الإسلام حتى الزمن الحاضر . فالخروج ، أي الثورة في المذهب الزيدي تؤسس فضاءها في المذهب الإثنا عشري - تمثيلاً لا حصراً ، وليس في هذا ما يتناقض مع خصوصيته . وبقدر ما كان السيد

 <sup>(</sup>١) انظر أبو العباس شهاب الدين القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة ، ج١ ، ص ٧٧ . في كتباب العظمة: التراث ، سبق ذكره ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم : سورة آل عمران ، آية (١١٠) .

الوزير حريصاً على التقريب بين السنة والشيعة ، كان محاوره يستنطقه إستنطاقاً كها يتضح من صياق الإستفسار التالي: كيف ينظر الزيسود بـإختلاف مدارسسهم إلى الفكسر الشسيعي الإثنا عشري؟

وبالإتجاه نفسه ، أبدى الوزير وجهة نظره في هذه المسألة "فالشيعية الأثنا عشرية كانوا يعتبرون الزيود بأنهم بالغوا في قضية الثورة ، وكانوا يمجدون أنمتهم فقط وفي نظرهم أن الزيود قد جاه وا بنظرية تختلف عن نظريتهم في مسألة الخروج ، كذلك من الإثني عشرية من يعتد بثورة الإمام زيد خرج على الظلم مع يعتد بثورة الإمام زيد خرج على الظلم مع وجود الإمام جعفر الصادق ، وهذا يعني أنه اشهر نفسه إماماً دون الإمام المتبر (في نظرهم)، وفي المقابل كان للزيود نظرة حادة عن الفكر الإثنا عشري ، هذه الهفوات موجودة عند المسلمين بمختلف إتجاهاتهم والفترة الزمنية التي نعيشها قد قربت من وجهات النظر إلى حد كبير فلم تعد نظرة الأخوة الإثني عشرية للثورة هي تلك النظرة السابقة بالعكس هم الأن من المبادرين في الثورات ." "

لا تعارض إذن بين الزيدية والجعفرية من حيث المبدأ والعقيدة ، وهو التشخيص الواقعي لمعطيات الفكر الشيعي الإمامي . فمنهج الزيدية والجعفرية ، من هذه الزاوية العقدية يبدأ من مسألة النبوة وينتهي بالإمامة ، بإعتبارها إستخلاف بل وإستحقاق . وتبقى مهمة الباحث المعاصر محصورة في استخراج كنوز المعرفة من هذا التراث الإسلامي بعقلية متفتحة على العصر ومستجداته . والحق يقال أنه ، من خلال مطالعتنا لنصوص القراءات الأخرى المهتمة بتراث معتزلة اليمن، ابتداء بقراءة أبي زهرة (الإمام زيد) ، وصبحي (في علم الكلام الزيدية) ، وزيد (معتزلة اليمن) ، والمقالح (قراءة في فكر الزيدية) ، وعارف (الصلة بين الزيدية والمعتزلة) ، وانتهاء بقراءة الأكوع (الزيدية) ، لم نجد انفتاحاً ذهنياً ومذهبياً كهذا الذي يبشر به كلاً من الباحثين الحكيم والوزير في قراءتها (قراءات في الفكر الزيدي) .

وشتان ما بين الاثنين - الكاتب وعاوره - في معيار الأصالة والمعاصرة والمعاناة والمعاصرة والمعاناة والمكابدة . والكراس مليء بالأمثلة التي تدل على أن الهاشمية مثلاً ليست شرطاً لدى الصالحية، وأن المسلمين بحاجة إلى إعادة النظر فيها . هذه المداخلة أوردها محمد الحكيم في صيغة سؤال، جرى تلخيص إجابته بالأمور التالية:

<sup>(</sup>١) الوزير : قراءات في الفكر الزيدي ، سبق ذكره ، ص ٢٠ .

أولاً: أن شرط الإمامة في البطنين ليست لدى كل الفروع الزيدية بل أن الصالحية تقول بالاختيار.

ثانياً: أن الأمر عند من يقول بها أمر اجتهادي.

ثالثاً: باب الإجتهاد مفتوح حتى عند أصحاب الرأي القائل بشرط الهاشمية ، وأخيراً عصرنا لا يقبل بكل الاجتهادات السابقة في هذا الشأن ولكل زمان وسائله. ""

فالأمالي المبثوثة في سياق القراءة ، بقدر ما يدافع صاحبها عن مذهب العترة ، يدافع عاوره عن زيدية الإمام زيد "الذي أريد قوله في هذا المقام بأن الإمام زيد عليه السلام سنياً بمعنى إتباعه لسنة الرسول (قلل) وهو شيعي بمعنى مشايعته للحق ، ذلك لأن الإمام علي بالفعل كان مفترق طرق في الإسلام كها حدده الرسول بحديثه المشهور ... ((لا يجبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)) ((الحق مع علي وعلي مع الحق يدور حيثها دار)). " "ولو رجعنا إلى مقالة الإمام المجتهد عمد بن إبراهيم الوزير ، صاحب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ، تبرز أمامنا جملة فروق أخرى في مسألة الهوية والإعتقاد بالنسبة ولوجدنا أيضاً أن المفكر الإسلامي المعاصر إبراهيم بن علي الوزير زعيم تنظيم إتحاد القوى ولوجدنا أيضاً أن المفكر الإسلامي المعاصر إبراهيم بن علي الوزير زعيم تنظيم إتحاد القوى الشعبية اليمنية ، يضعه عمد الحكيم على رأس قائمة التيار الزيدي المعاصر المتفتح على سائر المساهية وسنة. وهو لا يخف إعاجبه الشديد بتجربة جمهورية إيران الإسلامية ، وصيغة "ولاية الفقيه"، التي تعود جذورها الأولى إلى الشيخ عمد بن مكي الجزيني صاحب اللمعة اللمشقية."

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٢٦.

<sup>(</sup>۲) الصدر نقسه، ص ۱۵ .

<sup>(</sup>٣) ثمة إختلاف في المصادر ليس حول الجذر التاريخي لنظرية ولاية الفقيه فحسب ، بل وحول من هو صاحب الفكرة؟ أهو مجتهد جبل عامل الشيخ محمد بن مكي الجزيني (ت ٧٦٨هـ/ ١٣٦٦م) ، أم هو الشيخ أحمد التراقي (ت ١٣٤٥هـ/ ١٨٢٠م) لا نعلم على وجه التحديد 1 حول هذه النقطة الإختلافية انظر كلاً من جعفر المهاجر: الهجرة العاملية إلى إيران ، سبق ذكره ، ص ١٠٠ وما تليها . وقهمي هويدي: إيران من الداخل ، ص ٦٦ .

ولدى مقابلة ما ورد في سياق مقالة المقالح (قراءة في فكر الزيدية) ، وما ورد في سياق مقالة الحكيم (قراءات في الفكر الزيدي) ، نلاحظ أن المقالتين رغم تنوع مباحثها ، تتفقان من حيث المبدأ على أن الثورتين الدستوريتين في إيسران (١٩٠٥م) ، وفي السمن (١٩٤٨م) ، عارضتا الطغيان وحكم الإستبداد بكافة أشكاله ومظاهره . وإذا كان المقالح يشيد بالتجربتين الجمهوريتين في اليمن وإيران ، فإن الوزير يبدي تحفظه الشديد تجاه نظام الجمهورية اليمنية ، بإعتبارها ثورة سياسية غير مكتملة إنحرفت عن مبادئ الثورة الأم (٤٨) بزاوية حادة.

والأهم من ذلك كله أن الثورتين الدستوريتين في كل من إيران والسمن ، إنطلقت امن ثوابت جعفرية وزيدية ، يرفض معتنقيها بطبيعة الحال الحكم الفردي العسكري ، كما يرفض رجال الثورة وحرسها القديم والجديد مبدأ توريث الرئاسة من الآباء إلى الأبناء . لذلك نجد الوزير ، يدافع بحرارة متناهية عن قادة حركة (٤٨) الدستورية ، كما يدافع بنفس العاطفة عن الثورة والدستور . فالثورة والدستور ، على حد قوله "لم تنص إطلاقاً بهذا النص ، الدستور نص على البيعة والإختيار ومن السخف اليوم أن البعض يقول بأن قادة الثورة قد ابقوا على مبدأ الإمامة وهذا جهل سياسي لأنهم لا يعرفون ماذا تعني الإمامة ، الإمامة تعني الرئاسة ((لغة)) هم يجاربون بهذا اللغة ومصطلحات القرآن (وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ...) هذه طفولة فكرية يجب أن تنتهى .""

كان من الممكن أن يطالب الوزير محاوره الحكيم إدانة كل من يسعى إلى تشويه الشورة الدستورية ، لكنه أكتفى بالقول أنه يفضل عدم الخوض في لعب الطائفية السياسية، خشية "الإنشغال بالأسهاء وترك المعاني مضيعة للوقت ، وهي ورقة الإتجار بالفرقة ، والشرع يمنعها منعاً قاطعاً ." "وكان أبو الأحرار اليمنيين القاضي محمد بن محمود الزبيري في مقدمة أحرار اليمن، الذين حذروا رئيس الجمهورية (المشير عبد الله السلال) من مغبة الإنزلاق بالنظام الجمهوري من متاهة الحرب الأهلية إلى متاهة النعرات المذهبية. حيث يقول: "شعار الأحرار يرفض أي تفرقة شافعية وزيدية وهاشمية وقحطانية وتهامية وجبلية وقبلية ومدنية

<sup>(</sup>١)الوزير: قراءات في الفكر الزيدي ، سبق ذكره ، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١٣.

وعسكرية ، ونطالب بوضع تشريع دقيق مدروس يحدد ضروب التفرقة المحرمة ، ويضع المتهم بها في مستوى المتهم بالخيانة العظمي. ""

وإذا أردنا اختزال مفردات هذه المقالة (قراءات في الفكر الزيدي)، لزم الأمر منا تقديم أموذج أخر من نهاذج القراءات السبع لفكر الزيدية والمعتزلة . وذلك لمن يستم لنا إلا عمن طريق إجراء مقارنة بين أنساق الفكر الزيدي وتياراته المتعددة التي تشمل أنهاط مختلفة ممن الفكر والمهارسة، حيث تضع معظمها الإمامة وإستحقاقها في مقدمة براجهها السياسية . فالجامع المشترك بين مختلف تيارات معتزلة اليمن وفرق الزيدية هو حشد الطاقات في خدمة النظرية الزيدية ، التي تجعل الخروج شرطاً أساسياً لكل من يأنس في نفسه القدرة على القيام بأمر الإمامة، شريطة أن يكون عالماً مجتهداً ومجاهداً في سبيل الله . وعليه، نستطيع أن نحدد ثلاثة أنساق زيدية - معتزلية رئيسة ، أستخلصناها من أبواب الدراسة الخمسة وفقاً للتصور التالى:

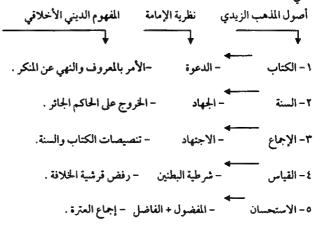

<sup>(</sup>١) راجع عن هذه المفاهيم والشعارات المنحرفة في اليمن المعاصر كتاب عبد الملك الطيب: صنهج الزبيري في الإصلاح والحكم، ص ٢٧- ٢٨ ، ونفسه: التباريخ يستكلم ، ١٥٨ - ١٥٩ ؛ المقالح : قراءة في فكر الزيدية ، سبق ذكره ، ص ١٠٨ ، وكلاً من الحكيم والوزير : قراءات في الفكر الزيدي ، سبق ذكره ، ص ١٣ .

ينطلق أئمة المذهب الزيدي من قاعدة فقهية تجعل الإمامة أصلاً من أصول الدين، خلافاً لفقه السنة الذي يجعلها فرعاً من فروع الدين، فضلاً عن إعتباد أئمة أهل البيت مبدأ شرطية البطنين تمشياً مع إمامة المفضول مع وجود الأفضل . فالإمام زيد مثلاً كان يرى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهة ، كان أفضل من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنها ، ولكنه اعتقد أن خلافتها أحق ، وطاعتها كانت واجبة ، وإذا كان علي أفضل بمناقبه في الإسلام ومواقفه في الحروب ، فأن مصلحة المسلمين كانت في تولي الشيخين. " وهذه التطورات السياسية والتغيرات العقائدية في عهد الدولة الأموية ، جعلته في حلة جديدة ليست هي الحلة التراثية القديمة في إطار مفاهيمها وتصوراتها المثالية لمباحث علم الكلام وأصول الدين الخمسة ، التي تعد التعديل الجذري في الخطوط العامة للفكر والحياة .

وطبقاً لهذا المفهوم الفقهي والتصور التاريخي ، الذي أستقينا غططه من نصوص كتب التاريخ والفقه، ومن نصوص مقالة قراءات في الفكر الزيدي ، تبدو لنا إمامة المفضول لدى الزيدية ليست قاعدة عامة ، وإلا لسقط مبرر الخروج ، أو كها يبدو ذلك من خلال تلخيصنا الزيدية ليست قاعدة عامة ، وإلا لسقط مبرر الخروج ، أو كها يبدو ذلك من خلال تلخيصنا لأفكار الكاتب محمد الحكيم ومحاوره إبراهيم الموزير . فالأخير ، كما همو معلوم سياسي مخضرم اكتوى هو وأعضاء أسرته بنار السلطة ومقالبها ، فذا نجده يصف ويحلل المشكلة اليمنية من زاوية ذاتية ، بعبارات تنظيرية لا تخلو من المبالغة: "في رأيبي حتى الجعفرية هي ضمن المذاهب الأربعة ، أقصد لو أخذت المذهب الجعفري ووزعته على المذاهب الأربعة لوجدتها تتفق مع آراء هذه المذاهب بطريقة أو بأخرى ماعدا الآراء السياسية ولو تتبعت آراء الإمام زيد فستجد أنه موافق للإمام الشافعي في مسألة وأي حنيفة في مسألة وهكذا ... المذاهب الإسلامية جيماً لا تستطع أن تفصل بعضها عن بعض فهي خيوط متشابكة يسند بعضها الآخر ويدعمه ذلك لأن المصدر واحد للجميع الإختلاف يأتي في الأمور السياسية . ومن هذه الناحية أرى أن الأثمة الأربعة كانوا زيوداً من حيث النظرة السياسية .""

نعتبر هذه الأقوال بمثابة القاعدة البيانية التي تساعدنا على رسسم مخطط بياني آخر لمعتقدات الفرق الزيدية الإمامية في مختلف العصور والأزمنة . وبالتالي لا يمكن دراسة فكر الزيدية دون معرفة القواسم المشتركة بين مختلف تيارات معتزلة اليمن من جهة ، والخلافات

<sup>(</sup>١) انظر كلاً من القاضي عبد الجبار الهمداني: المغني في أبواب التوحيد ، ج ٢٠ ، ص ١٨٤ ، والشهرستاني: الملل والنحل ، ج١ ، ص ١٦٠-١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١٥–١٦.

المزمنة بين سائر الفرق الزيدية التي ذهبت مذاهب شتى حول الإمامة وإستحقاقها من جهة أخرى. وثمة عشرين فرقة زيدية على الأرجح تعتقد معظمها بإمامة المفضول مع موجود الأفضل، فيها عدا الحسينية التي تقول بالمهدية ، والحوثية التي تقول بالمعصمة . وعلينا أن نضع في الإعتبار ، إن إختلاف وجهات النظر حول شروط الإمامة لا يعدو كونه خلافاً في الفروع، فيها عدا المطرفية التي ترفض العمل بنظرية شرطية البطنين تماماً كها ترفض التسليم بنظرية الأثمة من قريش.

وعلى القارئ أن يضع نصب عينيه أن المخطط البياني الذي أعديناه لسائر الفرق الزيدية السائدة والبائدة ، لا يعدو كونه إستقراء لمقالات كل فرقة بمعزل عن تبارات معتزلة العراق واليمن المشايعة للزيدية الهادوية من جهة ، وتيار الإعتزال المشايع لمذهب أهل السنة والجهاعة بإختلاف أنساقه الفقهية والحديثية من جهة أخرى . وبناءً عليه ، نورد ذكر أهم الفرق في الجدول التالى ، الذي استقينا معلوماته الأولية من طبقات الزيدية الكرى والصغرى:

الفرق المشايمة لمذهب الهادي الفرق المنشقة

| (قرشية الخلافة) | (شرطية البطنين)         | (إمامة المفضول مع موجود الأفضل) |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| - المطرفية "    | – الجارودية             | - المعتزلة                      |
| - النشوانية     | – الصباحية              | - الزيدية                       |
| - المؤيدية      | - العقبية               | - السليمانية (الجريرية)         |
| - الشوكانية     | – الهادوية              | - الصالحية (البترية)            |
| - الوادعية      | - الناصرية              | – القاسمية                      |
|                 | - الحسينية (المخترعة) " | − النعيمية                      |
|                 | - الحوثية               | ~ البعقوبية                     |
|                 |                         |                                 |

الفرق المشايعة لمذهب زيد

 <sup>(</sup>١) جرى تكفير أصحاب مطرف بن شهاب الذين فارقوا الزيدية في أصول الدين ، لذلك كفرهم كثير من
 الزيدية بها. حول هذه المسألة انظر ابن المرتفى: المنية والأمل ، صبق ذكره ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) هم أتباع الإمام الحسين بن القاسم العياني، المتتول بربلة، لكن أتباعه حتى يومنا هذا يمتقدون أنه لم حي لم يمت، حتى يمل الأرض عدلاً. وهم القاتلون بإمامة على بالنص الحغي وخطأ المشائخ بالتقدم عليه وغالفة ذلك النص والتوقف في تفسيقهم ، وإنها سموا غترعة لتولهم بأن الله يخترع الأعراض في الأجسام فلا تحصل بطبائعها كقول المطرفية. انظر كلاً من نشوان الحميري: الحور المين ، سبق ذكره، ص ٢٠٨ ، وأحد بن يحيى المرتفى: المنية والأمل في شرح الملل والنحل ، ص ٩٥ - ٩١ .

تلك المسميات، وأن اقتصرت على وصف المعتقدات المنسوبة للمذهب الزيدي قديهاً وحديثاً، لا تعدو كونها أنساق فقهية مبنية على إجتهادات شخصية. وعلى فرض أن عملية تدجين سياسي قد حدثت بالفعل للاقمة الأعلام كها يشير الكاتب، فإن مشل هذا القول يدفعنا إلى طرح التساؤل الآي: كيف حصل هذا التدجين - إذا صح حدوثه - بالعلاقة إلى أئمة المذاهب الأربعة؟ والإجابة نجدها مبثوثة في سياق القراءة، حين يضرب الوزير الأمثال لعدد من الأثمة المجتهدين وعلى رأسهم الشافعي، الذي أُقتيد مكبلاً بالأغلال من نجران المعن إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية بتهمة العلوية.

ومثلها تطرق الكاتب الحكيم لمحنة الإمام الشافعي ، تطرق محاوره الوزير لمحنة الإمام أحمد بن حنبل حول مسألة خلق القرآن التي أفضت إلى جلده وسجنه في عهد الخليفة المأمون . بالرغم من ذلك لم يذعن الفقيه لضغوط السلطان ، ورفض "أن يهادن الظلمة أو أن يتنازل عن رأيه ، هذا هو الوضع الصحيح" "بالنسبة له. أما أن يأتي غيره الآن ، فينسب هذا الموقف الشجاع إلى أهل السنة والجهاعة ، "فنقول له هذا نموع من المغالطة والتلاعب بالألفاظ المطلوب التحديد ... فإذا كتم تقصدون بأهل السنة أثمة المذاهب الأربعة فالوضع شكل ، وإذا كتم تعنون بهم أولئك الذين هادنوا الظلمة فالوضع شكل آخر.""

هذه الأراء في الإختيار والحرية ، تظل نظرية ، بالنسبة لفكر الزيدية الذي يحدد شروطاً بعينها لكل من يتصدى للإمامة . خاصة وقد جرى التأكيد على هذه المسألة في مباحث قراءته التي لم تأت بجديد ، بل تسلط أضواء كاشمفة حمول أسباب الفرق بمين الفرق ودلالاتها المتناقضة لدى كل المذاهب التي أبتليت بهذا الموضوع - الإمامة وإستحقاقها .

فالتأكيد عليها يفيد التنبيه إلى المزالق النظرية حول من هي الفرقة الناجية ، طبقاً لقراءة الأكوع الراصدة لخطى الفرق الزيدية ومعتقداتها الإمامية ، التي لا تخلو من الشوائب والمؤثرات اليهودية والفارسية على حد قوله (انظر قراءة الأكوع: الزيدية، ص ٦١). في حين تبدو مقالة الحكيم وعاوره الوزير في تنصيص متواتر لمفردات الفقه الزيدي ، وهما ينشدان من خلالها التحرر من ربقة التعصب المذهبي والسلالي ، كها نلمس ذلك في عممل الأسئلة المثارة حول ماهية نقاط الحلاف بينهها؟

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ،

والإجابة في مجملها لا تتعدى بضعة سطور ، ولكنها مليئة بالدلالات والمعاني: "النقاط المشتركة بين الفرقتين معروفة وهي تلك الأسس التي اشترك في وضعها الإسام على (رض) وأسس لها ، ثم جاء أثمة الزيدية والمعتزلة ليخرجوها إلى الناس على شكل نقاط محددة المعالم وهي ما عرفت بالأسس الخمسة ، وهي أدلة تشزيه الله تعالى ((العدل والتوحيد)) ثانياً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الذي تميزت به الزيدية عن غيرها بشكل مطلق والإمامة أو الخلافة ثم غيرها من الأسس المعروفة كالمنزلة بين المنزلتين إلى آخره ، وبالمناسبة لا نغضل أبداً أن المعتزلة - وهي فرق عدة - قد اشتركوا في ثوراتهم على الظلمة " . "

هذا هو مفتاح المشكلة ، أو بالأحرى الأزمة القائمة في فكر الزيدية بالنسبة للكاتب وعاوره . فالمعتزلة كفرقة دينية منشقة عن أهل السنة والجياعة ، يعسر فهم مباحثها الكلامية وفلسفتها المقلية للسلطة والحكم بالقياس لمتكلمي الأشعرية . أما الزيدية فهي فرق شتى أولت عنايتها الخاصة بالإمامة وإستحقاقها أكثر من المعتزلة ، "ثم يأتي الإختلاف الأهم وهو أن المعتزلة هي بحرد فرقة كلامية ، بينها الزيود .. هم أصحاب مذهب فقهي .. أما نقاط الإختلاف فمنها أنك لا تجد زيدياً لا يفضل الإمام على على بقية الصحابة ، بينها قد تجد من المعتزلة من يفضل أبا بكر على غيره.""

وعلى قاعدة الإختيار الإنساني ، كان إبراهيم الوزير يؤكد لمحاوره على حرية الرأي واستقلال الفكر ، لأن في إستقلال الفكر الزيدي وتحرره النسبي من مباحث علم الكلام قد خدم المشروع السياسي للدولة في نهاية القرن الثالث الهجري . ثم يأتي الإختلاف ، على حد قوله ، على نوعين: إستقلال الفكر وإستقلال الإرادة "فالمعتزلة هي مجرد فرقة كلامية بينها الزيود . . هم أصحاب مذهب فقهي ، فهم أصوليون لكنهم في نفس الوقت فقهاء بينها المعتزلة أصوليون ولكنهم متفرقين بين المذاهب الإسلامية ولذلك فقد تجد معتزلة من المالكية والأحناف إلى آخره ." " وبدورنا نضيف هذه العبارة حتى الشوافع ومعتزلة من المالكية والأحناف إلى آخره ." " وبدورنا نضيف هذه العبارة حتى وستقيم المعنى العام للقراءة ، فالمستقل في فكره هو الذي يستعمل عقله في البحث عن

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) الصدر نفسه .

الصواب والحق في معارفه ، والتمييز بين المصلحة المرسلة والمصلحة المستصحبة وما يترتب عليه من إستحسان عقل ، بمعزل عن دليل النقل .

لم تكن نظرة الكاتب ومحاوره إلى قضايا العدل والحرية قريبة من نظرة المعتزلة ، التي ظلت على ما هي بجرد فرقة كلامية ، سواء في عهد واصل بن عطاء أو الهذيل بن العلاف . وتاريخ الزيدية منذ القرن الأول الهجري حتى اللحظة الراهنة ، بالنسبة لها تاريخ استقلالها الفكري عن بقية المذاهب الفقهية الأُخرى - سنية كانت أم شيعية . فها هي المراحل التاريخية التي ساهمت في بلورة الدعوة الزيدية ؟

لقد قمت بإستقراء الوقائع والأحداث التاريخية في صدر الإسلام بالنسبة للزيدية ، وبالنسبة للمعتزلة ، وبعد إخضاعها للنقد والتحليل تبين لي أن مذهب أهل العدل والتوحيد كان بالفعل قد تشكل واكتمل فقهه على يد الإمام زيد بن علي ، على عكس المعتزلة التي ظلت على ما هي فرقة كلامية غير مكترثة بالوثوب إلى السلطة . ولم تكد قضية الإمام الشافعي تنتهي ببراءة هذا الفقيه المجتهد من تهمة العلوية وطرده من وظيفة القضاء بنجران اليمن "، حتى تفجرت قضية إبراهيم الجزار الذي ولي من قبل المأمون ولاية اليمن باسم العلويين ، الذين اتخذوا من الحجاز منطلقاً لنشاطهم السياسي المناهض للخلافة العباسية . " وللخروج من هذا المأزق "أرسل أبو العتاهية وهو أحد الحكام اليمنيين في ذلك التاريخ رسالة إلى الإمام المرسي يطلب منه بجيء الإمام الهادي إلى اليمن .. وقد مكث فيها فترة قصيرة ، عاد بعدها إلى المدينة المنورة وذلك بعد أن نهب مجموعة من العساكر التابعين له بعض المزارع وحينها قال كلمته المشهورة ((أنا لم آت لاصلح فافسد نفسي..))." "

قامت النهضة الزيدية على أساس إحياء الخلافة الإسلامية ، كها جسدتها تجربة الخلافة الراشدة . وكان الإمام الهادي في طليعة المصارعين في هذه الحلبة ضد العباسيين من جهة ، وضد الفاطميين من جهة ثانية بعنف منقطع النظير ، الأمر الذي يحتم علينا إستعراض مجمل المراحل التاريخية الحاسمة للدعوة الزيدية ، وهي:

<sup>(</sup>١) الشكعة: إسلام بلا مذاهب ، سبق ذكره ، ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٢) القاسم: غاية الأماني، سبق ذكره، ج١، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) الحكيم: قراءات في الفكر الزيدي ، سبق ذكره ، ص ٤٤ .

- المرحلة الأولى ، وتنتهي بأحداث صفين وعهد التحكيم بين الإمام علي بـن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية عام (٣٨هـ/ ٢٥٨م) ، حتى خروج الإمام زيد على هشام بن عبد الملك واستشهاده عام (١٢٧هـ/ ٧٣٨م) .
- المرحلة الثانية ، وتبدأ منذ خروج الإمام الهادي يحيى بن الحسين إلى السمن ونجاحه في
   تكوين الدولة الزيدية في هجرة (صعدة) ، حتى تاريخ وفاته ( ٢٩٨٨هـ / ٩١١ م) .
- المرحلة الثالثة ، وهي تمتد منذ نهاية القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) ، حتى نهاية القرن التاسع المجري (الخامس عشر الميلادي) ، حين خاضت الدولة الزيدية الثانية صراع الموت من أجل الحياة مع جيرانها من الدول والإمارات السنية المجاورة ، كالدولة الأيوبية والرسولية والطاهرية من جهة ، والشيعية المنافسة كالدولة الصليحية الثانية.
- المرحلة الرابعة ، وهي ما يسميها المؤرخون اصطلاحاً (الحكم العثماني لليمن) ، تحديداً منذ عام ٩٤٥هـ/ ١٥٣٨م ، حتى عام ١٣٣٧هـ/ ١٩١٨م ، حيث أحرز البمن استقلاله السياسي بحد السيف بفضل الكفاح المرير الذي خاضه الشعب اليمني تحت لواء الإمامة الزيدية .
- المرحلة الخامسة ، المعروفة بمرحلة ما بعد الاستقلال ، وهي الحقبة التي أصيب فيها الفكر الزيدي بالجمود والتقليد ، وهذه الحقبة يصفها المؤلف بـ "الركود الحاصل في الفكر الزيدي اليوم له أسباب عديدة بعضها قديم وبعضها حديث ، كما أن بعضها يعود إلى تراخي العلماء وانعزالهم ، والبعض الآخر عائد إلى الأوضاع القائمة وتداعياتها ، ولكن اعتقد أن أكبر ضربة للزيدية ، هي الضربة التي من قبل الملكية في عهد بيت حميد الدين..""

وكانت المرحلة الخامسة ، تحديداً مرحلة المملكة المتوكلية اليهانية قد عطلت جزءاً كبير من تعاليم الدعوة الزيدية والنظرية الهادوية ، نظراً لحرص الإمام يحيى بن حميد الدين على تثبيت منصب الإمامة في أسرته . ذلك التحول أو بالأحرى الإنحراف عن القاعدة الزيدية، ولدت عداوة دائمة لم تهدأ آوارها ولم تخمد نارها بينه وبين زعامات الأسر الهاشمية المتطلعة لهذا المنصب الديني . وقد رأت بعضها (أسرة الوزير) أن السبيل الأنجع لإصلاح الخلل الكامن في المؤسسة الإمامية ، يتمثل في إحياء مبدأ الخروج فكانت الشورة الدستورية التي

<sup>(</sup>١) المصدر تفسه، ص ٥٠ .

أودت بحياة الإمام يحيى ووزيره الأول القاضي عبد الله العمري . يومه ولد الدستور ميساً ، نظراً للتعدد والتباين والإختلاف بين الصيغ والأشكال والمضامين على نحو ينتج عنه فارق كبير بين مضمون للدعوة الزيلية وإختصاصات الحكومة الدستورية ، التي أعطت صلاحيات كثيرة للإمام المنتخب عبد الله الوزير ، الذي واجه تحدياً قوياً من قبل ولي العهد الأمر أحمد المتوثب للسلطة .

فالمرحلة الدستورية ، بالنسبة له تعد من أدق المراحل التاريخية المهمة ، كونها جسدت مبدأ الخروج على الحاكم الجائر ؛ وأكبر دليل على ذلك قوله: "أن الزيدية كافحت ضد هذا الانحراف هي ثورة ثمانية وأربعين وهي في الحقيقة إعلان صارخ على أن الفكر الزيدي لم يمت ، رغم المحاولات المستميتة لقتله . وثورة عام (٤٨) م) أو ثورة العلماء الدستورية كانت بالإضافة إلى ذلك تجسيداً عملياً للفكر الزيدي المنفتح الذي تبناه مجتهدوها في كل فترات نموها وازدهارها ، فكانت ثورة نقية بعيدة عن العنصرية والمذهبية والإقليمية ، تأتي بالفضيل الورتلاني - وهو أحد قادة الإخوان المسلمين - من أقصى البلاد (الجزائر) ، وتضعه في أعلى المناصب مستشار لرئيس الدولة - وتأتي بعيال جميل من العراق ليكون رئيساً للأركان ، ومن مصر كان الفريق عزيز المصري وزيراً للدفاع ، ومصطفى الشكعة من أصل فلسطيني مديراً للإذاعة ، ورشيد سنو من لبنان مديراً للصحة ، إنه فعلاً شكل متقدم للحكم ، وهو كما قليا تجييداً للمذهب الذي لا يجد حساسية مطلقاً من الآخر داخل الصف الإسلامي ..."

لكنه في الوقت الذي أكد فيه على فعالية الفكر الزيدي في الحياة السياسية والثقافية في اليمن المعاصر ، فإن المحاولات الجادة لإحياء تراث معتزلة اليمن لا يمكن أن تشم دون التخلي بوضوح عن مبدأ الخروج ، الذي يمثل حجر الأساس في هذا الفكر . ففي مجمل

<sup>(</sup>۱) قد يبدو غربياً ذكر اسم الجنرال عزيز المصري عضو الجمعية القحطانية ضمن قائمة أعضاء الحكومة الدستورية . انظر الحكيم : قراءات في الفكر الزيدي ، سبق ذكره ، ص ٣٩ . وبإمكان القارئ العودة إلى تشكيل مجلس الوزراء للحكومة الدستورية لسنة ١٩٤٨ م ، والإطلاع أيضاً على أسهاء مديرو الوزارات ، والقائمة الخاصة بالموظفين الشوريين وكبار الموظفين غير الشوريين والتي لم يبرد فيها بالمرة ذكر اسم المصري . حول هذه النقطة راجع عبد الله عبد الوهاب الشهاحي : اليمن الإنسان والحضارة ، ص

Khadduri, Majid. "Coup and Counter-coup in the Yemen, 1948".
 International Affairs, Vol XXVIII (March, 1952), p 62.

الحوار القائم بين الكاتب وعاوره ، تصبح الأسئلة النمطية هي الأسلوب المفضل في نصوص القراءة ، هكذا: الزيدية تيارات بعضها متفتح على السنة ، كها هـو الحال لـدى الشـوكاني ، وبعضها الآخر متفتح على الشيعة والمعتزلة ، كها هو الحال لدى آخرين ، هل ترى أن الزيدية كفكر مستقل ستذوب داخل هذه التيارات ؟

والإجابة ليست تقريرية ، ولكنها تحليلية نقدية مبينة على معادلة نظرية ترتكز على مبدأ الخروج لا الخروج لا الخروج لا يقول بالخروج لا يقول بالخروج لا يمت بصلة لأهل العدل والتوحيد كون الإمامة لديهم أصلاً من أصول الدين . فالأسباب الثلاثة على مبيل المثال لا الحصر ، قد تكون مقيدة بالدعوة والخروج وشرطية البطنين ، والتي تتبلور بشكل واضح في تيارات ثلاث رئيسة :

١ - التيار الزيدي المشايم للمعتزلة.

٢- التيار الإمامي المعارض للمعتزلة .

٣- التيار المتفتح على أهل السنة والجهاعة .

وبناة عليه ، فإن الزيدية لها ضوابط معينة ، فمثلاً لا يمكن أن تكون زيدياً وأنت لا تقول بالثورة ، ومن الضوابط العدل والتوحيد ، ومن المسلمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهذه المبادئ أو بتعبير آخر أصول الدين الخمسة كلها عط إجماع زيدية اليمن الهادوية. أما ما عدا هذا فالأمر يعود إلى مرونته . لذلك ترك الفكر الزيدي حيزاً واسعاً للعقل والإجتهاد في المسائل الفرعية ، ولهذا وجدت تلك المدارس المتعددة لمعالجة آثار التخلف والسقوط في مستنقع المذهبية المقيتة من جهة ، والتقليد الأعمى للسلف الصالح من جهة أخرى . فالإسلام، على حد قوله فيه ثوابت وفيه متغيرات ، والإجتهاد في مسألة فرعية "ولهذا فمها انقتح العلماء على غيرهم من المدارس الإسلامية إلا أنك تجد النفس الزيدي "ولهذا فمها انقتح العلماء على غيرهم من المدارس الإسلامية إلا أنك تجد النفس الزيدي ظاهراً على تلك الاجتهادات . وإذا قارنت فقه هؤلاء واجتهاداتهم مع غيرهم فستجد غيراً واضحاً ، وعلى هذا قس فقه الشوكاني والمقبلي وابن الوزير إلى غيرهم من علماء السنة وستجد الفرق واضحاً ، وبالمناسبة فالإنفتاح الزيدي على الآخر حجة له وليس عليه وهي حجة تدل قوته وعدم خوفه من الدليل..""

<sup>(</sup>١) الوزير: قراءات في الفكر الزيدي ، سبق ذكره ، ص ٦٢ .

فإذا كانت المنافسة والمباراة هما منطق العقل ، فلا بد من إحياء تراث معتزلة اليمن حفظاً للدين والعقل ، إذا ما أخذنا في الإعتبار أن النية تسبق العمل لدى الزيود . لما لا وهم يحملون مشروعاً توحيداً للأمة الإسلامية في هذا المعصر . وفي ذلك يقول: "نحن ننشد الوحدة الإسلامية بعد طول تفرق ينبغي أن نبحث ما يجمع من الأراء وليس العكس وينبغي أن نسارع إلى إنشاء مدارس التقريب بين المسلمين وتدريس فقه المذاهب المختلفة في مدارس جامعة كالدراسات المقارنة وغيرها وهي فكرة سبق إليها علياء الزيدية بعشرات السنين . وبالمناسبة فأكبر (هوة) اليوم هي تلك الموجودة بين الشيعة - غير الزيدية - والسنة وهي هوة غير حقيقية ومفتعلة بل وبجسمة ومضخمة من قبل أعداء الله من اليهود والنصارى . "."

هذا الإحساس بأهيمة الوحدة والجامعة الإسلامية ، كان من ركائز السيد جمال الدين الأفغاني وغيره من دعاة الإصلاح في العصر الحديث. ولقد كان الكاتب الحكيم ومحاوره الوزير، في غمرة إندفاعها لدعم التقريب والتجسير بين سائر المذاهب الإسلامية سنة وشيعية. وهما يقترحان على الزيادية القيام بهذا المدور الوسيط ، على أمل "التواصل بين المدارس الإسلامية فمن ناحية يقف المذاهب الزيدي في صف الثورة وكذلك يقرر مبدأ الحب والولاء لآل البيت، ومن ناحية يأخذ بتراث أهل السنة كرواية الأحاديث وضبطها وتخريجها إلى غيرها من الأمور التي تجعلنا نطالب المسلمين جيماً إلى أن يلتفتوا إلى هذا التراث التوحيدي ويبحثوا فيه وفي إجتهاداته عن عوامل التوحيد والتواصل والتقارب فيها بينهم.""

كذلك نجد صاحب قراءات في الفكر الزيدي يدين الطائفة السياسية ومروجيها ، وعلى قاعدة تجريم دعاة الفرقة وملاحقتهم قانونياً ، يدين كل من يحاول تشويه صورة الزيدية بحجة موالاتها للملكية . وهو في ذلك يقول: "والحجج التي يتذرعون بها لمحاربة الزيدية وإيهامهم بكل من هو زيدي بالملكية حرب إعلامية والمقصود إرهاب الناس فكرياً وسياسياً حتى لا يلتفتون إلى أهم مصادر الثورة ولهذا فهم يحاربون كل من يكتشف هذا الكنز ويسعى إلى نشره بين الناس .. حتى من خارج اليمن كعلماء مصر ومفكريها مثال ذلك الدكتور محمود

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

صبحي صاحب كتاب ((الزيدية)) .. النتيجة كانت طرد المؤلف من اليمن وإلغاء تعاقده مع جامعة صنعاء." "

ولم يزن الكاتب قراءته الموسومة (قراءات في الفكر الزيدي) بقراءة غيره (قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة) في ميزان واحد، ربيا تحت تأثير قرار جامعة صنعاء القاضي بإلغاء عقد صاحب كتاب في علم الكلام الزيدية . وهو كاتب عربي مختص في تاريخ المذاهب الإسلامية وآراء الفرق الكلامية في أصول الدين ، في إطار مكافحة تيار العدنانية الذي تتطلع عناصره إلى إحياء تراث معتزلة البمن . فالحجة ذاتها لم تكن كافية لطرد هذا المؤلف من البيمن ، فمن الظلم والإستهتار حقاً ، ومن المبالغة في العداء أن يخوض كاتب آخر هذه المعركة القاسية ضد كل من يتطرق لهذا الفكر الإسلامي المشاكس . وإبراهيم الوزير يثير جملة من التساؤلات: "فإذا كنت عادلاً فلهاذا تخشى من إنتشار الكتاب أو الصحيفة بين الناس ؟ وإذا كنت كها تدعى بأنك تحظى بثقة الأمة وتأييدها فلهاذا تخشى من الرأي الاخر ." ""

لعله من المفيد أن نبحث في طبيعة هذه التصويبات المحددة لمفردات الفقه الزيدي ، التي يوردها محمد الحكيم على لسان محاوره المفكر إبراهيم الوزير ، بحيث يحاول الكاتب الإفصاح عن مغزى قراءته دون الحاجة إلى ذكر التصويبات المسددة لقراءات من صبقه في هذا المفسهار إلا في النادر . ربيا كان الهدف من وراء إغفاله ذكر أسهاء الكتباب المشاركين في هذه الندوة الفكرية ، هو عدم إضفاء قيمة أدبية لمقالاتهم المتهافئة بالنسبة له ، مستثنياً من ذلك قراءة أبو زهرة وقراءة صبحي . وبعد فراغي من قراءة مقالة (قراءات في الفكر الزيدي) ، كان عبلي أن أنظر بفارغ الصبر صدور قراءة جديدة حتى تاريخ ظهور قراءة عبد الله بن محمد حميد الدين (الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات) ، على أمل أن نجد جديداً في سلم الملاحظات على القراءات السبع في تراث معتزلة اليمن .

وكان الإتجاه الغالب لدى أصحاب القراءات السبع - مكافحة التعصب المذهبي والعرقية السلالية والعصبيات القبلية - هو الإتجاه نفسه لدى الكتباب المساركين في إحباء وبعث تراث معتزلة الميمن والعراق وإخراجه إلى النور من عتمة الأقبية المظلمة وبطون المخطوطات المينة والتي تنتظر جيل جديد من الباحثين المؤهلين لدراسته وتحقيقه . وقد

<sup>(</sup>١) الصدر نفسه ، ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المبدر نفسه .

أحسست أن من واجبي هنا التنويه إلى حيثيات هذه المعضلة في خاتمة الدراسة ، بعد أن تبين في أن الطريق إلى مصادر هذا التراث شبه موصدة في صنعاء حاضرة اليمن . بالمناسبة أذكر أني ذهب أكثر من مرة إلى مكتبة الجامع الكبير بصنعاء (جامع السيدة أروى بنت أحمد) للحصول على بعض المصادر المخطوطة ، أخص بالذكر منها مقالية الحسن الجلال "براءة الذمة في نصيحة الأثمة" ، ومقالة ابن الأمير الصنعاني "الرسالة النجدية" . إلا أني واجهت عنتاً شديداً من قبل أمين المكتبة الغربية للجامع الكبير ، الذي أخبرني يومها بأن باب الإعارة للدارسين والباحثين اليمنيين وقف موقوف على نفر عدود من الدارسين العرب والأجانب ، الأمر الذي أثار دهشتي لكون عتويات المكتبة ملك عام للشعب وليس ملك خاص لطائفة من الناس .

# الخيلاصية

ومن أداد الإقتراب قليلاً في بحثه ودراسته من هذا الموضوع - فكر الزيدية والمعترفة السلطة . ومن أداد الإقتراب قليلاً في بحثه ودراسته من هذا الموضوع - فكر الزيدية والمعتزلة - يبدو من أواد الإقتراب قليلاً في بحثه ودراسته من هذا الموضوع - فكر الزيدية والمعتزلة - يبدو من أول وهلة أنه قد وضع نفسه في موضع المشتبه به ، لذلك فهو عرضه للمساءلة . فالدارسين والباحثين الذين يتطلعون اليوم لدراسة تراث اليمن الإسلامي ، يدركون سلفاً المصير الذي آل إليه معظم المشاركين في ندوة لسان اليمن المؤرخ الحسن بن يعقوب الهمداني ، وندوة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني . على سبيل المثال لا الحصر ، نذكر حالة الدكتور على عمد زيد خريج قسم الفلسفة من جامعة السوربون بفرنسا الذي حسرم من الإلتحاق بسلك التدريس بجامعة صنعاء لعدم إستيفاء الشروط اللازمة ! وحالة الدكتور أحمد صبحي بسلك التدريس بجامعة الإسكندرية المعار لجامعة صنعاء ، الذي محمود صبحي أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الإسكندرية المعار لجامعة صنعاء ، الذي غدم على إثر إنجاز دراسته المؤلفه من ثلاثة أجزاء بعنوان (في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين : الزيدية) . حيث طلب منه السلطات مغادرة الأراضي اليمنية على وجه السرعة .

أما حالة الزميل الدكتور أحمد عبد الله عارف، صاحب مؤلف (الصلة بين الزيدية والمعتزلة)، وكتاب (مقدمة في دراسة الإتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن فيها بين القرن الثالث والخامس الهجري)، فهي تبعث على الأسى لكل من لديه ضمير حر. حيث لا يزال الكاتب يقبع وراء القضبان بتهمة القتل المتعمد، وقد فقد الرجل لبه من عذابات السجن والإهمال المتعمد له، رغم تعيين نقابة أعضاء هيئة التدريس المنتخبة بنزاهة مطلقة عام يتفرغ للدفاع عنه. فالباحث أحمد عارف وغيره من العارفين بخفايا الأصور في صنعاء حاضرة اليمن ، قد تبين لهم أن البحث المضني عن تراث معتزلة اليمن لم ولن يتوقف عند هذا الحد من القراءات السبع ، بصرف النظر عن حجم المعاناة ، والدليل على ذلك أن كل ما كتب عن زيدية اليمن المادوية رغم مصادرة جزء منه ، إلا أن الطلب عليه أصبح ملحاً في الأونة الأخيرة ، بعد أن تعاظمت جهود سلطة المعرفة على مصادرة كل العناوين المتواجدة في السوق بحجة حاية النظام الإجتماعي من صدمة التشيع !

ولنفترض جدلاً أن الكاتب عمد يحيى عزان ، الذي نذر نفسه لكشف ملابسات مفهوم قرشية الخلافة ، أو التنصيص الفقهي للفهوم شرطية البطنين ، يقتفي أثر قراءة أشواق أحمد غليس (التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن) لإستكيال شوط البحث العلمي المقائم على قدم وصاق . فالمناقشة المستفيضة لمفردات الفقه الزيدي تعود في أصولها إلى مباحث تيارات معتزلة اليمن والعراق الموالية لمذهب أهل البيت ، بقطع النظر عن موالاتها لمذهب الإعتزال بزعامة الإمامين يحيى بن حزة وأحمد بن يحيى المرتضى ؛ أو التيار الإجتهادي المنبعث من رحم التيار الزيدي الموالي لمقالات المعتزلة بزعامة العلامة الحسن الجلال والشيخ صالح المقبلي؛ أو التيار الزيدي الإمامي المتأرجح بين مذهب أهل العدل والتوحيد ومذهب أهل السنة والجهاعة، بزعامة عمد بن إبراهيم الوزير وابس الأصير الصنعاني . بالإضافة إلى التيار الزيدي المتحرر من نزعة شرطية البطنين بزعامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني ، الذي استهل حياته العلمية زيدياً إمامياً هادوياً ، ثم انتهى به الأمر سلفياً حنبلياً وهابياً يميل كل الميل إلى مذهب شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية الحراني ومذهب الشيخ عمد بن عبد الوهاب النجدي.

وهذه الطريقة في التحول العقدي - من مذهب أهل البيت إلى مذهب أهل السنة والجاعة - تعكس طبيعة الصراع السياسي في اليمن المعاصر بين المؤسستين الإمامية والقبلية من جهة، كها تعكس التجاذب العقدي بين تياري القحطانية والعدناينة من جهة أخرى . حيث أفرز الصراع في مختلف عهود الدول الزيدية الثلاثة التي تعاقبت على حكم اليمن زهاه عشرة قرون من الزمن - منتصرين ومنهزمين . فالمنتصر كها هو معلوم يستأثر ليس بالسلطة فحسب، بل ويستحوز على الثروة حيث نجده غالباً ما يلجأ إلى تعميم مذهبه على الغير بحد السيف . والمنهزم بطبيعة الحال يتوارى ويتخفى للمحافظة على كينونته ووجوده ، وقد يضطر إلى تغير هويته ومعتقده ، ولا يستبعد أن يغير مذهبه تماشياً مع مقولة "الناس على ديس ملوكهم" ؛ كها هو حال غالبية زيدية اليمن الهادوية الذين تحول قطاع واسع منهم إلى مذهب ألمل المذهب الاثني عشرية الجعفرية .

والمرجح أن إسهاعيلية اليمن قد تحول عدد عدود منهم في الماضي القريب إلى زيدية مخترعة (حالة القاضي جعفر بن عبد السلام الأبناوي) ، كها تحول جزءاً منهم بصرور الوقت إلى يزيدية بهرة مستعلية نزارية هندوسية . " وإذا بقي لنا ما نقوله في خاتمة الدراسة ، يمكن الجزم على أن معظم ما كتب عن فكر الزيدية والمعتزلة لا يخرج عن إطار منهج البرد والبرد على . فالدراسات والأبحاث الفلسفية المتخصصة ، كانت هي السمة الغالبة التي أشترك فيها عدداً من الكتاب العرب واليمنيين المتخصصين (حالة على زيد) ، والذين أضفوا قيمة تاريخية للفكر الزيدي ومؤسسته الإمامية . ولم يخف بعضهم إعجابه (حالة أحمد صبحي) بهذا الفكر بالعلاقة إلى الأزمة التي تمر بها المؤسسة الإمامية في الوقت الراهن ، الأمر البذي فجر هذا النقاش (حالة المقالح) المبثوث في مطاوي القراءات السبع لتراث معتزلة العراق.

ومعنى ذلك أن الأزمة السياسية التي يمر بها المجتمع اليمني هي في جوهرها أزمة شرعية تشريعية ، تتمثل في الحضور القري للمؤسسة القبلية وهيمنتها المطلقة على كافة أجهزة الدولة ومرافقها الحيوية المدنية والعسكرية ، نظراً لغياب دولة المؤسسات والقانون عملة بمؤسسات المجتمع المدني التي جرى إدماجها قسراً ضمن قيم وأنساق المجتمع التقليدي . من هذه الزاوية ، تبدو المقارنة مفيدة بين قراءة المقالح وقراءة الأكوع ، حيث قدم الأخير دراسة مفصلة للمدارس الإسلامية تحت عنوان (هجر العلم ومعاقله في اليمن) ، فأرسى في مؤلفه الأسس النظرية لقراءته الموسومة الزيدية نشأتها ومعتقداتها . وبالرغم من موالاته ومشايعته لمذهب أهل السنة والجهاعة، يتضح من سياق أبحاثه وقراءته المتأملة في هجر العلم ومعاقله (طبقات الزيدية الصغيرة) أن الكاتب ما زال أميناً مخلصاً لمفردات الفقه الزيدي ، بالقياس للدكتور المقالح الذي ألزم نفسه خطأ مناهضاً لكل من يدعو إلى إحياء تراث معتزلة اليمن ، أو من أسهاهم بـ "زيدية الكرامي والحكام" ، الذين يتحرقون شوقاً للعودة باليمن إلى عهد الإمامة .

من جهة أخرى ، تردد كثيراً كلاً من الشيخ محمد أبو زهرة والـدكتور أحمد عارف في وصم الكتاب المواليين لتراث معتزلة اليمن بالرجعية الإمامية كها فعل المقالح . من هنا نفهم مغزى التعارض الحاد بين مباحث كل قراءة ، فمنها ما هو أكاديمي صرف ، ومنها ما هو أدبي

<sup>(</sup>١) تنسب هذه الجياعة إلى الأمير حسن على شاه أغا (ت١٨٨١م) ، تزعم ثورة شعبية ضد الحكم البريطاني في الهند عا دفعا بالحاكم البريطاني نفيه إلى بلاد ضارس ، حيث عاود نشاطه من هناك إماماً للطائفة الإسهاعيلية معك إنس وفاته خلفه ابنه في إمامة اللاسهاعيلية معك إنسر وفاته خلفه ابنه في إمامة الطائفة الإسهاعيلية وقد عرف باسم أغا خان الثاني. انظر كلاً من عارف تامر: تاريخ الإسهاعيلية الدعوة والعقيدة ، ج١ ، ص ٢٥٠ ، ومصطفى الشكعة: إسلام بلا مذاهب ، ص ١٤١-١٤١ .

سجالي ، كها هو الحال في مقالة المقالح (قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة) ، ومقالة الحكيم والوزير (قراءات في الفكر الزيدي) ، اللتين تنطلقا من زاوية ذاتية غير موضوعية . فنظرة هؤلاء الكتاب على أحسن الفروض ، تعتمد على مقدرتهم في الإعلان والإشارة في مقابل تهميش أصحاب الدراسات العلمية المتخصصة وإقصائهم عن مسرح الحياة الثقافية ، والانفراد عن طريق فرض رأيهم في طبيعة الكتابة والقراءة المفروضة فرضاً على القارئ والكتبة العربية .

وصفوة القول ، بإمكان القارئ العادي والمختص تمييز "الصالح" من "الطالح" من خلال مطالعته للأمالي المبثوثة بين سطور كل قراءة ، دون الحاجة إلى إجهاد ذهنه كثيراً في البحث عن معيار الأصالة والفائدة . وأخيراً ، فإنه يمكن القبول إن لكل باحث أو دارس المحق في أن يكون له قراءته الخاصة ، بل وصياغته لمجمل التصورات العقائدية في ذهنه ما دامت مقاصده الأساسية ترقى إلى مستوى النص المقروء شرحاً وتعليقاً ، وفهمه للسياق التاريخي بمعزل عن تراث الذات، واجترار الماضي بصيغته القديمة ، وذلك بقصد تكراره وإعادة إنتاجه .

وهكذا يبدو الفكر الزيدي أنموذجاً فريداً في تاريخ الفكر العربي الإسلامي ، يصعب الإحاطة به إحاطة كاملة من كل جوانبه الفقهية والكلامية في دراسة علمية شاملة . وهذه المهمة الشاقة هي التي نسأل الله تعالى أن يبسر لهذه الأمة من يقوم بإنجازها على الوجه المطلوب. ومن هنا لا يفترض في الدراسات والأبحاث المعاصرة المهتمة بفكر الزيدية والمعتزلة أن تهمل هذا التراث بحجة أنه تراثاً ماضوياً لا يمت بصلة للحاضر المعاصر ، وأن كل من يسهم في هذا المجال غالباً ما يوصم بالتخلف واجترار الماضي . وقدياً قيل "من تنكر لما حاض ة"!

وأياً كان القول فيها يتعلق بالقراءات السبع أو غيرها من الدراسات والأبحاث التاريخية الموغلة في تراث معتزلة اليمن ، فإن الدلائل تشير إلى أن باب الاجتهاد لم ينسد بعد كها يرزعم حاجب معرفة السلطة . وكل من يحاول التفرد برأيه ومصادرة حرية الغير في التعبير فهبو بجتهد غير مصيب وله أجره في كل الأحوال . وفي مقابل الإخفاق الملحوظ في تجربة (المملكة الميانية) ، وفي تجربة (الحكومة الدستورية) للانتقال بالمجتمع اليمني من طور القبيلة إلى طور الدولة ، يظل هناك بصيصاً من الأمل قائماً في تجربة (الجمهورية اليمنية) مطمع أهل اليمن المور الدولة .

# فهرس المراجع

# (1) المراجع باللغة العربية :

- أباظة ، فاروق عثمان : الحكم العثماني في اليمن ١٨٧٢ -١٩١٨ . القناهرة ، الهيشة المصرية العاصة للكتاب ، ١٩٧٥ .
- نفسه : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحر ١٨٣٩ -١٩١٨ . القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩١٨ .
- إبراهيم ، سعد الدين : المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الـوطن العمري . القاهرة ، مركز دراسات التنمية السياسية والدولية ، ١٩٩١ .
- الأبناوي ، جعفر بن عبد السلام : رسالة في المرد على المطرفية . القاهرة ، معهد المخطوطات العربية ، ميكروفيلم رقم ٣١٥٣.
  - ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة (تحقيق محمد أبو فضل إبراهيم). بيروت، دار الجيل، ١٩٨٨.
- ابن أبي الرجال ، أحمد بن صالح بن محمد : مطلع البدور وعجمع البحور . الهند ، مكتبة رضا رامبور ، (غطوط رقم ٢٧٤) .
- أبو أصبع ، بلقيس أحمد منصور: النخبة السياسية الحاكمة في اليمن . القاهرة ، مكتبة مدبولي، ١٩٩٩ .
- أبو زهرة ، عمد : الإمام زيد حياته وعصسره آراؤه وفقهه . بيروت ، دار الندوة الجديدة ، ١٩٥٩ .
  - نفسه : الإمام الصادق حياته وعصره آراؤه وفقهه . بيروت ، دار الندوة الجديدة ، د.ت.
- نفسه: تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية. بيروت ، دار الفكر العربي ، د . ت .
- أبو زيد ، طه : دور اليمن في التكوين الثقافي لـعصر النهضة العربية الحديثة . صنعاء ، الإكليل للطباعة ، ١٩٩٥.
- أبو سعيد ، نشوان الحميري : شرح رسالة الحور العين ( تحقيق كيال مصبطفى ) . بيروت ، دار أزال ، ١٩٨٥ .

- أبو طالب ، حسن : الوحدة اليمنية دراسات في عمليات التحول من التشطير إلى الوحدة .
   ببروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٩٤ .
  - أبو عز الدين ، نجيب صعيد : الإمارات اليمنية الجنوبية. بيروت، دار الباحث، ١٩٨٩.
    - أبو غانم، فضل على: البنية القبلية في اليمن . دمشق ، مكتبة الكتاب العربي ، ١٩٨٥ .
      - نفسه : القبيلة والدولة في اليمن ، القاهرة ، دار المنار ، ١٩٩٠ .
- أحمد ، أمذيب صالح : الحاكمية يهانية والإدارة إمامية . صنعاء ، مركز عبادي للدرامسات ، ٢٠٠٤ .
- أحمد ، حسن إبراهيم : الثقافة المتوترة من ملامح المشهد الثقافي العربي . دمشق ، مؤسسة علاء الدين للطباعة ، ٢٠٠٤ .
  - أحمد ، حسن خضيري : قيام الدولة الزيدية في اليمن. القاهرة، مكتبة مدبولي، ١٩٩٦.
- أحمد ، محمد عبد العال : بنو رصول وبنو طاهر وعلاقات السيمن الخارجية في عهدهما . القساهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٠ .
  - أحمد، يوسف أحمد: الدور المصري في اليمن . القاهرة ، الهيئة المصرية للكتاب ، ١٩٨١.
- الأديب ، عادل : دور أثمة أهـل البيت في الحياة السياسية . بيروت ، دار التعارف للمطبوعـات ، ١٩٨٨ .
- الإرباني ، علي بن عبد الله : سيرة الإصام عمد بسن يحيى حميد الدين . جزئان (تحقيق عيسى صالحية) . بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٩٦ .
  - الإرياني ، مطهر علي : المجد والألم . القاهرة ، مطبعة المدني ، ١٩٨٦ .
- الأسفراييني، أبو مظفر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين (تحقيـق محمـد زاهد الكوثري). الفاهرة، مطبعة الأنوار، ١٩٤٠.
- إسلامبولي، سامر: تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم. دمشق، الأوائل للنشر والتوزيع، ٢٠٠٠.
  - إسهاعيل، عز الدين: الشعر المعاصر في اليمن الرؤية والفن. بيروت، دار العودة، ١٩٨٦.
- الأشعري، أبو الحسن على بن إسباعيل: مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين (تحقيق عمد عمي الدين عبد الحميد) . القاهرة ، دار النهضة المصرية ، ١٩٦٩ .
  - الأفغاني ، سعيد : أسواق العرب في الجاهلية والإسلام. دمشق ، دار الفكر ، ١٩٦٠ .
  - الأكوع ، إسهاعيل بن على : الزيدية نشأتها ومعتقداتها . بيروت ، دار المفكر المعاصر ، ١٩٩٣.
    - نفسه : القاضي الإرباني حكيم الثورة اليمنية. صنعاء، وزارة الثقافة والسياحة، ١٩٩٠.

- الأكوع ، محمد بن على : حياة عالم وأمير . صنعاء ، مكتبة الجيل الجديد ، ١٩٨٧ .
- أمين، أحمد: ضحى الإسلام، ٣ أجزاء. القاهرة، مطبعة النهضة المصرية، ١٩٥٦.
- أمين ، جلال أحمد : المشرق العربي والغرب بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام الإقتصادي العربي والعلاقات الإقتصادية العربية ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨١ .
  - الأندلسي ، صاعد: طبقات الأُمم (تحقيق حياة العيد بوعلوان) . بيروت ، دار الطليعة ، ١٩٨٥ .
- الأنصاري، محمد جابر : تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية. بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٩٥ .
- أنطونيوس، جورج: يقظة العرب تباريخ حركة العرب القومية (ترجمة نباصر البدين الأسد وإحسان عباس). بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٨٧.
- أنيس ، عمد : الدولة العثمانية والشرق العربي ( ١٥١٤ ١٩١٤ ) . القياهرة، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٨٤ .
- أوبالانس ، إدجار: اليمن الثورة والحرب حتى عام ١٩٧٠ (ترجمة عبد الحالق محمد لاشمين). القاهرة، مكتبة مدبولي ، ١٩٨٥ .
  - البردوني ، عبد الله : الثقافة والثورة في اليمن. دمشق، مطبعة الكاتب العربي، ١٩٩١.
    - نفسه : قضايا يمنية. بيروت، دار الأندلس للطباعة والنشر، ١٩٧٨.
    - نفسه : من أول قصيدة إلى آخر طلقة . بيروت ، دار الحداثة ، ١٩٩٣ .
      - نفسه : اليمن الجمهوري . دمشق ، مطبعة الكاتب العربي ، ١٩٨٣ .
- بعكر ، عبد الرحمن طيب : مصلح اليمن محمد بن إسهاعيل الأمير الصنعاني دراسة حياته وآثاره . دمشق ، دار الروائع ، ۱۹۸۸ .
  - نفسه: الرجل الذي أحبه الحرم والهرم. صنعاء، مطبعة الشيخ، ١٩٩٨.
  - البغدادي ، عبد القاهر : الفرق بين الفرق . القاهرة ، مطبعة المعارف ، ١٩٧٣ .
- بلقزيز ، عبد الإله : الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر . بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ٢٠٠٢
- بيوتروفسكي ، م. ب. ملحمة عبد الملك الحميري أسعد الكامل ( ترجمة شاهر جمال آغا ) . صنعاء ، دار الإعلام والثقافة ، ١٩٨٤ .
  - تامر ، عارف : الإمامة في الإسلام . بيروت ، دار الأضواء ، ١٩٩٨ .

- التسخيري ، محمد على : الدولة الإسلامية : دراسات في وظائفها السياسية والإقتصادية . طهران ، معاونية العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي ، ١٩٩٤ .
- الجابري ، محمد عابد : نحن والتراث ، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي . بسيروت ، دار التنوير للطباعة والنشر ، ١٩٨٥ .
- جحاف ، لطف الله بن أحمد: درر نحور الحور العين بسيرة الإمام المنصور بن علي وأعلام دولته الميامين (تحقيق إبراهيم بن أحمد المقحقي) . صنعاء ، مكتبة الإرشاد ، ٢٠٠٤ .
  - الجرافي ، عبد الله بن عبد الكريم : المقتطف من تاريخ اليمن . القاهرة ، مطبعة الحلبي ، ١٩٥١ .
- الجرمزي، المطهر بن محمد بن أحمد: تحفة الأسماع والأبصار بها في السيرة المتوكلية من غرائب الأخبار (تحقيق عبد الحكيم بن عبد المجيد الهجري) . عمان، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ٢٠٠٧
  - جزيلان، عبد الله : التاريخ السري للثورة اليمنية . بيروت ، منشورات العصر الحديث، ١٩٨٧ .
  - نفسه: مقدمات ثورة اليمن ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ . القاهرة ، منشورات العصر الحديث ، ١٩٩٥ .
- الجناحي ، سعيد أحمد: الحركة الوطنية اليمنية من الشورة إلى الوحدة . عدن ، مركز الأمل للدراسات والنشر ، ١٩٩٢ .
- الجندي ، بهاء الدين أبو عبدالله محمد بن يوسف : السلوك في طبقات العلياء والملوك (تحقيق محمد بن علي الأكوع) . صنعاء ، وزارة الإعلام والثقافة ، ١٩٨٣ .
- الحبشي ، عبد الله عمد : حياة الأدب في عصر بني رسول . وزارة الإعلام والثقافة ، صنعاء، • ١٩٨٠ .
  - نفسه : الصوفية والفقهاء في اليمن. صنعاء، مكتبة الجيل الجديد، ١٩٧٦.
  - نفسه: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن . صنعاء ، مركز الدراسات والبحوث اليمني ، د.ت.
- → الحبيثي ، محمد عمر : اليمن الجنوبي سياسياً وإقتصادياً وإجتماعيـاً . بيروت ، دار الطليعـة ، ١٩٦٨ .
- الحجر ، رزق : ابن الوزير اليمني ومنهجه الكلامي . جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع ، ١٩٨٤ .
- الحجري، محمد بن أحمد: مجموع بلدان اليمن وقبائلها (٤ أجيزاء). صنعاء، وزارة الإعلام والثقافة، ١٩٨٤.
- الحداد ، محمد يحيى : التاريخ العام لليمن (٥ أجـزاء) . بـيروت ، دار التنـوير للطباحـة والـنشر ، ١٩٨٦ .

- الحراني ، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . بسروت ، دار الكتب العلمية ، ١٩٨٨ .
- نفسه : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقلاية . بيروت ، دار الكتب العلمية، د.ت .
- الحرازي ، محسن بن أحمد : رياض الرياحين ( تحقيق حسين العمري ) . دمشق ،دار الفكر للطباعة والنشر ، ١٩٨٦ .
- ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد : جهرة أنسب العرب (تحقيق عبد السيلام هارون) ، مصر ، ١٩٨٢ .
  - حسين، طه : الفتنة الكبرى (جزءان) . القاهرة، دار المعارف، ١٩٦٨ .
- الحسيني ، إدريس : الخلافة المختصبة أزمة تاريخ أم أزمة مـؤرخ . بـيروت ، دار النخيـل للطباعـة
   والنشر ، ١٩٩٥ .
- الحضرمي ، عبد الرحن بن عبد الله : زبيد مساجدها ومدارسها العلمية في التاريخ . دمشق ،
   المعهد الفرنسي للدراسات العربية ، ۲۰۰۰ .
- حزة ، عبد الله (الإمام المؤيد) : الدرة اليتيمة في أحكام السبي والغنيمة. صنعاء ، مكتبة الجامع الكبير ، مخطوط رقم 8 .
  - نفسه : الرسالة الكافية لأهل العقول الوافية . صنعاه ، مكتبة الجامع الكبير ، مخطوط رقم ٥٥.
    - \_ حزة ، فؤاد: قلب جزيرة العرب . الرياض ، مكتبة النصر الحديثة ، ١٩٦٨ .
- حيش، بنسالم: التشكلات الأيديولوجية في الإسلام الاجتهادات والتاريخ. بيروت، دار المنتخب العربي، ١٩٩٣.
- حسوراني ، السيرت : الفكسر العسيري في عصر النهضسة ١٧٩٨ ١٩٣٩. بسيروت ، دار النهسار ، ١٩٨٦ .
- خان ، سيد عصد صديق حسن: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخير والأول .
   بوهبال\_الهند ، المطبع الصديقي ، ١٨٨١م .
- الخضرا ، بشير محمد: النمط النبـوي الخليفي في القيـادة السياسية العربيـة .. والديمقراطيـة . بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ٢٠٠٥ .
- ابن خلدون ، عبد الرحن : المقدمة لكتاب العبر والديوان المبتدأ والخبر في أيام الصرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر . بيروت ، دار الجليل ، د.ت.
- الخميني ، روح الله الموسوي : الحكومة الإسلامية (تحقيق محمد أحمد الخطيسب) . عمان ، دار عمار للنشر والتوزيع ، ١٩٨٨ .

- ابن الديبع ، عبد الرحمن بن على بن محمد: قرة العيون بأخبسار السمن الميمسون (تحقيس محمد عسلي الأكوع) . القاهرة ، المطبعة السلفية ، د.ت.
- دريش ، بول وآخرون : اليمن كها يراه الأخر دراسات أنثروبولوجية مترجمة . صنعاه، المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية ، ١٩٩٧.
- دغثم ، فاضل بن عباس: السيرة الشريفة المنصورية ، صنعاء ، مكتبة الجامع الكبير ، مخطوط رقم ١١٨.
- الذبحاني ، ناصر : المجتمع اليمني تحو أنموذج نظري مراجعي بديل لتشخيص الواقع اليمني . صنعاء ، دار الآفاق ، ٢٠٠٢ .
  - الرحومي، أحمد وآخرون : أسرار ووثائق الثورة اليمنية . بيروت، دار العودة، ١٩٧٨ . .
- رسول ، فاضل: هكذا تكلم على شريعتي فكره ودوره في نهوض الحركة الإسلامية . بيروت، دار الكلمة للنشر ، ١٩٨٧ .
  - رضا ، محمد رشيد : الخلافة أو الإمامة العظمي . القاهرة ، مطبعة المنار ، ١٩٢٢ .
  - الريحاني ، أمين: ملوك العرب رحلة في البلاد العربية . بيروت ، دار الجيل ، ١٩٨٧ .
- الريس ، رياض نجبيب: رياح الجنوب اليمن ودوره في الجزيرة العربية . لندن ، رياض الريس للطباعة والنشر ، ١٩٩٨ .
- زبارة ، عمد بن يجيى : تقاريظ نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف . صنعاء ، مركز الدراسات والبحوث اليمني ، د. ت.
- نفسه : خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون (٤ أجزاء) . ريتشموند ، مركز الدراسات والبحوث اليمني ، ١٩٩٩ .
  - الزبيري ، محمد محمود : الإمامة وخطرها على وحدة اليمن . د . ت .
    - نفسه ، مأساة واق الواق . بيروت ، دار العودة ، ١٩٨٨ .
- زرتوقة ، صلاح سالم : أنهاط الاستبلاء على السلطة في الدول العربية . القساهرة ، مكتبـة صـدبولي ، ١٩٩٢ .
- الزغبي، أنـور خالـد: واقعيـة ابـن تيميـة مسـألة المعرفـة والمـنهج. عـمان، المعهـد العـالمي للفكـر الإسلامي، ٢٠٠٣.
- زكار ، سهيل : أخبار القرامطة في الأحساء الشيام العراق اليمن . دمشت ، دار إحسان ، 1907 . 1907 .
  - زيد، علي محمد: معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره. بيروت، دار العودة، ١٩٨١.

- نفسه: تيادات معتزلة اليمسن في القرن السسادس الهجري. بيسروت ، بيسسان للنشر والتوزيع ، 199٧ .
- سالم ، سيد مصطفى : البريد الأدبي حلقة مفقودة من حلقة التنوير في اليمن . القاهرة ، مكتبة مدبولي ، ١٩٩٩ .
  - نفسه : الفتح العثماني الأول لليمن ( ١٥٣٨ -١٦٣٥ ). القاهرة ، مطبعة الجبلاوي ، ١٩٧٨ .
  - نفسه : مجلة الحكمة اليهانية وحركة الإصلاح في اليمن . القاهرة ، مطبعة الجبلاوي ، ١٩٧٦ .
    - نفسه: وثائل يمنية دراسة وثائقية تاريخية . القاهرة ، المطبعة الفنية ، ١٩٨٥ .
- السالمي ، محمود علي محسن : محاولات توحيد البيمن بعـد خـروج العثمانيين. خـور مـكسر ، دار الثقافة العربية ، ٢٠٠١ .
  - سعيد، أمين محمد: ملوك المسلمين المعاصرون ودولهم . القاهرة ، مكتبة مدبولي ، ١٩٩٩.
- سعيد، علي أحمد (أدونيس): الثابت والمتحول بحث في الاتباع والإبداع عند العرب، (٣ أجزاه) . بيروت ، دار العودة ، ١٩٨٣ .
  - السقاف، أحمد: أنا عائد من جنوب الجزيرة العربية . الكويت، مطبعة الأنباء، ١٩٨٥.
- سيد ، أيمن فؤاد : تاريخ المذاهب الدينية في بـلاد الـيمن حتى نهايـة القـرن السـادس الهجـري . القاهرة ، الدار الممرية اللبنانية ، ١٩٨٨ .
- السيد ، رضوان : الجماعة والمجتمع والدولة سلطة الأيديولوجيا في المجال السياسي العربي الإسلامي . بيروت ، دار الكتاب العربي ، ١٩٩٧ .
- نفسه ، الأمة والجياعة والسلطة دراسات في الفكر السياسي العربي الإسلامي . بيروت ، دار إقرأ ، ١٩٨٦ .
- السياغي ، حسين بن أحمد : أصول المذهب الزيدي اليمني وقواعده . صنعاء ، مكتبة غمضان ، ١٩٨٤ .
- نفسه : تحفة المشتاق إلى شرح أبيات المولى إسحاق . صنعاء ، مركز الدراسات والبحوث اليمني ، ١٩٨٤ .
- نفسه : صفحات بجهولة من تاريخ اليمن (تحقيق وتقديم حسين بـن أحمـد السياغي) . صـنعاه ، مركز الدراسات اليمنية ، ١٩٧٨ .
  - نفسه : قانون صنعاء في القرن الثاني عشر الهجري . صنعاء ، مطبعة دار العلم ، ٢ ١٤ هـ.
- شاخت ، جوزيف وآخرون : تراث الإسلام (ترجمة محمد زهير السمهوري) . الكويست، عالم المعرفة ، ١٩٧٨ .

- الشاطبي، أبو أسحاق بن إبراهيم: الإعتصام (تحقيق محمد رشيد رضا) . بيروت ، دار المعرفة ، ١٩٨٥ .
- الشامي ، أحمد محمد : تباريخ الميمن الفكري في المعصر العبياسي ( ٤ أجزاء ) . بسروت ، دار النفائس ، ١٩٨٧ .
  - نفسه : رياح التغيير في اليمن . صنعاء ، المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع ، د.ت.
    - نفسه : من الأدب اليمني نقد وتاريخ . بيروت ، دار الشروق ، ١٩٧٤ .
    - نفسه : نفحات ولفحات من اليمن . بيروت ، دار الندوة الجديدة ، ١٩٨٨ .
- الشامي ، عباس على : يهوم اليمن قبل الصهينة وبعدها . صنعاء ، سلسلة كتــاب المسـيرة اليمنيــة ، ١٩٨٨ .
- الشامي ، فضيلة عبد الأمير: تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنين الشاني والثالث الهجري . بغداد، مطبعة الأداب ، النجف الأشرف ، ١٩٧٤ .
- الشامي ، فؤاد عبد الوهاب : تاريخ المخلاف السليهاني في ظل حكم أسرة آل خيرات (صع تحقيق غطوطة نفح العود في أيام الشريف حود . صنعاء ، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة ، ٤٠٠٢.
- الشجاع ، عبد الرحمن عبد الواحد: تاريخ اليمن في الإسلام حتى نهاية القبرن الرابع الهجسري . صنعاء ، دار الفكر المعاصر ، ١٩٩٦.
- شحرة ، حيد أحمد : مصرع الإبتسامة سقوط مشروع الدولة الإسلامية في اليمن . صنعاه ، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية ، ١٩٨٨ .
- الشرجبي ، عبد الغني قاسم : الإمام الشوكاني حياته وعصره . بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٨٨ .
- شرف الدين ، أحمد حسين : تباريخ الفكر الإسلامي في البيمن ، الريباض ، مطبعة الفرزدق التجارية ، ١٩٨٩ .
- نفسه : الطرائف المختارة من شمر الخفنجي والقارة . بيروت ، دار التنوير للطباعة والمنشر، ١٩٨٥ .
  - نفسه: اليمن عبر التاريخ . القاهرة ، مطبعة السنة المحمدية ، ١٩٦٤ .
- شرف الدين ، علي بن عبد الكريم الفضيل : الزيدية نظرية وتطبيق . عمان ، جمعية عمال المطابع التعاونية، ١٩٨٥ .
- الشرقي، محمد بن أحمد: عدة الأكياس المنتزع من شيفاء صدور النياس في شرح معياني الأسياس. القاهرة ، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، ١٩٧١.

- الشكعة ، مصطفى : إسلام بلا مذاهب . القاهرة ، مطبعة البابي الحلبي وأولاده ، ١٩٧٦ .
- نفسه : الأثمة الأربعة (٣) الإمام عمسد بسن إدريس الشسافعي . بسيروت ، دار الكتساب اللبنساني ، ١٩٨٤ .
  - الشياحي ، عبد الله عبد الوهاب : اليمن الإنسان والحضيارة . القاهرة ، دار الهناء ، ١٩٧٢ .
- الشهرستاني، أبي الفتح عمد بن عبد الكريم : الملل والنحل (تحقيق محمد سيد كميلاني) . بسيروت ، دار صعب ، ١٩٨٦ .
- الشوكاني ، عمد بن على: نيل الأوطار في أحاديث سيد الأخيار، شرح منتقى الأخبار وكتساب الأقضية والأحكام . ( ٨ أجزاء ) ، القاهرة ، دار الريان للتراث ، د . ت .
- نفسه : القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتفكير . ( تحقيق محمد صبحي حسـن حـلاق) ، صـنعاء ، دار الهجرة للنشر والتوزيع ، ١٩٩٠ .
  - الصالح، صبحي: النظم الإسلامية نشأتها وتطورها. بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٨٩.
- صالح ، عمد أمين : تاريخ اليمن الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة (عهد الولاة). القاهرة ، مطبعة الكيلان ، ١٩٧٥ .
  - نفسه: النظام المالي والأقتصادي في الأسلام. القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، ١٩٨٤.
- صبحي ، أحمد عمود : في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الطرق الإسلامية في أصول الدين الزيدية . بيروت ، دار النهضة العربية ، ١٩٩١ .
- الصعيدي ، عبد المتعال: المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر . القاهرة، مطبعة كلية الأداب، د.ت.
- الصغير ، عبد المجيد: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسسلام قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة . بيروت ، دار المنتخب العربي ، ١٩٩٤ .
- الصفدي ، صلاح خليل: الوافي بالوفيات (تحقيق إحسمان عبساس وآخرون) . بفسسبادن ، فرانـز شتاينر ، ١٩٦٢ .
- الصلاي ، علي بن محمد : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار . الشارقة ، مكتبة الصحابة ، ٢٠٠٦ .
- الصنعاني ، عبد الله محمد: الحرب في صعدة من أول صبحة .. إلى آخر طلقة . القاهرة . دار الأمل، ٥ ٢٠٠٥ .
  - الصياد، أحمد صالح: السلطة والمعارضة في اليمن المعاصر. بيروت، دار الصداقة، ١٩٩٢.

- -ضيف ، شوقي : تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الجزيرة العربية العراق إيران . القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٨٠ .
- الطبري، أبو جعفر بن جرير: تاريخ الأمم والملوك (٦ أجـزاء). بـيروت، دار الكتـب العلميـة، ١٩٨٨ .
  - طه ، جاد : سياسة بريطانيا في جنوب اليمن . القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٦٩ .
    - الطيب ، عبد الملك : التاريخ يتكلم . ١٩٩١ .
    - نفسه : الثورة والنفق المظلم . صنعاء ، ١٩٩٩ .
    - نفسه : منهج الزبيري في الإصلاح والحكم . ١٩٧٤.
    - الظاهري: الدور السياسي للقبيلة في اليمن . القاهرة ، مكتبة معبولي ، ١٩٩٦ .
  - عارف، أحمد عبدالله : الصلة بين الزيدية والمعتزلة . بيروت ، دار أزال للطباع والنشر ، ١٩٨٧.
- نفسه : مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن فيها بين القرن الثالث والخامس الهجري . بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر ، ١٩٩١ .
- عباد، الصاحب بن: الزيدية. (تحقيق ناجي حسن). بيروت، الدار العربية للموسوعات، ١٩٨٦.
  - عبد الرازق، على: الإسلامي وأصول الحكم. بيروت، دار مكتبة الحياة، ١٩٧٨.
- عبد العاطي، عبد الغني محمود : عوامل الصراع بين الأيوبيين والإمام عبد الله ابن حمزة. القساهرة ، مطبعة أبو الهول ، ١٩٨٦ .
- العبدلي ، أحمد فضل: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعمدن . صنعاه ، مكتبة الجيل الجديمة، ٢٠٠٤ .
- عبده ، علي محمد : الطائفية في اليمن ، جذورها وكيف تستأصل؟ . عمدن ، دار الجماهمير للطباعة والنشر ، د . ت .
  - نفسه : مسار الحركة الوطنية اليمنية . صنعاء ، وزارة الإعلام والثقافة ، ١٩٧٩ .
- العرشي ، حسين بن أحمد : بلوغ المرام شرح مسك الخشام فيمن ملك اليمن مسن ملك وإصام. بيروت ، دار الندوة الجديدة ، د . ت .
- عزان ، محمد يحيى سالم : قرشية الخلافة تشريع دينية أم رؤية سياسية . صنعاء ، مركز التراث والبحوث اليمنى ، ٢٠٠٤ .
- العزعزي ، عبد الله فارع عبده : اليمن من الإمامة إلى الجمهورية دراسة في الخلفية التاريخيـة لشورة سبتمبر ١٩٦٢ م . صنعاء ، المنتدى الجامعي للنشر والتوزيع ، ٢٠٠١ .
  - العشهاوي ، محمد سعيد : الخلافة الإسلامية . القاهرة ، سينا للنشر ، ١٩٩٢ .

- المظم ، نزيه مؤيد : رحلة في العربية السعيدة . بيروت ، دار التنوير للطباعة والنشر ، ١٩٨٦ .
  - العظمة ، عزيز : التراث بين السلطان والتاريخ . بيروت ، دار الطلبعة ، ١٩٩٠ .
- عفيف ، أحمد جابر : شاهد على اليمن أشياء من المذاكرة . صنعاء ، مؤسسة العفيف الثقافية ، ٢٠٠٠ .
- العقيلي ، عمد بن أحمد : تاريخ المخلاف السلبياني . جزئان ( تحقيق حمد الجاسر ) ، الرياض ، منشورات دار البامة ، ۱۹۸۲ .
- العلواني ، طه جابر: أدب الاختلاف في الإسلام . الرياض ، الـدار العالمية للكتـاب الإسـلامي، 1991 .
- العلوي ، علي بن محمد عبيد الله العباسي : سيرة الإمام الهادي إلى الحق يحيسى بسن الحسين (تحقيق سهيل زكار) . بيروت ، دار الفكر العربي ، ١٩٧٧ .
- العليمي ، رشاد محمد : التقليدية والحداثة في النظام القانوني اليمني دراسة مقارنة . القاهرة ، مطابع الشروق ، د .ت .
  - العمراني ، عمد بن إسباعيل: نظام القضاء في الإسلام . دمشق ، مكتبة الكاتب العربي ، ١٩٨٤ .
- العمرجي ، أحمد شوقي إسراهيم : الحياة السياسية والفكرية للزيلية في المشرق الإسلامي .
   القاهرة ، مكتبة مدبولي ، ٢٠٠٥ .
  - العمري، حسين عبدالله: الإمام الشوكاني رائد عصره. دمشق، دار الفكر المعاصر، ١٩٩٠.
    - نفسه : فترة الفوضي وعودة الأتراك إلى صنعاء . دمشق ، دار الفكر المعاصر ، ١٩٨٦ .
      - نفسه : مائة عام من تاريخ اليمن الحديث . دمشق ، دار الفكر المعاصر ، ١٩٨٨ .
      - نفسه : يهانيات في التاريخ والثقافة والسياسة . بيروت ، دار الفكر المعاصر ، ١٩٩٦ .
  - العنسي، أحمد بن قاسم: التاج المذهب لأحكام المذهب. صنعاء، مكتبة اليمن الكبري ، ١٩٦٠.
- العنسي ، عبد الله بن زيد : التمييز بين الإسلام والمطرقية الطغام . مكتبة برلين ، (خطوط رقم ١٠٢٩٢) .
- عوض، عبد العزيز: الإدارة العثبانية في ولاية مسورية ١٨٦٤-١٩١٤. القساهرة، دار المصارف، ١٩٦٩.
- غالب ، محمد أنعم : عوائق التنمية في اليمن (دراسة لعهد ما قبل الشورة) . فيسبادن ، أوتو هاراسوفيتس ، ١٩٧٨ .
- الغالبي ، سلوى سعد : الإمام المتوكل صلى الله إسساعيل بن القاسم ودوره في توحيد اليمن ، ١٩٩١ .

- غرايبه ، عبد الكريم محمود : تاريخ العرب الحديث . بيروت ، الأهلية للنشر والتوزيم ، ١٩٨٧ .
  - الغزالي ، محمد : السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث . بيروت ، دار الشروق ، ١٩٨٩.
- خليس ، أشواق أحمد مهدي : التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في البيمن . القاهرة، مكتبة مدبول ، ١٩٩٧ .
  - الغياري ، محمد حسن : الإمام الشوكاني مفسراً . جدة ، دار الشروق للنشر والتوزيع، ١٩٨١.
    - فرج، أحمد بن أحمد: رجال في خنادق الدفاع عن الثورة. بيروت، ١٩٩٥.
    - الفضيل ، يجيى : من هم الزيدية ؟ . بيروت ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ١٩٧٥ .
- القاسم ، يحيى بن حسين : بهجة الزمن في تاريخ حوادث اليمن . ( رسالة ماجستير مقدمة لقسم التاريخ بكلية الآداب ، جامعة صنعاء تحقيق الغفور عبد الرحمن الأمير ) ، ١٩٩٧ .
- نفسه: غاية الأماني في أخبار القطر اليهاني (تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور) . القاهرة، دار الكتساب العربي، ١٩٦٨ .
- القاضي ، محمد : الروض البسام فيها شساع في قطر اليمن من الوقسانع والأعسلام (تحقيق عبدالله الحبشي) . صنعاء ، مكتبة الجيل الجديد ، ١٩٨٠ .
- القفطي ، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف: أنباه الرواة على أنباه النحاة (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) . القاهرة ، المكتبة المصرية ، ١٩٥٠.
- القلقشندي، أبو العباس شهاب الدين: مآثر الانافة في معالم الخلاقة (تحقيق أحمد فرج) . الكويت ، ١٩٦٤ .
- الكبيي ، عبد السلام : سيف الوحدة . صنعاء ، مطابع دائرة التوجيه المعنوي بـ القوات المسلحة ، ١٩٩٧ .
- الكبسي، محمد بن إسهاعيل: اللطائف السنية في أخبار المهالك اليمنية. القاهرة ، مطبعة السمادة ، ١٩٨٤ .
- الكبسي ، عمد أحمد : الفروق الواضحة البهية بين الفرق الإمامية وبين الفـرق الزيديـة . صـنعاء ، مطابع شركة الأدوية ، د . ت .
- الكهالي ، عمد عمد الحاج : الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى وأثسره في الفكر الإسسلامي سياسياً وعقائدياً. صنعاه ، دار الحكم اليهانية ، ١٩٩١ .
  - اللحجي ، مسلم بن محمد : أخبار الأثمة من أهل البيت . مخطوط مصور بمكتبة جامعة صنعاه .
- لورنس ، هنري : اللعبة الكبرى الشرق العربي المعاصر والصراحات الدولية (ترجمة محمد غلوف) . بيروت : دار قرطبة للنشر والتوزيع ، ١٩٩٢ .

- الماخذي ، أحمد على : منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول للإصام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى . صنعاء ، دار الحكمة اليهانية ، ١٩٩٢ .
  - مبروك، علي : النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ . بيروت ، دار التنوير للطباعة، ١٩٩٣ .
    - مجموعة من المؤلفين : الموسوعة اليمنية . بيروت ، دار الفكر المعاصر ، ١٩٩٢.
- بجهول المؤلف: حوليات يهانية أو اليمن في القرن التاسع عشر. صنعاه، وزارة الإعلام والثقافة، ١٩٨٠.
- المحافظة ، علي : الاتجاهات الفكرية عند العـرب في عصــر النهضـة ١٧٩٨ ١٩٩٤ . بـيروت ، الأهلية للنشر والتوزيع ، ١٩٨٣ .
- المحل ، حيد بن أحمد: الحدائق الوردية في مناقب الأثمة الزيدية . جزءان ( مجهول المحقق)، د . ت .
- المحلي ، سليهان بن أحمد : البرهان الراثق المخلص من ورط المضايق . صنعاء ، مكتبة الجامع الكبير ، (غطوط رقم ١٣٠ ) .
  - محمد، صارم الدين إبراهيم بن القاسم: نسهات الأسحار في طبقات رواة الأخبار (غطوط).
- عمود ، صالح رمضان: ذكريات الشوكاني رسائل المؤرخ اليمني عمد بن علي الشوكاني. بيروت ، دار العودة ، ١٩٨٣.
  - محمود ، زكي نجيب : تجديد الفكر العربي . بيروت ، دار الشروق ، ١٩٧٤ .
- المداح، أميرة علي : العثمانيون والإمام القاسم بن عمد بن صلي في البمن . جدة ، دار عكاظ ، ١٩٨٢ .
- ~ مراد ، محمد عدنان : صراع القوى في المحيط الهندي والخليج العربي . دمشق ، دار دمشق للطباعـة والنشر ، ١٩٨٤ .
- المرتضى ، أحمد بن يحيى : كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . صنعاء ، دار الحكمة اليمنية ، ١٩٨٨ .
  - نفسه: شرح الأزهار في فقه الأثمة الأطهار . صنعاء ، مكتبة اليمن الكبرى ، ١٩٩٠ .
    - نفسه : المنية والأمل في شرح الملل . بيروت ، دار الندى ، ١٩٩٠ . ``
- المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسين : صروج الذهب ومعسادن الجسوهر (تحقيق الشيخ قاسسم الرفاعي). بيروت، دار القلم، ١٩٨٩.
- المسعودي ، عبد العزيز قائد: الشوكانية الوهابية تيار مستجد في الفكر العربي الحديث. القاهرة،
   مدبول، ٢٠٠٦.

- نفسه : محمد الزبيري ومشروع حزب الله ١٩٤١ -١٩٦٥ . القاهرة، مدبولي، ٢٠٠٤.
  - نفسه : اليمن المعاصر من القبيلة إلى الدولة . القاهرة ، مكتبة مدبولي ، ٢٠٠٥.
- المصري، أحمد عطية: النجم الأحمر فوق اليمن تجربة الشورة في اليمن المديمقراطي . بيروت ، مؤسسة الأبحاث العربية ، ص ١٩٧٤ .
- مطهر عبد الكريم بن أحمد: سيرة الإمام يحيى بن محمد حيد الدين المسمى كتيبة الحكمة مسن مسيرة إمام الأمة (تحقيق محمد عيسى صالحية) . عهان ، دار البشير ، ١٩٩٨ .
  - المقالح ، عبد العزيز بن صالح : الشعر المعاصر في اليمن . بيروت ، دار العودة ، ١٩٧٤ .
    - نفسه : شعراه العامية في اليمن . بيروت ، دار العودة ، ١٩٨٦ -
      - نفسه : من الأنين إلى الثورة . بيروت ، دار العودة ، ١٩٨٨ .
  - نفسه: اليمن الإسلامي قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة . بيروت ، دار العودة ، ١٩٨٢ .
- المقريزي ، تقي الدين أحمد بن علي: المـواعظ والإحتبـار بـذكر الخطـط والأثـار . القــاهرة ، مكتبــة الثقافة الدينية ، ١٩٨٧ .
- المهاجر ، جعفر: الهجرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوي أسبابها التاريخيـة ونتائجهـا الثقافيـة والسياسية . بيروت ، دار الروضة ، ١٩٨٩ .
- المهدي، الوافي: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية نشأته وتطوره والتمريف به. الدار البيضاء، مطبعة النجل الجديدة، ١٩٨٤.
  - المؤتر الشعبي العام: القاضي الإرياني حكيم الثورة اليمنية. صنعاء، وزارة الثقافة، ١٩٩٨.
  - موسى، فرح : سلطة الفقهاء وفقهاء السلطة عند الإمام الخميني. بيروت ، دار الوسيلة، ١٩٩٥.
- مؤسسة تخطيط برامج التنمية الثقافية: رداه الدولية دلالات الـزي السيامي اليمني . صنعاء ،
   مطابع دائرة التوجيه المعنوي ، ٢٠٠٥ .
  - الموسوعة العربية الميسرة ، (جزءآن) . بيروت ، دار نهضة لبنان للطبع والنشر ، ١٩٨٧ .
    - الموسوعة اليمنية ، (جزءآن) . بيروت ، دار الفكر المعاصر ، ١٩٩٢ .
- ميرميه ، فرانك وآخرون : كومنة صنعاه : السلطة الحضرية والشرعية الدينية (مراجعة وتحريس لوسين تامينيان) . صنعاء ، الممهد الأمريكي للدراسات اليمنية ، ١٩٩٧ .
- نصر الله ، محمد على : تطور نظام ملكية الأراضي في الإسلام . بيروت ، دار الحداثة للطباعة والنش ، ١٩٨٥ .
- نعمان ، محمد أحمد : من وراء الأسوار مناقشة سياسية حول مستقبل اليمن . بيروت ، دار الكاتب العربي ، ١٩٦٥ .

- نفسه : أضواء على طريق اليمنيين الأطراف المعنية في اليمن . عدن ، منتسورات مؤسسة الصسبان ١٩٦٥ .
- نفادي ، السيد : الضرورة والأحتمال بين الفلسفة والعلم . بيروت ، دار التنوير للطباعـة والـنشر ، ١٩٨٣ .
- النويري ، شهاب أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنـون الأدب ( ١٨ جـزء) . القـاهرة، دار الكتب المصرية ، ١٩٥٤ .
- هانسن ، توركيل : من كوبنهاجن الى صنعاء (ترجمة محمد أحمد الرعمدي) . بسيروت دار العودة ، ١٩٨٣ .
- الهمداني، الحسن بن أحمد بن يعقوب: الإكليل، ج٢، ج٠١ (تحقيق محمد بن علي الأكوع). القاهرة ، مطمعة السنة المحمدية . ١٩٦٦ .
  - نفسه ، صفة جزيرة العرب . صنعاء ، مكتبة الإرشاد ، ١٩٩٠ .
  - نفسه ، كتاب قصيدة الدامغة (تحقيق محمد بن على الأكوع) . القاهرة ، ١٩٧٧ .
- الهمداني ، حسين فيض الله : الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن . بيروت ، شركة دار التنوير للطباعة ، ١٩٨٦ .
- الهمداني ، عبد الجبار أحمد (القاضي) : المغني في أبواب التوحيد (عبد الكريم عشمان) . القاهرة ، مكته وهمة ، ١٩٦٥ .
  - هويدي ، فهمي : إيران من الداخل . القاهرة ، الأهرام للترجمة والنشر ، ١٩٨٨ .
- الواسعي ، عبد الواسع بن يحيى : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث تاريخ اليمن . صنعاء ، مكتبة اليمن الكبرى ، ١٩٩١ .
- الوجيه ، عبد السلام بن عباس : أعلام المؤلفين الزيدية . عبان ، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية ، ١٩٩٩ .
- نفسه : مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن . عهان ، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية ، ٢٠٠٧ .
  - الوزير ، إبراهيم بن على : قراءات في الفكر الزيدي . بيروت ، دار المنهل ، ١٩٩٣ .
  - الوزير، أحمد بن عبد الله : تاريخ بني الوزير (غطوطة) . القاهرة، معهد المخطوطات العربية.
    - الوزير ، زيد بن على : محاولة لفهم المشكلة البمنية . بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٧١ .
- الوزير ، عبد الله بن علي : تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى (تحقيق عبد الرحيم جازم) . صنعاء ، مركز الدراسات والبحوث اليمني ، ١٩٨٥ .

- ياقوت ، شهاب الدين أبي عبد الله الحموي: معجم الأدباء (أرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) . القاهرة ، دار المأمون ، د.ت .
  - يميى ، سليمان : سيرة الإمام المتوكل أحمد بن سليمان . صنعاء ، مكتبة الجامع الكبير .
- اليمني ، عارة بن على: تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاه وزبيد وشعراء ملوكها وأعيانها وأدباتها (تحقيق محمد علي الأكرع) . القاهرة ، مطبعة السعادة ، ١٩٧٦ .

#### (س) المقالات باللغة العربية:

- إسهاعيل ، محمد مهيوب: "الثورة اليمنية من بركات "المذهب الزيدي"". صحيفة البلا، صنعاء، العدد (٦٤٢) ، السنة السادسة عشر ، ٢٠ شوال ٢٢٦ هـ/ ٢٢ نوفمبر ٢٠٠٥م، ١٢: .
- الحبشي، عبد الله محمد: " المطرفية مذهب مجهول في اليمن " . اليمن الجديد ، السنة الخامسة ( نوفمبر ١٩٧٧ ) ، : ٤٧ - ٥١ .
- نفسه " الدوامغ في التراث اليمني " . اليمن الجديد صنعاء ، العدد (٣) ، السنة الخامسة ، (ينـاير ١٩٧٦ ) ، : ٦٥ - ٧٣ .
- رافع ، شوقي : " مفاتيح اليمن ديمقراطية تقاتل على خطوط التياس "، مجلة العربي، العدد ٤٦٦ (سبتمبر ١٩٩٧) ، : ١٢٤- ١٣٥ .
- السري ، أحمد: " معاوية والحسلم والسسلطة بحث في علاقمة القيم الأخلاقية بالصراع على السلطة ". بجلة كلية الأداب جامعة صنعاء ، العدد ( 19 ) ، ١٩٩٦ ، : ٢٤ ٩٣.
- الشجاع ، عبد الرحمن: " نكبة الهمداني " . مجلمة كليسة الأداب جامعية صنعاء ، العبدد (١٦) ، السنة ١٩٩٤ . ( ٢٠ . ٢٥٦ .
- صالح ، عمد أمين: "العلاقة بين دولة الصليحيين والخلافة الفاطمية" . المجلة التاريخية المصرية ،
   المجلد السادس والعشرين ، السنة ١٩٧٩ ، : ١١-٨٤ .
- عبد الله ، يوسف محمد : "مدونة النقوش القديمة". مجلة دراسات يهانية ، العدد (٢) ، ربيسع الشاني 1899هـ/ مارس 1999م : ٤٧-٧٥ .
- عبد العاطي ، عبد الغني محمود: " المطرفية في اليمن بين العلم والسياسة " . كسلية الأداب جامعة المنصورة ، العدد ١١ ، (مايو ١٩٩١) ، : ٩٧ ١٤٤ .
- نفسه : " من رسائل الإمام عبد الله بن حزة دراسة في العلاقات الزيدية الأيوبية" . مطبعة عبير للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٦ .
- علي ، نجاح محمد : " ولاية الفقيه أم ولاية الشعب " ، مجلة الوسط، المدد ( ٢٠٥ ) ، ١ -٧ شعبان ١٨ ٤ ١هـ / ١ -٧ ديسمبر ١٩٩٧ ، : ١٢ - ١٦ .
- غليس ، أشواق أحمد: "رؤية الشوكاني للتغير السياسي أو قراءة في رسالة الدواء العاجل في دفع العدو الصائل " . مجلة شؤون العصر ، العدد السادس عشر ، السنة الثامنة ، ربيع الثاني جماد الثاني ١٤٢٥هـ/ يوليو سبتمبر ٢٠٠٤م ، ٢٨٥٨٩٠ .
- الغول ، محمود علي : " مكانة نقوش اليمن القديمة في تراث اللغة العربية الفصحى " . مجلة الحكمة ، العدد ( ٣٨ ) السنة الرابعة، أبريل ١٩٧٥ ، : ٣٤ ٤٩ .

- مجهول المؤلف: "التعددية الحزبية بين نصوص الدستور ولصوص المذهبية! " ، صحيفة الشموع ، صنعاء ، العدد (٢٨٥) ، السنة التاسعة ، ١٢ ربيع الثاني ٢٤٦١هـ/ ٢١ مايو ٢٠٠٥ ، : ٢-٣ .
- المسعودي ، عبد العزيز: " إغتراب الفقيه في كنف السلطان " ، المجلة التاريخية العربية للدراسات العثانية ، العدد الرابع والعشرون ، ديسمبر / كانون الأول ٢٠٠١ : ٢٦٧-٢٦٧.
- المعلمي ، أحمد عبد الرحمن: "الشريعة المتوكلية أو القضاء في اليمن" ، مجلة الأكليل (صنعاء)، العدد الخامس ، سبتمبر ١٩٨١ \_ ذو القعدة ١٤٠١ ، ٢٥٥-١٢٠.
- المقالح ، عبد العزيز: " المشقف والسلطة النموذج اليمني " . مجلة دراسات يمنية صنعاء، العدد (٣٦) ، رمضان، شوال، ذو القعدة ٢٠٨ هـ/ أبريل، مايو، يونيو ١٩٨٩ ، ١٤٨٦ ١٥٥ .
- الوادعي، أحمد علي: "في سبل ((أخرجوا من بلادنا))!! ". صحيفة الأمة، العمدد (٣٥١)، الخميس ١٢ شعبان ١٤٢٦هـ/ الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٠٥م،: ١-١٢.

## (جـ) الكتب باللغات الأوروبية:

- Dresh, Paul. Tribal Relations and Political History in Upper Yemen. Berkeley: University of California Press, 1990.
- Halliday, Fred. Arabia Without Sultans. New York: Penguin Books, 1974.
- Hudson, Michael C.Arab Politics The Search For Legitimacy. New Haven & London: Yale University Press, 1977.
- Ingrams, Harold. The Yemen Imams, Rulers & Revolutions. London: John Murray, 1963.
- Issawi, Charles. ed., The Economic History of the Middle East 1800-1914.
   Chicago: The University of Chicago Press, 1966.
- Little, Tom. South Arabia Arena of Conflict . London: Pall Mall Press, 1968.
- Marsot, Afaf Lutfi al-Sayyid. Egypt in the reign of Muhammad Ali. London: Cambridge University Press, 1984.
- Monroe, Elizabeth. Britain's Moment il The Middle East. 1914-71. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1981.
- Nyrop, Richard F. ed., Area Handbook for The Yemens. Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1977.
- Owen, Roger: The Middle East in the World Economy 1800-1914. London:
   Cambridge University Press, 1981.
- Peterson, J.E. Yernen The Search for a Modern State. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982.
- Pridham, B.R., ed. Contemporary Yemen: Political and Historical Background .
   London: Croom Helm, 1984.
- Wenner, Manfred. Modern Yemen, 1918-1966. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1968.
- Robert, Stookey. Yemen The Politics of the Yemen Arab Republic . Boulder, Colorado: Westview Press, 1978.
- Serjeant, R.B. Sana'a An Arabian Islamic City. London, 1983.

## ( د ) المقالات باللغات الأوروبية :

- Dresch, Paul. "Keeping the Imam peace, A Response to tribal disorder in the late 1950s". Anthropological Quarterly, October 1985, Vol 58, no. 4, : 77-95
- Khadduri, Majid. "Coup and Counter-coup in the Yemen, 1948". International Affairs, Vol XXVIII (March, 1952): 59-68.
- Serjeant, R.B. "The Two Yemens: Historical perspective and Present attitudes".
   Asian Affairs. Vol. 60 (Feburary, 1973): 3-16.